

الجسزء الثماني

من شرح الحقق الجهدالفاضيل المادق سيدى أي عبدالله مجمدا فرشى على المختصر الجلايل الامام أبى الضاء سيدى خليل رخهه الله تعالى آسين

(وبجامشه حاشية نادرة زمانه وفريدعصره وأوانه العلامة الشيخ)

(على العدوى تغدالله الجسع برحمته وأسكنهم بفضاه فسيح جنمه)

وطبيع على دمة ملتزمه الراحى عفران ربه الحاج الطب التازي المغربي

﴿ الطبعة الثانية ﴾ الطبعة التكبرى الاميرة مولاق مصرالمجية السكرى الاميرة ١٣١٧ مسيسنة ١٣١٧ مسيدة الميرونية الميرونية

(بالقسم الأدبي).

﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾ ﴿ فصل الله النافلة ﴾ ﴿ فوله في بيان صلاة النافلة ) أي في بيان الاحكام المتعلقة بصلاة النافلة من الم كدها فسل الفلهر و بعده وقبل العصر وبعد مالغر بومن بدب السرنه اراوالهر للالل عسردال وأماقوله وحكمها أي وهوالندب الشارلة بقولة بدب نفسل (قولة لما بينه و بين صلاة الز) أي لما ين سعود التلاوة وصلاة النطق عمن المشابهة في الحكم أي وهو المدب ماعقد اراضافته لصلاة التطوع مغارلنفسه (٣)

فأس تقاصر على مسلاة النطؤع وعكن الحواب مأن صلاة التطوع الكلام فيهاأكثر (قوله والمسراد مه هذا الخ ) أي على تقدر إرادة المعنى اللغوى وهو يعند (قوله ولم مداوم عليمه) استشكل باثمات عله وأحس بأن المرادأ ف لا مقطعه رأسا (قوله نحوالركوعقسل الظهر) أدخمل بنه والركوع قل العصر (قوله على أر معقل الظهر ) أي وقدل العصر وغسر ذلك قال في المدخل في آداب طالب <u>ලසුලසුලසුම් මිරිල් මස්මස්මස්මස්ම</u>ස්ම العسار شغى له أن سسد دره على مداومته على فعل السنز والروات وما كابن منها تمعالا في أفض قسله أويعده فاظهارهافي المستعدأ فضل من فعلها في سه كا كانعلسه الصلاة والسلام يفعل عدام وضعين كان لا رفعلهما الافي سه بعد الجعة ( بسه الله الرحن الرحيم ). وبعدالمغرب أماسدا لممة فلئلا مكون ذر بعدة لاهل المدع الذين ﴿ فصل في سان صلاة النافلة وحكمها ﴾ وأتسع هـ ذا الفصل استعود القلاوة لما ينه وين لارون صحة الجعة الاخلف امام سكاة القطق عمن المشابهة في الحكم والنفل لعدة الزيادة والمرادمه هناماز إدعلي الفسرض معصوم وأما بعد المغرب فشفقة والسنة والرغسة بدليل ذكرهما بعد واصطلاحاما فعله النبي صدلي الله عليه وساول بداوم عليه على الاهل لان الشخص قد مكون وهذاالدغ برحامع للروج نحوالرك وعقبل الظهر كماوردانه صلى الله علسه وسلم كان صاغمافمنتظرهأهله وأولاده للعشاء

بداوم على أربع قبل الظهر والسسنة لغة الطربقة واصطلاحاما فعله علىه الصلاة والسسلام

وأظهره فىجمآعةوداومعلميمه ولهدل دليلءلمىوجوبه والمؤكدمن السننما كثرنوابه كالوتر

ونحوه والرغائب جمع رغيبة وهي الغة التحضيض على فعل الخيروا صطلاحا مارغب فسما لشارع

أى صلاه في حاءة لـ (أقول) وحده ولم يفعل في جماعة كصلاة الفحر وانظر بسط ذلك في شرحنا المكمر (ص) ندب نفل قضمة ذلك أن بصلى الوترفى حاعة كالعيدين. ع أنه لا يجمع فيها (قوله التحضيض) ظاهرالعبارة انها نفس الحدث الذي هومدلول المصدر وليس كذلا تبله هي الشئ المرغوب فيسه قال في المصب السوالرغيبة العطاء الكثير واعلى فسيرها بفردمن افرادها وانظره وامل الظاهر أن الرغمسة في اللغة مارغت فسمه مطلقا كان خسرا أوشرا الاأن يجاب ما خدرية ولويا عتمار المرغب (قواه مارغب فيه الشارع وحسدًه) فهه أنه بصدق على أربع قبل الفهر مثلا فائه رغب فيه وحدة في حددت أنرمذى من مافط على أربع ركعات قسل الفهر وأدبع بعدها حرمه القعلي النارور حم القه احراضي قبل العصر أوبعا والحواب أن المراد وحدة أي يحسد لوزادا ونقص فسدوالنفل

ويتشقفون الى محمئمه فلابطول

عليهم اه (فوله وأظهره في حاعة)

المرغى فيه ليس كذلك فالاحسسن أن يفسر الرغيسة بالعدد لانه ليس لنامنسه سرى وركمتى النهر لل (قوله كفلهر) أى بعد نله بر وقوله وقوله وقيله من النشاء وقوله وقيله وقالت المستعلق ال

الكاثر وعملي فسمرض وقوعها فنتكون سدافيء عف والله عن فالنكفير بعفوالله ونسبة الحريم لهامن حمث انهاسعت في العصفو المسه المسكم المؤلف عن الذفل بعدالعشاء للاستغناءعنه بالشفع والوتر وأماالنفل قملهافلم مردعن مالك وأصحابه فمهشي وقال سمدى زروق وأمردش ممعن في النفل قبل العشباء الاعموم قوله صلى الله علمه وسلمين كل أدانين مسلاة والمراد الأذأن والاقامة والمغرب مستثناة (قوله مقوتاله) أى لمواله أى محمث لا مكون فسم ثوابأصسلا (قوله أوبكون) أى ماذكر من الزيادة والنقص (قوله لستالتعديد) أي محت مُفَالُ لا ثواباً صفاد في أزيدا و أنقص أىبل الفضسل الخاص المسترتب عليها أىان الخاص المنترتب علىهالا مكون على أنقص منهاف لابسافي أنه كالكون عليها

وتأكدىعـــدمغرب كظهر وقىلها كعصر (ش) يعـــنىان|النىفلمستحـــفىكلوقت يجوز القاعه فيه لكن منأ كديعد صلاة المغرب أي و بعدان رأني بالذكر الوارد عقم القولة علمه الصدلاة والسدلام اذاصل أحدكم فلمدأ بتعمد الله تعالى والثناء علمه تمصل على تمدعو عماشاء وكذلك بتأ كدالتنفل قدل الظهرو بعده وقدل أداءفرض المصر كاحاءانه علمه الصلاة والسلام فالمنصلي أريع ركعات قبل الظهروأر يعابعدها حرمه اللهءلي النارو لخبروحم الله أمرأصلي قدل العصر أربعا ودعاؤه علمه السلام مستعاب فقول المؤلف وتأكد أى الندب وعوده الى النفسل انماهو ماعتمارا لحكم وهوالنمد فعوده على النمدب التمداء أولى وفي التوضوحكمة تقدم النوافل على الصلاة وتأخيرها عنهاأن العمدم شتغل مأمو والدنها فتمعد النفس بذلك عن حضب ورالقلب فاذا زقيد مت النبافلة على الفريضية تأنست النفس بالعيادة فكانذلك أقرب لحضور القلب وأماالتأخسرفقدوردأن النوافل حارة لنقصان الفسرائض اه فهر لسكميل ماعسى أن يكون نقص \* واعلم انه لا يتنفل ونبته ذلك الكراهة النفل بهذه النبية قال في ساع النالقاسم وليسمن عسل الناس أن يتنفل و مفول أخاف أني نقصت من الفر الص وماسمعت أحدا من أهل الفضيل بفعل اه من اسعرفة (ص) بالا حسد (ش) أى ان المطاوب المتأكد من النواف لا النابعة الفرائض لا يتوقف على عسد خاص محكث تبكون الزيادة علسيه أوالنقص عنسه مفقة تاله أويكون مكروها أوخسلاف الاولى والاعدادالواردة في الأحاديث المست التحديد فقوله بالرحد أى بلاحد لازم لا بتعداه ولا ينقص عنه (ص) والضمي (ش) هومعطوف على الضمر المستترفي تأكد كافاله تت أى ونا كدهووالصحى فهوارفع من النفسل والفصل موجود بأموركنارة وعلى انه معطوف على نفسل مكون من عطف الخساص عسلى العمام ولا يلتفت الى كلام الشسار - لانه يجوز عطف

تكون على أزيده أباالطر بق الاولى الأأنك فيديا أن النقص عند الايخرج عن كونه مكروها أو في الذف الولى أقل ما مكون تحداث الاولى أقل ما مكون تحداث الاولى أقل والمكون تحداث الاولى أقل الم مكون تحداث الاولى أقل ما مكون تحداث الاولى أقل الم يكون المؤلف ا

(قواه و بهذا سقط اعتراض الشارح) لا يحني أن هذافيه تسليم امتناع عطف المعرفة على السكرة مع انه لا يسلم (قواه مع أن كالامه) أى الشارح أى لانه عطفه على نفسل (قوله كافي بقمة الصاوات) أي كاأن المرادسةمة الصاوات الصلاة ولا يخفي ما في ذلك من الركة والاحسن أن بقول كافي بقمة المعاطمف (قوله عندأهل المذهب ثمان) وفي حارج المذهب اثناعشر (فوله وأوسطهاست) وانظر ما حكمته مع أن الوسط مأسقة سيريمتساو من و يمكن أن محاب مأن المراد أوسطه في الفضل لا في العدد مثلا مأن يقال اذاصلي ركعت من له عشر حسسات وأداصلي سما يحصل له عشر ون واذاصلي عمانها يحصل له أو بعون الأأن هذا سوقف على نص (قوله فعازاد على الا كثريكره) أى ان صلاه منه الضحم لامنة نفسل مطلق كذافي عب وفسه ان الوقت بصرفه الضمى و عكن أن بقال ان محسل كونه بصرفه للضهيم إذا لمرب ل فيه القد رالمعلوم الذي هو الثمان (قوله وسمت ضحه باسع وقتها) لايخفي أن وقتم لمن ارتفاع الشمس فسدر عجالي الزوال هدناه والواقع (قوله وذلك عندالشروق) أى شروق الشمس ظاهره لاقسل ولا يعدأى عندطاوعها كما يفيده المختار (قوله وذلك إذا ارتفعت الشَّمس) أي وقت ارتفاع الشمس عن الافق أوقسدرهم أي لاقبل ولا بعدهذا طاهره (قوله وذلك الى الزوال) أي مبتسدامن ارتفاع الشمس الحالز وال همذاظاهره فمكون الضحع بالقصر بعض الضحاء بالمدو يحتمل وذلك مبتسدا من بعسد ارتفاع الماسة وعلى كل فلا رفيد المدعى لما تقدم أن وقتما يستمر من ارتفاع اشمس قيدرم الىالزوال فمفسد الشمس قيدر محالى الزوال وقد

المعرفةعا المنكرة والعكس ماحماع النحاة وبعمارة أخرى معطوف على فاعل تأكد وبمذاسقط علت مقسد أراك عير بالقصر اعتراض الشمارح معأن كلامه مفؤت افادة التأكمدوع طفه البساطي على الظرف والتقمد ر وفى القاموس الضعو والضعوة ونأ كدأى النفل في الوقت المذكور وفي وقت الضعي وعليمه فالضحي اسم الوقت والاحسسن والضحمة كعشمة ارتفاع النهار أن برادمه الصلاة التي تقع عنده كافي بقية الصلوات وكون الضعير من النوافل المتأكدة نص والضحى فويقه والضحاء بالداذا عليه أبن العمر بي ومنته أهما عندأهل المذهب ثمان وأقلها ركعتان وأوسطها ست في ازاد على قسرب انتصاف النهار اه المراد الأكثر يكره وسمت ضحى باسم وقتهالان من طاوع الشمس الحالز واليله تسلانة أسماء فأولها منه لأيخف مايفسده كالمهمن ضحوة وذلك عنسدالشروق ومانيها ضحى مقصور وذلك اذا ارتفعت الشمس ومالنها ضحاء بالمسد الماسة من الثلاثة الاأن محاب وذلك الى الزوال والمراد بالوقت الذي منسب المه الصلاة ارتفاع الشمس وهومقصور (ص) مأن مراد الشارح مقدوله وذلك وسريه مهاراو حهرليلا (ش) أى ومما يستحب أيضا السر بالنوافل نهارا والمهم به لعلافقوله اذا ارتفعت الشمس سان للسدا وسرالخ معطوف على فاعل ندب مدليل وتأكد يوثر ولوعد باسراروا حهارلكان أطهروفي كراهة أىو يستمر ذلك للزوال الاأنه بعمد الجهرتهارا فولان وأماالسرليسلا فجائز امن الحاجب والسرحائز وكذلك الوترعلي المشسهور من كالام القاموس وقوله وذلك الى انتهى وانمااستحب الجهرف الليل قب للأن صلاة اللسل في الأوقات المظلَّة فهذه ما لجهر المهارة الزوال أي مستدأ مما يعده أي مما أنههنا حماعة تصلى ولان الكفار اذاسمعوا القسرآ نالغوافيه فأمريا الهروفت اشتغالهم بالنوم وترك الجهرف حضورهم واعماحهر في الجعة والعسد تن المصور أهل الموادي والقرى

بقارب نصسف النهار الى الزوال كايدل علمه القاموس بواعلمأن هذه العمارة أصلها للاقفهسي والاحسين حذف تلك العمارة

الانهاالانناسب المعنى المراد (قوله وسربه نهادا) النهادمن طاوع الفجرالى غروب الشمس والليل من غروب قرص الشمس الحاطاوع الفسرالصادقاله في لم (قولاكانأظهر) أىلانالندب وغيروسالاحكام انمايتعلق،الافعال (أقول) أماجهرفهوصمير لاحاجة فمه للتأويل فقد قال في المصباح جهر الشي يحهر بفضين جهرا وأحهرته بالالف أظهرته و يعدى مفسسه أيضاو بالباء فمقال حهرته وجهرت به وقال الصغاني وأجهر بقسراءته وجهريم اوأما السرفقسد فال في المصماح السرما يكتموه وخلاف الاعسلان اه فانظر المفاللة فانمقتضى كوفه خلاف الاعلان أن مكون سرععني إسرار فمكون المعنى علمه صحيحا الأأفه سافيه قواه ما يكتم الاأن تحعل مامصدرية وفيه بعد (قوله قولان) أي بالكراهة وخلاف الاولى الاالورد بعد طاوع الفصر أي فيحمر به (قوله فيائر) بمعنى خلاف الاولى (قوله وكذلا الوَرَعلى المشهور) أى أن الاسرار في مجانز بعنى خلاف الاعلى ومقابله ما فاله الاساني من انه ليس بحسائر في قول اذاأسرفيه عامدا أوحاهلاأعاده وانأسر ناسياسحدقيل السسلام ثمأ فول وقضسية كون الجهرينا كدبالوترأن يكون السرمكروها لاخلاف الاولى (قوله ان همنا جماعة تصلي) أى لاجل أن لاعروا بين أمديهم أولاجل أن يقتدوا بهم أى يفعلوا من أفعالهم (قوله ولانالكفارالخ) هذا لايفيدالمدعى (قوله لحضورالخ) فيهأن اللغو يوجد حينئذ والجواب لابل بقل أو يتعدم حين يحضرماذكر وأنذلك علدأقوى (قوله وتأكدوتر) أى سواء فعله ليلاأو بعد طاوع النهر لا ما قيه في وقته البضر ورى كذا في لا (قوله أعاده) أى لكونه ترك سنة موكدة أي من المسلم وقوله تعييده المنافع المناف

مين مقول بطلها وقت النهم كافى كـ (قـــوله فانقلت فعسل التحية الز) هـــذا السؤال والحوآب الاول لاورودله بعسد قوله نفيد في استعماله في وقت النهبى لوجسود المسلاف أي اعما قلما سستحب هذا الذكرفي وقت النهسي لاحسل أن يكون بدلا عن الصلاة لانمنه ممن يقول يفعل فى وقت النهمي صلاة فتدر (قوله فان كثرمنع) أي كرمقمانظهر وهومسين أشراط الساعة وهدذا كا في ثت اذا كان سابقا على الطريق لانه تغسس الحسر (قوله لا الزمسه السلام) أىلايطل لان السلامسينة ولسرلازما فأرادىاللزوم مطلق الطلب (قوله من معلم) قد تقدم ان المعلم لا يحب عليه ابتداه ولادواماعلىالراجيم وقوله

كى يسمعوه فيمتعلوه و يتعظوانه (ص) وتأكدوتر (ش) أى وتأكد الحهر المذكورة سايدوتر وأما الشفع فقد دخل في قوله وحهر أبلا وانماتا كدالجهر بالوتر لاحل الخلاف الدي فيه فقد قال الاساني اذاأسر فمهسهواسحدقمل السلاموعداوحه لاأعاده وضعفه عمدالحق وظاهر كلامسهان الجهرفي غىرالوترمن بافى السنن كالعمدين ليس بمتأ كدوان حكه حكم الجهر في سائر الموافل وكذارقال في السر فى السن المؤكدة (ص) وتحمة مسجد (ش) عطف على فاعل بدب أى ندب تحمة مسجد لداخه ل متوضئ ريدحاوسافيه وقت حوازه فاله في وضيحه فان كثردخوله كفاه ركوعه الاول قاله ألومصعب والمواد بالمكترة الزيادة على الواحدة كإيفهده كلام الحلاب ابن فاجى ولوصلاها نم مرح لحاجسة ورجمع بالقرب فلا تشكر رعلمه كافاله اس فرحون ويكره جاوسه قبل التعمسة حيث طلمت ولا تسقط مه وذكر سمدى أحمد زروق عن الغزالى وغمره ان من قال سحان الله والحدثله ولا اله الاالله والله أكرار بع مرات فامت مقام النصية النووى بنه في استعاله في أوقات النهي لمكان الخلاف اه وهو حسن أه قاله ح فانقلت فعل التمية وقت النهيئ عن التنفل منهي عنسه فكنف بطلب مدالها و مثاب علمه فلت لانسه إن التحمة وقت النهبي عن التنفل منه بي عنها بل هي مطلوبة في وقت النهب وفي وقت الحواز غىرأنها في وأت الجواز يطلب فعله اصلاة وفي وقت النهبي يطلب فعلها ذكرا أوأن فعلها ذكر اللغروج مُنْ خَلَافُ مَن يَقُولُ انْهَامُطَاوُ يَهُ وَقَتَ النَّهِ بِي ﴿ صَاءَ رَبُّكُ مَادِ ﴿ شَ} أَى وهوالذي لا يريد الجاوس وهومشعر بجوازالمسروريه كافىالمدونة وفيسدها بعضهه بمااذالم تكثرفان كثرمنع وأتماحازترك المارالقسة للشسقة ولهانظائر بحامع المسقة وهي سقوط الاحرام عن المرددين لمكة مالفا كهسة ونحوها والمارفي السوق لا يلزمه السلام على كل من لقسه وسقوط إعادة الوضوء عن مأس المعمف من معمله أونا سيزوسقوط غسل أو بالمرضعة وصاحب القرحة والجزار و سمراادم اه وكلام المؤلف يفتضي أن المارمخاطب بالتحسية وأنه انماسيقط عنيه للشقة وهوظاه وقوله وجازترك مار ولتكن صرح الشيادح والمؤلف في التوضيح بأن الميادغ سيرشخاطب بها وهوالموافق لمياتق تتممن أنها لانطلب الامن الداخل المريد للعساوس وحميشة فاوصلاها المارت كون من النف المطلق (ص) وتأدن بفرض (ش) يعنى ان ركعتى العمة ليستام ادتين اذاتهما اذالقصدمنهما عسرالساحد عن سائر السوتُ فلذ الذاصل صلاة أجراً ته عن تحمة السحدف القيام مقامها في اشعال البقعة مع حصول ثواج اأذانوى بالفرض الفرض والتحسة أونوى نسابة الفرص عنهاكما فاغسل الخنامة

و أواسع ضعيف ذالمتهذا نعيب عليه تكرا والوضوع عندا دادة مسه (قواهو صاحب القرحة) في اغتدارا القرحة والدواه ما القرح ولان القرح ولان القرح المنافرين القرح المنافرين القرح المنافرين القرح القرح ولان الفرح المنافرين الفراد المنافرين القرح المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين القرح المنافرين المنا

يذلك أولهما كافي منتقو دالسه وأولا يتحمل أولهم الفرق بينها وبين منعود السهولانه لاصلاح خلل السلاة بخسلافها وفي لله الدواب والنفاه النفواب في المستقلة والنفاه المنتقو النفاه المنتقو النفاه المنتقو النفاه النفواب المنتقو النفاه النفواب التحديد المنتقو النفاه النفواب التحديد المنتقو النفواب النفواب يتوقف على منتقلة المنتقوب النفواب النفائم المودائنا النفواب النفائم المودائنا النفواب النفواب النفواب النفواب النفواب النفائم المودائنا النفواب النفائم المودائنا النفواب النفواب النفواب النفواب النفواب النفواب النفائم المودائنا والنفواب النفائم المودائنا والنفواب النفواب النفواب النفواب النفائم المودائنا والنفواب النفائم المودائنا والنفواب النفائم المائد النفواب النفواب النفواب النفواب النفواب النفواب النفواب النفواب النفواب والنفواب النفواب ال

والجعة ولامههوم لفرض لان السنة كذلك وكذا الرغسة وانحانص على الفرض لانه المنوهم لانهااذا تأدت بغير جنسهافأولى محنسها (ص) ويدوبها بسحد المدينة قبل السلام عليه صلى الله علمه وسلم (ش) أى وندب بدويتهمة مستحد الرسول علمه الصلاة والسلام بأن يصلى ركعتين قبل السلام على الذي صلى الله علمه وسلم غريسلم لان التعسة حق الله والسلام حق آدمى والاول آكدمن الثاني فقوله و مدعم في ماعيل فاعدل ندب لاعلى فاعدل جاز (ص) وابقاع نف ل به عصلاه علمه الصلاة والسلام (ش) بعني أنه يستحب ابقاع النفل عسحد النبي صلى الله علمه وسلم ف مصلاه وهو العبود المخلق عند ابن القاسم لاعند مالك لكنه أقرب شي المه وعكن الجيغ بأن الاصطوانة المخلقة كانت مسلاه وكان أكابرا اعدادة بصياون ويحلسون عند دهاوصلي الهاعليه الصلاة والسلام بعد تقو بل القيلة بضعة عشر بوما مم تقسد ملصسلاه المعروف الموم فان قلت هذا مخالف ما تقرران صلاة النيافلة في المموت أفضل قلت يحسمل هذاعل ماصلاته في المسحدة أولي أوعل ماصلاته عسجده مخصه صه أولي تطلق التففل الغرياء (ص) والفرض الصف الاول (ش) الفرض يخفوض عطفا على نف ل المخفوض باضافته الحالمصدرأي ويستحب ابقاع الفرض في الصف الاول من مسيده عليه الصلاة والسلام لافى مصلاه عليه الصلاة والسلام شاء على انماز بدفه مله حكميه فأولى الصف الاول من غسر مسجده علمه الصلاة والسلام ومن لاسرك مساواة ماز ردفهه له في المكم مرى تفضيل مافعيل اعسجده علمه الصلاة والسلام ولوبآ خرصف منسه على الصف الاول في الزيادة والسه نحااين

الاصطوانة الخلقة أى التي مقول برامالك وقوله عصلاه المعروف المومأى الذى يقول بهامن القاسم فطهرمسن ذلك انالمودالخلق غسرالاصطوانة وتسمر ثلك الاصطوانة اصطوانة غائشة ثمان قضية ذاك ان الاصطوانة كانت معسسروفة للصمامة وعمارة اللقاني تخالفه ونصه ومدوعص لاءهو مجهول حتى في رمن عائشة ولم تعلم الناس بالاصطوانة التي كأن مصل النبى صلى الله علمه وسلم عنسه أدها خشمة الافتتان والنزاع علماواذا قالت وعرفهاالناس تضربواعلى المسلاة عنسدهاالسهمان أي القرعة والقرحة محل النزاع وأبضا

عرفة المستدسون وبرافعلى هذا الاحتماط الا تناسته عاب جسيع البقعة التي هي مصلاه بالنقل عليه وسلم كان يتعلس و وقول مالله في المود المخاني والجرد النبي المود المخاني والجرد النبي المود المخاني والمود المخاني المود والمحادث والمحاد والمحادث المحادث والمحادث والمحادث والمحادث والمحادث والمحادث والمحادث المحادث المحادث والمحادث المحادث والمحادث المحادث المحادث والمحادث المحادث والمحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث والمحادث المحادث ال

(قولهوقدوردانالله) بكسرهم وقال الناهرانها من الحديث وتنبيه هي المشهوران النصيف الوادوفي المسلاة في مسعده عليه أقضل السلاة في مسعده عليه أقضل السلاة في مسعده عليه أقضل السلاة والمسلاة في مسعده عنده وحديث المسلاة في السلاء عن حدور جاعر في البيوت أفضل ونهي النساء عن حدور جاعر في المسلاة في المسلاء عن حدور جاعر في المسلون على المسلاء المسلون على المسلون على المسلون على المسلون على المسلون على المسلون المسلون المسلون المسلون المسلون المسلون على المسلون على المسلون على المسلون ا

اضافة العام الخاص وشأنهاان تكون السان وخسلاصتهان الستراويم لا تخنص بالقمام في رمضان وأغاالحاص رمضان التأكد فقط إقوله فمقرأ القارئ بالمئين) بكسرالمت وقدتفتم والكسر أنسب بالمفرد وهومائه وكسر الهسمزة وإسكان التحتمة أىالسور التي تلى السبع الطوال أوالتي أولهاما يلي الكهف لزيادة كل منه ماعلى مائه آمة أوالني فهاالقصص وقسل غددلك قاله شارح الموطا (أقول) وكالم معضهم يفدأن المراد في كل ركعة وهل الجاعة مافوق الواحد أوالشلاث فعافوق (قوله ووقتها وقت الوترعلي المعتمد) أي بعسد

عرفة وقدوردإناللهوملائكنه يصاون ثلاثاعلى أهل الصف المقدم وواحدة على ماللسه (ص) وتحديدة مستندمكة الطواف (ش) أى للقادم بحرِ أوعمرة أوافاضة أوالمقمر الذي ريد الطواف أمامن دخله الصلاة أوللشباهدة فتحمقه ركعتان أن كان في وقت تحل فسه النافلة والا حلس كغيره من المساحد قاله ان رشدوعماض (ص) وتراويح وانفر ادفيها ان لم تعطل المساحد (ش) أى وتأكد ترأو بحقمام رمضان سمى بذلك لانمسم كانوا يطياون القيام فيقرأ القارئ بالمثن بصاون بتسلمتن شم محلس الامام والمأموم الدستراحة و مقضى من سيقه الامام ووقتهاوقت الوترعل المعتمد والجياعية فيهامستحية لاستمرار العمل على الجيع من زمن عمسر والانفر أدفها طلمالاسلامةمن الرياه أفضل والمراد بالانفراد فهافعلها في السوت ولوجاعة هدذاان لم تعطل المساحد فان خنف من الانفراد في التراويج التعطمل فالمساحد أفضل ولاملزم من مخالفة الافضل الكراهة فلوقال وفعلها بغسر المساحدات امتعطل أى المساحدلوفي مالمراد تمالم ادرتعطس الساحدين صالاتهافهافي جماعة ويعتمل انسر مدعن صالاتهافيها حلة والنائى استقر به اس عمد السلام واقتصر علمه السنهوري و يق للانفر ادشرطان أن لابكون فاعلها آفاقيا بالمدينة فانكان آفاقها ففعلهافي المسحدأ فضل وان لم تعطل المساحد وأن نشط لفعلها فيبيته وماذكرناءمن تأكدا انبراويح تمعنافيه الساطى والسنهوري وس في شريخه وحعد الشارح عطفاعلي فاعل الدب وتنعيه تت وقول عرامت البدعة هدد يعنى بالبدعة جعهم على قارئ واحدموا طبة في المحديع دان كافوا يصلون أو زاعا

المتساومة المهانة المتعزيعين أهل العلم من فعلها قبل العساء العين كانفسده الحطاب (قوله والجماعة فيها مستخدة) فهي مستخدة من تعلق مستخدة المتعزية المتعربة المتعربة المتعزية الم

- مثالج ع (قوله تمكني عن طلب لاأن الصلاة نفسها مدعة لانه صلى الله عليه وسلم صلاها جعابالناس غرتر كها خشية أن تفرض فراءة الختم أى تسكفي عن جنس علمهم فلما أمنوا تلأ العاة ومن تحسد الاحكام بوفانه علمه الصلاة والسلام فعلوا ماعلوا أنه طلسقراءةالخستهمن حمثهو كانمقصود وفوقعت المواطمة في الجمع مهم مدعة والافليست في الحقيقة مدعة لان الها أصلا وقوله فسقط الطابأى جنسه في الحواز في فائدة كا تراويح على و زن مفاعل فهو منوع من الصرف لصمغة منهي كذلك لاالحنس منحيث تحققه الجوع والراجيم أفضامة التراويح على الاستغال بالعم غسرالمتعين (ص) والخترفيها وسورة في طلب قراءة الحسم والالحزي محريُّ (ش) يعنى الله يستحب ختم القرآن كله في التراويع أى في حييعُ الشهران أمكن لموقف الذى هوطلب قراءة الختم (قوله المأمومين كيسماع جمعمه والسورة فيجمع الشمهر تكفيعن طلب قسراءة الحتم فيسقط خىرلىدامىدفوف)أىوھى تالات الطلب بذلك هداه والمراد بالاجزاء (ص) ثلاث وعشر ون (ش) هو خبر لمبدأ محذوف وعُشر ون (قوله واذا كان مدلا ويحتمل أن بكون مدلامن تراويح أى مل مطابق أوعطف سان واذا كان مدلا أوعطف سان أوعطف سان فادخال الخ) أفول منتراو يخفاد خال الشدفع والوترفيها فسيه تتحقز ويعبارة أحرى المسرادأنه ينسدب كونها ثلاثما بلذاك بأنى على أنها حسر لمبتدا وعشر بن فهومندوب آخر ولوقال وثلاث وعشر ون لا فادالمراد لا كافسة لكنه بردعلمهانه محذوف (فوله فيه يجوّز) أىمن مقتضى ان الشفع والوتر يحرى فيهما ماجرى في التراويج من التفص مل المسار السه بقوله أيضا اطسيلاق اسم البعض الاغلب وانفراد فيهاان لم تعطل المساحد وأن الشفع والوتر مسدب فعدل في الجماعة كالتراويح وانهمن على المكل (قوله لا فاد المسراد ملا النفل المؤكدوليس كذلك في واحدمنها و يأتى مثل ذلك كالمه في جعل ثلاث وعشر يس مدلامن كلفة) أي للا كلفة في فهم المعنى تراويح وكذاعلى جعدله خسبرالمبندامح لذوف فتأمدله اه قال فى النوادرعن ابن حسب انه الذكور وهوأنهمندوبآخر عليه الصلاة والسلام رغب في قيام رمضان من غيران ما مربعز عمة فقام الناس وحد المنهم (قوله وليس كذلك في واحسد) أىان الشفع والوتر لانطلب فيهما حماعة مل فسرادي كان ذلك

عقد تراويم أولالا أشغالف ما تقدم في السنة وأقله وقد جاعة وحاصلاً أنه بقول ليست الجياعة مشروعة في الشفع والوتر عقد تراويم أولالا أشغالف ما تقدم في قدر بقا السنة وأقله وقد جاعة وحاصلاً أنه بقول ليست الجياعة مشروعة في الشفع والوتر وأما الشفع تعلق أن مندوب وهل هومؤكد باعتسار كون شرط كال أوشر طعمة في الوتر القوارين المعروفين أوليس كذلك بل من النفل المنزلة كدفعها الارفالعت في بساء عامن النفل المائي كدفلا سنافي أن الشفع من النفل المؤكد وعلى التافي فالمعنى لمس كل واحدمتهما من النفل المؤكد المؤلف المستفي المنافق المؤكد في النفل المثل عن النفل المؤكد وعلى المؤلف والمؤلف والمؤل جمع واحد قال فيا اختار الواحدة أول العددوا بمع وحدان كشاب وشبان وراع ورعدان اه وأراد الوحدان معنى الاوزاع وقد تقدم (قوله وصدرا الج) منصوب على تزع وقد تقدم (قوله وصدرا الج) منصوب على تزع الماض معلوفا على قوله في الم أيب كل والمعالم المنظمة المنظم

قندل الحسدين من على رضى الله تعالى عنهما خلع أهل المدينة سعة بزندين معاوية وأخ حواعامله ومنمعه منانى أمنة فعهزالهم المز بدجيشامن أهل الشام وأمر عليهمسلمين عقمة فلمانزل بالمدينة ناداهم باأهل الدسية ماتصنعون أتساون أم تحاربون فالوابل نحارب فوقع القتال بالحرة وكانت الهزعمة على أهل المدينة وأماح مساللد سق ثلاثا مُأخذا لسعة عليهم لمزيد على أنهم عبيدله انشاء أعتبني وانشاءفتيل انظرتمام القصة (قوله فحملت ستاو ثلاثين) فال العلماء وسمب ذلك أن الركعات العشرين خس تزويحات ك ترويحة أربع ركعات وكان أهل

في منه ومنهم في المساحد فيات عليه السلام على ذلك وفي أمام أي بكر وصدرا من خلاف ية عمر ثم رأى عسرأن يحوههم على امام فأحررا باوعما الدارى أن يصلنا مهم احدى عشرة ركعمة بالوتر مقرؤن بالمثن فنفل عليهم ففف في القسام وزيدفي الركوع فكالوا يقومون بثلاث وعشرين وكعليمالوتر وكان بقرأ بالبقرة في ثمان وكعات ورجافام بهافي اثني عشرة وكعة وقدل كان من ثلاث أنة الى عشرين الى يوم وقعة الحرة بالمدسة فثقل عله مرطول القمام فنقصوامن القراءةوزيدفي الركوع فحلت ستاوثلاثين وكعة والوتر بثلاث فضي الامر على ذلك والسه الاشارة بقوله (مجعلت تسعاو ثلاثين) أى تم بعدوقعة الحرة معلت الخوانما أمرعم أسا وغماالدارى باحدىء شرةركعة دون غسرهمن الاعداد لائه علسه الصلاة والسلام لمرزفي رمضان ولاغيره على هذ االعدد وحكمة الاقتصار على ذلك العددة أهالماقي من جلة الفرائض بعداس فياط العشاه والصبح لا كتنافهما صلاة الليل فناسب أن يحاكى ماعداهما (ص) وخفف مسموقها ثانيةـــه ولحق (ش) يعني أن المسبوق بركعة يستحب أن يصلي الثانية بعد سلام الامام محففة ويلحق الامام فيأولى النرو يحسة الثانسة وهوقول سحنون والنءسد الحكم ولاس الحلاب اله مخفف محمث مدرك ركعة من الترويحة التي الي ماوقع فده السيق ولوالاخسرة وهوقول ابن القاسم وظاهرالذخيرة انهالمندهب وفائدة الخففف حنشند ادراك الجاعة (ص) وقراءة شفع بسجو الكافرون ووثر باخلاص ومعود تبن الالمن استرب فنه فيهما (ش) يعمني أنه مندب قراءة السه فع والوتر بعد الفاتحة في أولى الشفع بسبح اسمر بالاعلى

(٢ حرق عن الله ) مكة يطوفون به كل ترويحتن سبعة أشواط و يساوين ركعتم الطواف أفراد او كالوالا بفعاد لبعر ديمان و وانا هل و المالين الفر ويشا و التواقع و المواقع أو ال

بالزفع على الحكاية (قوله الى بعشا لما ذرى) أعالى ما أذاما لده اجتهاد فلم برد العشا لمناقشة في بعض النسرا بموافقا لنت وسع المستف في هذا أن العربي خلاف ما قال شارحنا وكل منهما يحيج الأن الاولى ماذهب المستفون المؤلف وذلك لان المسازري عدم المساقع عن هذا العمرة والمالية المؤلف الموافق عندا من المساقع عندا يعرف المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة

وفي الثانسة مقل ما أيها المكافرون وفي الوتر مقسل هواتنه أحدوف لأعوذ برب الفلق وقل أعوذ ربالناس ومحل استحباب القراءة مهدده السدورمالم مكن الدخرب أعاقدر معدن من القرآن بقر ؤدفي نافلة يفعله المسلافان كاناه ذاك فالمستمب منتئذان يقرأ من حزيه في شفعه و وتره كما فالبالمؤلف وهوناد عرائعت المبازري وما كان منسغى له العدول عن نقول الأثمية من استحماب فراءةالسو رالمذكورة في الشفع والوتر ولولن له حزب الى معث المازري همذا حاصل مانقل ان غادى (ص) وفعله لمنتمه آخراللمل ولم بعده مقدم شمصل وحاد (ش)وهذا وقت فضراة الوثر وسيأني وقنه الاختياري والضروري وألمعني انه بندب فعسل الوترآ حوالليل لمن الغالب علسه محسب العادة من نفسه الانتماه آخرالليل لانصر الاة آخره مشهودة فان غلب على ظنسه عدم الانتماه أواستوى الامران عنده فان الافضل اهتقدعه هداظاهر كادمه وكادم الرسالة مقتضي أن من استوى الامران عنده يؤخو فإنه قال فيها ومن أخو تدنيه له و وتره الخ فذلك أفضل له الامن الغالب علمه أن لا منتمه آخر الله ل فلمقدم وتره و فحوما في الرسالة الآبن ونس كافي المواق واذا قدم الوترغم صلى نافلة فانه لابعب دالوتر للبرلا وتران في لبلة تقديما للمرالنه بي على خبر الامرمن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخو صلاتكم من الله أوتراعد تعارضهما ويحوزله التنفل بعدالوتر حيث عدثت ادنيته أمامن نوى جعل الوتراثناء تنفله فحضالف للسينة ويستحب لمزيداله نمةالنفلأن يفصل نفلهءن وتره لقوله في المسدوية من أوتر في المسجسد ثم أرادأت يتنفل بعدوتر يص قليلاوان انصرف بعدوتره الى يشه تنفل ماأحب انتهى وبكره بلافاصل عادى قاله سدى زروق فى شرح الارشادواليه مسسرعطف المؤلف صلى بتم الفسيدة للهسالة على مقسدم وهومن عطف الفعل على الاسم المشبهله كقوله تعيالي فالمغيرات صحيافا ثرن بدنقعا وفوله آخر اللمل متنازعه كلمن المصدر واسم الفاعل وهوفعله ومنتبه وأعمل الثاني أى وفعسله آخر اللسل لمنتمه آخواللمل فقوله ولم بعده مقدم أى تكرم وقوله شمصل أى حمث حدثت له نمة التنفل بعد الوتر وهذا يشعر بهقولةثم ولماذكرأن من قدمالوتر شمأ وقع نافلة لايعيد الوتروكم يعلمهن ذلك أى هذا الفعل ولسر المراد بالحواز المستوى الطرفين بل المرادية الطير ف الراح أي يستحب ومحله اذاطرأت له نمة التنفل بعد الوترأ وفيه فان طرأت فالدلم بكن تنفله بعده عائر آبهذا المعسى بل مكر وهاومافلنماه من الداداط رأتاه في أثناه الوترفه بي كطروها بمدهد كره المواق وانما استعب حعل الوترآخ صلاة اللسل لان المغر بأول صلاته وهي وترفناسب أن مكون آخره وترا أيضا(ص) وعقيبشفع (ش) عطفعلى قوله آخرالليل أَى ندب فعل الوترء قيب شفَّم على ماصدر بدان الماحب ويستحب اتصالحه فاوطال الفصل استحب عادة الشفع وشهر الباجىأن كونهعقيب شفعشرط صمةوعملمه فني شرط انصاله قولان المشهورايس بشبرط

مكروهاأملا (قوله لانصلاة آخره مشهودة) أي محضورة تعضرها الملائكة (قوله هذاظاهر كادمه) ووحهه أنالممادر من قوله لنتمه أى العالب علمه الانتماء أى لن غلب على ظنده الانتماه واوكان عادنه عدم الانتماه كنوم بمعل مكثر فسمه المستعون بالصوت الرفيع معيث ومنتهب ولذلك النائم ولوثق ل فوميه غالما فوقتضاه أنمن الغالب علمه عسدم الانتماه كالافراط في الشميع أوشم بالماءأو استوى الامر أن فالافضل التقدم (قوله وكلام الرسالة الخ) كلام الرسالة هوالمعتمد (قولهأنمامن حعل الوتر أشاءنه فله) أى ودلك مان سوى أن بصلى الشفع والوتر ثم يتذنيل نعدد ذَلِكُ وَهُولِهُ فَيَغُلُلُفُ السُّمَةِ ) أَى فَهُ و مكروه واعلأن محشى تت نقل نقولااستدل بهاعلى أنهذا القدد أعنى قوله حست حدثت الخنفسر معتبر فراحعمه (قولهأى وفعله آخراللس) سان لوحه الننازع والا فعنسد اعمال الشاني مقول وفعل فمهواعلمأن كازم المسنف مقد عادا كان بصل الوتر بالارض وأماالمسافرانداصل العشاءبالارض ونبته الرحسل والتنفل على دابته فاستحسله في المدونة أن يصلى وتره بالارض ثم بتنفل على دايته

وبلغز بها فيمنال وحل سلى العشاء ونشما التنفل و يقدم الوترقبل تنفله قالها لحظاب فيمقدم الوتر و يجوزله النفل مثم ولوعف الوترلان فعله بالارض را كماوسا جدا أفضل من فعله على الدابة ايمناء (فوله بعد الوتر) أى أوفى الوتر (قوله ولم بعلم الخوالية) أقول اذا كان الحال ماذ كرفيقتضى أن فسوله شمولى اخبار بحسسب ما انفق واذا كان كدفال فلا تفيد ثم إن المطاوي تأخوصات الق عن الوتر (قوله ندب فعدل الوترعقب شفع) والظاهر من الفولين انه لا يفتقر الشفع انبية عاصة بل يكتنق بأى ركعت بن كانتا (قوله على ماصد ديمان الحاجب) متعلق يقوله ندب ومقابلها لفشرط صحة (قوله وشهر الباجي الحز) هذا مقابل ماصدريه إن الجاجب

(فوله الالانتدامهواصل) اعلمأنه انعلم من دخوله معمأنه بوصل وصل معه وأكمن شوى بالاواسن المسفع و بالاخترة الوتر ولوفوى الامام بالثلاث الوتر ولاتضره فده الخالفة كسة ظهر خلف حقية لن لهدوا منهار كعيقمع الامام وان ابعد لرحين دخوله أنه يوصل ونوى خلفه الشيفع فقط أحدث نبة الوترمن غيرنطق معنده هل الامام له قاله الفا كهاني ومن دخل مع الواصل في الركمة الثانية صاد وتردين ركعتي شفع وفي الثالثة صار وتروقسل شفعه (قوله ولعله بريداذا كان يحضرة ذلك) ولوفرض أنه سلرفقد قال الشيخ سالم ولوأوتر واحدة شفعها ولوسلمان كان قريبا (قوله ولعله بريداذًا كان بحضرة ذلك) ظاهره ولو كان سلمعاً مدا ولعل وجهه أنه لما أبأت بالشقع يعمدوتره) بنبادرمنه أنهمقابل الذى قد طلب به صار سلامه وان كان عمد ابمنزلة المدم فلا يؤثر بطلانها (قوله وقال أشهب ( ١١) قوله فان ساعد أحزأه (قوله فانه مُان قوله وعقيب البات الياء لغية قليلة والمشهور عقب يحذفها (ص) منفصل بسلام الا لانطلب منسمه انفصاله وحنئذ لاقتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة (ش) يعنى أنه يستحب الفصل بين الشفع والوتر بسلام فن دخل مع الامام الواصل في وتكره وصلهمع الشيفع من غبرسلام كانكره أن يوتر يواحدة لاشفع قبلها لحاضراً ومسافر صحيح الركعة الآخسرة فانهاتكون وتره أومريض فالسندوالصيمانه شفعهانم واعله ريداذا كان عضرة دلكفان تباعدا وأه و رأتي بعدهار كعتين من غيرفصل كأقال في كتاب ان معنون وقال أشهب معسد وتره ما فرشه فع مالم بصل الصير ومانقدم من بحلوس ومكونان شمههو للغز استعماب الفصل من الشفع والوتر مسلام انماهو في حق من صلى وحده أوخلف من يفصل فمقال صلى شفعه يعدوتره (قوله بسلام وأمامن صلى خلف من لا بقصل بينهما كذهب الحنية فانه لا يطلب منه انفصاله بسلام بل بتبعه ) ظاهره وجو بالدليسل مل رتسعه لما وودى فصله الى السلام قبل الأمام وقال أشهب يسلم انتهى ولوقال ومنفصل بالواو المغلمل فأولم بتمعه وسارعلي هسذا فأنظرهمل تسطل أوتصع مراعاة لقول أشهب وهو الطاهر وحرره

المكان صريحاني كون الانفصال مستصامستقلا أذوصاه مكروه وانطرهل مكرها بنداء أن يقتدى عن يصل الشفع بالوثر لانه لا يلزم من قولهم انه اذا اقتدى عن يصل يتبعه أن لا يكره ذلا التداء لانه حكم بعدالوقو علانهم بغتفر ون في الدوام مالا بغته رون في الانتداء واستفطهر وعمارة المدونة لامدمن شمهفع الشسيخ كريم الدين عدم الكراهبة وفسه شيئ اذ كالرم المواق يفيسد كراهنه (ص) قىل الوترسلمنمه فيحضر أوسفر وقراءة أن من غيرانتها والأول (ش) يعني إذا صلى اثنان واحسد بعد واحسد في قدام رمضان ومن صلى خلف من لا مفصل منهما ونحوه فأنه يكره الثاني أن بقرأمن غير الحسل الذي انتهت اليسه قراءة الاول ان كان يحفظ ذلك يسلام بنمعه (قولداد كلام المواق لثلا يتغير كل واحداء عشارا موافق صوته ولان الغرض سماع المصلين لجمع القرآن فان لم يعلم يفدد كراهنه) ونصه الجلاب الوتر انتهاءالاولفاله يحتاط حتى يحصدل لهم مماع جبيع القرآن (ص) وُنظَّر بمحمَّف في فرضُ ركعة بعسدشفع منفصل متهما (ش) يعدى أنه يكره قراءة المصلى في المصف في صلاة الفرض ولو دخل عملي ذلك من أوله بتسلمية وتكره أب بوتر بشيلاث لأشتغاله غالماو محوزذاك في النافلة اذا متدأ القراءة في المصف لافي الاثناء فمكره وهومعني بسلمية واحسدة في آخرها اه قوله أوأ ثناء نفل لا أوله ﴿ فَائدة ﴾ جَالِم الى القرآن من الاكستة آلاف وستمائة وست وستونآية أانف منهاأ مروألف منهانهي وألف منها وعدوا لف منها وعسدوالف منها عيادة فافادة الكراهة من حث اطلاقه الامثال وأأف منهاقصص وأخمار وخسمائة حلال وحرام ومائة دعا وتسييروست وستون وعدم النقسد (قوله لاشتغاله) ناسخ ومنسوح أبوالحسن(ص)وجمع كشيرلنفل أو بمكان مشتهر والافلا (ش) يعنى أنه يكره لاعف أن هدده العلة مار مدى

احتماع المع الكثيرف النافلة خشمة الرياءولوفي مسيده علمه الصلاة والسلام وهسذا في غير

التراو يحوالعيدين والاستسقاء والكسوف وكذاك بكرواجماع الجع الفلسل كاشاد ثة لكن

عكان مستهر وأما يمان غيرمسهم وفلا كراهة الاأن يكون من الاوقات القي صرح العلماء المستكر وهو الامثال مع مسل المناه المناء المناه المناء المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

فى النفل (قوله وألف منهاعسادة

الامشال) والمسراد الامشال

(قوله بدعة الجه فيها المج) لعل وجه الكراهمة المخاذسة (قوله فلاكراهة فيسه) أى الأن الافضلة ثراء المكان المنسبر كذافي لذ (قوله روعا أن جديدالخ) هذا المدين عابق كراهة مسلاة الواحد في المكان المنسبر وحيث قال كفضل الخالاأن يقال المنسبة وحيث المنافذة في أمو والدنيا) أى المكادم الما المنافذة المن

ببدعة الجع فبها كالماة النصف من شهعمان ولماناه أهو راففانه لامختلف في كراه تسهو بفعني الائمة المنعمن ذلك فاله اسن مشر وأماصلاة المنفر دفلا كراهة فسه في أى مكان كان لكن روى ان حبيب عنه عليسه الصلاة والسلام أنه قال فضل صلاة الحاوة في التطوع على صلاة العلانمة كفضل صلاة الجماعة في الفريضة على صلاة الفذ (ص) وكلام بعد صبح لقرب الطاوع لابعد فجر (ش) يعنى أن الكلام في أمو رالدنه الإيكره بعد طاوع الفحر وفيل صلاة الصبح وأما بعد مسلاة الصبخ فمكره الى قرب طاوع الشمس قال في الرسالة وسنحب ما ترصيلاة الصير التمادي فىالذكر والاستغفار والدعاء الى طاوع الشمس أوقرب طاوعها للبرمن صلى الصبح في جاعة مُم قعديد كرالله تعالى حتى تطلع الشمس كانله كأجر حمة وعمرة نامتين وانما ورد الحث على الذكر ونحوه بعدالصح الى الطاوع لانه أول صيف الموم ويستعب أيضا بعيد الاصفرارالي الغروب القوله علىه الصلاة والسلام من كان أول صحيفته حسسنات وفي آخوها حسنات محاالله مايينهما (ص) وضِعة بين صبح وركعتي الفير (ش) أي ويما يكره أيضا الضيعة بين صلاة الصبيح وزكعتي الفعر حيث فعلهاعلى وجه السنية لاعلى وجه الاستراحة وهي بالفتح المرة وبالكسرالهمية وبه بصبط قول الشيزايعر ووالضععة بعدهاغبرمسر وعةلان المراد الهيئة لاالمرة ولوقال المؤلف بين ركعتي الفحر وصحيرلا فادالمراد (ص) والوترسسة آكدثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء (ش) الماعطف شم أشارة منه الى أن مرانب هذه السنن تنفاوت غا كدهاالوتر بالمنناةالفوقمة وهوالركعةالواحدةالموصوفة بالاوصاف الا تيمةو للي الوتر الاة العمدين وهمافي مرتسة واحدة ويلهما صالاة كسوف الشمس ثمالاستسفاء وبأتي أن

للطاوع قلتوالحدث يدلءلمه فالبعض الشراح وانطرماحمد القرب على كالام المصنف (قوله قعد مذكرالله حتى تطلع الشمس) أى وصل لى ركعني الضيري كافي الروامة (قوله تامنين) بقسسة الحديث قال تامنين ثلاث مرات (فوله لانه أول صحمقدة المؤمن) مفسدأن الملكن اللذين ينزلان عندصلاة الصبح أولما مكتمون ما يحدث بعدد صدلة الصبح لكن ردأن يكون صيفة الليل آخرهاغبرحسنات اذاتكلم فسل مستلاة الصيع وكالام الدنيا الا أن مقال آخرها ما يذكر في صلاة الصعر لأماقيل من المكلام المنّاح (قولة ويستحب أيضابعدُ

 سدايشا (قوله وجويه على الاعبان) أى خارج المسذهب وقوله بانه فرص كفاية أى في المسذهب في معلم نه هذا أن الفرض على الاعبان ولوفي الداخل وقوله بانه فرص كفاية أى في المسذوق النافر من هذا الداخل وقوله بهر الموقع الموقع

السارح (قوله لكون القاع الصلاة مسلاة خسوف القرمندوية على الراحي واعماكان الوترآكك دلانه قدقسل بوحويه على الز) أَي يخلاف الوتر فلامكون الاعمان واغما كان العدآ كديما بعد ولائه قدقه للاناه فرض كفاية وانحا كان الكسوف تقديمه فيأول وقتم الاختماري آكدلانه سنة ولانزاع في الملاج الاستسقاء فانه قدقه ل انهالا تفعل عمان العسرة آكد أفصل (قوله فيه نظر)أي بل يحداج من الوتر كاأن ركعتي الطواف كذلك وانظر ما بينهماوس العمرة وأما الصلاة على الحنارة المه أي فمكون فعيل الوترأول فهي دون الوتر وآ كدمن العبد (ص) ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفحر وضرور يه للصبح وقتها الاخشارى أفضل (قوله بل (ش) أي ووف الوتر الاختماري تعد فعل العشاء الصحيحة والشفق فلا يصحر قبسل العشباء انماغار تفننا) وتعين المداظاهو ولوسه واولا بعسد عشاه فاسدة أوبعد العشاء وقب ل الشفق كليلة الجمع للطرعلي المشهور لان مدون من (قوله لصد لاة الصحر) العشاء قدمت افضل الجساءة ورفع المسمقة ولاضرورة في الوتر وانحالم يقسل من يعد كما قال في أى لوقت مدرك الصبع في مختارها الاوقات من زوال لان تعيين الميداهذا لا محقاج الميه مخلاف تعيينه هذاك فأنه محتاج الميه بعدالفعرلنام عنه أوباسيه مثلا لكونا بقاع المسلاة في أول وقتها أفضل وقد عبراس عرفة عنسل ماهناك فقال روقنه من بعد كتار كهاختيارامع كراهة تأخيره الشفق والعشاه الى الفدر كافاله ز وفي قوله لأن تعسن المسداهنالا يحتاج المه فعه نظر مل للفيركذافي عب والمناسبأن اغماغاير بينهما تفننا وعتمد اختماري الوترمن صلاة العشاء الصححة والشفق الى طاوع الفحر مقول أى لوقت مدرا الصحمي وضرور بهمن الفعراص لاة الصحر أيحالشر وعفيها بالنسبة الامام على احدى الروآ بسن وقتها الضروري كاسمأتي فيأفوله ولانقصائها بالنسبة الفذوا لأموم كالامام على الرواية الاخرى وانما قلناان المأموم كالفسدلانه وانام بتسمع الوقت الخ من أن مباحاه القطع فسلا يقوت الوقت مالشروع لانهلوغات بهلزم أمه لايحوزاه القطع تأمسل ثمان تأخير المراد الوقت الضروري (قوله على الوتر لوقتها آلضر ورى مكروه (ص) وندب قطعها له لفذلامؤتم وفي الامام روايثان (ش) هذا احدى الرواشن) اعلم أنه سمأتى في نفر يسع على ماذكره من أن الموتر وقتاضر وريا بعني اذانسي الوترفل بذكرها حتى شرع في صلاة الامامرواشان روانة سدبقطع الصيرقان كان فذا استعب له أن يقطع مالم يسفر الوقت حداعة در كعدة أم لاعلى ظاهر قول الصحور والمحواز القطع فأذأ الاكثروعزاءعبدا لقالبعض شيوخه خلافالامزرقون وبأنى بالشسفع والوتز وبعسدا أنمير علتذلك فلايصم هدنا الكلام

الد الموروس معيد المقافع الانفران المتروع صداعل ما في بعض الشراح من حكاية الروائين على هدا الاسلام بعض عدا الداكوم عدا الداكوم حدا المداكوم حداث ال

(قوله فيأة بها و بعداله هر) أى وصلى الصبح نانيا (قوله لا يعدها) أى الفجر الاظهر الاول وذلك لان الفجر عنزلة أخرق برياعية من الصبح فالمغلق المنطقة المن

اذكره الحزولي كالوذكرمنسسة بعدان صلى الصيع فمأتى بهاو بعسد الفعرذكره ان يونس وشيخة البرزلي) قال ابن الحي كنت والمازرى عن مصنون وقال الملساني الظاهر من المذهب لا يعسدها اعماالترس وسالفوائض أقول انه يقطع لانهاذا كان يقطع وان كان مأموما فلايندب له قطع الصير الوتريل ينبدب تماديه على مارجيع السه مالك وظاهره الصيرفى قول فاحرى أن يقطع هنا ولوأرقن إنه ان قطع وصلاها أدرك فصل الحساعة خسلافالسند وان كان اماما فهل سددله وكان شعنا معنى البرزلي لابرتضى القطعمالم يسفرالوقت جدا أولايندب القطعر وابتان ولوذكر الوترفي الفحرفه ل بقطعهاله ذاك و معتل أنه اذالم يقطع في الصبح قولانلاس ناجي وشيخه البرزلي وأن ذكر الوتر بعد ماصلي الفعراتي بهوأعاد الفعر (ص) وان فاتالوتر وههنا اذاتمادي على لم يتسع الوقت الالركعتين تركه لااثلاث وللسرصلي الشيفع ولوقدم ولسمع زا دالفعر (ش) الفحرلا فوت بليعسده (قوله المراد بالوقت الوقت الصرورى والمعنى أن من ترك الوتر وبآم عنسه ثم استيقظ وقسديق اطاوع ويصلى الصم على المشهور) الشمس مقددارمايدرك فيسمالصح وهو ركعتان فانه بترك الوثر والشيفع ويصلي الصبيرعلي ومقابله لاصبغ بأتى بالوترويه لى المشهور ويؤخر الفعرالى طلوع الشمس ولااشكال انه بأتى بالوترفقط مع الصيران اتسع الوقت ركعةمن الصبع قبل طاوع الشمس لثلاث ركعات أى وكذالار سع على الراج فان اتسع لحس صلى الشفع والوتر والصبع ويقضى وركعة بعسدها ولس نظاهر لانه الفعر بعدحل السافلة انام كن سفل بعد العشاء وأن كان قد تنفل فقال أصبغ يصلى الشفع مفوت بعض الفرض لأجلسنة والوتر والصحرأ يضاو بترائ الفحر والسماشار بقوله ولوقدم أىصلى الشفع وترك الفعر (قوله وكدد الاردع، في الراجع) ولوقدم نفلا بعدا اعشاءأى أول اللسل لانفصاله والمطاوب اتصاله ولانهمن محله الوترعنسدأي ومقابله بأتى بالشفع والوتر ولوفاتت حنيفة ولم بقلأ حدبو حوب الفحر وقيل ان قدم أشفاعا فلا يعيد الشفع بل يأتي بركعتي الفعير وكعه من الصبح (قوله وان كان مدلة لان الوقت الهما وهما تابعتان الفرض والشفع من يوادع الوتر وآذا كان الصيم أولى عنسد قد تنفل) فسه آشارة الى أن الضمير ضيق الوقت كان تابعه وأولى وحكى ابن رشد الاتفاق على هذا ولهدذا قال بعضهم كان اللائق ف ولوقدم ليس عائد اعلى الشفة بالمؤاف الاقتصار علمه ملكن نوزع ابزر شدفي الاتفاق انتهى وان اتسع الوقت أسبع صلى الخصوص بلعائدعلمه لاميذا الشمفع والوتر وركعتي الفجر والصبع ومفهوم اسسعانه لوكان استلام يدالفجر بل فمعل المعنى بل عمني النفل والحاصل الشفع والوتر والصحو يقضى بعدد النافلة وتبق ركعة صائعية وقولنا المراد بالوقت الوقت أنالخلاف مفروض في كلام أهل الضرورى يحتر زمعن الوقت الاختمارى فالهلاراع فمه هدداالتفصيل فيصلى هذه ولوادى المذهب اذاقدم النفل بعد العشاء الحاأن يصلى معسد الاسفارم راعافلاقول بأن وقتها الاختمارى الطاوع هكذا سستفادمن كلام (قوله وكان من حلة الوثر عندابي الشاذلى في شرح الرسالة (ص) وهي رغيبة (ش) الضمر في هي راجع الى صلاة الفيرأى حنيفة)في العمارة حذف والتقدر وصلاة الفعر رغمية وهوأ حدةولى مالك وأحذبه ان القاسم وان عبد الحكم وأصبيع وهوالراج وهوأىأ بوحنيفة بقول بوحوب عندان أبي زيدا تصديره به بقوله و ركعتا الفحر من الرغائب وقسل من السنن المؤكدة وهسذا الوتر (قوله لكن نور عاس رشد في القول النانى قول مالك أيضاوأ خذبه أشهب فال استعبدا لبر وهوالصحيح وحكى اللخمي وغسيره الانفاق) أقول أقل ماهناك أن الفولين عن أصبغ وأسهب ولهر جم شيأ (ص) تفتفرلنمه تفصها (ش) يعني أن صلاة الفير تفتفراني سة زائدة على مه مطلق الصارة تسيرها عن سائر النوافل كانتقار السين الذلك قال في يكون هوالراجي فلابتما لحواب

و بعد كني هذارا متان الحطاب التفتعولين متوالد مدعلي الصلاقة ميزها عن الروافل كانتمار السستراندال هال في المدون قدقال كان ينبغ الصنف الاقتصاد عي هذا الفول أوذ كرومع ذكره (قوله لا رائح فيه هذا النفصل) برد الطراز أن الماراز أن يشال ابقاع الصلاق وقتها الاختياري واحب فكيف برك لا جل الشفع مثلا وجوابه أن القول بأنه لا شروري الصبح قدر حم أوائه الرجع من مقابله (قولو ويرد غيرة) بعني مفعولة أي مرغب فيها القول صلى الله علمه وسلم ركنا الفور عبرها فلت كان الرغب في المنافقة ويعدد الله صادت علما الفلية عليها والرغبية من تبهادون السنوفية وي الفلية علم والمنافقة عليها والرغبية من تبهادون السنوفية وللفلية المنافقة عليها والرغبية من تبهادون السنوفية وللفلية المنافقة المن (قوله كالسنن الحس) العيدين وهما النتان والكسوف والاستسفاء والوتر (قوله من حمث الجلة) أى الاحمال (قوله فان كانت في رمضان) أى في ليل رمضان (فوله و كذاسا رالعمادات) فان فلت الضحى مقد موقت فلت عكن أن تدكون المكاف في قوله كالسنن الحس للمقيمد أى بقيد كونها السدن الحس والفعرا وأن قسام اللدل والضيبي وتحمة المستعدف حدداتها عمادة متماثلة زكعتان مافلة واناختلفت بالصفة فغلاف السن الجس والرغسة وقوله والمطلقة ماعداها أيماعد الخس والفعر (قوله لا نفقو مطلقها الي التعمين) وأمامقيدها كالحج النذرأوالفران أوالتمتع فاله يفنفرلنية تخصمه وانظرذلك فالهلا يظهرفي التمتع لأن صدورتمة الحرعلي الاطلاق بعسدحصول العروفي أشسهرا لجبيعصل القمتع وان لهنو يجعه خصوص الممتع كاهوا اظساهر وأمآنوم عرفة وعاشوراء فلا يفتقر لنية نخصه أي مع أنه مامن المقيد المازمانها وكائم مالما (١٥) كان كل منهما يومامن الايام معينا صارا من قبيل المطلق

(قوله فلامأس) أى انظهر أنه صلاهمانعد الفسرأولم بنسن شيء (قوله الذي ليس بمعتهد) أي لدس عنعة وقوله وهدافي المحتهدأي المنعرى وحاصلة أن المتحرى قد علت أن له أحوالا ثلاثة تحريف صورتن ولانحزئ في واحدة ومثله المتمقن أي الحازم وأماالشاله فلا تحري في الاحوال الثلاثة فالصور تسعة حمل عيرمافيل المالغة المزم ولانظهرلان مأقمل الممالغة أولى بالحكم بماره دهافالاولى حعلها للعال وصورة اللزم نفهيمن صور النصرى أى الظن (قوله وهذافي المجتهد) ظاهرالعمارة أن المنحوي يحسرنه ذلك في الفسرض تسمن التأخرعن الوقت أولم يتسمنشي وقدقر والحطاب مخلافه فقال وهما يخلاف الفر بضة فأنه لا بصلما حتى بتعقق الوقت وقد تقدم مافسه (قوله اذالموضو ع مختلف) أى وما كان بتماذ كرالالوكان الموضوع متفقا (قوله على المشهور)ومقالله مقر أالفأ تحسة ومسورة من قصار المفصل (قوله فالمسنف جع س

الطرازالنوافل المقىدة بأزمانهاأ وباسمامها كالسنن الجس والفحر لابدفهمامن نسبة المعمن فن افتقوا لصلاة من حمث الجدلة ثم أرا دردها لهذه لم تجزه والمطلقة ماعيداها مكني فهانسة الصلآة فان كانت في رمضان سمت فهاما وعندأول النهار سمت ضعير وعنسد دخول مسجيد سمنت تحمية وكذاسنا والعبادات المطلقة من حبراً وعرة أوصوم لايفتقر مطلقها الى التعمسين بِلَيْكُوْ فِهَانِهُ العِبادة (ص) ولا تَحِزَيُّ ان تَمَن تقدمُ احرامها للفحر (ش) بريدأن من شرط ركعتي الفعرأن بقعا بعدط اوع الفعرف لاتحزئ اذا تقدمة اعلمه ولويالا حرام فال فيهاومن تحرى الفحر في غير فركع له فسلا مأس به فان طهر أنه ركعه ما قدل الفحر أعادهما دميده والمسه أشار يقوله (ولو بتحر) وقال ان حبيب لا يعده ما يعدده ان يونس وقاله اس الماحشون والتحسرى الأجتهادوهو بذل الوسم اتعصم لألفن مدخول الوقت ولا دمسترض عاتقدم من قوله وانشك في دخول الوقت لم تحزيُّ ولو وقعت في ملان ذال في الشاك الذي لدس بمحتمد وهمذافي الجتهدولا يقبال ركعتاالفيرالامرفيهماأخف من الفرائص لان الموضوع مختلف اذفرق بن الشاك والمحتمد (ص) وندب الاقتصارعل الفاتحة والقاعهاعسهدونات عن التحيَّة (ش) يعني اله يستَعَب الاقتصار في ركعتي الفير على الفاتحة على المشهور لاتهمامع الصبح كر باعبة ركعتان بالحدوسورة وركعتان بالحد فقط ولذاك شرع فهما الاسرار ويستحب أيضاا بقاعها في المسجد لانها تنوب عن التهيسة في اشغال المقعة ففعلها في المسجد محصل التحسة بخلاف فعلهافي البيت فانه مخل بذلك ثمان استعماب ابقاعها في المسجد مدنى على القول بأخراسنة وهوخلاف مامشي علمه المؤلف فالمؤلف حمع من القولين وتقدم أن معيني نها يتهاعن المحمة في اشغال المقعة لا في النواب مالم سوالصمة بها في فان قلت الصمة غير مطاوية منه حينتذوالنواب بتبع الطلب فلتهذامني على القول اطلهافي هذا الوقت كأذهب المه بعضهم أوانه فمساادا صلى الفحر بعد الشمس قضاء (ص)وان فعلها بيسم لم يركع (ش) مريداً ن مُن عَالَفُ المُسْتَعِبُ وصــ لَى الفِيمِر في مِنتَه ثُمَّ أَنَّى المُسَدِّدُ لَمْ يَرَكُمُ مِن عَسَمَ رَكُوع أى لم وكع ركعتي الفير أي له معدهما في المسجد ولاركع غيرهما على المنهور (ص) ولا يقضي غسير فرض الاهي فلازوال (ش) هدايمالااشكال نسم لان الفرائض لهامر رة على غسرها والاستناء ماعدا الفراقس ولايقندي غيرفر ص الأهي فيكون استناء من المستنى الأولي النولي الزيل الولي أن يقال هذا مسهود

مراعى فيد الضعيف وهو أنهاسنة لان اظهار السنة خسرمن كتمانم اليقندى الناس بعضهم يبعض كذا لمالك وهويؤ يدأن صلاة الرجل في المسحد الفريضة مع الحاءة أفصل من صلاته مع أهل ينته جاءة ولو لزم صلاة أهل بينه فرادي لا انازم عدم صلاقه بالكلمة على أنه قديقال ان قوله لانها تنوب عن التحية الخيفية مظلها في المسجد ولوقانا انهار غيبة فتأمل (قوله أوانه الخ) الاولى حذفه لان الكلام انماهوفهما اذاصلت في وقتها المعهود غريعد أن كندت هداراً مت عشهى تت حعل الصرواب حدفة فالحسد لله على الموافقية ونقل النقل الذي بدل الذلك وقوله أومعطوف الحرأى ان فلنها الهمعطوف (قوله على المشهدور) وأجسع للطرفسين أى أم يعدهما في المستعدع لي المشهور ولاتركع غيرهما على المشهوروا لغيرهوا لنعية وقيل تركع النعمة (قوله ولا يقضى غسيرفرض) أعهاء يحرم كذا كتب والد عب (قوله فتكون السينناءمن اللستني ألخ) فيسه تساعي ل استنفاه من أداة الاستثناء التي هي غيراك من الق

قدتكم نأداة استثناء والافهم إلا تن بائب فاعل (قوله على المشهور) متعلق بقوله حقيقة وقوله من حسل النافلة الحيالزوال وقوله وقبل اتهالدست الزمقابل الاول وسكتءن مقابل ألثاني وهوأنها نقضي في كل وقت من ليسل أونهار وعلى المشهور فيقدم الصبح وهو المعتمد (قوله ان المتحف فوات ركعة) الخوف كالخشية بشهل الظن والشك والوهم كاذ كره في لمَّ (فوله والطرق المتبعلة) فيه موافقة لعير ومخالفة لعث فانه أخرج الطرق المتصلة واستدل على ما فاله بكلام الماجي والفيشي واستدل في لما على ما فاله هنا بنقل المواق . مع أن حاصل نقل المواق انه لا قرق من أن مدخل المسحد أولا في انه ان خاف فوات ركعة دخل مع الامام والا فلا مدخل مل يصلمها خارحا عن الافنمة التي هير الرحاب (فوله حالة الاقامة) أي حالة الصلاة المقامة ولوكانوا يطماونه اوعبارة شب وظاهره ولوكات الامام بطمل كلمام المستدا لمرآم لاطالتها فيه (فوله يخلاف الوتر )أى فيخرج ليركعها بشرط أن لا يتحاف فوات ركعة والفرق ظاهرلان الوتر يفوت بالصير بخسلاف الفحر بؤخرو بفسعل ولأبغوت (قوله أوطول القيام) استظهره ابن دشد أى لفوله عليه الصلاة والسلام أفضل الملاة طول القنوت أى القيام وبشهدله ( ٢٦) خبر الموطاما كاندرسول الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غسره على احدىء شرة ركعة بصلى أديعا مغسر حرف عطف أومعطوف على المستثنى أى لايقضى من المساوات الاالفرائض والفير فلاتسألءن حسمن وطولهن فمقضى حقمقة من حل النافلة الى الزوال على المسهور وقيل انها ليست قضاء حقيقة بل ثم بصلى أربعا فالاتسأل عن حسنهن ركعتان تنو بانعنه ماوعلى المشهور فمقدم الصيرعلمه مالمن فمنصل الصيروالفحرحتي وطولهن تميصل الاثا ودلسل طلعت الشمس وقبل بقدم الفعر والقولان لما الثارص) وأن أفيت الصيروهو بمسعد تركها وخارجه ركعها ان المحف فوات ركعة (ش) بريدان من دخل المسجد وما في حكمه مما تصع الاول علمك مكثرة السحود وخبر من ركع ركعة اوسعد سعده رفعه فيهالجعة من رحبته والطرق المنصلة به ولم بكن ركع الفجر فأقمت عليه صلاة الصبح فاله بترك الله بهادرحة وحطعنه بهاخطيئة ركعتى الفحر وبدخسل مع الجماعة غمركعهما بعبدالشمس ولايصليهما حالة الاقامسة ولوكانوا اه وتوال في له قددل كالأم المؤلف مطسلونها ولاتخر جامركعهما بخسلاف الوتر ولايسكت آلامام المؤذن ليركعهما فالهالماحي في بوضعه أن السعود أشرف ويسكته ليصلى الوتر وانأقمت الصلاة علمه وهو خارج المسحد أىوما اتصل بهما تصحفه أركانهاورعاأشمر تقديمه هنا الجمة ركعهماان لم يحف فوات ركعة من الصيرائي ان لمعف فوات الركعة الاولى فان ماف القول مكثرة السحود بذلك اذالنقديم ذال دخل مع الامام عصلاهما بعدااشمس (ص) وهل الافضل كثرة السحود أوطول القسام في الذكرلة مزية والافصيل هو قولان (ش) معنى أنه اختلف هـ ل الافضل في النفل كثرة السعود والركوع أوطول القيام بالقراءة فولان ومحلهسمامع اتحادا لزمن كعشر ركعات في عشر درج وأربع فيها وأمامع الا كثرثه الماولهذا نطهم أن أفضل أركان الجبر الطواف اه (قوله اختلاف الزمن كار بعركعات فيعشر درج وعشرفي خس درج أوعكسه فألاطول زمنا أفضل سواء كآن كثرة السحودأ وطول القيام من غسير خسلاف وفي ح والطاهرأن الطواف فالاطول زمنا أفضل ) أي سواء وغبره من العبادات كذلك أنتهى ومعنى ذلك في الطواف بحسب تهداه في المشي وعدمه كان فيه القليل من العدد كالصورة وانظرهل مصورف الصميام وذاك مف عله القليل منسه كثلاثة أمام في الزمن الطويل كشهر الاولى أوفيه الكثيرمنه كالصورة الثانية وهي المشارله بقبوله بؤنة وفعلستة أبام في الزمن القصسرحيث بكون زمنها كزمن الثلاثة الايام في الطول أمملا أوعكسه وهو أردع ركعات في وظاهر كالام ح الاول \* ولما أفرغ من الكالام على النف للد فصل عن الفرائض شرع فهما

الغين المحافظة المعادة المستقاديان الامرالمطافر، طلباغ مرجان سواء كان عبادة والمعادة المعنى المعنى المعنى مستقادياً من المستقادياً من المستقادياً الم

هومتصل بهامن الجاعة وأركائها ومابتعلق بذلائمن شروط الامام والمأموم وآدابه مافقال

﴾ فصل الجاعة بفرض غير جعة سنة ﴾ (ش) يعنى أن احتماع الجاعة في الفرض

خس درج وعشر ركعات في عشر

درج (قوله عهله في المشي ) أي

المعتاد ( فوله النفسل المنفصل

جاعة فقدة قااسنية صادقة على ذلك (قوله العنى) احترز بعن المنازة قان الجاعة فها مستحدة على الشهو رونظ هرولوعلى القول و حورب سلام المنازة على المستولف عي سنة قان ما إداعا عدو حداثاً استحب اعادتها جاعة ولاترزشد شرط كالجعة (قولم سنة ) أى المنافذة المنافزة ال

الدعاء وقسول الدعاءأعم من سرعة الاجامة والحاصم أنه سازم من سرعة الاحارة قدول الشفاعة ولا ملزممن قدول الشفاعة سرعية الاجابة لحسوازأن يتأخر القبسول وقوله لأن الفضيلة الستى شرع أُلله الماالاعادة) وهي السديم والعشر ونأوالحس والعشرون (قوله خسسلافالان حسب) فاله مقول محمل الفضائل سسا للأعادة كما أفاده ح (قدولة تفاصل يطلب لاحسله الخ) أى لكون التفاضيل الذي يطلب لتعصيل الاعادة زيادة في المكمة والذي يتمضل بالصلاح وغسيره النفاضل فى الكهفعة (قوله تنفاضيل من حمث وصدفها بالكارة) أى في الكمفية (قيوله من حيث انها جاعة)أىلانالكمةواحسدة لاتزا مدفعها فظهرات الوحه الاخبر من الوجهن الاواسن فهي

ألعمني الحاضرأ والفائت سنةمؤ كدة ولستواحمة الافيالجعة وظاهر كلام المؤلف كغيره أنراسنة في الحلة وفي كل مسحد وفي حق كل مصل حتى في حق المنفر دفيسن في حقه طلب الجاعة يدلمل أنه يستعب لمن صلى وحده طلب الجماعة خلاف ماجمع به النرشد بمن الاقوال من كونها فرضا في الجلة سنة في كل مسحد فضلة الرحل في خاصته وظاهر كالام اس عرفة ان طريقة ان رشده\_ده خلاف طريقة الاكثر وعلى طريقة اسرشد يحمل كلام المؤلف على اقامتها مكل مسجد لاعلى اقامتها بالمدولاعلى القاع الرحل صلاته في الجاعة (ص) ولاتتفاضل (ش) اعدأنه لانزاع أناله لاةمع الصلحباء والعلماء والكشرمن أهل الحدرأ فضيل من غييرهم اشمول الدعاءوسرعة الاحامة وكثرة الرجة وقدول الشفاعة لتكن لمدل دامل على حعسل هد دالفضائل سيماللاعادة لان ألفضيلة الستى شرع ألله لها الاعادة لاتز يّدعلى ألمسذهب خلافا لاين حبيب كاقأله القرافي والعز من عبد دالسد لآم فعني فول المؤلف ولاتمفاضل أي نفياض لا يطلب لاحل تحصله الاعادة فلدس لمن صلى في جاءة أن بعسد في أخرى أفضل أوأ كثر منها وهذا الأبناف أنهانتفاضل من حيث وصفها بالمثرة أوالصلاح أونحوذاك أومعنى قوله ولاتنفاضل من حمث اتها جاءمة لامن حمث وصفها بالصلاح ونحدوه أولا تتفاضل باعتمار الكمسة وان تفاصلت اعتماد الكيفية (ص) واعما يحصل فضلها ركعة (ش) أى اعما يحصل فضل الجاعة الموعود به فلي مرصلاة الجاعة أفضيل من صلاة أحددكم وحدد يسمع وعشرين در مة أى صلاة بادرال ركعة كامل المرمن ادراك ركعة من الصلاة فقد أدرك السلاة أى فضلها وحكمهاأ بضافلا يقتدىبه ولابعمد فيجماعة ويلزمه السحود القملي والبعمدي المترتب على امامه و يسلم على الامام وعلى من على بساره ومن لم يدرك ركعة لا يحصل له حكهافيعسد فيجاعة ولايسلمعلى الامام ولاعلى منعلى يساره ويصح الانتسداء به ولافضلهاأى الموعود به في الخبرالسابق والافلانزاع أن مسدول المشسهدلة أجر وأنه مأمو و بالدخول مع الامام في

( سه \_ خرشى "مالى ) أوجه متفارة مقهوما فقط فظهران من جع الثلاثة واحد (قوله ركعة) بأن يمكن يديه من ذكيف أوى ا قار مهما قبل رفع الا مام رأسه وان أبوطمتن الا بعدوقه والا بدعن ادراله صحيتها قبل سلام الا مام فان زوحم أو فعس عنهما حتى سلم الامام وقعلهما بعد للام فهل يكون أن فعلهما معه قعيد المفضلها المحاولات الإنافلام وأشهب (قوله نظوم) الارعمة في أوقو بسبح وعضر بن او في دوا به خصوص وعشر بن حزا وقد جعم بين الخبر بن بأن اجلزة كيرس الدرجة أوا خيره أو لا الارعمة في أوقو بسبح جم التباوات في الاراعمة في الموقولات المقال عداد الواردة كاها أحداث مسلم المنافلات الموقولات والموقولات في الموقولات والموقولات والموقولات والموقولات والموقولات والموقولات والموقولات والموقولات وأنه مأمو والموقولات الموقولات (عوله والافلاية مربالدخول) بل يؤمر بعد مده قال في التوضيح و أعلمن صلاها ولم يحصل له فضل الجاعة فروى أشسه به لا بدخل معه في أله في التوضيح و كذا اذا شاكلة لا يخطب عنه معه أله التوضيح و كذا اذا شاكلة لا يخطب عنه في المنافرة المنا

الركوع أوالسحود أوالتشهد مالم بكن معمد الفضل الجاعة والافلا مؤمس بالدخول (ص)وندب لن المتحصل كصل بصى لاامراة أن بعدم فوضاماً موما ولومع واحد (ش) يعدى أنه يستحب لمن أبحصل فضل الجاعة بأن صلى منفر دافى غسر المساحد الثلاثة أولم دولة من صلاة الجاعة وكعة أوصل معمص أن بطلب جاعة يعسد معهامادام الوقت بافد المحسل من صلى معسه امرأة فلدرياه الاعادة في حاعة الصول فضلهاله ولا مازم من مطاو سية الحاعية في حيق من فاتتهم صلاةمن يوم واحدمطاو بيتها يعدالوقت فيحق من صلى فذا لان الاعادة لتحصيل فضل الجاعسة مخصوصة بوقت الاداء كاقاله امن عرفة وسوى بالمسادة الفريضة ويفوض الامر الحالله في صعله أيهما شافرضه ولس له أن بعدد امامال اعبابعد مأخومالان دمت برئت بصلاته أولافأ شبهت المعادة النفل ولايؤم متنفل بمفترض ويندب له الاعادة مع أكثرمن واحدأ ومعامام راتب اتفاقا بل ولومع واحدغير واتب على مااستظهره في وضعمه قال لانه اذادخل معهصارا جماعة ولان الصلاة اعما عمدت الفضل وهو بحصل مع واحدوصيران الحاجب قول الفانسي بعدم الاعادةمعه الأأن يكون راتمالسيد وأنكراس عرفة وحود القول الذي مشي علمه المؤلف انظر شرحنا الكبر وقولنا فغرالساحد الشلانة احترادا مماأذاصلي وحده فيأحدها فائه لا يعمد في غيرها حياعة ومن صلى في عسيرهامنفر دا يعسد فيهما ولومنفردا ومن صلى في غررها جماعة بعيد فيها جماعة ولايعيد دهامنفردا (ص) غررمغرب كعشاه بعدوثر (ش) يعني أن ماذكر من استحماب اعادة المنفر دمع غسره أنماهو بالنسمة الى غيرالمغرب والعشاء بعدالوترالصه أماهما فلايحو زأي يحرم كايفهم من كلام التوضير حث عرفيهما بالمنع وفعوه لاسعرفة في أعادة المغرب وصرح أنواست في مكر أهمة اعادة المغرب واعما لم تعدالمغر سلعلة من كمة من وصفين أحسدهماا نهاان أعسيدت صارت شفعا وهير انمياشرعت النوترعسد وكعات اليوم والليه لة ويلزم من اعادتهما وتران في ليلة والنساني أنه بلزم من اعادتهما التنفل شلات وهولاأصلة فيالشريعة وأماالعشاء بعدالوتر فلاحتماع وترين في لدلةان فلنا انه يعمدالوتر وهوأحدالقولين وانقلناانه لايميده فقدخالف قوله عليه الصلاة والسسلام اجعلوا آ خرصلاتكم من اليه لوترا (ص) وأن أعادو لم يعهد قطع والاشفع وان أتمولو

نمة الاعادة معدالدخول في الاولى له معماحين السه أنهاالفرض احترازا من نمة اعادتها جماعة قمل تلىسه بهامفردامع حزمهأنهاغبر الفرض أوترددأ وعدمنية فتبطل وتكون التي يصلمامع الحاءة الفسرض ان نوى م االفسرض لاتفو يضافقط فلاتحزئه كالاولى كذافي عب وقسوله ان نوى بما القرض غيرلازم اذبكفيه نسية الصلاة المعننة (قوله و سيسوى بالمعادة الفريضة) فسه اشارة الى أننية النفويض متضمنة لنسة الفريضة ولذلك قال عيم المعتمد أنه لا من التفويض من نعسة الفرضمة إما على أنها شرط فيسه أوشطر كإعلب معظم مشايحنا واعالى كتف سه الصلاة المسنة حمث أمنو ماالنفلمة سسواءنوي الفرضمة أولم منوهالانه لماسمقط الفرض مفعلهاأ ولالمنعمل نسمه هناعلى الفريضة وقولهو مفوض الامر) فانترك نسةالتفويض

ونوى الفرص صحت ران ترله أسالفر يصة صحت انام بنين عدم الاوني أو فساده اوالا أقضم الثانية أيضا المسلم (فوله فاندلا بمسيدة وأولى المسلم واحدعى الاصح والداين عرفة مقابل الاصحلا أعرف (فوله فاندلا بمسيدة) عنوها جداعة أو بعيد في أحداء المستحدة المستحدد المستحدة المستحدد المستحدد المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدد المستحدة المستحدد المستحدد

وقوله أفي برايعة أى وحو باوظاهر قوله والاشعم أنه بشقعها مع الامام هوما بفهم من كلام النواد ترالة لما (قوله فأخفاؤ أعاد) اعسهوا احترازا عن اعادته عدا أوجه للاولم يوفق الاولى تبقط عقد ركعة أولا إقوله شقعها بأعيان شاءوا القطع أولى كامدل عليه كلام المواق ونص المواق معم ان القاسم لنذ كربعدان صلى ركعة شقعها فان قطعها كان أحب الى امن رشد استحباء القطع في الذاذكر بعد ركعة هوالذي يأتى على ما فى المدونة يمنى فهن أقيت عليه المغرب وهومها اه وفى حلى كلام المؤلف على غير ظاهر اعتماداتها السماع المذكرة وروتركمة ولم المدونة ومن صلى وحدد فالماعادتها فى جماعة الاالمغرب فان عادها أحب الى أن يشفعها (٩ ٩) ها فا به القصور والعب من المواف كه

غفلءن نصهامع أن الغالب علمه الاستدلال سكالامها وأعسمنه تقلمدالزرقاني وحله اه محشى تت (قوله وسعد بعد السلام) أي حستُ أتى بالرابعة بعدسلامة فان تذكرة سله لمسلموأته برابعة ولامتعودعلمه إقوله تتحب علمه الاعادة فذا ) بل وجماعة (قوله وكذامن صلى وحده) هذه هي الني تناسب أن يحل مالفط المصنف وحلهاالشبارح أولاعلى ماعلت لانشأن المعدأن بعسد مأمومالااماما (فوله وهوصادق بالفلماً والكثير /أي الاانه ماعتسار هذه الحال يرادمه ألحنس من حست تحققه في افسراده (قوله وأعا أعدد فذاذاا لخ الرأع أنواتعاد جاءة ليطلان صلاتهم خلف ألمعيد تملاحة إنهدا التعلمل اعليأني على حل المسنف مقوله وكذامن صلى وحده الخ (قوله على سيل الحث) وإذا كان كذلك فسنبغى تأخسيره عملي مابعده (قوله أوالتفويض) لماتقدم أن يسسة التفويض تتضمن نسة الفسرض حمث قال و سوى بالمعادة الفرض الزفانه قصد بذاك تفسيرا لنفويض فاندفع مذلك اعتراض الاشساخ المتقسدمن حمث فالواالصواب

لم أتى برابعة انقرب (ش) هذا تفر يع على المشهور يعنى اذابنينا على انه لا يعيد المغرب فأخطأ وأعادمن غسيرنية رفض الاولى فان لم يعقد ركعة يرفع رأسه قطع ويحزج ويجعسل يده على أنفيه مخافة الطعن على الامام مخروحه على غمرهذا الوحه وان عقدر كعة شفعها بركعة أخرىمع الامام وسيلرقهله وتصسرنا فلة وانأتم المغرب مع الامام فائه يأتبي برابعة ان لم يسسله بل وانسكم مع الامامان قرب وسحد معدالسد لامو يصدر مصلمالما لمينوه فان يعد فلاشي عليه وخصصنا كلام المؤلف بالمغرب دون العشاء بعد دالوتراغوله في توضي معن ان عدد السالام لمأرهذا التفر يعالافي المغرب ولاأذكره الآن في العشاء يعدالوتر أه وتعمر يعضهم في كلام المؤلف يحتاج لنقل على اله لايناني له التعييم الافي صدر كالامه كافعه ل ان الحاجب وهو يما انفرديه كإقال اسهرون وعلى عدم التعمير مأحكم العشاء يعسد الوثرهل بشفعها مطلقاأ ويقطع فهامطلقا سواء عقدركعة أملاوهوالطاهر والفرق على همذان العشاء الثي أوتر بعدها قدقه ل انه لايتنفل بعد الوترفيها ولم بقل أحد بمثل ذلك في المغرب (ص) وأعاد مؤنم معيد الداافذاذا (ش) يعنى انمن أعاد أفضل الحاعة مؤتما غردها مامه مثلا لمكونه مسبو فأفاعتقد شخص أنه نصبل منفر داواقتسدي موصيل فانمن صلى خلفه تحب علمه الاعادة فذا وكذامن صلى و-د موصل امامافان مرصل خلفه بعمد أمداو أماه وفلا بعمد قاله اس بونس عن اس حميب اه وانسالم يطلب بالاعادة لان فضل الجماعة قد حصل له على أحمّال كون هذه قرضه واله الناصر فقوله وأعادا لخزا حسع لمفهوم قوله مأموم اوكائت قائلا قالله وان أعاداما ماها الحسكم فأحاب بقوله وأعادالخ وععد ظرف الغومتعلق عؤتم وأمداظرف لاعاد وأفسذاذا حال من مؤتم وحمسه باعتمارأن مؤتم أريديه الجنس وهوصادق بالقلب والكنسير فالتنوين فسه للنوعسة أي نوع المؤتم والافالواحب مطابقة الحال لصاحمها اه وانمياأعب تدت افذاذا لاتماقد تبكون هدذه صلانه فععت لهمه جماعة فسلا بعمدونها جماعة ووحب عليهم الاعادة خوفاأن تمكون الاولى صلاته وهد ذه نافلة فاحتمط للوجهين (ص) وان تمين عدم الاولى أوفسادها أحرأت (ش) هِــذار حمع لقوله وأعادموتم معسداندا أي اعد معدد المؤمون بالعسدمال بدين العدعدم مسلاقه الاولى أن طن أنه صلاها فتيين له انه لم يصلها أوتيين فساد الاولى بأن تبين أنه صلاها مغير وضو مشلاوالافلااعادة على المؤتمة في لا تحصار فرضه في الثانية فريا تموا عتنفل كاأشارله الحطاب على سدل الصثو يحتمل أن كون منقطعاع اقدادو سرمع اقواه وبدب ان المحصل أن بعسد مفوضا أى وان تبين عدم الصيلاة الاولى أوفساد هافين أعاد لفضل الجاعة أحرأته صلاته الثانية ان فوى الفرض أو النفو بص لاان فوى الفضل أو آلا. كال وأماان تبدين فساد الثانية فتحزيُّ الاولى بالاولى وفي كلام المؤلف احتمال آخر الطروفي شرحنا الكبسر (ص)

التعبير بالوارو بعضهم مقول قولة أوالتفويض أعمع نمة الفرض أيضا وأمانية الفرض بدون نمة التفويض فلا تعزيق خسلا فالما وهجمي عبارة الشارح واذا علت ذلك فهومن عطف الكل على الجزءواناك قال في لنا ان اعتبار نيمة الفرضية في التفويض على انها شرط فيه أوجز من حقيقته لا يمنع كونية قبيما القول بأنه بنوى الفرضية لان النوع مع غيره غير والشئ مفردا أه (قوله احتمال آخرانخ) هو انه موجع لقوله وان أثم لمكن حيث سلم أعانه اذا ميلسل مؤينة عدم اجزاء الأولى فلا تعزيه فان الثنائية تعزيه وكذا إن تذكر قبل ان المسلاة لانه حسامة منه يا دوركن قعلى عداوان بين ادفاك قبل تما الصلاة أنتها ابنية الفرض التي دخل فيها بها وأمالوته كرفساد الاولى بعد عقد تركعة مشالا وشفع بنية النقل فلا تجزئه وهذا ظاهر ( قوله رجما يفهم من السباق ) أى فان الدكلام في الجماعة ومن المعامل الذي يقتل من المعامل الذي يقتل المعامل الأمام ( قوله فات كلامه (قوله يشمل الفنه) وليس كذلك لانا السفية للمتحرف واقتل في المتحرف المتحرف المتحرف واقتل المتحرف المتحرف المتحرف المتحرف واقتل المتحرف المتحر

ولا بطال ركو علداخل (ش) أى تكره في حق من وراء مأموم أن بطدل ركوعا أوغيره لداخل أوغيه مرآه أوأحس به وكون ذلك في حق الامام ربميا بفهه من السيماق لان المؤلف بني بطال للف عول ولم يدين المليسل من ه وفان صور ذلك كان فيسه حواب عن المؤلف عن اعستراض الشارح علمت في الكميرفان كالامه يشمل الفيدوليس كذلائهم منه في أن مقسد كلام المؤلف بمااذا لم يسترتب على ترك النطو مل مفسدة كعسلم الامام أنه اذا لم بطق ل بعتب دالداخسل بذلك الركعة وان أم يدركها أو يحصل له الضررمن الداخل (ص) والامام الراتب كم ماعة (ش) أيان الامام المنتصب الإسامية الملازم لهيافي مسحد أومكان حت العيادة بالجيع فسيه سواء كانراتما فيجمع الاوقات أو بعضها اداصلي وحده في وقنه المعتاد ونوى الامامة زادعسد الوهاب وأذن وأقامفانه بقوم مقام صلاة الجاعة فماهورات فسدفي الفضيماة وله ثواب الجماعة وهوسمع وعشرون درحمة ولايعمد في جماعة ولاتعاد بعده ويجمع وحمده المسلة المطر لانالمشقة حاصلة في حقه و يقول سمع الله لمن حده ولاس مدر بناولك الحد وحالف بعضهم في هـ ذاوقال يحمع من سمع الله لن جـ د مور مناولات الحد قال سند واذا أقام الامام الصلاة فلم أنه أحسد لم يندب له طلب جماعة في مستحدد آخو بل يكره له ذلك وهو مأمو و بالصلاة في مستحده (ص) ولا تندأ صلاة بعد الافامة (ش) أي بحرم على الشخص منفرد اأومتعددا أن ببتدئ صلاة فرص أونف ل في المسجدوما في حكمه من أفنيته التي تصل فيها الجعبة بعد الاخيذ في الاقامة وبالمنعصر حانء وفقوصر حاس الحاحب بالكراهية وجلهاشر احسه على التحريم المسرادا أقمت الصدلاة فلاصلاة الاالمكنو بهأى الحاضرة وفههمن قوله بعد الاقامة ان الصلاة المقامة فرض وان الصلاة التي لااقامة لهاليس حكمها كذلك فن عليه فريضة بصلى والامام يصلى مالاا قامةله كالتراو يحوا لعمدين وذكرا لحطأب قولىن عن المتأخرين في صلاة السنة والامام يصيلي النافلة عن الزّنائي في شرح التهذيب أصحهما المنع لقرب الدرجة من المندو بات انظر شرحنا الكبير (ص)وان اقمت وهوفي صلاة قطع ان خشي فوات ركعة (ش) الماذ كرحكم ابتداء الصلاة بعدالا فأمةذ كرحكم مااداا بندئت قمالها والمعنى أن من أفام علمه

عىدالوھات من انەلامد فى ذلك من الأذانوالاتامة (قوله في الفضيلة) مدل من قدوله فيماهو مدل اشتمال ومن المعساومات الذي هو راتب فمهنفس الصاوات وأراد بالفضيلة سينة إلحاعية وكائنه فالفانه بقوم مقام صلاة الحاعة فيأداء السينة وحمنشذ فقوله وله نواب الجاعة مغامرو يحتمل غبرداك (قوله ويحمع وحده الما المطر والطاهر انه أذاأستمر في المسحد وأشفق أن معيدالعشاء كالجياءة إذا استمروا مه الشفق غمان طاهرما تقدم ان هدنده الامور سوقف عليها كلمن حصول فضل إلماعة وحكها كافىشب ولايعطى حكم الامامف التخضف لانتفاء علتسه وقولهمن أفنستمالخ عال عبروالمرادما فنسته رحابه فقسط لاهم وطرقه المنصلة به كاهوظاهرما أنىءن ابن عرفة (قسوله وذكرالحطاب الخ) في

ومفاد غسرشارحنااءتماد كلام

ألعباره تقدم وتأخروا التقدروذ كر إطلاب عن الزائد قوان ناقلا لهماعن التأخر بناى قوان بالجواز الامام والمدارة تقدم والمام والمدارة المدام والمدارة المدام والمدارة المدام المدارة المدام المدارة المدار

(قوله وبعدارة أخرى وقوله في صلاة النجى رود عشى تقد وأن هذا الاطلاق غير مرضى بل مفصل في هال قطع ان منسى بتساديه على اتحسامها ان كانت افلاق وقط ان منسى بتساديه على اتحسامها ان كانت افلاق وقط المقاسسة وذاك لان غدر المقاسسة والمقاسمة والقطع ولوأمكنه الخدروج عن شفع قبل فوات ركعة والمقامة بطلب منسسة معها ان أمكن وهدا قول مالك المقامة وطلب منسسة معها ان أمكن وهدا قول مالك المقامة وعدما في المقامة والمقامة والاقطع ولوأمكنه الخدروج علد مالمؤلف وإذا وقدين المقامة وغيرها فهدا التقصيل الذي قلنا لا مدمند و وقوله وهواته الخلال في المسادة وحرد وقوله كلاولى المسادة وحدد والمسادة وا

انعقدها) وعقدالر كعسةهنا بالفراغمن محودهاوقول الشارح فىالكمير قال فىالذخيرة وانعقاد الركعة هنابقكين السدين من الركستن عنددان الفاسرو يرفع الرأسعندأشهب اه غيرظاهر كذافي شب ان كان ذلك لخالفت الراحيرف المذهب متموالافلا (قوله قبل عقدها) أى الماللة فانعقد الشانسة بالفراغم سعودهاعل المعتمد لاعاقبله ععني رفع الرأس من الركوع كلهافريضة بركعة ولا مععلها نافلة المتنسه كاعماأم بالقطعان لم معقد الأولى ولم مشفعها كالنافلة المتقدمة لات السافلة اذا قطعهاأ بطلها بالكلية والفريضة بأنيءاعل وحدأ كملو بأنسمة النافلة لمتنغمر وفى الفريصة تغمرت الى النفل فصعفت (فوله لانه أحرم ىصلاقوھوفى سىلاق ولانىكون نسية الاقتسداء كافية في الرفض للاولىمع أنهذ كرفى المدونة أنهاذا ظن أن الأمام كمرف كمرثم كمرالامام فانه بكبر بعد تكبيرالامام بغسير سلام فان لم مكمر بعد تسكسرالامام وغادى معسم أعاد الصلاة اه فهذا يقتضىأن سية الاقتداء تكني فى المناهاة ويفرق أن من طن

الامام الراتب الصدلاة وهوفى صدلاة لا يحاواما أن تكون التي هوفيها فافلة أوفر يضدة غدر التي أقمت كالوأقمت علمه العصر وهوفى الطهرأوهي التي هوفيها غسها الاأتها غبرالمغرب أوهي المغرب فان خشي من التشاغل بائمام ماهوفيه فوات ركعة من المفامة قطع ماهو فيه بحمد ع صوره عقدر كعة أملا وظاهره ولوأ مكنه اعمام ركعتين مماهوفه ومسل ركوع الامام والخروج عن نفسل و بعبارةأ خرى وقوله في صلاة صادق بمبااذا كانت المقامة عن مأهو فيسه أوغسره فريقسة كانت أونافلة وصادق أيضابمااذا كانت التى هوفيها مغسر باأ وغسيرها لكن فمىاآدا كانت مغر باتفصيل مستفاد مما تقسدم وهوأنه اداأ تمركعتسين بسعودهم ماقانه بتهامغر باولا يقطعها الحوف فوات ركعة من المقامة (ص) والاأتم المافلة أوفر يضة غيرها (ش) أى وأن لم مخش باتمام ماهوفه مفوات ركعة من المقامة قان كانت التي هوفها نافلة أوفر نضمة غسر المقامة أتمها سواءعقد ركعة أملا (ص) والاانصرف في الثالثة عن شفع كالاولى ان عقدها (ش) أى وان لم تكن الصلاة التي هو فيها فافاة ولافر يضد غير التي أقبت عليه بل هي هي وليست مغسر باوالموضوع بحاله ان المغفش فوات ركعه من المقامة فأنهان كان في الركعمة الثالثة قسل عقد دهار جمع فجلس وسلم عن شفع ودخل مع الامام كااذا عقد الركعة الاولى فانه ينصرف عنشفع وانلم يعمقدها قطع وأما المغرب فالمشهور يقطع ولوعقدر كعمة لئلا يصمر متنفلا فيوقت نهيي فعسه عن التنفل ومثل المغرب الصيح فليست هذه المسئلة كسئلة من ذكر يسيرالفوائت فىصلاة فانه بشعع ان ركعولو كان المذ كورفه مصلاة صبع وأماان كانت مغربا فلابشفع كاهمافان عقدا الناآئسة فانه يكلهافر يضة ولا يحعلها نافلة كإيكل المغر ب معدتمام وكعنسين منهافه ذه كمسئلة من ذكر فائتسة المشار اليهابقوله سابقاو كمل فذبعد شفع من المغرب كَثْلَاتْمَنْ غَبْرِهَا (ص) والقطع نسدار مأومناف (ش) أى والقطع حدث قيد لبه يكون بسلام ماهو يعرم فسه أومناف لهمن كلام أوأكل أوغسره وبدخل فسه الرفض على الشهور خلافاللشارح (ص) والأأعاد(ش)أى والابان أحرم مع الامام من غيراً ب يخرج من احرامه الاولىشى مماذكرأعاد كالمن الصَّلانين لانهأ حرم صَلاَةُ وهوفي صلاةً (س) وانأقمت صلى تلكُ الصلاة مع واحدفا كثر فانه اذا أقمت على الصلاة وهُوفي المسجد أوماهو عنزلته خرج وجو بالأن في حاوسه حيث في المستعد طعناعلي الامام ولا يصلها لثلا يعيد صلاة الجماعة في جاعة ولاغرهالسلادةع فالنهيء صلاتين فالضميرف مراجع الى المسحدمالم مكن في أحد المساحدالمُـــلاثةوالادخُل، مهم وكذا يصلي فيهافذاعلي مامر (ص) والالزمنة كمن لم يصلها

تكبيرالامام فكرعقد على نفسه أمرا مامقد ابتعيد الامام فلما تبين عدم القدع دم مقيده مخلاف المرم وسلاقه ال الامام فاله الشيخ سالم (قوله نوع ولم يسلم اله النفل أو مواتم في المامة في المامة في المنطقة والمامة و

(فوله كافى المسافر وتحوم) أى المرآة والعداد احضر الجمعة أى فلا يحسب عليسه الخروج باقامتها كافى شب وانظره فإن عاله يحقى على الناس فالطون عالى السادح والثلالم أومن على الناس فالطون عامل كالمعتمدين تت دو كلام الشارح والثلالم أومن در كون الناس المداور المسافر المسافر وقوله في المراد بالبيث أى الاحقيقة موالا كان المسافرة قاصرا (قوله في شهر وط الاميام) ولا يشترط أن يمكون يشرط أن المسافرة المس

وسنه تهما (ش) أىوان أقمت على من لم يحصل له فضل الجماعة بأن بكون قدصلي وحده أومع صسى وهوفى المسحد أى وهي مما تعادفانه بازمه الدخول مع الامام كابازم الدخول معسه مرز أمكر صلاهاأ صلاحمت كانت الزمه بعمنها حوف الطعن على الامام مخر وحسه أومكنسه فلزومهاله لماذ كرفلا مخالفه أنصلاه الجماعة سنة والاعادة لفضل الماعة مستحمة فان كانت مغه باأوعشاءأوتر بعدهاخرج ولايدخل معسه وهومفهسوم قولناوهي بمباتعاد وقولناحيث كأنت تلزمه بعنها احسترازا عماآذا كأنت لا تلزمه معمنها فلاتحب علسه ما قامتها كافي المسافر وخوه اذاحضر الجعمة وأمالوا قعت صلاة في السحمدوه ومحمر مصلاة ستهفاله بمهاوحو با ولايقطعهاللسدخول مع الامام سواءخشي فوات ركعية أملا كانت المقامة هيرالتي هوفهاأو غسرها ولوافتصر على قوله والالزمت لفهم منسه حكم قوله كمن لمنصلها بطريق الاولى لكن قصده الانضاح والتنصيص على أعمان المسائل والمراد بالمت مأ كان خارج المسحد ورجابه التي تصرفيها الجمعة (ص) و بطلت باقتدامين بان كافوا (ش) هذا شروع منه في شروط الامام مذكر مقابلهاوهو حسن في الاختصارفذ كرأن من اقتدى بشخص فبأن كافسرا بنوع من أتواع الكفران صلاته تبطل ويعمدهاأ مدالفقد شرط الاسلام ولأمكون بصلاته مسلماولو كان في مسجد خلافالا بي حنيفة القائل بأنه إذا كان في مسجد حكم باسلامه لانه من شيعائر الاسلاموه أداحمت أيقم الصلاءأو يتحقى منسه النطق فيها بالشسهادتين والافيكون مسلما كما ذا أذن كامر في الادان (ص) أوامرأة (ش) هومعطوف على المحرور بالباءو يحمل أن مكون معطوفاء لل المنصو بوهدنا الثاني أولى بقوله أومجنو باالز عمل أرادأن بعطف عدلي ، فَخَسَدًا أَعَادَالِيَا فَقَ فُولُهُ وَبِعَاجِ وَالْمُعَنِّينَ لَهُ لا تُصَمَّا مَامُهُ الْمُرَأَةُ سِوافاً مت طالاً أُونِسَا فَقَ فَرْ بِشَدَّا أَوْنَافَلَةُ (صُلِي أُوخَنَّى مُشَكِلًا (شُ) أَي وَ بِطَلْتَ صَلَّامَ فَإِنْ مَنْ عَنِينَ مُسْكَلَالَفَقَدَ يَحَقُقُ الذُّكُورة ولوَّأْمِ مثْلُهُ وصَلاَته في نفسه صحيحة (ص) أَوْمِجنونا (ش) أي وبطلت صلاةمن اقشدى بمن بالمجمونا مطبقاأ ويفيق أحيانا ولوأم فيحال افاقتمه كايفيسده نقسل اسعرفة عن الزالقاسم ولعسله لاحتمال طروا المنون الفي أثنابها أوأ نهمظنة ذاك وجل س في شرحه كالام المؤلف على ظاهر مالاس عسد المكم فقال في قوله أو يحدونا حال حذونه (ص)أوفاً سَقَامِجَارِخَة (ش) أَكَانُ صَلاقَمْنَ اقْتَدَى بِفَاسَقَ كِارِحَةَ رَاطَلَةَ وَطَاهِرِ مُسواءَكَانَ فسقه بارتبكاب كبسيرة لم تكفرأ وصسغيرة لبكن ابن يزيزة التابيع له المؤلف فيسد البطلان عبااذا كانالفسق بارتكاب كبيرة فمقدديه كالام المؤلف وسدواء كآن الكسيرة الهاتعلق بالصلاة

وذكورة الخ الكان اختصارا (فوله ولامكون بصلاته مسلا) ونسكل ونطال سحنسه كانآمنا على نفسه أملافان قلتمافائدة كونه بصلاته مسلما فلنا فاثدته إنه يحرى علمسه أحكام المرتد حث أظهر الاسلام (قوله والافمكون مسلا) أى وتصعرصلاته ان أقام لاان تحقق منه النطق بالشهادتين فهالتقسدم حزه منها حال الكفر (فوله كااذا أذن)وكذا اذا كثرت منه الصلاة فأنه يحكم باسسلامه بخلاف الصفوم وألجم والزكاة واتظرماحدالكثرة لهتنسه كاقوله كافر امنف قاعلى كفره بدلسل قسوله وأعاد نوقت في كمسسروري واعرابه أنه تممز محول عن الفاعل والتقسديريان كفرمأويان كونه امرأة ولأبصر أن يكون مفعولا به لان مان فعسل لازم لا شمس المفعول مولاأن مكون حالا لانه ايس المدفى مان في حال كفر واعما المراد نانه كافر (قوله أولى بقوله) الماءالسسمة أى أولى سس قوله أومحنونا وأولى أيضاعنا سنداقوله عن مان كافر ا(قَوله أن يعطف على مَاقَةُ مُداء) الأولى العطف على عن (قوله

لا تصع أمامة المرآة ) أى رصلاتها تصحيمة ولولوت الامامة كاهونفا هره وهل تقال في المنتقى كذلك (قولة أو كالتهاون المنتفى منتفال والمواقع كالتهاون خنق مشكلا ) فال عبر ولواستغنى بقوله خنق مشكلا ) فال عبر ولواستغنى بقوله خنق مشكلا كان عبر ولواستغنى بقوله خنق مشكلا كانتفاق المنتفى ال

الشارح طاطفاعلى شروط الاقتدا وعقادروى مجدان من انته اسكران أعاداً بدا وسعم إن القاسم لا يتم المصنون و يعيد ما مومة الشخر وي ابن عبد المكتم الافتدا وعقادروى مجدان من القضاء المقتبد و المستخر وي ابن عبد المكتم الافتداء المجدورة المتحدد المكتم المناص بالما المقتبد المستخدم المتحدد المتحد

التحديث من المتدع الذي بحرم الكذب ولممكن داء بأالى مددهبه ولمبكن مارواه مفوى مذهسمه بخلاف فسق الجوارح اه ففهه محث اذالعني المعتبر في الصلاة من الاسلام ونحوه غيرالمعنى المعتبرفي قبول الزوامة وهوالصدق والاول موحودفي فسق الحارحة أقوىمن وحودهمن فاسق الاعتقاد والثاني بالعكس لان اعتبار الاسلامين حيل مابعتهر في الامامة وكذا ماأشمه ووحوده في فاسق الحارحة قطعا واختلف في وحوده في فاسد اعتقاد وأماالصدق فوحوده فى فاستى الاعتقاد الذى عدرم المكسذب ولميفعل مانؤيدمدعته معاتصافه بصفات قبول الرواية

كالتهاون بهاأو شروطهاأولا كزناوغسة وعقوق ودفع دراهم لزوحتسه تدخسل ماالهام متحردةمع نساء متحسر دات وامام أوكانب اظالم ثمان المعتمد صحة الصلاة خلف الفاسيق كافي اس عازى وغيره وهوالذى بدل عليه ما بأتى من صحة الصلاة خلف المتدع مع أنه قد وحدفه قول بكفره عن بعتد بقوله وان كان خدالا فالراج ولم وقع قول عن بعتد مقولة مكفر الفاسيق يحارحة الاتارك الصلاة عنسدالامام أحسدومن وافقه وعلى المعتمدالاقتسداء بهمكر ومحسث كان فسقه غير متعلق بالصلاة كشرب خرونحوه وأماما تعلق بها كقصد الكر يعيلوه فائه يمتنع الاقتداءبه ولابصم وفى قول من قال ان فاستى الحمار حمة أسوأ حالام زفاس الاعتقاد بحثَّ انظراستدلاله ورده في شرحنا الكمير (ص) أومأموما (ش) أى وتبطل صلاقمن أقتدىءن بان مأمومالف قد شرطء لدي وهوعدم تبعية الامام لغيره في تلك الصلاة اذ الامامة أن تتسعمصل آخر ف وعمن صلاته غيرتا بع غيره فتبعية الامام غيره مبطلة لصلاة مأمومه ودالأ بأن بكون مسموقاقام بقضى أو بقتدى مصل عن نعتقد امامته وهومأموم (ص) أومحسد ثاان تعسد أوعسلم مؤمّه (ش) يعسى ان الامام انداصلي بسن خلفسه عالما يحسدنه أوتذكره فها وتمادى عاهد الأومستحمافان صلاقمن خلفه باطهل كااذا تعمد المدثفها واولم يعمسل عسلاأولم بتعسمده بل نسسمه لكن علم وعمد يحسدث امامه حال ائتمامه وتمادى فانتذكر الامام حدثه ولم يعمل علافا ستخلف أواستمر ناسسالله دثولم يعلم المأموم الابعد فسراغه صحت صلاة الفوم دونه على المشهور وسلواء قرأ المأموم أملا

أقرى منه في فاسق الجلوحة فنا مارة الى في دوست عندى ما منه أو فاسق المجارحة وأو بالشهر توالقن بذلك بدي وأحاسلا ته فعجهة بالا خاف اه (قوله آخر) الاولى حدف آخر وقوله مصل بائب فاعل بندع ولا بصح قراء تسع بالبنا مالفاعل ومصل فاعل لا نه بكون تم من المالمية (قوله علما بحدث أو توله مصل بائب فاعل بندع ولا بصح قراء تسع بالبنا الفاعل ومصل فاعل لا نه بكون عدد أو قوله كالذا فهمد المدت ما يتم المناور السلام عدد أو وقع كالذا فهمد المدت فيها المناور المساور السلام المرادية وقوله كالذا فهمد المدت ما يتم والمعلم مؤتما أي مواجه المناور المساور السلام وقوله على المناور ال

(نوله كانت جعة أملا) خلافالمن يقول بالصحة في غيرالجعة (قوله وهومذهب المدونة) ومقابله ما نقل عن الن القاسم من أن الاماماذا أحدث والنشهد فقادى حتى سامته داأرى أن تحزيم من خلفه صلاتهم فنسسك الوتسينان المأموم محدث فهل بعيد الامام في جاعة أى نظر الماندين أولا أى نظر العدم وجوب سة الامامة وان نواها فقولان (قوله وظاهر كلام المصنف) أى مناءع لى أن قول المصنف أوتعب دالحدث أوتعمدالصلاة محدد فاومن حرلة الصلاة السلام (قوله وبعا بزعن ركن) ظاهسره شامل للعاجزعن القيام لبكن يقوم باعانه غيره وهي واقعة حال كما أفاده بعض شيوخنا (فوله اختمارا أوليحيز ) راجع لقوله أونفل (فولا لا تأتمه مفترض)راحم أة وأدفا لمالس في قرض و قوله ولامتنفل راجع لقوة او نشل أعولا بأعها لتنفل قائما أقوله وقفه ) أي كموقة مفروضه مستومها ومعرفة شروط صخاور جو بالصداعه اومن جو لل فرصها من مستومها لا تصح صلاته فضلاع من امامته الاأن يكون أخذ ومسفها عن عالم قتصح صلاته ولولم عيرفوضه مان سنهما كذا أفاده بعض شيوخنا عن بعض شيوخ الامدة المؤلف وحاسسة انه اما ان عبر المقروض مر غيرة وأخد وصفها عن عالم فأحده ما لكذ وسأتي بقمة الكلام ( قوله على معرفة كيفية الغسل والوضوء) أي الصفة التي (٢٤) كمفسماأى الصلاة أيضا والمرادم عرفة الكيفية المصاحب لها حصولها لامعرفتها يحصل ماصحة الصلاة لا كالهاومعرفة

مدون حصولها وقوله ولايشترط كانت جعة أملا وظاهر كلام المؤلف أنه متى على عملا يعدذ كرالحدث تفسيد عليه وعلمهم ولو كان العل السلام وهوم فه المدونة فقوله أوعلم وعمار عدالامام في الصلاة والامام غبرعالم بدلسل ماقسله وأماعله بعسدالفراغ منهافلا بضروط اهره انعلم المأموم ببطسل صلاته ولوعلرقب لالدخول فيها ونسى عندالدخول فيهالتفريطه وهوكذلك كماذكره الشميخ كريم الدين فليس هذا كالنجاسة اذاعلم بهافيل الدخول في الصد لاة ونسيما حين الدخول فيها (ص) وبعابزعن ركن (ش) أى وبطلت باقتددا القادر في فرض أونف ل بعابزعن ركن أبندا ودواماً من فانتجة أوركو عأوسحوده فالحالس في فرص أونفسل اختسارا أوليجيز لامأتم ممفترض بقدرعلى القمام لافاقما ولاحالساو لامتنفل فاعماو بأتم به المنتفسل حالسافان عرض لامام ماءنعه القمام فلستخلف من بصلى بالقوم ويرجع هوالى الصف فيصلى بصلاة الامام (ص) أوعلم (ش) كان الاولى تأخسر قوله و بعاجز عن ركمن عن هذا الاحل الاستثناء الذي تعدهذا والمعنى وبطلت بافتداء محماهل بعلما تصيريه الصلاة وماتهطل المازري من موانع الامامة عدم العدار عالا تصح المسلاة الايهمن قراءة وفق ولاراد بالففه هذا معرفة أحكام السهوفان صلاقمن جهل أحكام السهو صحيحة اذاسلت لهما يفسدها وانحاتنو قف صحة الصلاة على معرفة كمفية الغسسل والوضوء ولايشترط تعمن الواحبات من السنن والفضائل إص الا كالقاعد عدله فعائز (ش) يعنى ان عدل بطلان الافتداء العاجز مالم بساو المأموم في العيز فانساواه في العجر صحرالا قتداء به كالقاء دعثاه ويشمل المومي عثله وهوالقماس عندان رشيد والمشهورمن كلام المازرى خلاف مافى سماع موسى وشسهر ثمان مفاد الاستثناء الصحة فقوله فعائر فيسدزا أمدعلي مايفيده الاستثناء ويعمارة أخرى أيالا كل شخص عاجزين ركن وبمياثله شخص آخرفي المحترعن ذلك الركن وأمالولم بتماثلا في الركن المحمورعنسه كصر أحددهماعن القمام والآخرعن الجهاوس منلا فلا يصيح افتسداءأ حدهما مالا خروافتي أبوعيد الله الفوري

تعمن الواحسات فسهاشارة الى أنه لا مدأن معلم أن فيهما فرائض وسنناوغ سبر ذاك الااله لاعترس الفرض والسبنة وأتى بالعمانة على الوحد الصحيح أى شرط أن بأخذوصفهاعن عالم كافال زروق وحاصلمافي عبر انعلماتصم مه الصلاة على قسمين العلم ألحقيق ظاهر والعمارا لحمج هو الاتسان مالصلاة على ألوحمه الذي متوقف صعتها علمه سواءمرس فرائضها وسننهاأم لافكتب يعض الشموخ علمه فقمال أى مع كونه يعمر بأن فهافرائضوسننا ولهبعتسبر عج مااعتبره زروق من كونه مأخسة وصقهاعن عالم فاواعتقدأنوا كلها سينزأ وفضائل بطلت فان اعتقد أنما كاهافرائض فهل تبطل أولا اذأسلت ممايسطلها وهوالظاهم ومحرى على ذلك البياب من اعتفد

أن السنة أوالفضيلة فرض أوالفرض سنة أونصيلة (قوله الاكالقاعد بمثله) الاستثناء يصيم أن يكون بصحة متصلاان قدرنا الاول عامانان قلت وبعابز عن ركن سدواء وافق المؤتم الأمام في المصور عنه أوخالف ويصو أن مكون منقطعارات يقدر الاول شي خاص بأن بقال و بعاجز عن ركن وهو يخالف الأموم في المجوز عنده ثم أستني منه كالقاعد بمثل ( قوله المومي عنله ) كريض مصطعم صلى عريض مصطبع (قوله خلاف مافى سماع موسى) أى ان معاوية أى سماعه ابن القياسم أى بأنه قال بعدم الامامة أى العسدم انصباط فعسل الامام ونص ان رشدوامامة المصطعم المريض بالمضطعم المريض فن ذاك في الرواية والقياس ان ذلك ما تراذا استوت حالتهم (قوله وشهر )وعلمه مشي عب فقال ولكن المشهور كافي المعتمد أنه لا يؤم من أو في الاعماء كالا يؤم من يركع ويستنمد (فوله قدداله) الأولى النابقول في كمهزائد (فوله وأفتى أوعبدالله القوري) أي وأفتى العبد وسي شيخ القوري بسطلات صلاة المقتدى به لانه راكع ورجعه عب ومفاد كلام بعض شيوخنااعتماده (قوله المراد الأمحمن لا يقرأ النج) وأما قولهم النبي الأمح صلى الله عليه وسياة عنا من لا يقرأ الخط ولا يكنب المقاله على حال ولا دخامه (قوله وقيه النظر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر القراء المنافر القراء المنافر القراء المنافر القراء النظر المنافر المنافر المنافرة المنافرة

(قوله وكلام أن عرفة الخ)لا يحالف مافيه لان المعتمد الصحة في اللعن (قوله وهذا) أى ماقلنامن كونه يحرى عدلى اللعن من الحدادف ومفادان عرفة الصيية (قوله موافقالا قدله) أيمن صحية الصلاة بالقراءة الشادة والمراد أله كونمن أفراده (قوله لعدم وحوبهاعلمه )فهو عنايةمااذاائم مفترض عنىفل (فوله على المشهور) ومقايله مافي الختصرمن حسواز امامته في النافلة (قوله بحوازهالمله) أى في الفرض (قوله اذلا يؤمن) تعلمل بالمظنة (فوله ولاستعرض الصيفى صسلانه ) أى لانسفى له أنسعوض فان تعرض المفسللم تمطمل وللفرض فمكذلك كإقاله الشيرأ جسدالزرقاني غانه قال لامضرة فيسه ويعض استنظهر المطلان حمث فعل ذاك عمدا أوحهلالنلاعمه إقولهان لرتسنو حالتهما) قال الحطاب ونقدل ان عرفة عن ان ونس أنه نقل هـدا الفول عن القايسي و زادفسهان لم تستوحالتهما تلت ولمأقف في كلام ابن يونس على هسده الزيادة فه هذا القول واعاد كرهافي قول

الصحة امامة شيزمقوس الفهرمن السالمنذلك قال ق وهو الصحير (ص) أوراميان وحدد قارئ (ش) المراد بالاميمن لا بقرأ يعنى أن الشخص الامي اذا أم من هو مدله قان صلاة الامام وألمأموم تبطل ان وحد قارئ اس عمد السلام لان القراءة محملها الامام فلماأمكن الائتمام رقاري صاراتاركين لهااختمارا وفسه نظرانتهي فانعدم القاري صحت على الاصم سحنون اذاخمف فوات الوقت وظاهره أنذاك في الاستداء فلا تقطع لاتمان قاري قاله ان يونس عن بعض القرو بين (ص) أوقارئ بكفراء ابن مسعود (ش) عطف على أمي والمرأد تكقراءة اس مسعود كل شاذمخالف لرسير المصدف كقراءة عرفام ضواالي ذكرالله وقراءة اس مسمعود ثلاثة أمام متما يعسة وأماما وافق الرسم وقرئ به شاد افان صلاة فاعسله لاتمطال ولابمطل الاقتمادات مومث القراءة به وأماما وافق الرسيرول بقرأ به في الشاذ ولافى غيره فصرى على اللين كذائم في وكلام ان عرفة مفد دصمة صدلاة المقتدى مه وهدنا أعمالتم اذاقلناأن غمأ بوافق الرسم ولمرقر أنه وأمااذ اقلناان كل ما يوافق الرسم بقسرأ تُهفيكون كلام اسعر فقموا فقالما فسله وظاهر كلام المؤلف بطلات الافتسداء بهولو لمردحد غدره والفرق بنسه وبن الاع أن الاعلم بأت بكلام أجنى فى الصلاة بخلافه من شرح الاجهوري (ص) أوعبد في جعة (ش) بعني أن صلاة من افتدى بعبد ولوفيه شائبة حرية فى الجعمة ماطالة لان شرط امامتها الحرية لعمدم وجوبها عليه بخصوصها يحلاف الاقتداء مافي غمرالجعية وأماصلاة العميد فمصرالاقتداء العمد فيها ولالعادة الكنها تبكره امامته وان امركن وأتهافهامأتي عندقوله وعبسد بفرض من أن مثل الفرض العمد فيه بحث اذفي العمد المكراهة حاصلة وان لم يكن راتبا كافي الحطاب (ص) أوصى في فرض و بغيرة تصم وان لم تُحِر (ش) أي وكذال تبطل صلاة من اقتدى في فرض بصى لفقد شرط الباوغ لأنهمتنفل وأمامن صلى خلفه في النفل فصلاته صححة وان لم تحز التداعلي المشهور وسمصرح بحوازهالمثله النررسيد اغمالم تحيزامامة الصدى للمالغسين لأنه لا يؤمن أن يصلى بغيرطهارة اذلا حرج علسه في ذلك ألا ترى أن شهادته اغمارة تمن أحمل أنه لادؤمن أن دشم مدمان و واذلاح جعلسه في ذلك ولا متعرض الصي في صلانه لفرض ولانفل واغمان وي فعل الصلاة المعمنة فاله سند (ص) وهل الدون مطلقاأ وفي الفائحة (ش) أى وهل تبطل صلاة المقتدى بلاحن مطلقاأي في الفائحة أوغيرهاسسواءغيرالمعسى ككسركاف الالوضم اءأ نعمت أملاو بحسدغيره أملاان لم تسستو مالتهما أوان كان لحنسه في الفاتحة دون عبرها قولان وترك المؤلف القول بالصحة مطالقامع أنه

(ع سخرشي "ماني") (ما المدادك الذي هوالثاني من المصنف فالدان ووس قال أوجحدت الرأ المددن مصلى خلف من بلدن أكم القرآن فلمعدر يدان لاتستوى ساتهما ه ( ووله وتراث المؤلف القول بالصحة مطاتها) أى في الفاتحة وغيرها هسدا على تقديد يحل الملاق بقوله وعلى الخلاف والاقتفاه والنقل الاطلاق وأراد بالقول حنس القول المتحقق في ثلاث وهوالقول بالصحة مع الكراهة والصحة مع المنع والحواز ونبين الاقوال في فلا فنتقول ان المسئلة ذات أقوال سنة القولين اللذين ذكرهما المصنف و بالنها الميطلات ان غير المعنى لا انام بقعر ككسروال الحدور إنها أن فلا مكروه واختاده ان رشدو عاسمها ينع ابتدامع وجود غيره ويصو بعد الوقوع وهو عندار الفعمي أن رئسد واللخمي منفقان على الصحة بعد الوقوع ومختلفان في الممكم إندا وساد سها يحوز إنداء فال الحلطاب اللغمي وكانعل المستفذكره ثمانمن فالبالصحة وهوان رشدواللغم علل ماقال فقال ان رشد لان القارئ لا مقصد ما بقنصه اللعن مل يعتقد بقراونه ما يعتقد يجامن لا يلحن فهما وقال اللغمي ولا تحفرحه لحنه عن أن يكون فرآناولم يقصد موجب اللَّمن (قوله فَمَن تَجْز) أَى تُعَمَّل الخَلاف مقيد بقيوداً ربعة عيزعن تعلم الصواب الصيق وقت أواهدم معلم وقوله مع قبول المعلم مان وقوله وائتم به من ليس مثله الثوقوله لعدم وحود غيره رامع (قوله وأمامن تعد اللين) محترز عز (قوله لانه أتي بكلمة أحنمة في صلاته) هذاموحودفي حالة العزفدة ول أتى بكامة أحنيبة متم دافيكان بعلل بتلاعب وقوله ومن فعله ساهما هو محتر زعاج ففهوم عاجونمه تفصيل (فوله بان لا يقبل) أي بسبب عدم قبوله (قوله فان كان مع وجود من بأتم به) محتر زفوله لعدم وحود غبره (قوله ال كان مثله) محستر زقوله وائتم به من أيس مثله (قوله (٣٦) فاله محل الخلاف) هذا الكلام العير والخلاف المعلوم مطلق غيرمقد ربقد وأنالقول الصحةهو المعتمد مالم أرجيمن القولين اللذين ذكرهم ماومحل الخلاف فهن عزعن تعسلم الصواب اضمم الوقت أو يتعمد اللحن (قوله الأأن مرك لعدهم من يعلمه مع قبول المعلم واثتم به من ليس مثل لعدم وجود غيره وأمامن تعمد اللعن ذلك) أى القسز ألمأخوذمن ثمييز فصلاته وصلاة من اقتسدي به ماطله ولا تراع لانه أتى بكامة أحندمة في صلاته ومن فعله ساهما عدامع القدرة علمه ولا محق أن لانبطل صلاته ولاصلاقهن افتدى به قطعاء مزاة من بهاعن كلية فاكثر في الفاتحة أوغرها ترك التممزعدا يستلزم القدوة علمه وان فعل ذاك عزا مان لا يقمل التعلم فصلاته وصلاقمن اقتدى مصححة أبضاقطعالانه عنزلة فقوله مع القددرة عليه تصريح الالكن كابأني وسواء وحددمن بأتم به أملاوان كان عجره لضيق الوقت أولعدم من بعلممع عاعلم التزاما (قوله ومحل الخلاف) قبوله النعليم فان كان معرو جودمن مأتم به فان صلاته وصلاة من ائتربه ماطلة سواء كأن مثهل أى فاللف مقيد بقبودار بعة الامام في اللعن أم لاوان لم يحدمن مأم به فصلاته وصلاة من افتسدي به صحيحة ان كان مثله الاول هوقوله من لمجيد من يأتم وان لم والله والمان كان ينطق بالصواب في كل قراءته أوصوابه أكثر من صواب امامه فانه بهالثاني هوقوله وهو يقبل التعلم محل الخلاف (ص) وبغيرممير بين ضادوطاء (ش)أى وهل تبطل صلاة المقتدى بغير ممرين الثااث هوقوله ولم يجدد من يعلمه ضادوظاعمالم تسسة وحالتهما وهوفول ابن أي زيدوالقابسي وصحيعه ان يونس وعبدا آقي وأما أوضاق الوقت الخ والرابع هوقوله صلاته هوفصححه الاأن بترك ذلك عدامع القدرة علمه أويصح الاقتداء بهوهو الذيحكي وائتم مه من ليسم مسله فان قلت ان رشدالاً تفاق عليه (خلاف) ومحل الملاف فين أبي معدمن ما تم به وهو يقبل المعلم والمجد قولكم عزاعدممن بعلهمع وحود من يعلمه أوضاق الوقت عن المعلم والتم به من الس مثلة أعالتم به من هوأ على منسه في التميز من مأتم مهمشكل إذهمدذا الذي سالضادوالظاءاه دموحودغيره كافي المسئلة السابقة هذاوطاهره يريان هدااللاف فمن ائتم يه نعله هكذا توقف فسه بعض مميز سنااصادوالطاوف الفاقعة وغيرهاوفى المواق تقسده عن المعترين مماف الفاتحة شوخنا وعرمشا يخه (أقول) فرض وذكرالحطاب والناصراللقاني مايفيدأ فالراجير صحة الاقتداء بمن لمبتر بتنالضاد والطاءونيجي فتميااذا كأن لك الأالامام بتعسيدر المواق الاتفاق علمه وحكم من لميمر بين الصاد والسين كن لميمر بين الضاد والظاء كانقله المواق منه التعليم وحهمن الوحوه (قوله عندُقوله وألكن وكذابين الرَّاي والسن (ص) وأعاد يوقت في كمر وري (ش) يريدأن من وحكى المواق الانفاق عليه صلى خلف ممتدع كحر و ري أوقدري فانه بعمد في الوقت الاختماري وحروري واحد الحرو ربة فكانعلى المصنف الاقتصارعلمه وهمة قوم خرحوا على على بحروراء قرية من قرى المكوفة نقوا عليه في النح كمم وكذهروا أى فالد عسة وطاقا وحد غيره أملا

والضعيف منها السادس ويقيتها مرجحية وأرجهها قوليمن قال الصحة مطلقاوهو الرابع الذي اختاره ابن رشد والخامس الذي اختاره

اتسع الوقت أم لاقبل التعليم أم لا (عوله تقواعلم في التحكيم) هو بالم بعد القاف المسابق على ومعاو به اتفق الفريقات على المناف التعليم المنافع المسابق ا

قال الدرالمعزلة الفائلون بالمتراف والجهيمية أصحاب أي جهم منكر الرؤية ويقول بخال القرآن والاماسية قدموا امامة على على غير والخوارج من خرج على عضان وعلى قال والواقص من رفض الصديق وعروع همان وتلوي المساهة المن أو قوله يتعاقد قيا المنطقة والمنطقة المنطقة ال

علمه المؤذن مأنه عله مستقلة (قوله لالجهل بالسنة)أى أحكام الصلاة أولانه من أهل الحقاء والغلطة والامامشافع والشافع ذواللمن والرحة (قوله راحع السلاقة) ومحاب بانا لانسسار ذلك بلذلك اعملةأخرى وهم الحفاء والغلظة والموافق للنقلان كراهة الاقطع والاشل ولولملهما فلابرجع لغبره لهدما بل مقصر عدلي الأعرابي (قوله وصاحب القروح السائلة) الفرح ويضم عض السلاح وفعوه ممايجرج في المدن (قوله ساء على عدم نعدى) مقتضى ذلك المنع لكرزلا كانسن صلة الامام والمأموم ارتساط صحت صلائه معر الكراهة هكذاأفاده بعض شوخ المغرب واعلمأن عدم المعدى قول مرحوح والراحيه التعدى أي وعلمه فتحوز الامامة لغيره فيكون المؤلف

بالذنب بتعاقد فيها الخوارج بعسدهامن الكوقة مملان وأدخلت البكاف سيأترمن اختسلف في تكفيره بمدعته وخرج المقطوع بكفره كمنكر عساراته أىأن الله لابعسارا لاشما مفصداة فان الصبالاة خلفه باطلة وأمامن ينتكر صيفة العلم وبقول انه عالم بالذات فهوعما اختسلف في تتكفيره وخر جربه المقطوع بعدم كفره كذى هوى خفيف (ص) وكره أقطع وأشل (ش) بعني أنه يكره الاقطع أوالالله لأأن يكون اماماوالمرا دمالا فطع غدرالاعور بدلمل قوله الأكن وحاراتهي فالاعورمن باب أولى ومحل ذلك معروحود غسيره والافلا كراهة والشيخ مشيءلي قول اس وهب والممذهب لأمكره الاقتداء مالاقطع ولامالا شل كاقاله الشارح عن الن الحاجب والنشاس وغسيره ماغمانه على قول النوهب لايدمن تقسم دكراهسة الاشسل ماادا كان لانضع بدوعلي الارض كإفي نقل المواق والشارح وعورى مشله في أقطع المدكا مفيده كلام تت (ص) وأعرابي (ش) بعني انه يكره امامــة الاعرابي العضرى ولوفي سفروان كان أقرأهــم خُوفُ الطعن بأنه ليس فبهممن يصلح للامامة أولترك الجعمة والجماعة لالجهاد السمنة كاقسل والامنعث امامنسه وقوله والغسره) واحعلائلاثه كاهوظاهر الروامات وهوالسسلم في الأولين والحضرى فى النالث وكذا قوله (وان أقرأ من غسره) ثم يحتمل كون ما عند ده من القرآن أكثر أوكونه أفصيم وأقدرعلى مخمار جالحروف عالمها شفاصالها (ص) ودوساس وقروح لصصيح (ش) بعدى انه بكره لصاحب السلس المعه فوعنه في طهارة حدث أوخبث وصاحب القروح السنائلة أن يؤما الاصحاء بناء على عسدم تعدى الرخص عن ذي السلس والقرح محالها أى أن العيفو مختص بذي السيلير والقرح ولاخصوصية لهيما بذلك بل سيائر المعيفوات كذلك في تلاس بشي معفوعت مركره له أن رؤم غيره من هوسالمن ذلك (ص) وامامة من يكره (ش) أى يُكره الرجال أن يؤم قوما وهام كارهون أوا كثرهم أوذوالفضال

المنطقة قول ضعف المعتمل المتحدال وازورده محتى تن بأنه الإبسان مقده والانلام، من تصدير القراق عادة معتمر المعاولة الموالية الما المام المنطقة في المناطقة على المالالم المنطقة على المنطقة المنطقة

الاقتداء؛ فالـ لمراهة متعلقة بالقتدى والمقتدى، (قوله والنهس) حج خهدة هوالعقل لانسرنهي عن الشبح (قوله-نصى) فعيسل يمنى مفعول وأصداء خصى بياء بن الاولى ساكنة فادعت في النائيسة كما هوشان كل مثلين كذلك وأطلق هفناعلى ما يشمل المجبوب فالمدارعلى النقص في الخلقية كان مقطه عالذكر والانثين أوأحيده مالان المدارعلى النقص (قول في العمد) بالما الموحدة أي أحد العبيد كاهونص المدونة (قوله انه لا كراهة في السفر) أي أنه لا كراهمة في شئ من ذلك في السيفرونس ابن الحياجب ويكره أن يكون العبدوالخصى ووادالزناوا بالون والاغلف امامارا نماني الفرض والممدين بخلاف السفروقيام روضان اه وقداقتصر عب على كالأمان الحابيب فيفمدانه المعتمد هذاوطاهركالام الصنف أن الاقتداء بمرغير مكروه لكن النص في مجهول الحال خلافه أفاده عجر ثم لا يحذفي أن مقتضى السّار - لازمه فهو غيرا اظاهر (فوله وهوأرذل الفاسقين) فتسكّون الصلاة خلفه باطلة على كلام المصنف وتقدم أنهضعيف والراحم كراهة الافتسداء يؤنتكرون امامة من رؤتي في ديره مكر وهسة ولو كم بكن راتدا فلا تصيرارًا دنه هذا كذا أفاده بعض شيوخنا(قوله؛لالمرادبهالمسكسر (٣٨) في كادمه) وهوصالحالحال في نفسسه (قوله أومن كان الحز) معطوف على قوله المشكسر (قُولِه بِحِيث بشم مي ذلك) أي

والنهي منه بروان قلوا (ص) وترتب خصى ومألون (ش) هـ ذاهو القسم الشاني وهومن يشتهبي الفعل فمه (قوله منفعه ذلك) نكوره امامته بحالة دون عالة أى مكره أن يكون الخصى ومن ذكرمعه امامارانسافي الفرائض أوالسين كامأتي وظاهره في حضراً وسيفروهومقتضي المدونة في العسدوظاهرها في عُسره والذي عنسداس الحاحب أنه لا كراهة في السيَّفر ولدس المراد بالمأ بون الذي بفعل به كافهم ان عرفة واعترض بقوله ونقسل ان بشير كراهية امامية المأبون لاأعرفه وهوأرذل الفاسفين بالمراديه المنتكسرف كلامه كالنساء وهوظاهر فعن تمكله ولافهن ذلك طبعه أومن كان وعل بصيف بشمى ذلك أومن وداء ينفعه ذلك أومن كان متصد فالذلك عن الب نعد ذلك وبقت الالسن تذكله فسه أوالمتهم وهوأ من لمساعدته اللغة العربسة ففي الضاري مَا كَاناً بنه رفسة قال في الصحاح أنسه شيئ مأنسه اتهمه به والرفسة نوع من الرقى (ص) وأغلف (ش) أى وكرو ترتب أغلف الغسين المعية وبالقاف بدلها وهومن لم يختت لنقص سنة الخشان وسواء تركه لعد ذرام لاوه وكذلك نص علمه ان هرون (ص) وولدزا (ش) أى وكروتر تب وأدر اخوفا من أن يعرض نفس مالقول فيه لأن الامامة موضع رفعية (ص) ومجهول حال (ش) وهومن لم يعلم هـل هوعدل أوفات ومثل مجهول المال محيهول الأب كما فاله سندلتُلايؤذَى بالطعن في النسب (ص) وعبد في فرض (ش)أى وكذا يكروان يتخذ العبد امامارا سافى الفرض أىغىرا لجعة وأماهي فلانصح ويعسدهو ومن خلفه أبدا كالأفى فياب الجعمة من أنسرط وجو بهاا لرية وقوله بفرض راجع السائل الستومسل السان لا كتراويح (ص) وصلاة بين الاساطين (ش) بعني أن الصلاة بين الاساطين وهي السوارى مكروهة اذا كأن لغيرضرورة وقيده بعضهم بالمصلى في جماعة امالتقطيع الصيفوف وفيه نظر القول أبى الحسسن موضع السواري ليس بفرحة أولانه موضع جع النعال وردانه محدث أولانه

أى الفعل فسه ولا سفعه غيره فيرزعن دفع داءأ ونهه معشمة كما كان مفعل اللعن أبوحهل لاسلائه بها فلا يكون المسلم المندفع عنسه بالشبة عن مكروترت امامنه ولايحنى أنمس بهداء مغار لماقداه لانه مرض بتضر ديه يخلاف الشهوة (قوله أومن كان متصفا مذلك ) أى بالفعل فسسه ثم تاب (قوله أوالمتهم) أي الفعل فيه كاأفصح به عبر (قوله نأسه) بضم الساء وكسرهاؤهذااشارة الىحمدنت الصححين فيالذي رقي سدالحي الذى لدغ فضال رحسل ما كانا بنه رقمة (قوله والرقمة نوع من الرق) الاحسسن واحدة الرقى كافي عب (قوله وكوه ترنب أغلف)هذا ما قاله أبن الحاحب وهوضع مف بل الذي فسماع اسالفاسم وأقوءان رشد

كراهة امامته مطلقاأى راتبا أم لا (قوله وجهول حال) أي وكره الائتمام بشخص مجهول حال لاان كان راتبا مآوي فلا يكرو أن يؤتم به وهل مطلقا أو يقد دركون تولية ذلك من السلطان العادل ﴿ تقبيه ﴾ اعلم أن كل من نقد مرائم اتكر وامامته اما مطلقا أوفى حال دون حال اغماه ومع وحودهن هوأولى منه فال لم وحد مسواه أولم يوحد الامتال حازت قولاوا حداوة ولههل هوعدل أى جواب هل هوعدل (قوله منهة السنن) قال النخمي كره ابن القاسم أن بكون أماما راتباني الفرائض وفي السن كَ العيدين والاستسقاء اله وقال الزيونس النامهم في جعة أوعيد أعادوا قال محشى تت فالطاهر ماقاله الزيونس ادهو أعلم بخيا المدونة وأدا فالبائنا عي ظاهر الكذاب في العمد أنه مم بعدون ولاعبرة ردا اطاب عليه فتلخص بما تقدم أن امامته في العمد اما باطلة أومكروهة لابقيد الترتيب اه كلام محشى تت (قوله وهي السواري) أي الاعدة (قوله موضع السواري للس بفرحة) قال عب ولعل المراد الخفيفة كاغميدة الحامع الازهر لاالكشفة كاعميدة البرقوفسة ولانساء كي صورة الاعميدة كمافي جامع عمرووطالون والحيا كم بمصر ففرجة فاصلة قطعابين الصف غمرالاول لمام أن الاول ماوراءالامام ولوفصل بمقصورة أومنبر على الصحيح ه (أقول) هذا الترجى لايظهربل الظاهرمن كالامهم العموم (قولة أولانه موضع جع النعال) أى فلا ينجاوس نجاسة (قوله وردباً نه محدث) أى أبيكن في زمن

السلف الأنهم لم يكونوايدخان بالتعال (قوله أولانهما وغالساطين) أى فلا يخاوب عبقه أو وسوسهم تأمل وقوله أها الواحد) أي المنفر دالذي السيخ على المنفر الذي السيخة وفي المنفر الذي السيخة وفي المنفرة الذي المنفرة الذي المنفرة الذي المنفرة الذي المنفرة الذي المنفرة الم

علىد كأن فحاءر حل فصلى أسفل منه لحازت صلاتهمالان الامام لمرتقصيدالكم وكذالوفعلوا ذلك أنسق (قوله فافترقا) أي في الحكم ( قوله لأن العاوفي السفينة) أي فُه مندمارا في عادد اكان العساد مظنة كبر (فوله والاحاز) أي والامان كان لضه ورة كا في قول المصنف واقتدا من باستفلالخ ثمنسكا الكلام مان المصنف صرح مالكراهة في قوله واقتسداء الخ لأبالحواز كاهوقصة العمارة (قوله وعُسارة الطسراز) قال في ألطر ازفانسهاالامام قطع اللأموم ولاسى لنقسمهمع وحود الامام اه أى الأمام الذي في العلو (قوله أى و مكره صلاة رحل بن قساء الخ) فال في له ظاهر كالام المسنف صلى كا داخلصف الاخرأو س صفوفه الاأن الظاهر الاول والاكان

عسن كالام المدونة وقوله عسلي

مأوى الشياطين وانظر قول بعضهم أما الواحد فلا بأس به مع هذين التعليلين (ص) أوأمام الامام (شَ) مريدأن الصلاة أمام امامه أومحاذاته مكروهة الغيرضرورة كضيَّ وفحوه فقوله (بلاضر ورة) ترجع لهذه وماقملها وكالام المؤلف بصدق عاداته قدم كل المأمومين وهو ظاهرنقل المواق ولا اتموعل كراهة التقدّم خوف أن بطرأ على الأمام مالا يعلمونه عما ببطلها وقد مخطؤن في ترتب الركعات اذا تقدّموه (ص) واقتداء من باسفل السفينة عن بأعلاها (ش) بعني أنه بكرملن باسفل السهفينة أن وصلى خلف من بكون في أعلاها العسدم بمكنهم من مراعاة الامام وقسدتدو رفيختل عليهم أمر صلاتهم ولذا قال ان حسب نعسد الاسمفاون في الوقب أن يونس وايس كالد كان يكون فيهامع الامام قوم وأسفل قوم فافترقا انتهى لايقال ماذكره من الكراهة هنايعارض ما بأني له من أن علوالامام لا يحو زلان العلو فالسيفينة ليس ععل كبروا بضاء لوالامام انمياء تنع حيث لاضر ورة والاحازمين غبر كراهة وأماعكس كلام المؤلف فسسمأتي في قوله وعساوما موم أى قعور فلا يحتاج الى حصله مفهوم كالام المؤلف وعسارة الطرار التي نقلها تت هذا عرقة فلسراح ع الاصل (ص) كأنى قيس (ش) أىككراهة اقتدامن ما في قييس عن مالمستدار إم قال أنوع ران البعد انتها فالمقتدى كأنه اسمعهم وانكان يسمع تسكسرا الأمام الاأن تقصدل الصفوف المسه و بالمعلل المذكور يعلمأن هسدالأنافي ماسمأت من حوازعاوا لمأموم (ص) وصلاة رجل بن نساء و بالعكس (ش) أى و يكره صلاة رحل بن نساء وصلاة امرأة بين رجال ولا تفسد على الرجال صلاتهم ولأعلى نفسها خلافالابي حندف ةعلى تفصيل عدده والمسرف كلام المؤلف تداخل لانقوله وصلاة رحل من نساء الرحسل مفرد والنساء متعددة وقوله و بالعكس المرأة مفردة والرجال متعددة فأحدهما لاغنىء والآثو مخلاف قول المدوية وكره صلاة الزحل بعن صفوف النساء الزفانه متداخل لانه بلزم من صلاته سن صفوف النساء صلاة المرأة بين صفوف الرجال بخلاف كالام المؤلف فانه سالم من ذلك (ص) وامامة عسمه د بلارداه (ش) يعني أنه بكره لأَعْمَة المساحد الصلاة وغيرردا وقد تفدم طوله وأقسامه (ص) وتنفله بحراله (ش) أي

مند المستخدات المستخدة المستخدة المواقعة على المستخدمة المستخدات المستخدات

وكره تنفيل الامام بمحراب المسجدو كذاحاوسيه فيه بعد سيلامه على هيئته الاولى اماخوف الااساس على الداخل فنظمه فالفرض فيقتدى به أوحوف الرياء أوأنه لا يستحق ذلك المكانالافي وقت الامامة ومخرج من الكراهة منغيرهم تنسه لحسركان علمه الصلاة والسدارم اداصلى صدادة أقبل على الناس وجهه قال الثعالي وهذاه والسمة ونحو ولان أى حرة وصياحا المدخل لاماراه بعض أهل النسديدف الدين من قيامه عجرد فراغمه كأثما ضرب شئ بؤله و بفوته بذلك خبراستغفار الملائكة له مادام في مصلاه الذي صل فسه مالم محدث يقولون اللهم اغفر له اللهم ارجه ومخالفته السمة انتهى (ص) وعادة حاعة بعد الرائب وان أذن (ش) يعني أنه يكر وللحماعة أن يجمعوا في مسحد دوما تنزل منزلت ممرز كل مكان برت العادة مأ لعرفه م كسيفه أودارله امام راتب بعد صلاقامامه ولوأذن في ذلك لانالشر عفرضافي تكثمر الحاعات المصلى الشخص مع معنو وله فلذلك أمرما لحساعات وحض عليها فاذاعلوا بانها الأتجمع في المسجد مرتين تأهموا أول مرة خوفامن فوات فضديلة الجماعة ومن فضله شرع الجعمة لأندقد لا يكون في الجماعة مغفورله ثم شرع العمد لاحتماع أهدل البلدان المنقبار بةتمشرع الموقف الاعظم اذبيحتمع فيسه أهدل الاقطار وفسه اعتساء بالعبد واحتر زبالجماعة من الواحد فاله لا يكروله أن بصلى قبل جع الامام أو بعده ما ابعلم تعسده مخالفة الامام بتقسد يمأوتأ خبرفيمنسع قاله اللغمي واحترز بقوله امام راتسمن غسره فانهلا يكروأن تحمع فيمه الصلاة مرتن فاكثروا لمراد بالاعادة الفعسل أي كره صلاة جماعة لاف في مسال اتب ولو قال وا قامة كان أولى لا نهم السوامعد بن و معمارة أخرى وإعادة أى باعتبار الامام والأفهم ليستوامع مدين (ص) وله الجمع أن جمع غيره قبله أن لم يؤخر كثيرا (ش) يعنى أن الامام الراتب له أن يجمع ما سافى مستعده اذاجع غيرهمن مؤذن ونحوه فبله بغيراذنه الاأن يؤخر كثمرا بحيث يضربهم انتظاره ومشاه مااذا أذن لهم في الجع فلعس له حمنتذ أن محمع بعسدهم أي مكر وله ذلك اسقوط من اعاة حقه وهد ذا في الحقيقة استدراك على قوله واعادة صاعة بعد الراتب (ص) وخرجوا الامالمساحد الثلاثة فيصاون بهاأفذاذا ان دخاوها (ش) أى إذا اجتمع صاعة في مسحد صلى را تبسه خرجوالديامنه المحمعوامع را تب آخراو فمستحد لارات اولايصاون بهأفذ اذالفوات فصل الجاعة الاأن مكون اجتماعهم باحسد المساجد الثلاثة فيصاون بهاأ فذاذالفضل فذهاعلى جماعة غبرها هلذاان دخاوها فوحدوا امامهاصلى والاصاوا حاعة خارجها ولايؤمرون بدخواها وبحث بعضهم فيذلك فاثلاان

مخالفة وفي عبر بخط معض الشموخ خبر بخاءو بآء مثناة تحت وعلمه فالاضافة للسان المتسمى يندب الأموم تنفله بغيرموضيع فريضته والااططاب وعلى قماسمه سدب تحو دادالى مكان آخر كلياصل ركعتن ومكرما لقسام للناف لةاثر سلام الاماممن غير فصلل أي والمعقمات وآمة المكرسي أي تكره للامام والمأموم وكذا نسغ النفرد (فوله بعد الرانب) وكذاقيل وأما معه فرام (فوله معمففور) أي ظنالانحقمقاأى والصملي مسع مغفورَله مغفو رله (قــوله ومن فضله) أى الجع (قوله لانه قدلا يكون في الجاءة مغفوراه) أي ويكون في الجعرف الجعة (قوله مُمشرع العدر)أى لانه قد لا تكون فى الجعة معفورله (قوله ثمشرع الموقف) أى لانه قدلا بكون في العَمِدُمغُفُورِلهِ (قُولُهُ بِالْعِبْدِ)من العمودية لاالعمد بالماء المثناة فحت (قُولِه ومثله) أى ومشل التأخير كثيرا ﴿ تنبيه ﴾ قال عب تردد بعض أشياخي في حصول فضيل الحاعة لمنصلي بعدالرانسأوقدله وليعضهم نفسيه لان الكراهة

تنافه وليعضهم يحصل والكراهة الألتاب الجناعة بل لامر خارج وهوالاقدام اله والظاهر الثاني ومقنضاه كانت عدم مصولها في الحرامة الألتاب المحافظة وهوا القدام عدم حصولها في الحرامة وهوا المنافذة على موافرة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة

ولارقتأ القملة نعسد قوله و مكره قتل القملة (قلت) آتى براللمالغة القماة في المسلم بعدد فتلهاالمكروه حوام وصرها بعدقتلهافمه ارتكاب مكروه قتلها فيه وأماري القشر فهما حكمعل متسةالقملة بالحاسة فرمهافيه مسة حراماذانه ورمى فشرالبرغوث ونحوه حرام ان لزم عنه تقذُّر والاكره (قوله أىلات فسسه تعذيبا) قال في له وجدعندي مانصة ومقتضى التعليل بالتعذيب عمدم الخصوصمة للقملة دذلك اه وتأمله وقوله لانها تصرعفر با أى ان فرص أنها لمقت وقوله قل من ادغته الاالخ أي انتقى عنه كل شئ الأموته فسلم بنتف فهو ثابت تحقيقا (قوله بضم عشرة) من ثلاثة عشر الى تسعة عشر (قوله مايشمل خلاف الاولى) أى والمراد بلفظ الحوازمعني يشملخلاف

كانت الصلامة فها أفضل ترجحت الصلاة فهاأفذاد ادخاوها أملا وان لرتمكن الصلامة فها أفضل فلا نترجي الصلاة فيهاأ فذاذاد خلوها أم لا (ص) وقتل كبرغوث عسد (ش) أي وكره فتسل برغوث وبق وبعوض وقل عسحد ولوفي صالأة ماعسدا القملة وانما كردة تل ماذ كرفي المستعدللخلاف في نحاسته اولانه محمار حمة وكذا القاؤها فسمونصرها في طرف نو مه لقولها و بكر وقتل البرغوث والقمل في المسحد ولا يقتل القملة ولا ملقها فسه وان كان في غسر صلاة اسناجي وتتفأوت الكراهمة ففي القملة أشمدلات المشهورأ بالهانفساسا تلةثمات كلام المؤلف فمباادافل والاحرملانه بقيذرالسيحدوة قديره حرام وانكان يعض مبتسة ماأدخلت هااسكاف طاهب اوتعفيش المسجد بالطاهرم كروه أسكن الاستقذار حرام وفرق بن التعفيش والاستقذار لايقال كلام للؤلف في اب الاحساء حيث قال عاطفا على المنوع ومكث بنعس وقتضي حومة فتل ماذكر في المسعد انعاسة الدم فيكون مخالفالماصرح به هنامن الكراهة لانا نقول خفف ماذكر للضرورة أو بقال فدامني على ان المكث بالنعس مكروه وكلام الحطاب فها بأتى بقنضى ترحيحه (ص)وفها يحوز طرحها خارجه والمتشكل (ش) أى لان فمه تعذيما وذكرأ بوالحسن حرمته لانما تصرعقر بافل من تلدغمه الامات والضمر في طرحه القملة التي دخلت تعتب المكاف وأماطر حهافيه فلا محوزلا ما المعلق الناس فتؤذيهم كافاله ق وفي شرح (۵) وأماطر حهافه فمكر ملقوله فيها والأبلقهافيه والمصرهافي طرف أو به (ص)و حازا فنداء والفروع (ش) يعنى ان المامة الاعتى جائزة من غسركراهة لاستمالته علمه الصلاة والسسلام ابنأ تممكنوم على المسدينسة في غزوا ته يضمع عشيرة مرة يؤم النسأس والمراد مالحوازما يشمل خلاف الاولى لأن امامة المصير أفضل على الراجيج وكذا يجوزالا قتسداء مالمخالف فى الفروع كصلة المالكي حلف الشافعي أوغسره من المذاهب ولوراة و نفعل خلاف مذهب المقتدى على ما قاله ان ناجى ومثله القرافي في الفروق وأحسب الطرق طريق سسندون صد وتحقيق ذاك انهمتي تحقق فعمله للشرائط جازالافنسداء مهوان كانلا بعتقدو جوبجما كمالو

الوفى أعورالمستوى الطرفيز والمعنى الذي يشعل خلاف الاولى شئى السس يحكروه (قوله أفضر العلى المستعلق على المناطقة المناطقة

كأنىءن غسلهماو تكون ذلا بمثابة مسيرالشافعي بعض زأسه فيكون مخالفا أمعوفي فهمار بسع لعمة صلاة الأمام وذلك لان العوفي بقول ماير سعط اصحة الصلاة فالعسرة عذهب الامام فاذارآه عسم يعض رأسه فالصسلاة خلفه صححة مخلاف سيندفان العيرة فهه أيضا يَدُهُ عَبِياً المَاهِ مِن حِندالفصل لَامُن حِندا الإغتقاد أَي فالشّافي لُوسِح جيع را سه لصح الاقتساد امه وإن كان يعتمَّدُ أن مسح الدكل سنة (قوله العوفي) بفتح العين نسبة تعبد الرجن بن عوف (قوله مثل المندلة بين لابراء) أوصل المنالدي خلف الحنق الذي لارفعرمن الركوع والخاصب أن طرّبقة العوفي التفصييل وقدعلها وطرّ يقية سند أن العبرة بمبذهب المأموم مطلقا أي فهما يرجيع لعيمة الصادة ومامر حسع لصحة صلاة المؤتم الاأنه فهما ير حسع لصحة الصلاة فالعبرة بالفعل دون الاعتقاد فعنده لا يصيرا قتداء المفسترض امسهرالشافعي جمعراسه ولانضراعتقاد سنته بخلاف لوأمف لفريضة بنية النافلة أو ومار جمع أصحمة الأثمام (قوله سحرر حليمه أنتهى وذكرالعوفي ضائطامن عنسدنفسمه وهوكل ماكان من شرائط صعمة مقاللاللـنهب أى الراج أى صلاة المؤتم مطاويا بها في نفسه فلاينفعه فيها صحة صلاة من ائتم به مثل أن يكون متنفلا بلهوالمدهب أى الراحم (قواد فلأبأتم بهمف ترضوان كان الامام بعتقد صعة هدذا كالشافع لان هداشرط في الاقتداء التمتام) بفتحة على الثآء الأولى بخلاف مااذا كانت الشرائط معتبرة في حق الامام متل المندلك عن لابراه أولابرى الوضوءمن كارأ سمف القاموس في استحدة القسلة أواللس فان هدده عند المأموم شروط في صعدة صلاة المصلى لافي صعدة الائتمام به أى فالعسرة باعتقاد الامام ولاينهني أن محمسل كلام العوفي مقاء لاللذهب واحسرر بقوله في مظن صحتها (قوله والارث) رأبت الفروع عن المخالف في الاصول فان الافتداء به صحيح وتقدر مفى قوله وأعاد يوقت في كروري يخطه سقط ألاث فسوق الحرف الاخبر وقوله وهوالذي يجعل اللام مالم يكفر ببدعته (ص) وألكن (ش) يعني أنه يحوَّزالا فقداء بألكن وظاهره ولو كانت لكنته فى الفاقعة وهو العيم وهومن لايستطيع اخراج بعض الحروف من مخارجها سيواء كان لا تاء وحدت بخطه نقطتن فقط على ينطق بالحرف البنسة أوبنطق بهمغيرا فيشمل التمتام وهوالذي بنطق أول كلامسه بتاءمكررة قوله تاءوكذافهمارأ بتسه في بعض والارث وهموالذي يجعمل اللام تاء أومن مدغم حرفاني حرف والااثغ بالمثلثة وهومن يحول نسيختت الكمسمر التي بظونها اللسان من السين الى الماء أومن الراء الى الغين أواللام أوالياء أومن حرف الى حرف أومن العجة ورأيت فىخط بعض النسوخ لابتم رفع لسانه لنقل فيسه والطمطام من يشبه كلامسه كلام الجيم والغسغام من لا يكادصونه والارت منقطت فوق الحرف ينفطع بألحسروف والاخن وهوالذي يشو بصوت خماشمه شئ من الحلق وغسرداك رص) الاخبروكذافي قوله تاء (قوله أومن ومحدود (ش) بعني أن المحدود محور الافتداء هاذا تاب وحسنت و بنه مدلسل ما تقدم (ص) يدغم حرفافى حرف) اشارة الحلاف وعنىن (شُ) لانهاليست محالة ظاهرة تقر ب من الانوثة مخــــلاف الحصاء ثم ان بعضه مُفسره وكأنه فال وقسل هومن منغسم بالمعترض وهوالذى لاينتشرذ كرهو بعضهم عن لهذ كرصغيرولامانع من تفسيره بهما (ص) حرفافي حرف (قوله أومن حرف الخ ومجدد مالاأن يشتد فلينح (ش) الخذام دأ معروف يأكل اللحم وقال المواق الن رشد أمامة مستنعطف العام على الخاص المحذوم بائرة بلاخلاف الاأن يتفاحش حدامه وعلمن حيرانه اعمر يتأذون بهف مخالطته لهم (قدوله والطمطام من يشيبه) الفينين أن يتأخر عن الامامسة انتهى فقوله فينبغي الخيفسيد عدم وجو و تنصيسه والظاهرات

(قوله تفلاف لوأم في الفريضة ننية النافلة) أى أم في صلا تناخله الفريسة والحال انه الوالنا فاية أى بأن يكون معمد اأع يشكون م، إفقالهم في في أن ما كانتشر طافي تحسة الاقتداء فالعرة وذهب الامام (قولة أو مدعر جدلسه) أى فمن رئ أن مسحم الرجلسين

المناسب أن يقول وهومن بسنه المسلم المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والفاهرات و الفاهرات و كذا يقال وهومن بسنه والفاهرات و كذا يقال المناسبة و الفاهرات و كذا يقال المناسبة كالمناسبة كا

(قولة من يصلى الحن) للتبعيض أى وليس المراد أنه بقر به ولولم يصل خلفه (قولة تفسيرالخ) أى ان ضابط التفاحش كونه يصل من حيرانه ولولم بكن تخيراني نفسسه (قوله وهدف الله عن كرما لمواق) المخالفة من جهسة أن التخسى على كلام من على طر بقراف مد كلام الشار - تفوعلي طر بقرائو جوب وان كان عبر سنبي أهوله فان أنى جير وأقول ويمكن حل ينبغي في كلام المواق على الوجوب وهو شاهر (فان قلت) ان المخالفة من جهة أن التفاحس على كلام المواق عام التأذى ولولم يكن كثيرا في نفسه يقد الموكن والم عام المائمة بقال على الدكترة إقلال عكر وقد فسير العالم المذكرة وقال المنافقة عسر العالم المذكرة وقالت المنافقة عسر العالم المذكرة وقالت المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنا

والله أعار (قوله وعسدم الصاق الخ) صورته خُلفه واحد محاذله وعملي عسه واحدوعلى بساره واحدوكل منهما في الصف الذي حذوه فأ عاد المصنفأنه محوزلن على عسه أو عل بساره أن لا المصقى عن حذوه وقال المنف في توضعه بعني اذا وقفتطائفة حذوالامامأى خلفه شمحاءت طائفة فوففت عنءسين الامام أوعن بساره ولمتلتصب بالطائفة التى خلف الامام فلا مأس بذلك (قوله ومعسني الحوازهنا المضى)أىءعنى لاتمطل صلاته الاحسن قول اللقاني قوله وعدمأي وجارجوا زاغرمستوى الطرفين والافضار تركه لانالافضال تسويه الصفوف الاأنك خبريأن الحواز براديه مايشمل خدلاف الاولى فقط لاما يشمل الكراهية وقول الشارح من غبركراهة مفمد أن الحكم الكراهة (قوله دعي أنه يحو والنفردالخ)أى أداعسرعليه الوقدوف في الصف والاكره (قوله فهوخطأمنهما إقال تتولم لذكروا عن الحكم هـ ل الكراهة أوالمنع (أقول) والظاهر المكراهة كاقمد عُن يعض الشهوخ (قوله وليست مقاوية)أى ولدس حدب مقاوب

المراد بحبرانه من يجاو رهمن بصلى خلفه وفى كالام بعضهم ما يشيرله ثمان الظاهر أن قوله وعسار يرابه المزتفس مراهوله الاأن متفاحش مد فرامه وهدف الذي ذكره المواق حسلاف قول الشارح فان كثرذاك أي المذام وتصررمن خلفه منبغي له أن يتنصى عنهم فان أي الزحدانة مي من شرح (ه) و ينبغي أن البرص مثل الجدام (ص) وصبي عنساله (ش) أي و يجوز الصبي أن يوم أمثاله من الصيبان (ص) وعدم الصاق من على عسين الامامة و يساره عن حددوه (ش) أى ويحو زان على عن الامام أوعلى حهة مساره أن يقف مكانه ولا بلتصق عن خلف وهومر ادمعن حذوه ومعنى الحوارهماالمصي اذاوقع لاأنه يجو زابتداءمن غسيركراهة ﴿فَاتَّدُهُ ﴾ يسار بفتح الماءوكسيرهاوهوأفصيحولنس في كلام العرب كلسة أولهاماء مكسسو رةالأقوله سيرنسيار المسد (ص)وصلاه منفردخلف صف ولا يحذب أحدا وهو حطأمنهما (ش) يعسني أنه يجو زللنفرد أن يضلى خلف الصف ولايحذب المه أحسدا من المأمومين فان فعل وأطاعه الاستخر فهوخطأ منهما أغمن الحاذب لفعله والمحذوب لاطاعته ويقال جيسذو مسذب لغتان قاله في الفياموس ولنست مقاوية ووهم الحوهرى وفي قوله ولا يحذب الزدامل على أنه لم يحسد موض عافي الصف والاكره وقوله وصلاة منفر دالزمع حصول فضل الجماعة وفوات قضيلة الصف حمث كره فعله والاحصَّات الفصلة الصفُّ أيضًا لأنه كان او باالدُّخول فيه (ص) واسراع لهابلا خبب (ش) يعنى أنه يجوز الاسراع للصلاة من غيراً نيهر ولوهوهم اده بالخبب واعماحا والاسراع لهالان المهادرة الىالطاعة والاهتمام بهامطاوب وانماتهي عن الخسب أي نهي كراهة لانه مذهب الخشوع والسكمنة وفال في التكمل لارأس ماسراع المصلي للصلاة مالم دسر ع بخدب ولا مأس بقير مك دانتهام درا الصلاة انزرشدمالم مخرجه اسراعه عن السكمنة فمهما وسواء خاف أن تفوته الصلاة كلهاأو بعضهاانتهي (ص) وقتل عقرب أوفار عسهد (ش) هكذا قال النعمر ونصه وبيجو زقتسل العقرب والفأرة في المسحد لابذا تهما ولانه يحو زللحرم فتلهما في الحرم في المسحد الحرام لارهال هذا تبكرا رمع قوله في بأب السهووقتل عقرب تربده لأنه ذكره أولافهما لانبطل مه الصلاة ولاستعود فعه وهذاذ كرالحكم وهوالحواز وقسل بالاستعماب لارفائهما واعلم أن قتل الفأر في المسحد حائز سواء كان في الصلاة أم لا كانص عليه اللغمي وان قنل العقر ب في المسحد لمن ليس في الصلاة جائزاً يضامن غبر تفصيل وأمالمن في الصلاة فتقدم ما فمه من التفصيل بن أن تربده فيجو زوالاكر وفانقل لمجازقتل الفأرفي الصلاة مطلفا محلاف العمقر بقلت لان فساده عام والعقرب انمامحصل منهاشئ خاص ولامكون حبث لمررده فانقمل لمجازقنل العقرب فالصلاة بشرطه وكره فتدل البرغوث فلتلان ضررهاأ شدفان فبللم جازقتل الفأر وكره فتل البرغوث

( - o حرسي ثانى ) حيدارقوله والاكره أي كرهله حلاسه خارج الصف (قوله حيث كروقعله) غاله عبداته أن الصنف يحتمل هذه الصورة وقوله كله غنال عبداته أن الصنف يحتمل هذه الصورة ولويحذب المجارة وهد خارجه عن المصنف القول الشار حرفية ولا يحذب المجارة وهدا من الاولى أن يقول توقيله ولا يحدث و يحاب بأن الدلس هو المعنى وهوالمنظر وفي الاعذار قوله واسراع الهاملة عنه من المواقعة عنه عنه المواقعة عنه المواقعة عنه المواقعة عنه المواقعة عنه المواقعة عنه المواقعة المواقعة عنه المواقعة ا

عوم الذري وقول من الفواسق) فسق به مسق قد وقامن باب قصد خرج عن الطاعة فقسل العيوانات الخس فواسق استهارة وامتها تا لهن المتراقة المتوافقة المتوافقة

قفاده اختصاص حواز المصدق قلت لان الفأرمن الفواسق التي يباح قتلها في الحل والحرم للحرم وغيره بمخلاف البرغوث (ص) تحت المصر بالحصب وهوماذكره واحصارصي به لا بعبث و بكف اذانه سي (ش) ير بدأ نه يحو زاحضارالصي في المستعد بشيرطين غيمر واحت ذمن الشراح وكلام أحدهماالوصف بقوله لابعيث لوقوعه بعدن نكرة أي عنثل ما يؤمر به وشأنه أن لا ملعب وثانيهما الطيغير بفيدأنه يحرى في غسر الحال بقوله وتكف اذانهي أي بعار من حاله أنه على تقدير وقوع العبث منه يمتنع اذانهي عنه بأن المحصر (قولة عودمة) أي عمقت معرف ذاك منه فعل دخول المسحد فان علمنه العمث أوعدم الكف عند النهر حرم احضاره فقوله قدمه ولفظ قدمه مفردمصاف دم مُهِ يَعْدِني في والواوفي و مكف واوالحال لاواوالعطف على حدلة دهمث أي وأحازة أخضار صدي في فهوشامل لقدمالهني وقدم السيري المسحديقدين أن يعلم أنه لا يعبث وبتقديران يعبث بكف اذائهي فان فقدا أوأحدهما حملان قال في له وتقدر تحت قدمه مع كونه مرادا بوجب عطفه عسلي المقصودتنز به الساحد من لعب الصيمان (ص) وبصق به ان حصب أو تحت حصره ثم قدمه ثم محصيره وقوله عمشه عمامامسه عينسه غرامامه (ش) بعني أنه مجو زلن في المسحد المحصب كان في صلاة أوغرها أن سعبي أو عطف على تحت فأنت تراه عطف أرتهم فيه فوق حصبائه أوتحت حصيره ثمان لم يتيسرله دفن في الحصباء فعيل ماذ كرتحت قدمه على المضاف السه عماد للعطف الينى واليساروجهة اليسارفي مرتبة القدم تم حهة يمنه ثم أمامه وأما المخطفا لظاهر أنه كالمضمضة على المضاف ففه قلق اه فاذاعلت

ذلك في الاتيان منظر وذلك لانه مقتضى أن تحت المصرص تدة مقدمة على القدم وليس كذلك بل مراتب القدم. من المساول ولا وبالمعدم الماحية المنافرة المنافرة

(قوله قوله أو تحت حصيره) أى الافوقه اواندلك فيها قاله مالا واذا تصيق فوق المضاددة مهاوت كرما المتحصة في وان غطاها والمحسنة و الموضوعين المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والموضوعين المنافعة المنافعة المنافعة والموضوعين المنافعة المنافعة المنافعة والموضوعين المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة الأذهرذ كره عب وقوله الاقسام المنافعة المنافعة والمنافعة والمن

كافاله م آى فتسكره المسجد فقوله ان حسب اعترض بالحسباء وقوله أو تعتم حصره المعطف على مقد راع و بعد قي مقوق حصسانه أو قت حصره لا ناهد بدالا قدام في أخريت و بعد في مقوق حصسانه أو قت حصره لا ناهد بدالا قدام في أخريت و بعد في المقالم و المنافذة الدولة المنافذة المنافذ

وهذارفدد أن رقدم البصق شويه عديي المحصب أوالمترب والذاقال معض شوخناوا لحاصل أن الثوب بطلب نفدعه على المسعو يتعين فيغسيرالحصب وهوالملط فأنه لايحوزاله متى فيه يحال لاعلى بلاطهولافي فرشـــه اه الاأن هـداالديثالروى عن أبى رافع عن أى هر برة أنرسول الله صلى الله علمه وسلم رأى نخامة في قبلة المسحدة فأقبل على الناس فقال ما مال أحددكم بقوم فمتنعم أمامه أعسأحدكمأن ستقدل فلتنخم فيوحهه فاذا تنعم أحدكم فسنحم ءن بساره تعت قدمه فان أم يحد أ فلمفعل هكذا ووصف القاسم فتفل

في و يتم مسم بعشه على بعض اله ختالفه ( ولواقان كان غير محسب اكى ولا مترباك كان مبلغاً كان له حسراً ملا ( ولواق الكان المستقد المستقد

(قوامُ طاهركلام الاينأه لانرق) أقول وهوالشاهر (قوله ولواشترط لهافي العقد) أعبو هوكذاك الآنه بنبق كافي السماع أن يق به نظراً حق الشروط أن توفوا بها مااستحالتم، والنرو جواشعر قوله ولا يقضى بأن الاولى كا قال ابن رشد عدم منعها لنه برلا تمنعوا المااته مساحدا لقه وهومع الشرط آكد (قوله ولومتهاك مقالياتي توله ولا يقضى على زوج الشابة ووجهما أن قوله ولا يتضى على زوج الشابة يقضى بأن الضعرفي قول المصنف ولا يقضى على زوجها تناصر على الشابة وقوله ولومتمالة يقضى أنه عائد على المراقعطات المنافة وعميرها الجواب أن مرادم يقول شم طاهر كلام المصنف أى على اعتبارات الضميرة الدعلى المراقعطاتا (قوله و يروا أفعاله) الواو يعمى أواكى أو يرون أقعاله وحذف النون على لفة (٣٩٠) كقوله وتسلوا على فلان وقوله على المشهور ومقابله الموازف المرسى لاف

طلبته مخلاف المتعالة وفي كلام ان رشده ما مقيده وظاهر ماذكره الان أنه لافرق بن السامة وغسرهافى عسدم القضاء عسلي الزوج وكذاهو طاهرالسماع ثمان طاهر كلام المؤلف عسدم القضاء ولواشترط لهاذلك فى العقد ولومتعالة وبهدذا النقر برعد لمان النساء على أربعة أقسام (ص) واقتداه دوى سـ فن بامام (ش) يريد أنه يجوزلا هل السفن المتفارية أن يقتدوا بامام واحدان كانوا بعدث يسمعون تكسره وروا أفعاله وسواء كانوافي المرسي أوسائر سعلي المشسهورلان الاصل السلامة من طروما بفرقهم من ريح أوغيره فلوفرقهم الريح استعلفواوان شاؤا ساوا وحدانا فاواجمعوا بعدد لل رجعوالامامهم الاأن يكونوا علوا لانفسهم علافلا برجعواالسه ولالغوما عماوا يحلاف مسموق ظرفراغ امامه فقام الفضاء فتسن خطأظنه فانه برحعو يلغى مانعله في صلب الامام فلواستخلفه واولم يعملوا علا فلام جعوا أيضاوقد خرجوامن أمامته لانهم لا نامنون التفريق أنانيا قاله عبدالني (ص) وفصل مأموم نهر صغيراً وطريق (ش) بعني ان المأسوم يجوزله الافتــــداء الامام ولو كان منهــمافاصـــل من مورصغير أوطريق والمراد بالصيغيرما بأمنون معسه عدم سماع قوله أوقول مأمومه أورؤ ية فعل أحددهما ومنع أنوحنيفة كلفاصل (ص) وعلقمأمومولو بسطرٍلاعكسه (ش) مريدأن يجوزللأمومأنَّ يصلى في مكان مر أنع ولوكان سطحافي غيرا لجعة ولا يحوز الدمام أن يصلى على مكان مر تفع عن مكان المأموم وهوهم ادمالعكس و معمارة اخرى وعساومأموم أى وكان يصسبط أحسوال الامام من غسير تعذر فلا دشيكل مكراهة أفنداءمن مأبي قيدس عن في المستحسد الحرام لان ذاليثقد يتعسذر علمه ضبيط أحوال امامه فلوفرض التعذرأ وعدمه فيهسما استو باوظاهر كالام المؤلف أنالقول الذى أشاراليسه بلوفى قواه ولو بسطير هوعدم الجواز ومانقداه الشارح ليس فيسه الا الكراهة نعيمانقسله تت عنصاحب الاشراف المنع فقف علمه (ص) وبطت بقصدامام ومأمومه التكد (ش) يعنى ان الامام اذا فصيد بالآر تفاع ولو يسترا التبكر على المأمومين أو قصدالمأموم بهذاك بطلت صلاتهما وأمامع عدم القصد فلابطلان لالأمام وانحرم علمه كا مرالاأن يكون يسسرا كايأتي فيحوز ولالأم ومع حوازه ادوان كثر وأحسن النسخ نسخمة لقصدناللام ويلهانسف ألباءلانها السينة وأقعها سعة الكافءل حعلها التشييه لانها تقتضى طلان صلاذالامام بالعلو ولولم بفصدا الكبر وهوقول الكنهضعيف وتصيرعلى جعلها المتعلم المعلم حيدة وله تعمالي كماهدا كموقوله بهأى بالعساوالمطلق لا العلق بسطيح وقوله الا

حال السير (فوله الا أن مكونوا علوالانفسيهم) أىكركوع لاكفراءه فهمه عملي مأمومهم فمتنعونه وحسو باوان كانهوقد علىعدهم علاو يحتمع لهم حينتك المناءوالقصاءوا لحاصل كأكنمه معض شموخنا أخيم اذاعلوا علا أواستخلقوا وانام بمساواشيأ لابر حعوث المه وان رحعو الطات صلاتهم وان لم يعلوا شأولم يستخلفوا وحسرحوعهم المهوان لمرحعوا بطلت صلاتهم اه في تنسه منسدب كون الامام في التي تلي القملة وانظر لوحصل تفريق الريح لها بعدماقر أالامام هل بعدد ذاك لانحكم المأمومية لمرل مسحما عليهم الى وقت النفر مق مل و بعده أبضاحت احتمعن قبل الاستخلاف وحصول عمل أولا بعتديها (أقول) الظاهر الاول (قوله بخسلاف مسمروق طن الخ) وفرق بأن تقسر بق السسفن ضرورى فلذا اعتدواعافعاوا بخلاف المسبوق فانمفارقنيم الامام ناشئة عن فوع تفريط فيسه وأيضالا بؤمن قفوقته كأنيا وقوله والمرادىالصغير

 ستة مده الامامة أوقعد التكولتقده على آخر فلا تكون باطاؤه التعلن بفسق المتكبر بقتضى البطلان واعتمده معض المنسوخ (قوله والافضل الح) أى فتكون قوله وجازت بعنى خدا ف الاولى بعنى أن الاقتسدام بعند لاف الاولى (قوله الاقتدام بصوت المسمع) هدة مع تهدة وقوله وأولى صوت الامام مرتبسة "النبة ورؤ فا الامام والمأموم مرتبتان الاأن أعسلاها أو فه فعسل الامام فسماع قوله فرق به فعل المأمومية فسماع قولهم (في تنسم في الابتنى أن نظاهر المصنف (٣٧) سحواز الاقتدام ولوصفيراً وامراً قاوعية

مصلأ وغبرمنوض وهومااختاره العرزلى وأخذاره الاقسائى وحكى البرزلى عن مهض شموخه الصمة في الاردع واستظهرا لطاب الصحة الافهن لدير مصلما أو غيرمتوص (فوله فصداواتفصدالالانقوليه) أى فقالوا ان قص مددلك الله صلاته وأن قصدالذ كرأ وألذ كر والاعلان فصملاته صححة وانلم مكن له قصد فساطله فتدير (قوله مسامحية) أىلوأرىدىهظاهره وأماحمث أربدته المعسى الذى ذكره الشارح فالامسامحة (قوله أى وشرط صحة الز) المناسسان مفول وشرط صحة الاقتداء وقوعه أولا ومصاالشرطسة فوله أولا وقوله فلس الخ )ظاهره أن المتفرع ألمدور تان ولدس كذلك بل الثالمة لادخل الهافي التفريع (قوله لانه) تعليل التقدير أولاو حاصسلهأنه لاعكن وحود الاقتسداء بدون نية فكمف مقول وشرط الافتسداء نشه المفيدامكان وحود الاقتداء مدون نسمة وحاصم لالحواب أن الشرطية منصبة على الاولية (قوله فهومأموم) أى مقسدى به وقوله فهومنفرد أعاليس عقندى وقوله وحصلت لهنيسة الخ الاولى أن مقول وحصل الافتداء وقوله

يكشبر مستثنى من قوله لاعكسه سواء جسل على المذع أوالكراهة فمكان الاولى وصله به لان ألموضوع معءدمقصدالكدروفي كادم الطغين نظرحت جعله مستثني من قصداليكبروقد علت اطلان الصد لا قدم قصده ولو بالعلق السسرم أن مثل الشير عظم الذراع من طي "المرفق الىمداالكف وينبغي أنبراى الذراع المتوسط (ص) وهل محوزان كان مع الامام طائفة كغيرهم تردد (ش) أى ان ماذكره أولامن عدام الحواز في قوله لاعكسه سواء حدل على الكراهة أوعلى المنع اختلف هـ لذلك مطلفاسواء كان مع الامام طائف يمن المأمومين أوكان وحده وهوظاهرالمذهب أومجل النهيى اذاكان وحده في المكان المرتفع وأماان كأنَّ معه عمره فلامنع حيث كان الغسر لامن الاشراف بلمن سائر الناس أمالوصلي معمه طاقفة من أشراف الناس فلا يحوزلان ذلك بمايريده فحرا وعظمة وهد ذامحتر زؤوله كغيرهم تردد (ص) ومسمع وافت داءيه أو برق يتسه وان بدار (ش) أى وجازت صلاة مسمع والافت داء يه يصوت المسمع والافضل أن رفع الامام صونه ويستغنىءن المسمع فانه مر وطائف الامام وكايحو زالاقتسداء بصوت المسمع وأولى صدوت الامام يحو زالاقتد داءرؤ به الامام أوالمأموم وان كان المقتدى فىالاردع بداروالامام خارجها بمشجدا وغيره فى غيرا لجعمة فاشتمل كلامه على أردع مراتب فقوله ومسمع على حد قد مضاف أى و حارت صلاة مسمع كاأشر فالا في المقرير بدارس قوله واقتسداء بهومن لازم حوازها صحبها الاالعكس فلهسذ اعدل عن قول اس الحاحب وتصيرو طاهره ولوقصد بالتكيير وسمع الله لمن جده محرداسماع المأمومين خلافالشافعسة فانهم فصلوا تفصيلا لانقول بوفي قوله وافتداء بمسامحة لان الاقتيداء انجاهو بالامام أي وحاز للقيدي أن يعتمد في انتقالات الامام على صوت المسمع ولما فرغمن شروط الامام اسعه عا نشروط الاقتداء وهي ثلاثه نبية الاقتيداء والمساواة في الصلاة والمتابعية في الاحرام والسسلام ومدأ بالاول منها يقوله (س) وشرط الاقتداء يشه (ش) أى وشرط صحة صلاة المأموم به اتباع أمامه أولافليس كلنفرد أن ينتفسل الهماعة ولاالعكس فلافأ تدةله ذاالشرط الأفي عدم الانتقال ولذلك فرع عليهاان الحساحب فسلارنتق ل منفرد لحساعة كالعكس وكان الاولى أن بفر عقوله ولاينتقل الخ بالفاءعلى هذا كافعل اس الحاحب لائه لا شصق روحود الاقتسداء بدون نبة فانمن وحد مشتقصا يصلى وفوى الاقتسداء به فهؤما موم وحصلت انته الاقتداء وان وي أنه يصلى لنفسه ولم ينوالاقنداءيه فهومنفردوصلانه صححة انقرأ والابطلت منتزك القراءة الالترك نسة الافتداء فني أي صورة بحكم أنه مأموم ولم سو والاقتسداء وسطل مسلانه (ص) ا يخلاف الامام ولو بجنازة (ش) أي بخلاف الامام فليست نية الامامة شرطافي صعة الاقتداء مولا في صعة مسلاته ولوجنازة اذالماعة لست شرطا في صفال شرط كال (ص) الاجعة وجعا

فهومنفرداً ولم يحصل الاقتداء (قوله فني أي صورة) استفهام انكاري أي لا وحد صورة في تنديه في نبة الاقتداء الابشرط أن ويمكن - هندة الان الحكمة تمكي كانتظارا الممرم امامه بالاحرافر استال حسنة من سب الانتظار لا حاب أنه مؤم والاولى أن نبة متدافر مرط الانتداء خبر لان القاعد في المبتدا وانطرافا كانام وفين أن بعمل الاعرف مستداونية أعرف الامصاف الخمس وسرط مضاف الحي بال والضمر أعرف من الحسل ، أل وهنا على مافي أكثر النسخ وفي أقلها وضرط الاقتداء الاستمام الامراف المامة الأمام الامامة الأمام الامامة (قوله الاجمة الم) لا يحتوف من الحساس المنافرة المامة الامامة الامامة الامامة الامامة الامامة الامامة المنافرة في محدة الصلاق هذه الاربع وف حصول فضل الجاعة لافائد قده ويماب بأن المراة أن لا مؤى الانفراد (فوة لهذا لجمع عنسدالاولى) فاوتر كهافسلانه صحيحة لانها واجسة غريره والمؤلفة المؤلفة المناه والمستقد المؤلفة المؤلفة

اماما في الجعة لان ألجهاعة شرط في صعة افسلزمه أن سوى الامامة والانطلب علمه لانفراده وعليم لبط للنهاعليه ثانها الجم لسل الطرخاصة لانه لاندفسه من الجماعية وان كان الامام الراتب يحمع وحده وقعصل له فصدافا الساعة لان هداخصوصة الاسام يخد الف غسرهمن بقية الجوع كالجم بعرفة وغسرهافلا نسترط فهاالجاعة اذللا نسان أن محمع فهالنفسه عمأن المؤلف لمبين هساهل سة الأمامة مشترطة اسكل من الصلاتين أوللشا سة فقط وذكر في التوضيح النبسة الجمع عندالاولى وأمانية الامامة فقمل تكون عنسدالشانية لظهو وأثرا لجمع فيها وقبل فىالصلاتين أذلا يعتقل الجنع الابين اثنين انتهى والمشهور الشابي فلوثرك ممة الامامة بطلت الثانسة على الاول و بطلمامه اعلى الثاني الثهاا اصلاة في الخوف الذي أدست فسم على همئتها بطائفتسين اذلانصير كذلك الامحماعة فان لم سوالامامة بطلت على الطائفتسين وعلى الامام والعهاالامام المستخلف بلزمه أن سوى الامامة المسيرين نيسة الامامية والمأمومية اذشرط الاستحلاف أن الكون خلف الامام حاءة فاول وكسن خلف الاواحدام يصحراه الاستحالاف فان لم ينوالامامة فصالاته صححة غاسة أنه منفرد الاأن سوى كونه خلمة الامام مع كونه مأموما فتسطل صلاته للتلاعب وأماصلاة من خلف وتسبط لعليهمان اقتدوا بالامام والافلاولما كانت نية الامامة في الاربع السابقية شرطا في صبحة ايحيث تنعدم بعدمه وفضل الجاعة كذلك منعدم حصول الفضل الامام بعسدمه عندالا كثر وان لم مكن شرطا فصعةالصلاة نفسهاوالتشدي يكون في بعض الوحوه صر تشديه بهابردا الاعتسار بقوله كفضل الحاعة أى شرط حصول الفضل للامام فى كل صلاة نمة الامامة ولوفي الاشاء سواء كانوا تناأم غسره هداهوالمراد واختارا الغمي من عندنفسيه في الفرع الاخسر وهوقوله كفضل الجماعة خلاف قول الاكثروان فصل الجماعة يحصس الدمام أيضاولا بعيد فيجماعة ولولم شوالامامة (ص) ومساواة في الصلاة والمباداة أوقضاء أو بظهر بن من يومين (ش) هذامعطوف على نمته أى وشرط الاقتداء نبته ومساواة ومتابعة أىمساواة في عن الصلاة المقسدى وفيها الامايستننيه بعسدفلا بصلى فرض خلف نفل وطاهره لابصلي فاذرأر بع ركعات خلف مفترض لانه فرض خلف فرض مغياموله وأماا لمنسذورة خلف النيافلة فلا تصير وهوظاهرا لمازرى ترددأ صحابنا فى ناذر ركعتين صلاهما خلف متنفل وأجراه بعض شيسوخنا على امامة الصبي وردا تحاديمة الفرض ولا يصلى ظهر خلف عصر ولاعكسه فلوظن المساواة فأحرم فنسمن خطؤه كطان الامام في ظهر فأحرم فاداه وفي عصر فقدل بقطع ويستأنف

فصيحة في الاستغلاف غاشه اله منفرد وسطل علمه أمضا فيغسر الاستخلاف ولماعز كل لنقسل والقماس بطلانهاعلممه وعليهم أربط صلاتهم بصلاته حنن الاستخلاف (قوله لتلاعمه) أى التناقص لان كونه خليفة سنافى كونهملاحظا أنهمأموم وملاحظ سة أنهمأموم تنافى كونه خلىفية الامام نقول كذارضاه مالاستغلاف نسأه أمامة فعدم نبية الامامة مناف له فهو تلاعب فقضته الطلان زادفي لـ فلامدأن سوى عند قصده الامامة رفض المأموسة (قوله المافتدوا بالامام) الأحسسين مالمستخلف (قوله للامام) أىان الانسان اذا نوى الانفسر ادثم جاء من صلى خلف حصـــل الأموم فضل الماعة دون الامام (قوله في بعض الوجوه) وهوعدم شئ والحاصل أنعدم صعة الصللة وحه وعدم فضل الحاءة وحه آخروعــدمشئوحه مااشوهو المراد ختنسه كالزمان عرفة على قول الاكثران بعيسد الامام في حماعة وشحوه لابن عبد السلام

ولا أحد بقول بذلك والارجم ما خدار ما لخدى قال بعد عم والنظاهر على فول الاكثران نبة الامامة لا يشترط أن والذي و تمكن من أول العسلامة في أفتم العداد وحد هذف في معمة أمو فنوى أن يؤمه في مقيمة صلائه عصل أه فضل الجاعة (قوله على امامة السوى) أى وامامة السبى البالمين في الفرض فيها فولان بالعمة والبطسلان والراجم البطلان (قوله ورد المحاد) أي بأن عد أفياس مع الفارى فان المنافرة الفرض متصدة وقوق أن الصبى لا سوى الفرض ويجاب بأن المراد نبط المسلمة المورض في المجان الموادمة العسلامة المورضة متحددة وقوق أن الصبى لا سوى الفرض المطابق ويتمان الموادمة المسلمة المورضة من الموادمة المسلمة المورضة من المورضة المسلمة المورضة ال المسلانين أى خارج المسجد على القول الاول (قوله والذي بأق على ما في المدونة الج) علم الن الدق في المدونة على على المول الاول وقوله والذي بأق على ما في المدونة الج) الحق على ما في المدونة من المقادى الى على ما في المدونة من المقادى الى عمل ما في وحده والا عمل على المدونة من المقادى الى عمل ما في المدونة من المقادى المن على وحده والا عمل على المدونة من المقادى المدونة المدائة المدونة المدو

قالصدفة الانالشافي قاص والمالكي بؤدى دكوره بو مص والمالكي بؤدى دكوره بو مص المالكي بؤدى دكورة المالكي بؤدى والمالكي بودى المالكية والمالكية والمالكية والمالكية والمالكية والمالكية والمالكية المالكية المالكية والمالكية المالكية المالكية والمالكية المالكية والمالكية والمالكية المالكية المالكية والمالكية المالكية المال

والذي القيما في المستونة في الذي بدكر الفلهسر هوم عالامام في العصر عنادي المسافية العصر عنادي المستونة المستونة في الذي بدك والفلهسر هوم عنادي المستونة الم

لا يجوزالا أذا كانامان وم واحد اه و تحور في الكبر قال المطاب وما جل عليه كلام المسنف في حدين الشرعين فيه نظر والصواب ما في الصغير و قوله هذا الشعرة والمحدد الفي الصغير و قوله هذا المستنفي من قوله ومساوانا أي من مقهومه وكانه قالو يشترط اتحادالقرض فلا تصحر الصلاة عند عدمه الافي منال حدث المصرف والمحتوزة وا

أى من رسل النفل أو بعالمي يسب النفل يعتمه بعض فصد لركعتين تركمتين والاسل بنهما والاندمن حدق في العبارة أعمن تسبد بالدافق المنافق والعبارة أعمن تسبد بالدافق المنافق المنافقة الم

وهو مكر ومعلى مايظهرمن كلام ابن عرفة هناومن ظاهسر نقسل المواق وهو خسلاف مايظهر من كلامالشارح وتت و بعضهم من أنذاك جائز ثم ان قول ابن غازى ابن عرفة نساء المز مبدىء لى أن الاستثناف كلام المؤلف تفيد الحواز وأماع لى أنه تفيد الصحية فلانظهر (ص) ولاينتقل منفرد لمساعة كالعكس وفي مريض اقتدى عثله فصير قولان (ش) أى أنما لمنتف لالنفر دالعماعة لان سة الاقتداء فات محلها وهوأول الصلاة وأما العكس وهو . كون من في المهاعة لا منتقل الى الانفر ادعنها فلا "نه قسد ألزم نفسه حيكم الاقتسداه و مقولنيا" لانتقل من في الجاعة عنها مندنع الاعتراض عالوطرأ على الامام عسدر والستخاف فانه يحوز لمأمومه وأن يتموا أفداذ الانوسه لمنتقاوا عن الجماءة واختلف في المريض إذا افتسدي عثله فصيرا لأموم فقمل محب علمه الائتمام معه قائمالد خوله بوحه حائز وقبل حب علمه الانتقال عنسه ويتم منفردا اذلا يقتدى قادر بعاج قولان الصيبي بنعمر وسحنون وقول تت وحوازه ويتمهافذ أخلاف النقل وقوله ولاينتقل منفر دلساعة مفرعهل قوله وسرط الافتداء نبنه لسرله محترزالاهذا كاتقدم التنبيه عليه وقوله كالعكس لادخلله في التفريع والاحتراز وقوله كالعكسأى لاينتقل عن الجاءة الى الانفرادأى مع بقاء الجاعة فلانتقض عسائل الحوف والاستعلاف والسمو والرعاف وقوله وفى مريض ألح حواب عن سؤال مقدر واردعلي قوله كالعكس على أحدالقولين (ص)ومتابعة في احرام وسلام (ش) هذا هو الشرط الثالث من شروط الاقتداء وخو متابعة المأموم لامامه فىالاحرام والسلام أىبأن بفعل كادمنهما يعد فواغ الاساممنه ولما كانعدم المتابعة يصدق بصورة السبق المتفق على المطلان فيهاو بصورة التساوى المختلف فيهاذ كرمختاره من ذلك الخلاف بقوله (فالمساواة) للامام في واحدمنهما وهي

صعته وقوله قدألزم نفسه محكم الاقتداء) أى حكماهوالاقتداء فالاضافة للبمان (فوله لا ينتقل من في الماعة عنها إسأتي أن الحواب انماهو لزيادة أى معريقاء الحاءة لاعدردالانتقالءن ألحاعة (قوله لانهم منتقلوا عن الحماعة) فيه أنهم انتقلوا عن الجاعة فلاينم الحواب الابز بادةأى مسع بقاء الجماعسة (قوله و متم منفردا) والطاهرأ بهلا يصير الاقتداء بهلانه كالمسموق اذا قام لاتمام صلاته واعرأن مفهوم قول المصنف عثل أن المريض اذا افتدى بعميم م صحالمفتسدى وانالمريضاذا افتدى مثله فصحر الامام وان العصيم اذا افتدى عثله شمرض الأموم فتصم صلاته فيالصور الثلاث وأماآ آصحيم اذاا فتسدى عنله م

مرض الامام فلا تصح صلانا المموم العدولات المامه عايز عن ركن (قوله ولا من المام فلا تصح سلاماما فيما ترواع أنه اذا انتقل منفرد ) أى بان يحول المسمولة المامه عايز عن ركن و واعلم أنه اذا انتقل المنفرة المامة عقد من المنفرة المامة على المنفرة المامة على المنفرة والمنفرة المنفرة والمنفرة المنفرة ا

المواب الاظهر فلاقاليان القاعدة السب كلية بل أغليمة الكان أحسن في تعبي افول الاول فتصص وواد و اعارض ركن ما الدواب الاظهر فلاقاليان القاعدة السبر عالم موقعة الله و ما فسرن المساحية تفسير مادلا تفسير حقيقة قال في الم وما فسيرا المساواة ان يساواة أن يساواة في الابتداء بحدث أن المراح الما المواقدة والمن الما المواقدة و الابتداء بحدث أو استداع من المواقدة و الما الما المواقعة و الما المواقعة و المنافعة و الم

أومأموما) أَى أُونِدًا أومأموماأو فذاأوا ماماأ ومأموما وكدارهال في قوله وانشك أحدهما الخومفهوم ذلا الوشك أحدهما في الامامة والفدنية لانبطل سلامه قدل الا مروكذالوشك كل منهمافي الامامة والفذية ونوى كل منهما امامة آلآ خرصحت صلاتهما سواء تقدم سلام أحدهما على الاتح أملاوه فامالم بقتد أحدهما مالا خ والانطاب صلاة المقتدى لتلاعبه (قوله وحل الشارح كالام المؤلف على مافى السان) ونصه هذا همو الشرط الثالث من شروط الاقتداءوهومتادعة المأموم لأمامه فى الاحرام والسلام لانعدم المتابعة

ان بعص انطق الأمور منطق اما سه بأن بشرع الأمومة في الامامن الاحرام والسلام (المرام والسلام) وسي وان نقط الامامن الاحرام والسلام (ص) وان شكام الامامن الاحرام والسلام التم المدهدة والمن المنشئة كل منهما في كونه الماما أو ماموا كرجلين التم المعدد المامة والمنطقة في المسلام المعدد المسلم الم

(٣ - حرسى مانى) فيههامنافية الاقتداء فالمؤاسم معهوه مرماده بالمساواة أيشاع رئفسة فالهمالة في كاب ابن حسب وهو أيضا المواحدة والمحدون من في كاب ابن حسب وهو أيضا المواحدة والمحدون من في المواحدة والمحدون المواحدة والمحدون المواحدة والمواحدة والمحدون المواحدة والمحدون المواحدة والمحدون المواحدة والمحدون المحدون المحدون المواحدة والمحدون المحدون المحدو

فتسطل ووضو ذلك عبر بقوله فهان مماذ كراأن من سبق الامام ف فعل الركن عدا كأن يفعل الانحنا المركوع والزفع منه قل ركوع الأمام عمداأو بفغل ماذ نحرمن الانحناءالر كوع فبال دكوع الامام أويفعل الرفع بعد المحناءالامام عمداأ وبنحني بعدا فضاء الامامو برفع قبل رفعه فيهماولم أخذفرضه معه فيهما فانصلانه تمطل لذلك وسواء كان خفضه للركوع فيهاعم داأوسه واوهذا لاشهة فيه اله وقوله لمراخذ فرصه أي بأن البطم أن فالاطمئنان هوا حد الفرض (قوله أى سبق المأموم) هومن اضافة الصدرالي الفاعل وقهله أوالامامهومن إضافة المصدراني المفعول (فولالاسهوا أوغفلة) حمل السهو والغفلة مشاسن شاعط ماتفدم له معان ذلك لايصيرهنا فالأحسن الذهباب الى أنهما متراد فاللائه المناسب للقام (قوله وقبل بحب عليه وعلمه اقتصرا لمواق) قال عبر وهو يفيد ترحمته (قوله على المشهور )ستأتى مقابله وان مقابله هوالمعتمد (قوله وأغيا المقصود منه الركوع والسحود) أي وحمث كان المقصود ولاحلذال ومرالرافع بالعود لاحل حصول المقصور الركوع والسحود فلابر حمع حبث انحفض

الذىهوالركوع والسحود مكر وهــة كسبقه فىالاقوال كماقاله اىن ناجى فى شرحه على الرسالة والاولى أن يفعــل ماذ كر والحاصل انهاغا أمر سلك التفرقة بعده ويدركه فهافقوله كغيرهما تشيبه فيعدم البطلان على حذف مضافين أي كعدم متابعة لانهامفسدة للقعسود الذى هو غيرهما أيغبرالاحرام والسلام كالركوع ونحوه وعدم المتاهة هوالمساوقة والمساواة وقوله استئن سبقة مصدره مضاف الفاعله أومف عوله أى سبق المأموم أوالامام في غرالا حرام والسلام ممنوع أى فعسله عمدالاسهوا أوغفلة لانهمالا يتصفان بالمنع (ص) وأمر الرافع بعودهان علادوا كه قبل رفعه لاان خفض (ش) لماذ كرأن السبق في عرالا حوام والسلام لابمطل ذكرما يفعل من حصل منه ذلك بقوله وأحمرا الزوا لمعنى أن من رفع رأسه قبل امامه فىركوع أوستودنظن إن امامه رفع وقدكان أخذ فرضه معه فانه نست في حقه وفمسل يحب علسه وعلمه اقتصر المواق أنسر حمرا كعاأوسا حداولا بقف منتظره انعلم ادراك الامأم قبال رفعه والافلاير جم بخلاف مألوخفض قبل أمامه لركوع أوسيحود بعدا خذه فرضهمن القمام المخفوض منسه فآنه لا يؤمم مالعود بل مثبت كماهو حتى بأنسسه الامام على المشهب ورلان الخفض غمرمة صودفي نفسه بلاخلاف في المذهب وانما المقصود منسه الركوع والسحود وقوله وأحمى الرافع أي سهوا وأماعمدا فقيد تقدّم في قوله ليكن سيقه عنه عوالا كروو يعلمنه انه يؤم بالعود وقوله لاان خفض أى وهو يعلم ادرا كه فيما فارقه منه والااستوت المستلسان ومآذ كره المؤلف من التفرقة بين الرفع والخفض هوالمشهسور كأفاله امن عمر ونقله الطيفييني ولكن مقتضي مافي ابن غازى والمواق أن الخفض كالرفع وهوالمعول عليسه كابفيده كادم ح والموضوع انه أخذ فرضهمع الامام قبل الرفع فان لم بأخذ فرضه قبل رفعه وحب علمه الرجوع انفاقافان تركن قيم الكان كن تعمد ترك وتبيطل صلانه وسهوا كان كن زوجه عنه المشاراليمه بقوله وان زوحمالة (ص) وندب تقديم سلطان غرب منزل والمستأجر على المالك وانعمدا كامرأه واستفلفت غرزا ندفقه غمحديث غرقراءة غمعبادة غميسن اسلامتم بنسب مع يخلق م مخلق مربلياس (ش) أى وندب عندا حمّاع حياعة كل يصل الامامة تقديم

الزكوع والسحودلان الرافع اذا . رجع برجع الركوع والسحودواذا انحفض يخفض للركوع والسحود (قوله والموضوعانه أخذفرضه) هذامن تبط بقولة قبل دسن وقبل يجب قال عبر والحاصل أنسن وفعمن الركوع أوالسحودقيل امامه سواء خفض لهمماأيضا قبله أملافتارة بكون رفعه منهسما قمل أخذفرضه منهمامع الإمام وتارة مكون بعدمفان كان رفعسه بعد أخذ فرصه معه فان صلاته صحيحة ولوفعل كلامن الخفض والرفع عداواؤم العود بشرطه الذي ذكره المصنفوان كان رفعه قمل أخذهمعه فأن كانعدا بطلت ملانه لانه متعد ترك ركن حيث اعتد عافعل ولمنعده فان لمنعتد بمافعمله وأعاده فقمد تعمد زيادة ركن وسواءكان خفضه سهوا أوعداوان كانسهوا كان بمنزلة من زوحم

عنه سواء خفض سهوا أوعمافان كان ركوعافياتي به حيث كان بدرك الامام ف محود تلك الركعة وهدا احدث كان من غيرالاولى اندفع قبيل امامه سهوافي صلانه كلهاقسل أخذفرصه في الجمع انه لاصلاقه هل معناه انهاته طل أومعناه انه لانعتد عيافعه الممن الركعات وبني على احرامه وهوالطاهر اه والحاصل الهاذار فع قسل الامام وكان قدأ خذ فرضه فهي صحيحة والركعة صحيحة مطلفاانحني فبسل الامام عمدا أوحهلا أوسهوا أوبعد الامام كإهوالمطلوب وسواء رفع قبل الامام عددا أوحهلا أوسهوا فهدنداثنا عشرفان لم أحدفر ضمه فهي باطلة في عمالسه وهي انحني قسله عدا أوجها لأوسهوا أوانحي بعده ورفع قبله عدا أوجها الاسهوا ففيه التفصيل (قوله تمرب مغزل) بيجوز رفعه وجره (قوله كل يصلح للامامة) أى لاستحقاقها للدخول المرأة ورب المنزل ونحوها (قوله أو نائيه) فعه حل السلطان على حقيقه موقال الله أن المراد بالسلطان من له سلطنة كان السلطان الاعقام أو نائيه و بدخل في الما القاضي المراد السلطان المراد المراد السلطان المراد المرد المر

واسأخمه أز مدققهامن سرحشب ومعنى هذا كله عند المشاحة وأما عندعدمها فمقدم زائد الفقهمن النواس أخعل أبوعم كالمفده كلام أبى المسين أيضا ولاعقوق في هــذا لانه في حاله الرضاوظ اهر م تقديم الابوااعم ولوكاناعمدين والناهسماح ان وأماالات والعم فهماأخوان فمقدم أحدهماعلى الآخ عروحب من الموحسات الا تسلة اه (قوله أى واسع الروامة) أى النقر لعن الثقات وعطف الحفظ من قبيل عطف الخاص على العام لان واسع الروامة كالصدق به بصدق مكثرما كنمه عن الاشماخ وضمطه وان لم يكن

سلطان أوائله ولوانغره أفقه وأفضل نما نه بكن سلطان ولانا له فر بالمترل الجنعه فيه ولو كانغره أفقه منه وفقل المقادرية المتابعة المنافرة المقادرة الم

الفائل النافيط قسمان ضبط صدر وضبط كتاب (قوله أو أسدا نقانا) أي حفظ او تفرقو حدمن بحفظ البعض وهو متقى من جهة الفائل والنافي المنفق وهو النافي أسيد المنافق المنفق المنفقة ا

وان كان استنظهر خلافه (قوله مجمول الماس) أعاجيل شرعالا بكو برواجيل شرعاهو الاستن فاذا اجتمع سخصان أحدهما لارس قوباً ميض والاسترغيراً ميض وكلاهم انتشف فيقدم الاول وما قاله عب من أن المرادا بحسل شرعاولوغيراً سيض متوقف على نقسل كافر در منظا (قوله والشاهوس كالاهم) للعنفي أن نقد تعهن في خووسه فاطارف انحامه فوق غيرالكافر والكرى الشاهر ما قافله ميض وهوما أشاراله انفرق من المراقع في عرف عالامامة وقوله ان عسدم نقص منع) أكس نصور عيز وغيره على ما تقدم فوله الشراح لا الافرق من المراقع في معالم في المراقع المنافع المراقع المواقع الماسة المحكورة المواقع المواقعة المواقعة المواقع المواقعة الموا

تم محمدل لماس لدلالت على شرف النفس والمعددي المستفذرات ثمان المالغة في قوله وانعبدا الخفمة درلافي استحباب التقديم أى ومستحق أمر الامامة رب المنزل وان عمدا كامرأة وأمرا الامامة يشمل مماشرتها والندابة فيها ولايصل حعله ممالغة في استعماب التقديم والظاهرمن كلامهم أنوب المنزل لوكان كافرا أوبه مانع من الامامة عسيرماذكر لاحقاه فيهامباشرة ولااستنامة (ص) انعدمنقص منع أوكره (ش) قد تقدم ما يفدد أنهم ذاراح علقوله تمزائد فقه ألزأى انه يستحب تفديم منذكر شرط أن تنتني الاوصاف المانعة من الأمامة والاوصاف المكروهة فانوحدشي مماذ كرفلا يستحب تقديمه بل الحق له فيستحيله أن يستنب فانقلت كان المناسب أن يعطف بالواولا بأوفان الشرط انتفاؤه مافالحواسأت المرادالاحدالدائر وانتفاؤه بانتفاءالاهم بنمعا كفسوله تعالى ولا تطعمتهم آثماأو كفورا فانقلت هلااقتصرعلى قوله انعدم نقص منع أوكره ولمبذكر قولة (وأستنابة الناقص) فالحواب الفلوا فتصرعلى ذلك لاستفيد منه اله لآحق له بالكلسة حبث فامد المانع مع أن الحق له أى وندب استدارة المستحق الامامة الناقص نقصا تحوز معد امامسه كاملايان كان أعسامن السلطان أومن وبالمزل فمندب لهسماأن بأذناله فاستنامة لمرمضاف لفاع لهوح ذف مفعوله وهومعطوف على نائب فاعرل ندب كاأشر ناالهم وحعماه بعض معطوفاعلي نقص منع فائب فاعل عمدم فمصم التقمديران عدم نقص منع أو كره وعسدم استنابة الناقص غسره أمااذا استناب الناقص فنائمه أحق عرتسه ولوكان نقص المستنب أوحب منعا أوكرها وفسه بعداللكاف مافسه والكن على هدده القشسية بنبغي اختصاصمه برب المسرل والسسلطان ومدلء لح ذلك قول ان الحاحب وللسلطان وصاحب

لأساسالان كالمهفى والدالفقه ومأسده وهواذا فامبه نقص المنع أوالكره سقطحقه أصلا (قوله مع أن الحقله) من وادى ما قبسله الا ان قوله أى وندب الخ كالام طاهر فىذاته الاأنهلا ماسسمانة دمله منأن قولهان عدم نقص منع أوكره فى زائد الفقه وما يعده (قوله بأن كانأعلمن السلطان) قدأفدناك أنهذه طريقة أخرى غبرما تقدم مُلايحة أنالوافق أظاهير المصنف اغماه والاول لان المصنف قدقصر الكلامء لينقص المنع أوالكر وفدستفادمنه أنالنقص اذاكانءعنى خلاف الاولى المشارله بقوله أن كان أعمله من السلطان الخ ليس حكمه حدكم نقص المنع أوالكره فتأمل إقوله وفسه معيد الشكلف مافيه) ألحاصل أنفه

شيئن الدكاف وأمرا آخراما التكافف فيان ترديالناقص في قوله استبابة الناقص شخصا آخر غيرهذا الذي المنزل المسلمات المتبابة المسلمات المتبابة من المتبابة المسلمات المتبابة المسلمات المتبابة المتباب

(قوله كوقوف ذكرعن يمنسه) و سدب تأخره الملاو تكره المخاذة فان حاتم مسدب المين البين أن يتأخر المبادحي بكونا خلفه فقوله وانتدا أو في الانتجاء (قوله عشل القراب القواب فقوله وانتدا أو في الانتجاء (قوله عشل القراب القواب الفقاب المالس معت الفاعلة واقوله وانتدا أو المنافقة على المالس معت عبدها وخطف خلف المالس معت عبدها وخطف خلف والمنافقة على المالس معت عبدها وخطف خلف والمنافقة عند خلف المالس معت المنافقة المن

عقمال النواب وبرد أنه يمكن أن مكون عدم ذهامة استعماء من ألماس الأأن بقبال الماعللم ويو أى تصوير الشئ بثمرته ومالترتب علمه قال عبر ومن لم يعقل القربة وهوتمن بؤمن بالصلاة فيقف حمث شاء قاله أبوالحسن الشاذلي (قواه ولهذا) أى والكونه أولى عقدمها المسن معلمة وقوله كالقضى لكانب الوثمقسة) ردهان عرفة انغره مدلول كلبات الوثمقة نقله عنسه المشذالي اله ورده في 1 مان القارئ دبماغفلءن يعضالامور التى فيها بخسلاف الكانب فاله ناظر لكل حرف فهو أقوى علما والااعدراء (قوله على الورع) أى الا أن ربد فقها (قوله وهـو التارك )راحم الورع وأماالاورع فهوالذي بترك بعض الماحات خوف الوقوع في الشهات كذاذ كر معض شموخناعن بعض شموخه

المنزل الاستنابة وان كان نافصا (ص) كوڤوف ذكرعن يمنه (ش) مرمد كما مدب استنابة الناقص سندب وقوف ذكر بالغءن عن عن الامام وان وقف عن يساره أداره الى عسم خلفه (ص) واثنن خلفه وصيع عقل القرية كالمالغ ونساء خلف الحسع (ش) عني أن الانتساس الذكو رفصاعدا يقومون وراءه وذلك لان النصف مطاوب تقوله علمه الصلاة والسلام أقعموا صفوفكم فانىأرا كممن وراعظهري والصي اذاكان معقل القرية كالمالغ فمقف وحده عن عن الامام ومعرول خلفسه وأما النساء في قفن خلف الرجال لامن عورة فقوله وصسى مبتدأ وسرغ الابتداء بهوصفه بقوله عقل الفرية أي توابهامان لانذهب وبترك من معيه وقوله كالبالغ خسره (ص) ورب الدابة أولى عقدمها (ش) بعني أنه اذا اكترى شخص من رب داية جله معيه ولم نشترط تقدّم أحيد هماعل الآخو فان رب الداية أولى عقيدمها مكسر الدال يخففه وفقعهامشة دةلعله بطماعها ومواضع الضرب منها كعلرب ألدار بقيلتها ولذا مقضى بالدابة عندتناز عالراك منان عقدمها كما يقضى اسكات الوثمقة بتقدم شهادته لانه أعلم عااحتوت علممه وكله فدادلهل على تقديم الافقه لأعلمته بمصاغ الصلاة ومفاسدها (ص) والاورع والعدلوالة والابوالع على غيرهم (ش) يعنى أن الاورع بقدم مدماعلى الورع وهوالنارك لمعض الماح خوف الوقوع في الحرام وأن العدل بقدم مداعل مجهول الحال وأناكر بقدم مدباعلي ذي الرق وأن الآب والم يقدمان مداعسلي الابن وابن الاخولو كانازائد بنف الفضل خلافالسحنون في تقدعه ابن الأخ الافضل على عه ولا مزم مثله في ألاب لزيادة حرمته قاله المازوي خلافاللغمي ويحتمل أنبر بديالعدل الاعدل أيو بندب تقديم الاعدل على العدل لانهلو بق على ظاهر ولاوهم أنه تندب تفدعه على الفاسق لانه المقابل له مع أنه لاحق اله في الامامة كامر كاأشار السه النعازي أوأن المراد بالعدل هناعد ل الشهادة ولا بلزمأن كدون مقابله فاسمقا كافا الوه في السالشهادة بالمغف لوهوليس بفاسق وهذا أولى من كادم استفارى لانفيه تمكا فاومن كادم تت المقابل المجهول لان العدل لا مقابل بالمحهول الانالشي انما يقابل بنقيضه أوالمساوى لنقيضه والمجهول أيس نقيضا العدل (ص) وان تشاح

الانااشئ أغايقا الربنة بشدة أوالمساوى النفيش والمجهول السنفيسة المدل (ص) وان تشاح المستوسط على المحل المستوسط المستوسط

مثال النقيض كاأذ اقلت الموجود المأسديم أوليس يتسديم ومثال المساوى الموجود الماقسديم أوحادث (قسوله ان كان مطافو جسم حمازة فضل الأمامة) وأحاد أن نتساجهم النقدم أو الفراد المنافرة والمنافرة والماقر ومنافرة المنافرة والمنافرة وال

منساوون لالكسراقنرعوا (ش) معنى أنهاذا اجتمع جماعة واستووافي مراتب الامامة وتنازعوا فهن بقدممنه بأقرع منهمان كانمطاويهم حمازة فضل الامامة لالطلب الرياسية الدنيو بةوالاسقط حقهه من الامامة لانهم حمنت ذفساق (ص) وكبرالمسبوق أسحود أو ركو عولاتأخيرلا لماوس (ش) دهني أن المسموق اذا وحد الامام ساحد افانه بكبرلاستعود بريد بعب تسكميرة الاحرام ولاننتظر الامام حتى يرفع وكذلك تكبرفهما اذا وجده واكعا تسكييرتين احسداهما الاحرام والاخرى الركوع ولاينقطره وأماادا وجده حالسافي النشهدفانه يكسر تىكىبرةالا حوام فقط ئم يحلس ىغسرتكسر بلا تأخسر أيضا فقوله بلا تأخيرظا هرهالوجوب مالكُولايرفق في مشسمه ليقوم الامام لحسيرماأدركم فصياوا ومافا لكم فأتموا (ص) وقام متكمرات حلس في المنقة الامدول التشهد (ش) وردأن المسموق بقوم بتكسران حلس مع الآمام الخاوس الذي فارقه منه في ثائبته هو مان أدرك معه أخبر في الثلاثية أو الرّ ماعمة لان حلوسه وافق محله يخلاف مااذاأدرك ركهة أوثلاثافانه بقوم بلاتكميرلانه حلس في غير محل جاويسه موافقة للأمام وقدر فع مسكمبر حلس به وهوفي الحقيقة للقيام هدافي غبرمدرك التشهدالاخدأماهوفيةوم بتكمير وانالم يحلس في نابية نفسه لانه كفتترصلاة وهومذهب المدونة ومثله مدرك السحود الاخبر ويقيد مفهوم قوله انجلس في التسميما اذا قام للقضاء وأمامادامممع الامام فكرف النيت وغرها موافقسة للامام وقوله النيسه أي النه نفسه لاامامه وفي بعض النسجة ثانية بدون الضمر والاولي أولي (ص) وقضي القول و بني الفعل (ش) يعنى أن المسموق أذا أدرك ومض صلاة الامام وفاملا كال ما بني من صلاته بعد سلام الامام فانه بكون فاصسافي الاقوال نانيافي الافعال والقضياء عمارة عن جعل مافاته قبل الدخول مع الامام أول صلاته وما أدركه آخر صلاته والمناء عمارة عن حعل ما أدر كهمعه أول صلاته ومافاته آخر صلاته قاله الشارح والمراد بالاقوال القراءة حاصة وأماغيرهام الاقوال فهو بان فيه كالافعال فلذا يجمع بن مع الله لن حده و رينا ولك الحد فان أذرك مانمة الصبح قنت في قعسل الاولى على المشهور كافاله كل من الزولي و يوسف من عركل منهما في شرح الرسالة فقول الشار حانه لابقنت في ركعة القضاءوهو جارعلي منذهب المدونة لأنه انما يقضى ماتقدم من القول في الاولى ولاقنوت فيهاالخ فيسه نظر لماعلت أن القول الذي يقضى هوالقراءة فقط (ص) وركع من خشى فوات ركعة دون الصف ان طن ادرا كه قبل الرفع بدب كالصفين لا خوفرحة

كالقعلمعض الناسف ألامامية فرى من هوأ كرمنه فيقدمه للامامة على نفسه فهذا لانتمغي بل يتقدم سفسه كذانقل عن بعض الشممو خوهوظاهر (قولهوقام بتكبير ) أيويكير بعداستقلاله (قولة وقددرفع بشكسر) أيمن السحود (قولة وان أيتحلس) الواو العالة (قوله وهومذهب المدونة) ومقابله ماخرحه سينذ من قول مالك انه اذاحلس في "مانيته مقوم يغبرتكم رأنه بقومهما أيضابغبر تكبر (قوله ومثله مدرك السحود) المرآد لمُندرك ركعة (قوله فمكبر ف انسه وغيرها) مثال النسه مالوأدرك معة الركعة الثانية فان مانيته المالئسية فيكسرفي قمامه منها أعامن الشية الامام التيهي مانيت وانام يجلس حمنتذ فقوله فمكمرفي انتسه أى فى قمامه من مانشه (قوله وقضى القول وبني الفعل) أعدل أنمالكادهدالي القضاء فىالاقوال دون الافعال والمناء في الافعيال دون الاقسوال

وذهب أوسنية الحالفتاه فيهما والشاقي الحالساة في ماومنت الخلاف حيراذا أنتم الصلاة فلا تارقعا وانتم المنافقة من والمنافقة ما والوحند فقر واله فاتحرا والمحتددة المنافقة من والمنافقة والوحد المنافقة من والمنافقة والوحد المنافقة والمنافقة و

(قوله فاشاؤورا كعا) كان بنيغ الصنف أن يقول را كعافقا شافي اللفا المنسدة التعقيب أعراك هافي الاولى فقائما في الناسة ورقوله فضي فوات الرقولة أفضل منها على الصف في هدائم يحسل الصف ورقوله فضيري في المناسبة والركعة فالاولى أن يقرل المناسبة والركعة فالاولى أن يقرل المناسبة في المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة في المناسبة في المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة في المناسبة في المناسبة المناسبة والمناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة المناسبة المناسبة في المناسبة في المناسبة المنا

أشهب لاندب راكعا لانديه حسنند تحافى ركسه اه (أقول) ظاهرهأن أشهب بقول بدئ قاعك وهـل في الرفع أوفي قيام الثانهـة وانظرهمذا مع ماتقدممن أن أشهدروى لايحرم حتى بأخذ مقامهمن الصيف الاأن يحعيل النؤمنصساعل المقسديقسده فبوافق ماتقدما من فوله لا يحرم حتى مأخذالخ ويحابء الخالفة القرسة مأن المسئلة ذات خلاف (قوله فلا مدب لقيم الهمئة) وانظر هل مكرها ومحرم وعلمه فالطاهر عدم بطلان الصلاة (قوله وعلمه نقتصرالخ) أى ومنها أنْ هــدّا منى على أن ادراك الركعة يعتبر فسه الطمأ نسسة قبل رفع الامام

فأعار ورا كعالاساحدار وجالسا (ش) يعني النالمسبوق اذاجا فوجد الامام را كعاففشي فوات الركعة بوفع رأسه انتمادي الى الصف فليركع بقرب الصف حسث بطمع اذادب راكعا وصل الى الصف قسل دفع الامام من الركوع لانًا لما فظة على الركعة حينتُذاً فضل منها على الصف أماان كان اذاركع دون الصف لاندرك الوصول المدرا كعاحتي يرفع الامام رأسه فلا يحوزله أنبر كع دون الصف و تمادى المه وان فانت الركعة اتفاقا فان فعل أح أبدر كعتب وقد أساءوهذاآذا تمتكن الركعة الآخبرة والآر كعرائلا تفوته الصلاة وماذكره آلمؤلف هوالمشسهور وهومذهب مألك في المدونة واخذاره الزرشد وقمل يحرم مكانه ترحيحالا دراك الركعة وقسل لا يحرم حتى بأخد مكانه من الصفأو مقاربة وعلى المشهور بدب الصفين والثلاثة واذا تعسددت الفر جد لا خرفرحة بالنسمة الى حهسة الداخل وهم التي بالنسسة الى جهة الامام أولى سواء كانت أمامه أوعن عمنه أوعن بساره واداأ خطأ طنه فلر بدرك الصف في دسمه را كعادب قائميا في الثانية ولايدب في فدام ركوعه هذا المسهوق فيه تكافي مهاء أشهب خسلافا لما في الحلاب وردب را كعافي أولاه خلافالانسهافي انه لاردب را كعاادلوفعل تحافت راء ع ركمتمه وأماسا حداأ وحالسافلا مدب لقير الهيئسة (فان قلت) كيف يتصور فين يظن ادراكُ الصف قدل الرفع أن نظر فوات الركعة انتبادي الصف (قلت) أحسب رأحو يةمنها وعلمه نقتصرأن نفلن أدراك الصف قب لالرفع انخب ويظن عدم ادراك الركعية ان عادي الى الصف بالسكمة والوقار فعركم قبل الصف لآن الحبث حينتذ غرمته بي عنه ادهو في الصلاة ولايجىقىل أن ركع ليدرك الركعة قبل الرفع لانه خبب الصلاة وهومهى عنه (ص)وانشك

سجيدة الإماما أقامين فان البطائة المستقبل الرقع وينطنان انقادى المستقبات الركسة وذال الاهاما انتسة في ارفع الامام انتسة في ارفع الامام وينطنا انتقادي المام وينطنا انتقادي المام وينطنا المنتقب المنافقة الركسة وذال الامتحادي المنافقة المنتقبية المنافقة المنتقبية المنتقبية المنتقبة ا

بالادراك أوظنه أوشان وقع برفع الامام ولا تبطل بعدمه وان جزء بعدمه أوظن بطات النوع برفعه على ما استظهر عبر أقوله وان شدق الادراك المذكورة الأولى المام ولا تبطل بعدمه أوظن بطات النوق الادراك الفعام المراكز أن الشخص الدوق الادراك المذكورة التوقيق المراكز المنافزة المحالية المنافزة ال

فى الادراك ألغاها (ش) كما كان المسبوق مأمورا باتباع الامام على الحيالة التي هوفيما من ركوع أوسيحود فاذا المعسه في الركوع وتيقن ادرا كه بأن مكن مديه من ركسيسه فسل رفع رأسهاء تسديناك الركعمة وانشك في الادراك المذكور فالاولي أن لايحرم فان فعسل ألغماها وعادى معده وأتى ركعة بعدسلامه وسعد بعد السلام قال المؤلف كرزشك أصل الالاما أم أرىعا (ص) وانكبرلكوع ونوى به العقد أونواهما أولم بنوهما أحرزاً (ش) يعني أن المأموم سواه كان مسموقا أم لااذا كرالركوع في حال انحطاطه وهورا كع وفوى بواالعقد أي تكسرة الاحرام دون الركوع أونواهماأي تسكسرة العقدوالركوع أولم سووا حدامه سماأ جزأ في الجسع واللام في قوله لركوع معنى في أو معنى عند فلا سافه قوله و نوى به العقد (ص) وان لم سوه ناساله عادى المأموم فقط (ش) أى وان لم موالصلى بمكسرة الركوع الاهوناسساللا حرام تمتذ كرهفان كاناماما أوفذ اقطع منيذكر وان كانمأموماتمادى وحويا ويعسدها وجويا كَافِي الْمِسْلابِ خَلافًا لما لوهمــه كَالْام تَت ولا فرق بن أنّ سوى ذلك في الأولَى أوغرها ولا من الجعسة وغسيرها على ظاهسرها ورواءان القاسم ومفهوم ناسساقطع العامدوه وكذاك لأنه اعما تجادى الذاسي مراعاً ه لقول سندواس شعبان بالأحزاء (س) وفي تكميسرا لسجود تردد (ش) محسام حمث كمرالسحود ناسسماللا حرام وعقسد الركعية النانسة فان الم وهدقدها فانه بتدفي على القطع أى اذا كبرالسحود ناسما الاحرام فهل يتمادى ان عقد الركعة التي بعد هذا السحود وهورأى انراشدأو بقطع مطلقا وهوقول سندف فقانعل القطع حيث لم بعقدركوع مابعدها وأمااذا كبرالسح ودونوي به العسقدا ونواهما أولم سوهما فانه كتبكب مره الركوع عمى المعتمد (ص) وان لم يكبر استأنف (ش)أى أن من دخل الصلاة نغيرتك برأص لا ناسيا تم تذكر فاله يسمة أنف الصلاة ما حرام ولا يحتاج الى سلام لانه لم يدخل فيها ، ولما كان الاستخسلاف من جملة منسدومات الامام وكان في الكلام علمه وطول أفرده مفصل لذكر حكمه وأسسامه المعمرعنه الانشروط وصفة المستخلف وفعله وسأجتكمه مضمناله أسسامه فقال

تسقط عنهالفاتحة وقوله قطعمتي ذكر بشم بالانمقادوالظاهم لافلعمله تحوز به عن يطل اقوله خلاف ما يوهمه كلام تت) عبارة تت ظاهر قوله تمادى المأموم وحويهوهومذهب المدونة وجلها أنوا لمسن عسلي الاستعماب وهوقول الحالاب ورعما أشعر قوله تمادي معدم وحوب الاعادة وفي الحلاب وحوبها اه فاذاعلت ذاك فقوله خسلاف ما يوهمه كالام تت أىمن أنالتمادى عند الملاب مستحب مع أن المادي عندا للا واحد اداعلت ذلك فنفول قوله بوهمه أى وقعف الوهم أى الذهن وذاك بصدق الجرزم لامجردالوهملان كلام تت صريح في الاستعماب عنداللاب أقول وشغي مراحعة اللاب فتعمل الحق واوقال تمادى وحواما على الراج خسلافالما يوهمه تت

من عدم الزجان الكان أولى (قوله في الاولى أوغيرها) مثال الغير كانو فات الاولى ودخل في الناتية وليساد ويستدئ كبر الركوع فتحد الكانو ويستدي كبر الركوع فتحد المناتوب ويستدئ كبر الركوع أولان المناتوب ويستدئ كبر الركوع أولان المناتوب ويستدي كبر الركوع الولان المناتوب في أن المناتوب ويستدي في المناتوب والمناتوب والمناتوب ويستدي في المناتوب ويستدي في المناتوب ويستدين المناتوب ويستدين المناتوب ويستدين المناتوب ويستدين المناتوب ويستدين ويستدين ويستدين وقوله ويستدين و

اشارة الى آن الامام الا يتمماعن الأمرم تكبيرة الاحرام وهو المشهور بل حكى بعنهم الانفاق عليه خلافالما حكى عن مائك ﴿ فيفسل في صلاة الاستخلاف﴾ في صلاة الاستخلاف﴾ في صلاة المستخلف المستخ

على الفصل كا تفسده العسارة ﴿ فصل ﴾ ند لا مام خشى تلف مال أونفس (ش) أى يند بلن تحققت إمامته وثنت حبث قال الكنسية لانفتفر مع الاستخلاف في ثلاثة مواضع الاول اداخشي تلف مال له أولغيره كانفلات دامة أونفسر كغوف الفصل (قوله لانه لانعلرالخ) فمه على صبى أواعمي أن يفع في بترأو فارفلا يستخلف من ترك النبية أوتسكم مقالا حرام أوشاك فيهما لانه تطر بل بعبل منسه المستخلف نكسر لم تتعقق امامته بل ولادخوا في الصلاة وظاهر قوله مال سواء كان فلسلا أو كثيراله أولفيره ولو اللامفتأمل (قوله وأماخروجه كافراولذلك نتكرمالا كأنكر نفساليشمل نفسه ونفس غبره ولوكافراو بنمغى أث يقمد عمالله مال الخ) فعه أن الخروج من الصلاة أى محسب الاشخاص أى محسب كل شخص في انسبه وقوله لامام متعلق منسد ب يدل علمه قوله لمذكرفي العمارة حتى بدوهم أن والهيمأى وندب الهم لاباستخلاف خلافا لتت لانه بازم علمه نقديم معمول المصدر علمه مع كثرة الندب سمب علمه الاأن يقال إن الفصل ومعمول المصدرا غتفر تقديمه علمه اذاكان ظرفاأ وحارا ومحرورا الكنه لا يغتفرهم ألفصل الاستغلاف متضمن للغروج فصيم وفمه ايهام لانه لا يعلم منه أن الندب للستخلف أو المستخلف ومص الندب قوله استخلاف وأما مذلك الاعتمار (قسوله وأحرى خروجه من الصلاة فهو واحب (ص)أومنع الامامة ليحز (ش)ابا وضع الثاني اذاطرأ على الامام ماعنع الامامية العيزعن ركن كعجزه عن الركوع أوعن القُراءة في يقسية مسلانه وأماعزه عن وانظرهذامعظاهر قبوله فماسبق السورة فليس من مو حبات الاستخلاف (ص) أوالصلاة برعاف أوسبق حدث أوذ كره (ش) وانشك في صلانه ثميان الطهر الموضع الثالث اذاطرأ على الامام ماعنعه من عمام الصلاة كرعاف بيير البناء له فيها أو عنعمه من لمنعدمن صحة صللته وعدم جلتها البطلانها كسبق حدث أصغركر يح أوأ كبركني لنعاس خنيف حصل فيها أوذ كرحدث الاستعماب فسنافى حعله سسيرهما كذلا وأحرى لوشاذ في وضوئه وحلنا كلام المؤلف على رعاف بيج البناء تمعالس في شرحه وفيه الشك في الوضوعمن أسمام االأأن مخالفة لكارم اسعرفة اذهوابس عانع الصلاة لزواله بغسله أو بفتله بل مانع الامامة وانظر يحمل ماهناانه شك هل حصل الحواب مع أسنَّاه وأحو به في شرحنا المكبر وقوله (استخلاف) نائب فاعل ندب وهو متوجه وضوءأملا ومأتقدم انهشسك في الندب فكاته مقول بندب الامامان يستفاف عندو حود سبب من هذه الاسسباب وله ترك طرو الناقض فـــــ لامنافاة اه الاستخلاف وردعالقوم هدملافلا يردعلمه أن كلامه يوهم أن الامام لايندب له الاستخلاف عند ولذلا قال غعره ومن فوائده شكه عدم هذه الاسباب بل يجوزله مع أنه لا يحوز و بعبارة أخرى استخلاف نائب فاعل ندب أى سدب فى الصلاة هلدخل وضوء أملا الاستعلاف لماذكر وهذالا بفمدائه عندعدم ماذكرمن الاسباب عنعمنسه معرائه المراد فاوقال فيستخلف كانقال انعرفة عن صولامام خشى تلف مال أونفس الخاسته للف وهوأولى من تركه لسسام من هدذا واعاندب سعنون وكذا ان تحقق الحدث

المنازع فين بتقدم فتبطل صلاتهم والما يستخلف الدمام تدبالذا تصدد من خلف عالى المواصور وشافي صلاقي المدتن المناق والوضوور في المدتن المناق والوضوور في المناق المناق على المناق ال

(قوله و ربني على قراءة الامام فيها) أى الثانية (قوله بلاتكبير) أى في السحود أى و بلا تسميع في الركوع (قوله ولا تبطل ان رفعوا يرقعه) وَكذا انخفضوا يخفضه فسل (فوله يحتمل رحوعه الاستخلاف) أي أن حسدت الرعاف في الركوع ولم يستخلف في حالة الركوع ورفع (قوله ويحتمل رحوعه لرفع المستخلف) فعلى هذا يكون العذر حصسل في حالة الركوع واستخلف في تلا الحالة (قوله وظاهر وولوعلوا) أي في الصورتين (قوله تمدخر وجه) أي فانتصابه ليس لكونه مصلما بل بحر وجه من الصلاة (قوله وادار فعوا برفعه الاول وقولة أو بعده أي على الاحتمال الثاني قوله فانهم بعودون الز)أي (0.) قبل الأستخلاف) أي على الاحتمال في المسورين فانقلتهدا

من خلفه واحدافلا ادلا مكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم وقيل يقطع ويبتدئ قاله أصبغ وقيل يعمل عمل المستخلف بالفتح فاذا أدرأة رجل نانية الصبح فاستخلفه الامام وكان وحده فعلى الاول يصلى ركعتي الصجر كصلاة الفذولا يبني على قراءة الامام وعلى الشاني يقطعها وعلى النالث نصل الثانبة ويحلس ثم يقضي الركعة الاولى ويعنى على قسراءة الامام فيها وإذا استخلف على نفسه بعد ماصلى معدر كعة من المغرب فعدلى الاول القير كعدة الم القرآن وسورة ثم محلس ثم ركعة أم القرآن فقط لانه مان في الاقوال والافعال وعلى الثاني فالا مرظاهر وأماعلى ألثالث فمكون مانسافي الاقوال والافعال كالاول الاأنه مدي على قسر اءة الامام (ص) وان مركوع أوسعود إش)م مدأن الامام اداحصل لهسب الاستخلاف في ركوع أوسعود فانه يستخلف كإيستخلف في القيام وغيره ورفعهم الخليفة ويرفع الاول رأسه بلاتكمير لئلا يقتدوا بهومثل الركوع اللوس كايفيد مقوله بعدو تقدمه ان قرب وأن مجلوسه رص ولا تبطل ان رفعوا برفعه قبله (ش) الضمسيرفي برفعه الستخلف بالكسير وأماني قبدل فيحتمل رجوعه الاستخلاف وهوالموافق أسافي النوضيح ويحتمل رحوعه لرفع المستحلف بالفتح كإقاله بعضهم وظاهره ولوعلوا محدثه ورفعو امعه تعمدا وهوظاهر كلامهم وقبل سطل صلاتهم بمنزلة من ائتمين علم حدثه وفيه نظر اذعلهم بحدثه هذا بعد مرو حدمن الامامة بخد لاف مام رفانه علم بحدثه حال ملسه مهاوادار وعوا برفعه قبل الاستخلاف أو بعده وقسل رفع المستخلف فانهم معودون مع المستخلف فبركعون معه و مرفعون مرفعه فان لم يعود وامعه لم تسطل صلاتهم كاذكره امن رشدو نقل اللغمي عن أس الموازعدم الاحزاء في هذه وأماان رفعوا برفعه بعد ماحصل له العد ذر وليحصل استخلاف واعتدوا برفعهم عالاول فانصلاتهم تصرانفاقا كاهوظاهر كلامهم وقاله عمد الحق واقتصارالشيخ عبدالرسمن على كالام عبداللق توهم الاتفاق على البطلان ممث استخلف وهذا اذا أخذوا فرضهم مع الامام المستخلف بالكسرقك وصول المانع فان لم أخدوا فرضهم معه قبل حصوله فانه يجب عليهم العودمع المستخلف بالفتح فيأخذون فرضهم معه فان تركوا دال عدائطلت صلاتهم ولعذروفات التدارك بطلت تلك الركعة وهدا في غسيرمن استخلفه وأمامن استخلفه فلابدأن يركع ويرفع ولوأخذ فرضه في الانحناءمع من استخلفه قبل حصدول المانع لانه منزل مغزلته وركوعه غدم معتدديه فيكون هوكذلك كذا ينبغي كافي نمرح ه (ص)والهم أن لم يستخلف (ش)أى وندب لهم أيضا الاستخلاف ان خرج ولم يستخلف عليهم أى ولهم أن بصاوا أفذاذا ولدس مقابله إن الهم الانتظار حتى بعودلهم فان صلاحهم تبطل حمدتذ كاهومىنى اشكال استغازى (ص) ولوأشاراهم الانتظار (ش) أى ان استخلافهم مندوب ولوأشار الهم الاول بالانتظار الحاأن بأنى ويتم بهم على ظاهر الذهب خسلا فالابن نافع في ايجاب انتظاره مأن ركعوا واطمأنوا قمل حصول المانعولم يحصل المانع الابعد ذلك (قوله وأمامن

الاستخلاف دون الاول لعسدمه قلت لالأنه في الاول وان لم يستخلف في حالة الركوع استخلف بعد الفراغ (قوله فيركعون) هذا صريح في أن ألمسة يخلف ما لفتم في الصورتين يعبدالركوع وبعبدون يمعه الركوع ولوكان المستخلف مالفتح معالمأ مومين أخذوا فرضهم مع الاول (قوله فان لم يعودوا معه) أي في الصورتين (قوله عسدم الاجزاء في هدذا) أي قماذ كرمن الصورتين (قوله وأماان رفعوالخ) شروء في صورة الشهة (قولة ولم يحصل استخلاف) أى من الامام أصلامخلاف مانقدم من الصورتين فاله قدحصيل مين المستخلف استحلاف إماره دالرفع أوقبل الرفع وقلنا ولم يحصدل استخلاف من الامام أصلاوهلحسسلمنهم استخلاف وهوظاهرقوله معالاول وهومافهمه شيخناع سدالله أولا وهوالموافق لظاهرالنفل وككون هذاوجهالاتفاق (قوله هذا الخ) أىعيل العمية فالصورتين الاواسن بدلسلآ خرالعمارة حمث قال وهمذافي غيرمن استخلفه الز

(قوله اذا أخذوا فرضهم الح) أي

ظاهر في الاحتمال الشاني لو حود

استعلفه) حاصله ان الملمفة لامدأن يركع ولوأخذ فرصة بحلاف من حلفه فانهم يؤهم ون بالعود ولوأخذوا فرضه ممع الاول فالالم يعودوا والفرض الم مأخذوافرضهم صحت (قوله أي وندب لهم) فيه السارة الى أن قول المصيف ولهسم معطوف على الحار والمحر ورفي قوله لامام ويدله كالام المدوّنة وأبي الحسس أي يدل لذلك العظف المقتضي الندبية (قوله واهمأن يصاوا أفدادا) أي مع الكراهة (قوله كاهومه في السكال ابن غازي ونصمه يقتضي هدا الاغداء أن عدم انتظار ممندوب وهو خلاف قوله بعد كعود الآمام لاغمامها اه و تنبيسه هي عسل استخلافهم ان ام يقعاد الانفسهم تعلا بعد حصول المانع الاول فان فعلوا المستخلف الانه لا إنساع مقد القطع أولوا.
أى ونديسا شخالا في الاغرب فان المستخلف الاقرب خاف الاول شرح شد ( توله ودخل بالكاف رعاف غيرا استخلاف الاقرب حاف المستخلف والمناوسة على ما فدمه من عدم الاستخلاف و بيما بيان العدر و والمناوسة من المنافسة في مستخلف والمنافسة في المنافسة المنافسة في مستخلف في منافسة المنافسة في المنافسة المنافسة

وحدانا وحواسانه هنالوصل فدا المطلت علمه لا تتقاله من جاءمة مع المستخلف مالفتر لا نفراد بخلاف مسئلة إعامهم وحدانا فانالجاعة زالت بحصول العذر لامامهم كذافي عب الاان هــذا سَافى ما رأتى من قول الشارح أو مصهم وحدانا وترك الافتداء عن أم الماقين (قوله على مانة دم عند قوله / لم يتقدم ذلك (قوله وأمانأ خره عن محله فندوس) وألحماصل انتأخره مكانة معاوم من قوله مؤتما وأمامكانا فهومن الفظ أخ الاأن تأخ ه مكانة واحب ومكانا مندوب كارفيده قوله أوأمام الامام الخ (فوله ومسك أنفه في حروجه) قال الطابي اعا أمر المحدث أن بأخذ بأنفه لموهم القوم أن بمرعافا وهمذامن بأب الأخمذ بالادب في سترالعورة واخفاء القبيع والتوارى عماهوأحسن وليس تدخلفياب الرياءوالمكذب وانمياهو ميناب التحمل واستعمال الحماء وطلب السلامة من الناس اه ولا مقال هذا فمدوحو سما محصل به الستر لانانفول هدا حث خيف تتركه عدم السترمن غدر تعقق ذلك والاوحب (قوله وكذامن قرب) آىلانه قد محنى في تلك الحالة أى

حمث أشاراهم أن امكثوا وعلى المشهورلوا تنظروه حتى عادواتم بهم بطلت عليهم كإياتي في فوله كعودالامام لاعمامها فلامنا فامتناه وبين ماهنالان المقصودمن هداندب استخلافهم فلامام منه حواز الانتظار بل حواز عدم الاستخلاف الصادق محواز اتمامهم افذاذاوه والمراد (ص) واستخلاف الاقرب (ش) أى وندب استخلاف الاقرب من الصف الذي بلمه لانه أدرى بأحوال الامام والسهل الهم الأقتداء (ص) وترك كادم في كحدث (ش) أى وندب له ان لا يشكام في استخلافه اعذر ممطل لصلانه ككدث سيمقه أوذ كره لدستترفي خووجه بل بشيرلن يقدمه ودخل بالسكاف رعاف غيرالبناء وأماه وفترك المكلام واحب (ص) ونأخر مؤتما في العبر (ش) يريدان الامام اذاطرأ عليه مايمنعه الامامة كالعجز عن بعض الاركان فانه يستخلف ويتأخر وجو بابالنمة مان منوى المأمومة فان لم ينوه الطلت صلاقه على ما تقدم عندة وله بخلاف الامام ولوحنازة الخ واغتفركون النمة في أثناء الصلاة الضرورة وأما نأخره عن محله فندوب كما يضده كلامه في الفصل السادة وكلام حلولو يوهيروجوب هذاالثأخر (ص) دمسك أنفه في خروجه (ش) أي وندبله اذاخر جان عسك أنفه لمورى أنه قدحصل لهرعاف ويعمارة أخرى وطاهر فوله ومسك أنفه في خروحه ولوكان العذررعافا فانقلت التعلمل المنقدم يقتضي ان العد ذرادا كان رعافالا يتأتي فسه هدندا ولابعارضه ماتفده مرقوله في الرعاف فتخرج مسك أنفه لانذاك في رعاف المناء وليس هوللستر بل لتخف النحاسة وهذا في رعاف غبره فلت لاشك ان من يعدعنه لا يحصل الستر منه الاعسالة أنفه وكذامن قر سحمت قطع لريادة الرعاف عن درهم في الانامل الوسطى (ص) وتقدمه ان قرب (ش) أى وندب تقدر مالمستخلف بالفتح الحموضع الامام ان كان قر سامنه كالصفين لصصل له رتبة الفضل فان بعد أتمهم موضعه لان المشي الكثير يفسدها ويتقدم القريب على الحالة التي حصل استخلافه فيها (وان يحاوسه) مخلاف المحرم خَلَف الصف فلا مدب عَالسا كامر لان هذاله عذر المخلافه هذاك وأرضاه نالاحل التمييز اللا يحصل السعلي القوم فهوأشد ممام نمان مفهومان قرب نني استحباب التقدم مع عدم القرب ولا يؤخذ منه المنع مع أنه ممنوع (ص)وان تقدم عسره صحت (ش) يعني أن الامام اذا استخلف رجلافتقدم عبره من يصلح الامامة عداأ واشتماها كقوله بافلان مردواحداوفي القوم أكثرمن ويسمى المه فأتم عهم الصلاة صحت وهد الدل على أن المستخلف لا يعصل له رسة الامامة سفس الاستخلاف الحق يقبل ويفعل بعض الفعل (ص) كائن استخلف مجنونا ولم يقتدوابه (ش) النشيمه في العمة بعني ان الامام ادا استخلف على القوم محنونا أو نحوه من لا تحوز امامت ولم يعمل مرسم عملافان صلاتهم صحيحة لماتق دممن أن المستخلف لا يكون اماماحتي يعمل بالمأمومين عمل في الصلاة

قيم أنف السنر (قوله وان بحاوس) أى أوسحود أى في هيئة السحود والالوكان ساحسد الألفه للصل المستمة العظمة. (قوله لان له عدل وهو أن الامام ماره وبالقدم على الما موسن كانقسدم من كراهة الصلاة أمام الامام (قوله الملايحص البسر على القوم) أى من مجهة عدم قدمين المستخلف بفتح الامر (قوله و فعل بعض الفعل) أى بهم مع المناعهم محكداً قال محنون أى انه لا لام من العمل و يحكى عبد الحق من بعض مسيوخه الهدف الاستخلاف بصيرا ما ما وان لم يعلن فلواحد عناما لما الطاعلي المام المومين (قوله ولا يقتد والهدف المام المستخلف المام المام المام المام المستخلف المام المستخلف المام المنافق المام المستخلاف المستخلف المام المستخلف الم (قوله ولوكان المامانير والاستخلاف) ماصله ان بعض شدوع عسد المقى بقول انه يجرو الاستخلاف بصبر خليفة مطلقاً أى في جديع المدورة أما عبد المقتل فقط والمورون الماستخلاف المدورة أما عبد المقتل والمورون أنه المدورة أما عبد المقتل والمورون الماستخلاص والمهارون المستخلف والمهارون المستخلف والمهارون المستخلف والمهارون المستخلف والمهارون المستخلف والمهارون كافرا المناطق المستخلف والموافقة المستخلف والموافقة والمهارون كافرا المعارون كافرة المستخلف والموافقة والمستخلف والموافقة والمهارون المستخلف والموافقة والمستخلف والموافقة والمستخلفة والموافقة والمستخلفة والمستخلفة والموافقة والمستخلفة والمستخلفة والموافقة والمستخلفة والمستخلفة والمستخلفة والمستخلفة والموافقة والمستخلفة والمستخلقة والمستخلفة والمستخلفة والمستخلفة والمستخلفة والمستخلة والمست

أولو كان اماما بحرد الاستخلاف كاعند د بعض شدوخ عدد الحق له طلت علم سيرولو لم يقتدوا به وفرق عبدالتي بان داليس من يؤتم به فلا يضرهم استحلافه حتى يعمل عملا يأتمون به فيسه اه ومقتضى قوله ولم يقتدوا به بطلانها عليهم بحردنمة الاقتداءيه وهوالظاهر خلاف مقتضي قول عسدالحق ختى بعمل عسلابأ تتون بهفمه أه ومفهوم ولم يقتدوا به المطلان ان اقتدوايه وان كانواغيرعالمن كاتقدم في قوله أومجنونا (ص) أوأتموا وحدانا أو بعضهم أو باهامين (ش) بعني وكذلا لاتمطل صلاتهم إذا أتحواو حدا فالانفسهم وتركوا خليفة الامام وأولى لولم يستضلف عليهم أو معضهم وحداناوترك الافتداءين أم الهاقين الذي استخلفه الامام أوغسره أوأتموا مامين مأن فدّمت كل طائفة اماما وقد أساءت الطائفة الثالمة عنزلة جاعة وحدوا جماعة بصلون في المسجد مامام فقدموار حلامتهم وصاواوه مداكله في غيرالجعة والمه أشار بقوله (الاالجعة) فلا تصير للتميين وحدانالفقد شرطهامن الجياعة والامامولو يعدر كعةعل المشهور وابسوا كالمسيموق لانه يقضى ركعمة تقدمت بشرطها بخلافهم فان الركعة المأتى مابناء ولأيصير صلاة شئ من الجعة بماهو ساءفذا ولاتصوالطائفة الثانية اذلابصلي جعتان في موضع وتصور لاسمقهما ثمانه وحد في بعض النسية وأغوا وحدانا بالواووهي محتملة للعطف والمال الأأن الطاهر منها الحال وصاحها وصاحب الحال التي قبلها وهي ولم يقتدوا به يحذونا وهي حال مترادفة أي متنادعة وفي بعضها بأووهومعطوف على تقسدم غيره أوعلى استخلف مجنونا وقوله الاالجعسة راحمع للفروع الثلاثة وتصحصه لاقمن صلى مع الامام في الفرع الثاني بشرط توفر الشروط كمكون من معه اثنى عشر تنعقد بهسم الجغة وأماالفرع الشال فقصر صلاة من صلى معمن قدمه الامام حيث قدمأحدهما فانام يقدمأ حداوفدموا اثنين أوقدم هواثنين فتصم صلاة من سبق بالسلام بشرطه فاناستو بإبطلت عليهماو يعمدونها جعة مادام وفتها باقعا وقولنا تصوصلاة من قدمه الامام أومن سسدق بالسسلام محله حيث وجدت الشروط فان لم توجد فانها نبطل وحيث بطلت فهل تصرحه الثاني حيث وحد شرطها أم تنظل واستظهر ه في شرحه الاول (ص) وقرأ من انتهاء الاول (ش) يعنى ان المستخلف يكل على صلاة الاول فدقر أمن حدث أنته سي الاول فى الجهروان الم يكن قرأ شهماً افتر القسراءة من أولهافان كانت سرية ابتدا المستخدف القراءة منأولها ولومكث في قيامه قدر قراءة أم القرآن لامكان أن مكون قدنسيها أوأبطأ في قراءتها ولم يتهاوهذامه في قوله (وابتدأ بسرّية ان لم يعلم) فان علم بان يكون قدأ خيره الامام مانه انتهبي

(قوله حتى يعمل عملاً) أى قدرد الافتسداء لايكني (قوله المطلان انافتىدوابه) عمني ماقسله الذي قلناانه كالام عبر أتى به للمالغة والحاصل ان اللقاني بقول لا تبطل الااذاعمل برسم عملا وعبر لقول بمعردالافتسداء تبطل وهوالطاهر (فوله أوأتمواوحدانا)ولواستخلف الاصلى على سيرلانه لاشتله سك الاصل الااذا اسع كايفيده كلام ابن سيركذا في شرح عب وظاهره عدما عهم (فوله أو تعضهم وحدانا) الكن بأنم كما أفاده شب (فوله وقد أساءت) أى أنمت كاهو مصرح به ﴿ تنسه ﴾ اذاصلوا وحمدانا مع كونه استخلف عليهم وصلى المستعلف وحده ولم مدركوا مع الاصل ركعة فلكا أن تعمد في حماعة وملغز بذلك فمقال شخص صلى نمة الامامة ويعمد في جماعة ومأموم صلى بنمة المأموممة و بعمد في جماعمة (قوله ولو بعدركمة) ومقاله أنواتك يعدركعة لان من أدرك وكعة فقد أدرك الصلاة (قوله محتملة العطف) أي على قوله أستخلف محنونا (قوله والحال)

فان قلت الحال وصف اصاحبه والانجام وحداناليس وصفائهة وفع والحواربان الوصف في اندخة أو اولى من سخة الواو في الحقيقة المقارنة الذات (قوله عنوا المحتوفا عن المحتوفا عن المحتوفا المحتوفا عن المحتوفا المحتوفا وقوله وهو معلوف على تقدم غيرما المحتوفا المحتوفا والمحتوفات المحتوفات ال

(قولة قاله بعضهم الم) وعبر بعضهم بقوله وعلمه فيقتضى الوجوب وهوالمناسب طرحة التكر برمطلقا أع وتومن بقصين (قوله وذلك بان بدرل الاحام في الركوم والما المندر بعدا سرامه معه وقسل الرفع وان لم يان بدرل الاحام العذر بعدا سرامه معه وقسل الرفع وان لم يطمئن الاحدام وحصل الدعام العذر بعدا سرامه معه وقسل الرفع وان لم يطمئن الاحدام العدر بعد دخوله وقسل عام وقعه والقيال كوع و يحصل الاحام العدر بعد دخوله وقسل عام وقعه والقيال كوع من أوله لانعله حصل الاحام العذر قبل عام المنفوة محتفظ و مدخل في المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة ع

قبل الركوع وركع الامام ولم تركع المأمومحتي حصلله العسدر فيصح استعلافه والحاصل أندمتي حصل له العذرقيل تميام الرفع فانه يستخلف من أحرم معه قمل المذرولوفي حال شروعه في الرفسع وبأتى المستخلف مالركوع وأماان حصلاله أاعذربعد عمام الرفع فلا يستخلف الامن أدركمعه ركوع تلك الركعسة مأن ينيني معه قدل حصول العذر و مدخل في هذا من أدرك معه الأنحناء سواء أطمأن فهه فيحال اتحذاء الامامأو بعدداك فإذاعل مذاكله فمقدد كالام الشارح رجه لله تعالى عاادا حصل العذر قمل تمام الرفع وأماان حصل معدتمامه فأنه لابدأن بدرك . الانحناءولدا فال عبر اعلم ان الامام اذاحصل له العذر

في قررانه الى كذا أو كان قسر سامنسه فسبمع قراءته فانه يقرأ من حمث انتهى الامام كالفسعل في الصلاة الحهر مة وقوله وقرأ أي دياقاله بعضهم على سبيل البحث وظاهره أفله أن يقرأ الفاتحة حبث قرأها الاول وهوجنوع لان تبكر مرالركن القولي لايحوز وان لم تبطل به الصلاة ودعوى أنه بغتفره فناذلك لان المعمد للفاتحة شخص آخر محتاج لنقل وقوله واسدأ مسرية أى وجوما (ص) وصحته ما درال ما فبل الركوع (ش)أى وصحة الاستخلاف مادراك المستخلف قبل العذر من الركعة التي وفع الاستخلاف فيها جزأ يعتدبه وهوما فبل تمام الركوع الذي هورنع الرأس وذلك بأن مدرك الامام في الركوع في اقبله كأفي توضيعه وقالمامن الركعة المستخلف فيهاليشمل مالوفانه ركوع ركعة وأدرك محودها واستمرمع الامام متى قامل العدها ومصل له العذر فانه يصر استخلافه لادرا كهما قبل تمام ركوع الركعة المستخلف فيها وهوالقيام ولايضبره عدم إدراك ماقبلها (ص) والافان صلى لنفسه أوسى الأولى أوالمالية صعت والا فلا كعود الامام لاعمامها وان حاء بعد العذر وكائحني (ش) أجمع من يعتد به من شراحه على أنه لاستقسم على هذا المساق ولذا قال استازى حقه أن يفرع قوله والافات صلى لنفسه الزعلى قوله وانجاء بعدالهذرفكا حنى كافعل اس الحاحب وفرره في التوضيح والافن لددا حزا بعت تدبه يستحيل بساؤه بالاولى اه وقال بعض لاشك أن فعه نقصا وتقديما وتأخيرا صدرمة لهمن مخرج مدصة المؤلف اه وفن نشر حعلى ماصوب ومكون مساقه وصمته مادراك ماقيل الركوع والابطلت صلاتهم دونهوان حاءمداله ذرفكا أحنى فانصلي لنفسه أوبني الاولى أوالناائسة صحت والافلا كعودالامام لاعمامها فالحذف بعدوا لاوالتقدم هوقوله فانصلى لنفسه الى صحت فانه مقدم عن محلا ومحله مسدقوله وانحاء بعداله ذروالتأخيرهو قولهوان عاء بعداله ذرفكا حنى فانهمؤخرع بعله ومحله قبل قوله فانصل لنفسه فقوله والابطلت صلاتم مدونه أي وان لميدرك حرأ يعتديه من نلك الركعسة بأب فاته ركوعها إما وأنأحوم بعدالرفع أوقيله وغفسل أونعس حتى رفع الامام فلابصد استعلافه وانقدمه الامام فلمقدم هوغيره فان لم بتأخر وتمادى بالقوم في محوده الطلت عليهم صلاتهم على المشهور لاعتسدادهم مذلك السحود وعدماعتداده هويهاذا يجبعلمه الامتادعة الامام فهوكستنفل أتم مفترضا فتمطل الميسم دونه أى دون صلاته فلا تبطل أى شرط أن يدني على ما قعل الامام ،أن بأتى بما كان ،أقي به مع الامام لولم يحصل

بعد عقد ركمة سواء كانت الاولى المستخلف بالفتح إوغيرها وعقدها الفاه الرفع فاتما بستخلف من أدركها معه الله بدركها معه الما المدركه عالم المدركة من وركوع ما بعده والواد رئيسه معه المدركة من المدركة من وركوع ما بعده والواد رئيسه معه المدركة من محمد والمعدد والمعهد والمعلم المعافرة المعدد والمعافرة المعافرة المع

(قوله فهأفي بالرفع) لا يحني أن الاتيان بالرفع فوغ عن كونه يركع مع انه لا يركع بل يستحد (قوله فسكا حذى) المكاف ذائدة لا نه أحنبي حقه قمة (أوله لانهم محرمون قبله) هذه العلة لا تنتير البطلان (قوله فان صلى أنفسه صلاة منفرد الخ) بأن لا يكل الركعة في الفرض المذكور واعما ا بتدأ القراءة فأعلَز لجيسع الركعة فصحت صلانه صلاقه مفرد (قوله ولرين الخ)لازم للذي فبله (قوله بالركعة الاولى) قال الشيخ أجدا لباء في قوله بالاولى الخ طرقية والحاروالمجرور حال أي بى حال كوئه مستخفافا في الاولى أوالثانية (قوله وابتدا فراقة الفاتحة ) تسع الشارح فمه استطهار بعض الشراح وفال الشيؤا حدثم مقتضى المناء أنهلوأ درك الامام بعدأن فرأ الفاتحة أنه بدي على ذلك وقد بقال مناععلى وجوب الفائتية في الجل وتردد فيه الحطاب (أقول) ولاترد دلان الفرض أنه جاهل فالمذمين الاقتصار على آلاول وهوأ نه لوفرأ الامام الفاتحة فالمراد أنه يني على قراءة الامام (20) كاأفاده دعض المحققين (قوله المأمومية) المناسب الامامية (قوله والافليس مؤتما)

إماما (قوله ان استخلفه على

وترالخ)أى أن كان الماقى

وتراأوشفعا إقوله فلاحاحة

لما قاله المازري مع قوله ان

استخلفه على وتر ) أى أن

كان المافي وترا (أفول) بل

يحتاجله ودلك أنمعني قول

المازرى وشفع المغرب كوتر

غبرها انالمافى شفع لاأن

الماضي شفع وحاصله أن

قول معنون مقنضي أنهاو

استخلفه وكان الماقي شفعا

ان تصوالصسلاة مع أنها

ماطلة فقال المباذري وشفع

الغرب كوترغي مرهافي

البطلان (قوله وطأهركارم

المؤلف)هذا العبهِ موافقاً

القانى وهوتفريرآ خرمغابر

لما صدر مالذي نهامته

فأتم بهرم (قوله على مأاذا

كان في حسد دالخ) أي

مطلفاسواء استخلفعليهم

أملاعاواعلاأملا فانهمق

المناسب أن مقول والافليسر المعذر في المعذر في السحود فان تركه بطلت صلاقة إنها (ص) وان جاء بعد العذر في كأجني (ش) مانقدم يحكمن حاقيل العذروأ ماان جاءأى المستغلف بالفتيح بعد حصول العذرمن الامام وخروحه من الامامة فيكأ تحذى فلا بصحرا ستخلافه على القوم وتبطل صلاة المؤتمين به لانهم محرمون قبله وأماصسلانه هوفان صلى لنفسه صلاة منفردوا بين على صلاة الامام ولم يقسل الاستخلاف فان صلائه صحيحة وكذا ان قبل الاستغلاف على حسب طنه والحال أنه بني على صلاة الإمام بالركعة الاولى واستداقوا مقالفا تحة أو الثالثة في الرياعية واقتصر كالامام على الفاتحة وانما صحت صلاته لانه لا مخالفة ينسه ويت المنفرد مِعْلُوسِه في محل حلوسه وقيامه في محل قدامه والى هذا أشار بقوله (فان صلى لنفسه أوبي بالاولى أوالثالثة صحت)أى صلى أنفسه منمة الفذية أوين بالاولى بندة المأمومية أي عوسب ظنه وهد ذالا يكون الاجهلا والافلاس مؤة ا(ص)والافلا(ش)أى وان لم بين الأولى ولا ما شالته من مالثانية في الثما أسه أوالملا ثمة أوالرباعيدة أوالفالشة فى المدلا ثية فقط أوالرابعة فى الرباعية فلا تصرصلانه والعسه في عسيرموضع حاوسه وهذامعني قول سحنون ان استخلف على وتربطلت وعلى شفع صحت المباذرى وشفع المغرب كوتر غبرهاانتهى ومعنى أنشفع الغرب كوترغبرها أنه استخلفه بعدان مضى منهاشفع لابعدأن مضى منها ركعة وحين للاحاجة الآفاله المازرى مع قوله ان استخلفه على وتر بطلب (ص) تعود الامام لاتمامها (ش) تشسه في المطلان أي كاتبطل الصسلاة اذاعاد الامام بعد زوال عسد رولا عامها بهم سواء حرجولم يستخلف ولم مفعلوا لانفسهم شمأالى أنعاد أواستخلف علمهم عادفأخرج السخلف وأتميم وظاهر كالام المؤلف كغبره بطلان الصلاة كان العذرحد الورعافا استخلف الامام آم لاعماوا علا بعسده أم لا وليس كذلك بل البطلان محمولء لم مااذا كان في حدث أو في رعاف بناء واستخلف الإمام أولم يستخلف وعملوا علايهـده وأمالولم يستخلف ولم يم لواعــ لايعده فلا تبطل (ص) وجلس لسلامــه المسبوق كأن سبق هو (ش) كمالم يكن من شرط المستخلف إدراك صلاة الامام من أولها بل إدراك جزء يعتمديه من دكعة الاستخلاف وهوصادق بن سسق عافيل ثلث الركعمة كأمر تقر رمين هنا كيفيسة فعل المستخلف المسبوق والقوم بعداتمام صلاة الامام الاصلى سواءشاركه في ذلك بعض من خلف مأملا والمعنى ان الامام إذا استخلف مسدوقا وكان في القوم أيضام سدوق فأتم النائد ماييق من صلاة الاقل أشياراليه سمجمعاأن احلسواوقا ملقضاء ماعليه وحلس من خلفسه من المسبوقين على المشهور فاذا كمل صدلاته وسدلم قاموا للقضاء وكذالو كان المستخلف فقط مسموقادون القوم فاخهم

رجمع دمدزوال حدثه وأتم بهم قان صلاتهم سطل فقوله واستعلف الخراجيع لقوله أوفى رعاف بناء الخراقوله وكان في القوم) هذا يدل على أت المفه مسموقين وغيرهم وقوله بعدو - لمسرمن - لمفه سافيه الاأن بقال أن في العبارة حدَّ فاأى وغيرهم وقول المصنف وجلس لسلامه المسبوقاك دغيره (قولة وسلس من خلفه من المسبوقين) ودلك لانه يصح الافتدا وبالمستخلف فبماقيه بأن سواءكان المستخلف بالتكسير يفعله أملا كااذا كان الامام المسافر استحلف مقما ولا يصير الاقتسداء مه فيما في أسرم خلف الامام المستحلف الاغترفان كان فيما بفعله فضاءع باسبق به المستخلف بالكسرلم بصح اقتداؤه به فسهوان كان فهما بفعله بناء فانه بصح اقتسد اؤهبه سواء كان المستخلف ى التكسريفه لها آم لا أهواء على المشهور) مها الهالمتمي يعتبريناً ان تصلى و منصرف قداسا على الطائفة الاولى فوصلاً تأثير فوساً أو يستخلف من يصلى به أو ينتظر الامام فيسلم معه لان كايهما فاحش والسلامات واحداً و ينتظر فراغ الامام من قصائه تم يقضي (قوله وقد سام قبله الم) هذا فيما اذاكانا لمأموم مسبوقا، قال عاجلى السنخاف الفتح وقوله أو حصل منه أحسدهما أى القضاء كان كان المنافقة عن ال

المقبرعلي أن مفتسدي بالاول في السلام) أي حتى التطره المسافرون سلون سلامه (قوله لكراهة اقتداد المسافر ) أى ألذين هم المؤتمون مالمقم نقول وكذابكره افتسداء المقمن الدين خلفه بالمسافر (قوله بأن تكون موحود أهناك وأنمال محمله على العددم أصد الالقول ألمصنف فسداالسافر وقوله ولايصار الامامة أي الكونه عاحزا مثلاأوحاهلا فقولاالشارح بعد أولكونه حاهم الالانظهر لانه الزم علمه السكر ارالا أن عص الأول عاعدا الحاهلية أن مالان محت صلاته صيرالا ثمام به فكيف بتأتى أن بكون حاهلا وتصم صلاته ولايصم الأئم أميه الاأن مفرض ذلك في أمي وقوله فهومن أضافه المصدر لمفعوله أى في الاولين وقوله أولفاءله أي في السالث (قوله كما يفهممند) أى ممايأتى في باب السفرولما كأن في ذلك خفاء قال تأمل (أقول) تأملنا فلم تحدما مفهم منه دال الاالكراهة اعالكون عندالامكان لاعندعدمه فندس (قوله من أنهم كالهم محلسون) أي مسافرهم ومقمهم ولايقوم المقم لمأتى عاعلسه خاف المستخلف

أيضا محلسون انتظرون قضاءه ليسلوا بسلامه على مذهب المدونة لان السلام من وفعة صلاة الاول وقد حل هذا محل في الا مامة فيه فلا يخرج عنه لغيرمعني وقتضيه وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من امامته وفيه ل يستخلف من يسلم بهم قبل قيامه لقضاء ماعليه فقوله وحلس اسلامه المسموق أى والمستخلف في هذه أيضامسموق وقوله كائت سيق هوأي وحدودون من خلفه فلولم يملس المفتدى اسلامه فانها تمطل صلاقه لانه صار بالاستخلاف امامه وقد سارقماله وقضى في صلبه أوحصل منه أحده ما فقط وانظر ماوحه ابراز الضمرفي قوله كائن سبق هو (ص) الاالمقم يستخافه مسافر لتعذر مسافر أو حهاد فنسار المسافرو بقوم غيره القضاء '(ش) المقيّم ما لخرء طف على الضمر المضاف السه سلام من غيراعاً دة الخيافض أي لا الأمام القيم يستخلفه الزوالمعنى أن الامام المسافراذاا ستخلف مقماء لي مسافرين ومقمين وأكدل صلاة الاول فان من خلفه من المقيمن يقومون لا تمام ما عليهم أَ فذاذاً النحولي مع على عَدَّم الســـالام مع الاول والمسافرين يسلون لانفسهم عند فمام المستخلف المفهم لماعلمه ولانتظر ونه ليسلوا مهمه اذلم مدخل هد ذا المفهم على أن مقتدى الأول في السلام وقدل يستخلف من دسلم جهم وقمل منتظرونه ولماكانت السسنة أن يستحلف المسافر مثله لكراهة امامة المقسيم للسافر أشار المؤلف الى العدد ربقوله المعذر استخلاف مسافر بأن يكون موحوداهذاك ولايصل الامامة وليسمن المتعذر بعد الامكان استخلافه مع صلاته في مكانه من غير كراهة لان الحل محل ضرورة أو حهله أى حهل تعسيه من المقمن أو حهل أنه خلفه أوا كمونه حاهلا فهو محتمل لان مكون قوله أو حهله من إضافة المُصدر للفُعولة أولفاعله فإن ولت كلام المؤلف بقنضي أنه إذا استخلفه لغير تمذرمسافرو حهله أن الحكم لسركذاك مع أنه كذلك قلت من اده بيان الوجه الذي يحوز فسه استخلاف المقهم على المسأفرين اذاستعلافه عليهم في غسر ذلا مكروه وليكن الاول حذف قوله لتعذرمسافر أوحهله ليشمل مااذااستخلفه مععم تعذرالمسافروجهاه ويفهم حكم مااذا استخلفه في هذه الحالة وهوالكر اهة بما أتى في آب السفر كما يفهم منه حوازا ستخلافه لمعدر مسافرأ وجهله تأمل خمان مامشي علمه المؤلف من أن المسافر يسلم ويقوم غيره للقضاء عندقيام المستغلف المفهر خلاف المعتمد من المذهب من أغرم كاهم يجلسون في هذه المسئلة أيضا كالتي قبلهاالسلام المقمم المستخلف (ص) وانجهل مأصلي أشار فأشاروا والاسبحريه (ش)أى اذا جهل المستخاف المسموق مأصلي الامام الاول أشار اليهم ليعلموه وأشبار اليه المأمروه ون بعدد ماصلى فان فهم فواضير والاسمواية فان أم يفهم بالنسديج كلوه وكلهم على ماف ماعموسي ابن رشده والحارى على آلمشه ورمن ان الكلام لاصلاح الصلاة غيرمبطل وقوله سبح به أى لاحل

المقبولاته بلزم عليه الاقتداء طمامين في مسائدتا بس الحده هانائنا عن الاسم نوسيا منصص فو حدالاً ما في ركعتي الاغام في أن ما تم به (قوله أشاروا شاروا) : أي اسعلوه عداس لاعداق وهو طاه فرويه وانسه ل باضاف المؤتمن سدواء كافوا مضعمة أومسافو بن على ماصلي واحتداد في أحوالهم فيداني مع أن العلم الحدهما استنزم العلم الاكتر (قوله والاسجوبه) فأن قدم النسيج مع الفهم الانشارة فقصل بعدم البنطلان واستظهر البنطار كان قصد الانهام بالنسبيج في غرمجه الفهرساجة بيطل وحيث حصل الفهم بالانشارة مسابع في غيرمجه الفهرساجة (قوله كلوه) فلو كلوه مع وجود الفهم بالانسارة والمسابح المنافقة على المسابح في مسابح المنافقة الوسيدية والمسابح المنافقة المنافقة الوسيدية المسابح المنافقة المسابح المنافقة المسابحة المنافقة المنافقة المنافقة المسابحة المسابحة المنافقة المسابحة المساب النماد ل والسبية غيرة احد ( فوله من لم يعلم خلانه ) قال عب و يدمل المأهوم السيون العالم مع المستخلف الدى لم يعم فيها زادعليه ولايجلس معه اداجلس في محمل لا يجلس في سية فاذا استخاص في ناسة الفهور وقال له الاصلى بعد ماصلي ذلك المستخلف . الناائسة أسقطت كوعاس الاولى فان من علم سالمه ومن خلاف قوله لا يجلس مع المستخلف اذاجلس مدفع سل الشالمة التي صارت ناسة ويقعل معه الرابعة فاذاجلس المستخلف بعد ها ويحد السهو فان العالم خسلاقه يستم سالسات عن ما في المستخلف مركمة القضاء في تشهد معه ويسلم بعد سلامه كذا في عب (٣٠) ولم يظهر قوله فاذا جلس المستخلف بعد علائل المستخلف لا يجلس بعدها كانظهم

إنهام المستخلف أو بسيبه واذاجهل وجهلوا فانه يعمل على المحقق و بلغي غــيره (ص) وان قال المسموق أسقطت ركوعا عل علمه من لم يعلم خلافه (ش) يعني أن الامام اذا قال الستخلف المستبوف أسسقطت ركوعا أونخوه ممانع جب اطال الركمية فانه يعسل على قوله المستخلف المسموق ويعمل علمه أيضامن المأمومسين كلمن لم يعلر خلافه وهومن علم صحة مقالتسه أوظنها أوشك فيهاأو ظن خسلافها ولابعمل على فوله من علم صحمة صدلاة الامام وصسلاة نفسه بل بعمل على ماعلم وظاهره ولوالمستخلف وفي لزوم انباع من تمقن صعية صلاة نفسيه وشك في صلاة الامام قولان نقلهما آن رشد وتقدم نقل طّر بقة أين رشد وغيره وهده المسئلة يغني عنها ماتقتةممن قوله وان قام امام الحمامسة الزواعادها لاحسل قوله وسعدقه لهالز واغمافرضهافي المسموق مع أن غيره كذاك في أنه يعل علمه من لم يعل خلافه لأحل قوله وسعد قدله بعد صدارة امامه ادلا سَأْتِي هذا في غير المسبوق ولامه هوم لركوع واوقال ركنا اكان أشمل (ص) وسعد قبل ان المتمصض زيادة نعد مسلاة امامه (ش) والمعنى أن السحود الفبلي بسحُده عقب كال صلاة امامه وقدل تمام صلاته كااذاأ خبره بعدما عقد الثالثة أنه أسقط ركوعامثلا فانه سحدهنا بعد كالصلاة إمامه الذي استطفه لان هناز بادة ونقص السورة لرحوع النالثة ثانية أو أخيره مذلك في قسام الرابعية أو بعيد عقدها ولوفي الحلسسة الإخسيرة لاحتمال أن تبكون من الاولى فتنقلب ألشأنشة ثانمة وهذا مالم يعيزله أنهمن ألثالثة أومن الرآبعسة فان عين لهذاك فانه حينتذ تتمعض الزيادة فيسحد بعدسه لامه وكذا اذاأ خبره وهوفي الملسة الوسطية مثلا أنه أسقط ركوعا فانه يستعديعد كالصملاته لان السعودهنا بمدى لتمعض الزيادة وهذاوا ضح اذا دراء مع الامامركعسة والافلا يسجدكما بفيده ماتقدم في بالسهو وقدية البانة انسابته عن الامام يصر مطاو باعما يطلب به الامام فيطلب حميث فسعود السهووان لمدرك ركعة وعلى هذا فمقمد مانقدم في السهو بغيرماهنا وحمث كان السحود بعد بالتمص الزيادة فعلى بعد سلام المستخلف ولوتر أسعلمه فصااست تحلفه علمه الامامأ وفهما مأتي به فضاء نقص أوز مادة أحزأه اذلك محدود الأمام فانكان سهوه بزيادة كسهوالامام فواضووان كان منقص فقال غسران القاسم سقلب لهسماقيليا وطاهرمافي النوادرأنه لانتقلب عنسداين القاسم فقيدتيين أن الظرف من قول المؤلف بعد صلاة امامه متعلق بفوله معد فال بعض واعدا أخره عن قولة إنام تتمعض زيادة لئه لنوهم مرحوع الشرطله اذبصرالتركم مكذا وسعدقيله بعدصلاة امامه ان لم تشمعض ز بادة قبوه ما أنه عند تمعض الزيادة بسيد قبل صلاة الامام وهو فاسد \* ولما كانت الفريضة نقع صره نامة غسير مجموعة مع فرض آخر ومجموعه وصره مقصورة مجموعة وغير مجموعة وقد تقدم حكم التامة غيرالحموعة شرع فهاعداهاممتد ثاسان حكم القصرفقال | هِ فَسَسَلَ ﴾ سَنْ لَسَافَرَغَيْرَعَاصِ بِهُ وَلَا مَارِيعَــةً بِرِد (شُ) يَعَى أَنَا لَسَافَرَ سَفْرا طو يلا

من تقويره (قوله وفي ازوم انباع) أى اتباع هـذا المأموم الامام المستخلف (قوله بعد) اعلم أن لفظ عقب تدل على المراددون بعسد لان نعد حقيقة في التراخي مال عب فأن أخ موسعد بعدا كاله صدلاة نفسه فالظاهر أنه لايضر (قوله محود الامام) أى البعدى (قوله فان كانسمهوه مزيادة) أي كان فهما مأتي مه فضاء أو كأن فهما استعلف علمه وقوله وإن كان سقص أي كذلك ( قوله منقلب لهما قملما ) أى القاعدة المعلومة أنه اذا احتمع تقص وزيادة يغلب جانب النقص لا سَفَلَ ) أَي بل بكشفي بألد يحد بعدالسلم أى الذى هو لز ماده الامام وهومخالف للقواعد وانطر لم كان النقص الذيحصل فما استخلف علمه سقمه الىأن هرغ من صلا أموه الآفعلة عقب كمال صلاة الامام مشر السهو الذي يترتب علمه و محاب مائه نظر فمسمه الفعله هووالحاصل أن ما فاله الشارح من القولمن في السحود بعسدا كال مسلاة المستخلف بالفتيمن كونه يسحد قسمل أو نعد انماهو في محض الزمادة مسن الإمام وأما اذا كان المترتب على الأصد أسعودا سنقص غمسها المستغلف منقص

أوزيادة أوما كالمهن صلاة المامه فأناستجوده لامامه يغنيه عن سيجوده هوأي بنقص أوزيادة وسبق ما الذاحص للسيخف اربعة سهو مجابا أقامه قضاء فانهم لا يسجدون معسواء كان بنقص أوزيادة هذا كام مستفاد من الحساب في فصل صلاة السافر كان (قوله غير عاص به )صفة لمسافرة من مدالسة ونهم بحيثا وسلم مسلما من اطلاق اسم المسبسية انتسبه السافرية فقط ما المسافقة مأخوذ من الاسفاد ومسه المسافرت المراقعي وجهها أطهرته وأسفر الصبح تطهر لانه لمشقة بسفرعن أخسلاق الرجال وقولة أربعة بردم حول المسافر ولو قطعها في الخفة واحدة كالوطار شلاوالمشهور أنه تحديد لانقر ب فلا يجوز القصر في الدونم القولة أربعة بردم وهذا باعتبار الميكان و باعتبادال مان مرسطتان أعسد يومع معتدلين بسيرا لميوانات المنتاة بالاسهال كافي الشيخ أحداث لرقافية وسفر يوم ولسلامه سبر المهور المان المقاد الاسمال على المعتدلة كالشاذف وظاهر بعضهم أنه الراحج قال في له و حدث عدى مانصه وانفل عسر البومان من الفهر أو من طاوع الشمس وهوالغاهر اه (قوله كل مسل الانته آلاف) قيسل ومنا يدعنهم أن الراحج أن المسل سبقة آلاف ذراع والذراع أو يعة وعشر ون إصدعام عرضة معتدلة والمراديه الذراع الهاشي والاصبع ست شعرات معتدلة معترضة وكل شعوة ست شعرات من شعر البردون والذراع الهاشي ينقص عن الذراع الحديد المعروف الا تن النمن فتكون السنة آلاف خسة آلاف وسبع انتون خسية دراع المعالم عدد (قوله كل شعرة ستعرات) كذا قال (٥٧) الفراف واعترض بان الشعرة مه خالات المناس

كون اطر إحداه مالطهر الاخرى لايصر لان الشعرة يهد ذاالوصف تمكون على حنها وهذا لابسع السن شعرات وأنما سعهاظه سرهاأو يطنها كماهونقـل النووى (قوله يسن في حقه ) أي يسن في حقمه سنةعسنمؤ كدةوفيآ كديها على سنة الجماعة وعكسه قولاابن رشدواللغمى (قوله غـمرعاص دية وم وأما العاصي فسية كالزاني وشارب الحرفيقصرا تفاقا ولافرق فىمنع العاصى من القصر سنأن مكون عصمانه مدخولا علسه أو طارتافاوعصى بالسفرفى أثنائه أتم (قوله بالكراهة والحواز) وقيل بالكراهة والحرمة والحاصل أن لراحيوا لحرمة فى العاصى والكراهة فى اللاهبي فانوقسع ونزل وقصر فالراحيرلااعادة فيهمآ اقوله فلوقصر المز) الراجي لااعادة في العاصي والله مي (قسوله ولاس المدواز تفصل) وهوانه للفق تقسدمت مسافة السرأ وتأخرت حث كان المسرفيه بمعمداف أومهو مالريخ فأن كان دسرفسه بالريح فقط لم مقصرفي مسافة البرالمة فدمة وهي دون قصرادلعله بتعذوعلمه الريح

أربعة بردة كتركل يريدار بعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أسال كل مسل ثلاثة آلاف وخسمائة أذراع والذراعماب نطرف طن المرفق الىطرف الاصمع الوسطى كل دراع سمة وأسلائون اصمعا كل اصبح ستشعمرات بطن احداهاالي ظهر الاخرى كل شعمرة ستشمعرات من شعر الدذون بسن في حقه أن يقصر الصلاة الرياعية حيث كان غيرعاص يسهفره أولاء فهمع قصر العاص كالا تني وقاطع الطريق مالمنت فأن تأب قصر وينظر السيافة من وقت التو ية وفههم من قدلة به أن العاصي فيه مفصر وهو كذلك اتفا قاوفي فصير العاصي قولان ما ليرمية والسكراهة وفي اللَّاهِي قَــولان بَالكُرْ إهــة والَّـواز والراجع الحرمة في العَّـاصَّي والكراهــة في اللَّاهي فيفلوقصر العاشي أعاد أمداء لي الراجع وان قصر الله في أعاد في الوقت كما قاله ق (ص) ولو بعر (ش) مبالغية في طلب هذه المسافة لالاردعلي من يقول انه لا يقصر في الحركان هذا لمرة أرأحد أي ولابد من مسافة أربعة بردولو كان السفر بصرمع الساحل أوالحقي المشهو ر وقمل يعتمرني الصرسيروم وليال دون المسافة وفيل يعتمرف اللعة بالزمان ومع الساحسل بالسافة ولواتفق لاستفرير وبحر فيقصر ويلفق من غسر تفصل ولاين المواز تفصيل وعلسه أقنصر شار حقواغدعياص كالقنصر جورام علسه واعسرضه بعضهم بايهامه أنهالسدهب (ص) ذهاما (شَ) امامفعول مطلق الفعل محذوف أى بذهبها أذها بأفاو كانت ملف قه من الذهاب والاماك لأمقصرأ وتميزنسية أعامن حهة الذهبات أوحال من أريعية بردعنسد من محو زمجه ع الحال من السكرة من غير مسوغ لكن يؤ ول ذها ما بدهو باأى حالة كونها مسدهو بافها (ص) قصدت (ش) ريدأن مسافة القصر لايد وان مكون مقصودة الدوقطعها من عسرقصد لم مقصر كالهام كاراتي ولو حاو زمسافة القصر (ص) دفعة (ش) مفعول مطلق الفعل تحذوف أي مدفعها دفعة ومعني مدفعها يوقعها واعرامه تمسيزامن عدم التميزلان دفعة وطو واؤمرة وغوهامصادرمنصو بذعلي المفسعواسة المطلقة كاقاله ابن الحاحب والمراديكون الاربعسة مردقصدت دفعة أنلا بقيم فعما بدنهاا قامة توحب الاعمام كأثر دعة أيام صحاح فوزقصد أرفعة بردونوى أن سيرمنها مالا تقصرفيه الصلاء عميقم أربعية أيام صحاح عمسافر باقيها فالهستم والمس المرادأن يقطعها على ظهرواحد أى أنه يقطعها مرةوا حدة أى يسترها في سسمة واحدة لان العادة فاضمة بعلاف ذلك ودفعة بفتم الدال (ص) أن عدى المسدى المساني المسكونة (ش) لما كان الاعمام هوالاصدل والنمة لاتحر بحون الاصل بحردهااشد رط معهاالشروع وانسترط فيالشروع الانفصال عن حكم محلته م قسم المحل المنفصل عسه فان كان ملدافلا

( A - سُوسى "الى") وقصران أله حيث كان قيمه سافة قصر لا أقل وهو الزاج خسلافا الشارحنا ولا يقصر ما دام في المرسى الذريح و أو في الشارعة و الا يقصر ما دام في المرسى النظر عب (قوله الرسمية و القولة أو تعييز السبة) الماهم المراسة النظرة التوقيز و المراسة المناسة المراسة و المراسة و المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة و المراسة و المراسة الم

اقهاد أومافي سكمه كارتفاق ساكنها بأهل الملدنسار وظيفووخيز وشراهمن سوقها واداسافر من الحانب الذى لاسانين مامنقصر ويها وزقدوماهي بهأى الحاسافومن الحانب الذي لابسانس فمه والفرض المحاذاة كن سافومن احية بأب النصر لحهدة الشرقسة المايحان السان والدس بجانها الأأنه محاذيها وأمالو كانت السانين من جهة ماب النصر وسافر من الجهسة الاحرى بأن سافر من فاحمة الأر مكمة وقرض أنه أبكن جابساتين فمكني تعدية البناء في تنبيه كي مثل البسانين القريثان التي ترتفق احداهما أهل الأخرى مالفعا والافسنطراك واحدة عفردهامأن كانعدم الارتفاق لنحوعداوة وفي شرح شب وانظرادا كان بعض ساكنها مرتفق مالمك كالحانب الاين دونالاً خروالظاهرأن حكمها (٥٨) كلهاكحكم المتصلة أه يحمل هسداعلى مااذا كان من جانب واحسد

والافلا(قولهانكانتقر بةجعة) مقصرحتي بتعدى البنمان والسانين التصالة بهأومافي حكه كانت بلدجعة أوغسرها ولاعسرة ملذار عوهداهوالمسهور وروىمطرف وابنالماحشون عن مالك ان كانت قر محمدة فلانقصر حتى محاوز سوتهانسلانة أممال من السوران كان البلسدسور والافن آخر منسانها وانام تبكن قرية جعسة فكذ محاوزة المساتسين فقط واختلفهل هوتفسسر وهواختسارانن رشدأو خلاف وهورأى الباجي وغسره وتؤ وأت المدونة على همذه الروامة لأن حقيقة السمفر فهذاالياب وبابالجعة سواءفكاأن الجعسة لاتسقط عن هودون ثلاثة أسال لأنه في معسني الحاضر كذالثالا بقصرحتي محاو زهاوهذامعني فوله (وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أمسال بقر ما الجعة) انتهى والظاهر أن هذا الحسلاف حسث لاتر بدالساتين المسكونة على شلاتة أمال فانزادت عنهاانفق القولان على اعتبار عجاو زة السائن وكذا اذا كانت ثلاثة أمال وأمااذا كانت المسلانة أميال تريدعلى السانين المسكونة فصرى فمبازاد منهاعلى المساتسين التأو يلان في اعتمار مجاورته اوعدمها والمراد بالمسكونة المسكونة ولوفي بعض الاحسان وهمذا أولى من المناء الخريه فأنه لا مقصر حتى محاوزه (ص) والعمودي حلته (ش) أي وإن حاوز وفارق العودي ساكن المادية حلته الصماح هوفي حلة صدق أي محلة صدق والحملة منزل القوم ولوتفرقت السوت بحيث يجمعهم اسم الحي واسم الدارف الايقصر حستي يحاو والجسم و مكون ذلك عكم الفضاء والرحاب وان لم محمد عهم اسم اللبي واسم الدارفصراد احاور سوت حلتههو واداجعهم اسم الداردون اسم ألبي فهو كااذاجعهم اسم ألحي واسم الداركاهو ألظاهر والظاهر أيضا فصادا جعهم اسمالي ولم يجمعهم اسمالدار بأن كان لكل فسرقة منهسم دارأن تعتبركل دارعلى حدتهاوه فاطاهر حيث كانالا يرتفق بعضهم ببعض والافهم كأعسل الدار الواحدة كذابنبغي كافي شرح (ه) (ص)وانفصل غيرهما (ش) يريدأن من كان في قريه لأأسات مامتصلة ولانساتين فانه لأيقصر حتى ينفصل عن قريشه وكذامن كان في المسال فاله لا مقصر حتى محاور محله (ص) قصر رياعية وفتية (ش) بعني أنه بسن قصر الصلاة الرباعية الوقتية ولوفي الضروري فيقصرا اظهرين من سافرقيس الغروب الثلاث فأكثرولو أخرله عداولا ولمن ثلاث الى ركمة صلى العصر سفر يه وترتبت الظهر حضريه ويقصر فائتسة السفر والمه أشاريقوله (أوفائقة فسه) ولوأداهافي الخضروخ ج بالر بأعسة الثلاثمسة والثنائمة فأنهما لارقصران اتفاقا فقوله قصر رياعسة نائب فاعسل سن ومراد المؤلف بالوقمة الحاضرة مدامل قوله أوفائسة فيده ولوعب بعاضرة لكان أولى لان الفائتية وقتية أيضا

تقاميها ولوفيزمن دون زمسن فممايظهر ثمعلى التأويل الاول وهوالشهورفاعا عسسالارسة بردىعد محاوزة النسانين قطعا وأما على الشانى فهل محسب الشلاثة الاميال من الاربعة برد وهوظاهر كارمهم واختارهاابرزلى وغيره أولا وصو مه ان اح وصـو ت معصه ممالسمه (قوله تفسير)أى تقسد (قوله وَنَوْوَلْتُ على هـذه الرواية ) هوما أشارله المصنف بقوله وته ولأتوهذاالتأويل لامنرشد وهومو حودفقول من قال أنؤول المدونة عليه مردود كأأفاده معشي تت (قوله وهذامعني قوله وتؤولت الخ) والطاهرأن المرادية ــرية الجعة ماتقام فمه الجعة بالفعل أوما يوحدفه شرط العامة الحعة هَكَذَا قَالَ عَيْمِ وهُو مَرْدُود بِسُل ظاهر التقل تقام فمه الجعة بالفعل (قوله فعرى فسمه المأو الان) أى فهو محل التأويلين (قوله فانه لاىقصرحى يحاوزه) ومجاوزة مقادله من الطسسرف ألذى لدس به مه له (قوله والعودى) سمى بدلك لانه يعفل سه على عدد (قوله أى

محانصدق أعامنزلة صدقاى مرتمة هي صدق و تكون ذلك مبالغة في الصدق أو انه حعل منزلة ظرفا للصدق وكأث الصدق حسم من الاجسام مظروة افي المستزل ويكون أيضا كنامه عن انصافه بأعظم الصدق (فوله و بكون ذلك حكم الفضاء) أي ويكون البسوت المنفرقة عثامة الفضاء والرحاب التي يلصيق الارنسية فيكما أنه لا بدمن محاو زة الفضاء كذلك لا يدمن مفيارقة جميع الميموت المتفرقة (فوله اداجتهم اسم الحي) أي سنسمون لاب واحد كبني تعلب هذا معناه لغة والشار - تسع عم في هذا والذي بظهرمن كلامهمأن المراديذاك كوتهم محتمعين في موضع واحد ولومن قبائل شي فعلى هذا اسم الحي والدارشي واحدا فاده محشى تَتْ (قوله والدار) بأنَّ جعتم الجيزة فرية من قرى مصر (قوله لاأسان بهامنصلة) أي ساكنة أوحر بة أي أومنفصلة مر نفقة (فوله أوفائنة فيه) ولوصلاها تامة أجزأ ولااعادة لانهاخ جوفتها

( قوله الان الوقنية الح ) فيه أن الوقت اذا أطلق سمرف لوقت الاداء (قوله أوقربها) أى بأن يكون بينه و سما أقل من مل أو عب دخول السانين المسكونة المنصلة ولوحكا كدخول المدوالفرب بها بأقل من مسل كالفريس المبلد بأن من مم أو دراً تعملته من المسلوم المس

استمر سائر أوقسه له أوقر موااذانزل خارحهاأ وانقوله حتى دخل قول وقوله أوقر بماقول آخر وتظهر عرة الملاف فمن نزل خارحهارأقل من المل وعلمه العصر ولمدخل الملاحتى غررت الشمس فعسلي الاول يصلى العصرسفرية وعلى الثاني بصليها حضرنة (قوله على منهى سفره أى انتاه سفره (قسولهاذا بلغ منتهمي) أى انتهاء سفره فانتها مفاعل (قوله ولاقصر بأقل الخ المذهب أن الاربعة ردتعدددفلا يحوز الاقدامعل القصرفمادونها فالهالشيخسالم وانمااللهاداوقع (قولهال أرىعين الغاية داخلة تحقيقا عُمِلا مُعْدِينَ أَنْ بِينَ تَقْتَضَى مَعْدُدا والىلانهاء فالناسب الفظه بن أن مهل وأربع ن ل مقول فما سنتسعة وثلاثين وتسعة وأربعن والذى منذلك الاربعون والثانية والاربعون وماسهم ماوالماسب لقوله الحار مسسن أن يقول على من قصرمن عماسة وأربع من الى أد بعين بادخال الغامة وكذا بقيال فما يعدوالماسة والاربعون مىلاھىأرىعةىرد (قولەالىستە وثلاثمن) الغامة داخلة (قوله قولان) والراحم عدم الاعادة كاهومفاد الحطاب وتت (قولاأقل من داك على الشهور) ومقابل أقوال فقل ائنان وأربعون ميلاوقيك

الان الوقسة منسو بة الوقت وكل صلاة لهاوقت وقولة أوفائمة أى أور باعمة فا تنة فيه (ص) وان فوتما مأهله (ش) مريدانه يسسن للسافر القصر يشروطه المنذ كورة ولو كان فوتما معسه أهله خلافالاحد وأحرى عبرالنوني والنوتي بغيرأهاه فنصعلي المتوهماذ بنوهم فيهعدم القصر لان للركب صارته كالداروالنوقى عادم السفينة (ص) الى محل البدء (ش) يعني أن المسافر اذارجه عالى وطنه لايرال بقصرحني يرجع الى المكان الذي قصرمسه في حروب فأذا أناءأتم حينتسذ لانمنهيي القصرفي الدخول هومسدؤه في الحروج وهوحسلاف قول المسدونة واذأ وجعمن سفره فليقصر حتى يدحل السوت أوقر بهالدلالتهاان منهي القصرليس كمددته ونحوه في الرسالة ولذا حدل بعضه علام المؤلف على منتهى سفره في الذهاب لافي الرجوع أي مقصراذا ولغ منتهي سفره الى تظرم على المدء أى وهوالساتين في الملد الذي لهذاك أوالحلة في المدوى ومحل الانفصال في غيرهماو مكون ساكتاءن منتهبي رجوعه وهوأول من حمله على منهى رحوعه للاتكون ماشياعلى القول الضعيف (ص) الأقل (ش) معطوف على أربعية مردعلي حذف الموصوف أى لامسافة أفل أى لابما كالفصر في مسافة أقل من أربعة مردوان كان اللهظ لا يعطى الأعدم سن القصر واوغال ولاقصر بأقل لا فادهدا فأنقصرف الافل ففيه تفصيل فالآان وشدلاا عادة على من فصرفما بين شائعة وأربعين الحي أو بعين وفهما بن الاربعين الىستة وثلاثين في اعادته في الوقت أي وعدم الاعادة أصلا قولان وفهما دون سنة و نلانين بعيد أبدا (ص) الا كمكي في ووجه لعرفة ورجوعه (ش) يريدان السفر المبير القصر اعداه وأربعة برد فصاعد الأافل من ذلك على المشهور ثم استشى من ذلك مسالة المكي والمحصسي والمنوى والمرداني فانه ساحيل يسسن له أن يقصر في مروحه من وطسه لعرفة للنسسك ورجوعه منهالمك وغسيرهامن تلك الاوطان للسسنة وافهم قوله فيخوو جهور جوعه أن كل مارجمن وطنه بقصر في حروحه مذ ورحوعه المهلافيه فلا بقصره على ومنوى ومزداني ومحصى عمالهم ويقصرالمكي اذاخر جلني ولوأدركنه الصلاة فبل أن بصل الهاعلى الاحسن والحاصل أنالراحع الى ملده وعلمه شي من أعمال الحير يقصر حمث كان ماعلمه من العسل بعله في غير وطنه فلذآ أتم المنوى لانما بقي علمه من العسل اعمال عماليع الدوطنه والمس علىسه بعده عسل من أعمال الحبر ولا يتم المكي في رجوعه فأنه وان كان رجوعه لوطمه لكنه بني علىسه شئ بعله بغسيره وهوالغزول بالمحصب نجان كلام المؤلف لايفسدان العرفى في ذها يه لمي لرمى جرة العقية ولمكة اطواف الافاضة وفي رجوعه لمي الرمى بقصرمع انه يقصروفي كلامه فى باب الحييم المندد محمث قال وجع وقصرالا كأهملها كدني وعرفة ومأذكره زمن أفلا يقصر غـ مرظاهر (ص) ولاراحع ادونها واواشئ نسسه ولاعادل عن قصر بالاعذرولا هام وطالب رى الاأن يعلم قطع المسافة قبلة (ش) يعنى ان الراجيع الى موضعه يعد عزمه على سفرمسافة القصروا نفصاله عن وطنمه لايفصر أذا كان رجوعه من دون مسافة القصر ولواشي نسسه فيهو يعودلانمنام سنفرء لانالر حوع معتبر سفراسفسه وقال ان الماحشون أذار حماشئ نسسيه يقصر لانه لم رفض سدةره وهذا ان لميدخل وطنه والافلاشك في اتمامه فاولم يكن مكان

آر بعون ميلاوقيل خسة وأربعون (قولهو بقصرالكي اذاخر جلق) أى قاصدعوفة (قولة على الاحسن) ومقابلة الوقف لمالك ( قوله فلذا أتم الشرى ) أى اذاطاف طواف الافاصة ورجع لى بلده فيثم في رجوعه لاينما عليه من العمل وهوالرى بعمل في بلد، (قوله ولا يتم لمكي في رجوعه ) أى من مني بعدوى الجرات ويوجه المهتكة (قوله وهوا لنزول بالحصب ) أى اذاقوا وأقوله ثم أن كلام المؤلف؟ لا يقيد الحز ) وذلك لا تعدم من وعا بالمثالة بي لعرفة والراجع منها من يحتو المحكمة فذلك من كان يعرفة لا تعد لابمسدق عليه أنه عز بالعرقة (قوله برى قصره على اخلاف الآتى) الخلاف الآتى اعاموفى حالة المدخول في البلد وأما في حالة الدخول في البلد وأما في حالة الدخول المنافق المنافقة المنا

خروجه وطناله وانماتق دمله اقامة جرى قصره على الخلاف الآتي في قوله الامتوطن كمكة صرح بهااللغمى والانقصر من عدل عن طويق قصر السفهامسافة قصر بالاعد ذرالى طريق فماالمسافة أماان كأنعسذ رخلوف ونحوه فأنه بقصر فقوله قصرصفة لموصوف محسذوف أي طريق قصير وانظراو كان كل من الطريقين بداغ مسافة القصر واحداهما أطول وسلكهمن غبرعسذر هدل بقصر في زائده وتعليلهم بأن ذلك مبنى على عدم قصر اللاهي بسد فره بقتضى عدم قصره أى في رائد الطو بل وأماالها معوهوالذي لا بعيزم على مسافة معياومة فسلا بقصر كالفقراء المتمردين فأنهسم يحرحون المدوروافي البلدان لايقصدون مكانامعاه مالكن كمفمأ طاس أهموالدة عكثون فيهاومثل الهائم طالبري قال مالك في المحموعة في الرعاة سبعون المكلا عواشيهم اتهم يتمون اللهم الاأن معلم كلمن الهائم والراعى قطع مسافة القصر فسل البلد الذي بطيب له المقام به وقب ل محل الرعى مر مد وقد عزم علم معند خروجه فيقصر حمين شد ثم انه يصح رفع قوله ولاراحمع الزعلى إنه فاعسل لقد وأى ولا يقصر واحمع لدونها أى لدون مسافة القصر وجره على انه صدقة لموصوف محدذُ وف عطف على مسافر المقدر قبل أقل اذالتقدر لامسافر أقسل منها ولامسافر واحمع لدونها تمانه عرى مثل هسدافي قوله ولاعادل وما بعده وصرحوا مأن المكس، عذر و مدغى أن تقسد عماله بال (ص) ولا منفصل منتظر رفقة الأأن يحزم بالسسر دونها (ش) يريدان من يردعن البلدعاز ماعلى السفر الاأنه ينتظر رفقة ليسافر معهم فأن كان جازماالسفرعلى كلحال فالمهقصروان لمكن بسمرالا بسترهم فلايقصرحتي سمرواوان كان منرددا فقولان والاتمام هوالاصل (ص) وقطعه دخول بلده وان يريم (ش) الضمرف وقطعمه راجيع للقصروأ يس راجعاله بقب دالسينة لانه يوهم أن السينة تنقطع ويبق الجواز ولدس كذلك وتعبارة أخرى أي وقطع حكم السمر من القصر وغيره كفطر ومضان دخول بلده الاعم من وطنسه اذالمراديه الموضع الدي تقسد مت فسيه اعامسة طو ولة توحب الاعمام كأنت افامته فسمعلى نمة الانتقال أوعدمه بدامسل الاستثناء واعماقطع دخوله البسفر لانه مظئسة الاقامة وأذا كفت ندتها ففعلها المظنون أح يوسواهر سع السديعد مسافة القصر أوقيلها فانه يتماذادنحله وأماأتمامه أوقصره في رجوعه فتقسدم أنه يعتبر سفرا بنفسه فليس مراداهنا ولأفرق في قطع حكم السدة ربين أن مدخل البلداختيارا أوغليسة كالوردته الريح اللغدمي وان رده عاصب لكان على القصر فرجوعه واقامت الأأن سوى اقامة أربعة أمام اه أىلان الغاصب عكن الحدالاص منه بخلاف الريح ومثل الريح الدابعة أداجهت به وردته (ص) الا منوطن كَمَلَةُ رفض سَكناها ورجع ناوياً السيفر (ش) أى ان من طالت ا قامته في كمكة من غسرا تخاذها وطنابنية عدم الانتقال غمخرج منهاؤرفض سكماهاورجمع البهابعدباوغ مسافة

أنه من مسداسفره الحالموضع الفلاني لابتسيرفيه طب العش اقوله عاله بال أي عيد سالامتعة (فوله الاأن يحزم بالسيردونها) أي قُسل اقامة أر نعة أنام فعقصر عدرد تعديه محسل مدءالقصر وكذاان تعقق عجشاله قسل اقامة أربعة أمام وأمالوعز معلى المسفر دونهما لكر بعدار بعة أنام أوشدك هل يلتقونه قمسل أربعة أمام أولاأتم (قوله والاتمـام هوالاصل) في كُ ما فد ترحمه (قوله الاعممن وطنه مقاده أنراد بالبلدماهو أعمم أمن ببالاول الوطن وهيو ماا تُخذفسه الاقامة المة إلتأسد الثانى مامكث فسيه مسدة طو للة منية عدم التأييد فصحوا لاستثناء المشارله بقوله الامتوطن فالسنثني منهعاماصدقه بصورتين والمنشي احددى الصورتين وبدل على ذاك أيضاقوله فعماساني من ماب ذكر الخاص بعدا العام فالاحسن أنراد بالملدما يشمسل ثلاث صور بلده ألأصلمة والتي لمنكن أصلاله الا أنه نوى الا عامة على التأسدومانوي افامة تقطع حكا السيفردون سة الاقامة على الناسد (قوله واذا كفته نسما )أى السارلها بقوله ونهة دخوله ولس مسهو سمالمسافة (قولة وسواءر حع بعدمسافة القصر

أولا) أقول بتعين حادعي ما ادار حمع بعد مسافة القصر لانه ادار جع قبل مسافة القصر بتم ولا يتوقف على القصر السافرا الدخل ويكون من افراد قوله ولا راجع لا دخها (قوله كالورد ته الربح) و بالنه علم دواعل سعنون الفائل مجواز قصر مغاب الربح (قوله لان الفاصية بكن الفائد عندا فالمام أو بعد الاف الفائد الفرق بقدة عمد المام ويكون موافقالمانف دماه من النعم هكذافه سم بعض الشراح ورده محشي تت بأنه متعمين حمله على مااذا كان حافلسافة القصر الدورج ع فسل مسافة الفصر كالذاأ حرمن المعرانة أوالتنعيم فالديتم لقول المصنف ولاراج عادوتها وقصره على مااذاحرجمن وطنه لامن محل أقام به اقامة تقطع حكم السفر محالف النقل (قوله ناو باالسفر) ليس بشرط بل المرادلم بكن ناويا الاقامة فيصدق عااذافوى السفرأ ولانمة وأمالورجع ناوياا فامية تقطع حكم السفرفانه يتم كالدانوج منها لحسل دون مسافة القصر يحلس فيه والحاصل انه بفترق دخول بلده ووطنه ودخوله يحيلا أقاميه مآ يقطع حكوالسفر من وحهين أحسدهما أن دخول الاوان يقطع ولودخل ناو باالسفر حدث لم ومض سكناها ومحسل اشتراط الرفض حدث مات أهله بدين الرفض أولا أهل له وأماالرفض مع وحود الأهسل أي الزوحة فانه لاعبرة بهويتم ودخوله محسل الاقامة لايقطع الااذانوى بهاقامة نقطع بالنهماان سة دخول محل الاقامة غيرناوج الايقطع ولوكان سنهو ينهدون مسافة القصر أى على ماتفدمن العث بحلاف سة دخول وطنه ومامعه فانه بفطع حكم السفر اذا أمكن سنسه وبين ذاك مسافة القصر (قوله على مارجه عراليه مالك) وحه قوله الاول بالاعمام انه لماأوط نهاواتم الصالاة بهما صاراها حكم الوطن فَكَمَّا تُدرِحه لوطنه ووجه القصر الذي رجع اليه انها المستوطنه على الحقيقة (٦١) واعدا أتجم انوى الافامة (فولة أوما في

حكمه )معطوفعلى وطنهوفسه أنه في حالة الرحوع لا يعتبر النسانين في القصر الأأن محمل كلام المن على دخول المرور كالدل علمه مارأتي فقول الشارح من مات ذكر الخاص بعدا اعمام الخلاحاحقله لاختسلاف الموضوع لان قول المنف وقطعه دخول المسددفي دخول رحوع وقوله وقطعه دخول وطنه في دخول من ور (قوله فلا فائدة فيه الخ) حوادعن سؤال مقدر وهه أنعطف الحاص عبل العام محتاج لنكنة وماهى (قوله على اصالته ) أي اصالة ذلك أخاص في قطع السفر أي وأما الذي لم يتعذه وطناأى على التأبيد فليس متأصلا

القصر كمعتمرمن كالخفسة ناوماالسفر مأن مقسم بهادون أربعسة أمام مقصر في رجوعه بسلا خلاف وفي افامته على مار حمّ البه مالك (ص) وقطعه دخوله وطنه (ش) وعلى ماقررنا منأعمسة البلديص يرقوله وقطعه دخوله وطنه وهوموضع نوبت الاقامسة فيسه على الدوامأو مافى حكمه من النساتين المسكونة من ماب ذكر الخياص بعد العيام فلافائدة فمه الاالتنبيه على على اصالت في فطع السفر وتحل الاستنظان شعبه في ذلك أوالتنصيص على شرط مدة دخوله ولا مكني مجردالر وربه ولا الاحتماز من غيردخول أونية خيلا فالما يوهمه قول ان الحاحب ومروره بوطنه أومانى حكه كنمة اقامته وقد تعقبه في يوضيه بأنه بوههمأن مطلق المرور مانع وليس كذلك انحاعم بشرطد خوله أونمة دخوله لاان احسار فقط (ص) أومكان روحة دخلها (ش) أى وقطعه دخول مكان روحته الني دخل مافيه ولولم يتعذه وطنا واذلك قال (فقط) ولأينبغي أن رجع الزوجة لخرج السرية وأمالوا كافعه ل بعض فان أحدالم يخرجه ماواذاعل أناس الماحب واسعرفه ألحق السرية بالزوجة علت مافي الشارح الهبيط ولوا نتقلت الزوحية ليلد عاذبه فأنه يصعروطناأ بضيافا ومأنت وعلي سافلا بعتبرم وضشعها حينشداذا كانمتوطنا غميره والافعتسم لأنموتها كالرفض والوطن لابرفض الاأن متوطن غيره انظر الطغيني وقوله (وانبر يخ عالسة) فيدالغلبة مراى فالريح السابقة مانريح المرورلاً، يقطع حجم السفر الااذا انضم الله دخول أونسة دخول وفي كلام ان غاذي نظر (ص) الفي قطع السيفر وهو ماأسارله

بقوله وعصل الاسقيطان فابرد بالاستبطان طاهر وبل أرادبه الاقامة القاطعة حكم السفر الحالمة عن مة المكث على التأسد (فان فلت) أىصورة وَجدد فيها المشابهة مع قوله الامتوطن تمكدالخ (قلت) وجده فيما اذارجه عمَّدوطن الكه ناو باالاقامة (قوله أو التنصيص على شرطمة دخوله) فمه أن المصنف قد قال وقطعه دخول للده والوطن من افر ادالبلدومعل عب ملده على العامة اصالة فقال دخول بلده أي حل قامته اصالة وإن ارسوا قامة أربعة أيام حيث أمر فض سكناها والافلا بدمن نبة اقامتها وجعبل وطنسه بمانوى عدم الانتقال عند، بل قوى أقامت مه على ألتاً سدوليس بلدما صالة "هُوتنيت كي قال ابن فازى آن الدخول في الملد بالرجوع والدخول في الوطن بالمرور (أقول) وهوالدى تفصده عبارة ابن الحياج بالائت فأختلف الموضوع فلا بكون معطف أنسا ص والماصل آن المتعن أن قوله وقطعه دخول بلده دخول رحوع وقوله وقطعه دخول وطنه الزدخول مرور فاختلف الموضوع فلا بكوت من عطف الخاص على العام (قوله الاحتسار) هونفس المرور (قوله علت مافي الشارح الوسط) من الحراج السرية (قوله والوطن لارفض) أى لا يعتبر رفضه الااذا وطن غيره وأما إذا له يتوطن غيره ورفضه فلا يعتسر ﴿ تنسه ﴿ وَاحْرِهِ الاقامة القاطعة على السفر فقال مصنون لا يقصر حتى يطعن كالابتسداء واس جيب يقصر بالعزم رفعاللنية بالنيسة الأباحي وبالإول أقول شاهسدت شخسا يفتى به ولوقوى أن يقيم عوضع تموجعه بيسته قبسل الدخول اليه فاله يقصير قاله في المقدمات (قوله وفي كلام الن غاذي نظر ) أكالانه قال الدخول في البلد الرجوع والدَّخول في الوطن المرور (أقول) عكن أن من ادمان الدخول في البلد يكون في حالة الرجوع والدخول فى الوطن بكون فى حالة المرور فلا اعتراض بل هذامتعين

(قولموليس يف محل النبة) هذا تقر موونقر برآ مزد كر الشيخ أحد وحاصلة أن المراد وليس ينه أى بحل بدء سفره لايين بحسل النسسة وتفله برتم الخسلاف بين التقر برين فيما اذا قصد سفر اذا تداعل بالمده بين ابتسداء سفوه و بلده مسافة قصر وتوي دخو بعض المساقة بجيش بين من وقت يشعانى بلده دون مسافة قصر فعد لى ماذكره الشارح منم لان ما يين عن وبلده دون مسافة قصر وعلى الثانى بقصر لانه لا يعتبر بحل النبة والواجع (٣ ٣) الثانى كأ أغاده بحشى تمت (قوله في تلفيق برم الدخول) أي تلفيق الباقي من يوم

ونىقد شول وايس بنه و بنه المسافة (ش) يعنى ويما سطل حكم السفر أيضا نية دخول بلده أووطنسه أومكان زوحنسه أوسر بته أوأم والموليس بين محل النسة وين الحسل المنوى دخوله مقددارمسافة القصر فانه بترمن محسل نبته الىذلك المحسل المنوى دخوله م يعتسهر باقي سفره فانكانأ دبعمة مردقصروالاأتم أيضاولو كانسن محل النسية والمكان المنوى دخوله المسافة قصراليسه واعتبرنافي سفره أيضا فالصور أربع يقصر قيسله ويعده انوحدت المسافة فهما لانقصرفهاان عدمت المسافة فيهما مقصرقم لدان وحدت فيعلا بعده ان عدمت فيه يقصر بعدوان وبعدت فيه لاقبله انء دمت فيه (ص) وتبقاقامة أرتعة أنام صحاح (ش) أي ويما سطل حكالسفرأن سوى افلمة أربعية أيام فأى مكان من رأو بحروا عناقال نسفا قامة والمقسل اقامة أربعة أنام لان الاقامة المحردة عن النسة لا أثرلها كاياني ووصف الانام يقوله صحاح لقول النالقاسم بلغي يوم دخوله المسموق بالفعرو يوم خروحه مفلا فالسحنون الفائل باعتسار عشر سصلاة ولاتن أفع في تلفيق نوم الدنمول والاعتسداديه الى مشله قال في بوضعة اعران الار بعة الامام تستنزم عشرين مسلاة مخسلاف العكس فاود حسل قبل العصر ولم يكن صلى الظهرونوي أن يصدلي الصحوفي الموم الخامس تمضرج فقد دنوى عشر ين صلاة وليس معه الانسلانة أيام صحاح أنقى ولايدمن كون الاربعة الايام الصحاح بلياليها كافي المسلاب والمعونة وغيرهما ولعسل ذلك وؤخسذمن قوله في وضهمه ان الاربعة الابام مستلزمة لعشرين صلاة والافاود خسل قمل الفحرونيته المروج بعدغر وبالرابع لكانت الاربعسة الابام صحاحا وليس معه الانسع عشره صلاة فالاعامة القاطعسة في ذلك أن يخر بعد عشاء الرادع وليس المراد كالالله الرامسة الى الفحر كانوهمه المتعمر باللسال وقال ق فوله صحياح بأن يدخسل قبلُ الفيروير تحل بعد غروب الرابع ولا بعتبر عشرون صلاء على المذهب (ص) ولو يخسلاله (شُ) يَعَنَىٰ انْ نَسِمُ الْاَقَامَةُ مُعْتَبَرَةً فَى قطع السفر ولوحد ثُنَّ بِحَلَّالَ السَّفْرَ أَيْ فأشائه من غُسراً ن تكون مقاربة لاوله وفيه ردلما يتوهه من أن النيسة المؤثرة هي ماكانت في غير السقرلاما كانت فيأ ثنائه لانها حينشد كأثها في غسر محسله وارساع المسالعة الى نسسة الاقامة الحادثة فيأشاء السفرادفع التوهم المذكور أمس بلفظه وأولىمن ارحاعها الينفس الاقامة المايناه في الشرح الكبير (ص) الاالعسكر مدارا الرب (ش) يعني أن نمة الممة أربعة أمام فأكثر سطلحكم سفرغىرا العسكر مدارا لمرب وأماهو بهاهاتهم بقصرون وان نوواا فامة المدة الطويلة وأقهسم قوله العسكواتمام الاسسير بدازهم ونص عليدني المدونة واتمام العسكر يدار [الاسلام والمراديد أوالحرب محل أقامة العسكر ولوفي دارالاسلام حسث لاأمن (ص) أوالعلم بهاعادة (ش) عطف على قوله وسة الهامة أربعة أبام أى وبمنا سطسل حكم السفر العلم بالا عامة ولوام سوها كاعلمن عادة الحاح اذارل المقمة أودخل مكة أن بقسم أو بعسة أيام فالضمرف بها الاتأمة القاطعة لحكم السفروهساك احتمال آخرانظره فيشرحنا الكسروعادة مفعول مطلق

الدخول وقوله الى مثله أى الى مثل الماضى منسه من يوم الخروج مع مايينهما وفي نسطة أخرى السفول فى البلد مالرحوع وفي الوطن بالمرور (أقول) مفادكلامه هناأن قول المنف وقطعه دخول وطنسهفي مرورلارجوع ولالكسون من عطف الخاص على ألعهام لأختلاف الموضوع كماتقدم وقوله ولابدمن كسون الاربعسيه ألايام الضماح بليالها) هذامعتمد عبرفةالونية أقامة أر بعسة أمام محاح أىمع وحودعشر بنصلاه فيمدة الاقامة الثى نُواها (قُوله هي ما كانت في غير السفر )أى بأن كانت في المددل الشروع فالسفر (قوله لمناسأه) أى اذبه سيرالمعنى على ذاكأن الاقامة المذكورة تقطع آن كانت فيستهاه ولواحسلاله كنخرج لسفرطويل ناويا سرمالاتقصد فسنة العلاة ويقم أريعة أبام سعرمادق فقال اس القاسم لاملفق ماقمل الآفامة لمانعدها وتصمير هي والاعامة سينفرين فلاتقصر وقال ستعنون وان الماحشون يلهق و يقصر وهو وان كانفيه على هذا الاحتمال الاشارة باوالى خلاف مذهبي لكن يستغنى عنه بذوله فيماحر فصدت دفعة (قوله الاأن يكون العسكرى وال اللفعي الاأن يكون العسكر العظيم (قوله

وأفهم (قوله الفسكرانخ) المرادأ فهم قوله العسكر المؤدليل قوله العسكر دادالاسلام (قوله أوالعلم بهاعادة) لفعل احتر احتر ذبعن الشائفها فيسترعل قصودالان من خوطب بالقصر لا ينتقل للا تناجها من مشكول قيد (قوله وعنائد احتمال آخر) أصارله يقوله وعكن عندى النبرجع الفيم الفيم الوالمات المدهمين قوله وقطعه دخول بلدوما يعدد مناسب ماوقع في دمض تسوانها الماجب والهرج منائفة القام من المالية عنده المنافعة الموافقة في المنافعة القامن مسافة القصر (قولة وعادة مفجول معالق) أعوا عنداله إعادة (توله وان قرعً با تنوسفره بالموحدة) أى وذلك أنه سرهم إنه أذا كان في آخر السفر فقد انفضل عن السفر فيتم (فوله المختلاق الندة) أى المخالف المائية الاولى بنه السفر المقطوعة المحتلف المنافقة المحتلفة المحت

ه القصدولا شعلق محزم فالاولى أن مقول اذالسة و محماب أنه لمرد مالخزم الذي هومن قبيل العساوم حقىقتەرل أرادىەمعنى آخرمحازرا من مقوله بالنه ـــ فالما المصور وقوله لامد منتروأى ترددوقوله فلعلمبدأ النمةأى مقسدمتها لانالترددلس مدأ النسهيل مقدمة لها (قوله وكره لخالفته نمة) طاهره ان ألكراه مة متعلقة بالمقتذى وهسل تتعلق الكراهة بالامام تقدم ما مفده (قوله الأأن مكون المقيم ذاسن الخ) فيه السكال من وجهسين الاول أن السلطان اذآ احمع معزى السن فاله نقدم وهمذا مقنضي العكس الثاني أنه كىف ترك سنة التحصيل مستحب وهو كويه مع ذي سن أوفصل ثم معد كتبي هذارأت محشى نت اعترضه فقال مانصه قال س أى الشمنسالم وكره كعكسه أي ولوفي المساحد الشدالانة أومع الامام الاكبرالاأن كمون المقيم داسس أوفصل أورب منزل اه وسعه ح أى عيم قائسلاهكذا يستفاد من كلام الحطاب و يحرى منسل

لف عل محذوف أى واعتب دالع ماءة (ص) لاالاقامة وان تأخر مدفره (ش) بريدأن الاقامة المحردة لاأثراها ألاترى انمن أقام عوضع شهوراوان كثرت لحاحسة رحوقضاءهافي كل بوم ونيته السفرمن غسرنسة اقامة أنه بقصر فقوله تأخرسفره بالمثناة الفوقسة بصمغة الفعل ورفع سيفره فاعل له هو تحوقول الباح. وإن كيثرت و يصيدق مأثنياه السفر ومنتهاه وإن قرئ وان ما خرسفره بالموحدة كان كقول ابن الحاحب والاقصر أيدا واو في منتهم سفره وقرره في وضعه فقال أي وان لم عر بوطنه ول بعلم بالا فامة قصراً بداؤلو كان في آخر سفره كما لوسافر الى الاسكندرية ودخلها ولم سويها اقامة أريفة أيام فاله بقصر ما انتهى (ص) وان نواهابصلاةشفع ولمتحرِّحضر به ولاسفرية (ش) يعنيُّ أنالمسافرادَادخل فيصلاة سفرية مْ عرضتِ له نسبة الا فامة القاطعة فيهاوهي أر بعينة آيام فانه منصرف عن ركعت بن نا فلة مريد ثم منتدئ صلانه حضر بة لاختلاف النسة ولم تجزحضر بة أن أيمها أربعة ولاسفر به أن أضاف الى ألركعة أخرى ومثل بمة الاقامة المذكورة مااذاأد خلنه الريح وهوفي الصلاة محلا بقطع دخوله حكمالسفرمن للدهأو وطنهأو محل زوحته التيدخل بمافيه وقوله بصلاة لميحر جوقتما سواءعقدركعة أم لاو يحتمل وقدعقد ركعة كافي المدونة رعاد سعر به قوله شفع ندما وخرج عن نافلة واختار ق الأحمّال الاول (ص) و بعدها أعاد في الوقت (ش) معطوف على يصلاة أىوان نوى الافامسة المذكورة بعسدا يقاع الصسلاة والفراغ منهاسي فرنه أعادها حضريه في الوقت المختارا ستحماما واستشكلت الاعادة لوقوع الصسلاة مستحمعة للشرائط قمل طروالنسة فسكادأن لاوحسه لهاالاأن مقال فهاان المرم بالنمسة على جرى العادة لايدله من تروقه له فلعل مبدأ النسبة كان فيها فاحتمظ له بالآعادة " ولمَّا كأن الافضل أن لا يؤم المسافر مقما ولاعكسه فى غسىرالمغرب والصبح بين المكم لمووقع فقال (ص) وان اقتسدى مقيم به فد كل على سنته وكره (ش) يعني أن المقسم إذا اقتــدي بالمسافر لا ينتقل عن فرضه ويصبر كلُّ منهما على سنته فيصلي المسافر فرضه فاذاسرا تم المقمرمانة علمه من صلاته فذاوكره لخيالفته نهمة امامه (ص) كَعَكَسُهُ وَتَأْكُدُوتِهِعَهُ (شُ) أَيْ كُكُراهة اقتَدَاء المسافر بالمَفْيَرُولُوفي المساجد التَّالا ثُهُ أومغ الامامالا كبر الاأن مكون المقدم ذاسن أوفض أورب منزل لكن الكراهة هذا أشدمن الاولى لمخسالفة سنة القصر ولزوم الانتقال الى الاتحسامة مع الأمام ان أدرك ركعسة مع الامام والاقصر وبنىءلى احرامه صلاة سفر وكذا يتماود خل معسه فأحدث الامام فمل أن يفعل هذا معسه شه فقدمه أولم بكن وراءغ مره لانه دخل في حكمه ولود خسل معه في الحلوس الأخمر لم يصل هـ ذا الا

ذاتى فى انتشاء المقدم بالمسافر الا أنه لابا أقد فيه أن يكرن رب منزل أى وتبعه من بعد على ذاك فاقتضى كالدهم ان هذا هو المتحديث ويتعدد والمقدود والمق

الاتمام حدث كان توى الاتمام أوأ مرم بماأ مرم به الامام لوحود العدلة التي هي قوله لا بعد حل في حكمه ( قوله سد مر يدالخ) د كرأن ما قاله سيند قاله من عند نفسه وذكر عن الغمن ما مفسداً فه لونوى الاعتمام اظنه ادراك ركعة فتمن أنه أبدر كها مقتصر على ركعتسن على الخلاف في ذلك ( قوله ريدان أبد حل بنسة الاتمام) أَي ولوحكما كااذا أحرم بما أحرم به الاماماي بأن فوي القصر وأمااذاً أ بم شيأ فسمأ في بنيه علمه المصنف بقولة وفي ترك به القصر والاتمام زدد والحاصل كاستفادمن عم الهان نوى الاتمام حقيقة أوكبازمة الاتباع في الاتمام لمق ركعة أم لاوان فوى القصر خلفه وابدرك معه ركعة فاله يصلى صلاة منفرد ونصحاه وال أدرك معدر كعة بطلت صلاته وينتشها وايضاحه أن المأموم خلف المسافر تاريشوى الاعمام خلفه ومنسله الاحرام بمأأح ومه الامام وتارة سوى صلاقسفر وفى كل اماأن بدراء معه ركعة أملانني القسم الاول بتسعه مطلقا وفى الثانى ان أدراء معه ركعة بطلت صلاته والأصحت و يصلى ركعتين هذا حاصل ما أفاده عج فالناعلت ذلك فنقول لفظ المدونة واذا أدرك مسافر خاف مقم ركعة أنم وان لهدر كهاقصر أى والفرض أنه عالم بأن الهامه مقم كا فاله أنوالحسن نمان عشى تت ذكر ما حاصله أن ما فاله عج خلاف النقل وان كالإمالمدونة عاهر في كونه نوى القصر لا الاتمام وان أبا الحسن (27) وقف في كونه نوى القصر أو الاتمام وذكر بعدما بضدانه فوى القصركم

نمنه وانما فالدعيخلاف النقل ركعتين واعيسى عن ابن القاسم سندير مدان إيد خسل بنية الاعمام والاصلى أربعا عميعمد في الوقت (ص) ولم يعد (ش) منعلق بالفرع الثاني لانه يحل النوهم اديقال الهمسافر قد أتم وسمأتي في المسافر بنوي الاتمام وبتم أنه بعسد في الوقت وأما الفسر ع الأول فلا يتوهم فيسه الاعادة لانهمقسر سلى أربعاوا عالم بعدهنا وأعادفي الفرع الآت مع اشتراكهما في كون كل منهما أتم المسافر فسهلان الصلاة هناقدأ وقعهافي الحماعة وقدقم ل إن فضما الجماعة أفصل من فضملة القصر أومساو بةلهاوفهما بأتى فدأ وقعها منفردا فلذلك لمنطلب بالاعادة هناوطلب بماهناك (ص) وان أغمسافر فوي اعماوانسهوا محدوالاصماعادنه كمأمومه وقت والأرجي الضروري أن سعه والانطلت (ش) الكلام السابق فيماآذًا فوى في الصلاة أو بعدها وهيذا فمااذا نوى فيلهاولا منظر ليكثرة الصور وقلتها اذلا سعلق بذلك غرض والمعنى أن المسافر إذا خالف السنة وفوى الاتمام عسد أوجه للأأونأ وبلاوأتمها فأنه بعسدها في الوقت أريعا اندند ل في الحضرف وقتها ومقصدورة ان لمدخل في وقتها ولوشك فمانوي من قصر أواتمام فالسسند فلمتم ثم بعسد في الوقت وان نوى الانمام سهوا عن سفره أوعن اقصاره فانه يسحد لان المامه من معنى الزيادة وسواء أتم سهوا أوعداوا أسهود في الأول ظاهر وفي الثاني مراعاة الصول السهوفي نتسه وفسل بعمد في الوقت من نوى الاتمام سهوا وأثمأى ولاسحود علسه كالدل علمه كلام النا الحاجب والنعرفة والنعسد السلام وهو الذي وحع المدان القاسيرومأمومه أبضا بعمد فيالوقت كان مقمناأ ومسافر الكن المفير بعسدار بعا وغبره ركعتن الاأن مدخل المضرف وقتماف عسدار معاوهل الوقت في هذا الماب الاختماري كاعتد الاساني أوالضروري كاعندأبي محدومه ومان ونس وعليه اقتصرا لمؤلف ليكن المأخوذ من

وعلى هذافه كون الكلام عسلى وتبرة واحدة ثم تنين بعدان الشيخ سالما حلى سة القصر كاقاله محشى تت فهوالمتعن (قولهولم ىعدى هذاخلاف مذهب ألمدونة ومذهما بعسدف الوقت ذكره محشى نت عندقوله وأعادفقط فى الوقت وقوله وقد قمل ان فضالة الجماعة أفضل) هذاقول اللغمي وطو يقةان رشدآكدية القصر والمساواة قول مالث افوله وفهما بأني أوقعهامنفردا) فيه نظربل قمارأتي أساأوقعها جماعة لقول المنف والاصراعاديه كالمومه بوقت وأجاب عج بأنه ليسامعن الاتمام مندوحة حيث قصد تحصل فصلالجاعة وفمايأنى لهمندوحة اذتركه القصرونيته الاعام حصل

ممه اختمارا وعن قصده والساهم ملحق ماتفر يطه واعادة مأمومه الغلل الحاصل لامامه بمخلاف ماهنا A (قولة لا ينظر لكثرة الصورالز) أي لا ينظر لكون الصور قليلة أوكث رقال ينظر لنصو برالمسئلة وفهمها وقد بقال ان كثرة الصور وقلتمالازمة لفهم المغنى على وحمه وهو مطاوب فصار النظر لهالازما والصورست عشرة صورة وذلك لانه اذانوى الاتمام فتارة ينوعه ُعدا أوجهلاأوتاو يلاأوسهوا واذاأتم فتاره بترعمداأوجهلاأونا وبلاأوسهوا وأربعة في أربعة بستة عشمر (فولهوأتمها) أى في الاحوال الاربعة فهذه اشاعشر (قوله سهوا أوعمدا) أى أوجه لا أو أو بلافهذه أربيع صور (قوله المصول السهوفي نيته) أى باعتمار ننته ﴿ قوله وهوالذَّى ورجع اللهُ ﴾ أى القول تلويا السابق يعدق أوقت وهوارا حج ﴿ وقولُه وما مُومه أبنا بعد في أوقت ﴾ أي تمالاعادة امامه فيما تفدم إنفاقاً فيماعدا السهووف على القول الثانى قال عشى ت فول للمسنف كأ مومه سواء كان المأموم مقهماً أومسافراد قسل على القصر وهو كذاك وأول بح أى الاجهوري هد ذا أذاذي المسافر الأتمام كافوي الامام وأماان دخل على وكعتمن طانا أن امامه كذلك فتسن خلافه فالظماهر أن صلاته باطاة لقول المؤلف واب طنهم سفر االخ وفي المفسدمات ما يقتضي ذالك خبالا فاتهم اذام يقيد بذاك ان الحاجب ولاان عبد السلام ولاالمؤلف في وضيعه ولا النعرفة ولا أبو الحسن ولاان وشسدولاغيرهم من وقفت عليه والمسئلة مختلف فيهافي الوقب أوأساأو بناءعلى الذلاف في عددالر كعات هيل لاندمن تعيينه أملا

(قوله أنه الاصدفرار) أى انه ينتهي في الظهر بن الاصدفراراً ي وفي العشاء بن الفجر وفي الصبح الطاوع فيكون في العصر الاخساري وقى الظهر الاختياري و بعض الضروري وفي العشاء بن والتج الضروري » واعرائه يلام من طلب الاعادة في الوقت الضروري طلبها في الوقت الاختياري دون العكس (فوله الاعادة في الوقت والسجور في السهور) ( 0 7) هذا حل بحسب الفقه والاعالام المصف في

الاعادة فى الوقت ولم يصرح بسعود المأموم ولامخذ أنحعلهسم طافي الاكتفاء بذاك انسأهدو محسب المعنى وفي الحقيقة بشترط في صحة صلاة المؤتم لقوله والانطات (قوله ويعمدون الخ) جمع نظرا لأفراد المؤتم (فوله غداوهوظاهر) أي أوحهالا أونأو ولا أقوله سواءأتم سهواأوعدا)أىأوحهلاأوتأوملا (قوله وعلى المفاط الخ) أقول محاب بأنهعلى نسخمة الاستقاط مكون الحواب محمدوها وقوله وانسموا ممالغة في مقدر (قوله والظاهر أن حَكِمَالِخ) فَمَكُونُصُورِهِ اثْنَى عَشْر من ضرب أربعة في ثلاثة وأمااذا قصرسهوا أىوكان فوى الاثمام عمداأوجه للأوتأو للاأوسهوا (قوله والمنأول هناهوالخ) هـذا بأعتبادا لقصر لاباعتباد سقالاتمام أؤلا (قوله لانه قال به جمع)وانظر هل شترط في كونه متأولاملاحظة ذلك أولا وهوالطاهر إقوله بعدنية قصر) أي عداأ وحهالا أوتأو الا أوسهوافه فماريع فتضرب أحوال الاتمام الأربع غسرأن المطلان اعماه وفهاأذا كان الأعام عسدا (قوله وسهواأوحهلافني الوقت)أى الضروري شعنا (قوله والعامل فيهماأتم) أى بقطع النظر عن القيد صرح به السعد وحاصله أنهان أتمعدا بطلت وإن أتمسهوا فسؤ الوقت فألاول فسدماله طالان والثاني لمحرفمه ذلك القددشفنا (فول وسيمره)أى تسديما تحصل به

تشبيهه فى المدوّنة بالمصلى بالنحس أنه الاصفر ار ومحسل الاكتفاء من المأموم بالاعادة في الوقت أو السحودف السهووالا كتفاءيهان سعالامام في اتمامه والانطلت صيلاته ويعمدون أمدا كانوا مقيمين أومسافر بن فخالفته مم امامهم فقوله وان أتم مسافر نوى إتماما أعاد توقت كذا في معض النسج باثمات أعاد توفت وظاهر وأنه لاسحود علمه سواء وقع الاتمام عداوهو ظاهر أوسهو الانه فعل ما ملزمه فعله فقوله وانسموا المدمستأنف أى وان نوى الاعمام سموا وأتم وسواءأتم سهواأوعدا وعلى اسقاط قوله أعاد توقت بصسرقوله وانسه واممالغة فحشمل في قوله نوى أوأتم فالتقدير وإن نوى الاعمام عدامل وانسهوا أوان أتم عدامل وانسهوا وحواب الشرط سجد لكن بشكل عومه بأنه لاسجود على المتعمد اعاميه الاعادة ومنسله الجاهل والمتأول (ص) كان قصرعداوالساهي كالحكام السهو (ش) التشييه في فوله بطلت وقصر بتففيف الصادو تشديدهاوهو الأقصيح والمعنى ان المسافر أذافوى الاتمام عمداأ وجهلا أوتأو بلاأوسهوا تمقصرعدا فانصلاته تبطللانه يشسبه المقيم يقصرصلاته عداو يعيدها سفر بةلاحضرية وانقصرهاسهواعمادخل عليسهمن نبةالاتمام كان كأحكام السهو الحياصل لمقيم سأمن ركعتمن فأن طال بطلت وان قر ب حبرها ومحد يعد السيلام وأعاد بالوقت كسافرأتم والطاهرأن حكم الحاهل والمنأول كالعامد لان الاصل فى العمادات الحاقهما مالاف مسائل معمنة لمست هسدهمنها فانقلت القيف المسئلة الاتمة أن الحاهل والمنأول ملحقان بالساهي فبالفسرق قلت اله فهما بأتي فعلهمار حوع لاصل الذي هوالاتمام بخسلاف ماهنا والمتأول هناهومن تأول وحو بالقصر في السقرلانه قال مجمع من أثمتنا كاذ كره الشارح أول الفصل (ص) وكانناتم ومأمومه بعد نه قصر عداوسهوا أوجهلا في الوقت (ش) عطفء على قوله كائن قصر عدا بعني إن المسافر إذا أتم صلاته بعدان نوى القصر فاماأن يتها عدا أوحهلا أوتأو بلاأوسه وافان أتمهاعدا بطلت صلاته لخنالف ةماد خسل عليسه وصسلاة مأمومه تمعه أملا كأن مأمومه مقما أومسافر اسوا فوى مأمومه القصر عدا أوغرعد وان أتهام وأأو حهدلا أونأو بلافمعدفى الوقت ويسحدف مالة السهوالسهوفقولة عدا معمول أتم وقوله وسهوا أوحه لاوأولى تأو بالامعطوفان على عمداو العامل فيهـماأتم والتأويل هناهومراعاة القول بأن القصر لا يحوز أولمن برى ان الاتمام أفضل (ص) وسيم مأمومه ولا يتبعه وسل المسافر يسلامه وأتم غسره يعسده أفذاذا وأعاد فقط بالوقث (ش) الضميرفي مأمومه عائدعلي الامام المسافر بعني أنه إذاأ حرم على القصرتم قاممن انتسن سهوا أوجها فانمأمومه بسيميه لمرجع الهمم فانرجع الهمم سعداسهوه وصحت وانتحادى لم يتبعوه كا اذا قام خامسة مل يحلسون لفر أغسه سواء كأن المأموم مقها أومسافرا فاذاسه بسلم المسافر ولا يسلم قمله لدخوله على منابعته وعام المقيم ليأتي عابقي علمه من صلاته فذا الامقتديا بأحسد لامتناع الاقتداء بامامين في صلاة واحدة في غسر الاستخلاف و يعد الامام وحده في الوقت السابق دون المأمومين لانهلا خلل عليهم ان لم يتبعوه فالضمرا لحرور يبعدعا تدعلي السلام أى وأتم غـ برالمسافر وهم المقمون بعسد سسلام الامام أفذاذا وطاهره أنه لا يكلمه اذالم بفهسم المالتسديم وهدا اطاهرما نقدم في الخامسة وأراد بالغيرالخنس الصادق بمتعدد ولذلك قال أفذاذا ( ٩ - حرشي ثاني ) الافهام (قوله وظاهرة أنه لا يكلمونه) أي عند مصنون وأما عند غيره فأنهم بكامونه وظاهره أنه لا يشيراليه

والعبرةعما تقدم من كوينم يشيرون له أؤلافان لم يفهم سيخ فان قدم لم يضير شيخنا فان لم يسيح فيهل تبطل كانقدم ف الخامسة أم لاوهو الظاهرلان هذاأخف من شرح عب قال عج وانظراد الميعلم هل قام عمداأوسه واقال بعض السيبوخ والظاهرأتهم يسجون له الله المده فان رجم واضيروان ابرجم يسألونه ومدسلامه ان فالقت تحدا بطلت عليه وعليم والأفلا (قولة عليم سقول) جع لساقو لا المناقر كندا والمستحد من المناقر كندا والمستحد المستحد والمستحد والمستحد المستحد والمستحد المستحدد والمستحدد والم

(فسوله كعكسه) وانمايطلت وانظر لوتبعوه والظاهر جريها على حكم وان قام امام لخامسة (ص)وان ظنهم سفر افظهر خلافه صلاته ان كانمسافر المخالفة نشه أعاداً مداان كان مسافرا (ش) بعني ان من مرجع ماعة يصاون فظائم مسافرين فدخل معهم على انمة امامه ومخالفسة فعله لنمته فللنثم سينانع سيمقيمون فانه يعمد أمداان كان الداخل مسافرا لانه حين ظنهم سفرانوي القصر أى ان صيد المسلاة الامام قان فانا تتظرالاهام المأن يسلم وسلمعه خالفه نية وفعلا وانأتم صلاته خالفه في النيمة وحالف فعلم صلى صدلاة مقيم فلم يخالف فعله ماأحرم هويه فهوكن فوى القصر فاتمعدا ولوكان مقمالا تمصدلانه ولم يضره طن الخالفة لان نسبه فكان القياس العدة كافي الاغيام واجب علميه في الوحهين وقيدوا فق الامام في النية في نفس الأمر فلا مخالفة وإحترز الناصرقماساعلى قوله وانافتدي عفهوم طهرخلافه عاادالم نظهر خلافه رأن طهرما بوافق ظنه وأماأن لم نظهرهم فمنمغي فسمه مقيريه معرأن ظاهر المصنف كظاهر البطلان كاهومنقول في مسئلة العكس وان كان ظاهر المفهوم الصدق بالصورتين (ص) كالامهم تطلان مسلامه ان كان كعكسه (ش) العكم في الطن باعتمار متعلقه لان الموضوع أن الظان مسافر ولو أخر قوله ان مسافرا كافى هذه ولوصلى مسلاة كانمسافراعن قوله كعكسه ليكاث أحسن والمعنى أن المسافر آدا طن القوم مقمين فنوى الاتمام مقم والفرق كافي الشيخ أحدان فتسن له أخرم مسافر ون أولم سمن له شيئ فانه بعدد أردا وأماان كان الظان مقمافلا تبطل صلائه في قولة وان اقتدى مقم الخدخل على الصورتين لأنه في الأولى كشف الغب أنهموا فق له نية وفعسلا كامر ولان عاية ما في الشانمة أنه المخالفة يخلاف هدد ودخل على مقم صلى خلف مسافر غم إنه لااعاده في ها تين الصور بين في الوقت كايفهم من نقسل المقسد مات الموافقة فتمن الخالفة (أقول) فالتشُّمه في قول المؤلف كعكسه في الاعادة أمداو في قوله ان كان مسافر ا (ص) وفي ترك نية القصروالاتمام تردد (ش) أى وفى كيفية ما مفعله من ترك نية القصر والاعمام بلد مل منه

القصروالا المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المواحدة المنافرة ا

(قوله الرجوع الدوطنه) أى بعدق فسادوطر (قوله ان طال سفره) بالعرف فميا نظهر (قوله وابتدا ادخوله المحيد) أى والا بفعل في المروح كافي شرح شب (قوله لانه أبلغ في السرور) هذه العابقة تفيى ذلك ولوفي غيرة ما أن يحت المستحب المراحة وقوله هذا أى تحت كالام المعنف كافي شرح شب (قوله خوف أن يتحدق بينه ما يكره) أى ديما يحدا أهداء على غيراه به من المنظف والترين المطاون من الرأة فيكون ذلك سبالله وقدينهما أو يحدها على غيرها له مم ضيفة والسيم مطاور واقتم النهى وجالات والمواقع المنطقة والمستحب المنطقة والمستحب المنطقة والمستحب المنطقة والمستحب المنطقة والمستحب المنطقة والمداورة والمواقع المنطقة وقدم النهم والمنطقة والمستحب المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة والمنطقة عن المنطقة والمنطقة عن المنطقة والمنطقة عن المنطقة والمنطقة وا

شحفه الن الترجمان بكرورد فى الحدث ما يؤخذ منسه حوارداك وهموقوله في ألمديث كان مذكراته في كلأحواله ومن الاحوال حالة السفر ومن الذكر القرآن مل أفضل الذكر القرآن لقوله تعالى اناخسن نزلنا الذكروأماالفاتحة أهصلي الله علمه وسلمفذكر الطاب فى باب الخير عن الشافعية فولىن أرجحهما عدم الحواذ ولانص في مذهبنا في المسئلة والذىعلمه علماء الشافعمة الآن حواردات قال عبر واذالم وحدفي مذهبنانص فنرحع ألىمذهب الشافعمة في ذلك فلا يحرم ذلك والذي مقول بالمرمة يحتربأنه لهرد حوازذاك عنه ولاأذن فسه ولايتهجم على العظم الإعا أذنفه وهذا لمادنفه

الظهر مثلامن غيرقيد بأحدالوصفين ساهماأ ومعرضاء نهامتعمدا ترددأي هل بلزمه الاتمام كمآ قاله سيند أو يحفيركما قاله اللهمي (ص) وندب تجمل الاوبة والدخول ضحى (ش) يعني أنه سدب السافر تجمل الاوية أى الرحوع الى وطنه ويستحب استعجاب هدية بقدر حاله ان طال سفره وابتداء دخوله بالمستحد والدخول ضحه لانه أملغ في السرور وتكره الطروق لملاحوف أن محد في بينه ما يكره وهذا في غيرمعاوم القدوم بوقت وفي حق دى الزوحة فالمراد بضيع أن لا مدخل لملالان المنهى عنه الطروق وهواعاً مكون لملا وفي كنابة أخرى المراد بالضمي هناما قسل العشي أي ماقبل الاصفرار ، والمأنن والكلام على ماأرا دمن القصر شرع في أسباب جع المشتركتين وهي سنه السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومن دلفة وتكام المؤلف على الآر بعة الاول وسيد كرالباق في محاه والخوف ولم شكام عليه وفيه قولان مماعلة أن المسافر تارة ترول علسه الشمس وهونازل أوراكب وفى كل إماأن سوى النزول بعد الغروبأ وفدل الاصفرارأ وبنهما فان زالت علمه الشمس وهونازل ونوى الرحيل والنرول بعد الغروب فيهمع العصرفيل ارتحالهم الظهرلانه وفت ضرورى العصرف غنفرا يقاعهافيه لمشقة النزول وان نوى النزول قبل الاصفر ارفلا يحمع مل بصلي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر وحوىالنزوله فسوقعها في مختبارها وان فوى النزول بعدد خول الاصفر ار وقبل الغروب فانه يصلى الظهرو يخبر في العصر ان شاء جعهامع الظهر وشهر مان مشد وإن شاءأخرهالنز وأه واختاره اللغمي قال وهوأ خف من تقديمها عند الزوال لات ذلك يحصها ولا تتعلق على المصلى حينتذذ نسلان ذلك الضرورة اه وان رالت الشمس علمه وهوسائر فان نوى النزول قبسل الاصفرار أوفيه أخر الظهر والعصرالي نزوله فسوقعهما في ضروديهما في الثانية لأنه معذور بالسفر وفي مختار العصرفي الاولى وان نوى النرول بعسد انقضاءا لاصفر ارود خول الغرو بفانه يحمعهما جعاصور باالاوله في آخر مختارها والثائمة في أوله تم الجع المذكور حكمه الحواز الغيرالمستوى الطرفن اذالاولى تركمهن غبركراهة ولافرق في السفريين كونه طو بلا تقصر فيه الصلافأم لأجتسيره فيه لادراك أمرمن مال أورفقة أملاعلى ماشهره ابن رشد وفى المدؤنة ما يخالفه آثمن لاسمن كونه غسر عاص به ولالاه وان يكون ببرلا بصروالى هذا كله أشار المؤلف بقوله (ص)ورخص له جمع الفلهرين ببر

اه (قوله وانخوف) أى خوف العدو (قوله قولان) ذكر هما ابن الملجب حيث قال ولا بن الفاسم قولان ووجه الجمع ان مستقدة أكثر من مشقة السفر والملس وعلمه فهو على ضربين كالمرض ان كان خوفا يتوقع مع تأخير الصلاة جمعه افي أول الوقت وان كان خوفا يتعقد على المستقدة الكشون المستقدة المستقدة الكشون المستقدة الم

لانالانبيزا لمسعلسا فرالاعند حسدا لسبرخوف فواتأمروهذامعدوم فيسفر الريح اه وانظرهل ملزمهن لايشترط الحدفي سفرالبر ان يبيح آلجه ع في المحرفيع مل التعارض بن كلامه قاله بعض الشراح (قوله وفيها شرط الحد) لرحل أوامر أة لا محرد قطع المسافة كذا في لـ وشب وقال في لـ والحديكسيرا لحيم الأحيم ادوفي عب رجل تحرزعن المرأة فقعمع وان الم يحديها سيرولم تحش فوات أمر وكلام المه إق يقو به (قوله ونوى النزول بعد الغروث) وليس عليه نأ خبرا جميع بقدر ما تمضي من الزوال ما يصل فيه الظهر (قوله وقسل الأصفر ارأت العصر) وجوما كافسل فان قدمها أجزأت وبنبغي أن تعاد في الوقت ( قوله خبرفيها )والاولى تأخيرها المه لانه ضروريها الأصل (قوله أخرهما الن) وحويا كذاقيل وفعه شئ والقياس أن نأحدهما حوازا في الصورة الأولى وأما في الثانية فنأخير الصلاة الاولى جائز والتانية واحب لتروكه بوقتم الاختياري كذا كتبوالد عب والغمي ان تأخيرهما جائزأي ويحوزا بقاع كل صلاة في وفتها ولوجعا صوريا ولايجوز جعهما جع تقديم اكن أن وقع فالظاهر الاجزاء وأعادة الثانية في الوقت قال شيخنار جه الله تعالى و عكن الجع بأن من قال بالوحوب بمعنى لا يقدم المصرفلا منافي اله يحوزا بفاع كل صلاة (٩٨) لوقتها والجوادفي كلام اللخمي بالمعنى المتقدم (قوله أي في حواره) أي الجمع المناسب أىف تحويزه أى تحويزه

الحمو محاب أبه تفسمر

أى الجمع (فوله و يمنهل الحز*)* 

قوله سرمتعلقا برخص رعا

يتوهمأن ترخيص الشارع

حىنصدرمنه كان فىالىر

ولس كذلك كاأفاده المدر

(قوله مهم) لم يقد الامرى في

المدونة تكونهمهم افتقسد

س وغىرەكلامالمۇلف مە

فمه نظر اه محشي تت

(قوله هو محل النزول) أي

فى هذا الموضع فلا سَافَى أَنه

فى الاصل الموضع الذي

فيه الماءوعبارة عبر وقال

وانقصروا بيجد بالاكره وفيهاشرط الحدلاد والمأمر عنهل ذالت مهونوي النرول بعدالغروب وقبل الاصفرار أخرالعصر و بعده خبرفها وان دالت راكاأخره ماان في الاصفر ادأوة اله والافق وقتهما (ش) كلام الشئ ما ثره وقوله وأما كونه المؤلف في الترخيص أي في حوازه وأما كونه راجا أوم حوجا فشي آخر والحوازلا مافي المرحمية وتوله بلا كروأى كراهة لاتنافي المرحوحمة أيضا والضمرفيله للسافر السابق لابقمو دموهم أربعة ترد الاحسن في هذا كله ماسماً في أ قصدت دفعة الخول بمعضها وهي غيرعاص ولاه فالضمير واحع للقيد مدون بعض قموده أي رخص السافر م أن سرمنعلق محسمع غسيرالعاصي بالسفر والاهي بهوقوله ببرمتعلق برخص وتنهل متعلق بجمع وقوله ولم يحته معطوف على وعنهل مدل منه لانه اذاحعا قصر واسنادا لحدالسبرمن الاسنادا لمحازى وهواسنادما للشئ الىملابسه والافالمجدا نماهوا لمسافر قوله بلاكره متعلق برخص أبكن تركذار جيم فوله وفيها شرط الحذأى في السيرلا لمجرد قطع المسافية مل لأدراك أمرمهم من مال أورفقسه أوميادرة مايخاف فوانه وان جمع على هذا القول من لميحده السيرفانه يعمد الثانية في الوقت قوله عنهل هو محل النزول وان لم يكن فيسه مآءوهو متعلق بجمع وقبل برخص وقال ز قوله بمهل الخ بدل من قوله ببريدل بعض من كل فهومتعلق بجمع المقدرو ببرمتعلق بجمع المذكور وانما لميكن متعلقا بجمع المذكور ولايكون بدلا الزوم تعلق سرفي سرمتحدى المعنى بعامل واحسدو ذلك لايجوز اه وقوله ذالت الزأى ذالت على المسافر حالة كونه سأى مالمنهل وهو محل تروله لان الشمس انما ترول في السماه وقوله بعسدالغروب متعلق بالنزول لابنوى لان النبة عندالزوال وقمل وبعدمعطوفان على بعد فواه خبرفيهاأى في العصرونسخة فيهما بتننية الضمرفاسدة وتقرير تت لهاومحاولته لتصييها غير سديد قواه وإن زالت را كاالخ أى سائر اولوعم به الكان أحسس الشمل الماشي على مافى الطرر لاس عات وقوله والافني وقنيهماأى واتآلم سوالنزول في الاصفرار ولاقبله بل بعدالغر وبءلي كلام اس مساة وعند أبى الحسن أن حكم نمة الغزول في الاصفرار كم كمه معد الغروب (ص) كن لا يضبط نزوله (ش) يعني أن من لايضبط نزوله من المسافرين حكه حكم ماقبله في جمع الصلاتين في وفتيهما وقوله (وكالمبطون) الى في المصماح والمنهل بفقوالم

والهاءالموردوهوعين ماءترده الابل اه وعبريه عن نزول المسافر مطلقاأى سواءكان فمهماءا ملاز قوله معطوفان على بعد) فيه ما تقدم من الاعتراض والحواب (قوله فاسدة) فيه نظر بل صحيحة بترجيع الضميرالة أخيرو عدمه أوالجع وعدمه (قوله وتقرير تت) أي لانه قال والثالثة ان يوى النزول بعده أي بعدد حول الاصفر اروقيل فراغه صورة بين الصورين السابقة بن خيرفيه ما بأن يجمع ينه سما في المنهل أو بعد الاصفر ارونيحوه في توضيحه عن الحواهر عنسدة ول ابن الحاجب فأن نوى الامسفر الراكم ( قوله فغ وقتهما جعا صوريا)أىفهوجع صورة أى مجاز الاحقيقة لان حقيقة الجع تأخرراحدى الصلاتين أوتقدعها (قواء على كلام اس مسلم )وذاك أنان مسلة بقولان فوى النزول في الاصفرار وورخوه مالانه معذور بالسفروان الاباغ واستسكله في النوضيح غمال والقياس مانقله ألوالمسن عن النرشدانه يحمعهما جعاصور بافقوله والابأن إسوالنزول في الاصفرار ولاقبله بل بعدالغزوب على كالام الن مسلمة (قوله وعندأ بي الحسن الخ)فان حل كلام المصنف علمه فجعل قوله الاصفرار على تقدير مضاف أي مقارب الاصفر ارويجعل قوله قدله قبلية طوياة وقوله والاأى بأنام بنوالنزول مقارب الاصفر ارولافيله قبلية طويلة أى بأن فوى النزول في الاصفرار أو بعده (قوله كن لا يضبط) هذا اذازالت وهورا كسوالاصلى الظهرقبل أن يرتعل والعصرف وقتما (قوله كمكم ماقبله ف الجمع الن)ويحصل فصيلة أول الوقت (قوله وكالمبطون)

وتحصيل فضيلة أول الوفت شيخنا (قوله كل من تلحقه المشةة الز) أي اذاصل كل صلاة في وفتها ولا تحصرا به اذا صلاهه امجتمعتين (قوله بر مع الفامة) أي محصل من الفل ربع القامة والمعتمد الأول وهوا لحل على الجدم الصوري (قوله والعطف يقتضي المغامرة) أي فمقتضى الالمطون بضبيط اسهال بطنه الأأن تقول القولة كزلا يضبط نروله فريسة على النقوله وكالمبطون أي الذي لا يضميط اسهال بطنه والمفام ه عاصلة تحقيقا إقوله بحلاف المسافر ) انظره مع قوله عرجوحمة (فوله والمعتمد الز)و يؤخذنا من تصريحه مه وحذف مقامله (قوله يستحس أن يقدم على المشهور) الظاهر انقوله على المشهور مثعلق سقدم بقطع النظر عن قوله (79)

ابن عبدالسسلام المشهور جوازه وقال الزرقاني عن ابن ونس المقديم على جهة الاستحباب نقله بعض مشايحنا واقتصر علمه اه وهو لايعادل الاول فالصواب حسل كلام المؤلف على الحواز وان كان تعبسيره الفنعل بنبوعن ذلك اه (أقول) تعبيران عبسدا السلام المشهورا لحوازاتما هوفي مقابلة من منع وهذالا منافي الاستعماب خصوصا وقدعلت النص الصريح في المدعند الزوال أحساك وقد اقتصر بعض شيوخ البدرعلي الدرب للمح (قول المصنف أوقدم)معطوف على مثله محذوف الالآة عذاعليه والتقديروان قدم وساأو قهمولم يرعصل وقوله سواءكان تقديمها وأجبآ) انظرهذام عمانقدم من انتمن زالت عليسه الشمس وهونازل ونوى الرحيل والغرفل

يستعب أى فالتقديم مشهورغ يحتمل أستعماما ويحتمل حوازا أي خلافالان نافع القائل مأنه لايحوز لهذاك واصلي كلصلاة لوقتهافن أغمى علمه حتى ذهب وقنه لربكن علىسمة فضاؤه واستظهر لانهعلي تقدرالاغماء فلاضرورة تدعوالي الجسع وكااذاخافت أن شحمض أو تموت فانهلاشم علهاالجيع ذكر ذلك مرسم ام وفرق سرالحمض والاغماء مان الحيض دسقط الصلاة قطعا يخلاف الأعماء فان فمهخلافا أوأن الممض الغالب مسه ألديم الوقت بخلاف الاغماء وهذا يقتضي مساواة الحنون له لـ (قــوله وارتضاء ق) أفادان المرادا لحواد المستوى ألطرفسين (أقول والطاهم الاول وهو التقسيديم استحماما فؤ المواق فيهالمالك اذأ خاف المريض أن يغلب على عقله جمع من الطهر والعصر ادارالت الشمس لاقبل دلك وبين العشاءين عندالغروب اه فانصيغة الفعل انام تحمل عملي الوحوب فلاأفل من أن تحمل على النسدب وقال مالك في المسدجعيه عندالزوال أحسالي مزان بصابها في وقتها قاعدا اه ثمامدكنىهذاوجدت محشى نث قال قال نت لمدكر

ساب الجمع عطف على ماقسدله مشارك له في الحكم وهوا لجمع الصورى والمر الحكم مخصوصا بالمطون ولرنساركه فسمه كلمن تلحقه المشقة بالوضوء أوالقمام لكل صسلاة لقوله فيماوان كان المع للريض أرفق به لشدة مرض أوبطن منفرق من غسير مخيافة على عقسل حمع سين الظهر والعصرفي وسطوقت الظهرو بن العشباء بن عسد غمدو بة الشفق حسل جماعة قولها وسمط الوقت على الجمع الصورى وهوآخر القمامة ويؤيده فوله عند دمغيب الشفق وفسره يعضهم مرويع القامة وقبل يحمع جمع تقديم فيأول وقت الاولى وقوله وكالمطون أى الذي لانضط اسه آل اطنه والافسلانست أه هدذا الحرك بل إماان يقدم أو يؤخر وكلام المؤلف مسكل لانه معطوف على كن لا نصبط نزوله والعطف المتضى المغالرة (ص) والتصيير فعله (ش) يعنى والصحر المقيران يحمع بن الطهر والعصر جعاصمور بافالضمر راحم المالحم الصوري وأنما حازله ذَالْ لانها بخرج أحدى الصلاتين عن وقتها بل أوقع كلامنه حما في وقتها الأأن فضيلة أول الوقت تفوته يتخلاف المسافر وذي العذر فلا تفوته فضيلة الوقت (ص) وهل العشا آنّ كذاك تأويلان (ش) معنى انمن غربت علمه الشمس وهوما زل هل حكمه حكم من زالت علمه الشمس وهوناذلامن نقسدم ونأخسير وقمخيير فينزل آلفه رمسنزلة الغروب والثلث الاقل مسنزلة ماقسل الاصفرار ومانعده للفعر يمنزلة الاصفرار فاذاغر بثءلمسه الشمس وهونازل ونوى الرحمل والنزول بعدالفهرجم العشاءمع المغرب فسل الارتصال وان نوى الرحمل والنزول فى الملث الاول أخر العشاء وحويا الى نزوله وآن فوى الرحمل والنزول سنهم احرفى العشاءان شاءقد دمهام يع المغرب وانشاءأ حرهاالى زوله والمعادل لهسل محدوف أي أو لاأى لنسا كالظهر ينوانما يصلي كلصلاة في وقتها الاختماري لان وقتيه مالس وقت رحمل وحملنا كلام المؤلف على مسن غسر مت علمه الشمس وهو تازل لان من غسر بت علمه الشمس وهو را كسلاخــلاف أن حكمه فيهــ ما كانظهر من فدؤخرهما ان فوى الثلثين الاخبرين أوقيلهما وانوى بعسدالفعرفني وقتم ماجعاصسوريا والمعتمد نالتأو بلينهوالتأو بالمصرح لاالمطوى (ص) وقدم ما ثف الاغماء والنافض والمد (ش) بعني ان الشعص ادا حاف الاغماء أفرالجي النافضية أي المرعدة أوالدوخة عند العصر أوالعشاء فانه يستعب أن يقدم العصر أول وقت الطهر والعشناءعند أول وقت المغرب على المشهور فقوله وقدم أى استصابا كأقالة ابنونس وجوارا كإقالهاس عبىدالسلام وارتصاء ق وانساقيدا لجي بالنافضة لان الجيي غير النافضية يمكن معهامن الصلاة (ص) وانسدا أوقدم ولم ويحل أوار يحل قبل الروال وزل عنسده فجمع أعاد الثمانية بالوقت (ش) يعني أن خائف الانتماء ومن معدا ذا قدم الذانية عند الاولى تمليح صلى ما خافه عندالشانمة أوقدم المسافر الثانية عندالاولى سواء كان تقديمها واحمأ المؤلف حكم التقديم سيقأن ابن عرفة عبر بالجواز وكذافي التوضيح وعبر س ومن تبعه بالاستعباب وهو خلاف مأنقدم وخلاف قول

بعبدالغروب يرخصة الجمعوالاولى فمترك الجمع أيءونؤخوا العصرلونتها وعمكن الحواب ان يراديقوله نفسدعها واحسأى لامحوز تأخيرها بعسدا الهروب وأحاب بعض الشموخ يحمل ماهناعلى من بتعذر عليه النزول في وفتها وما تقدم على مااذا كان يمكنه يمشقة (قوله والافلا اعادة) أي فان رفض السفر بالكلمة حتى زل عند الزوال أعاد الثانمة (قوله لطر) ظاهره ولوحصل قبل المحيء للسحدولا سافي همذا أنالمطرالشديدالمسوغ للعمع مبجرالتخلف عن الجماعة لاناياحة الفعلف لاتنافى أنهم بحمعون اذاكم بفعلفوا (قوله كانت المدسة أوغيرها) أى خلافالن خصه عسيدا المدنة أى أوخصه به و عسيد مكة ومثل السيد الحل الذي اتخذه أهل البادية أصلاتهم بهجاعة كاأفتى البرزل (قوله عمل الناس) أى أواسط الناس كافى شرح عب (قوله بالمداس) بكسر المج الاأن هذا طاهر اذا كان الطين في حسع الطرق وأمااذا كان (٧٠) في بعض الطرق فهل لمن لم يكن في طُويقه الجديم تسعال في طريقهم انظر في ذلك والظاهر

[أوحائزالزوال الشهمس علمه مازلاونوي النزول معدالغروب أوفى الاصفراد ولم يرتحل لامرافة ضي ذلك أو الغبرأم أوارتحل فميل ألزوال ثمأ دركدالزوال راكداو نزل عنسدالزوال ونبته عدم الارتحال فظن جواز وحدها لايحمع لها اتفاعا حيعالتقد م فمع حهلا بعد داستهما باالصلاة الثانسة في الفروع الثلاثة في الوقت المختار والارج والطن وحدهفه خلاف الضروري وماذ كره في الفرع الثباني من الإعادة في الوقت لدس بظاهر والصواب لااعادة علمه أصلا وما ذكر ممن الاعادة في الوقت في الفرع الثالث مقدعا اذا جسع غسر ناوالار نحال والافلا اعادة (ص) وفي جمع العشاء ين فقط بكل مستحد لطر أوط من مع ظلمة لالطين أوظلة (ش) يعمني انه برخص في المضرير جحان جمع العشاء من فقط مان مقدم الثانمة عند الاولى مكل مسجد وفي كل بلد كانت المدسة أو غبرها الإحل المطر الغزير وهوالذي محمل الناسعلي تغطمة الرأس أوالطين الذي عنع المشي بالمداس مع ظلة الشهر لاالغمرومثل المطر الشلروالبرد ولامحوز الجع المذكور لاحل طبن فقط ولالاحل ظلمة ولومع ريح شديد فقوله وفي جمع العشاء ين معطوف على ماثب فاعل رخص أي و رخص في جمع الزوقوله فقط يعنى ان الجميع للطر ومامعه يخصوص بالمغر بوالعشاء ولا يحمع من الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالسا بخلاف العشاءين لانتهم لومنعوامن الجمع لادى الى أحدد أهر بن إما حصول المشقة ان صدروا الدخول الشسفق أوفوات فضيلة الجاءسة ان ذهبوا الي منازله بيمين غيرصلاة ﴿ تنديه ﴾ المطر المتوقع بمنزلة الواقع كاذكره الشيخذروق ونقاه عنسه الشاذلى فان قلت المطرانما ببيجا بجسع اذأكثر والمتوقع لآ يتأتى فيسهذلك قلت عكن عاذلك مالقر منة ثمانه اذاجيع في هيذه الحالة ولم يحصل فينسغ أن معسد فىالوقت كمافى مسئلة وانسلم أعاد نوقت وقوله لالطين معطوف على لمطروأ عاد اللام آشارة الى ذلك ولو حذفهاماضر ولأنه لابتوهم عطفه على ظلمة (ص) أذن للغرب كالعادة وأخر قلسلا مم صلما ولاء الاقسدرأذان منحفض بمسحدوا قامة (ش) هذا شروع من المؤلف في صفة الجمع وهوأنه يؤدن للغرب على المنسارف أول وقتم انصوت من نفع كالعادة ثم يؤخر صلاة المغرب قلم الاندماعلي الراج مقدر مامدخل وقت الاشتراك لاختصاص الاولى نشلات بعسد الغروب وقال الغرباني في حاشسية المسدونة يؤخر قسدوثلاث وكعات وقيل قدرما تحلف فسه الساه ثم يقيم للغرب ثم يصليها ثم يؤذن للعشاءأذانا مخفصات بالمسحدور قبرلها غريصلها منغرفصل فقوله غرصلاأى الفرضان ولذلاذ كرالضم وولاء كسر الواو والمدمن غسرفصل ولوقال الابأذان منفض الزيدل قوله قدر أذان الخلكان

والمشهورعدم الجمع وأما الظلممع شدة الريح فلا يجمع لهاعندمالك خلافا لعمر س عسدالعزيز (قوله معطوف على مائت فاءُ ل رخص) لاعضيفي أن نائب الفاعل هو جعالظه, س المتعلق بالمسافر وهذامتعلة مالحاضر والعطف مفتضي تعلقه بالمسافر فنقال هو معطوف علمه مدون التقسد مقوله لهغيرأن الاول عداء بنفسه وهلاعداه هناأ بضا كسذلك فيقول وجمع العشاءين والموافق لمافي المصباح ومختبار الصماح والقاموس الثاني فاتفقها على التعدية بحرف الحرأى وخصرفي كسذا ترخسصا وقال الساطم انفي جمع

متعلق بحدوف بعد الواوآي ورخص والنائب عن الفاعل يكل مستعدو يحتمل أن بتعلق أحسن بأدن اه أى بأدن في قوله وأذن للفر ب(قوله بصوت من تفع كالعادة) أي فهوسنة (قوله ندباعلي الراجم) وقيل وجو با كاذ كره المطاب (فوله يؤخر فلللاقدر الاتركمات) عفى ماقبله قال بعض الشراح والقلاهران قدر الاتركعات مقد آزما يسع تحصلها لمن كان محصل الشروط وأمامن ايكن مجصسلالها فيكون قدرالثلاث بعدمة دارما يسع تحصيلها وانظرما وجمطلب التأخير فليلافي جمع العشاءين دون الظهرين ولعله للرفق بالمسافر (فوله أذا كامخفضا) قال بعض الشراح الظاهر أن هذا الأذان مستحب لانه ليس في جاءة تطلب عبرها ولا يسقط بهطلب الاذان في وقما فيؤذن لهالوقتها (قوله بصن المسجد) هذا عنداس حسب وقسل بمحرابه كافى المدونة وارتضاء اللفاني أي لا بالمناوولا يمتارج المسجد الثلا ملنمس على الناس فعظمون أن وقت العشاء مخل وهذه العلة تشعر بحرمة وفعما ذكر (قوله ثم يصليها من غيرفصل)هذاشرطف كل جمع وليس خاصابا لجمع ليلة المطر

( قوله لان كلامه لاندل لل و كالاندل على فعل الاذان لاندل على فعل الافامة (قوله اذا الظاهر أن الإذان الله) الظاهر أنه يحتلف قدرفه في رقوله فصرم) موافق الظاهر قوله وكذا كل جمع عنه التنظيريتهما الخرا أقول والظاهر أنه الكراهة ولاوجه السومة وان كان ابن عرفق عمر بالمنح لانه قال المشهور منع التنظل بين جمعها المنافق أعاد والمنافق المنافق المنافق

أأعادوا لاالاقل اه وهو مفمدتر حيخ أحسسن لان زيادة لفظة قصدر مضرة وذلائلان كلامه لايدل على فعسل الاذان بالفعل كإهوا الاول ورجيم اس عرفة الثاني (قوله المطلوب وقديقال انقوله منخفض مشعر بفعله اذالظاهرأن الآذان لايختلف قدرفعاله سواء وهـدارده الخ) أىانا لحواب كان منخفضاً أومر تفعا (ص) ولا ننفل بينه ماولم ينعه ولا يعدهما(ش) أي ايس لمن أرادا لميع مالا كتسفاء رده ألخ أى لانه ليس ان بتنفل بين الذوضين إذلونهم ع تأخير الجبع للتنفل ليكانت العشياء في وفتها أفضيل ليكن لووقع فيهاامام يكنني بنيته عن نية المأموم وتنفل بينهمالم يتنع الجيع ولايتنفل بعدهما أيضافي المسجد لان القصدمن الجمع أن سصرفوا معأنه يسوغله الجمع كونه لمبنو فى الصوء والنفل بفست ذلك قال زروق وكذلك كل جمع عنع التنفل بن الصلا تن فسما انتهى عندالاولى (قوله مع آنه مستعب وظاهره جمع تقسديم أوتأخبرفلا خصوصسمة لمنع النفل بن الصلاتين بجمع العشاء ت لملة المطر القصل الخ)أى الاستعماب لاحل وانظر لوفصل بينهما بغسرتنفل فهل تكون كالفصل بينهما به فعرم ولاعتع الجسر أوالفصل به الصصيل فلأسافى أنه يحب علمه يحرمو بمنع الجبغ لان المتنفل أشغل الوقت عياهو من حنسها مخسلاف الأسنر والظاهرالشاني لكونه في المسحدمع الامام كافالوا والظاهر أيضاأ بهلو كثرالمنفل منهما محمث دخل وفت الظلة الشديدة الهعتم الجمع شمان قوله في قول المصنف ولمسكف بالسعد ولاتنفل منهما بغني عنه قوله ولآء ز وأعاده امرتب عليه قوله ولم يمنعه أي لم عنع النفل الجيع وقوله ولابعدهماعطف على قوله بينهماأى لابتنفل بعده مأأى يتنبع وهدذا في حمع العشاء ين وانظر فان الشارح رجه الله قال أى وجاز فيجمع الظهر والعصر جمع تقمديم هل يحوزله التنفل بعدهما أملا كالذافعلهم الىوقتهما الجمع فالوآ المراد بالحواز الاذن (ص) وحازلمنفردىالمغرب يحدهم بالعشاء (ش) يعني أن من صلى المغرب فذا أوفى جماعة ثم فيصدق بالوحوب قوله وجوبا الخ) قيده عبدالمق عاادًا كان وحدجاعة صمعون فالعشاء فأنه محوزله أن بدخل معهم في العشاء حيث كان بدرا معهم وكعة فاكترافضل الجاعة على مذهب المدونة الاكتفاء شدة الامام عن نعته فلا رقال ان ندة تصليلامامةغبره والانقدم ذكره الجيع تبكون عندالاولى وفدفات محلها رفعلها من غيران سوى الجيع وهذارة ومامأني من جمع محشى تت ( قوله اذا شرعوا ) المنفرد بأحدالمساحد الثلاثة وأحم أيضارأن كون نمة الجمع عمد الاولى في حق من أدرك أى ولولم يعقدوا ركعة وكذا اذا الصلاة الاولى غم عمر بالحوار في هـ أمع أنه مستحب لنه صيدل فضيل الجياعة لاحل الخرجات انقطع بعدعام الاولى وقمسال الاتمة وأمانية الامامة فتكون عندكل منهما فقوله لمنفرد أيءن جماعة الجمع فمصدق عن الشروع فالثانية وامااذا شرع صلاها معغيرهم جاعةو بمن صلاهامنفردا كماڤررناه وفهسم من قوله وحادلمنفرد بالمغر بأنه فىالثانية فعب التمادي ولامحوز انالم مكن صدادها ووحدهم في العشاء أنه لاندخل معهم ويؤخر هالوقع الان التربيب واحب القطع (قوله فعدوزاهم التمادي) ولأنصل الاولى في المسجد لانه لا يحوز أن دسل فسيه صلاة مع صلاة الامام (ص) ولمعتكف أى حوازامستوى الطرفين قرره ىالمستحد (ش) هذامعطُوفعلىقُوله لمنفرداًى وجازا لجمع أيضا للعسكف والغر سيكون في شنخنا (قوله اذ لاتؤمن عودنه) المسجد تمعاللحماعة لئلاء فونه فضل الجماعة ولاحل التمعمة يستخلف الامام المعتكف وجويا عمارةغمره وظاهره ولو أمن عوده من يصلى بهم على ظاهر التهذيب ابن عرفة وقول ابن عبدا أسلام استحبا الأأعرفه (ص) كأنُّ وهي أحسن (قوله وظاهر مولوظهر انقطع المطر بعد الشروع (ش) أى إن الحاعة اذا شرعوا في صلاة المغرب لوجود سبب الجمع عدمعودته ) في العمارة حذف وهوالمطر فلماصاوهاأو بعضهاارتفع السعب فانه يحوزلهم التمادى على الجع اذلا تؤمن عودته والتقدير طاهره لالعادة ولوطهر وطاهره واوظهر عدم عودنه امالو انقطع فبل الشروع فلاجمع الابسب غسيره فالمراد الشروع عدم عودته لان تلك المالغية فى الاولى (ص)لاإن فرغوا فمؤخرالشفق الا مالمساحد الثلاثة (ش) هذا مخرج من ڤوله و جاز باعتبارا لانتهاء والذى قبلها باعتسار لمنفرد بالمغر ب يجدهم بالعشاءاي وان وحدهم فرغوامن العشاء بحيث لايدرا منهار كعة الابتداء (قوله فيؤخر ) يجوز الرفع

 (تودالاان تكونناخ) هذا طاهر في كويه دخلها وأماان أبكن دخلها فلا بطالبه بدليل ما تقدمهن قوله فيصاون أقذا ذا ان دخلوها في مداما فناجا هذا أخلاف الدخلوها في مداما فناجا هذا أخلاف المنطقة والتفاهرات ذلك أولى وتواجها عنه فالتفاهرات ذلك أولى (قوله وينبي أن المراقبة من المنطقة عنه التفاهرات ذلك أولى (قوله الاأن يكون المامارات المجمع ) أعاداً كان منصر في من المنصد والتحصيد بدلان المنطقة وصوبه المنابع بالمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

أفلايحوزله أن يحمع لنفسه لفوات فصسلة الجماعة التي شرع الجمع لاجلها فيوخرا لعشاء ﴿ فصل صلاة الجعة كا سمى مذاك حتى بغيب الشقق الأأن بكون بأحدالمساج مدالثلاثة المدينة ومكة وبيت المقدس فأنه يصهلي لأحتماع آدممع حدواء بالارص العشاء قيسل الشهفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها وفات جمع جاعتها فان كان علسه فسه وقدل لمأجع فمهمن الخبر المغر بوالعشاء صلاهما أنضاحه العظم فضلهاعل الصلاة جماعة في غيرها (ص) ولاإن وقمل لاحتماع الساس الصلاةفمه حدث السبب بعدالاولى (ش) معطوف على ڤوله لا إن فرغوا يعني أن السبب وهُووڤوع المطر وقبل غردلك فائدة كالاشك اذاحددث بعددالشروع فالمغرب وأولى بعدالفراغ منها فانهسم لابج معون لان نبية الجمع قد ان العمل فيهاله حزرته على العمل في فاتت شاءعلى ان محلها أول الاولى فلوجع والاشيع علمهم ان أي زمندين و نديم أن المرأة غسرها والذلك ذهب بعضهم الحاله والضعيف كذلك اذاجعا سعا للحماعة التي في المسحد أي مراعاة لمن يقول مجمعهما (ص) ولا اذارتع الوقوف بعرفة يوم جعمة المرأة والضعيف بينتهما (ش) مر مدأن المرأة والضعيف من مرض أوغيره لا يجوز الهما ألمع كان لتلك الحة فضل على غيرهاوأ ما ببيته سمامع جاعة المسجد الجاوريناة قاله أنوعران وصوبه عبدالحق وقال غسرهما تجمع ماروامانرزينانه أفضيل من المرأة وظاهركا(مالشار حأن هذا الخسلاف مارفي الضعيف أيضا (ص) ولامنفردع سعد سعند فيغربوم المعة ففيه كماعة لاحرج عليهم (ش) يعنى ان المنفرد بمسحد لا يجمع بين العشاء بن اذا كان لا سمرف وقفسة كانص على ذلك المناوى منسه بل ولو كان ينصرف منسه الى منزله ا ذلامشسقة علىسه في أيقاع كل لوقته لان شرط الجسع ذكره شب في شرجه (قوله كماهو الجاءة الاأن مكون امامارا تسافيهم كاأن الجاعة المنقطعين عدرسة أوترية لا يحوز الهسم الحق اعسلمأن القرافي قدمال الجمع اذلاحر جولامشقة عليهم لعدم احتساحهم الحالانصراف من مكانهم الى غرو لأن الجمع المذهب انواوا حسمستقل وقال اعاهواضرورة الانصراف فالاسفارقبل مغيب الشفق عمانهم يجمعون تبعاكا يفيده كالآم الفا كهاني الشهور أنهايدل من الزعروغسره ومن ذالناأن بكون الامام حارجاء نسه فأنهم يجمعون سعاله ثمان أهل الترب ادا الظهر واستشكل بأن المسدل لانفعل الاعتسد تعذر المدلمنه وقال النعرفة الجعسنة ركعتان وفصل في نسان شروط الجعة وسننها ومندو التها ومكروهاتها ومحرماتها وموجماتها عنصان وجوب الطهر عسلي رأى

يتمان و موسالفه و على إلى المتعارض في في بيان مروط الجمة وسنها ومنفو بأنها ومكروها تها وعرماتها وموجباتها ومنطانها على آن او وفوله ومستطانها على آن المتعارض و المتع

و بسقطانها على آخروعلمه فهي المجانسات (ص) شرط الجمه وقوع كاها الخطبة وقت التظهر الغروب وهل ان ادوا تركعه من المدن الظهر وهو ان ادوا تركعه من المدن الظهر وهو أن ادوا تركيب المدن الظهر وهو أن اذوا تركيب عليه والمواليات المستركة المدن العامل المدن الفاد المدن المدن

ا منداة على المنطقة المدون المامة الالذاع الخوا معتقد بنائم سهدركون كعقمن العصر بعسد فعلها فيل القروب أولا فعلي الأول اذابق من الغروب قدر ما يسع خطبتها وفعلها فقط لا تجب المامة ألكن ان فعلت أسرات وعلى الثاني تحب والحاصل أن الوجوب منوط باعتقاد ادراك كل الصلاة المهمة المعمر أو هو فع الفارية سندة وأن من جمها حدث سد لاساسه والوزراز كردة جمة بعد الفروب وأمالو على المناقم في يقافرون المناقبة المناورات المناقبة على المناقبة المن

ركعة الى الغروب وهمه ظاهم الدونة وسمعه عسي وقسل مالم تغرب الشمس وهيي رواية مطرف ومافى بعض روا مَاتَ الميدونة من قوله وان كأن لا مدرك العصم الادعد الغروب اه أذاعلت هـ ذافعتي دو بت باعتمار الاول أن المهدونة ظاهرة فنه (فيوله وحقمقته) ان أرادالموادمنه فينفس الامرفلا نظهر وانأرادمعناهالذى معطمه ظاهر اللفظ فهوعن ماقسله إقوله ومحل الخلاف الخ)رده محشى تت بأن طاهر كالمهم الاطلاق (قوله استمطان أى شرط صيتهااستمطان من تنعقد به لملدها التي تقام فهما وأمااستمطان للدغيرهاقر سية منها كفرسيخ من المنارفشرط في ألوحوب ولآتنعقد بهالاأن محشي تت اعترضه في عدد الاستبطان موشروط العمة فقال مانصة قوله باستبطان الخهوشرط وحسوبكا فى ان شاس وابن الماحد وان

العصر وصعماً ولارويت عليهما (ش) لاخسلاف عندناأنها فرض عين وقدد كرأن من شرط صهاأن نقع هى وخطيها في وقت الظهر فاوخطب قبل وقهام صلى في وقها أوأ وقع الطسة فى الوقت والصلاة خارجمه لم تصم وقد اختلف في آخر وقتها ولم يختلف أن أوله زوال الشمس والمشهورأنه بمتدللغروب كافاله المؤلف وهومدهب المدونة وقمسل الاصفرار وهسذا اذاأخرها الامام والناس لعذرا واتفق على ذلك وهل امتداد وقت الجعة الغروب ووجوب افاسة الامام لهامحلهان خطم وصلاهاوأ درك يعدهار كعةمن العصر والاصلاهاظهرا وسمقط وحوب الجعمة عنهم وسعه عندى وصحير هذا القول عساص فقال هواً صحوفاً شسمه برواً بة ابن القاسم عَنْ مالكُ وعليه فلا يريد بقوله الغروب حقيقته أولا بشغرط ادراك شئ من العصر قبسل الغروب بل حيثماأ درك خطبتما وفعلها قسله وحست كاهو ظاهر الافظ وحقيقت ورواه مطرف عن مالك قولان ورو سالمدونة علمهما ومحسل الحيلاف حث كانت العصم علمهم أمالو فدمواالعصم ناسين للجمعة فانه بتفقى على أن وقتها ينته بي الغروب (ص) باستيطان بلداً وأخصاص لأخسيم (ش) الماء للعسة أى شرط صحة الجعسة وقوع كلها بحطبتها في وقت الظهر الى الغرو بمع الاستيطان وهوالعزم على الاقامة على نهسة التأسد ولاتكفى نمة الاقامة ولوطالت ولأفرق من أن يستوطنوا بالداأوأخصاصاوالاخصاص سوت من قصب لانه عكن الثوى فيهاوالاستغذاء عن غيرهم يحسلاف المسم لانه لا عكن فهاماذ كرغالها واشهها بالسفر لانتقالها عفلاف الانحصاص و بعيارة أخرى ألمر ادبالحق هناالعرفي أي مأنسم فيء في النياس خصاكان من قصب أوخشب أو مناءم فعراً وغد مرذال لاخصوص الخص اللغوى فانه السي شرطا فالمراد بالأخصاص ماقابل الخيم والمراد بالليم هناالليم العرقيمة أي مابسمي في عرف الساس حمية كانت من ثماب أوصوف أوو رأوشعراً وغدد الله لا خصوص الخيم الغو ية لانها الست شرطا فقوله باستبطان البساء للعيسة وهومتعلق بعبآ سلمقسدرأى وقوعها معاسستيطان لايوقوع

وابن المستوالية المستوانية المستوانية والمستوانية والمستوانية والمستوانية والمستوانية والمناسوا والمناسوا

(قوله وكلام ز فيه نظر) لانه قال لاباستيطان خيم (قوله تحشمل الظرفيسة والمعيسة) المنساسب الظرفيسة (قوله وقيه ل شرط فُهِ ما) أي الموقف الوحوب علمه والصحية أيضالات الصواب أنشيرط الوجوب ما متوقف علسه الوجوب وشرط الصحة ما تموقف المحة علمه ويهذ اللعني يضيم إحتماع الوحوب والصحة هذا ما كنيه شيخناعن بعض شموخه (قولة أنه لا يكون مسحدا) أي تقام فمسه الجعة (قولة الأما كان له سقف) أي و شاء على وجه يخصوص (قوله لانه قديعدم) أي المستعد على هذه الصفة صادق بعدم وحوده أصلا و يوجوده بدون سقف (قوله فيكون من شرائط الوجوب) أي من الشرائط التي بنوقف الوحوب عليما وفي العبارة حذف والتقدر لانه بعدم على هذه الصفة فلا تحساله عقف ظهر حمنتذ كونه شرط وحوب لان الوحوب توقف علمه (قوله وقد يوحد) أي على هذه الصفة في العسارة حدف والتقدر فقص العدة فعه فعكون من شرائط الصحة والحاصل أن معنى كونه شرط وحوب وصحمة أن الوحوب بتوقف علمه والصحة تتوقف علمه وعلى هذا القول فلا محت على اهمل القرية بناء مسحد لمصاوا فيه الجعمة وعلى همذا القول فقول المصنف مبنى الزوصف كاشف (ثم أقول) وظاهر الشارح أن الوجوب والصحة باعتبار بن لاباعتبار واحد فالوحوب و باعتمارهالة العدم والصحة باعتمار حالة الوحودمع أن ما كان من شروطهما الاعتمار فيهما واحد كالعقل فانه شرط وجوب وصحمة أي منوقف الوحوب والصحة على وحوده (٧٤) فمكذا نقول هذا يتوقف الوجوب والصحة على وجودا لجامع الاأن بقال ان الاعتبار فمماوان كانواحداالاأنه ظاهري

المذكور لانهلايصيرتعلق حرفى ومتحدى المعني بعمامل واحداه واضافة استبطان الىبلد علىمعنى فى وفوله لأخيم يقدرله عامل يناسبهأى لابالاقامة في خيروكلام ز فيه نظر لان الخير لايمكن فيها الاستيطان (ص)و بجامع (ش) هــذا أمالت شروط الصحة وباؤه تتحتمل الظرفه له والمعمة وقدل شرط وحوب وقدل شرط فيهما انزرشدوه سذادناه على قول من برى أنه لا مكون مسحد االأما كاناه سقف لانه قديعدم على هذه الصفة فيكون من شرائط الوحوب وقدر بعد فمكون من شرائط الحمة ومنهم من قطع مأنه من شروط العجة وهـ ذامه في على قول من رك أن الفضاء من الارض مكون مسحدا بتعسفه اذلا بعدم موضع بصعرا تضاده مسحداعل هذا اه ولامد في الخطية أن تبكون في الحامع (صن) مبنى (ش) صفة الجامع أى لا يكفي المسجد حتى يكون مستمافلا تصمف واحجر أوحط حوله والمراد بالمناء المعتادلاهل تلك الملد فيشمل مالوفعل أهل الاخصاص حامعامن وصوفتوه فتصعرفه الجعة (ص) متحد (ش) أي لامد في الحامع الموصوف منأث بكون محدافلا يحو زالتعدد على المشهورولوفي الامصار وفائدة هسذا أنهلوتعددامتكن الجعة الاللعثمين كايفول المؤلف (ص) والجعةللعتبيق (ش) حوابءن سؤال مقدوكا نقائلا قاله قدشرطت في الحامع أن يكون معسد افسالك إذا تعدد فأجاب إبأنها عندالة عددف البلدالواحد أوماف حكمه صحيته فالأهل الجدامع العتمني من ذلك الحوامع

وأمامالنظ لتحقيق فهمااعتماران (قوله ومنهسيم مين قطع بأنهمن شروط الصنعة) هذاالذي صدريه الشارح أى أن الحامع الوصوف متلك الصفات من شروط الصعة أي لاتصم الجعة الافعه (قوله وهددا مسى أى القول بأنه بالمسفات المذ كورةمن شروط الصحة حاصله أنوجوب الجعة منوط نوحمود الحامع وإلحامع موحود متعقسي بحردالتعمسن والتعسمن لاكلفة فيه فصار الوحوب متقررا بالاصالة وأنصحتها لنستمنوطة بمحسرد نحقق الجامع المحقق بالتعيين بل

وأوصافه المشارلها بقوله مين الخ (قوله مكون مسحدا)أى حامعا بتعسنه اىوالوجوب منوط به أي فيا كان حامعاموصوفا بالاوصاف المذكورة لا يكون الاشرط صحة (قوله اذلا بعدمموضع) عدلة لفوله وهذاميني المزأى وانماصح ذال المناءلان كل موضع بصح اتخاذه مسحد ابمعرد المتعين والوحوب منوطبه فعامكون بالأوصاف المذكورة لانكون الاشرط صحة لاشرط وجوب لان الوجوب السبع ردالتعمين (أقول) الاأن ظاهره أنهم اداعينوا موضعا بتعلق الوجوب بهم فادالم بمسوا موضعا فلاتحب وعلى هذاالقول كلفون بينائه لاجل صحة ألصلاة وأماعلي أنه شرط وجوب وصعة فلا يكلفون بينائه نع ادابناه واحدوجمت وعلى هذافقوله مبنى مخصص لاكاشف بني فول من يقول انه شرط وجوب فقط (أقول) لا ينمني أن معنى الكلام أنهالاتحب الجعة الااذو جدالحامع واذاوجد اصح الصلاة فيغم برواو وقع لماذكر فأأنه انماه وشرط في الوحوب فقط وعمارته في لـ وظاهر كالم المؤلف أن غيرالمني يستمي جامعا كالفضاء من الارض اداء بن وحيس وعلى من لايري أن الفضاء من الارض لا يكون مُستحداً لكونَّ قوله مني صفة كأشفة وهوا لموضع المبني فالفضاء لا يسمى حامعا اله (قولة أوخط حوله) عطف على يحر (قوله فلا يحسو ز التعذد على المشهور ) أى ولوعظم رعامة لما كأن عليه السلف وجعاللكل وطلما خلاء صد الفاوب ومقابله ما قاله يسين عرمن حواز التعددات كانت البلد ذات مانهن ومثل المؤلف في مثل مصر و بغداد قاللالأطنه مهيمتلفون فيه عال الفاني وقول المؤلف لأأطنه م الخ فيه نظرفان الخلاف موجودفى مثل مصر و بغداد والمعول عليه عدم المتعدد اه (أقول) وهذا المشهور الذي حكاه الشارح قد جرى (قوله بل هي صحيمة ) خلاصة ماقد إن الجمعة العتق مقد يشود ثلاثة الاولى ان تقام و والجديد فان هجر العندي وسدادها في الجديد فقط حجت النافي أولا لا يحكم عاكم وحج عفالف وقد خدت النافي أولا لا يحكم عاكم وحج عفالف ومتح المنافية على المنافية والمنافية المنافية على المنافئة على المنافئة

اللزوم لحكم آخر نمعا والحاصل أن حكوالحاكم لاندخلالعسادات الاتمعاوحققه القرافي وخالفسه تليذهان راشك فعوردخوله فها اه وصرح القرافي ألد كور مأت حكالحا كمرفع الخلاف سواءكان مالمطابة أوالتضمن أوالالتزام تحكمه العدية سع العسدالذي أعتقيه من أحاط آلدس عماله فانه ملتزم المقض العتق الثالث أن لايحتاجوا العددالضيق العشق عنهم والاصتفا الدروءت فىذاك شفنارأنه لاستأتى الاحتماح لائه بوسم ويحسرمن محمان المسحد على السع ولوكان وقفا للتوسعة و أخدد الثين من ست المال فان تعدر فعلى حاعة السلم الأأن مقال مأتي مسن حبث اذا وسعار عماتهددالسمع فمه فيحصل اللل في الصلاة (قوله حكم يفسادها) الاأنهم فكالة الجهل بعمدونهاظهرالاحتمال صحةجعة المعدوا لجعة لانصلي مرتن (قوله نبسشرطاالخ) نِقُول والزرعاني معسترف بأنه ليس شرطالق وله كاادارف فالخدث أتى مالكاف

باطلة لاهمل الحديدوهوماحصل بهالتعددوان صلى فيه الامام وأمالوأقمت في الحديدوحمد صحتوا لمراد بالاقدم ماأقمت فسمالجمة أولافي تلك الفرية وان تأخر بناؤه عن بناءعسره وادا ثبت كونه عتيقا مالجعة الاولى ثم تأخر أداءالصلاة فمه عن غيره في غسرالجعة الاولى فلا يحرج عن كونه عتمقاوالمه أشار بقوله (وان تأخر أداء) أي وان تأخر أداءعن الجديد في غيرا المعمة الاولى التي أنست له كونهء تسفياوا مرى ان سيسقه أوساواه وليس المسرادان الجعية لا تصح الا مالحامع العتيق حي اوتركت افامهابه وأقمت بالحديد وحدد ما تصيح فان هد ذاعلط ظاهر بل ه صححة ولوأنشي حامعان في قر مة وأقمت فيهما الجعة فالجعة لن صلى فمه متولسة السلطان أونائب والافالسابق بالاحرام انعلم فانأ حرمامعا حكر بفسادهما وأعادوا حدة لمفاءوقتها ولاتحز يهم طهر امع يفاءوقتهاوان لم نعل السابق حكم يفسادهما أيضا كذات الولسين (ص) الاذى بناءخف (ش) هــذامحترزالصفة المقدرة أى مبنى بناءمعنا دالادى بناءخف ولو كان المناءمن المهات الاربع وكلام رحث فاللادى بناءخف أى كااذا بني في المستحسد حائط مثلا اه لدر شرطا (ص) وفي اشتراط سقفه (ش) أى وقع تردد فهااذاهدم سقف المسحد هل تصرف ما إجعة أم لا فالمعنى وفي استراط دُوام سقفه هذا مقتضى كالام من أشار السه مالتردد وعلسه فلوبني من غسرسقف لم تصرفيه بلا نزاع انظر السنهوري وقداسة ظهرالحطاب عدم اشتراط السقف ابتداء ودواما (ص) وقصد تأبيدهابه (ش) أي هل يشترط في الموضع الذي امتدثت فمسه أونقلت السه العزم على إيقاع الجعة فيه على النأ مدأم لافذهب الباجي الى أنذلك شرط وأنهلوأصابهم ماعنعهم من المامع لعدر بهم تصملهم جعة في غسره الأأن عمكم له الامام محكم الحامع وتنقل الجعة المسه ووافقه ان رشد من في تعض كتمه وحالفه في المقد مأت فال وقدأ قمت الجعية بقرطمه في مسخداً بي عثمان دون أن تنقل المه الجعية على التأسد والعلماءمة وافرون على ذلائمين غسرز كمرقال ولونقسل الامام الجعة في جعسة من الجسم من المسهدا لحامع الى مسجد من المساحد من غير عدر لكانت الصلاة مجزئة ونقل بعض الشراح ان عمل التردد حيث نقلت الجعمة من مسحد الى آخرو أما اذالم تنفل مل أقمت امتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدم الما يبديان يقصد واالنا بدأولم يقصد واشيا أصلا (ص) واقامسة الحس (ش) أي وفي اشتراط اقامة الصاوات الحس فلاتصر اقامة الجعة فيما يُتُحسَّذُ

ويشاد (قرفه بلازاع) أعان البرداغ الحوق الدوام وعدمه وأماسقه استداعة موسقى على مولئية عدات و رااسب ورى والذئ وقر قرومالشيخ سالم والتناقى والاجهوري ان الردد في الانشاء الدوام والذي وجمه الحياب عدم استراطه استداور واما أفاد معض مسيوسنا عن بعض مسيوسة (قوله معتم المراد كافي الشيخ المحسمة اذخو عن بعض مسيوسة المواد المستم والمحتمدة الموسمة المستم المواد المستم المواد المستم المواد المستم المواد المستم ال ولعهمة الهوانظرية ذلك قاله في لم غيران قول الشارح فها بنعفذ لخصوصها بقتضي أن المراد عنس الجميق في واحدوان القول الالاعتجاز المولد المنظمة المولد المنظمة المن

الخصوصها وتعطل الجس به وهوقول ان مسمر سمعت أنه لا يدمن أن بكون الصف دا عما فسما لا أنتزيله الاعذارالتي لامدمنها اه قال بعض وسكت غيره عن اشتراط ذلك فلو كان معتبر النهوا عليه فنزل المؤلف ذلك منهم منزلة تصريحهم بعدم اشتراطه فصح قوله (تردد) لهوُّلاء المُتأخرين فى الفروع الثلاثة وماذ كرمان بسسرد كرسسندعن المختصر مآبوافقه فقول اسفارى لأأعرف ماذ كره اس شد مرافسمره فيه نظر (ص) وصحت برحمته وطرق به متصدلة ان ضاق أواتصلت الصفوف الاانتفيا (ش) أى وصحت صلاة الجهة القندى في رحاب الحامع وطرقه المنصلة به أى التي لم يحل منها وبين أرض عفره و يحل العبد المذكورة ان ضاق الحامع اتصلت الصفوف أملاأواتصلت الصفوف من غسرضيق والمسراد بالرحاب ماز بدخارج يحمط ماتوسعته كالسسنانية بمولاق ولأرحمة الحامع الازهر لانماز مدخار جوابة الكب مراعاه ولمنع الدواب لالتوسيعة فهومن الطرق فان انتفى الضيمق والاتصال فلا تصم الجعسة تواحدمن (ص) كبيت الفناديل وسطيعه ودارو حانوت (ش) أى ان من صلى في مت القناديل لا تصوله جعة وظاهره ولومع الضيق وكذالا تصح الجعشة على سطير المستحسد وكذالا تصيرفي الدار والحانوت بالطرق المتصلة المحمورين ولوأذن أهلهما وأماا لموانت والدورالتي تدخل من غسراذن في كهما حكر رحار السحد والطرق المتصلة به هكذا قاله في المدوّنة (ص) وبجماعة تتفرّى بهمقرية أولا الاحد (ش) هذامعطوفعلى قوله و العامع والماعمة تعتمل أن تكون للعسة أى وشرط الجعدة وقوعها في الحامع مع جماء يه وقعد مل أن تكون الطرفسة أى شرطها أن المون في جامع وجماعة تستعنى وتأمن برسه قرية بأن عكم ما الموى بالمللة أى الافامة فيها صمفاوشمة اعوالدفع عن أنفسهم في الامورالكثيرة لاالنادرة وذلك يعتلف بحسب الهاتمن كثرة الخوف والفتز وقاتها بلاحسد محصور من خسسين أوثلاثين أواثني عشر أوعشرة كاقيسل بحل منها فال بعضهم وأفهم كلام المؤلف ان الانيء شرلات تقرى بهم قريه اه فعلى هذا فقوله بلاحسدأي فمالعدالاثني عشر واشتراط حضورا لماعة المذكورة انماهوفي الجعسة الاولى وهوالمراد بقوله أولالافي كل معسة بل تحوز فصابعده الاني عشروالسه أشار بقوله (ص) والافتحوذ باثني عشرباة بن لسلامها (ش) أىوان لم تدكن الجعة الاولى بل كانت غيرها فيحوز ا ابتــداؤهاباثني عشر وجلاأ سراراذكو رامتوطنين غسيرالامام باقين اسسلامهاأي مع صحسة

لاىعقل ومعين اتصال الصفوف أنبكون صفاءل صفا وعال المدر والمسراد اتصالها من المشرق الى المغر بالامن حهة الامام وتأمل وقال عير والمراداتصالها برحمته ( فسوله أواتصلّ الصهفوف) أى اتصالامعتادا أو كالمعتاد قاله الزرقاني (قوله لم تصم الجعة بواحد منهما) هذاضعيف في المواقابن رشد ظاهرمذهب مالك في المدونة وسماع الزالقائم انسسلاته صححة فيالطرق المتصلة مع انتفاء الضميمق والاتصال ولكنه أسماء (قولة كبيت القناديل) وفي معنى ذُلكُ ستبسطه وسفايته لانه محوزوظاهره ولومع الضميق ونظر فسه صاحب الطراز بأن أصسادمن السعدد وانماقصرعيلي بعض مصالحه (قوله لا تصمعلي سطيم المسحد) سواءضافيأولاكان المؤدن أوغسره ومفهيمنه صحتها بدكة الملغمة والفرق بن السطير والطرقأن الطرق المنصلة متصلة رأرضه (قوله أوعشرة) بقتضى انهاتصح فىالعشرة اذا تْقُرت بهم

قر يتوابس كذلك (وقوه وأقهم كلام المؤلف ان الاتي عشرائخ) أكافهم من كونه حلى الاتي عشركافية صلاتهم. في غيرالاولى فيمنتان أن الاتي عشركات تحق في الاولى (أقول) ولا يحقي مناقا في خدا القوله أو انتي عشر أوعشرة كافسل بكل منهما فالمناسب أن القيده على طريق الاستدالة كان مقول لكن كلامه فيما بعديفهم ان الاتي عشرائخ "م أقول وظاهره أن الثلاثة عشر تشقر عبهم في يعقق في من المنافقة للاتيم هم الذي يمكنهم التي في الامن والشوف اه (قوله فقو زياتي عشر) احواراً التي المنافقة لاتيم هم الذي يمكنه التي والمنافقة للاتيم هم الذي يمكنهما التي في المنافقة للتيم من المنافقة أىشرط خطابهم باأولأمرهم كونهم من تتقرى برسم القرية وادس ذلك شرطافي حاضرها فعني والاعلم مه أي وان لم مكن وفت الوحسوب والخطاب سل وقت الحضور فتحوز بالنيءشر إقوله باماممقم) واغمااشترط في الامام ألاقامة ولم يشترط فمه الاستمطان كالشترط في حماعتها لانه نائب عن اللمفة وهو لايشترط فسله الاقامة (قوله بحمل نوى الخ) أي نوى لالاحلاطية فقط فتصم ولوسافر من غبرطر وعذر سدها أى والفرص أنه لم سولا حل الططمة (قوله الاالخليفة) أى المسافير عر بقر بة جعة من قرى على قبل صلاتهم احترازا عاادافدم بعدها فى الوقت فالانقمهاء ملى الاصم فاوحضر ولوبعد الشروع في الاحرآم ال ولو بعدعقدركعة تبطل ويصلى هوأوغير ملذنه وفيل تصيم بعسد عقدركعة كاذكره في آ (قوله

صلاتهم فاوفسدت صلاه واحدمتهم ولو بعدماسلم الامام بطلت صلاته وصلاتهم وماقر رنايه كادم المؤلف من أن المراد والاولمة أول جعمة تقام مطابق لمافهمة في توصيحه من كلام ان عبدالسسلام وقرر بعض الاولسة على أولسة احرامها والدخول فيهاأى تشسترط الجاعة الني تتقرى بهم القريه أولاأى عسدالدخول فيهالادواما فلوتفرقوا عنهدهد الاحرام أعهاماني عشر وقال ح والذي نطهرمن كالام استعبد السلام خلاف ذلك كاه واله اعما أرادان الجماعة التي تتقرى بهماالقر به شرط في وجوب أفامة الجعة وفي صحة ما في كل مسحد فتي وحدت الجماعة المذكورة بالقرية وحبت اعامة الجعبة وصعت وان ابيحضرمنه ببدالااثنا عشيروا لامام ولافرق بين الجعمة الاولى وغسرها في ذلك ويمكن حل كالم المؤلف على كل من الاحتمالات النسلاقة انظرشر حناالكبر (ص) بامام مقم (ش) هذا حال من جاعة أومن قوله باثني عشروالمراد الاقامه المقابلة السسفر فمصح أن يؤمهم غيرمسة وطن عن نوى اقامة أربعة أيام اوجوبها علمه اذكل من وحدث علمة تصوامامته و بعدارة أخرى بامام مقسم وان لم كن متوطنا فتصير امامة المسافر في الجعسة عدل نوى به العامة تقطع حكم السفر وكذا الحارج من قرية الجعسة على كفرسخ وأماالخارج منهاعلى أكثرمن كفرسم فحكمه حكم المساف رعلى مأعلم مان علاق والسيخ نوسف سعروفي ماشمة الطراملسي لاتصحامامة غسرالمنوطن بقر مة الععة فى المعسة (ص) الااللمفاعر بقر به جعة ولا تحب عليه و بغيرها تفسد عليه وعليم (ش) هذامستثني من مفهوم الوصيف أى فلا تصم امامة المستافر الاأن يكون المسافر خليف أوهو مساولقول غسيره الاالامام وعبارة الام تقتضي تعسميم ذلك في كل أمير عربقر بمحصة من فرى عسله توفرت الشروط في أهله افليحمع بهدم أمالوهر بقرية من قرى عمله لم تشوفر الشروط فأهلها فصلى بهم الجعسة حهلافانها تمطل علمه وعلمهم والمراد بالخليفة من له الحبيج والصلاة وأماالقضاة الآنفلس لهدم سانة في الصلاة فخطب محضرتهم (ص) وبكونه الحاطب الالعذر (ش) يعنى أنه يشترط أن لا يصلى غيرمن خطب الاان حصل للخاطب عذر من صن

وعبارة الامتقتضائخ) تم لا يحتى أن الامام فس في المدوّنة فقال لاجعدة على الامام المساقد الاأتعر عدسة في على أو بقر من تتجعم فيها الجعدة وتصع بأطها ومن معمن غيرهم لان الامام أنسافي المعتقد فيها الجعدة المنتسبة على المساقد في المساقد المساق

لانهمها كافوامن أهل الجمعة اهتناع عليه سالجه عن شديها الهميمن فانته وهومن أهلها آنظر سج ( قراد فان المستخلفوا) فان تقدم واحد من غيراستخلاف أحد محت (قوله تفسيرا) أى تقييد اللدونة بأن تحمل المدونة على حالة البعد (قوله والحكم أمتحب الاستخلاف) وماتقدم من نديه فهو في غيراً لجعة (قوله والقرب قدراً واتى الرياعية) انظرهل العصراً والظهرا والمساء والظاهر العشاء (قوله و مخطنتين قبل المسلاة) ولايدأن تكويافي المسجدو بندب كونهما على المنسبر (قوله وقال ابن الماجشون) مقابل المشهور (فَوَلُه هُوالمَشْهُورُ) ومقابلة أقله حسد الله والصلاة على نبيه علب الصلاة والسلام وتعسد و ونشير وقرآن وعلى المشهور فكل من أنه لدوالصندلاة على نعده صلى الله علده وسد والقرآن مستحب وسسافي يصرح الصنف باستعداب القراء وأعالات الماسي أحددته مستحسنة وأماذ كرالسلاطين والدعاطهم (VA) فيدعة لكن بعدا سعدا نه واستمر ادوي الخطب في أقطار الارض جييف يحتثى

أوحن أوقعوهممافهووصف مان الدمام فكأنه فالشرط صحتهاأن تقع بامام مقمم موصوف بكونه الخاطب فلا يصلى غسيره الالعذر (ص) ووجب انتظاره لعذر قرب على الاصم (ش) بعني أن الامام اذا حصل له عد در يرول عن قرب فان الجماعة يجب عليهم انتظاره على الأصحر وهوقول امن كنانة وامن أبي حازم والقول الآخر أنه بستخلف من ستربههم فان لم يستخلف استخاة وا من يستم بهم ولا منتظروه وهدذا القول هو طاهر المدونة واعمأ اقتصر المؤلف على ماصحه هنا لقوله في توضيحه عند قول ابن الحاحب فان عرص منه ماعد د و بزول عن قرب فني استخلافه وولان أظهر هماء مدم الأستخلاف ووحوب النظاره وهولابن كنانة وابن أبي حازم انتهم وعدراه ان يونس استحفوت فال بعض وعزاه سندالعسلاب ورواه ابن حبيب عن مالك ونحوه في الموازية وقاله أشهد في المحموعة وكان صاحب الطراز حعدله تفسيراو بهجزم ان المكدوف في الوافي فلذلك صحه المؤاف فسلا بعسترض علسه بأن طاهر المدونة أنه لا بنتظر ويستخلف أو يستخلفون قرب العدرا وبعد اه ومفهوم قول المؤلف قرب أنهان لم يقرب لايجب انتظاره وهوك ذال والحمكم أنه يجب الاستعلاف كماهوظاه وكلام إبن الحاجب قاله المساطى والقرب قدراً والتى الرباعية وقراءتهما (ص) و فضلمتين قبل الصلاة (ش) هوأيضا معطوف على مافيسله من شيروط الجعة أي ومن شرط عهدة الجعدة الخطسة الاولى والثبانية على المشهور فلوتركهماأ واحداهمالم تصيروه ومذهب اس القاسروقال اس الماحشون يسندتهما ويشترط على الاصم كافى الشامل أن يكرون قبل الصلاة فاوخطب بعد هاأعاد الصلاة وحدها وفي أبى داود كانت الخطبة دهـ د وانماردت فبسل من حين انفضوا (ص) مما تسميه العرب خطسة (ش) أى والجرئ من الخطية عندان القياسم أن تكون متصفة عاد كو اس نريرة وهوالمشهة ورقال بعض وهونوع من الكلام مسجيع يخالف النظيم والنثر يشتمل على نوع من السذكرة فانهال وكبراء وفي قوله عماتسمه العرب خطبسة اسمعار بأنها لابدأن تمون باللغة العرسة اذغيرها لاتسميه العرب خطية وهذاهوالذى ينبغي (ص) تحضرهما الجاعة (ش) يعني أن الجاعة الذين معدة ببرم الجعة يجب عليهم حصورا لخطبتين مستمعين الهدما كما فال بعضهم من شرطهم ما تصالهما بالصلاة واستماعهما فالالف واللام في الحياعة للعيهد الذكرى ويدل على ذاك قول سندفاوفر غالمؤدن ولم أتأ حدنظر فانكان في المسحد حماعة أمهدالذكرى وهذا بفيدأن حضورا تنعسقدم سمالجعسة خطب والاانتظر الجماعة وعسرهنا بالحضور دون السماع وعسرفي باب

عسلى الطمسغوالله ولاتؤمن عاقبة معمارراجاأ وواحبامالم مكن محاوزة في وصسفه الديستعب الدعاء بصلاح السلاطين (قوله مسحم ) فانأتى بكالام نثر فظاهر كالاممالك أنه يعمد قيسل الصلاة ويحزى بعدها وهلكذااذا كانت نظماأو يقال ان النظم قريبمن السجع حرد (فوله لاندأن تمكون بالعربية) فوقوعهابغيرالعربيسة الغوفان لم يكن في الساعة من بعرف العربية والخطيب يعرفها وحبت فان لم يعرف اللطيب عربية لم تعب ولامأن تكونحهرا فاسرارها كعسدمها وتعادحه إولاندمن كومها الهامال ولوقسدم الخطمة الثانية على الاولى لكن كاأفاده في لـ والحاصل انأركانها ثلاثة كالامسد عمشتمل على تحسد بر وتبسير وكونها بالعربي وكونها سهرا فاسرارها كعدمها إقوله تحضرهما الماعة) الانساحيل الجالة حالالانالذكرة خصصت (قوله الذين تنعقد بهم الجعة) فأل

الطمتن لس بفرض عين على كلمن تحت عليه فهوفرض كفاية ان زادوا العمدين على العسددالمَدَ كُور وفُرضَ عِينَانَ أَمِرْ يُدُواعَلِمَ وقوله مستمعن الايحنِي أن الاستماع هوالاصغاء والذي من شرط العبمة أغماهو المصوولاالاصغاءفتي حصل الحضور صحتا لجعمة ولولم يحصل اصمغاءاذلو تمذال لماكان فرق بين الجعمة والعيد فالهفي العيدعير بالسماع ومن المعمدة ومأن المرادبه الاستماع فالاحسن آخر العمارة المفيسد أن الذي هوشرط في آفته مه انحا هوالحضور فقط يحسلاف ألعمد فأت المطاوب الاستماع وماقلنامن أن شرط الصحة الحضور ولولم يستمعوا كاأفاد مبعص لاسافي أثم مطلبون بالاستماع بعد لالصحة الجمة ( قوله وبدل على ذلك) أي على كوم اللعهدالذكري كاأفصريه شب (فوله تنعقد بهم) هذا محل الشاهد (قوله وعمرهنا بالمضورالي) الحاصل أنه اعماع والمؤلف بالحصور اشارة الى أنه مكنى مجرد المضور ولولم يصغ بأن استفل في قلبه بفكرة حساسة (قوله السماع) أعالاستماع والاصغاء كيا يقول حيث وامتشكرا في أحرافها أسال استحب بخلاف الجمعة فلا يسترط ذلك بالملدار على المضور وعدم وحودما يشغل من كابة قوارات (قوله واستقبل غرائف من الأولى أي عند نطقه بالنطبة (قوله من بلي القبلة وغيرها) في عب أن غير المصف الاول المستقبل حيثه لاذاته قال سخنا وهو صعف والمعتمداً له الأقوق في عب أن غيراف من الاول وعودي في المستقبل المنافرات والمستقبل المنافرات والمنافرات هذا والقبل المنافرات المستقبل المنافرات والمستقبل المنافرة المستقبل المنافرة المستقبل المنافرة والمنافرة المستقبل المنافرة المنافرة المستقبل المنافرة المستقبل المنافرة المستقبل المنافرة المستقبل المنافرة المنافرة المستقبل المنافرة المنافرة المستقبل المنافرة المستقبل المنافرة والمنافذة المنافرة المستقبل المنافرة المنافرة المستقبل المنافرة والمنافذة المنافرة والمنافذة المنافرة المنافذة المنافذ

على ان العرب ولعاد لكون القول اشتر عرزان القصارووافقيه علمه ابن العربى (قسوله تقسدم الكلامعلى ذلك كم يتقسدهماه في ذلك الشرح سل تقسدمله في ك ونصهومن جحدوجويها كفرومن امتنعمن فعلها كسسلالا يقتل واستكالطهر بؤخر بقدر ركعة فالسعنون ولانحرح الامن تركها ثلاث مرات متواليات الاعساندر خسلافالاصمغالقائل وأنترك الفر يضةمن وتلاناسيواءفي العصان وتعدى الحسدودكن ترك الصلاة لوقتها مرة ان رشد وقول معنون ماشتراط المسلات أظهراذلابسلم المسلمين مواقعسة الذنوب فوحث أن لأنحر حالعدل عادون المكائر الاأن تكثرمنه فمعلم تهاونه اه والحاصل أن

العمدين بالسماع حمث فالوسماعهما فأفهم بذال أنه لايحب سماع خطمتي الجعة والواحب المضورف الجامع وأنه يستحب في العسدين السماع ولا تكفى في الاستصاب المصورف الجامع (ص) واستقدله غسرالصف الاول (ش) المسذهب انه يجب على الناس استقدال الامام توجوههم على أهسل الصف الاول وغيرهم عن يسمه مومن لا يسمعه ومن براء ومن لا راه فقول المؤاف غدرالصف الاول وأماهو فالايجب استقبال من هوفيه لانة لاستأتي الهم دال الا بانتقالهم عن مواضعهم سعفه اللغمي فال اسعرفة وحعل بعض من لقيت خلاف المددهب وخلاف نص الموطالقوله فمه من بل القملة وغسرها اه (س) وفي وحوب قسامه لهما تردد (ش) أى وفي وحوب قيامه الغطيتين عيلى حهدة الشرطية كاعتب الميازري وسنشه تردد للا كثرواس العسري مع أبن القصار وقال عسد الوهاب السيئة القمام فان خطب حالسا أسياء وصحت (ص) وارزمت المكلف الحرالذكر بلاعذر (ش) لما أنهي المكلام على شروط الععة وهي على ما تحصدل من كالدمه خسسة شرع في المكادم على شروط الوحوب وهي أ مضاخسة فستى وحمدت لزمته ووحسائم ناركها وعقوسه وهمل بفسمي وتركها ولومي ةأوثلا فانقمدم الكلام على ذلك فقال ولزمت المزأى ولزمت الجعسة عساالم كلف ولو كافراعلى المدهب من خطايه سميفروع الشريعة لاالصى والمجنون وهذا الشرط ليس مخصوصا بالجعة واذالم رذكره غسيرا لمؤلف في شروطها الفي شروط الصيلاة من حمث هيه وأنماذ كره المؤلف لغتم مراأ كلام على شروطها وتوطئسة لقوله الحرلا الرقيق ولو بشأثهة ولوأذن سده على المشهور لوجود بدلها مخلاف غيرهامن الصدادات وظاهر هدا الشرط ومابعده نفي الوحوب عن اضدادها عينا وتنحيسيرا وانما تعسرت حاضرهامنه سمبدلاعن الطهر وللقرافي هنا كادم انظره ورده في شرحنا

المتحدان ما دون النلاشمن الصفار ولا يفسق الانتركها المن مرائمة والمات (قوله لتنهم الكلام على شروطها) لا تفهر ذلك الماقالة من أن ذلك الشرح السي خاصا الجعمة والفياعدة أن الامدان مروط الشي الأما كان خاصا ذلك الشيخ (قوله عمناو تغييراً) كان الجعمة السيخ المورك المن من المنافذة المستواحية تضربا أن المنافذة المنافذة المورك المستواحية تضربا المنافذة عنافذة عنافذة المنافذة المنافذة المنافذة عنافذة المنافذة المناف

الواجب الخدر وفعل غيرهندير في فائدة في الأدواد كعمن الجفعة أنها جمه ودون ركعة أنها الخور (قوله والمبالا عسدر) فلا تحب على من بدالعذر والمالد وإنه التحديث و أنه الذكت على من بدالعذر والمالد وإنما أعادالم) فيه تنافى لأن المسافة أنها من كفر من خوالما المبالغة المبال

المكسرالذ كرفسلا تعب على المرأة وان حضرتهاأ جزأتها اجماعا وأشيار بقوله ملاعدز الىأن هدذه الشروط انحاتكون موجبة للعمعة حيث انشيغ العدذر وأمامع العدز فلاوستأتي الاعذار المسقطة لها (ص) المتوطن (ش) هوأ يضامن شروط الوحوب يعني انه مشترط فى وحويم االاستيطان سلد يتوطن فيسه و يكون محسلا للاقامية عصيكن الشواءفسيه وان بعدت دارومن المنارسمع النداء أولاولوعلى خسة أممال أوسته ناجاع فلاتحب على مسافر ولامقم ولونوى أقامسة زمناطو بلاالاتمعا كإبأتي واغبأ عادقوله المتوطن واب استستغي عنسه بقوله سابقا باستمطان ليرتب عليه قوله (ص) وان يقر به ناتسة يكفرسخ (ش) أى تحيب على المستوطن وان كان توطنه بفرية بعب مدةعن قرية الجعة بثلاثة أميال ومآ فاريمها من ربيع ميل أوثلثه وابتسداء الفرسيخ (من النار) وانظر لوتعدد المنارهل المعتمر المنار الذي يصل في عامعه من يسمى أوالهم يرالمنا والذي في وسط البلد (ص) كان أدرك المسافر النداء قبله (ش) تشمه فى أروم الجعة للناف بالفرسخ والمسافر مفعول مقدم والنداء بكسر النون وقد بضم بالمدفاعل مؤخر والمراديه الاذان الشاني ومراد المؤلف انمن سافسرمن بليد الجعية وهومن أهلهاأو مستوطنها وأدركه النداء قبسل محاوزة فرسخ وكالندرك منهار كعمان وحيع فانه يحب علسه الرحوع وماذ كرناهمن حل المسافر على من أنشأ السية من بلده أووطنه يههو الذي يفسده النقسل وأمامن أفام ببلدا قامة تقطع حكم السفر ثمخرج عنهاوسهم النداء فيل عجاو زة الفرسخ فالهلايطلب بالرجوع (ص) أوصلى الظهر تمقدم (ش) عطف على أدول مريدان المسافراذ ا صلى الظهر قبل قسدومه من السفر في جماعة أوفذا أوصلاهمامع العصر كذَّاك ثم قدم وطنسه أوغروهاو باا فامة تقطع السفر فحدد الناس لرصاوا المعة فانه يلزمه أن يصلبها معهم عنسدمالك المبين استجاله (ص) أوبلغ (ش) يعني أن من صلى الظهر ثم بلغ قبل تمام فعل الجعة بحمث مدرك منهار كعقمع الامام فأنها تازمه ولاينمغي أن يختلف فيه كافي توضيعه لان ماأ وقعه منفل وبالبلوغ خوطب (ص) أوزال عذره (ش) هذاوما فبالممعطوف على أدرك أى وكان ملغ الصيئا وزال عسذرالمسلى والمعنى أن من صلى الطهرامسذر من سعين أو مرض أورق تمزال

أزيد سيرامن المدنسة التناجي فسرأبوا لسمر المغمري الزيادة السيرة ردع مل وثلنك وأنما اعتبرت الزيادة السسمة تحقيقا الملائه أمال اه (أقول) قصمه ولوكانء فمي طرف ماذكر وهومفاد مانقله عب عن عبح فيحدل قول المصنف كاتن أدوالة المخالا أنه خلاف مافرر به بعض شموخنامن أن المعنى حال كيه ونها في كفر سيزمن المنار فننذلا مأن تمكون تلك القرية داخساه فى كفرسخ فان كانت على طرفها لاتحب علسه غيرهم تضي كالامعير فاتنسه كالراعي شخصه لامسكنه فن خرج عن مسكنه الداخل ثلاثة أممال فأخذه الوقت خارحهافلانحبءاسه ونحبعلي من منزله خارج النسلانة وأخسده الوقدداخله أوخالف بوسف ن عمر فى الثاني فقال لا تحس عليه ألا اذادخل مقما لامحتاز أوهوالظاهر اقوله أوالمعتبر المسار الذي في وسط البلدالخ) فىشرح شب من المناد

الجعة عمل اعامة تحب عليه فيه تبعائم قدم وطنه قد سل اقامتها فيه فسل تحب علسه اعادتها (قولة اسفرت) أنا أطهرت (قوله مع قطع النظيم والضعير في المستورة المستورة

المصنف وحمسل تساب من إضافة الصفة للوصوف (فدوله وأفضلها الساص ) بقتضى أن الجدل شرعا بكونأ سض وغمرأ سمض الاأن الاسض أفضل وفمه شئ بل الحمل شرعا هـ والاسض خاصة وان عتمقا بق أنقوله وأفضلها الساص عَعْنَى دُوَالْمُمَاضُ (قُولُهُ الْجَيْسُلَةُ عند الناس)الا وضم أن يقول وهوالحديد ولوأسود فالشاب الجملة بوم الجعة الصلاة لاللموم بخلاف ألعمد فالموم لاالصلاة فأن كان ومالجعة يومعمدلس الحسديد غبرالاسض أول النهآر والاسض بعدوقت الجعة (قوله ولو بالطمب . المؤنث)أى كالمسك والمذكر كالورد (قوله وهذا وماقعاه) القيلية طرف متسع فمصدق بكل ماقبله ﴿ تنبيه ﴾ اغماطات الطمب والسوالة يومها لا حل الملائد كمة الذين بكونون، لي أبواب المساحد مكتمون الاول فألاول ورعاصا فوهأ ولمسوهوفي روامة ابن خزعة على كل ماب من أمواب المسحديهم الجعة ملكان تكتمان الاول فالاول إفسسوله ومشى في ذهابه)اذهوعمدذاهب الى مولاه

عذره قبل الجعة محمث مدرك مع الامام ركعة بأن خلى سييل المسحون أوصح المربض أوعتق الرقمق فأنها تعب علمه لأن العاقبة أسفرت أنه من أهلها وعطفهما النساطي على قدم معقطع النظرعن الضهير (ص) لا بالا قامة الاتبعا (ش) معطوف على المعنى أى لزمت بالاستمطان لابالا قامة أى من نوى اقامة أربعة أمام فأكثر من المسافر ين قانما لا تحب عليه الانظر من التمعمة وفاتدة ذلك أنهاذا كالابتم العدد الابه فلا يعتبرولا تقام الجعة وأماا مامته فانهاجا ترة وقال أن علاق وهوالمين كانقله المواق وحزم مذاك الشيخ سلمان العسرى في شد حسه الارشاد (ص) وندب تحسين هيئة و جيسل ثماب وطيب ومشي وتم عمر وا قامة أهر السوق مطلقا أوقتها وسلام خطب الجروحه لاصعوده وعاوسه أولاو منهده اوتقصرهم ماوالثيانية أقصر ورفع صوته واستحلافه لعذرعاضرها وقرأءة فيهما وختم المانسة سغفرا لله لناوآسكم وأجزأ أذكر واالله مذكركم ويو كؤعلى كفوس وقراءة المعمة وإن لمسموق وهل أتاك وجاز بالثانسة سيم أوالمنافقون وحضور مكاتب وصي وعبسد ومدير أذن سيمدهما (ش) هدده مستعبات للحمعة منها تحسسن الهمثة لمر مدحضورها من قص شارب وطفر ونتف ابط وسوالة ونحوها لمن كانله أطفار تحماج الحالقص وشارب يعماج الى الفص أو يكون له معرعانة فان لمكن له شئ من ذلك يومها بأن كأنت هيئنه حسنة فلا يتعلق بهاالتحسين اذ تحصيل الحاصل محال ومنها السر الثماب الجملة شرعاوا فضلها المماض محلاف العمد فان المراد بالجميلة فمه الجميلة عند الناس ومنها النطب بأى رائحة طمية ولو بالطيب المؤنث وهذا وماقسله خاص بغسير النساء ومنهاالمشي فيغدؤه للجمعة لمافعه من التواضع للهءز وحل ولقوله علمه الصلاة والسلامهن اغبرت فدماه في سدر الله حرمة الله على النار ومنها المتحدر وهوالرواح في الهاجة وهير شدة الحر وبكره التمكي مرلأته لم يفعله علمه الصلاة والسلام ولاالخلفاء العده وخمفة الرياء والسمعة والمراد بالهاح ةالاتسان في الساعة السادسية فالمراد بالسياعات المهذكورة في قهله علمه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجعسة غسل الخنامة ثمراح في الساعسة الاولى فيكا ثما قرب مدنة ومن راح في الساعة الثآنية في كالمحاقر ، مقرة ومن راح في السياعة الشالشية في كالمحملة. قرب كنشأأقرن ومن راح في الساعسة الرابعية فيكا تماقر ب دحاحسة ومن راح في السياعسة الخامسة فكأ غاقر ب سضة فاذاخر جالامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أجزاء الساعةالسادسة كاذهب أليه الباجي وغسيره وشهره الرجراجي خسلافا لاختيارا بن العربي من

( — ١٧ خرسى الله) فيطلب منه التواضع له ليكون سببالاقيالة عليه بشبوله صلانه ودعاء و أما في الرجوع فلا بطالب بالمدى لان العدادة قدا انفضار قوله من اغيرا من ما المعاملة المنافع المنافع

على كلاالمذهبين وساندلك أن السافق حل الساعات على ساعات انهارا لحقيقية والرواح على الغدو أول النهار وهو يحياز وحدله مالله على حقيقة مالله على المقدورة بدو الساعات على المالله على حقيقة مالله في الفظ الساعات وقيقو رفي الرواح وفقع وفي الرواح وفقع رفي الرواح وفقع وفي المالله المالله في الساعات ورفقية والساعات ورفقية والساعات من مسافة واستناده ما معتم وعليه أنها و جاوف حدث بعد المالكية والمالله المالله والمالله والمالل

أنه تقسيم الساعة السابعسة والاول هوالاصح ومنهاأنه بنسدب الامام أن يقسيم من فى السوق عنددخول وقت الجعةمن نازمه ومن لاتازمه لتسلا يشغل من تازمه أو يسستمد بالأرياح ثمان اللام في لوقتها تحتمل التعليل والظرفية أي لا "حسل وقتها أوعنده لا فيسل ذلك فالا قامة مستمية وأماقسام من الزمه اذاخشي فواتهافهو واحبوالنقل كذلك فلا يحتاج الىجعل عامه يمعني قيام أوان الاستحماب منصب على مطلقيا أي على المحموع اه و وقتهاه والاذان الثاني ومنها سلامالامام عند فروحه على النماس لرقى المنبر وان كان أصل السلام سنة ويكره تأخسره السلام لانتهاء صعوده على المنمر ولوكان كادخل المسحد اعدم مسرصيرت فالاستعباب متعلق بوقوعه عندخر وحهلابأصل فعله فاللامفي لحر وحهمعنى عنسد ومنهبا حسلوس الخطمب بأثر . صعوده على المنبرلفراغ الا ً ذان وكذلك حياوسه من الخطية من للفصل والاستبراحية من تعب القمام فدراط لوس بمن السحدتين ابن عات قدر قسل هوالله أحدله كن المقسل عن ابن عرفة أن الحاوس مهماسنة انفا فاوأن الحاوس في أولهماسنة على الراحم ومنها نقصه والحطيمين محيث لاعفر حهماعما تسممه العر بخطيسة ونقصرا لطسة الناتية عن الاولى ومنهارفع الصوت مالخطسة والذلك استحب للخطم أن مكون على منعرلا تعالملع في الاسمياع ومراده يوفع الصوت زيادةعلى الحهرالهول اسعرفة اسرارها كعدمها ومنهاأن الامام يستحب لهاذا حصل لهء فدر اعدا لخطمة وقبل الصلاة أوفي أثمائها أن يستخلف من حضر الخطمة كايستحساله اداحصل له العذرفي أثناء الصلاة أن يستخلف من حضر الخطمة قال فهاوا كرماه أن يستخلف من لمسهد كذاالقوم إن لم يستخلف عليهم الامام يستحب لهسم أن يستخلفوا حاضرها فقوله

المنبر والماوردي شافعي فلداعسير بالتبكير على مدذهبه ووزانه عيلي مذهبنالا يستحبله التهيمر وقوله صلى الله علمه وسالم حضرت قال النووى بفتم الضادوكسرها اغنان مشهورتان الفتح أفصح وأشهرو به جاءالقرآن فقال واذا عضرالقسمة اه (قوله والاول أصيم) لان الامام بطلبخر وحمه أول السابعية ويخر وحه تعضر الملائكة وحله على أزمنية من السابعية في عامة الصغر بأباه الحديث والقواعيد لائن المدئة والمضة لاستأن تكون منهمامن التحمل والتأخيرو تحمل المكاف من المشسقة مأ يقتضي هذا التفصمل والافسلامعسيني للحديث قالدالشيخ سالم (قولهأو ستد)أى ستقل (قوله فألا قامة

مستصدة ) أى كون يقيم النساس أى ستصدالا مام أو نائمة أن يقير حيلا نائما عنه يقيم الناس من السوق مستصدة ) أى دولا يقد مستصدة المستوق حاضرها وفاتها كافى شب (قوله و يكره تأخير السائر ما لئي أى دولا يحبير ده كابر مهه البرموني على نقل عبر وتناهم مولونيا قعيا يقول به قال أو الحسن كان على المنافذة الذي بداخة القصاد أو دخل فالدين في الأخير أن الدولون من المنافذة المناف

(قوله ابن بونس الم) يستفادمن نصسة أن المراديقولة قراء قام حمالًى في مجوعه حماوعبارة شب واحتماله المنفس و رة كاسراني الدول و بكون ما يقر و من المساول و المساولي المنافس و في ومالم حوال و القلس المنافس و في ومالم حوال و المنافس و في ومالم حوال و المنافس و ا

للماضر بنواشعار بأنمن لمنقل تلك الموعظة فله العصافان تمادى قتل بالسميمف أوالقوس والمراد القوس العرسة لطولها واستقامتها خلاف الرومية فالمهاقص يرةغير مستقمة فاولم بتوكا فلاستةله فم يصنع بيسده فانشاء أرسلما أوقبض المني بالسبرى أوعكسه ( قوله وانمأ استعب كون العصا الخ) أراد بالعصاالشي المسوك لآخموص العصالان عودالمنسر لايقالله عصاعرفا وقواه خوف سقوطه) تعلمل للنفي لامدخولة (فوله فالفوس أوالسمسف)أي فكالاهماعلى حدسمواء أفوله لانه يقضى القول وصفته) هـدا التعلب ل يفتضي أنه لا يقرؤها الا اذاقرأهاالأمام وظاهر الصنف كالدونة أنهية أالجعة وانالمكن الامام قرأهافه ؤول ذلك المعلسل

حاضرها هومحط الاستعماب وأماالاستغلاف من أصله فواحب ولوقال واستخلاف الزيحية ف الضمسر لسكان أولى الشمسل الامام والمأموم مندعدم استحد لاف الامام ومنها القسراءة في الطميتين ابن يونس بنبغي فراءة سورة نامة في الاولى من قصار المفصل وكانعلمه الصلاة والسسلام نقرأ في خطبت بأأيها الذين آمنه القواالله وفولوا قولاسديدا الى قوله فو زاعظمها ومنهاختم الطسسة الثانمة يتغفرا للهلنا والمكم وأجزأأن بأني مكان ذلك قوله اذكروا الله مذكركم المكنه دون الاول في الفضّل وتعب مرالمؤلف بالاحزاء لا تفيد دذلك بل بقتضي أنه منهمي عند المداءوليس كذلك وجله على أن المرادوأ - زأفي الاستعماب اذكر والله مذكر كم فهمة تكاف وأماقولة ان الله مأمر الآية فظاه ركلامه أنه غير مطاوب في حتمها وأول من قرأ في آخر الطمة انالله مأمر بالعدل والأحسيان الا مقعم بن عبيدا أوزين وأول من قرأ في الخطيبة أن الله وملائكته بصاون على المهالمهدى العماسي ومنهاأن سوكا الخطم فيخطمه على عصا أوقوس غسرعود المنبرولوخط بالارض وتكون في بمنسه وهومن الامر القسدي وفعسله النبي صلى الله علمه وسلم والحلفاء بعده حوف العبث بمس لحمته أوغيرها وقمل غيرداك وانما استحت كون العصاغة مرعود المنسرلانه لا يمكنه ارساله خوف سقوطه مخدلاف عود المنبرفانه يمكنه أن مساه ولأنسقط والعصاأول فانام وحدفالقوس أوالسسف ولوذ كالمؤلف العصالكات أولى لا نهاالمذكورة في المدونة فهم الأصل وسوى ان حمت بهاالقوس ومنها فراءة سورة الجعسة فيالركعة الاولى ولولمسموق لانه يقضى القول وصفته وفي الثانمة عل أناك حمدت . الغاشسة على ظاهر المذهب وأحاز مالك أن يقرأ فيها أيضا سسبح اسم ربك الأعلى أوالمنافقون ومنهاحضورا أكمات ولايتوقف ندب حضوره للعمعة على ادن سلمده استقوط تصرفه عنسه بالكتابة وكذايستمت حضبو زهاللصبي اذن وليسه أملاليهمناده ويستحب للساف رحيث لامضرة عليمه في الخضور ولايشغله عن حوائحه وأما العيدوالمدر فيستحب الهما الحضور إن

بأن بقال لائه قاض القول وصفته المتسدوب فيها وإن الم فعرفه الامام فارفهات الامام قراءتها في الاولى فلاست دو قراءتها في الشائية على غله هر المذهب الان يكون قراءتها في الشائية على غله هر المذهب الان يكون قراء المنافرة وقداء تمد الفراء وقداء المنافرة وقداء تمد الفراء وقداء المنافرة التفريد والمنافرة التفريد والمنافرة التفريد والمنافرة المنافرة ال

المقوله فمذهب الحالجعة في ومه) أي ندما (قوله والافله التجيل) أي على حهة الندب ان كان منفر داوفا قالقوله في ماسيق والافضل هُذَنْهُ لله وهالف آخرها تقدّم وقول الشبار سعلي سهل الاستعباب أي خسلا فالضاهر المصنف والمراد بقريه والآفلة المنجمسل أي بعد فراغ الامام من صلاة الجعة ( فوله على سمل الأستعماب) فان خالف المندوب وقدم الظهر ثم زال عَذره تحيث مدرك وكعة من الجعة وحسعلمه الجعمة (فوله مدركاً) حال منتظرة أي مقدراً ادراكها ( فوله على الاصم) مقابله مالان نافع ان صلاها وهو لاير يد الخروج المصمقة بعدها وكمف يصدأ ربعاوقد صلى أربعالانه أني بالاصل (فوله عمدا أوسهوا) تعيم في قوله آم لاوذلك لان مجمعا معذاه عازماعلى ذلك فمكرون عامدا قطعا (قوله من ــفرومرض الخ) ويدخل في المريض الحذمي فأتهم يجمعون في موضعهم بلا اذن حيث (٨٤) على الناس كاسماني وقصرالشار حالعدر على الثلاثة التي هي المرض والسعن لاعكن حضورهم الحامع من غيرضرر

أأننسم دهما وأماللم ضفدهم الىالجعمة في يومه بلااذن من سده وفي يومسده باذنه (ص) وأخرالظهرراج زوال عدره والافله التحسل (ش) بعني أن المعذو رادا كان يرحو زوال عسذره قبل صلاة الجعة فانه يؤخر صلاة الظهرعلى سميل الاستعماب لعله أن مدرك الجعة مع الناس فان لم يرج زوال عذره فله تجمل الطهر (ص) وغير المعذور إن صلى الطهر مدر كالركعة لم تحزُّه (شُ) بعني ان عسرالم مدُّور بمن نازمُه الجمعة اذا أحرم بالظهر وكان بحيث لوسمي الى الجعمة لأدرك منهماركعة فانالظهرلاتجزئه على الاصعودهوقول ابنالقاسم وأشهب وعمسد الملكلا نالواحب علمه جعة ولم أنبهاو يعيسد ظهراآن لم يكنه جعة وسواءا حرم بالظهر مجمعا عدلى أمه لانصل الجعدة أم لاعدا أوسهوا وانام بكن وقت احرامه مدركالر كعة من الجعة لوسسى الهاأ حرآنه ظهره وظاهر قوله لمتحره سواء كانت تحب علمه وسعقديه أو تحب عليه ولا تنعقدوك كالسافر الذى أعام في محل الحدسة اعامة تقطع حكم السفر وأمامن لا تحب عليه أصلا فانهمن المعذورين أوغىرمكاف فتجزئه صلاة الظهرولوكان بدرك صلاة الجعة (ص) ولايجمع الظهرالادوعـ ندر (ش) يعنىاله لايصـــلى الظهر حــاعة من غيركر إهة من فأنته الجعة الاذو عددولا يمكن معسه حصورهامن سفروهم ص وسحن فلمطلب منه الجمع ولا يحرم فصل الجماعة لكن سنتعب صبرهم الى فراغ صلاة الجعة واخفا جماعتم لثلا يتهموا بآلرغبة عن صلاة الامام ولاتؤذوا اذاحعوا أمامن أمعدر ببيم النحلف وعكن الحضورمعية كخوف سعة الامير الطالم أوس تحلف لغسرعسار ومن فانته المعسة بمن تحسعليه فكل هؤلاء يكره جعهم وان معوا لم يعسدواعلى الاطهر الزرشدلا والمنعلار جعلاصل الصلاة واعمار جعلوصف بهسافهمي يحزقة بأصلهامكروهة نوصفها فالتنوين في عذر النوعية أي نوع من العسذر وهوالعذرالكثير الوقوع وأماالعدرالنا درالوقوع مثل يبعة الامام الظالم فلاعتدان القياسم خلافالان وهب (ص) واستؤذن المامووجيت النمنع وأمنوا والالمتحز (ش) يعنى انه يستعب أن يستأذن الامام في ابتسداء الهامسة الحمة ولايشسترط اذبه على الاصح فان استؤذت في الهمة اومنع من ذلك فتحب على الساس ان أمنواعلى أنفسهم منسه فان أبامنوا مسه لمتحرهم سمدلاً نها محسل احتماد فادام بهوالسلطان فيه منهمها فلابعدالف ويجب اساءه كمدتم الحاكم بمغذلف الأأهل السيمن والمراض والمسافرون العساء فانهماغن غيرم مردود لأن انفر وجعن حكم السلطنة سيسالهوج والفنتسة

والسفر بقتضي أنالطرالغمال ليس كذلك واس كذلك الأهل المطرالغالب يجمعون كانصعلمه اسعرفة وذكره محشى تت (قوله الكن يستمسمم الاناسب فوله أول العمارة فانتهـم (فوله ولايؤذنوااذاجعواالخ) قال عبر وهـليجوزاهؤلاءالمع ولو معد الراتب أو تكره لهمذلك وهذاهو الطاهر (قوله ومن فاتنه الجعية) أى نسماً ما وقوله على الا طهرأى أنهاختلف في الاعادة كافي بررام والاطهرعدم الاعادة (فوله لوصف بها) وهوالجع (قوله حداد فالان وهب فالهلم أنخلف خوف سغة الظالم حين وقع له ذلك مع ابن القاسم بالاسكندر بةفالمعضروا الجعية فلم يحسم النالقاسم ورأى أن ذاككن فأتتهما لجعة لقدرتهم على شهودها وأماان وهب قسمع بالقوم ورآهمهم كالمسافرين وخرجاب القاسم عنه م شرقد ماعلى مالك فسألاه فقال لاتحمعوا ولايجمع

فقول السارح خسلا فالابن وهب أى في أول الاحروان لم بكن رجع عن قوله فقوله خلا فالابن وهب ظاهر (قوله أن منع) وأحرى من أهمل بأن أبحصل منه منع ولاان فيها وقوله والالهجن أي بأن انتنى الأمران المنع والا من أوانتني الأمن ووجد الما والدخل ما أذا وجد الأمن وانتني المنع (قوله على الاصع) ومقابله قول يحيى نعر باشتراطه فقال الذي أجمع عليه مالا وأصحابه أنج الانقام الاشلامة مروط المصروا بالماعم والامام الذي يخاف شخالفته فالناعد من والدائم تكن جعة (قوله المحورهم) فالرفي لنا ومفتضاه دخول حكم الحاكم فى الصادات اه أىقصدا (قوله لانهامحل اجتباد) أىلان افامتها محسل أحتمادوا نظر ذاك فان كان بعض الائمة يقول ان السلطان المنع من ا فامة الجعمة فالا مرواضيروان كانت الاثمة أجعت على أنه لا يحوز أه المنع في امعني ذلك ورأيت بعضهما عمدعدم الجواز وجعلها يجرئه وهوالظاهر تمرأ بت بعض شبوخنا فالمانسه هذا بققضي أن ألمنع صدرعن احتماد لاعن تمرد وعنادمع انظاهر النص العوم (قوله منصل بالرواح). في لل وجدعندى ماذه ما قال الازهرى بشال راج الى المسجداًى مصى قال وقيهم كتسيرمن الناس أن الرواح لا يكزن الا آخرار مثال واح والعدود و المسجدات و المسجدات و المسجود و ومقابله القول و المسجود و المسجود و ومقابله القول بالرحوب وان ذكر ما المسجود و المسجود و

فعنى القصاب القطاع الشاة عضوا عضوا (قوله عن لارائحة له) أي تضر بالنأس وقده فطاهر (قوله وصفته) يحتمل أن بكون منتدأ وخبرا وأن بكون مسفة معطوفا على الضمرفي قوله بكون (قوله وأن مكون متصلا بالرواح) فيه اشارة الاأن الاتصالانس مسنقام السنة واغماه وشرط قال ابنء فة والشهورشرط وصاله رواحها ولا سافي ذلك حعله صفة اغسل أي بالرواح المطاوب عند ناوهو التهيير فلوراح قمله متصلابه لمحره وفمه خلاف قال أنوالحسين قال ابن الفاسم في كتاب محدد ان اغتسل عندطأوعالفحر وراح فلايجزئه وقال مالك لا يتحمني وقال ان وهب يحز تهواستحسنه اهو يسترالفصل عفوكافي شرح شب (قسوله أعاده) أى استناناوكذا بعدهاذا حصل عرق أوصنان أوخووج من المستدمساعدا (قوله أو تغذى فىالمسمد) اعلمأن الغداء بالمهملة

وذلك لايحـل فعلد فلا يحزىءن الواحب اه زادا بن غازى وفى النفس من هــذا التعلمل شئ ووجهه أنه جعسل علة عدم الاجزاء المخالف قمع انهامو حودة فعما اداأمنوامع أن النص وحوب اقامتها ولوقال المؤلف واستئذان امام بالمصدر الكانأولي من التعمير بالفسعل المشمعر بالوحوب والصواب ضبط لمتحز مضم التاه وسكون الجسم من الاجزاء لابفتح التساء وضم الجيم من الحواز كاصبطه أنوعب دالله القورى اذلا بتأتى بعب التصريع بالضم رزف قول الطرازعن مالك لمتحزهم لاتها محل احتمادا لخ ولمسافرغ من مندو مات الجعة شرع في مسنونا تهاوحا تراتهما ومكروهاتهاوعذرتر كهاعلى هذالترتيب فقال (ص) وسن غسل متصل بالرواح ولولم الزمسه المشهورعلي كلمن حضرهاولولم الزمه من مسافروعه دوا مرأة وصسى كانذا رائحة كالقصاب والمواتأي اللعام والسماك أولا وقسدا الغمر سنمة الغسس فانزلارا تحسة له والا وحب كالقصاب وفعوه وشبرط الغسل المذكورأن مكون فارافسلا يحزى قسل الفحر سنسة ومطلق وصفته كغسل الحنبابة وأن يكون متصلا بالرواح الى الحسامع وهوالصد الاة لاللبوم فلا مفعل بعدالصلاة فان فصل من الغسل والرواح الحالج مالغيداء أوالنوم اختما واأعاده وظاهره سواء كان عامداأوناسيا أمالوا تصل الغسل بالرواح وتآم أوتغذى في المسجدة لايطلب باعادة الغسملو بعمارة أخرى وطاهركلام شراحمه انقممدالاختمار راجع الموم فقط لكن رعمايقال انمنأ كللشمدة حوعأولا كراه أعمدرين نام غلممة وظماهر وسمواء فعمسل مأذ كرفي طوريقه أو يعدد خوله المسحد وظاهر كلام الامأن فعدل يعدد خول المسجد لايضر فى الاتصال القولها وان تغذى أونام بعد غسله أعاد حتى بكون غسس المتصلا بالرواح اه وكذا في السينهوري وأماالا كل الخف في الذي لا مذهب الغسل في لا يضرفق وله لالا كل خف معطوف على معنى ان تعذى أى وأعاد الشغسذى أوالنوم لالا كلخف (ص) وحاز تحط قبل جاوس الخطيب (ش) يعنى أنه يحوز الداخل بوم الجعية الى الحمام تخطى رفاف الحالسين فيسه قبسل جساوس الخطيب على المنسرلفرجمة ويكره لغيرهما وأمآبعده فيحرم ولولفرجمة

والمدهو مادوً كل قسل الزوال وأما الفذاء الذال المجهة هوما يغذنى به سواء كانا أول النهارا وأخر فاذاقر أنا ماليه حاد بكون فاصراعلى ما إذا كان أول النهار أو آخر فاذاقر أنا ماليه حاد بكون فاصراعلى ما ذا كان أول النهار النهار أن النه النهار أن النهار أن النهار أن النهار النه

(أقول) الظاهر كلام عج الانماقاله عب موجود فيما بعد المبلغة وقبل الصلائهم أن الحبكم الموازعين المواقع الماهدة المسلمة و وبدخل في معدون المبلغة المبلغة

وأما بعدا لحطمة وقمل الصلاة فحائز ولواغم فرحة ويحوز المشي بين الصفوف ولوفي حال الخطمة (ص) واحتماء فيها (ش) أي محوز للأموم الاحتماء والامام مخطب من غيركراهة وكذاا حتماء الامام فيحسا وسه بن خطيته والاحتماءادارة الحالس و مه نظهره وركبتيه وقد مكون بالمدين عوضا النوب فالضمرفي قوله فيهاللعطمة وهي وان لم سقدم الهاذ كرلكن دل عليها قوله قبل جاوس الخطيب أى في خطبته كقوله تعالى اعداوا هو أقرب التقوى أى المسدل أفرب التقوى (ص) وكادم نعده اللصلاة (ش) معنى أنه محوز الكلام نعد الخطمة وقسل الصلاة ولوفي حال نزول ألطمت نزوال مانعه وهوالاشتغالء الاستماء لها وإنمانص على حوازماذ كولئسلا متوهممنع الكلام حسئند كانقل عن عطاه ومحاهد لان الحطسة عثامة ركمتن فسكائه تسكلم في صلب الصلاة و بعمارة أخرى قوله الصلاة أى لا قامهاو مكر ممن أخذه في الا قامة الى أن يحرم الامام ويحرم اذاأ حرم ولا يختص هذا التفصيل بالجعة (ص) وخروج كمد الداذن (ش) بعني أنَّه . طرأله حدث في المعلمة أوذ كره أورعاف أوضُوذ لكُّ من الامو رالتي تبييله الحروج من الحامع فانه يحوزله أن يخرج من غيران يستأذن الامام فالحواز مصببه قوله بلااذن فلا ينافى أن أنارو جواحب التعمسيل الطهارة (ص) واقبال علىذ كرقل سرا (ش) يعني انه يجوزالاقبال على الذكر بحركة الآسان عنسدالسيب وغسيره اذاقل والآمام يخطب وغنع المكثير أوالجهر بالبسيرولعل المرادبالمنع الكراهة وقوله (كنأمين وتعوذعندالسبب) تشعيه لاعثيل لانهما غد مرمة مدين بالسارة (ص) كحدماطس (ش) هو كفول المدونة ومن عطس والامام يخطب حمدالله سرافي نفسه ولايشمته غمره وفصله مكاف التشيمه لانه سنة مخملاف ماقيله فانحوازه مستوى الطرفين وقوله سراقيد فأسه وفعاقسله وبكره حهرا ويه بعلررد | قول الزرقاني المذاس هذا الواومكان الكاف لان الحدون الذكر ف الدينوي أن يشسبه المشال الان المشدم والشي غيرذ لل الشي والحدمطاوب هنا (ص) ومهمى خطيب أوأمره (ش)

(قولهأوالهر بالبسير)وأماالهر بالكسرفيحرمقطعا وقواه ولعسل المراد بالمنع الكراهة) مفادالنقل مرمة الحهر انظر محشي تت (قوله تشسه لاتمشل الكاف داخدا على المسمه كاهو فاعدة الفقهاء اعسارأنه اختلف فيحواز النطق بالذكر وعدمه وانفق على جواز . النطق بالتأمن والتعوذ عندا لسبب وانمااختلفوافي صفتهمين سر وهو قول مالك وصيرا وجهر وهنو قول النحسب قال يؤمن الناس ويحهرون جهرا اس بالعالى والراحير أنالتأمن والمعود عندالسس مستعب خلافالم الفده الطاب من أنه مستوى الطرفين مخدلاف الذكرفهوخ للف الاولى كانقدم ﴿ تنسه ﴾ مثل التأمن التصلمة والاستغفار عنسد سيب كل من ذكره علم مااصلة والسلام وأمره باستغفار إقوله ولايشمته

هارى أكالاسراولاجهرا من الخطابة كا أقاد و و الشراع قال أبو السراي المنافقة المنافقة

الانسان مشغول استخاط المقلمة فلا يحمد كالمصل فأجاب أو أو الحد مطاوب هذا أعبض الرف الصياد فأنه ليس مطاور افقسد فال المستخود السهور السهور المقلم في المستخود السهور أن مستخود السهور أن مستخود السهور أن المستخود السهور أن المستخود المستخود

أنه شعلق به الكراه ـــ قبلهتين فال فيها وجائزان بتسكام الامام في خطسته لامر أونه بي ولا مكون لاغما غم قال ومن كلسه الامام مختلفت من (قوله اداتر كه تعظما) فردعلمه لركن لاغماوهم ذامعني قوله واجابته أي و يحوزله احابة الخطيب فقوله ونهيى أى الموم (قوله لسنتهم) أى اليهود بالرفع عطف على فاعسل حازلانا لرائس لا تكون معطوفاعلى تأمين الذى المعتمد فيسه انهمن وقوله وأحددهم أى النصاري ثم المستحدا عنققض أنه من حلة أمثلة الذكر وليس كذلك (ص) وكره ترك طهرفهما (ش) لايحنى أن المصنف في ترك العمل ضمسرالتثنية عائدعلى الطميتنائي وكره الغطيب أن يترك ألطهارة الصغرى والكسرى في وأماالعل فنهماهومنسدوب وهو الخطمتين اذابس من شرطه ماالطهارة على المسهور لانهذ كرقسدم على الصلاة وانوم العمل فى وظائف الحمعة واشتغاله علمه في الكبرى من حمث المكث بالجنابه في المسجد ابن يونس عن محنون ان ذكر في الخطية بالعلم فمارادعلي ما يعسل فسه اله جنب نزل الغسسل والتظروه الاقرب وبني وقال غسره فائله لف عل وتمادى في الططمة وطائف الجعمة ومنهماهومكروه واستخلف في الصلاة أجزأهم (ص) والعمل يومها (ش) أى يكره ترك العمل يوم الجعمة وهوالعل الذي يشغله عن وطائف اذاتركه تعظمها كإيفعاه أهمل أاكتأب اسعتهم وأحدهم وأماتركه للاستراحة فسأحوترك الحمعة ومنهماهوجا تزوهوالعسل الدشتنغال بأمرا لجعةمن تنظمف ونحوه فمسن بثاب علمه فقوله والعسمل عجرور بالأضافة الذي تركه مائز (قوله و فيعوه) أي عطفاعلى الضاف المهوهوطهرأى وكروترك العل يومهاأى يوم الجعة (ص) و سع كعمد كنطم (قوله في وقت الطمية) يسوقوقتها (ش) معطوف على المرفوع وهوترك أى وكرو مسغ العسد ومن هومد لدفي سقوط الجعة عنه كالصي والمرأةني وفت الخطبة والصلاة بالسوق معمشله وهوظ اهرالمدونة وبدخل وفتهابج اوسالامام على لاستبدادهم بالربح دون الساعين فيدخل عليهم ضر وفنعو امنسه آصلاح العامة وهذااذا المنبرلافسله ولابعدالفراغمن تمايعوا في الاسواق وأماغسرالاسواق فالزالعبيد والنساء والبسافرين أن يتبيايعوا فمساستهم الصلاة (قوله فيدخل عليهم الضرر) ومفهوم معمنه الدالمرمة معمن تلزمه (ص)وتنفل امام قبلها (ش) هوم مفو عطف على ولم مكن ذلك مقتضسا الحرمسة ماقدله أى وكره تنفسل امام أداجاء وقدحان وقت الطبهة ولبرق المبركايد خسل الاأن بكرفيسل (قوله الحرمة معمن تلزمه) أى ذلك فلابأس أن يركع و يحلس مع الناس (ص) أو جالس عند الاذان (ش) هو مجرو رعطفا لانه أشغل من تلزمه فال في المدونة على امامأى وكره تنفل جالس في المسحد موم الجعسة عند دالاذان الاول الهاقدل خروج الخطمب اذانبا يعاشان عن تازمهما الجعة فلا يعارضه قوله في المحرمات والمداوص لا معزوجه وكذا يكروالحالس المنفسل وقت كل أذان أوأحددهماان البسع يفسخوان للصماوات غبرالجعمة نص عليسه في مختصر الوقارفقال و يكر وقيمام النماس للركوع بعدفواغ كاناعن لاتارمهما الجعمة لم يفسيخ

قد الم المتحدد ليل على أنه غير سوام المنه في الماسية في الحالي المناسبة والماسية من الدكراهة في كالعبد مع قولها والماسة وقد الامام على المناسبة والمناسبة و

(ورد أن يعنقد) النفاطفاعل (قوله وأمامن فعليمع قلدا أنهمن النفل المندوب) أعموالفرض أنه لا يشتديه (فوله وهذا مراد المراد المنه قلم أعلى من المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه أنهم النفل المعاوب فوله المنه المن المنه ا

أن يعتقدو حويه وأمامن فعله معتقدا أنهمن النف للندوب فلا تكرمه ذلك وهدامراد الشارح بقوله قال الاصاب ومكره أى التنفل المالس عند الاذان خشمة أن بعتقد فرضيته ولوفعله أنسان في خاصة نفسه فلا بأس به اذالم معمل ذلك أستنا باانتهم و بندخ أن بقد دداك عاادا لم بكن الفاعل ممن يقتدى به والاكره (ص) وحضير شابة (ش) أى وكره حضور شابة تربد غَيرِمُحْسَسِهُ الفَتَنَةُ وَالامَنْعُ حَصُورِهَا (ص) وَسَوْرِبَعَدِ الْفَجِرُ وَبِازْقِبالْهُوْحُرُ مِبالزُوال أيوكره السفر يومالجمعتمان الزمه بعد فجروعلى المشهوراذلاضر رعليه في الصرائعصيل هـــــذا الخيرالعظيم وأماقب له فجائز وحوام بالزوال قبل النداء على المعسروف لتعلق الخطاب به الاأن يتحقق عدم ترك الجعمة سفر والقصرسفر وفعوز ومحل الحرمة مالم محصل لهضر ورة معمدم السفر عند الزوال من ذهاب ماله ونحوه كذهاب رفقته فانه ساح أه السفر حمنتد النورسد و مكره السفر بعدد فر يوم العدوقسل طاوع الشمس وصرم بعد طاوعها قال ح وفسه نظر انتهى المن أحاب بعض بأنكالام الزرسدمة في على القول بأن العدد فرص عين أو كفارة حدث لم رقم بهاغره ولاغرابة في بناءمشهو رعلى صعيف (ص) ككلام في خطيميه بقيامه و سنهما ولولغير سامع (ش) هـ ذاتشميه في التحريم والمعني أن الكلام والامام يخطب محرم لوحوب الانصات ولأخسكاف فيه والضميرف خطبتيه وقيامه عائد على الامام والباءفيه ظرفمة واحسيرز مه عسافسا مفاله جائر فعل الشروع فيهما قال بعض والظاهر الاستغناء عن قوله بقسامه بقوله في خطبتيه لاجامه أن القسام يحرم من غسرا خسد في الطمة واختصاص الحكم عن خطب هائا وليس كذلك ولما كانكلام المؤلف وهم أن الشكام في حال حاوسه على المنبر لا يحرم ولو بين الخطبة ين بين ذلك بقوله وبينهما أى أن المكارم يحرم بين الخطبة بن كا عدر م في قيامهما أن عرفة يجساستماعهماوالصمت لهماو بينهما وفي غبرسامعهماولوخارج المستعطرق الاكثر

الرجال وحازلهافرض غسدرها اعدم المظنة المد كورة والظاهر أن المنالة التي المرحال فيهاأرب كالشابة التي لم تمكن مخشمة الفتنة (قوله على المشهور) ومقابله مارواهان زيادوان وهبمسن الماحته أذلم يتناوله الخطاب (قوله على المعروف) ومقابل المعروف الكراهسة كاماللغوي كاأفاده تت (قوله لقصرسفره) أى فهو عازم ولوحكاعل صلاة المعةفي المدالدي يسافرلها وهسل ولولم منوا فامةأر بعةأبام وهسوالطاهر وانظرهل منسلهمن بعزمعلي أنه مدخل ملدا فيطر مقه بصلي فيها الحمعة فلايحرم السفر معدالزوال والطاهر لافررق وحرر (قوله لكن أحاب بعض الخ)مردودداك الحواب فكلام الحطاب ظاهم

فالمتحدا أنه الابحرم السفر وم الصد تعدطاة ع النصى (قوله واحترز به) أعيمناذ كرائي من كذاك كذاك كذاك من كذاك قوله في خطبته وقوله عماقيا و المستفداه الاولى قوله في خطبته وقوله عماقيا و المستفداه الاولى أن كذاك فلا عاملة المستفداه الاولى المتحدد المستفداه الاولى المتحدد المستفداه المستفداه المستفداه المستفدات المستفدا

( وواولونفرسامم) أى وان كان خارج المسجد تن ( قوله ابن حارث انقاها) هذا مقابل الاكثر وكاله يقول ابن حارث لا يقول بأن الاكتر كذا المبارغ و المسجد تن ( قوله ابن حارث الا يقول بأن كلام ابن عود المسجد ا

الخ) مسلمانة بفيدالاأن اللاف كذال والسه أشار بقوله ولولغ مرسامع ابن حارث اتف قاانتهي فال في المدونة ومن أتي من موحودفىعبارةالتوضيح زفوله داره والأمام يخطب فأنه تحب علم الانصات في الموضع الذي يحوزله أن يصلي فيه آه قوله الاأن يلغو) ومن جلتمه الدعاء الذي يحوزأن دصل فعه أي عند الضمق والم ادرجابه فقط كالدل علمه فظاهر كالامهم ومافي السلطان وليسمن الخطمة وكذا المدونةمة مدم على غيره ولعل من إدان عرفة تحارب المسحدر حابه فقط الموافق ماذكروان الترضي على الصوب كاأشر فالهومن رشدد فيشرخ السماع المفيدانه لاعت الانصبات على من كان خارج الرحاب ولوسمع الطينة المدعالمكروهة التياسدعهاأهل اتفاقا (ص) الأأن المغوعل المختار (ش) معدى إن الأنصات واحسان لم يخرج الامام الى الشآم وهميه شوأمسة الترقية وما اللغو فان لغافليس بواجب فهومسستثني من قوله كلام في خطيتيسه و يلغوأى سكام يقوله المرق من صلااعلمه وآمن مالكلام الاغي أى ألساقط من القول أى الحارج عن نظام الطمسة بأن يحسر ج الى سبمن ورضى الله عنهم فهومكر وه وكذا لا يجوزسبه أومدح من لا يجوزمدحه (ص) وكسلام ورده (ش) ان عرفة لا يسلم ولا يردولا قوله الحسداث عنسد فراغ المؤذن يشر ب ولايشمت والامام يخطب قال و محمد العاطس في نفسمه (ض) ونه حي لاغ وحصمه قبل الخطبة أغما تبعوا في ذلك أهل أواشارة له (ش) دعني أنه لا يحوز لمن حضر الخطمة أن ننهم من لغا ولا أن رممه بالحصماء الشيام وخالفوا أهدل المدسةمن زجراله عن لغوه ولا أن يشسر لمن لغيالان الاشيارة عمراة قوله اسمت و ذلك لغو و تكذا الاشارة لرد عسدم فعلهمذاك وهومن أعجب السَّلام (ص) وابتدا صلاة بخروجه واللاأخل (ش) بعني الناخطيب اذاخرج على العيائب (فوله بأن يخرج الىسب) الناس من دارا للطابة أومن باب المسجد للغطمة فانه يحرم ابتداء صلاة نفل حمنتك ولولم يحلس على المنهر ولولداخل المسحد حين خرج الامام وهذا حكم النفيل وأمااذاذ كرالمستم للخطيسة أىأو مخرج الى عرمحرم كقراءنه منسسة فانه يصليها قال المرزل في أول مسشلة من مسائل الصلاة اذاذ كرصلاة الصحروالأمام كثاما غبرمة علق مالطمية وكشكامه يخطب فليصلها عوضعه ويقول لن بليه أناأصلي الصجرانكان عن يقتدبه والافليس عالانعني وبذلك بعسارأن قولهأو علمه ذلك والضمرف خروسه عائد على الامام والماء معنى بعسد أي بعد خروسه قاله الشمارح مدحمن لامخوزمدحه لامفهوم والمراديه يوَّ جهه اتى الخطبة (ص) ولا يقطع اندخل (ش) يعنى أن من أحرم سفل جاهــــلاَّـ له لانمدح من يحوزمد حدخروج للسكم أوغافلاعن كون الامام يحطب أوعن خروجه الغطيمة فانه لايقطع ماهوفيسه عقد دركعة

المدكم أو فافلاعن كون الامام عنطب أوعن خروجه الفطية فأنه لا يقطع ماهوفيسه عتسد ركعة المحتاف المنظمة الإمهوفية عند رونسيد المحلى المذهب ولا يعارض هداة توليه فيسم المستبق وقطع محرم وقت خير و ينشير والمحلى المذهب ولا يعارض هداة توليه فيسم النطسة المنظمة المحتاف المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المحتاف المنظمة ال

إفواه وأولى اوأحر فبسل دخول الامام) سواء أحرم عداأ وسهواأن يخرج عليه أوجهلا عقدركعة أملافهذ مستة و منغ أن محفف فحملة الصورغانية عشر (فوله برحة علصلاة النذل) أي ويتعمل على انه كان داخلا المسحد فوحده حالساعلى المنسر أومتوحهاله و أسوم جاهلاً أوغافالالاعامد أولاان كانجالساوا من مستندف مطلقا ويصح حل كلام المستفى على الست التي لافطع فيه آوالهى ولا يقطع ان دخل عليه الامام وهو يصلى عقد ركعة أم لا أحرم عامداً أوجاهلاً أوفالسيا (قوله واقالة) في طعام وتحوولا في غيرها ذهي يسع فقد من في الاول أو يقال حقيقة الا كاله غير حقيقة البيدع وان ترات ، نزلته (قوله أو شفعة) أي أخذا لاتركا (قوله ، أفان ان) كاع عند الاذان الثاني أيءندالشر وعفه فالباءمعني عنسد مجازاوهماه ثانها عتبيارا لفعل وان كان أؤلا في المشر وعبة وهذا اذاو فع الاذان الشاني بعد حاوس الا مام على المنس ( . ٩ ) كاهوسنة والعبرة مأوَّه فأن أذن متعددون اعتبرساع أوالهم في وجوب السمي وجومة

وتفسيخ أىحمث كأنت

عن تازمه الجعة ولومع من

لاتازمه (قوله ان لم تفت)

وقت النداء أولم يحدماء

الامالشراءفعوز وهسل

الفسيخ ولوكاناماشسيين

للعامع أولافولان اقوله

وقمل عضى العقد) أى انه

يفسيز مالم مفت فان فات

بنغترستوق مضي بالثمن

كذأ فالالغبرة وهناك قول

ماض ويستغفرالله (قوله

أنه لاستفاد من قوله قسيخ

الفدات بالقمة فأفأد بقوله

ذلكأن الفوات بالقمية

المذكورات انظرك (قوله وأولى لوأحرم قمل دخول الامام المسحد ثم دخل عليه قمل اتمامه أنه بتمادي قال سندا تفا فافه عول دخل برحم الصلاة أي لصلاة النفل و يحتمل صرف قوله ان دخل للسحد والمعني حمائذ ولا يقطع المحرم وقت ي. الخطسة ان دخل المسحد لاان كان حالسافيه فيقطع ولو حاهلاً وناسيا (ص) وفسيخ سع واحارة وتولية وشركة واقالة وشفعة مأذان ان فان فان فات فالقمة حين القبض كالبسع الفاسد (ش) يعني أن هذه الامور أىوحث لمنتقض وضوء اذاوقعت عند دالاذان الثاني الى انقضاء الصلاة لاتحوز وتفسيخ ومحل الفسيخ لهُده الاموروردهامن مد المشترى ان لم تفت مده فان فاتت على ما بأتي ف محل في لنم المشترى القيمة حين القيض على المشهور وقيل عضى العقد وفيل بالقعة حين البيع ثمان قوله فان فان الخ كالمستغنى عنه بقوله فسيزوا عياذ كر ولسين وقتها بقوله حين القبض وقوله كالبسع الفاسدأي كالسع الفاسد غبرماذ كرأى الذي موحب فساده غبر وقوعه وفت الاذان الثاني فلا يلزم تشبيه الشئ مفسه أو بقال كالمسع الفياسد المتفي على فساده كاقاله الشيزعب دالرجن وهدذا يفتضي لزوم القهة في الفاسدالمذ كور ولوكان مختلفا في فساده وحمنتذفه مستنى من فوله في السالم عان فات مضى الختلف فيه مالفن مع ان هذا عضى القيمة وهو يختلف فيه كاهومقتضىكلام الشارح (ص)لانكاح وهبة وصدقة (ش) بعني انه لووقع عنَّد الاذَّان الثاني واحدتما ذكرفلا يفسيخ وانحرم ابتدأ والفرق بين ماذكرو بين البيع ومامعه من أنه يفسيزان وفع ونزل أن البيع آخريقول لافسيخ والبيع ونتهوه بمافية العوض يرجع ايحل واحدعوضه بالفسيخ فالاكميرضرر بخلاف مالاعوض فمه فانه سطل أصلالوفسيخ افظرأ باالمسن ومقتضي هذاأن هبة الثواب كالمسعوأ ماالكتابة فالظاهر فيهامراعاة كونها كالمستغنى عنه بقوله) فمه مناب العنق وأما الخلع فمنبغي امضاؤه على مقتضى العلة المنقدمة (ص) وعذرتر كها والحساعة شدة وحل ومطروجدام ومرض وغريض واشراف قربب وفعوه (ش) لما أجل في العدر المسقط الفرض الجعة المشار اليهسامقا بقوله ولزمت المكاف الى فوله بلاعذ رأخذ سينه والاعذار المبحة اتركها أربعة ما يتعلق بالنفس وبالاهل وبالمال وبالدين فقال وعدرالخ والمعنى انمن الاعدار المبحة اترك الجمة وترك الجماعة (قــوله ولو كان الخ) ألوا**و** في الصاوات الخيس شدة الوحل وهو الطين الرقيق وبعبارة أخرى وهو الذي يحمل الناس على ترك المداس للعال (قوله لانكاح)مبني ومنهاشدةالمطروهوالذي يحمل الناسعلى تغطية رؤسهم ومنهاشدة الجذام بحيث تضررا أيحته بالناس على أن الذكاح من العمادات

وقوله أن السع و فحوه بما فيه العوس يرجع لكل واحد عوضه) أو لعلة أخرى وهي حصول الضرر بضيحة قرعما يتعلق أحدالزوحين بصاحمه (قوله بخلاف مالاعوض فيه) كالهبة فان فلت السكاح فيسه العوض فالحواب لالانها تنفع الترويج فالوط الهانفع فليس عوضاحة فة (قوله على مقتضى العلة المنقدمة) وهي أنه سطل أصلالوفسخ وقوله والجاعة) امامنصوب عطفاعلى المفعول وهومضاف السه أومحرور انتقدير المعطوف مضافا بعسدوا والعطف من قوله والجساعة أي وترك الجساعة السلامةمن العطفعلى الضمرالخفوض من غبراعادة الخافض أوارتكبه لذهب الكوفي للاختصار وانظرم عظف بعض الاعذار بأو وبعضها بالواو (قوله وهوالطين الرقسق) همكذا فسيرءأهل اللغة فغيرا لرقسق أحرى لانه أشد لـ وقال في المصباح ماحاصله أن الوحل بفترالحاء أتى مصدوا من بالباتعب وباني اسمافتهم على أوحال مثل سبب وأسباب وبالسكون اسم مثل فلس وقاوس في شرح شب وحل بالتعربك على الاقصع (قوله ترك المداس) تكسر الم أي يحمل أواسط الناس وكذا يقال في قوله الذي يحمل الناس على تعطية رؤسهم وقوله شدة حذام آلآ تشترط الشدة والمدارعلي تحقق كوبه حذا مالولولي مضرومن والمحته وردذاك محشي زت فقال كالام الائة فيمن تضروا أعقد طاهرفي اشتراط الشدة فالصواب مآقاله بهرام التضرو براتحته

(تول وقصمها المذى) أي يصاون القلهر جماعة جمع أحذم (قوله اذا كان المكان تم رق قده الجعسة) واوا اطرق الما تعدم المحقدة النافعة تقدان المحقدة المن ومن اب أولى اذا تعذر المحقدة تعريف المحقدة المرتفق المحقدة المرتفق المحقدة المرتفق المحقدة المرتفق المحقدة المحقدة المحقدة المحقدة المحقدة المحتفظة المحتفظ

فتركهاودهاالسه بالعقمق اه قلت وفي المدخل مانصه وقدوردت السينةان من اكرام المت تعسل الصلاةعليه ودفنه فقد كان بعض العلماءرجمه الدتعالى عن كان يحافظ على السنة اذاحاؤاما لمتالى لمنحدصل عليه قبل الخطبة وبأمر أهلهان بحرحوا الى دفنه و بعلهم أنالجعة ساقطة عنهمان لمدركوها بعددفنه فزاءالله حبراعن نفسه على محافظته على السينة والتنسمه على المدعة اه وقوله وقدوردت السنةالخ فمه تصديق لقول بعض علماءعصر ناان من إكرام المت دفنه ونكذب لمن كذبه من مدعى اعلامل أنهلا أعلمنه شمان طاهركادم صاحب المدخل ان السنة ماد كر وانامغش تغيرالمت ولا يخشى علمه الضماع وهوظاهر من مسئلة الاشراف وكلامه مفندانهماذا دخلوا وقت الخطمة بأمن هم بالصلاة علمه والذهاب ادفنه وحرره قاله في ل (قوله عما مدهم القيرانة) أي

التلا بتأذى بعضهممن بعض وتحمع الحدني في موضعهم بلاأذان وأوحب ان حبيب عليهم السعى الهاقال ولاعنعون من دخول المسحد فيها حاصة والسلطان منعهم من غيرها المازري بعد ذكرها الخلاف المذكوروه فداعلي امهم لايحدون موضعا بتمزون فسه أمالو وحدوه محمث لايلمق ضررهم بالناس وحمت عليهماذا كان المكان تحزى فمه الجعة لامكان الجمع من حق الله وحق الناس ومثل الحذام المرص المضرالرائحة ومنهاشدة المرض بحمث بشق علمه الانبان ومثله كدر السيزومنهاالتمر بض لمن مخاف علمه الموت و مخشى علمه الضبعة ليكن تمريص القريب الخاص وان المحف علمه الموت ولم يترتب على ترائم يضه ضياع وأماالقريب غيرا لخاص فظاهر كالأمان الحاحب أنه كذلك وكلام اسعرفة مفهدات عريض كفريض الاحذى وظاهر كلام الشامل ان التمر بض المسقط هو ما يحصل بتركه هلاك المريض ولوقر ساخاصا وهو خلاف ما بفيده كلام ابن عرفةوات الحاحب فلابعول علمه ومنهاإشراف قرسع في الموت وفعوه من صديق وشيخ وزوجة ومماولة ولولم يحتر السه لان تحلفه السر لاحل تمريضه بللاعلم عايدهم القرابة بشدة المصيبة ابن القاسم عن مالكُ وتحوز التخلف للنظر في أحرميت من اخوانه مم آمكون من شأن الميت امن رشد ان ماف صماعه أو تغيره وبهذا ظهر ان قوله واشر اف قريد غير قوله وتمريض (ص) وخوف على مال أوسوس أوضرت (ش) أي ومن الاعذار المبيعة للقنلف عن الجعسة والجاعة الخوف من ظالمأوغاصب أونارعلى مال له أولغمره تشرط أن تكون المال اه ال بأن يجعف به وكذلك خوف على عرض أودين كغوف الزام قثل رحل أوضريه أوعن سعة طالم أوخوف حس أوضرب ففوله أوحبس وما بعده بالرفع عطف على خوف بعد حذف المضاف والحاه ة المضاف المه مقامه لابالحر عطف على مال لفساداً لمعنى فالتقديراً وخوف حدس أوضرب قال بعض وكا تُنسبب عطهُ هما بأو خوف يوهمان كل واحدلانكم منفردا (ص)والاطهر والاصير أوحيس معسر (ش) يعني انسن الاعذا رالمبيحة للتخلف خوف الغريم المعسرأن يسحنه غرماؤه لمشت عسره لانه يعسلهمن باطن حاله مالوتحقق لم يجب عليسه السحس فهومظاهم الباطن محكروم عليسه محق في الظاهر كاقاله اس رشدوقال محنول لاعدراه في التعلف ونظرفيه الررشد واللغمي بماتقدم فق المؤلف أن يقول

الا عادب قال في المصبح دهمهم الا مريده مهم من باب تعب وفي الغة من باب نفع فاجاهم فيقرا بُشِغُ المعاوفي الهاء وقوله استغالباء من أعلى الغيد الأقارب عن المنطقة المعاوفية المنافقة المنا

عده عن الناهر ( ووالطار النام النافل) من بعث الدس الاعتدار الله عن الاعتدار غيرة كالفيده التعبد والاصخ وقوله وكان أطهز أعلون حيث ان قوله وكان أطهز أعلون حيث ان قوله والاطهر المختدر الناهل وحد أعلم من سبت ان قوله والاطهر المختدر الناهل وحد ما السبتر بعالدوا تعدد عند ما يستر بعاد الدوات المناود حد ما يستر بعاد الدوات المناود حد الناهل المناهل المناه

كانقدم فيقوله وان باعارة أوطلب موضع الاصم المختار بلاوقال كحس معسرعلى الاظهر والمختار اطابق النقل وكان أظهر (ص) أونحس وحسده أولا الكونها لها وعرى (ش) يعني ان من الاعذار المبحة للخلف عدم وحدان ما دستريه عورته التي تبطل الُصلاةُ مدل فهوأخف عماتقيدم وإدا يتركها (ص) ورحاءعفوقود (ش)ريدانه اذاخشي أن ظهرعلي نفسه من الاهلال سبب دم أعطه له ما سستريه عورته ولواعارة ترتبء مكسه وبرجو بتخلفه العفوعنه فانه بحوزله التخلف عن حضورا لجعة والجياعة ثمان القود منغسمرطلب فالظاهروحوب يشمل النفسر وغبرها وكذاسا ترما بفيدفيه العفومن الحدود كحدالقذف على تفصيباله مخلاف قىولەمنغىرنظرانىـة اھ (قولە مالايفيدفيه العفوكحدالسرفة ونحوها (ص)وأكل كثوم (ش) يعني ان من الاعذار المبعة ونحوها) أي كحدالف ذف اذاللغ النحلف عن الجهمة والحاعة أكلما تؤذى والمحته كنوم قبل انضاحه بالنارو فل لابذاء حشائه الامام (قوله وأكل كثوم) مالم يكن ونحوهه ماعماله رائحة خبيثة وأكلماذ كرفي المسجد حرام قولا وإحداوأ مااذاأ كل شأمر ذلك عندهما يزيل بدالرائحة (قوله فهل خادج المسجد فهل بحوزلا كله الدخول فهه أويكره قولان ثمانه بحرم أكل تديم من ذلك حارج يجوزأو بكره قولان) فــــرض المدهد يوم الجعة قبل الصلاة مالم بكن عنده ما تربل به راشحة المأكول فلا يحرم ويمار بل واتمحة القولىن اله لابريد حياعة من درس الثوم ونحوه مضغ السعف والسعتر (ص) كريم عاصفة مليل (ش) هذامن الاعذار المسحة للتخلف مالنسمة المصلاة الجاعة لا مالنسبة ألى الجعة اذلاتكون لللاص العرس (ش)هومالكسراسم ومحوه كايفسده بعض الشراح أمرأة الرحل والضم طعام الولعة مذكرو بؤنث فاله الحوهري وفال الخطيب الشريبي العرس بصم والاحرم أى اذا تأذوا رائحنه ولم العسين والراءوسكونه االابتناع بالزوجة فان فرئ بالكسرة السكلام على حذف مضاف أى لا ابتهاء بقدرعلى إزالته بمزيل وانظر ولو عرس وان قرئ بالضم فلا تقدير على ماذكره الطمب لاعلى ماذكره الحوهري و بعبارة أخرى أي ماستماك بحوزاءأولالمرمتماعل لاحق الزوجة في إقامة زوجهاء نسدها محتث ببير ذاك تخلف وعن الجمة والجاءة اذلامشقة في الرجل على الاصم وقد ل مكره حضوره ولامضرة عليها فلاوحه التخلف فاله مالك (ص) أوعى (ش) بريدان العبي لا يكون عذرا أويستاك بهاللحمعة فقط لتعينها بديرا أنخلف عن حصورا لجعة وهـ ذااذا كانعن يمتدى الى المامع أوعنده من بقوده اليهوالا لالغدرها وقال الزعرفة الاظهر فيماّحه النخلف ولوو حدقائد الأجرة وجب عليه حيث كانت الاجرة أجرة المثل (ص) أوشهود

كراهـــة اكل البصل والشويوم المستحد بفر جعة وجماعة وكوو سدقائد اباء و وجب عليه حيث كانت الاجرقاج والمذار (ص) او شهود الجعدوق عب وفي حواد خول أكما لمستحد بفر جعة وجماعة وكراهمة قولان عيد وفي حواد خول أكما لمستحده بفر جعة وجماعة وكراهمة قولان عيد والمنافزة المستحد وهوالفاهر (قوله فلا يحرم المنافزة المستف وأكم كنوم ذلك المستف وأكم كنوم المستوان المستحدة والمنافزة والمستف وأكم كنوم المراح منافزة المستف وأكم كنوم المستحدة المستحدوة المستحدة والمستف وأكم كنوم المستحدوة المستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمنافزة المستحدوة المستحدوة المستحدوة والمستحدة والمستحدة والمستحدة المستحدوة المستحدوة المستحدوة المستحدوة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحد

(قوله أن شهد العمد) أي صلاة العمد (قوله أوخارجه) أي رأن كانت صلاة العمد بالصير اعهد اطاهر موليس مراد ادار مراد كان سنه دُاخُل اللهُ أوخارُحُه (قوله وان أذن ألا مام في التخلف الخ) أى فلم ينفعهم اذنه لهم في التخلف ومقابله مارواه اس حبيب من أن له أن مأذن وانهم منتفعون وطأهم الشارح إن الخلاف حارسواء كأن في الملدأ وحارجه وعمارة تت أوشهه دعمد وأضعر أو فطر إذاوافق تومهالا سأح التفلف عنها ولوأذن الامام في التخار وسواء كان مسكن من شهد العدد أخل المصرأ وخارجه خلافالا جدوعطا مفي الاول ولمطرف وأس الماحشون وأمن وهب في الثاني أي لمنافي رجوع أهل القرى الخارجة عن المدينة من المشقة على ما بهسم من شغل العيد م (قوله وهوأ حدة ولي مالكُ الني) أقول و معلم أن الحسادف عند النماه وفي الخارج عن المصرأي وكان على ثلاثة أمال أود اخلها كاأفأده معض أنشموخ فاذن قول الشارح على المشهو ريف مدان الحلاف داخل الملد وقد علت أنه في داخَله وخارجه والتعمير بأن يفيد أفه خارج المذهب هوصل صلاة الخوف ك لمحد المصنف ولاان عرفة صلاة الخوف ولاغبرهما قال بعض الانسماخ وعكن رسمها بأنهافعل فرض من الجُس ولوجعة مقسوما فيه المأمومون قسمين مع الامكان ومع عبدمه لاقسم في قذال جائر (قوله جعهما لاشتراط) لاشك انذكره عقب الجعة معلهما اذمن المعلوم انجعهماذ كرأحدهما عقب الآخر وظاهر عمارته خملافه فلوغال اعلم انهقد جمع صلاة الخوف والجعة لكون كل منهمامن المفترات و تشترط الجماعة فيهما وأخره عنهالشدة تفتره لكان أحسن (قوله يعي انه ساحالخ) تسع الشيخ أحدقائه جعلهامماحة وقال ليست سنة ولافرضا وهوضعيف والراجيم انهاستة وقبل انهامندوية (قوله قسمين) تساويا أولا كثراأوقلا كثلاثة بصلى اثنان ومحرس الثالث قاله في الطراز والدخيرة (قوله كفتال أهل الشرك) أي (94)

الكفار (قوله والعفي)أى المسلون المغاةأي الخارحون عن طاعمة الأمام وقولهأومبآح كقتال مريد المال) فانقلت حفسظ المال واحنقلت معمني وجو به لا محوز اللافه ينحوا حراق وأماتمكين غيره منهفلا مالم يحصل موحب أتحرته كأن مخاف الف الفسمة ان مكن غيرهمنه (قوله أوالهزعة المنوعة) هي الفوارمن الزحف عند الوغ المسلمن النصف وهوالفرارالحرم فلايحل لهم القسم واحترز بالمحرم عن الحائز ومثل شخه الهامان لم سلغ

عمد (ش) نعني انه اذا وافق العمد يوم جعة فلا ساح لمن شهد العمد داخل الملدأ وخارسه النَّخلفُ عَنَ الجُّعةُ والجماعة (وانْأَدَنَّ)له (الامام) في ٱلْخَدَّكُ عَلَى الْمُشهورا ذَايِسْ حقاله ولما كان الخوف من حلة ما نغسر صفة الصلاة ذكره عقب الجعسة التي هي من المغيرات أيضاحة بهما لاشتراط ألحماعة فيهما وأخره عنهالشدة تغيره واباحة مالم يح اغيره من مفارقة الامام ونحوه فقال ﴿ فصل ﴾ لذ كرفسه حكم صلاة الخوف وصفتها وما ستعلق بها \* ولدس المراد بقولهم صلاة الكوف ان أن صلاة تخصه كالعدون وه على المراد الصفة أى كنف فسد لاة اللوف ولما كانت صلاَّة ألخوف نوء من كما قال النَّ الحاجب أشار الى الاول بقوله (صٌّ) رخص لقمَّ ال حائز امكن تركه المعض قسمهم (ش) يعني انه ساح قسم المقاتلين قسمين لفذال واحب كقتال أهل الشرك والمغي أومساح كفتال مربدالمال لأحوام كفتال الإمام العيدل والهيز عية الممنوعية يخصر أوسفر ببرأو بجر والجعة وغسرها واعجلي الاشهر يشيرط أن يمكن ترك القتال ابعض المقاتلين بأن يكون فمسه مقاومسة العسدة وخاف خروج الوقت على أفسام التهم من راج ومتردد وآيس فات كم يمكن التفرقة وخافواان اشتغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانتر مواصلوا على ماعكتهم والمهمن المستروة راسور المستحد والمدر عندة أو يسرة أوخلف أومضالة القسلة المسلون النص على مانفسدم

فقصلي جماعة وتمكث جماعة تتنظر العدو والكن على تقدير لوحاء لغزوا ، واعلم إن الهزيمة الحائزة تابعة لافتال لافتال حقيقة وظاهره الهلايد كل مسه المكروه كاأشارله المتن في الماغمة بقوله وكرة الرجل فتسل أسه و ورثه فوله على الاشهر) مستفادهن شرح شب والشيخ أحسدانه راجع لقوله بعضرا وسفر ومقابل مانقل عن مالك من الهالا تصلى في الحضر (قوله بشرط أن يمكن ترك الفتال لمعض المفاتلين) اعسامان فولناالمصنف لبعض بصوتعلفسه بأمكن وبتركه آسكن انعلق بأمكن كان البعض هناناركاأي أمكن لبعض تركه لقيام المغض الالخبزيه وانعلق مترك كان المعض هنامترو كالاأنه على حبذف مضاف أي تركحه لقيام بعض به واللام على الأول معدية وعلى الثانى التعليل (قوله مأن بكون فيه مقاومة العدو) أي في المعض النارك مقاومة العدو كالشارط في الطائفة التي دخلت معه أولاأ بضاأتها نفاومه (قُوله شروح الوقت) أى الذى هوفمه قال عبم ولا تصلى صلاةً الحوف على الوحه المذكورالاحست لم يرج انسكشاف العسد وفيسل ذهأب الوقت فان رخي انبكشافه انتظر مالم يحرج الوقت (فوله و ركاماً المز) كما مأتي ابكن في حالة عدم إمكان قسمهم مصاون أفذاذ امطلقار كاناأ ومشاة وأمافي حالة امكانه فأن لهم أن بصافراعلى دوأبهم اعساء ومامام \* اعلران صلاتهم على الدواب أغبائيكمون حدث احتاحوالذلك والحاصل أنها ذالممكن قسمهم وهي الاتسة في قول المصنف وأن لؤيكن الزيصاؤن افذاذا ولوعلي خيولهسمون أمكن قسمهم فيصاون ولويامامركانا ومشاة (قوله بينة) أى بمنة القبلة ظاهرالعبارة بمنسة القبلة ويسرة القبلة وخلف القهلة ومقابل القمسانة ومعنى خلف القهسأة أن الغسد ومسستك سرالقهانة ومعنى مقابلة الفمسانة أن العدومسستقيل القهساة فعلمه ملكوت

قول المصنف وان وحاد المزمعناه وان كأن العدو لكن ملزم تشتدت الضمسرة المناسب ترجيع الضمران بقسم والمعني وان كان من وقسم وهوالامام والمسلون وجاه بضم الواو وكسرها معسني مستقملين القملة فالف الصماح قعمد واتحاهه ووحاهه أي مستقملين له والخاصيل أن طاه حل الشارح أن قول المصنف وان وحاه القدلة معناه وان كان العسد ووحاه القدلة فسيلزم عليه تشندت الضميائس هاذا كان المعنى ولو كان من بقسم مستقبل القب لة لمانزم تشنب على أن القصد الردعلي المخالف القائل وأن المسلس الأاكسانوا مستقيان القيلة والمدوقي قبلتهم المسمولا بقسمون ولامتاني ذاك الردالالوحعل قوله وان وحاه القيلة أي المسلون القاسمون وحاه القيلة أىمستقد القملة ولورجم الضمير العدوا كان المعنى وان كان العدومستقيل القيلة وهده مسورة اتفاق على التقسير فيها (قوله كا كان بعسيقان بضيرالعين وسكرون السين المهملتين قرية بين مكة والمدينة على من حلتين من مكة حين كان على المشركين خالدين الوليد والحاصل أنه في غزوة عسفان كان المسلمون وحاه القبلة (قوله أوعلى دواجهم) قال عبر وامامهم يصلي ايماءوهذه مستثناة من قولهم فهمانصندمانا بموتى لازم المرجى لانا الحل على ضرورة وحاصل ماضائلة أنهم هنارت لون على الدراب ايمامهم الفسم لاسكانه بعضالات مأسيافي فانهم يصاورت كل دواجم أفضاد العدم ( 9 ج) امكان الفسم (قوله ومعهم سسافرون) أي كثيرون (قوله الاباحة) تقدم إن الراجح أنهماسسنة (قوله والكن يندس) أى سدب الأن يعلمان

كما كان بعسفان وسواء كان المسلمون مشاة أوركباناء لمي دوابهم ان احتاجوالذلك وتكون صلاتهم أيماءوالى هسدا أشار بقوله (وإنوجاه القيلة أوعلى دواجهم قسمين) واذا كان الحوف تحقق أنهم يعلمون كمضتهالاحتمال فى المضرومعهم مسافرون فيستحب أن يكون الامام من أهل السفر لللا يتغسر حكم صلاتهم نسيانهم فى تلات الحالة الفظمعة لانهم بصاون ركعتن ولوكان أهل السفر الاثنين والثلاثة لتقدم المضرى انتهى وتقديم السفرى (قوله وصلى مأذان) في شرح عب يفهم من تأكمدالكراهة كامرو بماثر رفايعلم أن المراد بالرخصة هذا الاباحة (ص) وعلىم وشب بادان استنانافي مضركسفر (ش) أَى يَجِبْ عَلَى الْأَمَامِ أَنْ يَعَلِمُ القَوْمِ كَمْفَ مَعْلُونَ حَمْثُ خَافِ الْتَخَلَّمُ كَافَى ح والطاهر ان كثرواأوطلمواغرهم والافنديا أناكوف بشمل مااذاهلا في ذلك أوتوهمه وفهم منه أنه اذا لم يخف التخليط لا يحب وآيكن يندب (ص) وصلى أذانوا فامة (ش) الظاهرأنه معطوف على قوله وعلهم أى والحكم أنه يصلى اه ممقال شب واقامة الكل صلاة بأذان واقامة ويحمل أن تكون همذه الجلة مستأنفة استئنافا سانما كأن قائلا قال اذا قسمهم على طريق السنة اه(أقول)وهذا ف كيفية ما يفعل فأحاب قوله صلى والواوللاستثناف وفاعل صلى هوالامام كاأشارله ز خلاف مأنقدم في الاذان فان الذي ص) بالاولى فى الثنائية ركعة والافركعتين (ش) هذامنعلق بصلى كاأن قولة بأذان كذلك تقدم فسهأت القوم في السفريندي والماعف أذانء عنى مع وفي بالاولى للا يسمة فلا يلزم تعلق حرف حرمت دى المعنى بعامل واحمد لهمالاذان اذالم بطلسواغيرهسم والمعنى أن الامام يصلي بالطائفة الاولى ركعة فمااذا كانت الصلاة ثنائمة كالصحروالسفرية وطاهره ولوكثروا أقوله أستئناها اذاكان مسافراولوكان المأموم حاضراأو بعضهم ثمرانى المسافريمن خلفه فى السسفرية مركعة ساسا) اعسترضد ماالقاني رأن والحاضر بثلاث كايأتى وأن لمتكن الصلاة ثنائية بل كانت ثلاثية كالغرب أورباعية بالنسبة الاستثناف البيانى لايقترت بالواو الى الامام ولو كان خلفه مسافر و بالزمه الاتمام فانه يصلى بالاولى ركعتين (ص) ثم قام ساكا أو أى فالماسب أن مكون الاستئناف اداعماأ وقارتًا في الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد (ش) هذا شروع في كيفية ما يفعل الامام وهو

النعوى (قوله والواو للاستئناف) طاهر العمارة أنهاللا سمئناف المماني وقدعلت أنه لا يقترن الواو

والأرادالتحوي القيالموضوع (قولة وفي بالاولى للارتسلة) انظره فالالملابس الشيء مصاحباه فترجع للعبة (قوله كالصبع)أى ودخل تحت الكاف الجعة والظاهر أن الطائفة الاولى بصاون الركعة الناسة أفذاذا ولايستخلفون لام م يمترانه من حصل له رعاف بناء فى الماسم حتى فانه فعلهامع الامام فانه بأتى بهاو حده والظاهرأ نهلا من حضو ركل من الطائفة من الخطية والظاهرأ نه لابدأن سكون كلطا تفسة أني عشرغبرالأمام عن تنعقدهم ولأبكق أن يكون في الطائفة مين اشاعشر لان الامام بقسامه النائسة أنقطع تعلقه بالاولى بعيث لوتعدم مطلاله تبطل صلاتهم والظاهراته يسرى الحال في صلاتهم المسلاة الامام لانه المام بكلتا الطائفتين (قوله تم فام) أي بهم وتخين الحيأن يستقل تم يفارقونه فان أحدث قسل استقلاله عدائطلت علىهم مستحهو وسهوا أوغلبسة استعلف هوأوهم من متم بهم تم بنبت المستخلف ويتمن خلفه تم تأف الطائفة الاخرى فبصلى بم مركعة ويسلم بخسلاف مااذ أأحدث ولوعمد ابعد عمام قياممه فصلاتهم المة (قوله أوداعياً) الاولى بالنصروالفتح (قوله فيالتنائية) انجعل متعلقاتهام كانسا كناعن حكم غيرها على القول بالقماموان جعل متعلقانة ارثأ أفاده فالأولى تعلقه به ولوزاد وأوافقال أو وقارئا في الشائمية كانتأولى (فوله وفي قعامه بفسيرها) وهو المشهور فالمناسب الاقتصارعلمه

(قوله أو يننظرهاوهوجالس) وعليه ففارقة الاولى بتمام تشهده الشهاد تمن كافي تت و يعلهم ذلك باشارة أوجهره بآخره في تنبيه كي لم بين حكم قيامه في المسئلة الأولى وفي هدنده وحاويد مفيها على القول به وعدارة البدرعن بعض مشايحة قوله وفي قيامه أي هسل معنى الحانوسأو بتعين القمام (قوله وانصرفت) والممترمن دخل معهمن الطائفة أول صلاته ولاينتظر يصلانه مع الثانسة المام صلاة المسبوق من الاولى وهذا هؤالمتبادر من النقل (قوله فان أمهم أحدهم) أي ماستخلافهم أم لاأي مع نمة الامامة كما يتبادر من قوله أمهم أحبيدهم وكان الفهاس المطلان ويحياب بأن نُهسة الامامة قدلا تضر كأذ كروه في المرأة اذا فوت الامآمة وما نأفئ به الطاثف ة الثانية فضاء لاماء كادكره المواق فمقرؤن فيه بالفاتحة وسورة (قوله ولوصاوا بالمامين) أى أو بأنَّة وكان (٩٥) بنبغي نفر بعه بالفاء كاهو صنيع

ان المواذ فمكون مفرعاً أأنه في الثنائمة منتظر الطائفة الثانمة فاعمالانه لدس محسل حلوس لكن يحدر من ثلاثة السكوت والدعاء ومثله التسدير والتهامل والقراءة عاده لمأنه لاسمها حتى تأتى الطائفة الثانية وأمافي غيرالثنائية كالثلاثمة والرياعية فهل يننظر الطائفة النانسة أيضا فائما وعلمسه فيسكت أويدعو ولايقر ألان قراءته هذا بأم القرآ نافقط فقد مفرغ منهاقهل محييء الطائفة النانية وهي لانكر رفى ركعة أو ينتظرهاوهو جالس لانه محل حلوس ساكتاأ وداعه اوان كان الدعاء في الحلوس الاول مكر وها فقسد متفق هناعلي حوازه تردد للناخو من في النقل فحكي صاحب الا كال وابن منسر في ذلك قولين الاول لابن القياسم مع مطرف وهو المشهورومذهب المدونة والناني لان وهب مع ان كمانة وابن عبدالكم والاتفاق على فمامه في الننائمة وعكس ان مزرة فحكى الانفاق على استمراره حالساهناوفي قيامه في الننائمة قواين فال بعضهم والطريقة الاولى أصم لموافقتها المدونة (ص) وأتحت الاولى وانصرفت تمصل بالثانية مأنة وسلوفاته وأ لانفسهم (ش) هذا بيان لما تفعله الطَّائفة الاولى والثانية يعني أن الطائفة الأولى أذاصلي بهم الامام الركعتين في غيرالثنائية والركعة في الثنائية فإنها نترمان عليمامن العسلاة أفذاذا وسلت والصرفت وجاهالعدوفان أمهم أحدهم فصلاته تامة وصلاتهم فاسدة فاله في الطرازعن ابن حبيب كإذكر ءالتتائي (ص) ولوصلوا مامامن أو معض فذاحاز (ش) لما كان امقاع صلاة الخوف على غيرالوجه المذكور حائزا انفاقا أشارالى صفتىن أخر بينوان كانتاعر مختصتين بالحوف وهوأن القوم اداصاوا بامامين أنصلت الاولى مامامها الصلاة كاملة والاخرى وحآه العيدة ثم سلت وقامت وحاء العدة وجاءت الأخرى مامامها وصلت الصلاة كلها أوصلي بعض فذاوالماقي مامام قبله أو بعده أوصلي الجميم أفذادا جاز (ص) وان لم عكن أخروا لا مرالاختماري وصاواا عماء (ش) هذا اشارة الى النوع الثاني من صلاة الخوف وهو صلاة المسايفة فهووفسم فوله سابقاأ مكن تركد كبعض أىوان لميمكن قسم الجماعة ولانفرقتهم لمكثرة عدق ونحوه ورحواانكشافه قبل خووج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه أخروا استحبابا فاذابقي من الوقت ما يسع الصلاة صلواا بماءعلى خبولهم ويؤمون وتكون السحود أخفض من الركوع ولوكانوا طالبين لان أمرهم مالى الآن مع عدوهم لم ينقض ولا بأمنوار حوعهم أي فهم خاتفون فوت العمدة والصول الخوف في المستقبل وقال ان عدد الحكم ان كانواط المن لا يصاون الا بالارض صلاة أمن قوله وصلوااعاءأى منفردين وهذاحمث لمعكنهم الصلافرا كعين وساحدين ذكره في الرسالة وسرحها وتنظير بعضهم بقوله وانظرهل بامام أوأفذاذا وهوظاهر كالامهم قصور (ص) كأن دهمهم عدويها الهالاختماري (قوله وصاوا

اعماء) فانقسل ميصلون هنااعماء أفذاذا وفعما تقدم في قوله أوعلى دوابهم يصلون اعماء مقتدين بالامام قلت لان مشقذا لاقتداء هناأشد من مشفته في الاولى (قوله ورحوا الانكشاف) وأما أدالم رحوا الانكشاف فيقدمون (قوله أخروا أستعما ما) أي كذا نسفي قماساعلى الراجي للماء في التهم تقريرا بعضهم (قات) وما ناتي من أن هذه المسئلة مشابحة لمسئلة الرعاف أيء يرعف قبل دخوله في الصلاق بفيداً ت التأخير على سهة الوحوب لقول امن ناجي لا معدا جراؤه على الراءف منيادي به الدموخاف خوو به الوقت انظر عبر (قوله فوت العدو) أى خانفون أن يفوتهم العدواي خاتفون أن لايمكنهم غلبته وقهره (قوله لحصول الخوف) أي لاحتمال حصول الخوف أومتعلق الخوف وهوفون غلبة العدوفي المستقبل (قولة أي منفردين) أي لان الفرض انهم لا يمكنهم الصلاة قسما (قوله وهذا حث الخ) أي وما فلنامن انهم يعسلون ايماء حدث الخ (قوله وتنظير الخي الاولى المقسر بسم أى حيث كان في الرسالة وشركها فسطيرا لخوا فطرادا كان

لاعكن القسمو عكن القوم أن يصاواطا تفتين كل طائفة بامام والظاهر

على فوله رخص و فال عير ثم ان المأموم من الطائفة الأولى لايسملم على الامام واعماسسه على من على ومنسه وعلى من على يساره ولاسمل على الامام لانه لم سارعلمه اه (قوله جاز) كمضي والافكروه لخالفة السنة ساءعلى أن الرخصة هناععني السينة وأماعل كالأم الشارح سابقافعناه استواء الطرفين إقولهأو صلى الجسع أفذاذا )اشارة الىأنه لامفسهوم لقبول المصنف مامامين أوبعض فذا (ڤوله لاَ خرآلاختماري) الذي في النص لا تخر الوقت فال المصنف والطاهرأنه الاختماري واستظهران همه ون الصر ورى فكان منعني للصينفأن سن المنصوص ثمىذكر بحشه فمقول لاتخرا أوقت والطاهر

الديس كل طائفة ما مم (قوله من اعداة وغيره) لا يتم مع قوله قبادر واللوركوب دوابهم لان مسلام معلى دوابهم لا تتكون الااعام وينبغي مراحمة الجواهر أو هذا المنادر والكوركوب دوابهم لا تتحققة الجنس (قوله وهذا المالا وينبغي مراحمة الجواهر أو هذا المنادر والكوركوب المنادر المنادر المنادر المنادر المنادر المنادر المنادر المنادر أمن المنادر ال

(ش) بعنى انهم اذاافت تحواصلاتهم آمنين شم فجأهم العدوق أثنائها فبادروا الى ركوب دواجم فانهم بكاويماعلى حسب مايستطيعون من اعماءأ وغيره قاله في الحواهر والباءفي بالظرفية والضهرفسة عائد على الصلاة وهال ق كان دهمهم أي بغتهم والتشبيه تام أي في قوله رخص اقتسال جائز أمكن تركه المعض وان وعادالقدلة قسمهم قسمين كان دهمهم عدوبهاأي فيقسمهم قسمينا نأسكن وفي قوله وصاوا اعماه كاندهمهم عدو بهافتكافتهاعلى ماتقدم من صلاتهم فيصر بعضها مركوع و حودو بعضهااعماء خلافالن فال المهم لا يمنون على ما نقدم ويقطعون وهذا مالم يشرع في النصف الثاني والاوحب القطع على طائفة وطائفة تشتمعه (ص) وحل الضرورة مشى وركض وطعن وعدم توحه وكلام وامساك ملطيخ (ش) هذاراج م اقرئه وان لم عكن أى وحل في صلاة المسابقة ما هو سرام في غيرها من مشي كثهر وركض وهوفهريان الربعل وهوأشدمن المشي وإذاعطفه علسه وطعن برج ورجى بنهل وعسدم توسعة للقدلة وكلام لغيراصلاحها ولوكثر كتعذ برغيره يمن بريده أوأهر ميقتله وامساك ملطيخ بفتح الطاء وظاهره كان دماوغيره كان في عندة عنده أملا لان المحل محل صرورة (ص) وان أمنوا ما أغت صلاة أمن (ش) ضمار بواعالد على صلافا لخوف مطلفا كانت صلاة مسائفة أوقسه ونائب فاعل أغت ضمار مستترأى أنسقر بةفسفرية والمحضرية فحضرية وصلاة أمن حال أماصلاة المسايفة فحكمهاظاهر وتبركل انسان صلاته وأماص لاقالف سرفان حصل الامن مع الاولى قسل مفارقته ااستمرت معذولا مأس يدخول الثانية معه على مارجيع البه ابن القاسم وان حصل الامن مع الثانية وقد فارقته الاولى رسيع المهمن ابفعل انفسه شيأون أتممنهم صلانه أجزأته ومن صلى بعص المسلاقة مهل سي اصلى الامام أمنوا بعسدها فلاأعادة عليهم فيوقت ولاغبره فكان بنبغي ادخال الفاءعلى الجلة الأسمية لان حذفها شاذ ومنه حديث الاقطة فانجا صاحبها والااستمتعبها والحواب أن المبتدأ محذوف مع الفاءوه وغسرشاذ أى فالحكم لااعادة ولا فرق في المبتدايين أن يكون ضميرا كما في الحديث أو ظاهرا كماهما (ص) كسواد

قال تصل المام ولاسخل معهابن رشد ولاؤحها ووحهه في الطراز بأنها عقدالاحرامصلاة خوف وكان اتمامها أمنيا يحكم الحال صاركين أحرم حالسا تم يصم معدد كعة فقام فانه لاعدره أحدد خلفه فاعما (قولدرجعاليسه منلم مفعل) يحمل على مااذا كان مسموقا مع الطائفة الاولى (قولەومن، صلى بعض الصلاة) أىعقدركعة مافعل تم يقتدى به فعمانة ولوالسلام فانخالف أن فعلمانة علمه أوسلمقبله بطلت مسالاته فات خالف وأعادمع الامام مافعله حال المفارقة جله الأمام عنه ان

كان سهوا الاعداأ وسهلا كذافي عب وقصته أنهم اذا فعالها الي عليهم أوسلوا قبل مسلم مطلقا أن على عامدين أو جاهلين أونسه في انظر المنافقة في المسلم المنافقة المنافقة في المنافقة المنافقة في المناف

قرآنا وسنة فلذاك لم يعدادا أمنوا بخلاف الصلاة بالنعاسة للضطر لم ردفها الاذن بالصراحسة من الفرآن والسسنة وانمياه بالمتحياد الائمة فلذاك كان اذازال الاضطرار بالوقت تصلى وفرق منهما (قوله فسرالخ) عبارة نت فسرالسواد في الصحاح بالشخص شم بالعدد الكثيرأ بضازاد في القاموس ومن النياس عامتهم اه ولعسل التأني هو المرادهنا تت وقرر شخنار حمالله تعالى أنه يصيرأي معشي من تلاثا لمهاني الثلاثة والعامة خلاف الخاصة والجمع عوام مثل داية ودواب قاله في المصباح والمعنى حينتذ كسواداً يجماعة من العوام طمواعدوا (قوله نفسه) أى الظن معناه منه أنه لم تكن عدوا والافالظن واقع ورفعه محال أى فظهر نفي متعلق الظن أوأراد بالظمن المظنون (قوله بأن تبينالخ) راجع لقوله أونق الحوف مسهقر ره شحساأى تبين في المخوف منه والافالحوف واقع ورفع الوافع محال (فوله فيؤخذ منه الفرق الخ) وفرق آخر بأن العدو يطلب النفس واللص (QV) يطلب المال غالباً وحرمة النفس أقوى من

حرمة المال ولابردالسبع لانه وان طنعدوافظهرنفيه (ش) أى لافرق في عدم الاعادة بين كون الخوف محققاً ومظنونا كسواد فسر بالشغص وبالعدد الكثير وبالعامة من الناس ظن مرؤ بتهأو باخدار ثقه عدوا يحاف فصاوا صلاة الالتحام أوصلاة القسم فظهر نفيه أى نفي النفن أونقي الخوف منه بأن تبسين أن سنهماتهم اأونحوه فلا اعاده فانقلت لاعرة بالظن المسنن خطؤه قلنانع فما يؤدي لتعطيل حكالأفهماغتر كيفمة قلت فيؤخذ منها افرق ينسه وبين المتمم الخسائف من اص ونحوه شرفهرا نفمه فاله بعمد لانه أخل بشرط (ص) وانسهام ع الاولى محدَّث بعدد كالها (ش) رميني أن الامام اذاسهامع الطائفة الاولى سهوا بترتب عليها به محود محدد السهو معدد كال صدارتها لنفسها القبلي فبل سلامها والبعدي يعده وجازسك ودهافس أمامها الضبر ورةواذا ترتب علمها بعدم فارقة الامام سحود قسلي وكان ماترتب عليهامن حهسة الامام بعد ديافاتها تغلب مانب النقص (س) والاستعدت القبلي معه والبعدى بعد القضاء (ش) أى وان كان المخاطب بالسحود الثانسة بأن سهامعها أومع الاولى لما تقسده من لزوم السُحود للسموق المسدرك لركعة ولولم دولة مو حمه سحدت كايسحد المسموق القملي معه قمل اعمام عليهما والبعدى بعد فضاء ماعلم اولا الزم الاولى محوداسه ومعالثانمة لانفصالها عن امام حسى اوأفسد صلانه لم تفسد عليها والحاصل أن الطائفة الأولى تخاطب السحوداذاسها الامام معها وأن السانسة نخاطب به سواء سهامع الاولى أومعها أو معدمفارقة الاولى وقبل دخول الشائية (ص) وان صلى فى الأنبة أور ما عبة بكل ركعة بطلب الاولى والثالثة فى الر ماعية (ش) هذا مفهوم القسم المسنون وهوقوله فمسسق قسمن والمعسني أن الامام اداقسم القوم أقساماعسدا أوجهسلا وصلى كلطائفة ركعة في الثلاثية أوالر باعسة فان صلاته صححة وأمامسلاة القوم فنيطل صلاة من فارقه في غير عسل المفارقة وهي الطائفة الاولى في الثلاثية والرياعمة لان السينة أن يصل بماركعتن وأنضافقد صاروا تصلون الركعة الثنا سنة أفسذاذا وقد كان وحبان يصاوها مأموم من والطائفة الثالسة في الرباعمة لما تقدم من النعامل وتصحر صلاة الظائفة الشائمة في الثلاثية والرياعية النصاروا كن فاتته ركعة من الطائفة الاولى وأدرك الشائمة قوحت أن بصلى ركعتى المناء غركعة القضاء قذا فقد فعرل هؤلاء كذلك وكذلك تصير صلاة الطائقة الشالثة في الثلاثية لموافقتهم بسنة صلاة الخوف وكذاك تصرصلة ألطائفة الرابعة فيالر ماعمة لانهم كمز فانته ركعتمن الطائفة الشائمة فمأنى مالثلاث ركعات قضاء

كان بطلب النفس لكن دفعيه عن مطاويه يحصل مأ يسريمها شدفع به العدو فان السمع مندفع بصوت الدمك ومعسوه كنقرالطست ومرب الهرو يفعر عندرؤنة النارولا مدنومن المسرأة الطامث ولوبلغ ألحهد وكداك نغض المصرمع النخشع وباعطائه مايحز تهمن الليه وحرحمل سنده قاله عمر اقسمله اللاقسدم في المنتقسدم في ماب التهم اذاخاف سبعا على المهاء فتسن أنه لاسمع (قوله سعدت بعد ا كالها) فان لم يستجدوا وسخده وطلت صلاتهمان وتدعن نقص ثلاث سنن وطال نمان كان وحسالسحودمالا يعنى كالكلام أوزياده الركوع والسجود وشهه فلل محتاج لاشارته لها وان كأن عماعضو أشارلهافان لمنفهسيم بالاشارة سمرلها فانام تفهيم به كلهاان كان النقص مما يوجب المطلان والأفلا كذابنيغي قسرره عب وان كان عب (قسوله أى وان كان المخاطب الخ)داحل بحسب الفقه لاجسب ظاهر لفظ المصنف

( ١٣ - خرشي أناف ) واعل عدول الشارح عن ظاهر المصنف الكون ظاهر المصنف تفوته صورة ما اذاسهام ع الاولى فان الثانية تخاطب السحودفيها ولونظر اطاهر المصنف لم يعلمنه مخاطبة الثانية بالسحودفيها (قوله بأنسسهامعها أومع الاولى) أي أو بين الاولى والناسة أى رأنا كل أوشر بسهوا (قوله القبلي معه) وانظر لوأخرته والظاهر أنه يحرى فعما تقدم فى المسبوق ثم انها تسحد القبلي ولوتركه امامهم وتبطل صلانه فقط انترتب عن ثلاث سنروطال كانقدم (فوله وأن صلى الخ) وصلاة الامام صحيحة على القول الاول باطلة عن الشانى (قوله هذا مفهوم القسم المسنون) الذى قدمه الاباحة فه وَمناف لمنافدمه وهذا هوالراجم شيخنا عبدالله (قوله عدا أوجهلا) أى لاسهو الايخفي أن صدور مثل ذلك سهو ابعيد

ولمشكلم على عسد الاضحسة

(قوله وهي سنة مشر وعيتها الخ) لمبين المتقدم من المتأخرمن تلك

الاموروماقدرالاكثرالمـذكور

(ڤولةلقولالاخوين) مطرفوان الماحشون و فصل صلاة العدد ( قوله حكم ) أى بقوله سن وكيفية بقوله واقتتم سب ع تكسيرات المزوم خاطبا بها وهومن يؤمر بها بقوله الموراجعة ووفتا القولهم بحل النافلة للز والومندو بابقوله وندبالخ وموضعابات أرادموضع ابقاعها بقوله وندب القياعها بة أي بالفضاء الايمكة (قولممشنق) آرادالاشتقاق الاكبر (قوله والمعاودة) عطف نفسم (قوله بشكر رلاوقانه) أى في أوقانه لايحني أن يوم العمد وقت والوق المس له وقت ولوقال لانه شكرر (٩٨) وسكت اكمان أحسن و بعد كنبي هذا رأيت في شرح شب لنكرو، في نفسه و يجاب بأنه تسمم فيقوله لاوقاله بأثراد وقد فعاواذاك هدذا قول الاحو ينمطرف وابن الماحشون وقول أصبغ وصععه ابن الماحب مالوقت مآلاصة مكاتخر يوم من وفال محنون تبطل صلاة الجيع الامام وبقية الطوائف فخالفة السنة اس ونس وهوالصواب رمضان (قوله فن باب التشبيه)أى لانهمن بأب التشعيه عسلة لقوله والمه آشار مشهافي البطلان بقوله ( كغيرهماعلى الارجيم)أى كبطلان غسيرالطا ثفة الاولى فلا مقال بالنظر لأعملة الحالية التي والنالفة فى الرباعية وهي الثانية فيهماوا لثالثة فى الثلاثية والرابعسة فى الرباعية وكذا صسلاة هي قوله وإن كان الخفتدبر (قوله الامام أيضا على ماعندابن بونس وأشار بقوله (وصعير خسلافه) الى تصحيح الن الحاجب لقول مداميل)أىأنهمن بابالنشمه بدلمل وقوله اذلا بازم الحزعلة لقوله الاخوس وهوقصر البطلان على الطائفة الاولى والثالثية في الرباعيسة دون ماعداهما ودون ولابردالخ واغالم بازم اطراد وجه الامام وهوالقول الاول المصدر يه فهوعنده المذهب م السمية أيعمله السمية لانهلس ﴿ فَصَلَى لَهُ كُرِفُهُ صَالَاةُ العَسَدَ حَكَمُ وَكُنْفِيةً وَعَنَا طَمِانِهَ الْوَقِتَا وَمُنْسَدُو لَا وَمُوضَعَا ﴿ غلة الزم اطرادها الحسرد الداء مناسة (قوله وقبل لعوده بالفرح) فسلمشتق من العودوهوالرجوع والمعاودة لانه يسكرر لاوقانه ولا ردمشاركة غسرمله في أى وقبل تفاؤلا بأن بعودعل من ذاك كدوم الجعةو ومعرفة فلايقال اشئ من دالتعمد وان كان قدماء أن وم الجعمة عمسد أدركه من الناس ولست الاقوال المؤمنان فن ماب التسمه مدلسل أنه عند الاطلاق لم بتبادر الذهن الحالج عنة البتسة اذلامانم المذكورة متماسة (قوله والعمد) اطرادو حهالتسمية وفيل لعوده بالفرح والسرورعلى الساس والعيسدايضا ماعادمن هم أيضا ماعادمن هسمالخ) ظاهر مأنه مقول بالاشتراك على البسوم أوغيره وهومن ذوات الواوقلبت ياعكيزان وجمعبها وحقه أن يردلا صله فرقا ينسه وبين أعواد المعروف وعلى ماعاد ومدخل في الغير الخشب وأول عيد صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لفطر في السنة الشانسة من الهدورة بومالجعة لانه بعود وقد تقدم أنه وهى سنة مشر وعيتها ومشر وعية الصوم والزكاة وأكثرا لاحكام واستمرم واطب اعليها حستى من ماب التشديه ولا تقصر أوغيره على الفرح والطاهرأنه محاز العلة فارق الدنسا (ص) سن لعيدر كعمّان لمأمو راجه عقمن حل النافلة للزوال (ش) يعني أنه اختلف المتقدمة وهموالمتمادر أوتشمه فحكم صلاة العمد فالمشهور كما قال انهاسه عين وقيل كفايه و يؤمر بهامن تلزمه الجعه فيحرج محذف الاداة (قوله عمد الفطر)

(فوله لعيد)أى في عيد وفي شرح شب لاحل عيد وهومتعلق بسن أي جنس عيد فطر أوأضحي وليس أحسدهما آكدمن الاتخر (فوله لمأمو راجهمة) المرادمأمو رهاوجو باوهوالذكر الحرالمتوطن غيرالمعذورالداخل ثلاثة أمال (فوله سنة عين)وفيل بفرضيتها عيناوكفا بة (فوله لكن لايستحب) استدراك على ما يتوهم من استحبابها نظيرالمسافر والمرأة ومن معهما (قولهلان صسلاتهم يومالنحوالخ) أى وقوفهم بالمشسعرا لحرام فأئم مقام صلاة العيد (قوله بل ولاللقيمين بني) ظاهره لايستعب ولايسن مع أن أشهب قال من صلاها من أهل مني الذين ليسوا يحجاج فلا بأس به والظاهر أمها مستعبة على كلامه ثم أقول لا حاجة لقوله ووجمه لآن صلاتهم يوم النحرالخ

العبسد والصبى والمرأة والمسافر ومنهوحار جثلاثة أميال من المصرفلا تسن في حقهم لكن

يستعب كأبأنى ويخرج الحساج عمنى لكن لايستعب لهصلاتها لانصلاتهم موم النحر وقوف

المشعرا لحرام بل ولاللقمين بمن بمصبح ووجه بأن الحساج بمني ليس بمنزلة المسافر والمقسيم بهما

(قوله من على كفرسعة ) أى من في كفرسمة كانقدم في الجمة وفي مس حسب وغيره وجو والانتداء بالشائعي الذى مسلاها عقب الملكو عن ذات المنافئة الذى الملكون المنافئة المنافئة

الاتصلى العدان في موضعين وكما يسترط في الما الفريضة كونه غرمميد كذال العدد فلا تصحل الما الما المواتم على الما الما المواتم على ما ينظهر وإن اقتد والما عدد المواتم الما المواتم المواتم المواتم وقال المواتم على المواتم وقال المواتم وقالم وقالم

ليس يمزلة أهل غيرها من البلاد ولانهم بسع للعاج وشعل كلام المؤلف من على كفرسخ من المناطر فأن مخالف بها استذا كالومذه مناوم شده بالمعاج والمجهو را نادوقت العدمت حل النافاة وهو ما زنفاع الشعمي قديد موانتها والزوال فلا تفضى بعده وقال الشافعي أولوقة باطلاع الشعم فان قلت يؤخذه من الصباب العام بالمن فان المناها سنة كفا يقدم الالما فلا ينافى استحبابها لمن يقال انهاسة عين على من يؤمر بالمعمق حو بابشرط ايقاعهام الامام فلا ينافى استحبابها لمن لم يحتمرها مع المعامة (ص) ولا سادى الصلاة والسلام الاستواد المعاون المنابع المن السلام المنافقة المنافقة (ص) ولا سادة بالمعافقة والسلام الموادية والمنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة وال

تابع القماني الذي هو الشيخ الواهيم و حاصسه أنها اختلف في تتخسمه وعدمها فقح مشكرها أى سكر التحدة بقول بورود الاأنه لبس بعيم و الله النه المسكرة المسكر

قال بهم عن التدكيروالا اتفال مواليات وأصله مواليا تحسر كت الدادوا فقع ما قبلها فليت ألفا ثم حدف الالف لا لتفاها الساكنين و ما الالتفاه الساكنين و ما الالتفاه الساكنين و ما الالتفاه الساكنين عن (قوله الاستكبر المرأم) قال شب فسخب الدمام أن سكن مقدره ولا يتابع خشسة المائية الموادق المواد

الانتكبرالمؤم بلاقول وتحراه مؤتم إسمع (ش) هما أسر وعنى كيفسة مسلاة العسد والمعنى أن المصلى مسلاة العديكر بسبع تكبيرات بشكسيرة الاحرام فيسل القراء في الركعة الاولى و بخمس قب ل الفراءة غـ مرتبك برة القيام في الركعية الثانية الأأن . كون مأموما عن يؤخرا السكمتر عن القراءة كالحنف قالفا هر كاقال بعض ناخيره تبعاله كتأخيرا لقنوت والسحود القب لي عن ري ذلك و مكون الته كممرموالي من غسر فصل بين آحاده الاأنه بفصل منها بقدرته كمسرا لمأموم بلاقول بين كل تسكمرتين كتممد وتهلسل ويكون تسكسرا لمأموم بعسد تسكيير الامام انسبعه منسه أومن المأموم أومن المسمع فان لم يسمعسه عن ذكر خلفاء صوته أو بعددة فأنه ينحر اءأى بقدر بعقله و بفرض لنفسه أن الامام قدكر في هد واللحظة وانه فصل بقدرته كمد برالمؤتم وهد أبخلاف التأمن فان المأموم لابتعواه ولا دؤمن خلف لامام حنث لمسمعه مدانعة تأمين على فعسل الغيمروالتكمير مطاوب من كل أحيدوأ مصالما كانالتكميرسنة كانأقوى مطاويسة من التأمن ولمنصر حالمؤلف مكون التكمير قبل الفراءة اكتفاء مذكرالافتتاح لانسعاره بأنه قبلها وباءلا حرام للصرورة أي صبرورة الشكيير سميعاهالاحوام ولايصوأن تكون الباءللسيفية لان الأحوام لمسسيميا للسبيع تكمسيرات ولالمعسة ولاللصاحبة ولاللاسمة لانه يقتضى أن تتكون التكبيرات عانية كالشافعي لان المصاحب والملاصق والملابس غير المصاحب والملاصق والملامس (ص) وتكر ناسسه ان لم وكع وسنداه مده والأعمادي وسند عبرا لمؤتم قمله (ش) بعني أن من نسي تكسير العيد كال أو بعضا حتى قرأ فان لم يركع بالانحناء فانه يرجمع الى التُكبيرلان عصله القمام ولم مفت فاذار حمع فكرأعادالقراءة ومحددهدالسدلاماز بادة القراءة لانهاا نماشرعت بعدالتكيير واستغنى عنذكراعادة القراءة بذكرالسحود لانه لاسب له غراعادة القراءة وعن تقسد الساحد بغير المؤتملوضو حانه لاقراءة علميه فأن انحني تمادي اماما كان أوغيره وأحرى لورفع من الركوع

القراءةأولا وقال شارحنا في ك وانطسر لورجيع بعدان انحفض النكسر بنسغي بطلان صلاته ﴿ تنبيه ﴾ انظر لونسي بعض التكسر حتى قرأهل سنى على ما فعسله قملها أو بشدى وهل يعدد القراءة بعدما مأتى عاتر كدأم لاوعلى الاول ماحكم أعادة القيراة واذاذكره فيأثناء الفراعة وفعله هل منى على ماقرأ أو بيدئ وهوالطاهم وانظر ماحكم أعادة الفراءة حيث قلنابها أه عيج اقوله ولانصيرأن تبكون الماء السملمة يقسال ان الحسر عسس في السكل أي سبداخلي أىلانحصول جزء الشئ سسفى حصول ذلك الشئ (قولة لان المصاحب والملاصق) لأيحنى أن الملاصب في مصاحب فلأ حاجةله (مماقول) لامانع من أن بقال انهمن مصاحب الكل العزء وكذابقال في غيرها (قوله والا تمادى) فان رجيع لتكبيره فانظر

هل لأنبطل صلاته يمزله المباوس الوسط سهوا ووجعية بعداستها للالاته في هذا رجعيم من وسيعد فرض السنة أم بطل وهوالذي بنبي كا فاله في لل الن الركن المتلس به هنا أقوى اللا تفاق علم سهون الركن المتلس به هنا أقوى اللا تفاق على المتلس به هنا أقوى اللا تفاق على المتلس به هنا أقوى المتلس به النوم احكم اعادة القرائم (أقول) الفاهر الاستميات لا تعتقد مأن الاقتناح مندوب انفاق القاف وعيم فان تراد اعادتها لم بطل صلائم (قوله لزيادة القرائم المتلسلة المتلسلة

(قوله ولا مصود على المأموم) أى وأما المؤتم فلا سحة تسعب ترك الشكسر خلف الامام واوتر كه عسد الانه تعمل العسد ومن ماب أولى كو كان النرك من امام لا يرى السحود لنقص التدكير كالشافعي والمنيفي فأذاسها شافعي عن جديع التدكير وهوت صدارة المنالس بخالف و ولاسعود علسه الفول المصنف وسعد غبرا لمؤتم سواءاني به المؤتم أوتركه كتبه بعض شيوخنا ووله ولامفهوم الماسيه ) أعابل وكذلك متعده بؤمس بالتسكيرغ بعيسدالقراءة وأسكن لاسحودهنا لانه لم يترك التسكسير سهوا بل تركه عدا (أقول) ان اعادة القراءة أتساهي عمدوهومطالب ماعلى كل حال فالمناسب صدرالعمارة من أن الموجب (١٠، ١) القراءة الاولى التي وقعت سهوا (قوله لأجل قوله

وسعدال أىلاأن السعوداعا مكون لنسمان لالتعد (قوله فانه تكبر على المشهور) ومقابله لاس وهبالانكبرافوات وقته لاحسل سماع الفراءة (فوله وأولى مدرك) أى فسما العده فمُا أدركه عُم أتى علا فانه ولا كرمافاته فيخلال تكسر الامام وأنطاهم أن النسلاف حار (قوله و يعد الاحرام من الست)أى المنالتي تطلب منه في الثانسة لان الاولى بفتنيها سمع والثانية بعمس غمرالقمام فيصر بتكبيره ستةهذا فيغهر المسوق وأما المسموق فمأتى تخمس وتمكمرة الاحرام ففدحصلت الستة وتسقط تكسرةالقمام (قسوله والقضي سمعاً) أي القدام (قوله وتقضي سنسا ) أي غيرالقمام (قوله وأحاب معض عنه عماده سلمائح) والعواب انهاغا كبرللقمام لاحل حصول عدد تكبير الرباعسية باسقاط تكسرة الماوس لا تماسع الامام. لموافقتها (فوله وانفاتت قضي الز) قال بعض فأن لدرهل الامام م الاولى أوفى النانسة لمأرنا الظاهوتمكيعره سبعا بالاحرام ثم ان تمسين انها الاولى فطاهر وان تمن أنها الثانمة قضى الاولى ست الاعتراض بتوجه على كل حال أى اداعلت مافر رئامهن إنه في الأولى بكبرالقيام دون الثانسة (قوله وغسل) ومبدأ وقته السدس

و بسجه دالامام والف ذاترك التكبركالا أو بعضاف لاسلام ولاستعود على المأموم لا "ن امامه يحمله عنه وكان عكنه الاستغناء عن قوله غرا الوتم بقوله فماسيق ولاسهو على مؤتم حالة القددوة وقوله وكترعل سبيل السنية ولامفهد وملناسمه واغياا فتصر عيل النسيمان لاحل قوله وسعد دعدم (ص) ومدرك القراءة بكير فدرك الثانية بكير خساغمسد عا بالقمام (شُ) تربدأ فاللهُ مسوماذُا حاء فوحسدالامام فسدفر غومن المسكمتر وهو في القسراءة فإنه بكسير على المشبية هور خلفسة الأعم فلدين قضاء في صلب الأمام وأولى مذرِّك بعض التسكيسير ثم يكهل في بعدد واغالامام ولماشهل فوله ومدرك القراءة كعرمدرك الاولى والامر فسه وأصومن أنه بكرسسيعاً بالا مرام ومدول الثانسة فمه خلاف بعن مختاره منه بقوله فدوك الثانسة بكر خسا غسرتكسرة الاحرام اللغمي بساءعسلي أنماأ دركه آخر صدلاته فتكبسرة القيام ساقطسة عنه و يعدد الاحرام من الست و مقضى سبها وعلى ان ما أدرك أول صلاته يكر سبه عاو يقضى خسا اه ثماذا قام لقضاءالاولى قضى سيمعا بالقمام وهيذا مشتكل معما تقيدم من أنسن أدوك وتحسة لانقوم بشكدر وهنافلتم بقوم به وأحاب بعض عسمه عابعه إمن شرحنا الكبير (ص) واف فاتت قطى الأولى ست وهل نعر القيام أو يلان (ش) أى وان فانت الثانمة رفع الاماممن ركوعها كبرللا حرام وحلس ولا نقطع خلافالا بنوهب ثم بعد مسلام الامام قام وقض الركعية الاولى ست تكسرات لكن اختلف هل يقوم سكسر كا يفعل كل من أدرك تشهدالامام وعليه فمكون الشكير سبعاوه وفهمماس رشدواس رأشد وسند أولايكبربل يقوم من غيرتكمير و بأني بست تبكسرات فقط و يعتد بالتكبيرة التي كيرهاقسل حاوسه فلا يعمدها وهوفهم عبدالق قالف وضحه واعل الفرق من هدداو بن من حلس في تشده داافريضة أنهاذا قامهنا كبرللمسدفا يحل أبتداء قمامهمن تكسر بخلافه في الفريضية فانه مبتسدي فيها بالقمام ولابدلن أيتدأ القيام في الصيلاقمن تبكير فأستحب له التبكير للقمام انتهي وحدف المؤلف همند التأو مل ادلالة قوله تأو بلان علمه فلا بعترض مقول ا منعازي ظاهر كلام المؤلف أن تكييرة القمام موجودة واغاالتأو والانهال هي معدودة من الست أولا ولدس كذاك بل التأويلان في وحودها كاف التوضيم ولمافرغ من كيفية الصلاقشرع في منسدو بات العيدين فقال (ص) وندب احباء ليلتسه وغسل وبعد الصبح وتطيب وتزين وان الغير مصل ومشي فيذهابه وفطر فسله فيالفطر وتأخيره فيالنعر وخروج بعدالشمس وتكسرفه حنئثذ لاقدار وصحير خلافه وحهريه وهل لمحي عالامام أولقيامه الصلاة نأو بلات (ش) يعني أنمن مندو بات العيدا حماوله عبدى الفطر والنصر كبمن أحماليلتي العسد ولسلة المصفمن شعبان لم يمت قلمه توم تحوت القاوب وفي أفظ من أحيا البيالي الاردع وحبت له الجنة له الاالعروبة و بحرى فسه ما بأتى ولا يحتسب عا كرو حين دخوله الاحتماط (فوله و يعتد بالتكبيرة) أى التي هي تكبيرة الاحرام (فوله فلا يعترض)

الاخرر (فوله وان لغيرمصل) كنب والدعب بنبغي أن رجع الاحباء أبضا (قوله ومشي) والأخالف الاولى فقط مدون كراهة الاأن يشق علىه لعلة ونحوها ( قوله وصحيح خلافه) ولوحرج قبل الفجرعند بعضهم (قوله وجهر )ولا رفع صوفه حتى بعقره فالهبدعة (قوله لمجيءالامام) قبل لمحل أجتماع الناس بالمصلى وقبل لظهوره لهم ولوقبل دخوله والاول أقوى (قوله ليله العرو به الخ) هي لبلة الجعمة من الاعراب وهوالتحسين (قوله والمراد الدوم الزمن التي أقيالزمن الشامل الثاقيا لمواضع الثلاثة لا نه يعوسله التصويفها كالأفاده عين من الاعراب والموافقة المسترفة الموافقة المنتقدة والمنتقدة الموافقة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة المنتقدة

ولمسلة عسرفة ولملة النحر واسلة الفطر ومعسى عدم موت قلبه عدم تحسره عشدالنزع ولافي القيامة والمراد بالمومالزمن الشامل لوقت النزعو زمن القبر ويوم القيامة والاحياء يحصل عفظم الدل على الانظهر مالصلاموالذ كرومنها الغسل على المشهور ويستعب كونه معد صلاة الصيم زفان اغتسل قمل ذاك ولولملا فاتمه هذه الفضماة وحصل فضملة الغسل ووقته وقت أذان الصيوالا ولولا يشسترط فسه الاتصال لانه مستحب ومنها التطيب والتزين بالثياب الحسديدة وتحسين هيئتسه من قص شارب وشحوه لأنهمن كالى التطيب باللايظهراء فأثدة اذا كان السدن دنساوهدذافي حق غيرالنساء وأماالنساء اذا مرجن وان كنهائر فلا يتطمن ولا بتزين الوف الافتتان بهن ثمان المالغة داجعة النطيب والنزين والغسسل ومنها المشيف ذهاله للعمد مالم بشق علمه لافى رحوعه من المصلى الفراغ العمادة ويستحم رجوعه من طريق غسرالني أتى للصلي منهالشهو دالطر بقسن لهبذلك ولافرق بين الامام والمأموم ومنها فطره في عسدالفطر قسل الذهاب للصدي ويستحب كونه دتمر وترا ان أمكن لمقارن أكله اخراج زكاة فطروالمأمور فاخواحها قسل صلاة العمد ومنها تأخيره الفطرف عسدالنحر لمكون أول طعامه من المهقربته ومنها خروج المصل غيرالامام لصلاة العمد بعد ملاوع الشمس لمن قرب مستزله والافقيلها يقسدوما بكون وصوله المصلى فيل الامام قاله اللغمى غماوقال المؤلف ويعدالشمس ل الواولكان أحسن لا نهمندوب مان وإذا خرج بعد طلوع الشمس استحب له التكبير لاان خرج فبل الطلوع لمعدمنزله ونحوه فمؤخر التكبيرالي أن نطلع الشمس على مذهب المدونة لانهذ كر شرع الصلاة فلا يؤنى به الاف وقتها كالأذان ولمالك فى المسوط يكسر من انصراف صلاة

على التمر وهو الطاهر أم لاأنطر والذي أقوله أن الظاهـر أن كل واحد منهما منذوب فكونه بتمر مندوب وكونه وترا مندوب آخر (قوله لمكون أول طعامه من لمم قُر بنت ) أعاأول مطعومه أي مأكوله من لحم قربتــــه لخبر الدار قطنى أنه صلى الله عليه وسلم لم مكن يفطر ومالنص حتى رجم امأ كلمن كمد أضعمته وهسل ذلك لان الكمد أبسر من غيره أىأسر عنضامن غيره أوتفاؤلا كاحاء ان أول ماياً كل أهل المنة عسد دخولها كبدالنور الدى علىه الارض فيذهب ذلك عنهم مرارة الموت كذا قال تت والصواب الحوت كاذكره أبو المسن رفي

الحديث ترابا هو المنتزادة كديون والترادضم النون والزاعامه التربل الذي يهيا كذافي له تمال الصيح وهذا طاهر وهذا طاهر من السح وهذا طاهر وقتي المنتزادة كديون والترادضم النون والزاعامه التربل الذي يهيا كذافي له تمال هو المدوية من الترك أشاوله عبي (قول غير المال المنتزاد على المنتزاد ويسامن من الترك أشاوله عبي (قول غير المنتزاد ويسامن المنتزاد ويتارك المنتزاد ويتارك المنتزاد ويتارك المنتزاد ويتارك المنتزاد ويتارك المنتزاد ويتارك الترك المنتزاد ويتارك الترك المنتزاد ويتارك والمنتزاد ويتارك ويتارك ويتارك المنتزاد ويتارك ويتارك ويتارك والترك ويتارك ويتار

(قوله تتقية اللشبه بأهدل المشعر) المرام لانهم بكبرون عنده اللاسفارو يدعون القوله تعدالى فأذ كروااته عند المشعرالخوام (قوله وفي حينتذالئ فيه تسامح لانه لاضيرفيه (قوله غيرالنساء) أى فالمراقة شعم نفسها فقط (قوله وفون ذال قليلا) أى فالا بوقع صوته حتى يعقره فأنه بدعة ويحر بحن حدالست والوقار (قوله حتى بقوم الصلاة) أى حتى يدخل في السلاة كذا فسره عج واعتم تستخدى قد بأن الموافق لا بزا لحاجب والجواهر وغيرهما أن القول الذافي بقول يقطع بحلول الامام محل مسلانه وان أبيد خل في العسلاة والفول الاول يقطع بحلول الامام على المسامدة والمنافرة الموافقة على المسامدة والفول الاول يقطع بحلول الموافقة على المسامدة والفول الذافقة والمنافرة وال

مطلقا والظاهر أنهأراد بالامصار الكارمالم بعسارمن ذبحسه في الملد ذبحب وأراد بالقرى الصغارما يعلم من ذيحه ديعده (قوله والعمراء) مرادف (قوله مدعةً) أى مكروهة (قوله لانتُقاضه الخ) علة لقوله ولا للفضل (قوله لانتفاضه الز) أى لانه مقطوع بقبلنسيه ومسحده أفضل من مسحد مكة (قوله سنون الطائفين ) ظاهرهأنهُ بقسم على حمعهم ويحتمل أنه بنزل على كل واحدستودرجة وهكذا مقال فما بعد و بقو به حديث إنه ننزل على كلمتصافين مائةرجمة تسعون للمادئ وعشرة للا خرأفاده شب فى شرحه و بعمارة أخرى أى تقسم على جمع الطائفين وان اختلف قدرطواف كلسستون هذاهو المنمادر واحتمالأنه منزلءل كلّ واحدستون وأربعون وعشرون يسدمن لفظه (أقول) الطاهرأن ذلك كنامه عن كنب حسيمات الطائف والمصل والمشاهد (قوله من الحيض) جمع حائض كراكع

الصيح ان عمد السلام وهوالاولى لاسمافي الاضحى تحقيقاللسبه بأهدل المسعر فالضمرف فمه للغنر وجفي الفطر والاضحى وفي حدثث ذلطساق ع الشمس وفي خلافه أعسدم التسكسر للغارج قبل طاوع الشمس أي وصحيح خلاف مذهب المدونة من عدم النكم رفيل طاوعها ول تكرفسل ويستحب الجهر بالتكميرلكل أحدغ مراانساء بقدرما يسمع نفسه ومن بليه وفوق ذلك قليسلا اظهارا الشعبرةو بذلك فالف تبكيبرالصلاة واختلف هل يستمر تكبيرمن بالمصلي لحيء الامام الهافيقطع حسنشذ وهوفههما ننونسأ ويستمر بكبر ولوجاءالي المصلي حتى يقوم المسالاة وهو فهم اللغمر تأويلان (ص) وتُحروه أضحمته مالمصلى (ش) فيها استحب مالك الامام أن يحرج أضعمته فسندعهاأو بنعرها فيالمسلى مرزهاللناس أذافر غمن خطمته ولوأن غسرالامامذ بح أضمته فيالمسلى بعدد بحالامام حازوكان صوابا وقدفع الدان عررضي الله عنه انتهي وهدا فىالا مصار الكاروأ ماالقرى الصغارفليس عليسه ذاك لانالناس يعلمون ذبحها ولولم يخرجها انتهى أىلس علمه على حهة الاستعماب (ص) والقاعها بدالاعكة (ش) أى يستعب القاع العبد بالمصلى ولو بالمسدمة والمراد بالمصلى ألفضاء والصحراء وصلاتها بالمسحمد من غيرضرورة داعمة مدعة لم يفعله علمه السيلام ولاالخلفاء بعده هذا في غيرمكة وأمامن في مكة فالافضل أن توقع في المسعد لا القطع بالقداة ولا الفضل لانتقاضه عسعد المدينة مل لشاهدة المكعمة وهي عمادة مفقودة في عبرها لحدر مزل على هذا المدت في كل يوم مائة وعشرون رحة سندون الطائفين وأديعون الصلين وعشرون الناظرين السه واعاا تعب فيغسرمكة البروزالي المصلى لاحمره عليه الصلاة والسلام بذلك حتى النساء من الحمض وريات الحدور فقالت احداهن مارسول اللة احدانالا مكون لها خلمات قال تعسيرها أختهامن حلمام اشهدن الاسرودعوة السلم ونلير باعدوا بن أنفاس النساء وأنفأس الرحال والمعدهن عن الرجال لمافرغ من خطمسه وصلاته جاءالهن فوعظهن وذكرهن فاوكن قسر سالسمعن الحطيسة والمسجدولوكسير يقع الحصرفية وفي أنوابه بين الرجال والنساء حولاو خروجافتتوقع الفتنة في مواضع العبادات (ص) ورفع بدره في أولاه فقط (ش) الضمر فيهماعا تُدعلي المصلى ومراده أنه يستعب الصلى أن رفعيديه فآلسكمبرة الاولى وهي تتكب رة الاحرام وأمافي غسرها فاما أن يكون خسلاف الأولى

ين يبيد و المسابح والمرادا لمأتص الفد مل المن ملف سين المن في في المؤدمة بعض الناس الاستفائد اعوالذي في كتب المدن والاولى أن يقول حق المنون المؤدمة بعض الناس الاستفائد اعوالذي في كتب المدن والاولى أن يقول حق الحين المؤدمة بعض الناس الاستفائد اعوالذي في كتب المكروراء ( قول جداب ) قبل المراديما لمن المؤدمة الم

( قرله وتحوهمامن فصارالمفصل) زادفي لـ وإذاك أفي الكاف لفعله علمه الصلاة والسلام اه فأراد بالفصار ماعد االطوال فشهرا المنوسط (أقول) ويظهرمن|الاقتصارعلى سيموالشمس آكديتهماعلى غيرهمانشدس (قوله وخطينان كالجعة) النحيب بذكرتي خطسة الفطرالفطرةوفي الاضحمة الضعمة وماشعلقهما وبمبادى اذا أحدث فهماأ وقبلهما بعدالصلاة ولايستخلف وحديعضهم الحاوس بين الخطية في تقديرا لحاوس بين السجدتين وهل يتصد لهما منه قولان (أقول) وطاهره أنه يسن الحاوس في أوله سماوفي ومطهما كانقدم مع أن الحطية في حدد أتما ( ع ٠ ) مندوب ولعل الظاهر أنهما هنا مندو بأن ( قوله ومن الحهرم ما ) أى فاسرارهما

كعدمهما وانظرهل بندب قيامه الممكروها (ص) وفراء تهابكسيم والشمس (ش) أى وندب قراء صلاة العدين بعد الفائحة بسيح اسمر بلُّ الا على والشمس وتحوهما من فصاراً لفصل (ص) وخطسان كالجعة (ش)أى ومدب خطبتان كالجعمة في الصفة من الحاوس في أولهما وفي وسطهما وتقصيرهما ومن الجهر بهما ونحوذاك فالبعض وانظرهل همامندوبواحد أوكل واحدةمندوب مستقل انتهم (ص) وسماعهما (ش) أى وردب استماعهما والاصعاءله ماوان كان لانسمعه ماولوعير بالاستماع ايجان أولى لان السماع المسمن قسدرته وليسمن تسكلم فيهسما كمن تسكلم في خطمة الجعة (ص) واستقباله (ش) أى وندب استقبال الامام في الحطبتين من في الصف الاول وغيره لأنبيرالسوامنتظر بن صلاة تخلاف الجعة (ص) ويعديتهما (ش) أى ويسدبأن تكون الحطينان بعدالصلا فلويدأ بالطبيين أعادهما استحبابا فانام يفعل أساءوأ حزا بهصلاته لائن الخطية المست سرطافي صقة الصلاة والبه أشار بقوله (ص) وأعيد تا إن قدمة ا(ش) أي ان قرب والظاهرأ فالقرب هنا كالقرب الذي سني معه في الصلاه وهذا على أن قوله و بعد متهما من المستحب كاهوطاهركلام المؤلف وأماعه لى أنه سمنه وهوما افتصر علمه ابن عرفة ود كره المواق مقتصراعلمه فيكون اعادتهما سينة كماهوا لاصل في نحوهذا ولكن رأبت في النيشم التصريح باستعياب الأعادة وهولا يخالف سنية بعد متهدما كافي اقامتها لمن فأتسه كاأشارة (a) في شرحه (ص) واستفتاح بشكير وتخللهما بديلاحد (ش) أى وندب استفتاح الطمتن وتخلملهما مااتكبر بلاحد فى الاستفتاح بسبع والتحليك بثلاث بخلاف خطبة الجعية فانافتتاحها وتخليلها بالشميد وسيمأتي أنخطسة الاستسقاء تكون بالاستغفار (ص) وإفامة من لم يؤمر بهاأوفاتنه (ش) أى إنه يستحسلن لم يؤمر بالجعة وحو باأوفاتنه صلاة العدمع الامام أن يصليها وهل في حماعة أوافداد الداولان فن أمر ما لجعة وحويا أمرباله يسدسنة ومن لم يؤمر بها وجو باأمر بالعمداستهما باوالضمير في مهاعا تدعل الحمية من قد وله لأمورا لمعمد للعد عم إنه دست أي من قوله والعامة من لم يؤمر مرسا الحماج فأنهم لا دومرون با قامة الاند بأولاسينة ( ص) وتمكيره أثر خس عشرة فر بضة ومصودها المعسدي من ظهر يوم التحرلاناف له ومقضمة فيهامطلقا (ش) أي ويسدب ليكل مصل ولوامرأة أومسافر أأوأهس لبادة صلى في جماعمة أوومده أن يكسرعة بخسعشرة فريضية وفتية أؤالهياص لاةالظهرمن توم النحر وآخرها صدلاة الصحرمن اليوم الرابيع وهو إنزأنام التشريق على المسهور لافائنة ولومن أيام النشريق ولانافاة ولوتابعة للفرض واذا لترتب على المصلى للفرض سجود بعدى فانه يوقع الشكيبرا لمذكو رعقب السجود المذكور

الهماأملا (فولهأي وندت استماعهما والاصفاء) أى في كان سفافل لم مأت مالمستنعب (قوله وليس من تسكلم فهما) أفادمحشى تتالنقلأن الكاذم فيها كالكلام في خطسة الممة وان هذاه والمعتمد خلاف ماقاله عبر وغسمره ومأقالهذلك المحشى ظأهرمن النص الذىذكره رجهالله تعمالي (قولهأي وندب استقمال الامام) أى دانه ولا مكفي حهده (قوله لانهم لسوامسطرين الصلاة )أى حى مفرق سالصف الاول وغسيره (قوله أساء) أي ارتكب مكروها إقوله كالقرب الذى ينى معه فى الصُله الله ) قد تقدم أنه بالعرف أو باللروج من المسحد (قوله وذكر مالمصواق مة تصراعك ب أى فيكون هو الراجح فمعول على أن البعدمة سنة والاعادة مستصبة (قوله بلاحدالخ) أى - الافالزاعم ذاك وندب لمتبعث تمميرهم شكميره فسسني الرسالة ويكبرون أئ سراسكب رالامام (قوله وا قامة من لم يؤهر بها) في كُ وسُدت السدالعبدادُنهاهُ فيها (قولة وهل في حاعة) القولان فى كل من المستكتن والقول الاول

صعدى لم شمان في تعبره بالاقامة اشارة الى أن عبرا لمأمور بالجعة لا يؤمن الحروج الها قال فيها ولا تحي صسلاة العمدعلى النساء والعميد ولايؤمرون مالخسروج اليها اه فلوحضر أحدين لم يؤمن بهاصلي مع الامام فني المدونة عقب مانقدم ومن حضرها منهم لم ينصرف الابصلاة الامام اه (قوله لاعلى العيد) ويحتمل أن يعود على العيد (قوله ثم انه يستثنى الخ) وأماأهل مَى عَمَا الْحَاجَ وَالاَيْمَعُ وَمُهَا حَاعَةً كَذَا فَي شَهِ أَيْ وَيَعْمُومُ أَأْفَ ذَاذًا (قُولُا لَا أَوْلَهُ الْمَا الْمَارِجِ الكراهة وكذا يفال في قوله ومقضمة اه (قوله فيهامطلقاً)وأحرى لوقضي فائتة أبام النشر يق في غيرها (قوله ولواحراة) ولوصيبا كما فى الزرقانى والمرأة تسمح نفسها فقط والرجل يسمع نفسه ومن بليه (قوله على المشهور الخ) ومقابله مانقله الربسسيرمن أنه يكبر عقب ست عشرة مكتو بقضم يظهر الدوم الرابع (قوله وكبرناسسه ان قرب) في ك ولاؤهم بالزجوع الى، وضعه الذي مسلى في سه اه (قوله وفي الامهات) هي أربع المدونة والمواقعة المواقعة المواق

ادا قال الله أكرتسمها وأراد بالسنهورى على (قىسولەلكىن اعترضـه ق) أى أنه لا يعرف من نص علمه (قوله والمذهب الاول) اشارة الى أن قول المسنف فسن معناه أحسن اذلويق على حقمقته لماحصل منافأة ولماصرقوله والمذهب الاول والحاصل أن الذي مفده النقل كافي لـ أنه وقع أختلاف فيأصل التكسرفني المدونة ما مفدأنه الله أكر ألانا وفى غيره أما مفدأن أفضاه ماأشار البه المصنف بقوله وانقال الخ الم فكون المصنف أشار لقولين (فوله وكره ننفل) ﴿ فوع كَالمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُل لس لها عكم المسعد فعدو ذالكث بهاللعنب ومحوه هكسذا نقلعن ابن عرفة (قوله المعروف كراهة التنفل في الصحراء) ومقاله مانفله بهوامءن النحبد من اجازة ذلك وهومندها بنالقاسم في المدونة أى ان عدم كراهية النفل في المسحمد مذهبالمدونة كاأفاده بهرام ومقابله ما فالهان حبيب من أنه بكره كالمصلى وأجازني رواية ان وهب وأشهب بعسدها لاقلها وقسل العكس اه المقصودمين مرام الاأن نقله عن النحسب

فقوله وتنكبيره أى المصلى كان بمن يؤم بصلاة العسد أم لاوقوله اثر بكسر الهدرة أى عقب بقتضي أنه تكدرقبل التسبيح وقب لقراءة آبة الكرسي وهوكذاك وقسوله وسحودها الزعطف على خس عشرة أي واثر سحودها المعدى وقوله لاناف لة عطف على خسر لاعلى عشرة ولاعلى فر نصة لفساد المعنى (ص) وكبرناسسه ان قرب (ش) لامفهوم لناسمه وكذام تعمده كما استظهره بعض لقول الجلاب من ترك التحكيد خلف الصلوات أنام التشر وق كران كان قر ساانته ي والقرب هنا كالفر ب المتقدم في البناء كاذكره سند وأشار بقوله (والمؤتمان تركه أمامه لقول المدونة وانسهاعنه الامام كبرالمأموم انتهى وأولى ان تمدالامام تركه ولم بعيله من كلام المؤلف والمدوّنة هيل منيه الامام أملاو في الامهيات وأمالولم بتنهيه الامام فانهم بنه ونه بالسكلام لا بالتسديم لانه\_مخرحوامن الصلاة (ص) ولنظه وهوالله أكبر ثلاثاً (ش) طاهره انه يخر جمن عهدة الطلب بقوله الله أكبرالله أكبرالله أكبر وان لم بعد هد. الثلاثة مرةأخوى وهوظاهر مانق له المواق والحددث وعلسه جهورا لشراح وذكر السنهوري مايفه دأنه انما يخرج من عهدة الطلب يتسكر يرهذه الثلاثة المرة يعسد المرة ليكن اعترضه ق (ص)وانقال بعسد تكبيرتين لالة الاالله عُ تكبيرتين ولله الجدفسن (ش) هذا فى مختصىران عُمه ذالح كوالمذهب الأول وقوله ثم تكسيرتين بريّد وتسكون التسكيبرة الثالثية معطوفة على التململة بالواو وهد الانظهر من كلام ح (ص)وكره تنفل عصلى قبلها وبعدها لاعسندفيهما (ش) المعروف كراهة التنفل بالصراء أى المصل الامام والمأموم قمل الصلاة ويعدهالعيدمو رود ذلك فان صلب العبد في المسحد فلا يكر والتنفل فيه لافسل الصلاة ولا بعسدها وهومذهب امن القاسم في المدوّنة ووحسه ذلك أن الخرو بالمسلاة العيسد عنزلة طاوع الفعر بالنسبة لصلاة الفعرفكما لابصلي بعدالفعرنافل غبرمالة الفعرف كذالانصل قبل صلاة العسدنا فلة عسرها هذاوحه كراهة التنفل بالمصلى قملها وأماوحه كراهته فهالعدها فشمة أنكون ذالدد رعة لاعادة أهل المدعلها القائلين بعدم صتها كغيرها خلف الامام غ مرالعصوم ولأيقال كل من هذين حرى في المنفل قبلها و بعدها في المسحد مع انه لا مكر وذلك فمه لانانقول لانسل ذلك اذالمسحد يطلب تحمته ولوفى وقت التهيى عنسد جمع من العلماء وأما جوازه بعدهافي المسحد فلانه يندر حضورا هل البدع اصلاة الجماعة في المسحد فعالمه

هوارونفاهای استخداد و استخداد و استخداد الله و الكسوف و استخداد المهد و الكسوف الله الكشواء الما الكشواء الما الكشواء الما الكشواء الكشواء

(2) — غرش نانى) الكراعة هنا سافى مانقدم (قوله الخروج لتداذ العمد) أى ف العجراء (قوله الاعادة الهل المدع) أى لتسلاة العمد (قوله الاناتيل النادع الله عن المان المعلم موجود أما ما فالله من أن القصسة تطلب ولوفي وقت النهى فليس شئ على أنا من تقولها نافوله الخروج لعسلاة العمد معناه أى في التحراء القول المنافق في المعامدة العمد معناه أى في التحراء والمعامدة العمد معناه المنافق المناف

منين للفعول بكرن الفاعل بهماذلك هوالله تعالى والاصل كسفهماالله تعالى أى غيرهمافطهران كسف، أنى لا زماو متعسدها كا أفاد المختار (قوله وان لم ردى) المناسب حسدف اللام وانقسدين فأمور الصلاحة الذاكان بلديال وان عود با (قوله اسحد سرح ظاهره وان لم يكن لادراك أمراك بان كان لمورد قطع المسافسة كافى المواق أو يقسد بأن يحتد لادراك أمر كايف سده مرح الرسالة والسنهوري وتب حست قال الأان ذاك شوت علمه صلحة ما حسقالسير الاجابة ومفاد عب أنه الراجع وهذا النافي هوالظاهر فنقول فقولة لم يحد سسيره كان جد لقطع مسافة الالادراك أمر يخاف فوانه فنى الفهوم تفصيل (قوله لكسوف الخمس) أي دهاب شومها كامة و بعضه الأن يقل جد المجتمل لا دركت (وله كمت (قوله زياد)

قمامين أىمعز بادةالخ وهدده ولماكان القمر بذهب جملة ضوئه كان أولى بالحسوف من المكسوف فيقال كسيفت الشمس الزيادة سنةمؤكدة لانسندانص وخسف القسر (ص) سن وان لعودي ومسافر لم بجسة سيره الكسوف الشمس ركعة ان سرا على انهاذا ترك القسام أوالركوع بزيادة قدامين وركوء فن (ش) ابتدا المؤلف بيان حكم صلاة كسوف الشمير والمشهور كا الزائد سه واسحدقهل السلام وأما فال انهاسية أي عن عناطب مراالنساء والعمسد المكافون والصسى الذي بعشفل الصلاة القيام والركوع الاصلى فهوفرض وسياكن البادية والمسأفو الذي أمعتسره وصفتهار كعتان في كل ركعة زياد قركوع وقمام كما فلا ينصر بالسحود (قوله والمشهور مأقي رقه أفهما تسراعلي المشهور إذلاخطب لهاوعن مالك جهرا واستحسسنه اللخمي اتناجي كافال الرساسة عين ومقابل تحب ويدعسل بعض شموخنا محامع الزيذونة لئسلا دسأم الناس انتهبى وعلى المشهور بتأ كدندب على من تحب علمه الجعسة (قوله الاسرارفيهما كتأ كمدندب آلجهرفي الوتر وايس من شرطها الساعة على المسهور بلهي على المشهور) ومقابله قدولُ ان مستممة قوله سسن أى سمنة عين حتى في حق الصبي الذي يؤمر بالصلاة كاهومذاد كالامان حسب الجماعسة شرط فيها (قوله عرفة وغسره وهسدايما دستغر ب وهوأن الصي دؤم بالصلوات الجس ندماو دؤم بالكسوف وهذا ممايستغرب لاغرابةُ لان استنانافاو قال المؤلف سن لمأمور الصلاة وأنمساف رالم يجد سيرة لكان أحسن والفرق الصسان لصغرهم وعدم اردكامهم منهاويين صلاة العمد التي لا يخاطب ما الامن يخاطب بالجعة أن صلاة الكسوف صلاة للخالفات رحى فبول دعائهم أكثر رهب لحدوث آمةمن آمات الله فدؤم مربها وبالدعاء العمودي وغسره بخلاف صبيلاة العمد فانهما من غيرهم فقوله والفرق الزهدا صلانشكر يتعملون فبهامالنساب وبقصد ون المباهاة (ص) وركعتان ركعتان كالمسوف قر مدفع الاستغراب (قولةرهب) كالنوافل جهرا بلاجيع (ش) يعني أن حكم صلاة خسوف القرالسنية على ماصر حربه اللَّخم. تفتر الهاءأى خوف (قُولُه الدوث وشهرمان عطاءالله في البيان والنقر ب واقتصر علمه المؤلف هناواعنا فالر كعتان ركعتان آيةمن آبات الله الخ) أى لاحل مكر والأنهلوا فتصرعلى لفظ واحدمن ذلك لا وهم أنهار كعنان فقط واس كذلك فذكر أتها الخولذلك قمل سنت كسوف الشمس تصلى كذلك حتى تنحلي وطاهسرهأن السنة لاتحصل بصلاة ركعتين فقط ولكن النقل منسد ان الله تعالى اذا أرادان مخسوف حصولها بصلاةر كعنتن فقط سند ووقتها اللمل كله فانطلع مكسوفا يدئ بالمغر ب وان كسف عماده حمسعنه ممضوءالشمس عندالفحرا يصاواوكذالوخسف مارافل بصاواحي عاب بآس خلافا الشافعي فيهماو بكروا باجع لرحعوا الى الطاعسة لانهذه الهالفعلهافي البيوت فقوله وركعتان ناثب فاعل فعل محذوف أىوسن ركعتان كأعوطاهره النعمة اناحست لم منته زرعولم أو وندب ركعنان لحسوف قسر وهوالصر وماشهر وان عطاء اللهمن سنسان عمف والحسلة يحف (قوله فدؤمر بهاوبالدعاء معطوفة على الجالة الاولى أومستأنفة وكالنوافل حال (ص) وندب بالمسعد (ش) هذارا حسع العمودي) المناسب أن يقول الكسوف الشمس وكان الاولى أن يتم الكلام على كسوف الشمس غراق بخسوف القسركا فدؤمرها الصبى لكونه لماكان ومل أهل المذهب ولانكته فيمافعله والمعنى أنه يستصب في مسلاة كسوف الشمس أن سفعل في غيرمكلف برجي فمول دعائه قال في ل وظاهرمانقدمأن كلامن الصي والعمد مخاطب بهاولولم بأذن ولمه (قوله لحسوف قر) أي ذهاب

ي له وظاهرما تشهرات كالامن الصي والعبد يخاطبها ولوبها دن ولد أوفيا فسوف قر) أي دهاب المستعد ضوئه ألوبعضه المنافقة المستعد ضوئه أفيعضه المنافقة الم

موضع واحدوقوله تطراللنه مل أي نظر الله مل المقدر الذي تصاف اليها ويسند نشوله أى وندب فعلها أى فعل صلافا الكسوف والمناسب المفتط المستخد أن يقرل تطرالفه على المفتط المستخد المنطقة المستخد المنطقة المستخد المستخدس الم

الاولى والنساء والمائدة أقصر المستعدوا عاذكر الضمرنظ المالفعل أي وندب فعلها في المستعد مخافة أن تحل قدل الاتسان من المقرة وآلعم ان لكنه خلاف الى المصلى وقال أبن حبيب أن شاؤا فع أوها في المصلى أوفي المسجد الشيخوه . ذا أذا وقعت في الظاهر (قوله دعي أنه سدب الخ) حياعة كماهه المستحب فأماالفذ فاهأن رفيعلها في منته ولاأذان الماولاا قامة لانرمامن خواص اعماقدر نحوكا قال معض الشراح لأن الفرض ان عمرولا بقال الصدلاة جامعة انناجي نقدل ان هرون انهلونا دع مناد الصلاة ظاهرالمصنف أنالندب لايحصل جامعة لم يكن به بأس وهو قول الشيافعي واستمسنه عماص وغيره لمافي الصحص من الهعلسه الابقسراءة المقسرة غمموالماتها الْصِيلاَةُ والسَّيلامُ بعَثْ مِنَادِيا مَادِي الْصِيلاةِ جامِعْية ويَكَارِ فِي افتتاحِيهِ كَالتَّكمير في سائير ولس كذلك مل مددها المدونة الصاوات (ص) وقراءة المقرة ثم والماتها في القمامات (ش) يعني أنه مند بأن يقرأ بنحو والرسالة انهادافسوأفسدرها من سورة البقرة أعد الفاتحة في القيام الاوّل من الركعة الاولى ثم ينحوموالياتها وهي آل عران غيرها أتى المطاوب الاانه خلاف والنساء والمائدة في القمامات المُلاثمة الماقسة بعدة واءة الفاقع سة في كلّ قمام على المشهو ولان ماذكره في له ونصهو حدعندي من سنة كل ركوع أن مكون قساد فالتحة ولان كل قمام تسن فعه القراءة تحف فعه الفاتحة وقال مانصمه واذا حلنا النحوفي قول انْ مسلمة لاتكُر رالقَالِمَة في القيام الثاني لان الفَاتْحةُ لا تَقْرَأُ في رَكَّعَةُ مْرْتُينَ (ص) ووعظ المدونة بقومقماماطوبلانحوامن بعدها (ش) أىوندب الوعظ بعد الصلاة لان الوعظ اداو رديعد الآ بات رجى تأثيره وليس سورة البقرة على الشي نفسه كما هناخطبة وان كانت عائشة سمت ماوقع من الوعظ من الني صسلى الله علمه وسلم حسث أفسل قاله اسع, في كارم الرسالة المتقدمة على الناس فعمدوا ثني على الله خطب ة لان جياعة من أنعجاب الرسول عليه السلام منهم على" فلا محتاج في كلام المؤلف هذاالي اين أى طالب والمعمان بن سمر وابن عماس وحامر وأنوهر مرة نقاواصفة صلاة الكسوف ولم تقدير وان قراءة ماذكر من السورة مذكرأ حدمنهم أنه علمه السلام خطب فبهاولا يحوزأن مكون خطب وأغفل هؤلاء كلهممع هوالاولى كاهوظاهر ولااعتراض نقل كل واحدماً تعلق بتلك الحال فوحب جل تسمية عائشة رضي الله عنها خطية على معنى آنه حمنئذ (قوله تسن فمهالقراءة) أتىبكلام منظوم فمه حدالله وصملاة على الرسول علممه الصلاة والسلام على طريق مايأتي م علمهــما القولين أن تطويل فى الخطمة فلذلك سمتها خطسة وكان منه في أأخسر قوله ووعظ عن قوله كالركوع (ص) وركع القراءة سينة وأماعلي المعتمد من كالقراءة وسحسد كالركوع (ش) أي و ركع ركوعا بقرب من الفراءة أي وركيح كل وكوع انه مندوب فلا (قوله أى وندب كالقراء فالتى قبدله أى قر سامنها في الطول ولايساويه افيه وبهذا بوافق المدونة وكذلك يسجد الوعط الخ) أى فيدد كرهم كل محودكر كوعه واوتراك أأمطو بلف القمام أوالركوع أوالسحودسة واسعد فبالسلام بالعواقب وبأمرهم بالصمام لانالنطو يلسنةمؤكدة وأماعدافحريعلى تارك السنن متعسدا وفكأنة أخرىوذكر والصلاة والمدقة والعتق ونحو صاحب اللمآب والشامل وغمرهماأنها ذائرك المطويل في القيام أوالركوع أوالسجود سجد ذلك (قوله اذاورد بعدالا يات

(قوله خلافا انت الح) واصه و المد كالركوع محتمل في الطول و يعتمل في القرب منه وهو اختمار ابن عبد السلام قال في الطوار فان سهاعن طوله منعد لأدمن سننها كتسكيمرات العمسدوقديسن التقصراذ اضاق الوقت والحكم في تطويل القيام والركوع يحرى على ماذكرنا فى السحود الماعمات فالدفقوله خلافا أتنت أى من أنه لم يصر حالنا كدمة عان كلامه متضمى للنا كوند (قوله فلتالخ) لما كان ظاهر كلام ابرناجي مشكلاو مخالفا (١٠٨) للقواعده ن افادته أن المشهو ريطة ل ولواسرين خلفة أواد عج أن

مصرف العمارة ألى معنى لأيخالف وهـــدامدل على أن النطويل فيهاســنه مؤكدة خلافا لتت والمساطى وح فقوله كالقراءة على سدل السنية وفي شرح (م) ان التطويل مقيد عااد الم يضر بالمأمومين كافى المواق وعما ادالم يحف خروج الوقت وليكن كلام انهاسي مفدأن المشهور خلاف هـ ذا فانه قال في قول المسدونة ويقوم قساماطو بلانحوالية مرةالي آخرماذ كرههوالمسسن ور وقسل يطول الامام عمث لانضر عن خلفه من غر تحديد قاله عسد الوهاب وبه أقول انتهم افظه قلت لعل الخلاف في كون التطويل محدودا أمّلا وأماحث حصل الضر وفيتفق على عدم التطويل انهي (ص) ووقتها كالعيد (ش) يعني أناوقت الكسوف كوقت صلاة العدمن حل النافلة الى الزوال (ص)وتدرك الركعة الركوع (ش)أى وتدرك الركعة من كل من ركعتها مالركوع الشاني من الركوعين لانه الواجب مداسل أنه يؤثي به في محله فيصل أوله مالقراءة والرفع منه بالسحود مخلاف الركوع الاول لانه في أثنياء القراءة وهي محسولة عن المسسوق فوجب أن مكون مجولاء نسه ولو ركع رندة الثاني فسهاءن الاول معد قدل السلام وان ركع بغدة الاول وسها عن الثياني في كمه حكم و ترك الركوع أى فعف ل فسه من كونه ألف الركعة الاول أوالسانية فان كان الفي الاولى فانت الرفع منه وقضاها بعد سلام الامام أو الفي الساسة أتى به مالم وفع الامام من سحة ودهاعلى ماسمة في قول المؤلف وأن زوحهم وتُتماكز (ص) ولاتكر ر (ش) أى عنع من تكروص الاة الكسوف ف الموم الواحد حيث لم يتمكروالسبب فيه لانها صلاة مشتملة على فعدل لوفعل في غيرها لانطلها لزيادة القسام والركوع فلا يحوز فعلها الاف هيل ورودها وأمااذا كسفت بموموفعات ولمتنجب ثماسة رتمكسوفة فتصلي في الموم الآخر وأمالو كسفت فصل لهافا أيحلت م كسفت وكان ذلك قدل الزوال فانها أسكرر (ص) وان انْحَلْتُ فَيْ أَثْنَاتُهُمِ انْهِ إَتَّمَامُهَا كَالْمُواْفَلْ قُولَانَ (شُ) مُرْمَدَأَنَّ الشَّمْسُ اذَا انْحَلْتُ كَالِهَمْ أ فيأثناء الصلاة هل تصلي على همئتها ركوءين وقعامين من غير تطويل أوانسا تصلى كالنوافسل بقمام وركوع واحد وسحدتين من غبرتطويل وأمالوا نجل بعضها فقط أتمهاعلى سنتها باتفاق كالوانحلي دهضهاقبل الدخول ومحل الخلاف ان انحلت بعد تمام شطرها وأماان انحلت قبل تمام الشطر فكي فيسه الزروقون قولين القطع واعامها كالنواف لوالراجع الشاني لحسكاية ابن محر زالاتفاق علمه ولوأرادالمؤلف هذالقال ففي اتمامها كالنوافل وقطعها قولان وتمكن حل الأنساء على ماهواً عممن الشطر فيصدف بالصورتين أي وإن انحِلْت في أثنا تهامطلف أفقي انتمامها كالنوافل أىوقطعها انانحلت قبل تمام شطرهاالا ول أواتمامها على همئتها من غسر تطويل انانحلت بعدتمامه فالنفصل في المقابل وقوله كالنوافل هوأحدقولين في القسمين وانظراذازالت علمه الشمس وهوفي أثنائها هل بحسكون عنزلة مااذا انجلت في أثنائها فيحرى فسه الخلاف أويتمها على سنتهاان أدرك ركعة لانمن أدرك ركعمة من الوقت فقد أدرك

القواعد وحاصلهان القولين اتفقا على عدم الضر رالاأن القول الاول الذي هوالمشهو ربقول بالتطويل وانه محدود والثاني بقول بالقطويل الاانه ليس عمدود (قوله لانه الهاحب) أي فلانقضى من أدرك الرُ كُعةُ الأولى شأ ويقضى من أدرك الركوع الثانى من الركعة الثانية الركعة الاولى فقط بقيامها ولابقضى القمام الشالت ومثل فرضة الركوع الشان القمام الذي قماد والركوع الاول سنة كأ فى الشيزسالم كالقيام الذي قسله وطاهران الفاتحة كذلك سنةفي الاول وفررض في الثاني وظاهر المواق واستاجي فرضتها قطعافي أول كل قمام من الركعة من والللاف فىسنىتمافى كل قمام مان وفرضتما كذافي شرح عب وفيه شئ فان المفهوم من المواق انها فرض في الاول قطعا وأماالثاني فهل قرأ أولا بقسرأ قال بعض شوخنا والحاصل أنهما ثلاثة فرض فبهما وهوالمشهوروفرض فىالاولولا مقررأفى الثانى الفاتعية لانها لاتشكرروفاقالاشيخ سالمقال في ك ان قمل كمف مكون القمام الاول سنة والثاني واحمامع أنهم اتفقوا على وحوب الفانحة في الأول من

الركعتين واختلفوا في تتكريرها في الثاني الجواب لا بلزم من وجوب القيام وجوب الفراءة اه (قوله ولو ركع بنية الثاني) الوقت يأتى في الفسندوالامام والأموم نع السحود لا يحتاطب به الاالفسندوالامام ﴿ وَوَلَهُ وَانْ رَكَّع بنيةُ الأولى الح بأتى فى الفد والامام (قوله فيحدرى فيده الحلاف) أى على الوجهين المذكور برنمن كونه نارة بكون بعد تمام شطرها و تارة قبل تَمَامُ شطرِها ﴿ وَقُولِهُ أَوْ يَمُهَا الَّهِ أَ أَيَّ أُولِقُ صِلَ مِنْ كُونِهِ يَمْهَا عَلِي سُنة بناان أدركُ رَكَعَهُ لا فَالوقْتُ مُدركُ مَر كَعَهُ وأَمَا ان لم مدركُ وكعة فيمتمل إن يقال بالقطع أو يتمها كالناف لة والظاهر الناني أى النفصيل بين كونه يتمهاء لى سنتها الماذ كريا أن الوف يدك بركعمة (قوله بعن اله يحيال فيه السارة الى أن الترتيب بن هذه الاموره ندما هو واحب و منده ما هومندويرا قوله و سنحب تقديم المكسوف على العبد المنظوف الم

الوقت (ص) وقدم فرض خف فواته عم كسوف معسد وأخوالاستسقاها مو آخر (ش) المعدع نسده المراد الفرض الذي خواته على الكسوف و بستهب تفسدم الكسوف على العدم نسده المراد الفرض الموقع في المحسوف و بستهب تفسد والمالسوف على العدم نسائه والموقع الموات المعدد والمراد الفرد والمراد الفرض الفرض فنافوض الفوات متعسر فها الانتفون اللفوات متعسر فها الانتفون اللفوات متعسر فها الانتفون اللفوات متعسر فها الانتفون اللفوات متعسر فها النقل وتحسيل ما المنتفق والموات المسائم والمنتفق الموات المنتفق والموات المنتفق الموات المنتفق والموات المنتفق والموات المنتفق المنتف

﴿ فصل فِي ذكر الاستسقاء ﴾ وهو بالمدطلب السق إذهو استفعال من سقمت ويقال سق وأسقى اغتان وقيسل سق ناوله ألشرب وأسقاه جعل لهستقماو الاستقعال غالمااطلب الفعل كالاستفهام والاسترشاد لطلب الفهم والرشد وشرعاطل السق من الله لقعط نزل بهم أوغدره ثمان الاستسقاء كونلار مع الاول للحل والجدب والشابىء فدا الحاجة الى الشرب لشفاههمأ ودواجم ومواشيم فيسفر في صحراءأ وفي سفينة أوفى الحضر والسالت استسقاءمن لمبكن فيمحل ولاحاجة الى الشرب وقدأ تاهم من الغيث ماان اقتصروا عليسه كانوافي دون السعة فلهمأن يستسقوا ويسألوا الله المزيدمن فضمله والرابع استسقاءمن كانفي خصبان كان فى محل وجدب وهذه الاربعة في المكم على ثلاثة أقسام فالوحهان الاولان سنة لاينمغي تركها والثالث مماح والرابع مندوب اليه انتهى وسنأف الانسارة الى هـذا الرابع بقوله واختار اقامة غمرالحماج لحماج وقدأشار المؤلف هناالي حكم القسمسن الاولين بقوله (ص) سسن الاستسقاء (ش) أى صلاته لاحد شدئن بينه ما بقوله (لزرع) أى لاجل احتماج زرع ويقال له محل وحدب بالدال المهملة ولايستعملان في احتماج المروان أولا دى أى (أو) لاحل احتماج آدمي أوغيره من حموان الى (شرب د) سيت تحلف (نهر أوغ مره) من مطروعين ولا مختص الاستسقاء عن كان في القرى والصحراء بسل يشرع ذلك لمن في السفيفة أيضاعنسد حصول شئ عمام ربأن بكون في عرم الواوع ذب لا يصل اليه والمه الاشارة بقوله (وان يسفينة) وقوله (ركعتان)خبرمبتدا محذوف أى وصلاة الاستسقاء ركعتان (حهرا) لانها

﴿ فصل صلاة الاستسقاء ﴾ (قوله وسيق وأسق لغنان وهل معناهما كل وأحسد من المعنسين الاتسين أوواحدمنهما (قوله الشرب) مكسر الشن الخط من الماء قاله في الخشار وذكر أنمصدرشرب مكسرالراءشر بانضم الشيزوفتحها وكسرها أىناوله سيده (فوله وأسقادحعمل لهسقما) أى أعدّله ما شرب منه وهو يضم السين (قوله لقعط نزل بهمالخ)القعط احتماس المطر (قوله للمحلُّ والحدب) المحلّ والحدد سشئ واحددوه وانقطاع المطر ومس الارض وقال معض الشموخ فال لربعه أصابه محل أوحدب ولانقال العموان أصامه

على أوجدب بل أصابه هزال أوضعف وقال في الصباح على السسل يحمل من باستهب اه فالحافق الحسامة والحاصل أن الحل الحاصل أن الحل والحدب في تعلق من المستوجة والحاصل أن الحل والحدب هوعين قوله أعقد عن توقيه أو المستوجة عن المستوجة والمستوجة والمستوجة والمستوجة والمستوجة والمستوجة والمستوجة والمستوجة والمستوجة والمستوجة عن المستوجة والمستوجة المستوجة والمستوجة وال

(قوق و عناطب جها الذكر البالغ) فناهره و أزوعبدا (فوق و أما الصغيراخ) الفرق بين الاستسقاء والتكسوف حيث بطالب بصلاة الكسوف استنا والرئيس من المستسقاء والتكسوف عام في المساوف علم في المساوف المستسقاء في المساوف عام في المساوف عام في سائر الافعال بمناطق على المساوف المساوف على المساوف الم

دات خطبة كالعمدوكل صلاة لها خطمة فالقراءة فيها حهر االا الجمع بعرفة فان القراءة فيهاسرا تكلف الخشوع ورنشأ منه ظهور لان الخطوسة التعليم لالاصلاة فقوله سن أيسسنة عين ويتخاطب بماآلذ كرالبالغ وأما الصسغير الخشوع فأشار مه الى أنه اذالم مكن الذى دؤمرالصلاة فتخاطب بالداوكذا المتحالة (ص) وكرران تأخر (ش) كالدمه مفهداته حاصلالهم فانهم شكافونه (قوله مطاوب والذي في المدونة انه ما تز (ص) وخرجوا ضعى مشاة ببذلة وتحدُّع (ش) أى وخرجوا الىمصلاهم) أى مائفىن وقوله إلى استحماماالى المصلى ضعى أى أن وقتها وقت العيد ين من ضعوة الى الزوال ومن سانه اأن تخرج مصلاهم متعلق بقوله الخروج الناس شاةفي بذلتهم لأبلسون ثماب الجعمة يسكمنه ووقارمتواضعين متخشعين وحلين الى (قوله إذاراًى عال العقوية) أي مصلاهم فاذا أرتفعت آلشمس بثر جالامام ماشيام تبواضعافي بذلته لان العبيداذارأي شخايل أمارات العقوية كاحتماس المطر العقوبة لم بأت مولاه الاصفة الذل والمذلة ماعتهن من الثماب (ص) مشاح ومتعالة وصيبة (قوله والمذلة ماعتهن من النماب) لامن لا يعقل منهم وجهمة رحائص ولا عنع ذمي وانفرد لا سوم (ش) الحور في في شرح الرسالة والظاهرانه منظر في ذاك الحال لادسه الذين يخرحون الأستسقا ثلانة أفسآم فسم يخرجون مانفاق وهسم الرحال والصمان الذين قالەنىڭ ﴿ تنسمُ ﴿حكى السموطي يعقبه أون الصلاة والعبيدو المتحالات من النساء وقسم لا يخرجون بانفاق وهن النساء في حال ان السكطان المدؤيد نرج حيضهن ونفاسهن لانهن مخدوسات وكذا الشابة الناعة لأنخر وحها بنافي الخشوع وقسم للاستسقاء فيحمة مضاءوطاقمية الختلف فيهم وهمه مالهامم والصبي الذي لا يعقل والشابة التي ايست ساعة وأهل الكتاب انتهي بيضاء ولم يركب ولم يحلس على شئ ابنساس والمشهورأن اخراج الصيان والمهاغ غسيرمشروع وكذال الشسابة التي لا يخشى وأحرالامام بعددمالدعاءله زؤوله منها الفتنسة وأباح في المدونة خروج أهسل الدمة ومنعسه أشهب ثم إناا افلما بالا باحسة فهسل الأمن الخ) معطوف على محذُوف ينفردون سوم أويخرحون مع المناس ومكونون على حانب خشسية أن يسسمق قدر يستقيهم أى وصلمة يعقلون لامن لا معقل فيفتتن ضعفاه المسلمن بذلك فممخلاف فقال القاني أنومجدلابأس بانفرادهم سوم ومنعهم وقوله لانبوم معطوف على محذوف بيبوه والمشسهور النحبيب واذاخر حسوا فلاعنعون من النطوق بصلمانهم ويكونون أى انفرد عوضع لاسوم (قوله ولا فناحمة مفصولين من المساسين ويمنعون من اظهارها في الاستواق وفي جياءة المسلمين في عنسم) أى بكره وقوله وانفردأى

ندا وقوله الإمراك كرر (قوله الذي المترجون) عنعلق بهم الخروج انباناونفيا (قوله وهم الرجال) اى على سبل الاستسقاء
السنه وقوله والعيمان والمتعالات من النساما على سديل الاستحداب كان شرح شب أى المتحالات الاستسقاء
عن ضرها فالانتخرج الانتمان النساما على سديل الاستحداب كان شرح شب أى المتحدات من الروب الرجال فيها استمارا المتعدات المتحدد المتحدد التقديم والمتحدد التحديد المتحدد ال

ق طرقهم (قوله بحتمل النصب على الحال) قال البدر وهوا لمهفوظ عن الصنف وقوله لا الشايح بالمن المذكوروهم من بلغ السنين (قوله ترخطب) في لذ فاوقد ما لخطب وعبر بير لا له يحسل اعدال المستقب الخطب وعبر بير لا ته يحسل اعدال المستقب الخالف المستقب الخالف المستقب الخالف المستقب الخالف المستقب المستقب الخالف المستقب المستقبل الم

كالكبر وامعه في العمد اه (قولة والماءالخ) وقدندخل على المتروك خلافا لمنء عندخولها على المنروك (قوله وبالغ) أى نديا الامام ومن بعدعنه من القوم وأمامن قرب منسبه فسنحب له أن يؤمن على دعائه (قوله مبالغته) أى اطالته أوأنى أحوده وأحسنه أوهما معاوالمراد بأحوده وأحسنه ماجاء عنه علمه الصلاة والسلام و بكون الدعاءحهمرا كمافىالطواز وذكر الزرقاني انه يدعوسرا ولاترفع بديه اسماعان القاسم لايعبين رفع بدره في الدعاء (قوله في آخر الخطمة الثانية إطاهر العبارة انالدعامن حلة ألخطمة الثانسة وليس كذلك اللا كان متصليبا كالهمن آخرها (قوله فعل عينه يساره الخ) أفادأن فول المصنف عنسه بساره الزمفعول بمعذوف والتفسيدس محمل بسه يساره ويحتمسل أن مكون ول معض وعلى كل فالضمير فى عسمه و ساره عائد عسلى الرداء ومعوز أنكرون قسوله عيسهالخ

محددوف خديره أى خرجوا حال كونهم أو وفيم ممايخ و بحوز الرفع على أنه مدل من الواوف وخرحوا أوالفاعلية شاعلى أنالواوفي وخرحوا حرف على لغةمن بلحق الفعل علامة جمع أونتنسة وهي لغة أكاوني البراغث والطاهر أن المراد بالمشايخ ماقابل الصنسة لاالمشايخ مالمعنى المذكور في الوقف (ص) تم خطب (ش) أى تمده الصلاة ركعتين مخطب خطبتين معلس فى أوَّلهما ووسطهما وبنوكا على عصاواً فأدذاك كله بقوله (كالعمد) ولاحد في طول ذلك واستخده وسط قاله الاقفهسي وقال اسعسرال لوسين الطينسين على قسدرا لحلوس بن السحدتين ويدعوني خطسته لتكشف مانزل مهم ولايدعولاميرا لمؤمنين ولالاحددمن الخلوقين فاذافر غالامام من خطسته استقبل القبالة مكانه فقول رداءة فأؤلا بقعو بل حالتهم وبالشددة الى الرخاءوصفته أن يحعل ماعلى منكمه الأين على منكبه الايسر وماعلى منتكبه الايسر على منكمه الاعن ولمفعل الناس منسل الامام وهسم حلوس والامام قائم ثميدعو كذلك وهوقائم مستقيل القيلة جهراو تكون الدعاء بين الطول والقصر ومن دعاته عليه الصلاة والسلام اللهماسق عمادك وجهمتك وانشرر حسك وأحى بلدك الميت ويستحب لن قرب منه أن يؤمن على دعاثه ويرفع بديه و بطونه ما الى الارض وروى الى السماء ثم اذافر غ الامام والناسمن الدعاء فانه ينصرف وينصرفون على المشهور (ص) وبدل التسكيد بالاستغفار (ش) يعني أنه بخط فطمتن كغطمتي العمدو سدل التكبيرهناك بالاستغفارهنا والناس معملقوله تعالى فقلت استغفروا ريكانه كانغفارا برسل السماء علىكم مدرارا فعسل المطوح اءالاستغفار و بعيبارة أخرى و مذل ندما في خروجه وخطيقه التكسير بالاستغفار لافي صلاته على المذهب والماءالداخـلةعلى الاستغفار للسأخوذ (ص)وبالغ في الدعاء آخر الثانية (ش) أي و مندر مىالغة، بالدعاء في آخرا لحطمة الناسسة حال كونه (مستقملا) للقبلة وطهره للناس (ص)م حول رداءه عنسه يساره بلانتكيس وكذا الرجال فقط قعودا (ش) أى م بعد فراغه من الخطمة واستقماله القمسلة على المشهور حول رداء وقدرل الدعاء فععسل يمينه يساره سدرا بمينه فأخدنماعلى عانقسه الايسر وعرومن ورائه ليضمعه على منكسه الاعن وماعلى الاعن على الايسرة فاؤلابأن يحول اللهساعة الجدب بساعة الخصب وساعة العسر بساعسة اليسر ولا

منسويين على نرع الخافض أي يتجمل ما على عينه على بساده وعلمة فالضعرانيا عبل القبو بل أفاد كل ذلك الشينسالم تم الوروهذا سات النصو بل فان المساور والمدالة والمدالة والمدالة المساور والمدالة والمدالة المساور والمدالة المساور والمدالة المساور والمدالة المساور المدالة المساور المدالة المساور المساو

الرملى (قوله والالغفائر) هي شي يتعمل من الخوج على شكل الرئيس (قوله مالم بلدس) عائد على ماذ كرمن الغفائروا البرائس (قوله و بعمل أخرى نظاه رائح) أحاب الشيخ أحدى ذاك بقوله و بعمل قائم و الموارة أخرى نظاه رائح) أحاب الشيخ أحدى ذاك بقوله والجواب عن ذاك النام المن المنطقة في أنه المستحدة وكونه ما على هدف في كلم من المنطقة عن المنطقة المن

محعل أسفله أعلاء ولاخلاف ان النساء لا محولن أرديتهن لان ذلك بؤدى الى كشفهن ولهـــذا ... قسيد التحويل بالرحال ويف عادن ذلك قعود اولا تعدّ في البرانس ولا الغفائر أي مالم تلدس كالرداء ويعمارة أخرى طاهسر كالام المؤلف تأخيرالنحو بلءن الدعا وهوقول ليكنه ضعيف والمشهور تأخيرالدعاء عن النحو ول فعطب تم يستقبل تم يحوّل تم يدعو وهد والار يعة مرسة (ص) وندتخطيسة بالارض (ش) أي القاع خطيسة وهومن باب اطلاق البعض على السكل أي خطيمان (ص)وصمام ثلاثة قبله وصدقة ولا ما مربع ماالامام بل بتوية ورد تمعة (ش) دهي انه منسد والمتصدف وصمام ثلاثة أمام فسل يوم الاستسقاء ومخرحون لهمفطرين للنقوى على الدعاء كموم عرفة ويستحب أن يأمر الامام قسله مالتو بة والاقلاع عن الدنوب والآثام والمطالم وأن يتمالل الماس بعض ممن بعض مخافسة أن تلكون معاصيم مسب منع الغيث و يأمر مالتقر ب بالصد قات العلهم إذا أطعموا فقراءهم أطعههم الله فان الجميع فقراءالله فانظرهذا مع قول الشيخ ان الامام لا يأمر بالصدقة بل حكى الخزولى الانفاق على اله بأمر هـم بالصدقة وأماالاهم يصمام تسلاته أمام قبلها فليس من سنتها قاله في الحواهرواستحسه امن حسب وهو قول مالك وأي والمغبرة فساذكره المؤلف مسساف الصوم وأما الصدفة فلابل مأمر بماكما مر وتمعة بفترالمثناة وكسرالموحدة وبقال تباعة (ص) وحاز تنفل قبلها و بعدها (ش) أي انه يحوز التنفل بالمسجد والمصلى قب ل صلاة الاستسقاء و بعدها بحداف العسد فانه مكر وفعلها وبعدها بالمصلى لابالمسحد كامرلان المقصودمن الاستسقاء الاقلاع عن الخطابا والاكتارمن فعسل الخبرولذا استحب فمسه العتق والصوم والصدقة والتذلل والدعاء فكان التقرب بالنفسل ألمق (ص) واختارا فامة غيرالهما جلهما جارش أى واختار اللحمي ندب الهامة المنصب غير المحماج صلاة الاستسقاء على سنتهاء على المحماج محمدب وقاله الشافعي وطاهره سواءا فامهاغم المحتاج محتمعامعسه أوأقامهاوكل عماله ولوفي رمنسين مختلفين بسدب حصول حسدب لانهمن التماون على البر والتقوى وقال المازري لمازكام على المسئلة وكالام اللغمي فالوف ذلك عندى نظر لانه لم يقم على العامة انصلاتها دليل لانه لو كان مطاو بالفعله الصدر الاول فن بعده

ماوح في الزك وقضاء الصلوات فهذا كله واحبآ خركا أفاده فيشرح المقاصد وقلنالقصها شرعاأى ولأنضرا ستحسام اطمعا وأماالندم لوف النارأ واطمعف المنة فوقع تردد ومنى داله ل ه \_ وندم عليها لقعها أى شرعا ولكوثها معصمة أملا وكذاوقع التردد في الندم على القصهاولا من آخر والحق أن حهة القيم أن كانت محمث لوانفردت لتحقق الندم عليها فته بةوالافلا كااذا كانالفرض محوع الامرس أى ان كل واحد مهما بانفراده لا يتعقق به الندم وكذاوقع الريدفي التوبة عندأم مخوف \* واعلم أن تومة الكافر باسلامه مقمولة قطعاو كذاا لمسلم من عصساله على المشهور وقدل ظناولوأذنب بعدها لابعودومحل القطع مقمول توية الكافسران لم مغرغرأى شاهدملا تكة العذاب وان لم تطلع الشهير من مغسر بها

والالم يقد إلى الملامة بهما والجهور على عدم القبول من المؤمن عند الغرضرة و بعد الطائر عوما درج عليه تجوسه ولو عب مقابلة أفاد بعضر شيوخنا (قوله فان الجيس الله) تعليل الفولة أطهم الله (قوله فليس من سنتها) بل بكره (قوله بل بامريها) وإذا أحمرها وبعيث طاقته فقد قول من شول المنكل هيد خول في عمر كل دم (قوله و ساعة) بكسر الناء كاذ كرفي الختار (قوله لان المقصوب عليه مناسبة على المؤمن المقاردة والمؤمن المقصوب عليه من الاستسقاء ) كان من طالب الاستسقاء الأمراق على المؤمن المؤمن

(قولهوحـــل ابنالصـــباغ الخ) أى ابن الصـــباغ الشــافعي ٢ مالحوار وان لم يأت محله بنية الاقامة ﴿ فصـــــل الحنازة ﴾ فائدة تردديعض هل شرعت الحنازة عكة أوبالمدينة وظاهر بعض الاحاديث انه بالمدينة (قوله ذات احرام وسسكلام)فاك قبل صسلاة الحنازة قدقسل الدلا حراملها واعما تكبيراتها كالركعات وإذا اداسيق الامام المأموم تسكسرة أوأ كثر فلا يكبر حتى بكبر الأمام لانهلو كبرقيله لكان فاضياف صلبه فنجمن هدا أن فيها تسلم افقط لااسوا ماوس الامافلاند فل تحت الرسم فلناهد الابصيرار إدولان تسكسرات الاسر امف مرالا حرام والاسرام و حودان في هذه الصلاة على كل قول وان لم مكن الها تمكم مرة احرام (قوله وجودية) وصف كاشف وذال لان الكيفية لا تكون الاو حودية وداسل الذي خلق الموت اذالعدم لا يحاق ورداً ن معى الخلق التقدير وقيسل عدم إخياة فقابلت للعباة من فسسل نقابل العدم والملكة (قوله فلابعرى الخ) المناسب ولابعرى بالواولان النسدين يحوذار تفاعهما والنفر يع بقنضي أنه لا يحوز ارتفاعهما (فوله أنهمعني) ظاهران في العبارة حذفا (١١٣) أي مسدب معني خلفه الله تعالى وذلك

(قوله وكفنه) أى وضعه في الكفن وادراحه فيه (فوله المسلم) أى ولوحكما أى لأجل الدخل الحكوم باسلامة بمعا لاسلام ساسه مُن يحوسي وغير بمنز كذا في شرح شب وعب وانظر ماساني في قوله ولاتحكوم بكفره (فوله بماءمطاني على المشهور الخ) ومقابله ماتاله ابن شعبان من أنه للنظافة قال و يحوز غساه ماءالوردوماءالقرنفس (فوله فعمل فوله الخ) لا يخفي المهاأى الأتمسة بماء مطلق كاسبأني سانه وذلك لان السدر يجعل في وعاء و يخض ثم بعرك به حسداً لميت ثم يصب الماء الطلق (قواه وعلى طهارته يجوز) أى بل أولى الرجاء ركنه (قوله كان وفاقا) أي بناء على نحاسة مست الآدى (قوله فلاو حه له عندمالك) أي سواء قلما المحاسة مستة الآدمىأوفلنابطهارتها (فوله فالمسالغة في الحوازالغ برالخ) الأولى الجوازمطلقة (قوله القيائل بالحرمة) أي أن حل كالامه على

ولوفعاوه انفل أمادعاؤه لهم فندوب وجل ابنااصسماغ قول الشافعي على انه أقامها معسه لاععله لان ذاك رعة لم مفعلها أحد عن تقدم ولمافرغ من الكلام على الصاوات المطاوية عسافرضا ونفلاشرع في الكلام على مايطلب كفارة وهوما يحتاج المه الموتى من غسل وغيره فقال فالمسلك فمادكروتقدم دخول صلاة الحنازة فيرسم مطلق الصلاة من قول الن عرفة ذات الوام وسلام والموت كمفهة وحودية تضاد الماة فلايعرى الحسم الحمواني عنهما ولاستمعان فسه وصريح كلام الاشعرى أنه عرض لان الكيفة عرض وفي بعض الاحاديث انه معسى خُلقه الله في ك ف ملك الموت وفي بعضها ان الله خلقه في صورة كش لاعر شي يجدر محه الامات والرؤح حسم اطمف متعلل في الهدن تذهب الحياة مذهام ارص) في وجوب غسل المت عطهرولو يزمن موالصلاة عليمه كدفنه وكفنه وسنسته ماخلاف (ش) يعني أنه اختلف هل غسسل الميت المسسم المنقدمة استقرار حياة وليس بشهمد ولافقد أكثره واحب كفامة وشهره ابن داشد وابن فرحون أوسنة وشهره امن بزيرة وكذلك اختلف هل الصلاة علمه واحمة وحو بالكفاية وعلسه الاكتروشهر والفياكهاني وغبره أوسينة وأمادنن المتأى موارا نه وكفيه ففرض كفاية من غسر خلاف الاابن يونس فاله حكى سلمة كفيه والداقدم المؤلف ذكرالدفن على الكفن وانكان متأخرا عنسه في الوحود ومكون العسل بماء مطلق على المشهور بناعلي ان الغسل تعبد كاماتي فهمل قوله والغسل سدر على غد مرالاولى كاصرح مه ابن حبيب وماءزمزم كفسره لمكن مع المكراهة بناءعلى نحاسة الآدمى بالموت وعلى طهارته يحوز أبن هرون الاان يكون في حسده نحاسة فقول ابن شعمان لا يغسل عماء زمن ممستولا نحاسة ان حل على الكراهة كانوفا قاوان حل على ألمنع فلاوحمة عندمالل وأصحامه فقوله في وحد بخسر مقدم وخلاف منسداً مؤخر وقوله عطهر متعلق نغسل ولو بزمن مأى معالكراهة أن قلنا بنماسة الاكدى فالمبالغة في الحواز الغيرالمسة وي الطرفين فهورد على ابن شعبان القائل بالرمة أوفي الحواز المستوى ان فلما اطهارته وقوله والصلاة عطف على غسل المت فهومن نحسل الخلاف أيضا وقوله كدفنه وكفنه تشبيه في القول مالوجو بفقط وهو

الحرمة (قوله ان فلما يطهارنه) فهورد عليه على تقدر أن يكون فائلا الكراهة

لان الموت صفة الستوصفة الشي قائمية به فلاتكون قائمة نغيرهمن ملك الموت (قوله ان الله خلقه) فسهماتقسدمأىخلق سدهفي صهرة كش والظاهرانه حزعسف فلاينافيان الملائكة تعالج خروحها من المدن ولسر كل الناس يشمون ذلك ال من قرب أحله وذكر بعض المعتبر سمنأهل المذهب مانسه الماذرى ألموتءرض من الأعراض عندنا بضادا للماة اليأن قال ولا بصيرأن بكون الموت كمشاولا حسما من الاحسام واعماالمراد مددا التشسه والمشل وقد مخلق الله سندانه وتعالى همد ذاالحسم غرمذيرو يععل هسندا مثالا لان الموت لابطوأ على أهدل الا تخوة اه (قوله حسم لطمف) أىفهو حسم ذوردين ورحلين وعسسن ورأس وأوردعليه أنامن قطع ده وازم علمه قطع بدالروح وأحس ماله بعود على الشخص المقطوع استرعة بدون قطع أومع قطع ويلقم (٥١ - خرشي الني) وروح كل انسان على صفته (قوله في وجوب الح) أى وهوال اجم أى ان الراجم الفول مالو حوب (نولدونلازما) أىوجوداوعدما (قولدلان التجمعاتم مقام الغسل) فان لمبحكن تجمعة يضالم يصل علمه وكذامن ترك عسال لكثرة المرقبة ومن تفطع حسسده بالفسعل حسن المحكن غساه ولا تعمه و يحتمل ان بقال بالصلاة في الجسع لو حود الاوصاف (قوله ان من تقطع حسده أي خف تقطع حسد مواقوله شمعلى الاسم )فشرح شب وهذا كله على حهدة السدب والحياصل على القول المعمدات بعدأن متوضأ بغسل رأسمه غرفينسه غر بغسسل شمقه الاعن الحركيسم العين غالاسمر الى ركيشه السيرى بطناو ظهراغ بأخذمن إن كمة المي الى الاسفل تمن الركمة السرى الى الاسفل (قولة أى حال كون الغسل) المفهوم من غسل تعمد المام معمد اله أي مأمورا بهمن غسيرعاة وقولة أولاحل النهب دلانطه ولان المعني اعباو حب الغسسل لاحل أنناأ مريابه بدون عساة ولاطهوراه ومرادنا ان التعمد عند في كثر الفقهاء مالاعلة له أصلاو عنداً كثر بالعلة الحكمة والماصل كأقاله بعض شموخما

طاهرمن كالرم المؤلف اقوله بعدوسنيم ماأى الغسل والصلاة (ص) وتلازما (ش) بعني ان غسل المت والصلاة عليه متلازمان فن وحب النغسد لوحمت الصلاة مان كان المت مسلما حاضرا تقدمه استقرار حياة وليس بشهيد ولافقدا كثره فان فقدشي من ذلك ستقطا ولا ردأن من تقطع حسده يصلى علمه ولا يغسل لان التهم قائم مقام الغسل (ص) وغسل كالمنامة (ش) الآجزاء كالاجزاء والمكال كالسكال الاهامختص به غسل المت كالذبكر ارولا يكرر وضوءه غلى الراجيج ويستفاد بمافلناه من معنى التسبيه الهسد أبغسل مدى المت أولاثم يزرل الاذيان كان م توصفه مرة مرة و يثلث رأسمه م يفهض الماء على شقه الاعن معلى الاسمر (ص) تعدداً (ش) أي حال كون الغسل تعبد اأولاحل التعدد لدل تعمه عند عدم الماء عاله اللخمي وعلى المعمد فلا يغسسل الذمى المسلم أدالم يوحدم سلم وعلى النظافة يغسله قال مالا يعلم النساءالغسسل ويغسله وانظره مع قوله وكناسة الابحضرة مسلم ولماذكران الغسل تعيدخشى أن ينوهم اله يحتاج الى النسة لان كل تعيد ديمتاج الى نسة فذكر ان هده المسمّلة لمستمرز ذلك بقوله (بلانمية) لانمار فعل في غسره لا يحتاج المها كغسل الاناءمن ولوغ الكاب والنضعه يخلا في ما يفعله في نفسه كغسل مديه في الوضوء فيمتاج الها (ص)وقدم الزوحان ان صير النيكاح الاان مفوت فاسده مالقضاء (ش) يعنى ان كل واحد من الزوج أو الزوجسة اذا مان الآخر بقدم في غسله على سائر الاولماء ويقضى له اذا نازعه الاولماء لانمن ثنت له حق فالاصدل ان يقضى له به هذا ان صحر النسكاح بينهما حصل ساءاً ملالاان فسداد المعدوم شرعا كالمعمدوم حسماالاان يفوت الفآسيد توحمه من المفؤنات الاحتسية كالدخول في بعض صوره والطول في مصسها فيلحق حمدتمذ مالعديم فمقدم فيه الزوحان كاف الصحير شمان محل تقديم الزوجين حيث لمكن الحي منهما محرما والافلا يقسدم لقواه في المدونة لا نسعي أن يغسسل أحسد الزوحين الحرمة بنالا خرفان فعل كرماه وأهدى ان أمذى ثمان الاستثناء من المفهوم أى لاان فسيدالاان يفوت فاسده ولوقال ولو يفوات فاسده ليكان أظهر (ص) وان رقيقا أذن سسده (ش) دمني أن الحي من الزوحين اذا كان رقيقا بقدم على الأولماء في غسل المت ان اذناه سيمده في المنعسد مل ولا مكن الاذناه في المكاح وسواء كان المت رقدة امشله أوحرا وظاهرهانه يقسدم بالقضاء مطلقاو قاله ابن القاسم وقال سحنون ان كان أحسدهما أوكالاهما رفيقافانه بقيدم بغسرفضاءالافي صورة واحدة وهي مااذا كانت الزوسة سرة وهورقيق وأذناه

أهل الاصول ماله علة لونطلع عليا وهذا اللاف منى على الله في كونه سيمانه وتعالى حميع أفعاله مصلية تفضلامنه أو محوز خاوها عنها (قوله اذالم يو حدمسلم) وأولى لووحُد (فوله وانظره) أى انظر فوله تعمدامع قوله فممايأتي أي فان منهما تمافها وحاصلهأن مارأتي مشهورمسيءلىضعيف (قوله وقدم الرو جان)ولوأوسى مخلافه فان كن أكثر من زوحة اقترعن فمايظهركذاقيل (وأفول) الطاهر التشارك وطاهر كلامهم ان تقديم أحد الروحين بالقضاء مهيث كأن ساشر ذلك شفسه وأما ان لم ساشره وأرادأن يستنسس مفعل ذلك ولا مقضىله (قوله ان صعرالنكاح) ظاهره ولوكان فعه خيار كنبكاح المحة ورعليه منغير اذنواسم له (قوله بالقضاء) و شدت لهما الماشرة (قوله في غسله)وكذايةدم الزوج على أولياء ز وحمه في الزالها قبرها وفي الدها ويقضى لهبهما لازوجة فلانقدم (قوله والافلايقسدم) بلالحق

للاقار وقوله أى لاان فسد الزفى المقمقة أن المستثنى منه عام أى لاان فسيدفى كل حالة الافي حالة الفوات وقوله كالدخول أى وكولادة الاولاد في المعض (قوله ليكان أظهر )أى لان المعنى حسنتذ ولوكات الصحعة لاحسا ووات الفاسد ففوات الفاسد موحب للصحة فلا مضطر لحعله استثناء من المفهوم وقوله وهي ما إذا كانت الخ)وأ ما إذا كان كلاهم مارقه قافلا مفضى للمت منهم ماوكذا إذا كانت الزوجمة رقعف والزوج حراومات الرويح فلا يقضى لهابتغ سيراه اذامات الزو برولوا ون القاسمة ها في التَّفسيل \* اعلم إن ماذكر عن سحنون نفله عند مان يونس وظاهر مانقله في التوضيح عنده أنه لا يقول بالقَصاء فهمااذا كانار قيقين أوأ مدهسمافي صورة من الصدور قال عبرو يكن حل مافي التوضيح على مالابن يونس ولعل الفرق على نقل

ا يرونس أنه اذا كان كلاعه مارقية اومات أحده ما فلسد الميت سدة ارتباط عنع الفضاء الاستور ولو كانت الزوحة وقدة والزوج موا فلار مضي بها لا ويقول المستقال المس

تزوج الخ (قوله لانه فدسرم علمه تزويجها) أى لانها صارت زوجة للغبر (قوله وفيه تنكيت على المؤلف الخ) وحاصله أن المصنف عسمرالاسم وهوالاحب المتسلط على هذاالمعطوف معانهر حسه من نفسه فالمناسب رجح والجواب ان معنى كالأمسه في أول الكتاب انه اذاعسير برجير فهواشارةالىأنه منعند نفسيه لاأنهمتي كان من عندنفسه بشمراه بالفعل هدذا والمنقول للنقدمين أنيا تغسسله ومة قال ان الماحشون وان حس (قوله أى ويغسل أحسد الزوحين صاحبه لارجعية) لامخني انهذا منعطف المفردلان رحعمة معطوف

سيده فى الغسل فيقضى له وكلام ح يفيدان كلام محنون مقابل وكلام الشيخ عبد الرحن بقتضى انه الراح (ص) أوقبل منا أو بأحدهما عمد أووضعت بعدمونه (ش) هذا في حيز المالغة يعني أن أحد الزوحين يثعث له التقديم على الاولياء ولوحصل الموت قبل بنساء أو بأحده ماآلحي أوالمت عيب يوجب الخمارلانه بالموت صار كالعدم لفوات الردأ ووضعت بعدموت زوحها فهسه أحق بتغسمله وان حلت الغمر مالوصْع سواءتر وّحتأم لاوالمالغة في المسائل الثلاثة إشارة للخلاف فيها( ص) والاحب نفيه انتزوّج أُحْتِهَا (ش) أى والاحب نو الغسل حيث ماتت فتزوج أختها أومن يجرم جعه معها عاله اس القاسم واشهب لانفيه جعابن محرمتي الجمع وقدتموت أختها فعدمع من غسلمهماو جعهما يحرم في الحماة و مكره في الممات وهذا بفيدان فعل مكر وولاخ للف الاولى و مفسدانه اداوط وأختراعلا المسن فان الاحدة غسلها أيضاوطاهر كلام المؤلف خلافه وأشار يقوله أأوتز وحت غيره الى قول ان يونس وكذلكُ اذاوَلدت المرأة وترز وَجِتَ عَــــــــــــــــــالى أن لا تغسله لانه قدُحرم عليسه تزُّ وَحِيها أن الو كاتَ ذلكَ طلاقاوكان حما كاقاله اسفازى وفمه نتكمت على المؤلف فى عدم تعبيره يرجح لانه اختمار منه من نفسه (ص)لارجعمة (ش)معطوف على المعنى أى و يفسل أحد الزوجين صاحبه لارجعية ولا تفسمل أواحد منهماعلى الآخروهومذهب المدونةو يصحروهه على انه فاعل لفعل محذوف وهووفع له معطوف على قدم الزوحان من عطف الحل أى ولا تغسل رجعه لمكن لا لا تعطف الحل الاعلى قول ضعمف عند النعويين وكان الاولى قرنه بالواوو بصحر جو عطفاعلى فأعل المصدرا لمذوف وتكون هـذا يحترزه والتقدير في وحوبغسل المتأهل الممثلارجعمة الخ (ص) وكناسة الابحضرة مسلم (ش) أى فتغسل زوجها بخضرة مسلم ويقضى لهابذاك ولومانت هي لم يغسله أزوحها المسلم وفوله الا يحضرة مسلم أي شخص مسلمذكرا أوأنش عارف بأحكام الغسل وهذا بساءعلى ان الغسل النظافة وأماعلى القول باله التعمد فلا تغسله ولو بعضرة مسارلان الكافرانس أهلاللتعمد لانهقر بهمعان المؤلف قال فمساتقدم تعمدا وهو مشكل مع حكمه هذاان الكتابية تغسل زوجها المسلم بحضرة مسلم (ص) و إباحة الوطء للون

على أحد وقوله ولا تفسيل الواولة معلى وقيمان شرط معطوفها أن لا يكون داخلافها قديله و يجاب إن براد بأحد الزوجين أي ز وجية لاخلل فيها (قوله أي ولا تغسل) حل معنى وذاك لان الواوليت العسنف هنيسه ها الظاهر منها يقضى الهاوة وكذا ا المولى منهالان السبيف كل منهما وهوالروجية فاتمه وان كان مطاول الوطاء الثانية ولا لدخلها في قسيم اللان تضميع فلمواره الموله (فولها الا يحضره مسلم) خاطع مروفوسها (قوله ولومانت على بغشلها) وينيغ ولا لدخلها في قسيم اللان تضميع فلمواره الموله المولية المنافقة المنافقة من المنافقة على المنافقة المنافق اقوله ينج الغدل الخ السدد علماولهاغسالمن غيرفضاءعل عصمة السيدا نفاقافلا بدمن اذتهم لهافان أمكونوا أولم تكنهسم الغسل فالظاهر أنها أحق و يقضى للسمد بتغسيل أمته فيما يظهر لأنها ملكه مع اباحة وطثهاله أفاده مشكى تت (قوله وأمة المدنون بعدا لجير عليه) أىلمنعه من وطها لحق الغرماء قال السَّاطِّي وفَي منعه من تَعْسَلِها نظر (قوله والامة المتزوِّحية) وينبغي منع المحدمية كالمترؤحسة وكذا الامةالمولىمنهماآن فسار مدخول الآملاء في الاماء يمفى الحلف على ترك وطثها لاالمبتوب لله كذافي عب وفسيه نظر وإرالامة المولى منها تغسله كافال شيخناوأ ماالمستدرأة فيرمن استبرائها فان كانت بمن تنواضع فلا تغسل من اشتراها ولا بغسلها بخسلاف ماتههاأي بغسله اولا تغسلهوان كانت بمن تسترأ فقط انهمانت غسلها المشترى وانهات هوغسلته وأماا لميعة بالخمار فلا يطؤها واحد منهما ولا تغسل المشترى ولا يغسلها ولا تعسل المائع ان مات وان مانت غسلها لانقطاع حق المشسترى منها بالموت (قوله أوظهار) قد قدحقق منع الغسل في الامة المظاهر منها والمولى منهامقد عاللحطاب علتانمثلهالاللاءالاأنعشى تت (117) فى استظهاره المنع المول

النوادر وكل من لأبحــل

له وطؤها تغسسله ولا

ىغسلها وأما الزوحسة

المظاهر منها والمولى منها

فيقدم كلمنهمافى تغسمله

صاحبه بالقضاء وبدخل

في كلام المؤلف والفرق

ستهسما وسنالامسةان

الغسيل في الامة منوط

ماماحة الوطء وفي الزوحين

بعسقدالر وحسة (فوله ثم

أقر سأولمائه) ولوكافرا

أجنبي) ولوكافرا بحضرة

أوعورته) فانالم وحسد

ساترعو رته نخسلته مسع

غض المصر ولا سترك

الغسل كذائسي (قوله

كاعنسداس عرفة) أى في

برق ببيح الغسل من الجانبين (ش) يعني ان من أبيجاه الوطء بسبب الرق واستمرت الاياحة للوت فذلك يبيم الغسل من الحائيين للسندعليها والهاعليه فيدخل فيه القن وأم الولدوا لمديرة ولوكان السمدعيدا واحترز بقوله إماحة الوطءمن المكاتبة والمبعضة والمعتقة لاحل وأمة القراض وأمة الشركة وأمية المديون بعد الخرعلمه على المنصوص والامة المتزوجة خلافالمافهمه اللحمي عن سحنون فيهاولا يضرقه رتج عارض من حيض أونفاس أوظهار كاقاله البساطبي (ص)ثم أقرب أوابياته ثم أحنى ثم امر أة محرم وهل تستره أو عورَيْه تأويلان عُمهلر فقيه (ش)أى وان لم تكن أحد الروحين أوكان وأسقط حقداً وغاب فالرحل المت أحق بغسله أفر بأولمائه على أبعدهم كالصلاة على الجذازة والنكاح فمقدما سفائمه فأب فأخفا نه فيد فعرفاسه والشقسق وعاصب النسب على غيره ويقرع بين المتساويين ثمان الروحددمن ذكر فرجل أجنبي مسلم أوذى بحضرة مسلم تمان لم يو جدا الاحدى فرآة محرم ولو كافرة بنسب أو رضاع أوصهر كاعتسدان عرفة كالمرز وحته أوزوجه الله وبقدم محرم الرضاع على الصهر عند السارع لكن اختلف اذاغسلته المحرمهل تسترجيع حسدالمت بثوب وهوفهم الغمي وغيره وهوالذى في الأمهات واختصروها علمه أوانما تسترعورنه أي بالنسبة اليها وتقدم أنعور بهمعها كعورة الرجل معمشله وهوفهم التونسي ويعضده حوازرؤ يتهالم اعداهافي الحماة تأويلان نمان عدممن تقدم ولهنو جدالاالنساء الاحانب يمم بحضرة مسلم (قوله ثم لمرفقه على المشهور على حدمار بن منه حماوقيل لكوعمه عمان تقديم الافر سعلى القريب بالقضاء وظاهر كلام المؤلف الالحنبي بعدأ قربأ ولمائه وفسه نظرلان الاحنبي بعسد جميع الاولياء فتمعسل الاضافة سانية وأقرب ايس على مايه أى ثمقر بسهوا ولماؤه فمنتقل من الفساد الاستمال وهوا خف من الفسادويعلم التفصيل وهو تقديم الاقرب على أبعد قريب بالوقوف على كلام أهل المذهب (ص) كعدم الما وش) بعنى ان المت ادالم توجد ماء يغسل به فانه يهم وجهه ويديه لمرفقه وهدا المارو دا القول مأن الغسل التعمد لالله ظافة فلوعم مُ وحد الما فان وحد قبل الصلاة غسل والافلا (ص) وتقطسع المسد وتزليعه (ش)أى عم عند خوف تقطع الجسدوتزلعه من صب الماء عليمه ومعنى تقطيعه انفصال بعضه من بعض ومعسى تزليعه تسلحه وأمالو كان مقطعافه وما بأتى في قوله ولادون الحسل وكان بنمغي أن بقول وتقطع وتراع بلاياء (ص) وصب على مجروح أمكن ماء كمجدوران لم يحف تراهه (ش) يعنى

الصهر وهوالمعتمد خلافا اسسند (قوله ويقدم محرم الرصاع ألخ) أى وعورم النسب بقدم على عرم الرصاع كاأفاده في لذ (قوله اسكن اختلف الخ) قال عب انظرالعز والمنتسدم هـ ل يفتضي تساوى القسولين أوالأول أرجي (أقول) أما العسروة فتضاء أن الاول أرجع الأأن الثاني أرجع بحسب المعني (قوله بهم ارفقه) وجوبا كاهوظاهر اطلاقهم ولايفتقر لندة كالفسل (قوله فتجعل الح)هذا كلام اللفاف وهو مصدفالاحسن أن بقال أن أقرب مستمل في حقيقته بالنظر لماقيل القريب الاخيرلان كل واحدا قرب عما يعده مخلاف الاخسير فهوقر تسالا أقرب فأقرب محازفه والوفلا) أن وحدىعد الصلاة أوفها وهذا الندصل محرى فهما اداء مسالر حسل الاجنبية ثم جاهالرجل قبسل صلاتها أوبعدها أوفيها وقوله وتقطيم الحسد) أي أو بعضه والظاهر أن المراديا تلوف الشك في افوقه لاما يشمل الوهم وُ بِرَضَعُ فَى خُوفَ ذَلَكُ لا هَلِ المعرفة (قُولة أَيَعم عند خُوف الحَ ) رده محشى منت بالنقل الدآل على آن المراد المقطيع بالفعل لاخوفه وأمافوآه فهوما بأتى الحزففيه نظولان الاتن بابوجدكله بلوجد بعصه وحرادناه نامقطع بالفعل وجدكانه (قوله أمكن ماه) أي بأن لم يحف التزاع وفعول المسنف ان المتف تراعه لاحاحة (قوله أوضي الخ) المناسب بأن يحشى من صبالما والخوف كانقدم (قوله المسلمة عن الحاد بمنائه عن المادين المتحدد وقوله والولما فلهوا الحدرى المسلمة المتحدد ال

لان كثرة حمائها تمنع من اظهارآ مارها إقولهوا نظر كىف جازالرحدل الخ) فى عب وانما خازمسم للاحمني دون الحماة لندور اللذة فناولا يتمم المصل الا دهد دفراغ تمماللت لانه وقت دخول الصلاة علمه إقوله وأشار بقوله ولانضفر ألن أى ان قول المسدف ولانضفر معناه لانضفر وحويا فلاشافي انه يضفر ندما (قوله الله الرسول الخ) هي زينت رضي الله عنها (قوله ناصيتها) شعرمقدم رأسهاوقوله وقرنها حانيها فان كانت الناصمة شعر مقدم الرأس فمكون أراد بالقرنين الشعر الذي على حاني الرأس مظاهرهان مقدم الرأس وبعده صفيرة ويكون أراد مالحانسين الشعرمن الناحتين مدوته أن يتخلله ماض أمرة فلا وسط بن القسر نبن (قوله غرانه لا علق) من حلق

أنالجدوروالمحصوبوالمجروحوذاالقرو حومنتهشم تحتالهدم وشبههمان أمكن تغسيلهم غساوا والاصب عليه المياء من غسر دلك ان أمكن فان زاد أمن هم على ذلك أو خشى من صب المياء ترام أو تقطم عموا والمحدور بالدال المهملة والمعمة وأول ماطهرا لدرى فقصة أصحاب الفيل ولم يكن فيلها (ص) والمرأةأة وسامهأة ثم أحنسه ولف شعرها ولايصفر ثم محرم فوق ثوب شممت للكوعيها (ش) يُعدَى ان المرأة فهما تقدم كالرحل فعلى تغسسلها الزوج أوالسسد فان عدما فالاقرب البهامن أهلها النساء ولو كتاسة معضرة مسلم على ترتس العصمة فى الرحل فينتها فينت ابنها فالام فالأخت فينت الاخ فالحدة فالعمة فمنت العروتة مدم الشقيقة على غسرها فان لم وحسد من أفار بها النساء أحد فالمرأة الاحمدة ولوكناب فيضروم سلم تمالحرم منأهله الرحال يغسلها من فوق توب وصفته على ما فال بعض أن يعلق المذوب من السقف ينهاو بين الغاسل لهنع النظرو بلف خرقه على بديه علمظة ولا ساشرها يسده غمان لموجد عرم عمت في وجهها ويديها لكوعها واعماعم الرحل لمرفق والمرأة الكوعم الان تشوق الرحل للرأة أقوى من عكسه وانظر كمف جاز للرأة والرحل الاحندين لمس وحدالا سريده معافه لايحوزفي حال الحماة فانقلت يحمل على أن يجعمل على يدمه خرقه قويضعها على النراب فلمشاوكان كذلك كما فتصرفي التمم على المكوع وأشبار بقوله ولايصفرا لخلقوله في العتبية سبئل ابن القياسم عن المرأة ذات الشعر كنف بصينع بشعرهاأ يضفرأم بفتل أم يرسل وهل يجعل بين الا كفان أو يعقص و رفع مشل ما ترفع ما المه ما الحمد الحارفة ال النالف المريف مادن في مماشاؤا وأما الضفر فلا أعرفه الن رثسيتس بدلا بعرف مهن الامر الواحب وهوان شياءالله حسين من الفعل لمباروي عن أمءط يه قالت توفيت النة الرسول علمه الصدادة والسسلام فلماغسلناها صفر ناشعر رأسها فعلناه ثلاث صفائر ناصيتها وقرنيها تمألقيناهامن خلفها وقدروي يصسنع بالميت مايصسنع بالعروس غررانه لايحلق ولاستور اه والضفرنسي الشعر وغسيره عريضا وعقصه صفره ولسه على الرأس (ص) وسترمن سرته لركبته وان زوحا (ش) أى وسترالغاس المت من سريه لركبته وان سمدًا أوزو حالكن السترو حويا بالقسيمة للأحنى واستحماما لنسمة لازوج والسسدفالم الغة مشكلة لان ماقيلها السترفيه واجب الاأن تُحمل على مااذا كان مع أحسد الزوجين معين (ص) وركنها النيه وأرسع تكبيرات وان زادلم ينتظروا الاعا ودعا بعسدآل ابعة على المختار وان والأه أوسل بعسد ثلاث أعاد والدون فعلى القسير وتسلمة خفيفة وسمع الامام من بليه (ش) الضمرفي ركنها عائد على الصلاة على المت المتقدم ذكره في أول الباب وذكر المؤلف المأركانها أربعة منها النية وهي قصد الصلاة على هدف الليت خاصة واستعضار

راسه عنامة برخفيف اللام (ولواوع قصه صفره وليه على الرأس) لا تضيق ان الشفراع من حيث صدفه بالشعر وغيره ولا فرق ف في الشيعر بين كونه غير مضفور على الرأس أو لا بخلاف المقص فأنه صفر على الرأس (والمناهرات فوله وليه تفسيراته وله وصفره المنافقة والموسوف من عند المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المناف عداأو حيلاانه بضر والظاهر أنه لا يضر (قوله ولوصلى علهاعلى انها أنفي النه) وكذالوسلى ولايدرى أرجل هوأ وامرأة فالصلاة يجزنه انشاءذكر ونوى الشعص أوالميت وأنشاءا أنث ونوى الخنازة أوالنسمة وانء لرأتناء الصلاة بتعيينه خصيه فهمانق بمامدى لهره وان حصل المقدد ولربع لمن يصلى علمه قال من أصلى عليه لوقوع من على المذكر والمؤنث والمفرد والجدم والخدى والمشكل حمث كانخني (أقول) والظاهر أنه اذاصلي على انه زيد فتين أنه عرواً وبالعكس لايضرما لم تقصده بالحصوص وفي شرح عب ولو كانت الحناذة واحسدة وطن المأموموم كالامام المهسم حياعة فان الصلاة نحزي لان الجياعة تقضين الواحسد وأمالوطن الامام انها وآبيدة وطن المأمو مانهم جاعة فاذاهم جياعة فانها تعادحتي من المأموم لان صلاتهم من تبطة بصلاة امامه م وكذا تعادان كان في النعش اثنان وظنهما واحدا ووى الصلاة عليه فقط فتعادعلم ماان اربعينه باسمها الازم الترحير بلامر ع فانعمنه أعدت على غسره (قوله ولوصلي عليها على انهاأ نثى الخ) أقول مالم بقصد خصوص كونها أنثى فيما يظهر (قوله وانعقد الاجماع في زمن عرالز) أعلم أنه والمنتقفة العيمارة فيهمن ثلاث الى تسعم أنعقد الاجماع في زمن عمر على أدريع وان زاد الامام خامسة عمد اف شرح شب والزيادة مكروهة (قوله ولا منتظره) أي لان التسكم وفيها المس عنزلة الركعات من كل وحه وأبضا الخامسة في فرض العين زا تدة اجساعا والزيادة هناقَدل مُواللّاختلاف في تسكمه راتهامن ثلاث الى تستغرفان انتظر فعنوبي عسد ماليطلان وهل انتظاره حراماً ومكروه وهوالطاهر وحرر (قوله وانزادهاسهوا)ومثل السهوالحهل (١١٨) فمانظهرفان ليننظرعلى ذلا فينبغي الصحة وانظر لولم يعلم هل زادعما أوسهوا والظاهراله يحمل

على مااذازادسهوا كأقال

عبر وكلام محشى تث

مقوى كالام السنهوري فانه

فال امالوزادسهوا فانه

منتظروجو باويسجوبه كمن

تعام خامسة هذامقتضي

المنذهب اه (قوله كما

كونهافرض كفاية ولايضراداغفل عن هدا الاخبر ولوصيلي عليهاعلى انهاأنثى فوجدت ذكرا أو بالعكس أجزأت ومنهاأر بمع تكسيرات كل تكميرة عنزلة ركعة وانعقد الاجماع في زمن عمر رضى الله تعالى عنه على الأربع حتى صارت الزيادة علىماشعار أهل البدع فان زاد الامام خامسة عسداً أو راها مذهما فان المأموم بسلرقه إلا ينتظره وان زادهاسهوا انتظر ووحتى يسلموا يسلمه كأقاله بعض ملفظ بنبغى وهوخلاف ظاهرمانق لدالمواقعن اللغمى وخلاف ظاهركادم المؤلف فان كالامه شامل لمن زاد غداأوسهوا وعلى هذافقول المؤلف وإنزاد لمنتظر يحمل على ظاهرهمن شموله لمنزادعه داأوسهوا وهو برى الزيادة مذهبا أملا وفي بعض التقار برأه ان ذاد خامسة عمدا ومذهبه انه أر ديران صلافه تبطل دون صلاة مأمومه اه وفسه نظر ومنهاالدعاه بعيد كل تكسرة حتى بعيدالرا بعية على مختار قاله بعض) وهوالشميخ اللخمي وأفل ما يحزئ في كل تكبيرة اللهم اغدراه فقولهم فهما أقى توالى المسموق المدكييران لم تترك سالم(قولة يحمل على طاهره أى الله تكون الصلاة على غائب فأغتفر والذلك ترك الدعاء الن فاحي يحمل نقل عبسدا لمق عن اسمعمل الخ) ومدخسل في كالامه القاضى فدرا لدعامين كل تكبرتين فدرالف اتحة وسورة على المستعب لاالوجوب اه وكان أنوهر مرة المسوق فيأتي عاسيق بتسع الخنازة فاذا وضعت كعر وحسدانته تعالى وصلى على نعمه علمه الصلاة والسسلام ثم فال اللهسمانه ولاستظره حتى سلمفان

انتظر فمنه في الصحة كانقدم (قوله وفعه نظر) لان الصلاة صححة علمه وعلمهم وسكت السارح عااد انقص وحاصله كافي معض السراح الهان نقص انتظر حمث كان سهواولا يكلمونه ال مسحون فالسحدون فان لم منته وتركهم كبرواو صعت صلاحم ان تنبه عن قرب والانطلت صلاتهم سعاليطلان صلانه كماهوالاصل كذافي عب ونسيه خلل لانه على مذهب سعنون الذي لا مقول بالكلام ان صلاتهم ضحيحة وان لم سنبه عن قرب و يكلمونه على كالامغير بحمون فأن نقص عسدا وهو برآممذ هيالم بتسع وأتموا أربعا وانطراذا نفص عمدادون تقليدفهل هو بمنزلة نقصه سهوالان تممن يقول بأن التكمير ثلاثا أوتبطل عليهم ولوأ قوا برايعة ليطلانها على الامام اه لكن سافى عند قولة أوسار بعد ثلاث ما يفيد الذانى كاأفاده في لـ (قوله ومنها الدعاء بعد كل تمكيرة) أي حق من المأموم فليس كالفياتية في حق المأموم لان المقصود كثرة الدعاء قال في لم وحد عندى مانصه والدعاء كاههو الواحب أذا كان حاصاً مالمت وأماما كان متعلقا بالغبرفسنحب اه ﴿ تنبيه ﴾ طاهرالمذهب كراهة الفاتحة فاذا قرأها للخروج من خلاف النسافعي أى قرأها بعسدال كبيرة الاولى فالتمن عليه طلبه بدعاً قبلها أو بعدها (قوله حتى بعدالرابعة) أي وجو باوالمشهور خسلافه وهوانه لايدعو بعدالرابعية وهوقول الجهور فذكرالمصنف اخساره التنبسه عسلى قوته فقط في الجسانة لالكونه هوالمشهور عنسده لان الطن انه لا يخالف الجهور (قوله فاغتفروالذلك ترك الدعاء) فأنقبل الدعاء واحب من غير نزاع والصلة على عائب مكروهة فكمف يترك الواجب خوفامن ارتكاب مِكروه فالجواب أن بفال أهل تول الدعاممني على حرمة الصلاة على غائب وهوأ حدة وراس (قوله وكان أيوهر يرة بنبع الجنازة) قال في أ تمان ظاهر مانقدمان دعاء أى هر برة هذا بعد كل تكبيرة وذكره أبن عرفة بعدالتكبيرة ألاولى وذكر بعد كل من الشالات غسيرها دعامعتصه فراحعسه انبشت وظاهرها نفسده أيضاانه في الصغير والكبيرو بنبغي احتصاصسه بالكبير وأماالصغيرفي يدعو بدعائه وانظراً وعدة الصغير وغيرين عب (فوله هذا أحسن ما معتمن الدعاء) أى القصر موافادته (قوله فان سبه ما بالتراب) انظر ما الراد بالتسوية هل هي تمام وضع التراب أوجود وضعه والظاهر أن الراد وضع أغلبه (قوله في سبل على القبر ) والاغترج وان لإيطل وهذا أى قوله وان دفن خاص بالتراب أوجود أن القبر على المنافقة على القبر أعلى القبر أن المنافقة على القبر أعلى المنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة على الم

على الاول حرام اومكروه وكذاعلى قول انناحي هل رحوعه سكسير واحب اولا (قوله ويسمع الامام مانفسه) هذامعنى خفيفة والحاصل اناخفة أعا هم بالنسسة الأموم وأما الامام فيسمع جييع مسن خلفه وارتضى عبر أن المرادمن بلمهأى في الصف الاول فقط لاحمعهم ولا رقة المأموم على إمام ولاعن وساروعلي كلام عيم فيصير الوصف مالخفة بالنسمة آه عمنفانه لارندعلى منف ألصه قد الأول (قُوله واذا سمع من بليه فلأبأسيه) لسرالمرادأنه حائرمستوي الطرفسين اذهوخسلاف

عمدا واس عمدا واس أمنك كان سهدأن لااله الأأنت وأن محداعمدا ورسولك وانت أعلمه اللهم ان كان محسنا فور في أحسانه وان كان مسما فتحاور عنه اللهم لا تحر مناأ جر ، ولا تفتنا ده ده قال مالك هذا أحسن ماسمعت من الدعاءعلى الحنازة إه وانوالى التسكسرول مفصل منهن بدعاء وان قل أعاد الصلاة مالم تدفن فان سوى عليه التراب فيصلى على الفيروم فله مااذا سيار بعد ثلاث مكسرات أوأقل سهوا وطال أمالوقر بفائه يرجع بالنبةو يتم التكبير ولابرجع بتكبيراثلا بازمالز باده في عدده فان كبرحسمه في الاردم فاله استعمد السملام وصوب اسناجي انه يرجع بشكبيركا في الفريضة ومنها تسلمة واحدة يسمع الامام بهانفسه ومن بلمه ويسمع بهاالمأموم نفسسه فقط واذاسمع من بلمه فلا مأس به وظاهر كلام المؤاف انالركن تسلمة خفهفة وليس كذلة فإنالر كن هوالتسلمة والخفة مندوية وكذلك تسميع من بليه والمرادعن بليه جميع من بقندى به كايفيده كلام المواق (ص) وصعرالمسوق التكبير (ش) دمني أنه اذا حاء شخص وقد كبرالامام وتهاء في أن فرغ المأمومون من التكبير فلا تكبر الآن والأمام مشتغل مالدعاه مل منتظره وساكتاأ وداعماالي أن مكرالامام فان كمردخل معه لان التسكميرات كالركعات ولا بقضى ركعة كاملة في صلب الامام وقبل بكبر ويدخل كصلاة العبدور واممطرف وقال به واختاره النحيب ومن المناخر ين الزرشدوسيند ومفهوم فوله للتكميرانه لوسيمق والرادمة أي سيقه الامام والمأمومون بتكميرالرابعة ولم بتق الاالسلام لايدخل معدوصو بهأن يونس فال سندلانه في حكم التشهد والداخل حينتذ كالفاضي لجميع الصلاة بعمد السيلام وعن مالك يدخل و يكبر أربعا (ص) ودعاان تركت والاوالى (ش) يعني اف المسموق اذا سام الامام فانه مدعو من تكسرات فضائه ان تركت الحمارة ومحفف في الدعاء الاأن يؤخر وفعها فيتمهل في دعاثه وان رفعت فوراقانه توالى من السكسر ولايدعو لئلا تصسيرصلاة على غائب و يؤخذ من هـ ذاالتعليل ان الدعاء حين أذ مكروه (ص) وكفن عليوسه لجعة

الاولى أومكر وملاعلت من أن الخفة منسد و بقوهي بالنسسة للأمورو عكن أن يكون النسارح أرادنا للفقائه يخطفها ولاعده القررة سخطار قول المسلم المسلم

أو بعضهاالثاني أنمعني كفن أي مب أن كذفن والمني أن من كان بشم دمشاهدا للبرومات وعنده النداب التي كان بشهد فهامشياهد المسمرفانه يستعب الورثة أن مكفنوه في تلك الساب وطاهر ذاك ولوكانت قدعه وسنشد فلا فضاء في تلك الصورة ولامعني القضاء مذاك لانه أواختلفوا في تلك الحالة وكانت قدعة فلا يقضى بهااذا كان يشهد مشاهدا لحبر في الشاب الحديدة كافرره شيئنا (فواه و يحتمل انه بالنالما يستعب الز) أي والندب في المصنف متعلق الورثة (قولة الهاما منعلق الاعمان) محتر زالدمة تم في عمارية شي وذلك ان أول -له بقنضي أن دين المرتمن اعمانه ما فدم وأخره ويقدضي أفدة على بالاعمان الاانه المخصر فيها ويمكن أن بقال إن فعه شائستين تعلق الذمة وتعلق العسين فنعلق العينمن حث انالرتهن مقدم على غيره وتعلق الذمة من حث انه لوفق لله فصلة من د مدر حدم بها على المدين يخلاف العمدالحاني فهو منحصر وذلك لانهلوفضل للحني علمه فضل لكون العمد الحالي المسلم للحني علمه لهوف مارش الحماية فالنالمحني وعلى لارجه عن الفاصل قولة أونيس) (١٣٠) المناسب أن يقول بأن سنس (قوله عوض ) مفهومه لووحد قبل ان يعوض يكفن

((ش) يحسم له بيان اصفة الكفن أى اداتشا حالورثة في الكفن قضى بتكفينه علموسه في الحمة و عتمل انه سان لما يستحدله أن بحرص على المكفن فيه وعلى الاول بقدرمضاف أي عثل ملموسه ى مى سەندىممەر مىدىل لىلىدى ئالىدىلى كاندىنىغى لەكەن تقول كىلىمەلىدىك دىلىدىل ئىدان جەندەوسىلاندوا دارام ھەوۋ عمادەوما رقىداجىمەلار ئايە ولاناخدە لىلىما ئالىدىلىدىكى ئالىدىلىدىكى ئالىدىدىلىدىكى ئىدان جەندەوسىلاندوا دارام ھەوۋ عمادەوما شهديه مشاهدا الحبر والاحتمالان صحيحان (ص) وقدم كؤنة الدفن على دين غيرالمرتبن (ش) يعني النالكفن بقسدم من رأس المال لايقيد كونه ملبوس جعته كؤن المواراة من غسل وحسل وحفر وحواسية أن احتيم الهاعل كل ما يقعلق بالذمة من الديون غسردين المرتهن الحائز لرهنسه اماما يتعلق مالاعمان سواء انحصرفها كالعمد الحاني وأم الولدوز كأة الحرث والماشمة أولم بنحصرفها كدين الرهون فقسدمة على الكفن ومؤن القعهن ولوكان الكفن مرهونا فالمرتهن أحق به لانه حازه عن عوض والالم كد للعوز فائدة وأشار بقوله (ولوسرق)الى أن الكفن مقدم على غيره ولوسرق ما كفن به أولا أونيش القبر ولو بعسدقدم المال ابن القاسم ولا يعادغسل ولا المسلاة علمه (ص) ثمان و حدوعة ص ورث ان فقد الدين (ش) يعني أن الكفن اداو حديعدان سرق أوضاع وقد كان الورثة أوغسرهم عوضوه فانه وردان المكن على الميت دين والافالدين أحق (ص) كا كل السبع الميت (ش) تشسه ف الحكم مع فلسَّ الصورة وهي مااذافقد المتوبق الكفن فيورث مع فقد الدين (ص) وهو على المنفق بقرامة أورق (ش) يعني أنهاذ كرمن الكفن ومؤن التجهيز يحب على المنفق على المث يسعب قراية من أب على الله أوان على أسهأو يسعب رقامن قن أومن فسفشا أسف ولومكا تمالان نفقته على سيده ترك له فيها جزأمن الكشابة ولومات منخص وعمدمولم يخلف السميدالا كفناوا حداكفن بهالعمدلان لاحق ادوي ستالمال يخلاف السمدله حقفه والمراد بالانفاق القدرة علمه لاالحار به بالفعل بدلها ووله والفقه من سب المال ويلزم مالك البعض من الكفر بقدرملكه منه (ص) لأذو حية (ش) بعني أن الكفن ومامعسهمن المؤن لأمكون تابعاللنفقة الامن حهيه القرابة والرق وأمامن حهسة الزوجية فلاولهذا لايها على الزوج أن مكفن زوجتسه ولو كانت فقرة وهو قول ابن الفاسم ونسسمه في الحواهر استعنون

فسه الساطي الأمكن تداركه والاورث ولوحمع الورثة ولاالغيرماء الاأن ىدىمەأر ىايەلھىمفان لەيعوف أريابه تصدق بهءتهم لفول مالكُ ومن علىه دىن لا يعرف صاحمه تصدق بهعنه (فوله ورث ان فقد الدين ) قال في ل انمانه على ذلك مع العلم انه لاارث مع الدس خسمة أن بتوهسم الهلالم بكن الغير ماء المنع منسه فدقدم على دنوم لاشعلق له بيه حق وأتطر هل مدخل الوصاء قىمە 🖒 (قولەمن أبعلى الله أوان على أسمه ) فاو أجمعها كالوهلك زمن وله ابن وأب لم تسقط عنسمه مفقته لزمانته قال الحزولي

فكفنه على ابنه وهو بفيدان النفقة لوكانت أولاعلى الاب لزمانة الولد تمحسدث الزمن ولدموسرفان نفقته تنقل على ابنه ولومات والدشخص وولد فقال الشار حجرام وغيره في النفقات قيل يتساصان وقيل يقدم الابن اه وهوالصواب اه تم التعاصص في المكفن إذا كان يحصل لكل ما يستر وعورته أي يحصل لكل مما يكفن بهما يسترعو ريه (قوله كفن به العمد) أي اذامانا معاأ وتقسدهم وتأحدهماعلى الاخرول يعلى عنالمتقدم أوعلى عنالمتقدم وكان العبدو أمالو كان السسيد فيكفن العبدس بملكه بعد موت سيده بناءع في انتقالها بجبر دالموت وكذَّا يظهر على الأخرو سيأتى القولان في اليمين (قوله بدليل قوله والفقير) أي لان قوله والفقير من ست المال معناء والشخص الذي لا مال له ولا نفقته لازمة لاحدفان كان لا مال له ونفقته تلزم انسانا ولم يحرها علمه بالفعل ثم مات فان كفنه ومؤن تجهد يزه تلزمذال الانسان اعتبار الوجوب الانفاق لابالاجراء بالفعل فه وليس فقدرا بالاعتبار المذكور (قوله وهوقول ابن القاسم) ومقابله مالمالك من أنه تلزيه لانه من أوازم العصمة وله أيضاان كانت موسرة وملها والأفعامه ونسمه في الرسالة لسحة ون ومحل الخلاف أذادخل أودعى الدخول وهي مطيقة والافهوعليم الماتفاق وذكرفي ل عن اللغمي ان فقد ساتر كله يدئ سترعورنه الدركيته ومافضل المحافوق دالتا المصدره اه (قوله ولامرصد) بضم المهمن أرصد (قوله الديمان المسترع المسترع المسترع المسترك ال

سقط الطائر كذلك الرحاء والخوف اذامال أحدهماأى ذهب وتلف هلك الشحص (أفسول) وبعدد فهذابدللذهب الشافع أغرمامكونان علىحسدسواء لالمذهبناالذي هومذهب الجهور أن مكون الحوف أفضل (فواه وتقسله عند إحداده) كإن نسغي أن رقول وعنداحداده بالواولان هذامندوب مان كافي لـ وسسه نظرااسلم الذى منزل فمه الملائكة لقبض الروح أولان الروح اذا خ حت بقيعها البصم كاورد في الخير وروى اس القاسم كراهمه لانه لم يفعل به صلى الله علمه وسلم (قوله وشخوصه)أى ارتفاعه وهوعطف تفسيرعل ماقدل إقوله وطاهرمأنه

أنظر اللي انقطاع العصمة (ص) والفقير من معت المال والافعلي المسلمن (ش) هَكذا قال ابن شاس ونصيه ومن لامالياه مكفّن من مت المال فأن الم مكن مت مال سريداً وكان ولا عكن الوصول الحاشي منه في كفنه على كافة المسلمان كفاية ان لم تكن وفف ولا من صد ولما أنهى السكلام على الواجبات شرعفي الكلام على المندو مات و مدأمتها عندوب المريض ومن حضر وقت موقه و بعده فقيال (ص)وندت تحسين ظنه مالله (ش) يعنى أنه مندب لمن حضرته أسباب الموت وعلامانه أن يحسن كلنه مالله تعالىء ماض يستحث غلمة الحوف مادام الأنسان في مهاة العمل فاذا دنا الاحل وانقطع الامل استحب علية الرجاء فأل غيره لان عرة الخوف تتعذر حينتذ اه ان قيل لم كان تحسين الظن بالته مستحمامع انه محب تحسين الظن بالله تعالى أبدالا نوما كماحي الطائر ادامال أحدهما سقط فالحواب انه ريد تحسن ظنه بالله عند الموت فلا تعارض (ص) وتقسمه عند إحداده على أعن غرظهم إش أي و سندل حضر عندم رض تفسله على شقه الاعن إلى القسلة عند إحداد يصره وشحفوصة الى السماء فان لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه القداة وطأهره الدلا يجعله على شقه الابسر وغوه في الطواد وما في التوضيم من جويه على القواين في صلاة المريض يقتضي اله يحتمل على أين ثم أيسر ثم ظهر وانما أسقط الايسروا فتصرعلي الاعن تفاؤلاا المن أصحاب البين لامن أصحاب السار (ص)وتحنب حائض وحسله (ش)أى وندس تحنب الحائض والمنس والمكلب والتمثال وكلشي أتنكرهم الملاشكة والصدى الذي يعث ولا تكف اذانهي للبت ويدب كونه طاهرا وماعلمه مطاهروأن يحضر عنسده طبب وحضورا حسسن أهله وأصعابه سمتاوخلة اودسا

ر و و حرق النه و المناون ف المنال و المناون ف المنال المناون و ال

لفنلة واحدة و بعده ي محملة الفخ الخاوضه هاوفي لا تكرارها فيكون أحسدهما بفخ الحاء والا تربشهما وكان السعت يرجيع المكون الحواد والرزامة ويكون المجاورة السخفاد من المكون الحواد والرزامة ويكون المجاورة المحتورة المكون الحواد والرزامة ويكون المجاورة المحتورة المكون المجاورة المحتورة المكون المحتورة والمحتورة والمحتورة

وتلقمنسه كلة النوحيسد مرفق وكثرة الدعاءله وللحاضر ين لان الملا ثكة بؤمنون وهومن مواطن استحادة الدعاء وأن لا بترك من سكى برفع صوت وقول إنالته وإناالمه واجعون اللهمم أجرف ف مصمتي وأعقمني خبرامنها والعاد النساءلقان صبرهن وإظهارا التعلد لمن حضرمن الرجال (ص) وتلقينه الشهادة وتغيصه وشد لسه اذاقضي (ش) يعني وممايستعب أيضا نلقينه الشهادة بأن مقال يحضرنه أشهدأن لااله الالله وأشهدأن مجدار سول الله طيد بث لقنوامو تأكم لاإله إلاالله وأن محداعمسده ورسوله لمكون ذلك آخر كالامه ولمطرديه الشمماطين الذين يحضرونه لدعوى الندوبل والعماذ بالله تعالى ولاياقن الابالغ وظاهد رالرسالة مطلقا وينبغي أن يلقنه غسير وارثه أنز وحدوالافأرأفهم بهولا يلرعلمه ولارة ساله قل ويسكت بمن كل تلقمنة سكتة ومما يستحب أيضا أغمضه لان فترعمنه معصل به قصمنظره وممايسه مبأيضاأن بشد لحمده الاسفل مع الاعلى بعصابةعر بضةو بريطهامن فوقرأسه لئلا يسترخى لحماه فيفتح فاه فيدخل الهواممنه الى حوفه ويقير بذاك منظر وفقوله اداقضي راحع لهماأى ادا تحقق قصاؤه أيءو به واذاعس بادادون أن لان اذا للتمقق وعلامات الموت أربع انقطاع نفسه وإحداد بصره وانفر أجشفتمه فلاسطمقان وسقوط فدمه فلا ننتصان ومن علامات الشرى للمتأن بصفر وحهه و يعرق حمينه وتذرف عمناه دموعا ومن علامات السوءأن تحمر عمناه وتربدشفتاه و بغط كغطمط البكر اه وتربد مالماءالموك من معددهاد المشددة قال في الفاموس الريدة بالضم لوب الى الغيرة (ص) وتلمين مفاصله رفق (ش) أىعقب موته فيرد دراعيه لعضد به وفيد به المطنه تسميلا على الغاسل (ص) ورفعه عن الأرض (ش) أي كسر رخوف إسراع الفسادوالهوام فيحصل التشو مه ونحن مأمورون محفظه قبل الدفن (ص)وستره بثوب (ش) أى وبدب ستره بنو بزيادة على ماعلمه حال الموت وقال بعضهم انساأمن متغطمة وسعه المت لاندريما يتنغيرا وحشامن المرض فمنطن به من لامعرفة له مالا بمحور (ص) ووضع تقيل على بطنه (ش) أي ومما يستحب أيضا وضع شي المقسل على بطنه كسسمف أوحديدة أوغرهما فان لم يكن فطمن مباول قال حاو لوفي قوله وبلسن مفاصله برفق ورفعمه عن الارض ووضع ثفيل على بطنه ماذ كرمهن هد دالمندو مات لم أرمن نمه عليهامن الاصحاب وهي منصوصة الشافعية وأنكران عرفة ماذكره ان عبدالسلام عن المذهب من وضع الحديد على بطنه اه وماذ كره حلو لوأخص بماذ كره ان عرفة (ص)واسراع

من عدم قبول المتضر لما القنده لانه يشاهدمالانشاهدونه (قوله أشهدالخ أى فأراد المسنف فالشهادة الشهادتين فاكتؤ بذكر إحسداهما عدر الاخرىأوان الشهادة صارت علآعلي مح وعهما معاولايشترط قوله أشهد لقوله في الحدىث لفنواموتا كملايله إلاالله چ تنسیه کالنافین مندوب کفائی مة و مده على أهسل الست شم على غيرهم على الندر ج الأقسرب فالاقرب أفاده الانب (قوله ولا ملفن الامالغ) بالمناء للفعول هسدا للنووي والمعتمد الاطلاق كأتضده عمارة عبر (قوله ولايلم علسه) بالمهم كذافي نسخته وفي غسرهمن الشرأح بالحاء المهملة (قوله ويما يستحب أيضا تغميضه ) قال في الـ و ننب في أن الى ذلك أرفق أواسائه مأسهل مانقدرعلمه عن النووى من لم نغسمض عنسدمونه ويق مفتو حاطفنين والشفتين حمذه شخص بعضديه وآخر بابهامي رجلمه فأنهما سطيفان (قوله منظر) بفتح الظاء (قوله ومنء سلامات

التشرى) النظاهرانه أداديها علامات أهل الخيرالذين لا يلمقهم عداب وأراد بعلامات السوم التحديث وقواه و يغط من بحضر من المنظر و الكفور و يكون المرات الموسم المداهم و الموسود و يقط من بالمنظر و الموسود و يقط من بالمنظر و يكون المنظر المن

قوله نقس والاولى أن يقول أعم لان ثقبل أعممن حديدالاأن يقال أخص في الاخراج أى ماخرج شقيل أخص محاخرج محديدالاأن يقال أخص في الاخراج أي ماخرج محديدالاأن يقال أخص في الاخراج أي ماخرج محديدالاأن من المنافرة المنافر

(قوله ومن به من ض السكتة) أى محهده (ش) أى وندب اسراع تحهيزه ودفف مضفة تغيره وتأخيره علمه الصلاة والسلام فلارتكام اشي (فولا من كل غاسول) للامن من ذلك أولاهممام بعد هذا المداخة أولسلغ خسرموته النواحي القسر سه فصضروا كذافي نسخته أرادبالغاسبول للصلا معليه لاغتنام الثواب ويحو زالدفن ليلا كافعل هاطمة وأي تكر وغسرهما واستثنوا ما نغسل به لاخصوص المعروف من فاعدة العجلة من السيمطانست مسائل المو ية والصلاة اداد خل وقتها وتحهيز المتعسد عندنانا الغاسول عصر فمدخل فمه مونه ونكاح المكر اذا ملغت وتقديم الطعام الفسف اذاقدم وقضاء الدين اذاحل وزيد تعصل ماذكره بقوله كاشنان أوصانون الاو يفمن السفر ورمى أيام التشريق واحراج الركاة عند حاولها (ص) الاالغرق (ش) أي (قوله كاشمنان) بضيرالهمزة فلايسرع به حوف غسرالماء فلسه ثم يفيق فيؤخر حتى يظهرموته أوقف مره ولوأ دخل السكاف والكسرلغة كذافي المساح إفوله على الغرق لكان أشمل لمدخل الصعق ومن عوت فأقومن به مرص السكنة ومن مأت تحت عندالجهورالخ) ومقايلهما فاله الهدم (ص) وللغسل سدر (ش) أى وندب للغسل سدر وهو و رق شحر النبق وقسل نست ان حسب من كون الاولى مالماء مالمن لدرائعة ذكمة وانماخص السدر دالذكروان كان غروعند عدمه من كل عاسول كاشنان والسمدر والثانية بالماءالقراح أوصابوت أونحوهما مقوم مقامسه تفاؤلا مالعروج بروحسه الحسسدرة المنتهي التي تنتهي اليها (قوله والشائمة بالما والسدرالخ) أرواح المؤمنسين عياض وليس معناه عنسد كافتهم أنتلق ورفاته في الماعفانه فعل مسكرومن فعسل العامة بل يطعن ويحمل في الماءو يخض حتى تسدوله رغوة و يعرك به حسد المت وهوفي الثانسة مطلق خلافا لما فاله بعضهم لان السدر ينع و يجعل وتكون الغسساة الاولى عندالجهور بالماء القراح للتطهير والثانسية بالماءوالسيد والتنظيف والشالشة بالماءوالكافورالقطيب (ص) وتجريده ووضعه على مرتفع وابتاره كالكفن لسبع في الاناء ثم يؤخسندمنسه شي فشني ولم يعد كالوضوءالتماسة وغسلت (ش) أى ومما يستعبأ يضائحر مدّمالغسل و وصعه على شيّ و محال به حسسده ثم يصب الماء مر نفع سر رأوغبره وانماا سنحب نتحر مدهمن ثمامه التي مات فيها لانه أ مكن الاساترعورته ولايقال انه يتغير لانانقول اذاوصل وهومة ذهب مالأ وطاهره أنه يحرد ولوأنحه ألمرض حسمه خلاف قول عساض استعب العلماء الماء للعضوطأهوا ثم تغير بالسدر غسسله تحت ثوب لتعدره بالمرض وكراهمة أن يطلع علسه مثلك الصنة وانما استحب أن يوضع فملا يضرفى كونه مطلقا وأراد بالثانمة المتخلل بين الاولى وغيرها فيصيبيدق مأكيثرمين واحسد

على من تفع لانه أمكن والثلاثيم من ماغساه على قاسله عنى وليس من سنة الفسل استقبال القسل المنتقب حدث أبضور ولكلا شم منه الرائحة الكرجة واشتغال الفسل بالتقبير واحبد واحبد المنتقب الم

<sup>(</sup>١) بأوجه ثلاثة كذافي الإصل وانظرما الوجه النالشف فأعوايس فيها الاوجهان وحرركتبه مصحم

(قوله على الدكة) بفتح الدال المكان المرتفع وشعده على دكات كقصعة وقصع (قوله وما يسخب أيضا ابدار الفسل) واستعباب الامتار إغام المحاواذ احصل الانقام الساحة فلا بطلب الوتر بعدها (قوله تلانا إغام المحاواذ احصل الانقام الساحة فلا بطلب الوتر بعدها (قوله تلانا أو خسا) خور اكتاب شعدونة تقديرة المتكون ثلاثا وخسا قال بهرام و بسخب إندار الفسل عاروي أنعله الداخو الساحة والمال الموقع المعامل والمحاوسة والمحاسبة من الموقع المحاسبة المحافظة والمحاسبة المحافظة والمحاسبة المحافظة والمحاسبة المحاسبة والمتارك المحاسبة المحاسبة المحاسبة والمتارك والمحاسبة والمحاس

والاعتبار وكثرة الذكرلاهد الاذكراللم المعالى عصو قام بابدعة وبكر موقوة معلى الدكة و يحصل المستبدر حلمه بل يقف بالارض و بقلبه مين عساء وهذا الارتفاع غيرالارتفاع السابق لان ذال الله سيرت حلمه بل يقف بالارض و بقلبه مين عساء وهذا الارتفاع غيرالارتفاع السابق لان ذال الثالم النافر المستبد و عالى المنافر المستبد و المستب

يعود على الثلاثة الاتواب وككون المعنى وبعسدنها كلمين العبامية والمبتزر والقميص فقول المصنف كالتكفن تشسه فىالاشار . .. فقط لافسسه وفىالسبيع خسلافا لتت اذ لانتأتي فى الرحل لان كفنه خسة فقط وانميا يستخب الانتار فمازاد على النسن وقول المسسنف لسسعمتعلق بألابتار ولوقدمه لتوهيم أنه كالكفن تشسه فسهوفي الابتسار وفى كتابة أخرى راجع اهمالكنه في الكفن اسمح في المرأة وفي الرحل

الهنجس وفالغسل عامنهم اكلام المؤلف مورخ ع (قوقه فاهلا بعد عساء المحافظة المنافظة من وفالغسل عامنهم اكلام المؤلف مورد على المنافظة المنافظ

(فوله والمباشرة) عطف تفسير (قوله ولأكور الوضوع) أي يكره فعما يظهر (قوله أي تفقدها وازالة مافيها) هوعين ما تقسد في قولة يدخلها في قدلينية أن تتفلف الاستان والايخيق أن تتفلف الاستان والانتفيق المستان والمواملة تراسبة على المواملة المنافزة المنافزة

أىأولايعس وقوله فولاالخاف ونشرم تب فاسعسد الحسكة يقول بالاول الذي هوالنصاسية وبيحة وندمدمها (قوله ونقل الشيخ عن اسٰ العربي) ُ انظره فان الشيخ اذاأطلق بنصرف لامن أبى زيد نفعنا الله تعالى مه في مناف أن أن ألعربي متقسدم على الألى زيد ولدس كذلك بل مات آئ العربي في دريسع الإول سيسة ثلاث وأر دعسين وخسمائة ومولده لمسلة الخدش لمُان رقيمن من شعمان سنة عمان وستننوأر بعمائة وماتانأبي زىدسىنةستوغانى والممائة وكون المراد بالشيخ شيخه اس عيد السلامخلافعادته (قوله خلاف قولهمالز) وذلك لان الغسالة التي لعست متغسسرة طاهرة فسنسد لابعؤل على مأنقل عن ابن العربي (قوله يغسل حميع حسيده) أي لأثماله كاأفاده في 🗓 عن نقر بر

والمباشرة العورة فلهذلك ويمايستح أيضا توضية المتقسل الغسسلة الاولى و معدازالة الاذىمرة مرة ولايكر والوضوءعلى الراجع كامر وبمايستم تعهدأ سنانه أى تفقدها وازاله مافيها وأننه بخرقة مباولة لازالة ما تكره ريحه أورؤيته ويما يستعب أدضا إمالة رأسه لمضفة ليخرج الماء عافيه ممن الاذي وعما يستعب عدم حضورغ مرمعين الغاسس اص أوتفلب بل يكره حضوره وكالام المؤلف لايفههم منسه الكراهة استكن مخالف فالمنسدوب تصدف مخلاف الاولى كاتصدق بالكراهة المرادة هذا فاوقال وكروخ مخضور غسرمعين لأفاد المراد وعما بحعل كافو رفى الغساية الاخبرة أما كانت مالية أوغيرها وخص الكافو رلانه لشدة برده لايسرع به تغدر الحسم ولتطمب وأتحة المت الصلين والملائكة عليم الصلاة والسلام وممايست أن ينشف المت بعد الفراغ من تغسسل وهل يحس الثوب المنشف به قولاا بن عسدا لحكم وسعنون اللغمي وعل قول النالق اسم بعاسة المت تنعس قوب النشيف ابن المتغبرة وممايسته أيضا غنسال غاسل المت ولوسائضا بعدفراغه لئلانتوفي مايصيه منسه فلا يكاد مالغ في أمره لتحفظه فاذاوطن نفسيه على الغسل فيمكنيه أكثر فالمراد ماغتسالة أن يغسل جميع حسده التنظيف فلا محتاج الدلائ ولانمة كالفيده التعليل (ص) و بياض المكفن وتحمده وعمدم أخرمعن الغسمل والزيادة على الواحمد ولايقضى بالزائدان شح الوارث الاأن يوصى فغي ثلثه وهل الواحب تو ب مسترة أوسترا العورة والباقي سنة خلاف (ش) لما فرغ من مستعمات الغسسل شرع في مستعمات التكفين ثم رنسكام ومددات على مستعمات التشويم وغمره وهو مدمع في الترتيب منها ساص الكفن قطما أوكتانا وعسدل عن أن مقول وللكفن ساص كاقال والغسل سدر أعدم حسينه فيماء طف علمه من قوله وتحميره ما لحيم وفيسه شي أي تضرر وتراثلانا أوخساأ وسسما العودأ وغسره لان القصود عبوق الراثحسة وصحفه اعضهسم

(قوله كا بقيده التعلق) أعاالتنظيف (قوله بياض الكفن الني وباقية من على أو ماشية لا يحربه عن البياض أع يستحب حلل الكفن أسيض خلل الكفن أسيض في التكفين المن في المبدرة استخدام أو في العبارة حدث أك الكفن أسيض في المنكفين ال

(تولهوأفضل الخ) محط الافصلية قوله من القطن لان الاستمية قدتقدم استجبابها (قوله لانه أستر) قال عج فيه نظراد من الكان ما الكان ما الكان ما الكران كهوفي السقراؤ استراق منه المواد ما الكران كهوفي السقراؤ استراق منه المواد الما المواد ال

مالخاه المعهة ويعدهام مفقال والمرادج على الثماب بعضها فوق بعض ويدرج فيها المت وأفضل الثهاب الإبهض من القطن أوالمكان والقطن أفضيل من البكتان لانه أستر وكفن فسه علسه الصلاة والسلام ومنهاء دم تأخسرالت كفين أى الادراج عن الغسل خوف خروج شيئمنه قبل التكفين وحكم تأخيره عن الغسل مكروه وكالام المؤلف لأ بضدهد فا كامر ومنه االزيادة على المكفن الواحد كالثلاثة وكلام المؤلف صادق بالاثنين فقولة بعيد ووتره أي غسرالواحيد فالواحدمفضول بالنسسة الجسع المراتب فالاثنان فمهمستعب واحدا أيمن حمث الزيادة على الواحد والثلاثة فهامستحمان وكذاالهسمة والسمعة للز بادة والوتر به ولوأوص أن لاتزاد على الواحد فزاد بعض الورثة آخرا يضمن لانعليهم في الواحدوسما واداشم الوارث أوالغريم ومنع الزائدعلى النوب الواحد فلايقضى عليه مذلك لان الزائد مستحب وهولا يقضى به هذا هوالمذهب وقول عيسي بأنه يحدرع لى ثلاثة أثو أب ضعمف وان استظهر واستعب دالسسلام خلافا للواق الاأن بوسي بالتكفين فأزيدمن واحسد ففي ثلثه والزائدا ذالم تكن دين مالموص بسرف كالوأوصي بأكثر من سبعة فالسدادمن رأس المال أي وتبطل الوصية كلهاوا حتلف هل الواحب في كفن الرجل سنرجم عيدنه بخلاف الحي وهو ظاهر كالامهم وصحان بشمرنني الخلاف فممه أوالواحب اعماه وسترعو رته فقط كالحي وسمرالماق سنة قاله ألوعمر ابن عبد البرونسب في توضيحه المتقييد والتقسيم قولان وكان الدئق التعبير بذلك لاعذلاف لانهمالم يشهراوعلى كلحال يقضى يسترجم عالمسد كانقله الشيئ كريمالدين وقددنا الحلاف بالرجل لانالرأة يجب سترجيع حسدهاقولاواحدايدل علمه قولهم كالحي (ص) ووثره (ش) أى وممايسة يعبف عدد الكفن أيضا الوتر اللغمي يستعب أن يكون وتراثكر الله فوق سمعأوخس ولامكفن فيواحدالاأن لانوحدغسره والاشانوان كاناشفعاأولى من الواحد وان كانوترالانه يصفوالاثنان أستروثلانة أولى من أد رعو خس أولى من ست ولاأرى أن إ محاوز السب علانه في معنى السعرف وهدامعني قوله والآثنان على الواحد والسلاثة على الاربعة) أى والاثنان مقدمان مداعلي الواحد والثلاثة مقدمة على الاربعة للصول الستر والوترفى الثلاثة وكذلا الجسمة على السسة والسمعة علما وقوله وونره مكررمع قوله سابقا والماره كالكفن وأعاده لبريط يهقوله والاشان عسلي الواحسدالخ رص) وتقميصه وتعيمه

وهو لايقضىبه وقـــوله الاك وهمل الواحد الح لحمل المحلين المذكورس على حقالله وهسل الواحب القالله ثوب سيتره الخ انظر عب واعتمدشيخناالصغير كالامشارحناوضعف كالام عب (قولهمالم يوص سيرف) أى فـ لا مكون في ثلث الزائد (قوله كا لوأ وصى) سان السرف أي ما لنسمة الرأة (فوله فالسداد مزرأس المال) فال في ل والطاهم ان مرادهم بالسدادالواحب وهو الواحداقولهمرأسماله وسطل والتقسيم) اسم كتاب لأن رشد إقوله وعلى كلحال يقضى يستر جسع الجسد) قال ق القول ستر الجيع هوالمسذهب فنكان بنبغي الاقتصارعليم لان القول الثاني لم شهر وعلمه يقضى ومحل قولهم السنة لايقضى بها فى سنة لم تشهر فرضيتها وطاهر فوله انشيرالوارث أى أوالغريم انهاذا لم يشيح الوارث بقضى الزائدولس كيذلك لانه

لا يقضى به مطلقا وأيضا هو مستفاد من قوله ولا يقضى بالزائد لان القضاء لا يكون الاعتدالتساسخ فلو وعذية وعذية المستفادة من الما المناسخة والمستفادة والمستف

يعم أي هل المن الدين أواليساوفة اللاأدري الاأنمن شأن الميت (قوله وعدية فها) وأكثرها دراع واوسطها شروأ قالها أربعة أصابع فال بعضهم سارت المروضة ما وقوله كا مسابع فال بعضهم سارت المروضة ما وقوله كا يتمان المنافق على مسابع المنافق المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافقة ا

خدفة ما منزل من أحسد السسلين وتحعل أسفلهاأى الموالي للارض لالحسدالمتأحسنهالانأحسن ثماب الحي مكون ظاهرها ولاتخاط لفائفه اجاعاأى خيلافا لابن شعمان أشهب بشدالكفن من عند رأسهور جلمه ثم محل ذلك فى القروان ترك عقد ده فلا مأس مالم تنتشراً كفانه اه ﴿ تنبيه ﴾ قال ابن فوحون على ابن الحاحب هـــذاأىماذكرفي الاكفان في الكبيرأو المراهق وأماالصمخير فالخرقة تحزيه فالهأشهب وسحنون تاله المدر (قوله وحنوط) و رقال حناط بورن كتاب (قوله والمكافور الخ)معناهانه سددان مكون كافهوا وادس معناه كإهوالتسادر ان معميل الكافور في الحنسوط وعلمه فلوقال المؤلف وكونه كافورا لكان أحسن وحعل السدرضمر فمه القطن والحاصل ان الحنوط

وعذبةفها (ش) أىانكلوا حدمن هذه مستحبوا اضمرفي فيهاللعمامة المستفادةمن قوله وتعممه قال في المدونة والشأن في الميت أن يعم مطرف و يعم تحت لمته كما نفعل بالحر و مترك منهاقد رالدراع ذؤابه تطرح على وحهه وكذلك متركئن خيارا لمستة كذلك كذانقله في النوادر فالهالشمار حوالمراد بالشأن المستعب (ص) وازرة ولفافتان والسمع للمرأة (ش) الأزرة بالضيروا الكسرما رؤتزريه كاهوالمرادهنا لاالهمئة فانها بالكسرلاغير ولفافتان مدرج فيهسما فهذه الحسسة عدة اكفان الرحل وتتجعل العلماأ وسعمن السفلي وينتهي كفن المرأة الي السسبع فتبدل العمامة مخمار وترادلفافتان ولامحست في شئ من ذلك الخسرق ولا العصائب التي تشدّعلي الوجمة والوسط وغيرهما (ص)وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن المصق عنافذه والكافورفيه وفي مساحده وحواسه وحرافه (ش) أي وندب حموط يحمل داخل كل المافة من لفائف الكفن لافوقه و مذرمنه على قطن باصق في منافذ المت عمنه وأذنيه وأنف وقه ومخرجهمن غسرادخال فيهاو يستعب الكافور قال في التسوضيح الحنوط ما بطلب بهالمت ولابأس فيه بالمسك والعنبر والكافور أولى لانه مع كونه طمما يشمد الاعضاء وكما يحعل الحموط الذي أفضله الكافورداخل كللفافة وعلى قطن بلصق عنافذه يحعل أيضافي مساحده حممته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه في قطن وحواسه الاذنين والعينين والفه والانف ومراقه بفترالم وشيدالقاف مارق من حلده كالطب ورفغيه وعكن بطنه ومن حيع ركبتيه وجسع حسده ان كثرالحنوط فان صاق فالمساحد (ص) وان محرما ومعتدة ولايتولساه (ش) بعنى انه بطلب تحنيط المست بكل فوعمن أنواع الطئب وانمات محرما ومعتسدة من وفاة العمل ولانقطاع السكارف بالموت ولذالا يتولى المحرم ولاالمعتدة تحنسط المت ليقاء الشكليف ولوكان المتزوج المعتدة بل تغسيله وتكفنه ولا تعنطه لانها حادة الاأن تكون وضعت بعدموته أو عوض علىس فيسه من بقول يحتمطه فلتفعل وتحمال بعودا وبغد بروولا تمسه بمدهافقوله ولا يتولياه أى حمث و حدغيرهما يتولى ذلك والابتولياه و يحتال في عسدم مسه كما قاله

في أن مستخب وكونه كافورا مستخب آخر ( فوقه وفي حساجساء ) ليس معطوفا على قوله فدسة أرام عطوف على قوله عنافذها في المصن عب رهب شعاليج المدون قبل فوله عنافذها في المصن عب رهب شعاليج المدون قبل في المساجد والمراق و وقطن في المنافذ المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة التي من رسط المنافذة المنافذ

(قوقوتهندمه) أعورشان الشيافع آن دنقدم (قوله وتائرزاكب) أى ليضفف عن الناس (قوله وسترها بقية) سئل بعضهم لم اختصت بذلك وهي ضياتها لا يلام المتضاعية الاعتاق وتعين شخصها زيدق سترهاحق لا يعلم نظام وهي في سياتها لا يام المتضاعية الاعتاق وتعين شخصها زيدق سترهاحق لا يعلم تطويلها من منها وهي في سياتها المتختلطة فارتحين و قال غير لا نها أمرية المباركة التأليم اعتبار أوراد فالما المتحتل الم

مسدالملك وأبنالماجشدون(ص)ومشي مشيع واسراعه وتقسد مموتاخو راكب وامرأة وسد ترها بقية (ش) هذه مستصبات التشديع فيستعبان بشيع المت ماشدمافي ذهايه الصلاة والدفن وكره الركوب ولابأس بديعه الدفن ويستعب اسراع المسبيع حاملا أوغسره للر أسرعوا يحنائز كمفانماهو خبرتقدمونه أوشر تضعونه عن رقابكم وهدذالا بنيافي ماروىءنده عليه الصلاة والسلام انه قال عليكم بالسكمنة عليكم بالقصد في المشي يحنا تزكم لان المراد بالأسراع مافوق المشى المعتادودون النبب وهدنآه وألمراد بالقصيد فليس المسراد بالاسراع مايشمل الحبب لان في شعوله الغيب منافاة المديث عليكم بالسكمنة ولان فسيه اضرارا بالميت واضرارا بالمشمعين ويستحب تقدم المشمع ان كان غسررا كبوالا تأخر كالستعب النساء التأخير وراءها الستر النشهمان ومكن وراءالركبان فادامشي المسمع وأسرع وتقدم حصلله ثلاث فضائل وان تأخر ألرا كسحصل له فضمانان وان تقدم حصل له فضداة التشدم عفهط ويستحسأن محعدل فسنة على ظهر نعش المرأة للستر ولايأس بذلك في نعش الرسل وهوفي المرأة آكدأشهب وما أكره أن يسترالقبر في دفن الرجال وأمافي المرأة فهوالذي بنبغي (ص) ورفعر السدين أولى التكسر والمداعج مدوصلاة على تسمعلمه السلام واسرار دعاء (ش) بعسى اله بستحدرفع السدين في التكبيرة الاولى خاصة على الشهور إماما أومأموما والرفع في غيرها خلافالاولى وكذلك يستحب الانشداء بعدكل تكسرة بالجسدوهو الشاءعلي اللهوا اصلامها نسه علمه الصسلاة والسسلام أد السورة المعهودة فان قراءتها مكروهسة القرافي بقرؤهاورعا الغروج من الحسلاف و يستحب إه الاسرار بالدعاء لائه أوقع في النفس من الحهر لانه محتمد على تساءوصلاة على محدصلى الله عليه وسام والأسرار بذلك أفضل (ص) ورفع صغير على أكف (ش) أي سدب حله في الذهاب ه الى المصلى والقسر على الايدي ولا يحمل على داية أو نعش لأن في دال ضريامن المساخرة والمراد بالصيغيرمن عكن حلاعلي المدين من غيرمشيقة فادحة ولوذ كرالمؤاف هذا في مستحمات التشميع اكان أولى (ص) ووقوف امام بالوسط ومنتكي المرأة (ش) أىوندبوقوف امام، تسدّوسط الرجلوعنسد مسكى المرأة على المشهور لثلا

لانموتها مصبيسة وإماشرأى الحنائزأى الامواتشر باعتسار شيقه تهافلا خبرا كميف صحمتهاولا عنى انفسه الشواب أبضالكن لم مطرله اعمانظر لدفيع الشرلان. درء الفاسد مقدم على حلب الصالح (قوله وهوفي المرأة آكد) مقتضى أنه مطاوب في الرجل الأ أنه فى المرأة آكدفىكون قوله لا بأس لماهوخبرمن غبره معانه بلسر على المصلى (فوله وماأ كره الخ)أى فهو حائرمستوى الطرفين (قوله والتداعصمد)أى بعدكل تنكسرة وهوابتداء حقيق وقوله وصلاة الخوهو أبتداء أضافي إقوله على المشهور)ومقاله مارواءأن وهب من انه يعمسه الرفع في كل تكبيرة وروى عن ابن القاسم لابوفع في الاولىولاني غمرهما وفيسماع أشسهمان شاءرفع بعدالاولى وانشاءُ لم رفع فهي أقوال أريعة (قول لاالسمورة المعهودة)أي

التي هي الفاتحة ( ووله من الخلاف) أى حلاف الشافع القائل و جوبها بعد الشخص بدندي الشافع الانه قول أنا لم يسمع في مه السلط السلط المسلط المسلط

لانه وسترها عن الناس وقال ابن شعبان حيث وفضالا مام في الرحل والمرات حاز (قوله والنملل) أى المتقدم وهوالنذكر (قوله حان حالت) والساحلي وفراق بالواو ليكان أو في المسعوبا للندوب (قوله حان حالت أى وسطه كهيئة السنام أى سنام المعبر (قوله العرف في قيه أن المعرف المعارف المعرف المعرف وقوله في المعرف المعرف المعرف والموافق والمعرف النسبيم المعرف المعرف والمعرف والمعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف المعرف الم

على هيشمة السسنام ويمرز تأولها على هـ ندا ساض الى آخرماذكره تت وقوله وشعار الزي والشعار شي واحد (فوله فيسطم) أى والكن لارسوى بالارض وهل كشيراأو فلملاقدر مانعرف خلاف مستفاد مماذكره المواق وحاولوذكره عيم وتمعه شب وفي عب ولكن لاسوى بالارض بل تكشسر أيضا عل الدهب وقمل قلسلا بقدرما بعرف اھ وعلی ڪلفالراجي التأويل باستعماب النسايم (قولة لا "السلف المنقولة عن السلف اقولها روى انوهاعي مكرين سوادة أنالفهور كانت تسوى بالارض وقهله لاحو بتهاأي أحوية مالك عن الاستلة التي قدمت لا أوأحو بةاس القامر استنون أوهمامعاأي والمعول علمه الاحورة لاالا "مارالتي تنقسل في المدونة وخلاصة مايفيده عيارة الشارح للدونة لفظ وقع فسه التأويل وهوغير اللفظ ألمصرح فيه بكراهة التساييم (قوله وحثو قريب) في الموادرمن الشأن صبالماء على القبرلد شدوفعنل

تذكران وقف وسطهاما بشغله أويفسد صلانه واعماحذف المؤلف الرجل استغناء عنه مذكر مقابله وهوالمرأة وأماالمنفر دفصفة وقوفه مثال الامام وأماا لمأموم فوقوفه على مانقدم في صلاة الجماعة في قوله و وقوف ذكر عن يمنه وأما المرأة اذا صلت على أمرأة فتقف حمث شاءت وأماعلى الرحل فظاهر كالامهمأنه كذاك والتعليل بفتضى أنها تقف عندمنكي الرحل (ص) و رأس المتعن عمنه (ش) حسلة حالمة بعني أن المصلي محمسل رأس المت عن عمد وكالام المؤلف فتمن صلى علبه في غيرالر وصة الشريفة وأمافها فيععل الامام رأس المتعن يساره لتكون رحلاه الغبرحهة فيره علمه الصلاة والسلام وفي كلام أثمتنا ما وخذمنه ذلك (ص) و رفع قبر كشيرمسما (ش) أي يجعل وسطه كهمة السنام وانما استحد ذلك المعرف وانزيد على التسنيم فلا رأس به وكر اهة مالك لرفعه مجهولة على رفعه بالسناء لارفع ترابه على الارض مسسما وعلى هـ ذاتأ ولهاعماص لان قدره عليه الصلاة والسلام مسنم كاتفي التعاري وكذا فعرأبي بكر وعمر وهوأثنت مزرواية تسطيحها لانهزىأهل الكتاب وشعار الروافض وفهم اللغمي المدونة على كراهة التسنيم والمه أشار بقوله (و تؤوّلت أيضاعلي كراهمه فيسطيم) وضعفه عياص لان كراهة التسنير المذكو رفهااتماهولا أثارهالالاحو بتهافات المعروف من مذهمنا حواز التسنير بل هوسنة ولم ينص في الامهات على خلافه (ص) وحثو قريب فسه ثلاثا (ش) بريدانه يستحدان كانقر سامن القيرنان كانعل شفيره أن محقى فمه ثلاث حثمات من تراب بالمدين جيعاويقول في الاولى منها خلفنا كموفى الثانمة وفيها نعيد كموفى الثالثة ومنها نحرجكم تارةأخرى اسحمي وقدفعله صلى الدعلمه وسسارفي قسيراس مظعون مالك لاأعرف حثمات التراب علها أله لا أو لأأقل ولا أكثر ولاسمعت من أحم به والذين الون دفنها الون ردالتراب عليها فانظر كنف اقتصرا لؤلف على قول غسرما للكائن اقتصر علسه صاحب العمدة فال رمض وايماني مالك معرفته وسماعه فلوسمعه لمسكره (ص) وتهيئسة طعام لاهمله (ش) ابن رشيد ارسال الطعام الى أهيل المت لاشية غالهم عمتهم إذالم بكونوا احتمعوا للنماحية من الفعل الحسن المرغب فيه المندوب الله (ص) وتعزُّيَّة (ش) أَيُّوبَدُبُ تعزية لخبر من عزيَّ مصاماكات لهمثل أحره فال الحوهري هي الحل على الصر يوعد الاحر والدعاء للمت والمصاب النحسب فى التعزية ثواب كشر ابن القاسم فيها أسلا ثقة أشسماء أحدهاته وبن المسيمة على

(۷۰ م خون الحال المتعدد) أى والصف ابقار عليه الصلاة والسلام والدمين وبكر مس النبر عدر شدال الماعلية (قوله الكن اكتهر عليه معلم المتعدد (فوله الكن التعدد والمدين المتعدد المتعدد والمدين المتعدد المتعدد والمتعدد والمتعدد المتعدد والمتعدد والمتعدد

(قولهوت لمنه) عطف نفسر وقولهواحتسابهمعطوف على العسير وكذاما بعد ومعنى احتسابه الاجراق ادخاره الاجرعندالقد تعالى وتلك الاشامة مالى وتلك المناسبة الاجراف الاجرعندالقد تعالى وتلك الاشامة على المناسبة مع أن فيها أو المناسبة مع أن فيها أن المناسبة في المناسبة مع أن خرالارض أعلاها وشرونا المناسبة ا

المعزى وتسلمته عنها وحضه على التزام الصمر واحتسابه الاجر والرضا بالقد در والتسليم لامر الله الثاني الدعاء مأن دغوضه الله من مصامه جزيل الثواب الثالث الدعاء للمت والترحم علمه والاستغذارله وبتورأن بحلس الرجل للنعزية كافعمل علمه الصلاة والسلام حسن حاءمخبر حعسفه وزيدن حارثة وعيدالله نزواحة ومن قنل معهم بموتة وواسع كونها قيسل الدفن وبعده والادب عندر وع الولى الىسته (س) وعدم عقه واللعد (ش) أى ومما يستحب عيدم عق القهرومما يستحب اللحددون الشق وهيذا في الارض الصلية التي لا يحاف تبهالها والافالشق وهوأن يحفرفي أسفل القبرأ ضسن من أعلاه بقدر مايسع المت واغيافضل أللعد غدراللعدلناوالشق لغمرنا (ص)وضح على على أين مقدلا (ش) قال في السلمانية و عمار المنت في قد مره على شدقه الأعن إلى القد لله و نهاأ شرف المحالس وتمحل عقد كقَّف وعَّد لد مده المنى على حسده و بعدل رأسه بالتراب ورحسلاه مرفق و معمل التراب خلفه وأمامه لَمُلا سَقِلْ فَأَنْ لَم يَمَلَ مِن حعله على شقه الأعن فعل ظهره مستقبل القبيل: يو حهه فان أعكر زهلي حسب الامكان وبقول واصع لمت باسم الله وعلى مداة رسول الله صلى الله علمه وسل اللهم تقيله أحسن فبول واندعا بغيره أوترك فواسم (ص) وندو رك ان خولف بالحضرة كتنكيس وحلسه وكثرانا الغسسل ودفن من أسباع عقيرة الكفاران لم يحف التغير (ش) تعنى أن المت اذا خواف، الوحسه المطسلوب في دفنسه ولم بطل ذلك بأن لم تسوّعلمية ألتراب فانه بتدارا استحماما ومحول عن تلك الحالة كااذا وضعت رحلاه موضع رأسه ومنساله مااذاد فن من غيرغسسل أوصلاه عان سوى عليه الستراب فات التسدارا وأمادفن من أسلم عقد مرة الكفارفانه بخرج الاأن يخاف علسه التغير والافيلا فقوله وتدورك أي استحياما انخواف بالحضرة وهيى عدم الفراغ من الدفن والطول بكون بالذراغ منه وقوله كتنكنس رحاسه مثال للمغالفية وقوله وكترك الغسل شيمه ومثارترك الصيلاه وأعاد الكاف لانهاللتشمه ولا بغسني عنها كاف التمشسل وعطف على ذلك قوله ودفن من أسله الخ التشارك منهاما في مطلق المدارك وإن اختص هدذاع اقباله بعود الشرط المهمن قوله أن أم يخف التغسر تحقمقا أوظنافانه بشهادة النقسل خاصبه كاصر حدالشارح في الصغيروفي ارحاعه للعمسع كافى المكمر نظر واذافات التسدارك كن دفن بغرصلاة فأنه بصلى على القمر

التراب كذا قال الشيخ سالم مفسره ماقاله تلمذه اللقاني حث قال والمراد بالمضرة أنلاشر غمن تمامدفنه ان عرفة سمع موسى ان كروا معدأن ألقواعلسه يسرترابأن وضعهعل شقه الادسر لغيرالقلة حةِل الهاودعد فراغ دفيه لم سنش ابن رشد لان وضعه للقداة مطاوب غير واحب (قوله تنكس رحليه) أي كشكدس رحلمه في دفنه أن جعلت موضع رأسه وحعلت رأسهموضعهافانه شدارك ولوقال كننكس رأسه اكان أخصر اقوله فانسوى علمه ) بأد فرغمن دفنه (قوله وفي ارحاءً له المحمع الخ) هوااصواب أي أن الصواب ان قوله ان لم يتخف النغير راجـم له وله وكستراء الغسل الخ وأن من دفن نغيرغسل مخرج مالم محف تغسره وعلمه حلمالمواق لانهقول ستمنون وعسى ورواته عن النالقاسم ونص المواق النرشد ترك الغسل والصلاة معا أوالغسل دون الصلاةأ والصلاة دون الغسل سواء

للعمل (قوله مان لم يسوّعلمه

فى المكرونقل ابن رضد أن الفوات الدي عنع من اخراج المستسن قدر الصلاة عليه هوأن 
عندى علمه التغير قال يحتبى تن والجحيد من الحطاب كدف يجهد القدد عاسا بالاحبرة وان بقية المسائل نفوت بالفراغ من الدفن الذي عن الدفن الفرية الفراغ من الدفن الذي مواونيه ما الشخص المنه من على المرافق المنافق ال

(قوله وسدديلين) وندب سبدالخلل الذي بين الأين (قوله تم قرمود) ومنه قرمدت الساطينته بالقرمود بفتح القاف أي بالجم بعرق على لامية ابن ما لك كل كتب بعض بسوخت المقاف أي بالجمس بعرق على لامية ابن ما لك كل المين التراب المؤكن المين مقد المين المين

عشرة سنة لانه اسبعراهق وأولى مالم بصيل إلى الاثنتي عشيرة ولا تغسسل ابن ثلاث عشرة سنة لانه مراهق (قوله لانه عوزلها) أي عاحاز لهاأن تغسله لانها يحوزلها أنتنظر الىيدن غيرالم أهق وفمه أنفى المغسمل حسافلا مازممن حوادالنظر المغسمل فكالرماس العربي ضعيف كاهو ظاهر المصنف وظأهركالامغمره وكذلك قرر شعناالصغير رحدالله تعالى فقال وحاصل الفقه أنه يحوزلها نظرغمر المراهق حماأوممتا ولكن عنعمن الحسر الانهأقوي ويحسره عليهأنظر المراهق اه والأصل في ذلك قول القرطبي محوزاظ برهالعورة غمير المراهق أيفى حماله ومنعرف موته

كا مفسده قول المؤلف فعما مأتي ولا يصلى على قبرالا أن يدفن بغسيرها وليس مذل دفيه بغيرها دفنسه بلاغسل كالمنسده ما تقدم في قوله و نلازما (ص) وسده مابن عملوح عم قومود عم آجر عم قصب وسن التراب أولى من التانوت (ش) أي وندب سد اللعد مان وهو الطوب النيء كافعل به عليه الصدادة والسلام وأبى بكروعم وفان أمو حداللين فبالالوا - فأن لم يوجد فقر مودوهوشي محمل من الطين على هيشية وحوه الحيسل جعه قراميد فان الوحدة فاتحر بهمزة عدودة فعيم الطوب المخروق فان لم يوجد فقصب فان لم يوجد فسدّا المعدد مالتراب أولى من دفن المت بالنابوت أىف المنشمة المسماة بالسحلية في زماننا فقوله وسن فترالسين مهما ومعجمة وشدالنون صيم بماب اللحد أيسديه عندعدم مأ تقدم أولى من التابوت الخشب الذي يجعب فيه المت (ص) وحارغسل احراأة ابن كسبع ورجل كرضيعة (ش) لمافرغمن ذكرالمنسدوبات شرعفي ذكرالماحات المتعلقة بصهرالمتفن ذال حواز تغسمل المرأة الصي كان ستوسم سنين المغربي وثمان ابن العربي مالم يؤمر مثله بسترا لعورة وقال بعضهم لانه يحوزلها أن تنظر الى مدنه لقوله تعالى أوالطفل الذين لي نظهر واعلى عورات النساء اللغمي والمناهر ككمسر وهذا قتضي أنما قابل المناهز للعلم أهانظرعورته وهو يصدق عن عره فحوا ثنتي عشرة سنة لانه غسرمناه وللحار وأمانطر غسرالمناه وللرأة فلدس فى كادمه مايدل على عسين الحسكم فيسه وفى كالام القرطي ما نفسدان له نظرماعدا الوحدة والكفين منها اه ومن ذلك حواز غسل الرجل الرصيبعة وماقارماا تفياقاوالمطيقة عنعهن أن يغسسلهاا تفياقا واختساف فعمايينهما

بازيدمن غمان لان فسيم بساوه وأفرى من النظر اه (قوله أقوله تعالى) استقلال بطور به الآزام وذلك لان سيان الآية في جواز أن المنافعة المنافعة

المراهق المورة غيرالمالغة يحرى على تطرالمالغ لعورة غيرالمالغة (قوله ومذهب المدونة المنع) هذا العز وغير صحير كاأفاد محشى تت اذلم مذكر فيالمدونة غسل الرحل الصغعرة وانجيافها ولارأس بغسب لالنساءالصبي استسمع سينمن وشهه فقط ولم أرمن عزاه للدونة غسير الفائحهاني ومن نهيعه " قال القلشاني في قول الرُّسيالة المتقدم لا نفسيه ل الرحل الصِّدمة قبه ل هذه المسئلة زادت بهاالرسيالة على المدونة اذابست فيها اهم ﴿ نابيه ﴾ علت من ذلك حكم نظر المرأة المالغة لعورة الذكر مطلقا وحكم نظر الرجل لعورة الأنثي مطلقا ومن المعلوم أنهادا حازالر حل أن ينظر عورة من لاتشتهي يحور لهاأن تنظر لعورته أى لاتمنع من دلك وقد علت أنه لا منظر عورة من تشتهي وهل تتنعهم من أن ونظر لعورته أي نزج هاونكفهاوان كان لاحرمة عليهاوه والطاهر وأمائط الرحسل لعورة الذكر الغسرالمالغ الشياميل للرآهي فيستفادمن كلام عبر جوازهاوانظرف ذلك ومذله رؤية المرأة السالغة عورة الآنثي التي است سالغة مراهقة أملا إقوله لانه عسك الميت بعداف قاعدة مذهبهم (٣٣١) أن الارض التي تبلى أفضل الأأن يحسوا بأن المرادع سكه فيل الدفن وهو بعمد لان الغالب عدم النغام ومل الدفن كما

ومذهب المدونة المنع والمستقادمن كادم الرسالة وشرحها انبنت ثلاث لست كالرضسمعة هوالعادة (قوله أي و بصلى علمه) وانه بمنع تغسملها كمن تشتهب (ص) والماء المسخن وعدم الدلك لتكثرة الموتى (ش) أى وجمـا محوزاً مضاغسك المت بالماء المسفن خسلافا الشافعي القائل بأحمسة المارد لانه عسك الميت وَكُذَّالَ يَعِوزَاذَا كَثُرَتَ المُونَى تِرْا الدال أواالعُسل أي ويصلي علمه و تشكل علمه قوله فهماسيق وتلازماًفه قيدما تقدم يماعد االامورالحادثة كالهاله ق وفي شرح (ه) أنهاذا سقط الغسل الكثرة الموتى لايصلى علمه وهذا حمث لم يحصين التهم والاعموا وصُلَى عليهم والمراد بالكثرة الموحبة للشقة وهل تقديكونهافادحة أملا (ص) وتكفن علبوس أومن عفر أومورس (ش) أى وكذلك يجوز تسكفين المت علىوسمه وأن كأن الحديد أفضل وهذا اذالم يشهدفه مشاهسدانك سركا لجعة ونحوهاوالا كان تكفنه فسه مندوما كامي وكذلك يحوزالت كفان بالمصبوغ بالزعفران والورس وهوزبت بالمن أصسفر يتخذمنه الجرة الوحسه لانهمامن الطيب وسمأتي انه مكره الشكفين مكا منضر ونحوه حدث أمكن عبرهما الديس في صبغهماطيب (ص) وحل عبراريعة (ش) يعني انه يجوز حل النعش على ما أمكن ولا من مة العسدد على عدد قاله في المدونة وهوالمشهور وقهل يستعب أن محملة أر بعة لثلاء مل وفد شهره ابن الحاحب واعترض علمه (ص)ويدعباى ناحية والمعين مبتدع (ش) أى وجازق مل المعش مدورا على ناحمة شاء الحامل من المس أوالسارمن مقسدمه أومؤخره داخل عوديه أوخارحهم اوالمعسن العهة كقول النحبيب ببدأ عقدم عن المت وهومف دم يسار السربرو يختم عقدم يسارا لميت وهو مقسدم يمن السريروقول أشهب بدلة عقدم عن السرير نمع قوره م عقد م يساد السرير تم يحتم عؤخره مممدع معقمة مدمومة فالهمالك فالمدونة وانظرهذامع نقسل ان حبيب له عن غيرواحد من الصحابة والتابعين فلعله لم يبلغ ما لكاأو بلغه ولم يحسسه عمل وقال ق مبتدع لنحصيصه في حكم الشرع مالاأصل له ولانص فيمولا اجماع وهذه سمية البدعة وماوقع لس في شرحه نما يخالف ماتقدم عن ابن حبيب وأشهب فيسه نظر انطر شرحنا الكميسر (ص) وخووج متحالة أوان لم يخش منها الفنسة في كالبوزوج وابنوأخ (ش) بعني أنه يُحوز التصالة وهي التي

هذاه والمعتمد خلافالعبرونص كالام محشى تت قوله وعدمالدلكال وعددم الغسل أصلا الكثرة الموتى حدانصء لمه في الحواهر واس عرفة وغيرهما غرصلي علمهم حسما تقدم إقوله وهل تقسدتكونها فادحة) الظاهرأنها تقديكونها فادحة والمرادبهاالخارحة عن المعتاد كاأفاده عبر (أقول) وهذامعني قول محشى تت اكثرة الموتى حدا نص الخ فمكون التنظيرقه ورا (قوله علموس) غديروسيخولم نطن نحاسته وسالم من قطع مكشف العورة ولم يشهدفيه مشاهدا المروالاكره فى الاولين ومنع فى الشالث وندب فى الرابع ولم بعلم من كالامه هل هو أفضل أم الحدد والذهبأن الجديدأفضل (قوله وجلغمر أربعة )ظاهره حواز حل النساء حبثأنث العددولم بقل أربع وقضمة قول المصنف فماسمق وأسراع

كراهه جلهن ونقل النووى فيشرح مسلمعن مدهبه كراهته وانظرهل مذهبنا كذلك أولاو يكره حله على الدواب إقواه واعترض عليه كاللف لمذ وأحسب عماعسك بهالمحالف بأن بحمل اندان بقائمته المتقدمة من أوالمناخ تبن ويحمل النالث بين الفائمين وليس هنا مبلان اه (فوله و يدعما عناحية) أعيمل ناحسه واستعمال أعيمغني كل البدايسة لاالشموليسة محاز اذليس من معانيهاالحسنة وهي الشرط والاستفهام والموصولة والموصوفة ووصلة لنسداء مافيه أل (قولة ويخترالخ) قال عبر وليس في كلام ابن حبيب تعيين ما يبدأ به من حين المؤخر ولعل ذاك لواز البداءة باج ما عنده اه (قوله انظر شرحنا المكبير) وزصه بعد ما تقدم وبهذا يْنَبِينَ النَّالَ قُولَ س فيشرحه انه بيداً عقدم عين المت تم عَنوالا عن أعين المنت ثم المقدم الايسر ثم المؤخر الايسر غيرصواب (قولة أوان إيخش) في العيارة حذف أو بشيابة أن إيخش منها النتينة (قولة كأثب الخ) قال في له وجدعندي مانصة أدخلت الكاف فَى كَلامِ المُوْلَفُ الأَمُوالِينَ ١٨ (قُولُهُ وَأَخ) شَفْيَ أُولابُ أُولابُ أُولابُ فَيُشرِح عَج وتبعه شب ولاتحرج لمنازعم وان وردأنه كالاب فى الاحترام والتعظيم لافى الحسان والشففة فالم كن كرو رود عشى ت بان مفادالمدونة كالفسد دان عرفه شروجها العمها م ثم أقول ولم يفصلوا هما في المتحرف هما أدب الرجال أم لا والفاهم أن السي في الرجال كالسابة وحرو (قوله وجاوس في روضها) قال في المتحروب المتحدوب المتحروب المتحروب المتحروب المتحروب المتحروب المتحدوب ال

فعدتءن الممض الخروج ملذاذة كل أحدولا صلاة عليها وتشديعها والشابة التي لاعتذي منها أمقص وروما بعده كالصفة الكاشفة له لانما كان رفع صوت لايطلق الفتنسة لحنازةمن عظمت مصيبتاته كأثب ومابعده ويكره في غسرهم و يصرم ان خشي منها علمه تكا بالفصر أه وعكس تعض الفتنة (ص) وسنقهاو جاوس قبل وضعها (ش) بعني أنه يحورستي الحنازة الى القبر تخفيفا الشراح فععل المدالا صوتقال على المشمعين لاالي موضع الصيلاة على الانه خُصلاف الاولى وكذلك يحو زلن مع الحنسازة من السدر والمحفوظ فيالمنف المد ماش وراكب حلوس قسل وضعهاعن أعناق الرجال بالارض ولم بعول المؤاف على تقسد ذلك وظاهرالقاموسالاطلاق اقوله بالماشي (ص) ونقل وانمن مدو (ش) أى وجازنة لى المت من مكان الى آخرة سيحمث تربى وكة الموضع المنقول المه أويكون بن أقاريه بل هو حسنند مستحب وبحث لا ينفعر ولا و يحرم معه ٧ )أى مع رفع الصوت ثنتهك حرمته اذا كان المنقول منه حضرالبدو الوان كان من بدو لحضر ولعل قلب المالغة وكمذا فيشب وعب وبعض فصل فقال انرفع صوته فان أحسسن ومحتمل بفاؤها محعل مرجعت بيالي واطلاق المؤلف بشمل مافسل الدفن ويعسده كان عندالموت فياتر وأما بعده واستظهره تت ولايقال بعارضيه قوله ولا منش مادامه لانانقول معيني قوله لأسش مادام به مالم ندع حاجة مسحة انقله فهومن حلة ما دستنني (ص) و بكاءعندمونه و بعده فلايحوزقاله التادلى ويدلءلمه بلارفع صوت وقول قبيخ (ش) بريداً نه يعوز البركى على المتعند مونه و بعده ما الشرطين قهلة فمارأتي وصساح خلفها فأنه المذكورين ويحرم معهمأأومع أحدهما الجرايس منيامن حلق وخرق وذلق وصلق الاول اذا كأن الصاح خلفهامك روها حلق الشمعر والثانى خرق الثوب والثالث ضرب الخمدود والرابع الصماح في البكاء وقبح فلايكون بمنوعاءندالموت وأما الفول وكلام المؤلف محله حدث أميكن مع احتماع نساء كاسسيأتي في كلام المسؤلف النص على مارفعله النساءمن الزغريت عند كراهة احتماع النساء المكي فيقيد كالامه عماد كربدايد ل ماياتي (ص) وجمع أموات بقسر حسل جنازة الصالح أوفرح بكون الضرورة (ش) يعنى أنه يجوز جمع أموات في الدواحد بفيروكفن واحداضر ورةمن ضيق فانه من معين رفع الصوت وانه مدعة يجب النهسي عنها كمانقله س في شرحه لـ ولبعض الاشساخ قوله بلارفع صوت أي عال وما يأتى في قوله وصماح خلفها هو فىصوت سنوسط فلاتعارض وذكراللقسانى أن القول القبيم أى كالقتل والنهب والظلموغيرذات رام ورفع الصوت مكروه وسيأتى ف قوله وصياح خلفها والصحيرأن ضرب الخدحوام (فوله الس مناالخ) أى ليس على سنتناوطر يفتناور عياظن العوام ظلهره فزعوا أن من خرج من ثو به يشقه خرج من دينه وهوظن فاسد (قوله وذلق) في خطه في له نقطة فوق صورة الدال فتسكون ذا لا معجمة الاأن الموجود في نسخة بعض شموخنا بالذال المهملة وارس في القاموس ومختصر الصاح والمصاحداق عصني ضرب لافي مادة الدال المهملة ولامادة الدال المجممة فلمراجع شراح الحديث نعرفى القامرس ناقة دالقة ودلقاء متكسرة الاسنان وذلك في باب الدال المهملة ولا يخسفي الهمعنى مناسب لقراءة الدال المهملة والحاصل أنْ يقرأ دلق بالدال المهملة (قوله وسلق) كذافي عب بالسين المهملة الأأنفية الوجهين الصادوالسين وقال بعض شيوخناو يفهم من قوله بلارفع صوت جُوازصوت خور وهو كذلك (فوله يقبر وكفن) أي بقبراً و بكفن وللزمن وضعهم في كفن واحدوضعهم في قدر واحد لاالعكس واعلم أنهاذا أمكن صعسله بجانب الاصلي وحب ذات ولا يحوزلم عظامه متصابة أومنفصلة ولانقط مع العظام المتصافولها وقرر شخساأنه اذاأ مكن أن يجعل بحالبه فلا يحوز وضعه علىه وأمااذا المتمكن

يجعل عليه اه نقريره وفي شرح شب وكذا يجوز إجمهم في كنن v قول الحشى ويحرم معه كذا في نسيز بالدينا ولينأ مل صحيح

واحداه مرورة وأما لفنرها فكروه وان كافلة أجانب اه وقرر حد عج وكذلك العلى أنه يجوز جعم أموات ولو واحدا بعدوا حدوعلمه فيستن ذلك من حوسة النش اه ندر (قوله ولادت ندائ الكسام) أي على جهة الندب أفاد من يشك بمنافضوظ (قوله فاذا أشراني الرحلين) أي بالمرباط عرفه في المنافق المنافق كان المراخذ القرآن أي حدثنا الفران أو من حيث بكنا المفوظ (قوله فاذا أشراني أحدهم الني أصله المدهم الني عمله المنافق المدهم الني عمله المنافق المنافقة عبد (قوله في نعدد في ورهم) أي فاذا ورامتعددة في القرار الأفضل وقوله وفي القرارة الأفضل عن القرارة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة القرارة الأفتار المنافقة المنا

أوتعسذر حافر ونحوذلكوان كانوا أحانب وأمالغيرها شكروهوان كانوامحـارم ولابد عندابن القاسم من جعل شي من الترابينهم وقال أشهب يكفي الكفن (ص) وولى القيلة الافضل (ش) يعسني أنااذا جعناأموا تافي لحدوا حدفانه بلي القيلة الرحل ثم الصي ثم المرأة للمرأن الذي عليه الصلاوالسسلام كان يجمع بن الرجلين من قتلي أحد في قبر واحد ثم يقول أيهم كان أكثر أخمذاللقرآن فاذا أشمرالى أحدهم قدمه في العمدو يحرى مثل قول المؤلف وولى القيلة الافضل في تعدد قيورهم في محل واحد وفي اقبارهم فمقدم قبرالا فضل الي القبلة و بقدم افسار الافضل ولومؤخرا (ص) أو بصلاة (ش)عطفاعلى بقبرلابقىدالضر ورديعني أنه يحوز جمع الجنمائر في صلاة واحدة بل هوا فضل من افراد كل جنازة بصلاة (ص) بلي الامام رحل فطفل فعد فصي فني كذلك (ش) د كرالمؤلف النتي عشرة من بـ ففيلي الامام الاحرار الذكور البألغون ثمأ حرارالدكورالصغار ثمالعبيدا آبالغون ثمالعبيدا الصغيار ثمانلصى المر البالغ ثما لخصى الحرالصغير ثمالخصى العبدالكمير ثمالخصى العبدالصغير ثمالخساني الامرار لماتعون ثم الحناف الاحرار الصغار ثم النسان العسدالنكمار ثم الخناق العبد الصغار وأبذكر مراتب النساء الاردع للعسار بنأخرهن عن الحميع وهي حرة بالغية فصغيرة فأمة بالغة فصغرة وزاداس محرز بعدا لخصى وفدل الخنثي أر دما المعمو من فقال فعموب ورحل فطفل فعمدوحل فطفل وعلى هذا فالمراتب عشر ونحركمر تمحرصغير تمعمد كمير تمعسدصغير تمخصى وكبير غمخصى وصغير غعبد كبير غمعبدصغير غمجبوب وكبير غمصفيرغم عبدكسر غمعبدصغير غمضني وكبير غموضفير غمعيدكبير غمعبدصغير غموة كبيرة ثم حرة صغيرة ثم أمسة كبيرة ثم أمة صغيرة فقول المؤلف رحسل حرمراده فيدوفها اعسده الحنس النرشد فأن تفاضلوا في العلم والفصل والسن قدم الى الامام أعلهم ثم أفضلهم ثم أسنهم فعنى قوله كذلك و بالغرغم صغير غم عبد كبيرغم عبدصغير في كل من الحصي والخنثي غمان هذا الترتيب مستحب فأن حصل تساومن كل وحدا قرع الأأن بتراضي الاولياء على أمر (ص)وفي الصنف أيضاالصف (ش) أي و يجوز في الصنف أي الحنس الواحد كر حال فقط أونساء فقط أحرارا أوأرقاه الخملف بالصفات من العلم والفضل والسسن أن يجعل من الامام الى القبلة على ما تقدم بلي الامام الافصل فالافصل و يحوز فيسه أيضا الصف من المشرق الى الغسرب ويقف الامام عندأ فضلهم وعن عنسه الذي ملمه في الفضل رحلا المفضول عند رأس الفاضل

اقمار الافصل أى ادخاله في قبره على غيره (فوله فيني الخ) أي الخنثي المشكل وأماا لخنثي المتضم فاناتضحت ذكمورته فهومن الذكورفهواماذ كرغبرخصي ولا مجموب واماذ كرخصي وامامجموب وفي كل اماعمد أوحر كمير أوصغير فربسه اثنتاع شرة من تسية وان اتضعت أنونته فن الاناث وحمنتذ فهواما كبرأوص غرح أوعد و سق النطب رفي شي وهوالله نثي المنضيخ كورنه وهوايس بخصي ولامجموب هل بقده على الحو الصغيرالذىلس بخصى ولاخنى ولامجموب وعليسه فمكونس الحرالكسرالذىلس بخصى ولا محسوب وسنالحرالصغير كذاكأو يكون بعداله الصغرو يحرى هذا في الحراتب وكذَّلك يحوى مثله في المتضيح أفوتسه (قوله فان تفاضاوا)أى أصاب صنف واحد (قوله في العلم والفصل) أما العلم فظاهر وأما الفضل فمأن كون عنده تقوى وقال في له قوله فعد رحل انرشد فان تفاضاوا أيضا

ومان ما والسن فعلى ما تفدم في الاحوار وقال بعد ذال لا تقدم من تبدلاحقه على سابقة ومن ...

كوبيد على حو وأنق على ذكر وفوضلها في العمار والبعدة والسن اه والحاصل أن أصناف الرجال الاحوار بقدم الاعلم على الافضل ثم
الانفضل على الاسن وكذا بقال في صنف الاطفال الاحوار بقد مم الاعلم على الافضل ثم الافضل على الاسن وكذا بقال في العده
و يقدم كل واحد على من بعده وان كان من بعده أفضل في مقدم الرجل على الصغير ولو كان أعلم وأقضل من الرجال و بقدم الحراله الصغير
على العبدولو كان العبد أعلم وأفضل وأسن وهسكذا (قوله أى المنس الخم) لإصاحة لتأويل الصغير على المناطقة من القروبين
على حقيقته و عسكن أن يجاب أنه اعالم أوله اشارة الى أن الصنف والحنس في عرفهم عمى خلافالا صطلاح المناطقة من القروبين
الصنف والحنس

(قوية فان كان رابع دون النالث الني زاد في له ومقتضى كلام المؤلف أغيان الحاجب كارتشاس والبندى اختصاص الصنف بالمؤس الواحد ومقتضى كلامه اختصاص بين الامام يقضول واحدو باقي المفصولين عن الدساد والواحد ومقتضى كلامه اختصاص بين الامام يقضول واحدو باقي المفصولين عن الدساد بقولة فعن عينه المواجه والمؤلف كلام المؤسسة عن المؤلف كلام المؤسسة عن المؤلف كالمواجه والمؤلف كلام المؤلف على المعتفى في الإسداف مؤلف المؤلف المؤلف والمواجه والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف عن المعتفى في الاسداف مؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والم

لساواء قال المروق وانظرها للساواء قال المراجعة دفعة واحدة من القرار بط بعددهم قال القرار بط بعددهم قال القيمة الوعرات يحسل بكل القرارة والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع المرابع ا

ومن دوم ما في الفصل عن شباله راسم عندرجل الافصل فان كان را مع دون هداد الثلاثة المسلم عن سباله راسم عندرجل الافصل فان كان را مع دون هداد الثلاثة المسلم عن سباره السالة ما من سباره المسلم عندرجلي الناف المخوصيم العناري قال الرسول عاسم السلام من شراط من كل قد من من الأجر وقال الشيخ المسالة المن المسلم المن الأجر وقال الشيخ المسلم المن المناف ال

وون قداط من تسبع منالا وصلى و يويدذاك رواية مسلم عن أي هر برة حيث قال أصغره ها منسل المحدونة مسد الاله على أن القرآد يط 
تتفاوت أيضا و في مسلم النشاء مسلم على حنازة ولم يشعها فاي قباط فضاه و حصول القسم الح وان لم يقسع البهاء تلكن يمكن حسل 
الانباع هنا على ما بعد الصلاة الاسم الوحد من البرا راضع في اعام المتوافقة على من المحدوث في الما المتوافقة المنافقة المنفقة المنافقة المنافقة المنافقة المنفقة المنافقة المنفقة المنافقة المنافقة المنفقة المنافقة المنفقة المنافقة المنفقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنفقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنفقة المنافقة المنا

[ اطلاعها وما ليعة وليلة السند (أقول) و عكن الحواب عن الشار جائده مر التعين فحاصل كلامه أن وم الجعة لا تنعن التراوية المنافرة ال

ومدءة قال عيرا كن الغرض انما أوفى الجسعوبة من الجائرات على المؤلف الصلاة والدفن لسلا كاقاله مطرف عن ان شهاب سعلق هناسان حكمه لاسان وإن أبى حازم وقدد فن الصديق وفاطمة وعائشة لملاوية علمه تقسل المت وهو حائز وقد لدعمة (قوله لانه يفعل المكروم) فعله أبو تكر بالذي والذي علمه السلام بعثمان ين مظعون قاله ان حميس (ص) وكره حلق شعره أى في حق غيره وأمانالنسب قلة وقارظفره وهو مدعة وضرمعه ان فعل ولا ننكا فروحه و يؤخذ عفوها (ش) هذا شر و عمنـــه فليس عصروه بل اماواحب فيمكر وهان هذا الباب بعدأن فرغمن جائزاته والمعنى أنه بكره حلق شعرا لمت كرأسه ومحوه أومندوب (قوله لانه عزممه ) عمامحو زحلقه فيالحماة وتقلم أظفاره ونيق وسخها ولايفعله هوقب لموته بقصدأن يكون لايخني أنهالس حزأ حقىقما كالمذ على هذه الحالة مسقاوة ماان كان قصدراحة نفسه فلا يكره ولمالم يلزم من كراهة شي مدعت والرحل فلا مطي حكهما فالظاهر ولامن بدعته كراهته جع بتنهمالانه عليه السسلام بفعل المكر وهالتشر يع واذا وقع وفعسل كلام اللفاني (قوله و منهي أن تنكا أوسقط بنفسه أوخرج فيمشط بنسر يح لمينه أو رأسه ضم معهوسو بالانه حزمنه وقال ق قروحه) أيعلى وحه المكراهة الضم على سدل الاستعماب لانهد ذه الاجراء لايعب مواراتها وأيضالو كان الضم واحسا (قوله و بثرات) قال في له والمرة ح مت أزالتها والمؤلف حكم مالكر اهة وينهي أن تنكا قو وحه كدمامل وبثرات لانهسب بفتح الماءوسكون الثاءو بفتحهما نلر و جمافها وهومكر ووولتكن دؤخة عفوهاأى يزال منهاماسال من الدموالقيم عما يستهل أيضاخراج صغير اه (قوله وهو اذالته وانما كان رال عفوها وانعني عنه المحي قصد اللنظافة وظاهره أنه يؤخذ عفوها مكروه) أىخروجمافيهاهــــذا ولو كان قعادون درهم فه ومخالف للعي وقداء ترض على قول بعض الشراح لا نهمن النظافة طاهره الاأن المسراد به الاخراج وازالة النحاسة مانه يفيدأن المراد بقوله ورؤخ فعفوهاأنه يغسسل وهوخلاف ظاهر كلامهم أى وأذا كان الاخراج مكر وها (ص) وقراءة عندموته (ش) يعني أنه بكره أن يقرأ بسورة يس أوغيرها عند المحتضر اذا فعل مكون الانكاء مكر وهاوقمهأن ذُلكُ السِّنَا الوالافلا وَكَذَلِكَ مَكُرهُ أَن بِطافَ فِي الدارُ بِالْحَوْرِ وَهُو المُرادِيقُولِهُ (كَتَحْمَرالدار) الاخراج نفس الانكاء (فوله مأسال) وأماء ندخرو جروحه وغسساه فستحب كتحمر ثمايه وانماكره أن يطاف في الدار بالمخو رلان أى مغير نكء كاهوالموافق لهرام فاعل مفعله بقصدر والرائحة الموت عالماو يفهممنه أنه لوقصد بفعله ازالة ما يحكره من من قوله و يؤخذ عفوهاأي ماسال الرائحة لم يكن مكروها وأشار يقوله (و يعده وعلى قبره) الحائث الفراءة ليست أيضامشر وعة منهامماهومعفوعنمه اه وقد المدالموت ولاعندالقبرلانه ليسمن عمل السلف (ص) وصماح خلفها وقول استغفر والها اعترضه بعض أشباخ عبر بأنه وانصر اف

وانصراف المسال مها المناقر مسكمة كذاك مع أنه كذاك أي وحينئذ فلافرق سواء كان بنك وافسراف وافسراف وافسراف المناقرة المناقرة المسال سواء أم لا توقيه كان بنك والمسال المناقرة ال

وكروة وامتخدمو قصورة بس أوغيرها لانه ليس من على الناس ولانا لقصود هذا قد رأحوال المستادة على وهو أمن وشسخان عن قدر القرآن الواقع المتقافع وقالمن والمستادة والمقال المتقافع وقالمن المتقافع وقالما المتقافع وقالما المتقافع وقالما وقالم

فأنهد دوالامورمغسة عناولس الله في حكم شرعي اعماه و في أمرهل بقع كذلك وكذاالتهارا الذي عادة النباس بعدماونه الموم ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى ه أورالذي هو لااله الاالله السمعين ألفا المعروفة قال في المدخه لرمن أراد وصول ثواب الفراءة سلانزاع فليعول ذلك دعاء بأن مقول اللهم صل أواب ذاك اه (قوله خلف الحنازة) لامفهومه ولعسله انما ذكره لكون العادة حارمة مذاك (قولة أى من غيم رقول قسم الخ) لأنحن انهمناف لمفهوم قوله سانقا وتكاءعندمونه الارفع صوب وقول قبيم وأجاب بعض الشراح اماماء على أنماهنامن الرحال ومانقدم من النساء أوان ما تقدم في الصماح

وانصراف عنما بلاصلاة أوبلااذن ان لم يطؤلوا (ش) بريد أنه بكره الصماح خلف الجنمازة أيمن غسيرقول قبيم والاحرم وقول القائل استغفر والهاتخ الفته فعل السلف ومماتكره أيضا الانصرافءن الحنازة بلاصلاة عليها لانه مؤدالطعن فيالمت أو بلااذن مرزأها لهايعت الصلاه عليها حتى تدفن لان لهم حقيافي حضوره ليدعو لميتم و بكثر عددهم ولان فسيه أبطال العمادة وهس حضور دفنها الاأن بطول ذاك فينصرف قبل الاذن وأما الانصراف قبل الصلاة علىها فكروه ولو ماذن أهلهما ولولحاحة لمافسه من الطعن على المت فقوله أو والاادن أي بعدالصسلاة وقوله انام يطؤلوا راجع للشافي ففط وأماالاول فمكره لهم الانصراف فسل حصوله ولوطة لوا (ص) وجلهادالاوضوء (ش) بعيني أنه بكرملن على غير وضوء أن يحمل الحنازة لسنصرف أذابلغت المصلى لانه مؤدالا نصراف عنها بلاصلاة لانه أس من على الناس ومحسل الكراهة ماليه لم أن عوض عرالحنازة ما يتوضأ به والالم يكرونه حله ابلا وضوء (ص) وادخاله عسصدوالصلاة عليه فيه (ش) يعنى أنه يكروا دخال الحنسازة المستحداة والصدارة عليه فيه ولو كان الميت خارج المسجد الأأن بضسيق خارجه مأهله فلا مأس أن يصلى عليهامن بالمسحد يصلاة الامام فقوله فسهظرف لغومتعلق بالصلاة أى ولو كان المت حارحه لائه وسملة لاد عاله المسجد لاحال من الهاء في علمه (ض) وتكرارها (ش) ريدان اعاده الصلاة على المهت مكروهة اذاصلي عليسه أولاجهاعة والااستحب اعادتها جماعة أنفا فالان الجماعة فيهما مستحبة بستحب تداركها مالم تفت بالدفن كافاله ابن رشد (ص) وتعسيل جنب (ش) هومن باب اصافة المصدرالي الفناعل أي وصير مان يكون حسا أن يغسل مستالا نه على طهره

(١٨ - حرص "افى) مع البكاء وهذا في مساح البكاء وهذا في مساح السمعة كذا المساحة وقوله الأأن مطولذ الله) ويكون ذلك عذرافي ترك المساحة القرص المنور وقوله من الطعن) أى منطقة ذلك القرص المنور أوله من الطعن) أى منطقة ذلك (قوله ان المنهوم المعمل بل وينبغي ما المبترقب على ترك على المنافرة المنطقة المنافرة بعد المنطقة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنطقة المنافرة والمنافرة المنطقة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنطقة المنافرة المنطقة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

أورة والذالايكرة تفسيل الحائض الح.) وانظرهذا مع ما تقدم من قوله وتجنب ماقص وحنب له وقد بقال مفادما هنا أن تفسيل الحائض غير مكرو، وهسذا لا شائى أنه خلاف الاولى في وافق ما تقدم المائة بقال انساء تقدم في سالة النزع عالم المنطق المنا التُعسيل الشرعي فلا سافي ما يأفي من أن ( ١٣٨٨) السقط يغسل ديمه و بلف في توقع و يوارى ثم ان في سين السقط ثلاث لغات

ولذالا بكره تغسيل الحائص لانم الاتملاك طهرها كالأتي (ص) كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه مدارولس عسا مخلاف الكيمر (ش) هـ ذامصدر مضاف الى مفعوله وهو تشده في الكراهة والمعنى أنه بكروأن بغسل السقط والمرادب من لم يسستمل صارخاأ عممن أن مكون وادقسل عمالجل أو بعدهاً ويحتبط أويسمي أويدفن في الدار لانه لا يؤمن علمه أن سنش مع انتقال الاملالية لكن لدس يعسب اذاو حدقيره في الدارالمسعة لانهابس إوسر مة الموتى وأماد فن السكمير والمراديه من استهل صارحا فلا يكره ووجود قدره فى الدار المبيعة عب يوجب الشترى الرد واعترض بأنه يستروه ولايو حب الرد وأحسب مأنذلك العسلالمكن ازالته صارضرورة كثيرة (ص) لاحائض (ش) بالدرعطف على حنَّ أى لا مكره أن تغسل المت اعدم قدرتها على رفع ما نعها ولذا لوا نقطع عنها كأنت كالحنب (ص)وصلاة فاضسل على مدعى أومظهر كميرة (ش) صلاة بالرفع عطف على المكروهات أى وكروه لأقفاض لمن امامأ وغسيره كعالموصالح على مدعى ككروري ومنحوه أومظهر كميرة من زناو فحوه ردعالن هو عثارة سيرمالم يحف ضيعتم، (ص) والامام على من حدوالقتل بقود أوحد (ش) بريد أنه يكروالامام أن بصلى على من حده القةل كالزاني المحصين والمحارب وتارك الصلاة أو بقود كفة ل مكافئ واحترز عن ليس حده القتل كالقادف والزاني البكرو فحوهما اذامات أحدمنهم بسعب الحدفات الامام يصلى علمه قاله في المدونة ولامفهوم للاماه وكذا أهل الفضه ل وهذااانه بي نهين كراهة وعللت بالردع والزجولامة اله وانمهاخص المؤلف الامام بالذكرامعود الضمير علمه من قوله (وان تولاه الناس دونه) أي وان تولى القبل الناس دون الامام أي دون أذنه لانه نص في المدونة على أن الحسار ب إذا قت له الناس دون الامام أنه لا يصل عليه أي الامام (ص) وانمات قبله فتردد (ش) يعني ان من وجب علسه القتل فيات قسل اقامة الحداو القصاص علمه فهل الامام أن يصلى علمه أوليس الدولالاهل الفضل الصلاق علمه ردعا لغيره ترددلان عرانواللغمي (ص) وتكفين محر برونحس وكالخضير ومعصفر أمكن غيره (ش) يعيى أنه يكره التبكفين بماذ كرحمث أمكن غسره والافلا كراهة وكراهة الحر مرواو عضالار حل لانقطاع التسكلمف عنسه وأغمال يحوللوأ فالفهو وقصدا أفغر والعظمة واعاقر نالاخضر وكاف التشييه ليع ماعداالاسض من الالوان ويستثني من العموم ما نقدم النص على حوازه وهوالمزعفر والمورس لانه من احمة الطيب مخلاف المعصفر فمن ناحيــة الزننة وقوله أمكن غيره راحع العمسع أى أمكن غيرماذكر (ص) وزيادة رجــل على خس (ش) يعــني أنه تكره الرَّ بِـل الزَّيادة على خســة أنواب وهي العهامة والمَّتزرُ والقميص وبلف في توبين وصرح بالكراهة في الطراز وجهذا يسقط قول الن غازي المرصرح بكراهنه وكذلك بكره الزيادة على آلسب علراة لان سنداقال في الطراز والمرأة كالرجل (ص) واجتماع نساءلبكاءوانسرا (ش) يعني أب ارادة الاجتماع للبكاء مكروهة للنساءوان سراو مالغ على ذلك لله المر ينوهم جواذارادة ماذكر بقيدالسروحمث علقت الكراهة بالارادة حسنت المبالغة وفهرمنه انهن لوأردن الاجتماع لالمكاء فعسرض لهن ما توجيسه فلا كراهة وهو كذلك والمكاء بمدود االعويل والصراخ ومقصورا ارسال الدموع من غسرصوت فانقمسل إذا كان المكامة صورا بالدمع كان قوله

مشهورات ذكره في 1 (قدولة كانت كالجنب) وينبغى تقسد الكراهة معدم خشمة تغيرالت فانخشى بتشاعله الما بغسلهماغساله قسلحث لمه حدغـ مرهما (قولهأو مُظهِرُ كِمِيرةً )وكذا أذا اشتهر بهاولم نظهرها (قولهتردد لأبيء مران واللغمير الز) فالغمي بقول بعدم الصلاة وهوالاطهر وأنوع ــ ان مقسول مهاومن مشمولات المتردد مااذامات بالحس للفتل المذكورخلافالعب فقد حعدله محدل نظر تأمل (قولة يحرير) أيوخزولو سعض الاكفان (قدوله ونحس ولمحرم لانهآمل للحاسة ويقدم الحريرعلي النعس عندداحتماعهما (قوله لانقطاع التكلمف عُنَهُ مَا لموت) هذا التعليل لانظهم ولاناء الحكم منوط مالح لامالمت اذالكراهة فى حقى من كفنه وهومكاف (قوله وقربه كاف التشسه الخ) فيدان كاف التسب لآتدخلشمأ وبحاب أأنه تمشل لمحذوف والتقيدر وشئ كأخضر اقسمأ

حسنت المنافقة) حاصله انه اعترض بأن المبالغة الانتحسن لان العنى هذا اذا كان الاجتماع لليكاهجهرا. بل ولوسرامع انه خلاف ما بدل عليه شرولون القه الصاافة وهى الرافعية لصوتها بالليكاه هذا ما أفاده الشيخ سالم وحاصل الحواب أت عدم الحين حيث علقت التكرأ هة بالاجتماع كاهو طاهر الصنف وأما اذا علقت بالأرادة فقسن (وأقول) قدمة في الاجتماع العراهة متعلقة بالازادة للاعتراض بقوجه لان ارادة الثين تعطى يحكم ذلك الشيء فاذن لافرق بين أن تتكون المبالغة في احتماع أو ارادته فالمناسب حعلها الحال (قولة فان قبل) هذا لايا أني الا اذا جعلت الواولية الكليالغة كماهوساقه ولايضي أنها اذا وحلت المبااخة بكون قوله و بكا القصر يستمل في مطلق البكامن استعمال المقد في الطلق وقولة بحافوق الحاسة ) أى جست بكون مطنفة المباهاة أوعظم المصيدة فان كانت زيادة المست كذلك فلا كراهة (قوله وكذا بكر مؤس النعش بصرير) ولولم أن أو أو السيطين المناسسة والمواسسة وقوله من المستعم المناسسة المستعملة المناسسة والمواسسة والمناسسة مناسسة مناسسة مناسسة مناسسة مناسسة مناسسة مناسسة مناسسة المناسسة مناسسة مناسسة المناسسة مناسسة المناسسة مناسسة مناسسة المناسسة مناسسة المناسسة مناسسة المناسسة ا

أوالحالة القائمة بهسذا وهي الموت (قوله ما وعدنا الله ورسوله) حمله وعدالانه خبر باعتسار مأنغرتب من نع الاخرة (قسوله وصندق الله ورسوله )أى في وعده لانه قد تحمقق (قوله اعمانا) أى تصديقانوعدا بألموت أوعماهوا عمروقوله وتسلمها أى وانقىادا لحكك بالمدوت أو لأحكامك كلها بأن تقبلها بغابة الرضاولانتكدرشي منها (قوله من ومقالها الى وم القمامة) أي مكتب لكل روع عسر حسنات من ومقالها الى ومالقسامسة أوان ألكامة الات وكل وممسن الامام الأنمة طرف للأعطاء لالكتب وقوله الى ومالقمامية محوران مكون التعديد و محوزان بكون كنابة عن عدم الانقطاع ولوفي وم القمامة (قوله صادق اصور الآث الخ) قال انرسد كان القمام مأمورابه فبالمواضع السسلانة مُنسخ (قدوله وأماالقيام عليهنا معاسا مالف عل بالمن من وضع

وانسراغيرمفيد قلت فائدته التوكيدادفع أنبرادبه الصراخ محاذا (ص) وتكبير نعش وفرشه بحريروا تماعه منار ونداءهه مسجداً وبايه لا بحلق بصوت حق (ش) يعني أنه بكره أعظام النعش عمافوق الحاحة وكذلك مكره فرش النعش بحرير ومفهوم فرش أن السترلا مكره قال استحملت ولابأسأن يسترالكفن بثوب ساج ونحوه ويتزع عندا لحاحبة وكذلك بكروا تماع الممت أدا للتفاؤل ولانه من فعدل النصارى وان كان فيها طلم فكراهمة ثانمة للسرف وكذال بكر وأن بنادى بالمت في المسصّدأ وعلى ما يه وأما الاعلام بهامن غيرنداء فذَلكُ حائز باجاع وهذا معنى قوله لابكلق نصوت خنى وحلق مكسرا لحاء ففترا الام جمع حلفة بفترفسكون وقسل الجمع بفتحتين وقيل بفتحتين فيهما وعلى هذافه ومن أسماء الاجناس المفرق بن مفردها وجعها بالناء فألدة من رأى حنازة فكمرثلاثا وقال هـ فراماوعـ دناالله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهمز دنااعانا وتسلمنا كتب الله أعشر حسنات من يوم قالهااتي وم القيامة (ص) وقدام لها (ش) أى بكره القَماةُ العنازةُ وهــذاصادْق شلات صور إحــداهاأنه تكره الحالسُ عَربه حِمَارَة أن هوم لها الثنائمة أنه بكرملن بتمعها أن يستمر فالماحتي بوضع الثالثة أنه بكرملن سبقها المقدرة أن بقوم اذا رآهاحتى يوضع وأماالقمام عليهاحتى تدفن فلامأس بهوالفول بسحه غيرصيروفعل على رضي الله عنسه وقال قلمل لاخسنا قمامناعلى قدره وأما القمام للحي فقسد أطال القرآفي فسمه في فروقه وحاصله أنه بحرم لن محمه ويعسمه و مكره لا يحمه و متأذى منه و يحور لن لا يحمه ولا يعسمه ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن زل يه هـ م فيعزى أوسر ورفيها وللقادم من السفر وهـ ذا كلهمالم سرتسعلى تركه فتنه والافص (ص) وتطمين قبرأ وتسمضه (ش) أى وكره تطمين قبربأن يليس بالطين وكذا نسمه ما لحيروه ومعنى التحصيص (ص) و بناء عليه أو تحوير وأن وهي به حرم وجازالتمية كحيراً وحشبة بلانقش (ش) يعني أنه يكره البناء على القبورنفسها والقدويز لموضعها بالمناء حولها وهسذااذاعر ت هذه الامورعن قصدالماهاة ولمسلغ الى حديا وي المه أهل الفسادفان فصدعاذ كرمن التطمين فبالعد والمياهاة أورفع الي مامأوي السيه أهل الفسياد حرم ولا تنفذالوصمة به قاله اس عبد الحركم فمن أوصى أن يسي على فيرمبيت اس شمير وظاهر هذاالتحر بموالالو كأن مكروه النف فت الوصية أي كا تنفذ وصيته بضرب خياء على قبره وضربه عدلى قبرالسرأة أجوزمسه على قبرالر حدل لما يسترمنها عندا قبارها وقدضر به عسوعلى قبر

 إفوله زينب نت حش) أم المؤمنين التي زوحها الله لرسوله صلى الله علمه وسيار بقولة تعيالي فلما فضي زيدمهم اوطرا الخ (قوله فأحيز وكره) ولذلك كنب بعض شموخنا قال فرع في ضمر الحماء والقمة على القيرة ولأن فيعمل بالوصية بذلك مخلاف الوصية بالصوم والصلاة اه زاد في لم على ماذكره هنافقال وعن كرهه أنوهر مرة أوس عبدوان المست ونسر به محسد من الحنفسة على قدران عماس وقام عليه ثلاثة أيام امن حبيب لابأس بالبقاء علمه المروم والمومين وسات فيه اذا خمف من بيش أوغيره امن عناب وتنفذ الومسية كوصية القسواءة على القيور واجارة الحبر أه (قوا وهوالذي يفهسمين كلامالخ) أي وشأن الذي التمسيران بكون يسسيرا تم نقول ذكر الحطاب ماحاصل ان المناءحول الفراي أوعلمه إماني أرض بملوكة للساني أواغيره وأذن في المنساء فبها أوسياحة أوموقو فة للدفع مصرحا موقفستاله أومرصد دقاه من غيرتصر مجلوقفه تهاوحكم الثلاثة الأول سواءوه وحومة كشرالسا فيها كالقيه والمدرسة والبت مقصد المياهاة انفاقاو بغيرقصدها كاهوطاهركادم الغمي وألحوازلان القصار والكراهمة لصاحب المدخسل ولظاهر كالام المباذري وائ رشد دلفتواه أنب لاتهدم وحوز المسرالتم رانغاقا كالحائط الصغير وحكم الاحدرين حرمة البناء الكثير كالبت والمدرسة والحائط وحواز السيرالتميز كاذكره عماض ولكن في الحمسة اه الكمرفهما اتفاقاوان فمقصد الماهاة (12.)

الساين مابى فىمفاتر المساين زينب ينتجش وأماضر يدعلي قبرالرحل فأحيز وكردخوف الرياء والسمعة فان قصد بالبناء ووفق فأن وقفه باطل وأنقاضه والتعوير التيبز حازوطاهره سواء كانت الارض بملوكة أومساحة أومسملة للدفن وهوالذي مفهم بافمةعلى ملكريها انكانحما من كلام اللغمي وغيره وكاحاز المناءوا لنصو يزللتم منزوأ ولى النطمين والتبيض يحوز وضع حجرأو أوكان لهورثة ويؤمن ينقلها عن خشمة أوعودعلي القسرامغرف واذالم منقش فيذلك اسرأونار يخموت والأكره ففواه وحاز مقارالمسلسن وانالمنكن وارث أى المناءو يحمل التمو يروأ فرد الضم يرلان العطف بأو وغيرهما من التطبين والنبيض أحرى قسستأح الفاضي على نقلهامنها وقوله كحمر الخ تشممه في الحواز ومفهوم بلانقش الكراهة وطأهره ولوقرا ناو بنبغي الحرمة لانه م مصرف الساقى مصارف ست يؤدى الى امقانه ولماقدم الكلام على غسل المتوالصلاة علمه وكانامتسلارمين كاذكروكانا المال (قوله ومفهوم الانقش مطاويين ليكل مسسلم حاضرتقدم له استقرار حياة غيرشهمد ولافقدا كثره شرعف الكلامعل الكراهة) أىانالكراهةمع أضداد تلك الاوصاف استغناء فذكر أضدادها عنهاو سنق أحدالمتلازمن وهوالغسل عن فق النفشأى وانوهى مدرم (قوله الا خروهوالصلاة وأطلق الني من غير سان لهين الميكم فقال (ص)ولا نعسل شهدمعترك ققط رد كرأضددادها أرادىالصد (ش) بعني أن شهد المعترك يسد الكفارسواء قاتل لاعلاء كلمَّا لله أوللغنمة لا يغسل ولا يصلى . مطلق المنافي (قوله شهــدمعترك) عُلِيهُ قال بعض بندَ في تيمر عباولم أفف عليه وسواءغز اللسلون العدوّ أوغز أهم وسواءالمفتول في قال الشميخ سالم مراده المقتول بلدناأوفى بلدها وينهماواليه أشار بقوله (ولوببلدا لاسلام)على المشهور ومقابله يغسل ويصلى سبب مأهومظنة عراك بدامل علمه لان درحته المحطت عن درجة الشهيد الذي دخل الدالعدة وسواء قاتل العدة أولم بقائل قوله ولولم مقاتل آكن لوهال معترك بأتكان غافلاأ وناعساأ وقتله مسلم يظنه كافراأ وداسته الخسل أورجع سمفه علسه أوسقط عن العدو كإقال اس الحاحب ولايصل داسته أوحل على العدوقة تردى في بترأ وسقط من شاهق والمه أشار بقوله (أولم بقاتل) وهوقول الن عيد شهد قتال العيد والعرج وهبونص المدونة وأشار بقوله (وانأحنب) الي ما في النوادر عن أشهب من أن الشهيد اذا قتل معمرك اللصوص والبغاة وفتنة فالمعتراة وهو حنب فانه لا يغسل ولا يصلى علسه وقاله اس الماجشون وقال سعنون يغسل ويصلى علمه والاقل هوالاقرب والمه أشار بقوله (على الاحسن) ولان غسل الجنابة عبادة

المسلمن والدفع عن الحريم والمال والاهمل لكان أحسسن ومكون مراده مظنة العراك لاحصوله بالفعل ليشمل من قتل

العدوفي منزله من غسرملا قاة ولاعرال وهوقول ابن وهب وأصميغ وسحنون وسواء كانوار حالا أونساء أوصيانا (قوله ولم أقف علمه) بعض الشراح بتزم بالتّحريم (قوله وهوقول ابن وهب ونص المدوّنة) مقابله ما الامزالة اسم من أنه يغسل و يوسكي عليه ثمان طأهر الشارح ان الخد الف حارفي كل الصور المذكورة وليس نظاهر و معدكتي هدارات الحطاب أفادات الحد الف فهما إذا قتل العدو المسلان في منازل المسلمين من غسر عراك ولامقاتلة وكلام بهرام بقد صر عما أن الخلاف فعما الذافة سل العدو شخصا ناتما (قوله والمه أشار بقوله على الاحسسن) طاهر ورجوع قوله على الاحسن للأخبرة التي هي قوله وإن أجنب والذي بفيسد وكلام ان ناجي أن قوله على الاحسن واجع لفوله ولو ببلدالاسلام ومابعدها واعلمان ظاهر كالام سندان الحائض كالجنب وأماماعليه من نحاسة وروث فعزال بخلاف دمه خاصة لانهشهم دعلى خصمه وينزع ماعليه من جلدا لممته والخنز راجماعا ﴿فَاتُدهُ ﴾ انحالم يُصل على الشهيد لانه مغفور له أولكهاله واعترض بالانساء فانهم كذلك وقد عساوا وصلى عليهم وأجيب بأن المزنه لاتنتضي الافضلية اه وقال في لم وجدعندى مانصه فرع نقل الشيخو رالدين الزيادي أن السؤال عام في كل مكاف ولوشهمدا الاشهمدا الرب و يحمل ماورد من عدم سؤال الشهمة ونحموه على عدم الفتية في القسير فسلافا السموطي (قوله ولوأنف ذت مقانله) المذهب الممتنة وذا لمقاتل لا يغسب ل رفع مغمورا أمملا وكذاغ بمرمنفوذها وهومجور اه (قوله الذي آماً كل وآبيشرب) أى الاما كان من غسرة الموتَّ واباً كلُّ وأبيشر فلنس قولُه الذي أم أكل الخنفسيرا فانهلا يصيمنا مل (قوله بعني ان الشهيد ليس لولمه نزع ثمامه) أي ثمامة المباحة وغير المباحة يحرى على قوله وسكفين بحرير (قوله ولايزيدعليما) أيتمنع الزيادة وهذاأ حدقولير أشاوله سما الشيخ سالبقوله وهلتمنع الزيادة أولا بأس بهناقولان حكاهما شارحناعلى مااقتصرعلمه بفيدانه الراجي صاحب الطراز قال والاول أحق الاتماع أه كلام الشيخ سألم واقتصار ( ١٤١)

اقوله كاأنه بكفن إذاو حدعر مانآ) ولذلك قال في له ولوعر اه العدو وحب ستره شوب ولا محرى فسه الخلاف المتقدم في الكفن (قوله الماءالصاحسة) أىدفن شيايه معدوية يحف ومن جعدله كتت مدلامن نمايه مردعلمه أن دفيه مها واحب و مخف ومأمعه مستم أى دفير شاه وحو يا والماءفي وأسامه بمعنى في وطاهر كالامهم ان المعتبرأن يسترجيع حسده فلا عوى فيه وول الواحب الخ (قوله الشاشية) أى الطروش (قوله ولست هي (١) المصاء)أي الي هي اللودا لانماسلاح (فوا وخاتم) ولابدفي الخاتمين كونه على الوحه الشرعي والانزع ومفهومهان الذهب لاندفن معه ولاعسرهأى كالنعاس والرصاص كافسرح شب (قوله ولادون الحل) عال في ك والنهي على سمل الكراهة اه ولايصم عطفه على شهددلان دون لاتنصرف فصعل العطوف الموصول المحدوف أىولامادون ان هشام انساتنصرف فلسلا

متوجهة على الاحماء عندالقمام الصلاة وقدار تفعت بالموت (ص) لاان رفع حما (ش) يعنى ان من رفع حمامن المعتبرك عمات في أهمله أوفى أمدى الرحال فانه نغسل و بصلى علمه ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل والمسه أشار يقوله (ولوانفذت مقاتله) وقوله (الاالمجود) الذي لم مأتكل ولمتشرب الحان مان فله حكم الشهمد وسواءا نف ذت مقاتله أم لامستني من قوله لاان رفع حما (ص) ودفن شامه ان سترته و الازيد (ش) يعني ان الشهيدليس لوليم نزع ثمامه التي مات فها ولونفدسة وتكفينه نغيرها ولايز بدعليها شيأان سترت حميع حسده والاز بدعلها مايسستره كاأنه بكفن اذاو حسد عريانا (ص) عنف وقانسوة ومنطقة قل عنها وحاتم فل قصسه لادرعوسلاح (ش) الباء الصاحبة متعلقة مدفن أى دفن بثنا به معمو بذيخف وقلنسوة وهي التي تقول لهاالغائمة الشاشسة وأيستهي الميضاء كاتوهمه بعضهم فقسدذ كرفي الحواهرانها تنزع ومنطقة قل ثمنها وان تنكون مباحة وخاتم قلثي فصه وهل القسلة في هسذا وفي ثمن النطقة بالنسمة للمال في نفسه أو بالنسسة للمالك والاول هو الموافق لمانقسله أبوا لحسس عن العتسة ولا يحورد فن الدرع وهواسم لما يتق به والسلاح وهواسم لما يضرب ه (ص) ولادون الجسل (ش) أى إن الانسان اذاو حدمه دون الحل من السدقانة لا نغسل ولا دمسلى علمه والحسد ماعددا الرأس فاداوحد نصف حسده ورأسمه ليغسل ولمصل علمة وهداموا فق اظاهر المدونة والرسالة وابس مس اده حسل الذات لانه مقنض غسسا ماذكر وكالام المؤلف ومتصى أنه يصلى على مافوق نصف الحسدودون ثلثنه واكن نص اس القاسم على مانق اله سارح الرسالة ان عر الفيداله انجالسلي على ثلثي الحسد أو أكثر ولا يصلى على ما نقص عن ثلثي الحسد و زادعل نصفه ولو كان معه الرأس واغماصل على عملى ثلثمه ولم يصل على مادون داك لان المسلاة لاتجوز على غائب مند ممالك وأصحابه واستعفوا اذاعاب السسر منسه الناش فدون الصلاة عليه أى لانه تسع لثلثيه أوأ كثر وفي تعليل ثت نظر يعلم بالتأمل (ص) والانحكوم مكفره وان صدغيرا ارتد (ش) يعني إن المحكوم بكفره من زيديق وساحروساب أربت ومرتد ولوصغيرا لايحوز غسله ولاالصلاة علمه ولايتبع سابيه أومالكه فى الاسلام والمسه أشار بقوله (أونوى بهسابيه) أومالكه (الاسلام) الاأن يسلم قال فيهاومن اشترى صغيرامن العسدو أووقع في سهده فيات صفيرالا يصلى علسه وان توي به متسدرية الاسسلام الأأن يحبب الى الاسلام أمر يعرف ٨١ ولما كان حم الخرج الا أواحدى أخواتها وانكان من السلط المل لكن رأست في يعض مقدمات المفهوم على الاصر لكنه لقوته ينزل منزلة المنطوق حتى قيسل الهمنطوف شبه بمفهوم قوله (الا

قاله ق (قولەوفى تعلىل تت نظر) عبارة تت ولادون الحل من مستخبره لوراً ساونصفا فلايغسل ولايصلى علىه على المشهور لاحتمال أن يكون غسل كاهوصلي علمه أولاحتمال كون صاحب ذلك العضوحيا فيصلى على عيى اه ووجب النظران التعلسل النانى يقتضي أنهاو وحدار أس وحدده أومع نصف الحسدانه يصلى علمه وليس كذلك لايقال كيف بترك واحب وهوالمسلاة علمه خوف ارتكاب مكروه وهوالصلاة على عائب اذهي مكروهة لانانقول ماهنامشهور مدنى على ضعيف وهوالقول بسنستها (قواداريد) أى لان رديه معتبرة من قلك المدنية لا من حدث قت له لعدم فتأه قبل البلاغ كافي اسسلام الممزفانه معتسم من حست بدب المسلامة ووجوب الزكاة في ماله وتغسيله أذامات (فوله لم يتب) راجع الحل ماذكر من الزنديق ومابعدة (قوله من العدو) أي اشتراء من العدو

<sup>(1)</sup> السيضاء الجزالذي في كشب اللغة الميضة سصة الحرب بالتاء والخودة بالضم والمحمة والتاعمن السلاح اه كتمه مصحيحه

(قولة أى قان أسد السغوان) هسذاه ومفهوم الأن يسروكان المستقسة ولولا يحكوم بكفره المعتمدة عدم الاسلام أعاوا ما عندالاسلام المنافر المن المنافرة المن

أأن يسل أى فان أسلم الصغير الممراعت براسلامه وحكماله بحكمه من الغسل وغسيره (كأن أسلمو أنفرمن أومه) ألينالكن لأمفهوم لقوله ونفرمن أبويه اذلويق في دارا لحسرب فألحسكم كذلك وانطر الحواب عن معارضة ماهنال في ماب الردة من أنه يحكم ماسلام الصغير لاسلام ساسمه في شرحذا الكبر (ص) وان اختلطوا غساوا وكفنوا وميزالسلم بالنمة في الصلاة (ش) يعسني ادامات مسلون وكفار واختلط وأولم مسيز المسلوث من الكفار بأن ماتوافي وياء أوغرقوا مشلافانه بصلى عليهم بعدما يغساون و وكفنون ومدفنون في مقا رالمسلم والنفيقة علمهم من بت المال من باب مالا بتم الواحب الابه فهو واحب لكن عسر المسلم بالنية فالصلاة والدعام ولوو حدمعهم ماللا يعلم مالكه أنفق عليهم منسه ووقف باقسه فات اسققهو رئة أحدهم حبراهما كفن بهالآخرمن ببث المال وان ادعاه ورثتهما ولاينسة حلفا وقسم بينهــما (ص ) ولاسقط لم يستهل ولوقتوك أوعطس أو بال أو رضع الأأن تتحقق الحماة (ش) هذامعطوف على قوله ولا يغسل شهمدأى ولا يغسل سقط ولايصلى علمه أى يكره ذلك كاقدم مالؤاف واعمأ عادهاه سالبرتب عليها افى أحكام المنفوس وهوأن تحسركه وعطاسه وبوله لغولان حركتسه كحركتسه في البطن لا يحكمه فيها يحمأة وقد يتعسر لـ المقدول والعطاس مكون من الريح والبول من استرخاه المواسك وأما الرضاع فالبسير منسه لغو والكذير معنسير وهوما تقوله أهل المعرفة لا نه لا يقع مشله الاعن فيه حياة مستقرة (ص) وغسل دمه واف بخرقة ووورى (ش) أى وحيث عدمت علامات الحساة فسيمغسُل دمه عنسه استحياً ما ولف بخرقةو وورىوجو بافيهما (ص) ولايصلى على قبر (ش) آىلايصلى على قبرمن صلى علمه أى يحرمفان أبكن صلى عليه أخرج لهاما أبفت بأن فرغ من دفنه مفيصلى على قيره والسه أشار القوله (الأأن مدفن بعسيرها) فيصلى على قبر، وجو بامالم يطل حتى مذهب المس بفناء أوعسره كا كل السبع الميت (ص) ولاعائب (ش) يعني انه يكره الصلاة على شخص عائب من غريق

علماء أهل الذمسة لانهلاحق لهفي ست المال أى مال المسلمن (قوله لم يستهل)أى لم يصوعند ولاد تهوهو وصف كاشف موضع لان السقط هوالذى لم يستهل والألم يكن سقطا وحمنش لأفقولهسم صارحاحال مؤكدة (قوله ولوتحرك أي حركة قو مه لانها محسل الحسلاف وأما الحسركة الضعمفة فلانعتمرا تفاعا (قوله أوعطس) من مان ضرب وعلم (قوله الأأن تعدة قالساة) أى الأأن بأنى من تحركه أوعطاسه أووله أورضاعه أوطول مدنه ماندل على تحقق المساة فاله اللقاني وقال أيضا لوقال المسنف الاأن تستمرا لحياة لتكانأ ولى لانها المعتبرة لاالستقرة (قوله مكون من الريح) أى من الهو واءانك ارجى لاريح منعقد في الماطن (قوله استرحاء المواسنك) حمع ماسكة أى الني تمسك المول تمنعه من الحسروج

ندها الفرة التي معلما النه فيها (قوله غسل دمه) استحبا او بعضهم فالنغسل مدهد او حدعت المناسبة والسكيل مدهد و والسكيل مدهد و والسكيل المدهد او حدعت المناسبة و الفلام والمستحب (قراء أعليه على سبل المدهد او حدعت المناسبة والمناسبة والمناسب

شب ولا يسلى على عائب على سبيل المنع الى أن قال والمفدالتحريم خلافالقول عياض بالكراهة (قوله التعاليي) بفتم النون على المنه وقول بكسرها وخفل المنه وقول المنه المعمدة المبيع عهدالذي المنه وقول بكسرها وخفل المنه وقول المنه المعمدة المجتمدة المبيع عهدالذي صلى المقتملة المنه المنه

أن الصلاة على الني صلى الله علمه وأكمل سمع ومتف محلأو ملد وصلاته علمه الصلاة والسلام على النحاشي من خصوصناته وسلم كانت صلاة حقمقمة لامحرد وذالة أن الأرض رفعته له وعمل موموته وإهاة لاصحابه ومموته وحرجهم فأمهم والصلاة الدعاءفقط اه نع لاخلاف انه لم علىه قسل أن بوارى ولم بفعل ذال بعده أحمد ولاصلى أحدعلى الذي علمه السلام بعدات يؤمهم علمه أحد (قوله وذالة فمن ووري وفي الصّلاة علمه أعظم رغبة فدل ذلك على الخصوص (ص) ولاتكرر (ش) بعني الله قبر اأقول فمه نظرو ذلك اله حكم على بكروتيكر والصلاةعلى المت وهل هذامكر رمع قوله وتبكرارها أوهدذا فهن لم يقبروذاك فهن المنكرار بأبه مكروه وحكرفي الصلاة فهرأوه يذامن التسكرار وهوكون المصيلي ثانياعين المصيلي أولا وذاله من التسكرير وهوكونه على القمر بالحرمة (فوله أوهذا) غيره (ص) والاولى الصلاة وصي (ش) أى والاحق بالصلاة إماماعلى المتمنّ وليه وصي فهانه مقهم والذى تقدم بطريق أوشاه بالصلاة علمه لانداك من حق المنت وهوأعلهمن بشفعله هناك الاأن يعلم انوصيته الاولى وماذكره أحدقولين في الفرق مو حماعد اوة بن المت و بين الولى فلا تحور وصيته والولى أولى والمه أشار بقوله (رجى خبره) بسن التكرار والتكرير والقول وهذه الجلة صفة لوصي وتعلق الحكم بالوصف بشعر بالعلمة فيكائه قال أوصا مار حاء خبره فمقمد الشانىءكس ذلك (قوله والاحق) الهلوا وصاهلع داوة بينه وبين الولى لأيكون الحكم كذاك فيقدة مالولى ان دبي خبره والاقدم أىو مقضىله ولنس المسرادانه الوصى ولوقال موصى لكان أحسدن (ص) ثم الخلمة لا فرعه الامع الخطمة (ش) أى ثم ان لم مندو بكالوأوصى أنبدفن عكان مكن أوصى الى أحمد فالاولى والاحق الخليف قمن الولى وأمانا سمه على الحكم من امارة حكم فعسأن يتسع فاودفن فى غروينقل أو حنسداً وقضاءاً وشرطة وهوالمسراد بالفرع اذاحضرمع الولى فأنه لايقدم على الولى اللهم الأ مالم تنتهك حمته على ماتقدم قاله أن تكون ولاه شبيها من ذلك مع الخطمة العمعة وصدلاتها فتكون كالحليفة (ص) ثم أقرب في لـ (قوله تعلق الحكم)مفاده ان العصمية (ش) أى ثمان لم يكن خليفة ولافرعه الذكور فالاول والصلاة أقرب العصمة من المكره والابصاء والذي يظهرانه

ابردابنه واينسفر وقب وانم وايسفر و حدوع وابسه وانسفل كولاية النكاح المحمودة المستوينة والمستوينة و

(خوله وهو مختارا بن محرواك) قال كايؤمر بالمنزل العبد لمن غشيه فيه وفي السلمانية لا يتقدم الااذا كان الذين كافوا معه عبدا وقوله ثُمَانَ كالامَانِ رشدالخ) وانظرهل يحربان أيضافي الخليفة أولا أه (قوله سواء السرا وأرادالمز) وانظرعلي هذا القول هل تقدعه أذاكم ساشرحيث كان يصر للماشرة أومطلقا اه ي نسه كي قول المصنف ألاقر بأي وقت الصلاة (قوله الافضل بزيادة فقه الز)فان نساووا فينه في اجراؤه على قوله وان تشاح منساوون الخواله في كما (وله ويندب نقد يم أبوعم الخ) أى اذا كان جنا ترمتعددة والاب ولي جنازة والان ولى الا خرفيقدم الاب على (١٤٤) الان ولو كأن الاب مفضولا وكذا يقال في العرفان وقوله وهذا الزراج عم لقول المصنف وأفضل ولى الخ (قوله وقدم

(قوله وصلى النساء دفعسة

اُلخ) شمان قدمت واحدة

تت في كسيره مقوله واذا

مدفن فمعالمسلم وقفعلمه

مادامش منسه مسوحودا

حيائذدفن غسره فمه فأن

بقى فىسەشى منعظامە

معهغده ولأنكشف عنه

اتفاقاً اه فأذاعلت دلك

فقول الشارح لاشصرف

وتشاحواأقرع بينهم وظاهركلام المؤلف انأقر بالعصبة أحق ولوكان عبداوه ومختارا بنصرز نمان الزالماجشون) ضَعف كلام اس رشد مقدضي ترجيح القول رأن أقرب العصسة يقدم على من بعده سواء باشرا وأراد تقدم عره وكلام النونس يقتضي ترجير القول بتقديم الاقرب على من بعده ممشاشر (ص)وأفضل ولي (ش) يعنى إذاا خبمع أولما ولمنائزأو حنازة فالاولى بالصلاة من أولئك الاولماء الافضل بزيادة فقه أوحديث فمكره الهاأن تصل يعدهن أوغيره مامن المرجحات السبابقة في ماب الا مامة ويندب تقديم أب وعم على اس وأخ ولو كالمفضولين قاً ل في لئه و مفهم من تعلمل كامر وهذالاخلاف فمه حمث من كان فمه وصف الافضلمة ولى المت الذكر حست اجتمع مستان ذكر وأزنى أمالو كان ولى المت الازغي أفضل من ولى المت الذكر فالمنقول عن مالا أنه بقدم الأفضل على ولى فرغن لمصرز أرفأت منهن الرحل المفصول اعتبارا بالفضل والمه أشار بقوله (ولوولي المرأة) لان الماس يتحرّون يجمأ الرهم أهل صلاة لانه قدصلى علمه أن الفضل وقدم الزالما حشون ولى الرحل اعتبارا بفضل المت (ص) وصلى النساء دفعة وصحيح ترتبهن الرحمل المنفرد كالمرأة في (ش) يعنى ادالم وحدمن بصلى على المت الاالنساء فانهن بصلين علسه أفداد ادفعة ولانظر لتفاوت الكراهة ويستعب اداوحد تكسرهن ولالسبق بعضهن بعضا بالتسليم وقيل تؤمهم واحدة منهن كانقله اللغمي عن أشهب لانه محل الرحال اعادتها جاعة (قوله ضرورة أومراعاة لنرى حوازامامة المرأة النساء وصحير ابن الماجب القول بعصة ترتب صلاة النساء لاستصرف فيه بغيرالدفن) واحده بعدد أخرى ورد أن ذلك في معنى المكرار الصلاة وهو خلاف المذهب وأيضافانه مؤدي الى تأخير قال صاحب المدخل انفق الممتوالدينة التبحيل وقال ق وقوله وصحيرتر نهن أي يحوزذاك وهوضعيف (ص) والقبرحيس العلماءعلى أن الموضع الذي لايشى عليه ولا مدش (ش) أى قبر غير السقط أى من لريسم ل صارحاولونزل بعد عمام أشهره ان عرفة فبرع برااسقط حبس على الدفن عمر دوضع المت فيديق أوفني لا منصرف فيه مغيرالدفن ولا يحوز أخذ أحدارالفار العافية لبناء قنطرة أومسحدوعليه فلا يحوز حرثها ولكن لوحرثت حعل كراؤها فيمؤنة فيه حتى مفنى فان فبي فعوز دفن الفقراء وقال أن عبد الغفور تحرث المفهرة اذاصاً قت عن الدفن بعد عشر سنين ثمان النهب الاول وهوالمشي على القسير على سبيل الكراهة والساني على التحريم أي الالنقل والافي الأمور الآتية وفوله (ماداميه) جزَّه محسوس مشاهدو عب الذب لا يحس ولا يشاهد فيد في الاحدة وكراهة المشي عليه ان فالمرمة باقسة لجمعه ولا كان مستماوالطربق دونه والاجار (ص) الأأن بشيرب كفن غصيه أوقير على كما ونسي معهمال (ش) يحوزأن مفرعنه ولالدفن استنها المؤلف مواضع بحوزفيها نبش القهرمهااذا كفن المت مكفن غصمه المت أوغسره وثنت ذلك اببينة أوتصديق أهل الميتنة وشح المفصوب منسه في شيئه فانه يخرج الاأن بطول بحيث يعسله منه فساد الكفن والافلاو يعطى ربالكفن قمنه فالضمرف قوله غصبه الكفن وأماغص عنه أومطل بثمنه فلا

قمه بغيرالدفن راجيع لقوله أوفني وأمااذا كان مافيافلا يحوز التصرف فيه بالدفن ولا بغيره إقوله لمناء قبطرة) قال بعصهم لايحوز لاحداً خذ حجارة المقاس الفائمة ولاأت ترال عنه الانتساخي لاهلها ولاتنشأ منها فنطرة ولامسحد (قوله فلا يحوز حرثها) المراد سرتها للزراعة (قوله تحرث المقبرة) أى الزرع كما قال عبر لاللدف وان كنت قد سمعته من بعض الشيوخ فأنه خطأ (قوله مادام مه) أى طن دوام شيم من عظامه (قوله فيدفي الاخبرة الز) أي التي هم قوله ولا سنش والاحسين أن تكون قدد افي الشدم لافي قوله وبس لانه حبس ولوكم بيق فيسه الانجب الذنب فلايح وزيناؤه جدا راولا حرثه للزراعة وانما يجوزنيشه للدفن حينتذاعدم منافاته ليكونه حبساً ومن ذلك يعلم أن ما قاله عبد الغفورضعيف (قوله والاحاز) ولو بالنعال النحسة كمافي لـ وشب وزادان بأجي و يحوز عندنا الجاوس على القيرومأورد من النهبي عن الجاوس علمه فيعمول على الحاوس اقضاء الحاجة كذافسره مالك وكان يتوسدها على ويجلس عليها فاله الحطاب وانظرهل يقيد الحاوس عليها بغيرالمشي أملا وانظر مشي الدواب على القبور (قوله غصبه) ناثب الفاعل ضمير عائدعلى الكفن والنفسد برغصب الكفن منه وهومن باب المذف والابصال (فوله فالضمرف فوامغصمه) أى المستتروا المقدير غصمه منه (قوله أخرج مطلقا الخ) محل احراج الثوب ونحومين العرض وغيره النفيس مطلقا وغيره اذا كان الغيراذ الريطول بحسث يتلف ولم روح فيهما والاندئ بشميمة على الواوث ولم يحرج (قوله تعديا) يفهم منه انه لا يحوز الدفن فيها سنداءوهوكذاك (قوله أمر عرف فكا نه أوصى به) ومن ذلك القدل ما جرى به العرف مما يفعل بعد الموسَّمين (٥٤١) قراءة وفعل أطعمة ثلاث حمَّ كاعندنا

عصرقال الشيخسالم ويؤخسدمن هذاأن من أوصى مدفعه عكان يعمل د صنه كالذاأوصي أن يصلى علمه (قوله وأقله) أى وأكثره لاحدله (قوله وهل نصاب الزكاة الخ) استعسن بعض الاشماخ الاول وهدونصاب الزكاة (قدوله صحيم) هكذانسف فالشارح صحومن العمة (قوله وقده ابن بشير) أي قدانافسلاف (قوله ولوساهد وىن)فان تسنىعدالىقركدى فقط ولاقصاص عليه (قوله لاعن حنىن) ولكن لامدن تعقق مونه قىل دفيها مولو تغيرت قسسل مونه ارتكامالاخف الضررين أقوله بطلق على طاهرها) ونص المدونة لاسقرعن حنسس المتة اذاكان حنشايض طرب في اطنها اه اذلاشكأن طاهرها أنهالاتمقر ولورجي (قوله تغلسا) لاحاحة لهلان هسددا أمراصطلم علسه ولامشاحة في الاصطلاح (قوله من خاصرتها السيري) أي حث كان المل أنفئ أمااذا كأن ذكرافانه مكون من حاصرتهااله بي لنص علاء الطب ان الذكر بكون من المهة المنى والانثى من حهة السارقاله عماض (قوله وهذا عمالا يستطاع) لأبه لابدله من القوة الدافعة وشرط وحودهاالحماة الالحسرق العادة (قوله ريدان المصوص) فسيه اشارة الى أن المسسدر ععني اسم الفعول أى المصوص المعوّل علمه (فوله وصح أكله) وطاهره ولو كان المت مسل اوالمصطركافرا وانظرهل بطيح والشافعية يجرم كيف أسانه من هنال مومتمه مواندفاع الضرورة (أوله فأل) أعاس عبدالسسلام وقولة لتكن هذا السرمن كلام المن عبدالسلام تتحقيقا وقوله هل ذهاب المزمع تتحقق الميانوان أي فيمونا ولا يوازي فالريمون

اسة غهذاك وقوله غصمه بالمناء للحهول المع غصب المت وغمره ومنهاأن بشحرب قدرحقر علىكەنغىرادنەودۇن فىەفانەيغىر جومنهاادا نسى معەمال نجونو سأوخاتم أودنانىرلىكى ان كان الفسيرالمت أخرج مطلقاوان كانله أخرج ان كان نفسا (ص) وان كان عامال فسه الدف دة وعلمهم قعمة (ش) يعني فان حفر شخص قبر المث في مكان غُرو ملتُ لا حد مل علتُ فيه الدفن كلُّ أحدفد فن قمسه شخص ميتامتعديا فان المت لا محرج بل سق على حاله و بلزم المتعدى قمة الخفر قالضمر في قوله قمته عائد على المفرفقوله عاأى عكات ولوتشاح الورثه في دفنه في ملسكة أومقا مر المسلين فالقول قول مرطل المقامر بخلاف تشاحجهم في تكفينه من تركنه أومال معضهم فات القول لمن طلب تكفينه من تركته لان الدفن في المقابر المسملة أمر عرفي فكا نه أوصى به ويق على المؤلف من مسائل حوازا خراج المت مااذ ااقتضت ذلك مصلحة السلمان كفعل معاوية في شهداءأحسد لمساأرادا حراءالعين عسانب أحسدام مماديافنادى فى المدسة من كان اقتسل فليخر جالمه ولسنشه وليمر حه وليمقوله فال جامرة أسناهم فأخر جناهم من قدورهم رطاما (ص) وأقل مامنع رائحته وحرسه (ش) أى وأقل القبرع قاما منع رائحة المت وحرسه من السساع وغيرها (ص) وبقرعن مال كثر (ش) المقرعمارة عن شق حوف المت يعني أن من الملع مالاله أولف روثممات فانهيشق حوفه فعضر جمنسهان كالله قدرو الربأن يكون نصا اوهل نصاب الزكاة أوالسرفة قولان وفال النحسب عدم المقرقال في النوضيح فال شخفا نسغي أن مكون الخلاف اذاا منلعه لقصد صحير كخوف علمه أولمداواة وأماان قصدة صدامذ موما كرمان وارثه فلا منه في أن مختلف في و حوب المقرلانه كالغاصب وقدده الن نشدر بما اذا كان المت مال بؤدى منه والافلا بنبغى أن يحتلف في استضراحه ولافرق بن أن يثبت الابتلاع سنة أوساهد و معلف المدعى اذلك معدوالمه أشار بقوله (ولوساهدو عن لاعن جنين) أي لاسقر بطن أمالخنين عنه لاحل احراحه عنسدان القاسم خلافالسصون فيهالا سقرعن حنين المنة إذا كان يضط بف بطنها وظاهر هاولور حي ولما كان المؤلف بطلق على ظاهرها مقرونا بالتأويل الذي هو حسل الظاهر على المحقل المرحوح تأو بلا تغلسا قال (و) كما تؤوّلت المدونة على عدم المقرمطلفا (تؤول أيضاعلي البقر) من حاصرتها السيرى لأنه أقرب لجهة المنىن وهوقول سحدون وأصبغ تأولها علمه عسدالوهاب (اندحي) خلاصه حماو بكون فىالسمايع أوالناسع أوالعاشرو حسمه سندوأشار يقوله (وان قدرعلى اخرا حسمين محله فعل) الىماوقع لمالك في المسوط وذكره في النوادروهوأن النساء أذا قدرن على اخراحه رفق مريخر جالولدكان حسنا الغمي وهذاممالا يستطاع انتهي وابما بقرعن المال وجرى في المنمن خلاف لان المال محقق بقا أوه واخراجه على ماهو و ينبغي المحسل الحسلاف في حنين الآدمىوان غيره من الانعام اذاري الولدان سفر عليه فولاوا حددا (ص) والنص عدم حواز أكله الضطر (ش) يريدان المنصوص لاهل المذهب أن المضطر لايا كل من ممتة الآدمى شسما ولوكافرا اذلاً ننها تحرمة أدمى لا خروفه لوبا كل اس عبد السدام وهو الطاهر والسه أشار الهموله (وصح أكله) خرج الحوازع في حواز المول بالمقرقال والحوازهذا أولى لان حماة ( ۱۹ - خوشي أماني )

(قوله ودفنت مشركة) أى كافرة وذالث الما الداوى المشرك مطلق على كل كافر من عادوش وصنح و بهودى ونصراف وعلى هذافلا يحتاج الى من قال الوقال المؤلف ودفنت كافرة للكان أشهل (قوله أواسم عنها) لا يحقى ان شهول المصسدة على المداورة الماكون عصل قول المسمد لاقى حقيقة موصاد ودفال اندمسهما لافي هذه الصورة وفيه آلمل (قوله وحق قوله المنه) و يكن محمدة اللي في هذه المسئلة بأن كان الروضاع النارة والوها المسلم ( على المسلم الناورة و المناورة ا

أالآ دمي محققة مخلاف الحنين احسكن هذافيه اذهاب جزمهن الأرمي وليسرفي البقر الاالشق فمنظر هل ذهاب المزءمع فحقق الحياة بوازى الشق مع عدم تحقق الحياة والضم مرفى أكام عائدعلى الاتدى المت المفهوم من سيماق الكلام وهومن اضافية المصدرالي المفيعول وأماالضمسر فيأكله الشاني فعتمل أن تكون عائداعلى ماعادالسه الاول ويكون أيضامن بأب اضافةالمسددال المفعول أي وصحم كل المت الضطرو يحمسل أن يكون عائدا على المضطر و بكون من ما ما اضافة المصدر إلى الفياعل أي وصعيراً كل المصطر المت الا رجي (ص)ود فنتُ مشركة حلت من مسلم عقبرتهم (ش) يعني ان المشركة ا ذا حلت من مسلم زوج فيما يتصور فيه كبهودية ونصرانسة أوغسره كحوسسة منوطء شهة أوأسياعنها فانها تدفن عقيرتهس اذلا عرمسة لحنينها حتى تولد لأنه عضومتها حتى ترايلها وحق قوله (ولا يستقبل به قبلتناولا قىلة ــم) أنْ سَمل بقولة الاأن يصبح فليواره للانهــذا اعاهوفي المسلم يوارى أباه الكافر اذاخاف علمه الضيعة وهسذه انميا بتي دفئها أهل دينهاءة برتهم ونحن لانتعرض لهسم فلعل ناسخ المسيضة خرّجه في غيرموضعه (ص) ورمى ميت البحر به مكفناان لم رج البرقيل تغيره (ش) ي ورجى مت الحربه مغسلا عنطام كفنام صلى علمه مستقبل القبلة على شقه الاء زغير منفل قاله أصبيغ والنالما حشون وعلى واحده دفنه مالعر وعال سينون سقل هذا النالمس والبرقيل تفرووالأوسب التأخسرحي يدفنوها امر والاضافة في قوله مَسنا التحريلي معنى في أى مست في التحرأى على المجروفوله الله أي فيه (ص) ولا يعسد بيكام اليوسريه (ش) يعني ان المت لأيعه فسيكاء الحي عليه من رفع صوت أوفوح منسلا الااذا أوصى مذاك فاله وعسد سأنص علمه ومالقهامة ومنسل الابصادما اذاعله من حالهم أنهم سكون ولم يوصهم بتركدو يجب عليه آن بنهاهم عن المكاءا داعل أنهم عنشاون أمن والافلا يجب علمه وقدل معنى تعذبيه سماع الكاءأهله عليه والرقة لهم وقد عاممفسرا بذلك في حديث وهوأ ولي ما رقال فيه (ص) ولا يترك مسلم لواب الكافر (ش) أى لا يحوز ترك المسلم فيما يتعلق عون تحقير ولواسه الكافر من غسار أوغسره ول ولمه وأسه المسلم أو المسلوف ان القاسم وأماس ومعه ودعاؤه الاعتعمقه (ص) ولا نغسل مسلم أما كافر أولايد خله قبره الاأن يضم علمواره (ش) يعني أنه لا يجوز المسدلم أن يغسل أماه الكافر وأولى غسره من قريب أوأحذى لان الغسل تطهيرو تاسع الصدلاة وهوليس من أهله ماولا متبعه ولايد حسل قسيره بل يوكله الى أهل دينه بلويه الأأن محاف أن يضم عرائ أهل ملتسه له فلمواره بالتكفين في شي والدفن الكن لايستقيل به قبلتنا لانهاس من أهلها ولاقباتهم لانالا تعظم قماتهم (١) بل مقصد مواراته لهة مخصوصة ولا خصوصة الاب مع خوف الصمعة بل كل كافر يعي أن بوارى وتسترعورته اذاخمف علمه الضمعة ولوسر سا وَهَال بعض يَتركُ الحرب (ص) والصلاة أحب من النفل ادا قام ما الغيران كان كارأً وصافًا [(ش) يعسى أن الصلاة على الحذارة أحب الى مالك من صلاة النَّافلة والحساوس في المسحد بشرطين الاول أن يقوم بها الغسيرا ذفرص الكفاية تسسقط فرضيته بقيام الغسر به شاءعلى أنه

هدا بعض الشيراح وهوالظاهر (قوله نوم القمامة) أراد قمامسه فقد حالمدة القدير (قولة والافلا يحس) أى بل يحوز فنسدر (فوله وهوأولى مايقال فيه )هذامشكل اذلاشك أن النماحة حرام والانصاء بالمحرم لانكون الامحسرما والمحرم يستمق بدالعذاب المقمق لاالتألم فتد بر (قوله ولا يترك مسلم الخ) لانه لابؤم على عسله ودفيسه الى مقيارهم أوتقسله بقبلتهم (قوله أوالمسلون المر)معنا واله للمه ولمه المسلمان كان له ولى مسلم وأمااذا لم يكر أمولى فسلسه المسلون (قوله وأخاسره الخ)مفادذ الثانه لأيحضر غسله ولانتكأنسنه ولىس كذلك اذ لامانعمن الحضور لغسله أوتكفينه كائن بعاون باتمان ماء أو نحوذال ولذلك فالباللفاتى قوله لواسه الكافر أى فقط مل مشارك المسدلم الكافر أى ان والمه ألمسلم يتولى تغسسله مثلامحضرة والمهالكافر ولاعكن الكافرمن ذلك اه (قوله الدأن يخافأن يضم أشار الى أن قول المصنف الأأن يصبع لأيؤ خدد بطاهره لا نه لا يعفل مواراة بعد الضمعة بالفسعل (قوله بل بقصد مواراته لهة مخصوصة) فمهانه مدخلف هذاقملته وقملتنا وذلك لان وهما الفاعل اختماري (قوله وقال بعض بترك الحسرب) أنظره فانه لافسرق سنكافر وكأفر

وكونه غير بحترم في حاليا الحيدة للاوسيسية كه بعد الموت و يحاب اله لما لم يكن محترما حاليا الحيادة فاستعصب بعد الموت ميت منعين تأكداب الحكلاب (قوله تسقط فرصنته بقيام الغيريه) أكبالشروع في القيام بهوفيك لائه حين الشروع لم بقيره لكن لاعض أن القول يسقوط فرض الكفاية عن الفسير بالشروع ضعف اذا المذهب لا يسقط الابالاتحام فياذكره الصنف مصد بهورم بني على متعمف وانحا بناءعلى القول الصحف ولم يبنسه على المشهور لا تموين المساورة المواقع في المساورة عنها بالسكل كيف تستحب الصدادة مع المساورة والمواقع المساورة المواقع المساورة المواقع المساورة المساورة

سمياالشروع وسيق ندبه الشاقى أن يكون المستعن المسق كاروفر بسوصد في أو عن ترجى بركتفه ودمان يكون صالخا فان عدم الاول النام بقيها الفير تعديث أو عدم الشافي وجهيه 
كانا انتقل والحلاس في المسجد أى سجد كان أفضل و خصيد ان العرف بالسحد الجامع 
قال في المدخل والاشتغال بالغرام على أعظم أركان الاسلام بعسد الإعمان بالفة تعلق وقوال سلام شرع 
في المده رشة وهوالا كاقوام بقصل بينهما بفاص الانه بسدا الإعمان بالفة تعلق وقوال سلام 
في المده وشقو الذكاة والم بقصل بينهما بفاص الانهمة المقاف وهوال سلام 
المويق الذكالارع اذا فعاوطاب وحسد والبركة زكت المقعادة الويلة فيها وزيادة الحير 
فالانزالة أى كثيرا غير وصه من وان كانت تقص المال حسالتموق في فسحف الشوشر 
واسم بناه المسرط و حويم السحقة بهلوغ المال نصايا ومصد والمراج إجرائ المال المسرط 
والمعادن والفطروقة م المؤلف كان شام واسترات الماشية والحرث والنقدة ان والتجارة 
والمعادن والفطروقة ما المؤلف كان شاسور كانت شقال الجادفقال

﴿ باب تجب زكاة نصاب النم ﴾

(ش) هذا في قوة ولنا كل نصاب من أنواع النم تحسيف الزكاة وزكاتي يحمل المعنى المصدى المحتال المقالة التراكفة التمرك الاسوس متحسوس المحتال المقالة المسابقة في المستوسسة المحتال المحتالة المحتالة

عمى من كمة أىممية أىسب في النماء (قلت) وهذا لا يوحب أن مكون ذُلك حقمقة فلذلك قال بعض الشراح فسمي المال المأخوذ زكاة وانكان منقصاحسالموه فينفسسه عندالله تعالى من محساز التشسه أىمن التسميسة عجاز التشييه أي محازه والتشييه أه أى فالمعدى انها كالزكاة أى كالنمو حسا وذاكلان تمستهاتر حعلا قلنافهو بشرال أناطقه فالفظ ز كامماعيا حسا (فوله لغة وشرعا) أى في اللغة والشرع (قوله اسما) منصوب على اسقاط اللافض قال شارح الحبدود وهوأقر بالاأنه فلمل وفهل على النمييز وهو مردود واتماذلك لان اللفظ المشترك لايصير

(قوله أولي المن النفيق ان تعدل بنها التعمن الالولو يقو يجاب الديسرالي أنديسريا لهي العني الكن مع تقدير مصاف أى اخراج زكاة ولا والكلف في النفي المنفي النفي المنفي النفي الما المواسير والخواسير والخداه والي الما المنفي ا

وهوالاخراج ويحتمل المعني الاسمي وهوالمال المخرج ولكنجله على المعني ألمصدري أولى لان الوحوب من الاحكام السكامة مه ولا تمكامف الا يفعل اختماري (ص) علله وحول كملا (ش) عفي ال شرط وحو بالزكاة كال الملك لعين النصاب أولاصله كالامهات المكله والنسل والحول وأحترز بقوله بملك ممالاملكاه كالغاصب والمودع وعلك العين عن ملك الدين كمن قيض دية أوسلما بعد أعوام فيسستقيل واحترز بكال الملائعن ملك الغنهمة لعدم استقرارها وعن ملك العيدومن فيه شائبة رق لعدم تمام تصرفه لالتسلط سمده علىه لانتقاضه بالمكاتب ومن في معناه عن لدس السمد انتزاع ماله واحترز بكال الحول عن عدم كاله فلا تحب قبل مجير والساعي وأماح وازاخراج الزكاة فهما لاساعي فيه قبل الحول فرخصة لان ماقار بالشي عطم حكمه كاسمأني (ص) وان معلوفة وعامل (ش) لاخلاف ان الزكاة تحد في الساعمة وهي التي ترعى آذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في الحول أو بعضه والعاملة في مرث أوحسل ونحوهما فذهبنا وجوب الزكاه فيهماأ يضاخلا فالاب حنمفة والشافعي لناعموم منطوق قوله علمه الصلاة والسلام في كل أربعن شاة شاة وفي أربع وعشر ين فدونها الغنم في كل خس شاة وهومقدم على مفهوم قوله فى سائمة الغنم الزكاة أو الروحه مخرج الغالب قوله وان معلوفة أى وان كان النع معاوفة وعاملة الز وكان الاولى المذكر ومقول وان معلوفا وعاملا لامنه اكن في اسم الجع لغة منعيفة بتأنيث الضمروعليها مشى المؤلف والعاملة تقابلها المهملة لا الهاملة والهاملة عبارة مهملة (ص) وسياحا (ش) أي والكانت كلها تتاجافان الزكاة تحسفيها لأن هذا محل الخلاف ولايلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخدمة مل يكلف ربهاأن يشترى ما يحزئه والنتاج بكسرالنون ليسالا نقبال تتعت النافة والشاة بضم النون وكسر التاء تنتيز تتاحاوادت وقدنته هاأهلها بفتح النون نتاجا وظاهر فوله ونتاجا ولو كان النتاج من غير جنس الاصل كالونيعت الابل غم أوعكسه فتركى على حكم أصلها (ص) لامنها ومن الوحش (ش) أى لامن المتوادمن الانعام ومن الوحش ومعين ذلك أذاضر مت فحول الظماء في أناث ألغنم أو العَكَس إن الزكاة الاتجب في النتاج المتولدمنهما العدم تحقق دخول هذا النوع تحت جنس بهمة الانعام وطاهر قوله لامنها ومن الوحش يشمل ما كان منهمام السرة أوبواسطة أوبأ كثر (ص) وضمت الفائدة اهوان قبل حوله يوم

أى قدل قسمهاء لم الدش ويعدحوزها وقوله لعدم استقرارهاأى لم بتمزله مايخصه (فوله فلاتحب قىل معيىء الساعى) الاولى أن بقول فلا تحد في المجد ، الساعى قمسافسه ساعولا فبلمضي العام فهمالم مكن ساع (قدوله لأنماقارب الشئ أكخ) المناسب أن مقول ولان مآقارب الشي بعطي حكه (فوله وهي التي ترعي) أى في الكلا والعشب الناب منفسه إقوله إذا توفرت فيهاالشروط) أي شروط الزكاة المنقدمة بقوله علك وحول كملا (قوله لنا عموم الخ)فه فظر لأن الاول مطلق ومفهوم الثاني مقد والقاعسدة ردالطلق الى المقمد (قوله في كل أربعين)

(قبوله عن ملك الغنمسة)

كذافي أسهته والمناسب اسمانة كل (هوا وفي أربيع وعشرين) عمن الابل (وله الغنم) مبتدا مؤسر لا ولوه الناسب اسمانة كل المنظور وجه هزي الغالب وقوله في أربيع المنظور منه من المنظور وجه هزي الغالب المنظور ا

(وله لالا قل) معطوف على الضمرالجرو رواعادالخافض الزوم ذلك عندالبصرين (ولوله لالأقل) ولوصارت أقل قبل الحول بهوم الوسعة وعدار معلق الزم فلك المول بهوم على معطوف الزم خلف في المساورة ال

رحوع الضمر المستدال لالا قل (ش) الضمرفي الموضعين عائد على النصاب ريدان من كان امماشية تما فادما شمية أخرى فان حل غنراللدلا كتابه الثانمة نضم الىالاولى ولوحصل استفادته لهاقمل كالحول الاولى بلحظة اذا كانت الاولى نصاما وتركى التأنيث من المضاف السه على حول الأولى وان كانت أقل من النصاب فلا تضم الشاسة لهام مدو يستقمل مرسما من ومحصول ونهوممالغية فيالمفهوم الثانمة الاانحصلت الفائدة بولادة الامهات فولها حولهن وان كن أفل من فصاب انفاعا أثمان ضم أىفان كانحل غنماللد الفائدة للنصاب مقمد عاادا كانت من حنسمة أمالو كانت بخلاف حنسه كابل وغنم لكان كل مال على الم أخدت منه وان حالفت حوله انفياعا كافاله في توضيحه فاذا كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول شمقيل مجيء الساعي غنم المال الدال قوله ذكرا ملائحسامن الابل استقبل ماحولامن ومتدوكلام المؤاف فائدة الماسمة بخلاف فائدة العن فانها كان أوأنثي) يتبادرمنهان لاتضم لماقملها ولونصابا بل سقى على حولها (ص) الابل في كل خس صائمة ان لم يكن - ل غنم الملد ضاعنسة تصدق الذكر المعزوان الفته (ش) بدأ المُرَاف من الحيوان الابل كاف كتاب الى بكرولاً نها أشرف أموال العرب والانبي وات الماء للوحدة والمعنىأن فيكلخس من الامل شاةصائنة ولاشئ في أقل من خسسة وتؤخسذ الضائنة ذكرا أوأنثي ولمس كدنات الدفائا وحو بااذاغلب صأن البلدعلي معزهاأ وتساونا ولايعتبرغتم المزكى أمااذاغلب معزا المدتعين أخذها هوحسل محسب الفقه منه الاأن يتطوع يدفع الصأن اسعرفة المباوري ان عدم عدله الصنفان طولب يكسب أقرب دادالمه وكأنه بشيرالى أنه لامفهوم فقوله الابل مبتدأ وفي كل خس خسبروضا تنة معول الطرف أوضا تسة مستدأ مان وفي كل خسر خمره القول المصنف صائنة الذي والحلة خبرالا ولوعلي كل ال فلا يدمن تقدير العائد وغال رفي كل جس ضاء ننة مبتدأ وخبر والجلة هو قاصر على الانتي ودلك خبرالمبندا والرابط محدوف أي في كل خس منه ضائنة (ص) والاصم إجزاء بعير (ش) يعني انه اداد فع لانالانثى مقال لها ضافية بعبراعن خس أبعرة مدلاعن الشاة الواحية علمه أجزأ لانه مواساة من جنس المال مأكثرهما وحسعلمه والذكر بقال له ضائن نم وهووو واعبد المنع القروى من أصحابنا ان عبد السلام وهوالاصح والمعبر في اللغة بطاني على الذكر معدكتني هذارا يتجشى والانق وتعسره بالأحزاء بفيدأنه لمس بحائرا سداءوهو كذاك ولأبدق المعرأن تذقيمته بقمة الشاة فاله تت صرح رأن الفقهاء النعرفة وظاهره ولوكان سسنه أقل من عام خلافالماعلمه بعض الشراح ولا يحزئ بمرعما يحزئ فسه ستعلون ضاعنة في الذكر

ابزعرفه وظاهر وقو كاسسه افل من عاجلا والمتعلمة بعض السارع وقو بحرفا بهتر عاليجون المستحدون صائعة في الذكر والانهي الوصيح لعقا المتعلق المتحد المستحدة والمستحدة والمستحددة والمست

رة ولمونو وفت فيتماخ) مع ان العان المتندمة وهي قوله مواساة ما كنرم وجودة هذا كانهمناعليه (فوله فان لم توجيد بنت مخاص الم الم المنسدة وقوصاد قابعية موجودها هذا بصده المحتودة المنسدة وقوصاد قابعية موجودها أصده والمعنى فائم ترجيد في على المنسدة وهوصاد قابعية موجودها أصدو وجودها والمعندة أو مشتركة الان السالمة تصدف بنقى المنسدة في الموقع في المنسدة في المنسلة في المنسدة في المنسلة في المنسدة في المنسدة في المنسدة في المنسدة في المنسلة في المنسدة في المنسدة في المنسلة في ا

شاتانولووفت قيمته بقيمتهما كماهوظاهركالامهم (ص) الىخسوءشىر يزفبنت يخاضفان لمتكن لهسلمية فاس لبوت (ش) تقدم ان نصاب الابل خس فاذا بلغم اففيها شاة الى تسع فاذا ملغت عشرة ففيهاشا تان الى أرتع عشرة فاذا ملغت خس عشرة ففها ثلاث شماه الى تسع عشرة فاذابلغت عشرين ففيها أربع شساه الىأر يع وعشرين فاذابلغت خسا وعشرين الىخس وثلاثمن ففها نت مخاص فأن لم توحد نت مخاص أصلاأ وحددت معسة فان لسون ذكران وحدعنده فانالمكن عنده أنضائل سنت مخياض أحسأوكر مقاله ابن القاسم فعل حكم عدم الصنفىن كميكم وحودهدمافات أناه مامن أبون فدناك الى الساعي أن أراد أخده ورأى ذلك نظرا والأألزميه النية مخاص ولولم ملزم الساعي صياحب الامل بالاتمان بمنت مخاص حيتي حاء مات اللبون أحسبرعلى قبوله وكان بمنزلة لوكان فيها وعلى أصل أصبغ لا يحدرنقله اللغمي (ص) وفي ستوثلاثن بنالمون وستوأر يعمن حقة واحدى وستن حداعة وست وسبعين بتسالمون واحدىوتسعين حقتان ومائةوا حسدى وعشرين الى تسع حقتان أوثلاث بنات لبون الخيار الساعى وتعين أحد همامنفردا (ش) يعنى ان نف المخاص تؤخذه أو بدلها الى خس وثلاثان فانزادت واحسدة علياالى خس وأربعين ففيا بنت لمون ولا وخذعنها حق فان زادت واحدة على خس وأربعين ففها حقسة طروقة الفحل الىسيتين فلودفع عميانتي لمون لمجز خلافا للشافعي فانزادت واحدة الى خمس وسسمه من ففيها حذعة فانزادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتالسون الى تسمعين فانزادت واحسدة على تسعين ففيها حقتان الى مائة وعشرين فان زادت على عشر ينومائه واحمدة كانالساعي المآرفي أخسد حقنين أوثلاث بنات لبون على المشهوران وحدا أوفقدافمنظر فماراه أحط السا كنفيأخدهالى تسعوعشر يروماتة وان وحداحدالسنين تعين أخذه وفقا بأرباب المواشى (ص) ثمف كل عشر يتغيرالواجب في كل

لمون)ولا يقوم مقامها حق وأنما قام الن الدون مقام رنت الخساص لاته عنع نفسه من صفار السماع وبرد الماءوبرعى العشب فعادلت هذه الفضيلة فضسملة أنوثة بنت الخاض والحق لس فسممار سه على بنت اللمون فليس فيهما بعادل فضيلةأفونتها (قوله الخمارللساعي وأمنالز) فأن أختار الساعي أحد الصنفين وعندرب المال أن المنف الاحر أفضل أحزأه ماأخسذالساعي ولايستعسله اخراج شي زائد قاله سند وان وحد الصنفان معماوكان احدهمامعسا كان كالعدم وكذا ان كان من الكرأغ وشعين الصنف الانح الاان ساءرب المال دفع الكرائم والمعتسر في الزيادة عسلي المائة والعشر ينزيادة واحددة كاملة

اريمين المرام يؤرد لل خلافالشافعية في قولهم الذلك يؤثر (وما سندم المدونة الخسل المدونة الخسل المساملة الفيل (وما طرومين العرام المساملة المناسلة المساملة الماملة المساملة ال

(فوله فَيْ كُلّ تماماً وتحقق عشرالخ) تنو يع في التعبيروالمعني واحد (فوله خبرالساعي على الشهورالخ) اختلف على أقوال أديعة قبال سرحير جانب الساعى وقسل برجير حانب رب المال وثالثهاان وحداخيرالساعي والاخبررب المال ورايعها وهوالمشهو وهو ماذكره الشارج (قوله وتعين أحدهمامنفرداً) أي فان وحدا حدهما وفقد الا ّخرأ خذما وحدولم بكلف مافقد (قوله هي المرفية سنة) وتسمي قبل تمام السسنة حوارا ولانأ خذها الساعى عن بنت المخاص مع زيادة تمسن ولامافوق الواحب ويؤدى التمسن قال اس القاسم وأشهب وان نزل ذلك أجزأ (قوله مخض الحنين بطنها) أي تحرك كالمؤحد من المصماح (١٥٥) (قُولُه المقر) انحالم بعطفها فمقول واليقر

أر بعن بنت لمون وفي كل خسس من حقة (ش) أى ثرفي كل تمام أو يحقق عشر متغير الواحب ففي مائة وثلا ثمن حقسة و بنمالمون فاذا زادت عشرة ففيها حقمان و منت لمون فاذا زادت عشمرة ففها ثلاث حفاق فاذاز أدت عشرة ففصاأر ممنات لدون فاذازا دت عشرة ففيها ثلاث سات لدون وحقة فاذازا دت عشرة ففيها حقتان وينتالمون فاذازا دت عشرة ففيها ثلاث حقاق وينت لمون فاذازادت عشيرة وصارت مائنين خرالساى على المشهور سأر محمقاق أوخس سات المون وتعين أحدهما منفر دافاذازادت عشرة ففماحقة وأربع منات لبون فاذازا دتعشره ففهاحقمان وثلاث بنات لبون فاذازا دت عشره ففها ثلاث حقاق بنتآ أمون فاذارا دت عشرة ففع است بنات لبون فادارا دت عشرة ففها خس حفاق فاذا زادت عشرة ففيها حقنان وأربع بنات لمون وهكذاعلي ضابط المؤلف ولا ننتقض بشئ مماأوردعملي ضابط الن بشسيروان عرفة بما يعرف بالوقوف على كالامهما فحزاه الله عن المسلمن خيرا وقولنا في صدر المسئلة شمف كل عمام أو تحقق عشرال للدخل في كالامه المائة والثلاثون فان الواحب متغير في النها تمام عشر (ص) و من المخماض الموقية سنة ثم كذلك (ش) لماذ كرالقدر المأخوذ في النصب شرع ف سانسمه فذ كران من الخاص هي الموفية سنة ودخلت في الثانية وسمت بذلك لان الابل سنة تحمل وسنةتربي فأمها حامل فدمخض الجنين بطنهائم كذلك بقية الاسنان المرتبة فينت اللمون ماأوفت سننين ودخلت فى الناللة لان أمهاصارت ترضع فهى لمون والحقة ماأ وفت ثلاث سندن ودخلت فى الرابعة لانهااستحقت الحل وان فمعمل عليها وآلحذعة ماأوفت أربعة ودخلت في الحامسة والذكر حذع لانها تتجذع سنهاأى تسقط (ص) المقرفى كل ألا ثمن تنسع دوستن وفى أربعين مسنة دات اللاث (ش) البقرمأ خوذمن البقسر وهوالشق لانها تبقرالارض أي تشقهاوهوا سرحنس والمفرة تقع على الذكر والانثى وانماد خلت الهاءلانها واحدمن حنس والجع البقرات والباقور بحاعة البقرمع رعاتها والبيقور البقروكشب النبي صلى الله عليه وسلم في كذاب الصدقة لاهل المن في ثلاثين ماقورة مقرة قاله الموهري والتسعال كرمن المقروالانتي تسعة والحع تماع وتباتع وقال الازهرى الرالسنة تبيع وفي الثانية جذع وحذعة وفي الثالثة ثني وثنية وهي المسسنة لانها ألقت ثنيته اوفي الرابعة رياع لانها ألقت رياعيتما وفى المعامسة سدس وسديس لالقائم االسن المسمى سديسا وفي السادسة طالع ثم بقال طالع سنة وطالع سنتين الخ والمعسني ان البقراد ابلغ ثلاثين ففيه تبيه عذو سنتين الى تسعو ثلاثين فاذ ابلغت أربعين ففيه بقرة مسسنة ذات ثلاث ستنين الى تسمع وخسسين فاذا ملغت ستين فقيها تسعان فاذازا دت عشرة فقيها تنة وتبسع فاذازادت عشرة ففيهامسنتان فاذازادت عشرة ففيها ثلاثة أتبيعة فاذازادت عشرة ففيها وبيعان ومست فأذارا دت عشرة ففيها تيسع ومسنثان فاذارا دت عشرة فيخبرالساعي بن أريعة أتبعة إ أوتلاث مسمات ان وحدا أوفق داوته من أحده عامن فرداك ماأته محمر في مائني الابل في أربع حقىاقة وخمس بنات المون والمسه أشبار بقوله (ومائة وعشرين كائتي الابل) أى فى التحمير وشبه

رباع) بفتح الراءوالا كثر على انه يعرب منقوصافتقول هذار ماغ ومروث رماع وركبت رماعما وقد يعرب اعراب الشام بالحركات الذكات ف العين قالة ف التسه ول (قوله سدس) بفتح السين والدال (قوله وسديس) بفتح السين ف المصباح السديس الملق سه بعد الرباعية (قوله ظ العسنة) يقال علم المعبروار حل ظلمامن باب نفع عُرف مشمه وهوشيمة بالعرب وإذا بقال هوعر ج بسيراً فاده الصماح (قوله تنسع

دوسنتن يعالف كلام الازهرى فتأمل

إوالغنم لان هذه نصب مستقالة الس فيها بابع ولامنبوع قال فيك مان النسيزهنيا مختلفة في نسطة المقرفيكل ثلاثمن وهي فاسدة لائها تعطى أنهذاضالطكلي ولس كذاك ولهو سان لاقل نصاب المقروفي نسيخة المقركل ثلاثين بغمرفي ومنصب كلعل نزع الخافض وذلك مقصورعلى السماع التقدر في كلوهدنه كالاولى وفي نسخسة كل مالحروذلك على حذف حرف الجروانقاء عمسله وذلك مقصورعل السمياع أبضا وفي نسخة المقير في ثلاثين وهذه أحسنها اه (قوله تسع) وأن أعطى تسعة كأن أفضل لان الأنثى أفضل من الذكر فحير الساعى على قدولها ولا يحدر المالك عليها (قوله ذوسينشن أى أكل منتىن ودخل في الثالثة وسمه تسعالانه شمع أمه أويتسع قرناه أذنهه (قولهذات ثلاث) أى أكملت الثلاث (قوله تيقر الارض) من مات قترا (فوله وهواسم جنس) جهي غداوله جمع (فوله رعاتها) بضم الرامجمع راع (فوله تباع وتبائع) أي تعهاف وصحائف فتباع بكسيرالنام (قوله (نوله جدندع أوجسدعة) الاولى الزيدأونني كافي المدونة والرسالة والحواهروان عرفة وغسرهم وعليه بأق هل الحياوللساعي أو لل الت قال ال عرفة وفي كون الصير بين المسفح والذي الساعي أولر بها قولا أشهب وابن افع قاله يحشى تت (قوله ولومعزا) راجع مو حودفهم مالقول اس حسلا محرى المدعولا المذعة من المعز (101) اقوله حذع أوحدعة لان الحدالف

اعائق الابل وانام يتقدمهذ كرالخدرفها الاانه وخدمن ضابطه المتقدمه فيقوله في كل أر معن نفت لمونوفي كل خسسين حقة فللس فمسه حوالة على يجهول (ص) الغنم في أربعين شاة حذع أو حذعة ذوسسنة ولومعزا وفي ما تهوا حدى وعشرين شامان وفي ما تُدَين وشاة ملاث وفي أربع ما تمة أردع ثم ليكا , مائنشاة (ش) يعسى ان الغنم اذابلغ أربعين ففيه شاةذ كرأ وأنثى ولاز كان في أقل من ذلك الحيامائة وعشر بن فأذا زادت واحدة ففيها أسانان الى ما تتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى تلف ائه وتسعة وتسعمن فاذا زادت واحددة فضهاأر بع شسماه تم بعدالار بعمائة لابتغيرالواحب الابر بادة المشن فحص لكل مائة شاة فغي الحسمائة خس وهكذافقوله الغنم مبتدأوفي أربعين خسيرمقسدم وشاة مبتدأ مؤس والحل خبرالمسداالاول ولم بقسل في كل أد بعن لفساده أي لما للزم علسه ان في الثما نين شا تن ولس كذلا كاعلت والناه في الوحيدة كناء قرة لاللتأنيث فلذا أمدل منها المذكر والمؤنث قوله حسد أو حسدعة بالمعمة المفتوحة فيهما (ص) ولزم الوسط ولوانفرد الخمار أوالشرار الأأن برى الساعي أخذ المعيمة لاالصغيرة (ش) يعنى اللانعامين نوع أو فوعين اذا كان فيها الوسط فلا السكال في أحسده فان لم مكن فيها وسط بل كانت خيارا كلها كاخض وأكولة وهي شاة السم تسمن لنؤكل ذكراأ وأنثى أوشرارا كلها كسنعلة أي صغيره وتيس وهوالذكرالذي لدس معدد اللضراب وذات مرض وعسفان الساعى لايأ حسدمتها سسمأو بازم ربها بالوسط الاأن سطق ع المالك وفع الحسار الاأن مرى الساعى أخذ المعممة أحظ الفقراء فله أخسدها المرغهاس الاجراء وأماالصغيرة فلس له أخسدها انقصهاعن السسن (ص) ودنهم محت لعراب و حاموس لبقروضا نالعز (ش) لمــاندكام على زكاة النعما حالا وكان نحت كل فوعمنها صينفان شرع في الكلام على حكم احتماعهم او كال النصاب منهما والمعنى اله يضم لتكدر آالنصاب يخشا بل ضخمة ماثلة الى القصر لهاسسنامان أحده سماخلف الأسرة أنى من ناحية العراق لعراب وزن واب خلاف العماني وكذلك يضم لشكممل المصاب عاموس دون نصاب كخمسة عشرارة رمثلهاو يحب فسه تدمع والحاموس بقرسود ضخام صغيره الاعتناطو باة الحراطيم من فوعة الرأس الى قدام بطيئة الحركة قوية مدالات كادتفارق الماء بل ترقد فيده غالب أو فاتها بقال اذا فارقت الماء ومافا كثرهزلت وأنناها بمصروأ عمالها فالهزروق وكذلك يضم لنكميل النصاب ضأن كعشرين وهوالحموان ذوالصوف لمعزمنهها وهوالحموان ذوالشعرفيحب في المثال شاة واعماضم ماذكراتقارب المنفعة كمافىأتواع الثماروالذهب معرالفضة ثمان طاهرقوله وضمالم يشعر بان المضموم فرع والثانى أصل وليس عراد وأنما كل منهما أصل (ص) وخيرالساعي أن وحبث واحدة وتساويا (ش) يعني اذا اجتمع صنفان من ضأن ومعزأ ومن بخت وعراب أومن جاموس وبقرونساويا كعشهرين ضائمة ومثلها معزاأوخسة عشر بقراومثالها عاموسافان الساعى مغترف أن أخذالوا حب من أى الصنفين شاءمع مراعاة الاحظ ان رشد اتفاقاا دلامن بة لاحدهماعلى الاسخر وقوله وخسردا بالواب وقوله وخر الزمفرع على قوله وضم يخت لعراب أى واذاضم أحداله سنفين للا خرفنارة تحب واحدة وتارقيب أ كثر (ص)والافن الأكثر (ش) أى وان لا تكونا منساو بين كعشر بن عرا ماأو جاموساأ وثلاث من أما وعشرة من الصديف الاسترفار أخذ مت المفاض والتدسع والشاة من الاكثر وهوالعشرون من أحسد

(قوله الا انرى الساعى) أحه مفى المدونة فقال أنو المسن طاهره وان لمرض ربها ان المسوار داك بتراضيهما والقول بعددم ائستراط رضاديها لاس القاسم وهوطاهرا كدث الاماشاءالمصدق فمن رواء بالكسروهوالساعي وأما مربر واسالفتروهو اختمار ان رشد قهوربالمال وهمذا سسالاختلاف وقهاد الاان رى الساعي حارنبمافيه الوسط وماانفرد مالله بأرأ والشراد وتخصص ح تغسيرالاولى مخالف لاطلاق أهسل المذهب وطراهرنصوصهمونصوص الاحاديث فاله محشى تت (فوله كمانعض الز)أى التي ومرم بالطلق كمآفى المختار والمسماح وأراد شمارحنا التىدنت ولادتها لاخصوص التىضر بهاالطلق ثمعد كنى هذارأنت معشى أت فسرها بالتى دنت ولادتها فتتهالجد (قوله ونيسوهو الذكرالي أى الذكرمن العزفلا يحوزأن برضي به الساعي لانهدون حقهوهو طاهرالمدونة لعده معذوات العوار هكذا نقل الحطاب

الصنفين عن أبى الحسن عن ابن رشدو في قوله لا يحوز ان برضى به الساعى نظر مع قول المدوّنة والدارأى المصدق أحدالتنس أوالهز يلة أودات العوارفله دلك (قوله ضخمة) الغليظة (قوله الخراطيم) جمع خرطوم تعصفور وعصافير والخرطوم الانف الكثرة ظاهرة وأمااذا كانت كالشاة الساد والساتسن فالظاهم أنهسما

والشاتسن فالطاهسر أنوسما كالمتساويين اه (قسوله وثنتان الخ) نائب فاعل محذُوف أى وأخذ ثنتان وقوله أوالاقل نصاب ممتدأ وخبرولا بدمن تقدير كان الشيانية لان ان الشرطمة لا تدخل الاعدلي الجلة الفعلمة (قوله لكان أظهر) وذلا لمكون نصافى أن المأخسوذ منه ثنتان لاأ كثرولفظ كل تصدق مه (قوله وان لم مكن فسه عدد الزكاة الز) هذاالمثال لربكن فسسه عدد الزكاةوهم وقص والاولىان عثل عاادالم بكن وقصاومالم بكرنفسه عسددالزكاة كائة مسر الشأن وثلاثمن من المعسر (قوله قاله اس القاسم) ومقابله مالسيمنون من اناكم للاكترمطلقا واعمارات قوله هـ ذاتذ كاراقوله وهومذهب ان القاسم فالموضوع واحد (قوله فيعتمرا للألص الاولى الواو (قوله أمانعد تقررها العلالاولى أن تقول أماعندتقررهاأى انتهاء كافي الغنم أوانسداء كإفي المقرفان النصاب مستقرفي عددلا تنغسير وهوانفي كل ثلاثين تسعا وفي كل أربعين مسسنة فتعددالخرج فياليقر مسستلزم لتقرر النصب (قولهان يستقر النصاب أى الموحب أى إن الموحب تقرراً ي تحقق في شئمعن كائة من الغنر بعد الثلاث فانالمائةمو حمة لشاة والثلاثين موحبة لنسع والاربعين موحبة السنة فقولة أكل ماأى قدر وقوله بانفراده راجع لبكل أيحاليكل قدر بانفراده (فولة بالدالماشسمة) الماءالاسمعانة لأباء السسية ولاباء المساحبة أي هسرب من الزكاة

الصنفين الاولين والشلاثون من النالث ولا مأخه ندمن العشرة شهماً لان الحكم للغالب (ص) وثنتان من كل أن تساو ما أوالاقسل نصاب غسر وقص والافالا كثر (ش) في همذا التركيب حذف شرط وحوامه أي وأن وحمت ثنتان أخذنامن كل أي أخذمن كل صنف شاةان تسه أويا كثمانية وثلاثين غراباوثلاثين بقراوث مانين ضأنا ومثل ذلك يختاو حامو ساومعزا أولم بتساويا فكذلك يؤخذمن كأبشم طنأن تكون الاقل نصابا وهوغ يمروقص أيءه وسالناتية كاثة ضائنة وأر دعين معزا أو مالعكس لان الأفل لما كان له تأثير في وحوب الثانسة صار كالمساوي فان كان الاقل دون نصاب لم يؤخسذ منه ولو كان غيروقص كائة من الصأن واحدى وعشر بن من المعز وكذا ان كان نصاما وهووقص مأن لم روحب الثانسة فاله لا يؤخذ منه أيضا كمائة واحسدي وعشير من ضأناوأر بعسن معزا وكذاان كان غسيرنصاب وهووقص كائة وثلاثين ضأناوثلاثين معزافة وتخذالشا تأن في المساتر الثلاث الداخلة تُحت ذوله والأفالا كثر ولوقال ونتمان منهـ ما الحكَانَأَظُهر (ص) وثلاثوتساو الفنهماوخيرفي الثالثة (ش) أى ثلاث فرائض كانتمن ابلأو بقرأ وغنم وقوله فنهماأى أخذ ثنتن منهما يدليل فوله وخسيرفي الثالثة أي وان وحمت ألاث في حال كون الصنفين قد تساو بافاتنات منهما وخرفي الثالثة كائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا (ص) والافكدلكُ (ش) أيوان لم يتساو ماهان كان في الاقل عددالركاة وهوغـ مر وقص مأن مكون هوالموحب الشَّاة ألثالثة أخذَّ منه شاة وأخذا لماق من الاكثر كائة وسسعينّ ضائنة وأربعن معزا أو بالمكس وهومدها بزالقاسم وان ليكن فسهء ددالزكاة كاثنان وشاةضا تنة وثلاثين معزا أوكان فيه عددالز كأةوهووقص بأن أمو جب الثالثسة كائتن وشأة صَاتَنة وأربعين معنوا أو بالعكس أخسذ الثلاث من الاكثر قاله أن القاسم فأفاد بقوله فيكذلك ان الشالثة تؤخذ من الاقل شرطين كونه نصابا وغير وقص والاثنان بؤخسذان من الاكثر على كلحال (ص) واعتبرفي الرابعة فأكثر كل مائة (ش) أى فمعتبر الحيالص على حسدة فان كانتأر بعمائة منهاثلثمائة صنأت ومنهامائة تعضهاضأن ويعضهامعرزأخرج ثلاثة من الصأن واعتمرت الرادمة على حسدتها كالوانفردت فني التساوى مخسر الساعى والافن آلا كثر و بعمارة أخرى واعتبرفي الشآة الرابعة فأكثر كالخامسة والسادسة كلمائة على حسدتهامن خساوص وضم فالمائة الخالصة تؤخذ كاتهامنها شاةعن كلمائة والمضمومة يعتمرا كم فيها كالوانفردت فان تساوى صنفاها خرفي شأنهاوان اختلفا أخسذت من أكثره سما (ص) وفي أربعين جاموساوعشر ين بقرةمنهما (ش) يعنى ان من له أد بعون من الجواميس وعشرون من البقر بخسر جمن كل نوع تسعاوذاك لانها الحرج تسعامسن الحوامس سقط ما مقالله وهو ثلاثون فالفاضلمنهاعشرة والبقرعشر ونوالحكم فيمشل هداللا كثر وهوالبقر فيؤخسذ التدييع الثاني منها كاثر بعيائة فيضم الخالص منها ثلثمائة والرابعية مجتمعية فينظر فيهاعيلي حيدتها كالوانفردت ولذاعقب المؤاف هذه المسئلة بقوله واعتسرفي الرابعية فأكثر كل مائة فان قبل ماذكرهالمؤلف مخالف لمامرمن الهلادؤ خيذمن الاقل الادشيرطين ان يكون الاقل نصاما وغيير وقص معان الاقل هنادون نصاب قلت لامخالفة لان ذاك حمث لم تنقر رالنصب أماهد تقررها فانه اغما ننظر ليكا ما يحب فسه شئ واحسد مانفر اده فدؤ خسذ من ألا كثر حدث اختلف عددا وصنفاو مخبر حيث استوى عددا واحتلف مسنفا ألاترى انه في المائة الرابعة في الفنم نظرالها وقطع النظر عن غسرهالتقر والنصب بها والمراد بتقر والنصب أن يستقر النصاب في عدد لا يتغيرفيه (ص) ومن هرب بالدال ماشية أخد نزكاتها (ش) يعنى ان من ألدل ماشية

(ئولة ويقرار ترالاجوال) كالذاجع الهار بسقولين بدالسائ أن أحد من الركاني هذا العام هيمان ما أنصد منها (قوله وان كانت زكانه أفضل) أعانة وله في المدوّنة ومن با عدما لحول نصاب الرئيسا عنه هر يامن الركانة أخدته المسدق زكانها أعطى وان كانت زكانا الذي أخذاً فصل لان ما أخذ لم تحديث و توقيع الاجوام أي أي خلافا لاين الكانت في قوله أي ابعد هارياان كان بعد الحول منسج فالاولى المسنف بعد هارياان كان بعد الحول وقبل عني المساور وقبل المساور وقب

وهي نصياب سواء كانت للتحارة أم لاعباشه أخرى من نوعها أومن غبرنوعها كانت نصاما أملاأ و عرض أونقدهم مامن الزكاة و بعار ذلك ما فيراره أو يقر النّ الاحوال فأن ذلك لا يسقط عنه زكاة الممدلة بل يؤخذين كاتهامهاملة لا بنقمض قصده ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكانه أفضل لان الذي أَخذُ لم تُحِيفُهُ وَكَاهُ مِعِيدُوسُوا ءوقع الابدال بعد الحول أوقيل مقر بب فقوله (ولوقيل الول) أي بقر بت عندان بونس واليه أشار بقوله (على الارج) وكلام المؤلف لا يفيد تقييد الاندال قبل الحول بالقرب ولاندمنه فان فلت عزوه لأس بونس بدل على ذاك فلت اعلىدل على فالثالعالم بكلام النونس فان وقع قبل الحول بكشرام يعتمراني اله لأمكون الابدال بمعرده دالملاعلي الهروب وسسأتي الخلاف فيحدالقرب في الخليطين وأمااذا كان المبدل دون نصاب فلازكاة ولوكان المدل نصاباعلى مانظهرمن كالأمهم وأمالولم مكن أسلهاهرو بافسسأتي قمه التفصيل المشارااب يقوله كبدل ماشية تحارة الخ غران المبالغة في الاندال وليست في الاخذ مال كاة قبل الحول ادلار كمال قبل الحول وفداعترض قواعلى الارجم بأن فيسه عيثا ادليس ماذكره ابن بونس هناا تساراله من الخلاف بل من نفسه مقابلا به في كان الواجب ان بعبر عنه ما الفعل (ص) و بى فى راجعة بعيب أوفلس (ش) ضمر بى راجع لمدل الماشمة بعين أونوعها أو بخالفه أسواء كانفارًا أوغبرفاروماذ كره تت من أنفاعل بني المائع الغبرالفاروان وافق ما في الشامل غسير طاهرا دلاشك ان الفاريني فيماذ كرأ يضامل لوقيل ان فاعل بى ضمير المسدل الفار لكان مطابقا لظاهر كلام المؤلف وساءغير الفارمسة شادمن شاءالفار بالاولي ولوقال مكعب وحذف الفلس لكانأ حسسن ادىدخل هووا الفساد تحت الكاف وقد يقال ان الفساد يفهم عماد كره المؤلف يطريق الاولى لأن الملك قد المقل للشترى في مسئلة العب والعلس قطعا بخلاف الفساد وسواء كان الفساد مختلفافه أومتفقاعلمه والمعنى انمن باعماشمة بعدان مكثت عنده نصف عام مثلاثم أفامت عندالمشترى مدة تمردت عليه بفسادا وردها المائع بفلس المشترى فان البائع بدى على حولها الذي عنده فيزكها عندة عام حول من يوم ملكهاأ ومن يوم زكاها وكأنها لم تخرج من يدهباء على ان رحوعه آله فيماذ كرنقض للسعم ن أصله وهو المنصوص وعلى القول بأنه ابتداء

فضلاعن الاقرار بداسل قماس ذاك على الخليطين ونصيمه ذكرعن امن القاسم أن الكاتب القروى اعما بعدهار بامتى باع بعدا ملول فان ماعقل الحول فلا بعدهار باقرب الحول أوسدودلك بخلاف الخلطاء عنسدا لمول وقسر به فانذلك لاينفعهما لان هؤلاء تديقت مواشيهم بأيديهم حتى حلالحول والذي بأعقل الحول اسر فيده شئ ان يونس والس ذلك بصواب لان سعها مدالول وقسل عيم الساعي مثل سعها قسل الحول آذ حواها محيي اأساعي فلافرق ولان المتضالطين انمالزماحكم الافتراق لانوماأو أداردال استقاط شئمن الرحكاة والفاراعاأراداسقاط الزكاة فهذه العلة الحامعة سنهسما كماأفاده محشى نت (قوله ولوكان المدل نصاما) الاولى أن رقول وأما لو كان المدلدون النصاب فلا زكاة فيهاان كانت لاقنمة وأمدلهما منصاب فان كانت التحارة وأبدلها

بسع من المبارا خدر كاتها الاولى من غيرالفارالا تى قوقوله كندل ماشية من المبارا خدر كاتها بالاولى من غيرالفارلا تى قوقوله كندل ماشية مجارة الخرائج و المبارات المبارة مبارات المبارات ا

(قوله كدلراماشية تعارة) هال في له وجدعندى ما نصه والمراد ما اعام المالية المعرف وسوو يشكل على دون نصاب ما نقدم من قوله وضعت الفائدة لا لا قلوا فلم من نصاب الهجم الا من قوله وضعت الفائدة لم لا تقلو والمستمراة المالية المستمرة المن وضعت الفائدة الا تقلو والمستمرة المن وضعت المنتقلة المنتقلة المستمرة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة والمنتقلة المنتقلة المنتقلة وسيكون النوائد والمنتقلة المستمرة والمنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة والمنتقلة والمنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة والمنتقلة والمنتقلة والمنتقلة والمنتقلة والمنتقلة والمنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة والمنتقلة والمنتقلة

سم الآن فاله بستقبل حولامن موم رحمت المه (ص) كبدل ما شمة تصارة وان دون نصاب لم المنافرة وهما (ش) هذا المواقدة والمنافرة والمن

لامكن أن يقال أن الممادلة أمر اختيارى بوحبتهمة من وقعت منهفى متكان التهم وذلك مقتضى المناء يخلدف الاستهلاك فأنها تؤخذ كرهافسنفى الاستقمال اه مأ قاله المصنف في التوضيح اذا علت ذلك تعرف ان المعسني آلذي فهمه شارحنامن كالامان الحاحب غبر المعنى الذي أراده أنن الحاحب ودلك ان سارحنافهمان المراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهبعلى المناء معران ذلك غيرمن اد كأعلته وكالامشارحنامن كالام الشيع عب تأمل ﴿ تنبيه ﴾ جعل شارحنا المسالغة على مأشمة التصارة وعلى ذلك قرره الحطاب وأطلق في المدونة

ه المواهر وابن الحاجب وابن عرفة خال في المدونة ومن استهدات خده بمسدا خول وقسل هي قالساي وهي أو بعون فأخذ في قيمها 
دراه سه زكاه اكناله النحو وابن عرفة خال في المدونة ومن استهدات الدواهم التي أخذ فيها نصبا وكانت الفتم الخمارة وابن كانت القنسة فهل 
يركيها مكانه أو بسسته بل حولا تولان اه وأما أذا أخد ذالتو عن البناء والاستقبال قولا بان الفلم في المدونة عام اختلف النسوخ 
فطر وي ابناي في در دوهو مذهب معتون الخلاف سواء ذهب العين أولا والسحة والقول الاستقبال المستقبال المستقبال المدونة على المدونة والموردة وعلى المدونة والمدونة والمدونة وصاعن الفعمة للا زكام كن أبدل عنها 
قول ابن المستقبة وتاريخه وصاعن العين فيدين كن أبدل مشهقت المناهن أو الفيمة المدونة وصاعن الفعمة للا ركام كن أبدل عنها 
عيام مدونة على الموردة عنها المنافزة عنها المناقزة والموردة والمدونة المنافزة والموردة المنافزة المنافزة والمورد المنافزة المنافزة

(قوله أى من يوم مال دقامه) فقتضاه أه لا منظر قول الاصدل الذى هو ثن الماشسة المتضدة القندة وهوالمتعدن وذات الاستراط النصاب في الأدال العدن في القام المقتل المتحف النصاب في الدين المتحف النصاب في المتحف النصاب في المتحف المتحف المتحف المتحف المتحف المتحف المتحف المتحف المتحف المتحدد المتحف المتحدد المت

أو بنصاب من فوعها فانه يني على حول الاصل أى من بوم ملك رقاع اأوز كاها فالتسبيه في الصور تن ولوأبدلها بدون نصاب من العسن فانه لاز كاة علميسه اتفاقا نقله في التوضيح وكذا إذا أمد لها مدون نصاب من نوعها ومفهوم نصاب انهلو كان عنسده دون النصاب للقنمة وأبدله منصاب أنه لا بدني و دستقبل وهذا بالنسسية الى العين صحير وأما بالنسبة الى فوع الماشسة فلا تل منى كعشر بن نقرة الفنمة أبدلها شلائين جاموسافيزكيه علىحول من يومملك البقر وبعبارة أخرى منطوق قوله كنصاب قنمة مساروهو تشبيه إ فى قوله كسدل ماشسه تحيارة بعين أونوعها ولولاستملاك بعينى فانه بنني إذا أبدلها يعين أونوعها ولو لاستهلاك والبدل في كل منهما نصاب وفي مفهومه تفصيل وهوانه أن أبدل دون النصاب تمين استقبل مطلقاوان أمدله شوعه بني ان كان المدل انصا ماوان كان دون نصاب استقبل فلااعتراض (ص) لا مخالفها (ش) هـ ذامفه وم نوعها أى لاان أبدل ماشمة النحارة أوالقنسة . وع عنالفها كالل سقر أو غنمفانه يستأنف عنداب القاسم وروايته عن مالك اس رشدقماسا على المباشمة تشترى بالدراهم والدناسر وهذا كله حث كان في البدل نصاب والافلاز كاة علمه اتفا قاوقال التونسي منمغ إذا كانت نصاما فماعهما مدون النصاب ان يضم فف ذلك الى ماله و يدى (ص) أوراجعة باقالة (ش) قال ق قوله لامخالفها بخرجمن قواه وبني المن بالنظر لقوله أونوعها وقوله أوراجعه بافالة معطوف على الخرج لكن بالنظر لقوله بعب فهومن ماب اللف والنشر المشؤش والتقدير ويني في راحعة بعب لافي راحعة باقالة كمدلها موعها لاان أبدلها يخالفها والمعنى انمن رجعت له ماشيمه بعد أن باعها ما قالة من مبناعها فلابدى بل يستقبل لانهسأ سع سسواءوقعت الافالة نعدقهض الثمن أوفدله ومثل ألا قالة الهمسة والصدقة والسمع (ص) أوعيناء اشبة (ش) يعنى ان من أبدل عسانصا ما عسة بعد ثلاثة أشهر مثلا فانه يستقبل بالماشسة حولامن وماشتراها سواءاشتراها القنمة أولتحارة فقوله أوعمنا مفعول افعل محسدوف دل عليه معاقبله والتقديرا وأمدل عيما فهنديه كه المراد بقولة أوعينا بماشية أن تكون العين عنسده فيشترى بجاماشمة كافي كالام ان رشد أمالو كانت عنده ماشدة باعها بعن عرقه ل قبض الهرزأو العدادة خندفيسه ماشسةمن المسترى نفسسه فانه كمدل ماشسة عماشسمة فعرى على ما تقدم قاله امنرشد ولماكانت زكاة الخلطة تشارك ركيكاة الانفراد في بعض شروط وتحالفها في بعض أأفردها بالكلام وهي كافال امن عسرفة اجتماع نصابي نوع نعيهما ليكين فاكثرفهما يوحستز كمتهسما على ماك واحسد فقال (ص) وخلطاء الماشمة كالله فيما وحسمن قدر وسين وصيف (ش)

لانعترض به ﴿تنبه﴾ مفهوم قولهماشسة انهلو كان نصاب عين ولولقنية فأمدله بعسن فسن أنضا على حول الأصل فان كان العسن دون نصاب أمدلها ىعــىن فى كمذلك أيضاً ان كانت الاصلية للتحيارة فأن كانت القنمة أستقمل بالمدل (قوله وروا شهءن مالك) ومقاله مافى الحداد سمن روايته بانه سنى على حول الاصل (قوله ان يضيف ذِلكَ الىمأله) أى الموافق للسدلف النوع (قوآه والسبع) الانسب السّراء بدل البيسع لان البيسم أخراج والشراء أدخال ومكون المرادأ خسار حعت علكمسة أنف حلافما منى فعه فانهار جعت الملك السابق (قولهمن المشترى نفسه) أى لامن غيره فلا ينى فتد تر (قوله فيحرى على ماتقدم) من كونها القنمة

يعنى المجتماع نصابى المن بقد الدافة الكان المجتمع نصابا فقط وعندكل عاد في الاستكون خلطة مع الله يعنى المسادة على المسادة على المسادة على المسادة على المسادة على المسادة على المسادة المسادة على المسادة المس

من سن وصنف مستنزم الاقراد وهوما وحسمن فدر وبدل على ذاك فول الشارخ تنقيص في القذر وتغسير في السين فيكون قوله من قدراً ي بدون سن وصنف ثمان قوله وسن الواوعيني أو وكذا قوله وصنف (قوله بل هو ( ٧ ص ٩ ) صادق الح) قد يجاب عند مأن قولة آخرا

فماره حبالز بدفعذلك (قدوله ان نويت) كان الحُظاب لمرتض ذلك وحاصل كالامه اله بقول المعتبرأت لاسوى القرارأ وأحدهما وى الخلطة أم لاعدل ان توحههما الخلطة نمة أها حكاوالنمة إلحكمة تكني على ان تلك النيسة لازمة لوجودهافلامعنى لاشتراطها (قولة و يسقط ماعلى العبد على المشهور) ومقابله انهمار كمان ذكاة الخلطة ويسقط ماعلى العبد (قوله واوالحال) وصاحها الفاعل محذوف أىنوى كل الخلطة فى حال كون كل حرامسلما والمحذوف مراعى لايفال شرط الحمر بة والنصاب والحول مفهم القدمأول الباب لانانقول لماكان محملاذا اتصفأحد المالك بنالشروط أن مكون الاتنوتىعاله وتتخب الزكاة تعسرض للشروط (قوله وحروما نعده حسير يمدخر)أى المجموع عدة علىخسىرىعدخىروزاد الحطاب شرطا أيضافتصر سسعة وهو أنالا مقصدا

يمنى أن الخطاء في الماشية المتحدة النوع كابل أو بقرأ وغنم فلا أثر لخلطة نوعين كابل وغنم كالله واحد الكن لافى كل الوجوه التي يوجها الملك من ضمان ونفقة وغيرهما فان حكم الللطاء في ذلك حكم الانفراد بل كمالة واحدفهما وحب من قدر كثلاثة اكل واحدأر بعون من الغنم فان الواجب عليهم شاة واحدة على كلوا حدثلتها وسن كاثنن لكل واحدست وثلاثون من الابل فان عليه مامعا حدعه على كل واحد نصفها وكانءلى كل واحدادهم توحدا خلطة منت لمون فصل ماتنقمص في القدر وتغسر في السين ومسنف كاثنين لواحده عانون من المهز ولا خرأر بعون من الضأن فأن عليهما واحدة من المعزعلي صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الاخر تلث وليس في تعريف ابن عرفة الخلطة دلالة على أن كل نصاب لمالك بل هوصادق عااذا كان نصف النصاب مثلالا حدالما الكن والا تخر نصاب ونصف نصاب وانظر الكلام فذلك في شرحنا الكميروس) أن نويت (ش) هذا شروع منه رجه الله في شروط الخلطة وذكر انهاستة الاول أن مكون أر بأم أقد نووها أي قصدوا الخلطة وأصل ان نو سان نواها كل واحدمنهما فنمة أحدهما دون الآخراف والضمر في نو بت الخلطة المفهومة من خلطاء (ص) وكل حرمسلم (ش) الشاني من الشروط أن مكون كلمن الخلطاء حرافلا أثر نغلطة عندو حرُو يزكى الحرز كاة الأنفراند ويسقط ماعلى العمدعلى المشهور الثالث أن تكون كل مسلما فلا أثر تخلطة كأفر ومسلم ويزكى المسلم على حكم الانفراد ويسقط ماعلى الكافر ثمان الواوفي وكل الزواوا خال وكل مبتدا وسوغ الابتداءيه العموم وحروما بعده خبر بعد خبراى ان نوسفى هذه المالة أى في حاله كونها على هذه الاوصاف (ص) ملك نصابا (ش) الشرط الرابع أن مكون كل ملك نصابا ولولم عدالط محميعه فادا كان عندا حدهما نصاب وخالط بمعضه صماحب نصاب ضم مالم بخالط مه الى مال الحلطة وزكى الجمع وكذالو كان عندكل نصاب وخلط كل بعض نصابه بمعض نصاب الا حر بحث صارما وقع فسه الخلطة نصاباهذا ظاهر كالام المؤلف لانه قال ملك نصاما ولم مقل حالط منصاب وهوموا فق لظاهر تقر براس عمد السلام وليكمه خلاف ما مقتضمه كلام التوضيم من أن شرط الخلطة أن مكون ايما واحد نصاف وأن يحالط به الكن اقتصر س فى شرحمه على مالظاهر كلام المؤلف وقواء ق يقوله قوله ملك نصاباً ولوخالط سعضه اذا حصل من مجموعهمانصاب ولولم بكن خالط بنصاب لانهذا لا دشترط وماأفهمه قول ابنء وفقا حتماع نصابى من أن الخلطة بجميع النصاب فليس شرطًا (ص) بجول (ش) الباء للجاوزة وهوالخامس أي ملكا مجاوزًا للعول ولولم بخالط به الافي بعض الحول مالم بقر بحدا كأقل من شهر على ماعند ابن حسب فلاز كاة على من لم يحيا وزمليكه حولاو مزكى محاوزه زكاة الانفراد فاوزكى أحدهما غمه ولمث سمة أشهر تم خالط رحالاقدتم حواه فأقى الساعى فيشهر الخلطة زكيمن تمحوله ولاز كاعطى الأخرحي يحول الحول على صاحبه من وم يزكى الاأن يخرج غمه منها قبل ذلك و بعدارة أخرى الما في محول بمعنى مع وهي منعلقة علاثاى وكل واحسدمنهما ملائن اصامام كامصعو فاعرو رحول فالحول مصاحب الملك لالخلطة فاداملك الماشية عمكنت عنده سية أشهرتم خالط بهاومضى سيتة أشهرمن الخلطة زكى لان الحول مصاحب

بالخلطة الفرارمن تسكنرالواجب الى تقليدة فان قصدادالله فلا أرافية اطهة ويؤخذان عما كاناعلم ويست الفراد بالفرب والقرينة على المشهور انظر عبد و ويست الفراد بالفروس الماسك المشهور انظر عبد و وقيل الفروس الفروس الفروس وقيل الفروس وقيل الفروس وقيل القرب شهر النافية على كافل النافية وقيل النافية والمؤسسة وقيل الفروس وقيل الفروس وقيل القرب المساعدة واستست المساعدة الموسوس الماسكون وقيل المساعدة والمساعدة الموسوس الماسكون الماسكون الماسكون المساعدة الموسوس الماسكون الماسكون

(قوراد كرواططاب والمواق) زادق 11 فقال ابزرشدالا بكون الرجلان خليطين و ركبان ركانا خلطة سقى بكون الحول قد حال على ماشدة كل منه مافاوكانت ماشيعة أحسدهما مائة وقد حال على الماشة كل منه مافاوكانت ماشيعة أحسدهما مائة وقد حال على الماشة كل منه مافاوكانت ماشيعة أحسدهما من المائة وكانت النابة وقد الماضية منها المائة وكانت النابة فطلة وقدت والنا خذوا حدة من غنم صاحب المائة وكانت النابة منظلة وقدت والنابة ذوا حدة من غنم صاحب المائة وكانت النابة منظلة وقدت والنابة خذوا حدة من غنم صاحب المائة وواحدة من غنم صاحب المائة وحاسبة أخده مائة المن أنسان المنابة أو معت عليه ولازا وقي حدا الالالمنتلاف المنسلة والمنته أحده مائل من أنساب الاحداث وهو يفيدان الاخذمن غنهها في الفرض المذكور بنا و بل كانت خدمن غنها في المرابق المنابق المنابق والمنابق والمنابق

لانالحول هوهجم والساعي لللك لالأخلطة ولامدمن انفاق حوايهما فالزلم يتفقالم تصح خلطتهماذ كزهح والمواق (ص) واجتمعا بملك أو فحل إنفاق بأعشار العام منفعة في الاكثر من مراح وماءوميت وراع ما ذنه ما وقف رس (هذا هو السادس من شروط الحلطة المارعليم سمامعا (قوله وهوأن يجتسمع الخلمطان بملأ للرقسة أومنفعة باجارة أواعارة أوالأحة ولولعموم الناس في الاكثروهو وإجمّعها)أى المالكانأو ثملانة فأكثرهن خسنة أشهاء الاول المراح بضبرالمبروقيل بفقيعها فبلرهو حدث تتحده والغنم للقاثلة وفهل اللمطان وفي الحقمقية حمث تحمع الرواح للمت الثاني الماءومعنى احتماعهما في الماء المنفعة أن يستأجرا أراعل أخذ قدر المحتمع في الجسة أوأكثرها معاوم لكل يوم مائة داومثلا أو يستأجرا حدهمامن الآخر لانه يحوز الاستعار على شرب يومأ ويومن اغماهوالماشيتان ولايدفعه قوله بادم مالعوده على الثالث المبيت وعبرعنه بالمسرح وموضع الحلاب الرادع الراعى بأن يكون واحدار عى الجميع أوليكل مأشمة واعو بتعاونان مالنهار على جمعها مآذت الماليكين له أولهما في ذلك لكثرة الغنم ولو كانت من الفلة ما نصل له من مالك الغمين ( قُوله وَلُولِعُ وَمَ النَّاسِ) أَى محست بقوم كل راع عياشية دون عون غرولم يكن إحتمياع الرعاة على حفظها من صفات الخلطة وكذالو كآن مكون الماء مساحا كان تعاوينهم من غيراذن أريام اقاله الهاجي الخامس الفحل بأن كون واحدامشتر كاأ ومختصاراً حدهما والمراح فيأرض الوات يضرب فيألجسع أوليكل ماشمة فلهاو يضرب في الجسع أيضام صول الاحتماع فيه رفق بعضهممن الماحة (قوله حيث تحمع بعض وقدع المامر أن المراد بالا كثر ثلاثة من المست فان كان أحد الثلاثة الفعل فلابدأن تكون المنم القائلة) القائلة وقت الماشية كلهامن صنف واحدكضأن أومعز ولا محوزأن تكون من صنفين لانه يعتبرن برأب الفحل في القياولة وهوالنومنصف حمعها وأماان لمكن أحدهما الفعل فيحوزأن تبكون من صنفين كصأن ومعزوحاموس وبقرويهذا النهاركدافي المساح فاذن بردتوهم من توهمأنه لامدأن تكون الماشية في الخلطة من صنف واحددائما وقوله برفق راجع العمسع تمكون الامف القائلة زائدة كاذكره ح والمراد بالرفق بالنسمة للمبت والمراح الحاجة المه حمث تعددو بالنسمة للماء الاشتراك في وهذا التفسسرهوالطاهر

484.0

ألبيت كاقصيم بعض الشرآح (قوله أوسسا جراحد عمام الآخر) أى شرب وم أو يوم أى بقر سفالتعليل (قوله بالمسرح) موضع السرح أكاف ومرح أخرى السرح الموضع السرح أكاف ومرح أخرى السرح الموضع السرح أكاف ومرح أخرى السرح بفقح السرح أكاف السرح الموضوع عدمان الثلاثة (قوله الخلجة المحسسة بقدد) الظاهر أن يقول ارتفاق كل منها بالموسعة محت تعدد كاف المنافق الموسعة المحت تعدد كاف المساوح عدمان الشرح المنافق المساوحة وهو الذي قدمناه أولاد في الماح والموسعة المساوحة في المساوحة المحتول المنافق الموسعة الموسعة المساوحة المسا

كالمالة الواحدان نويت الخلطة واجتمعافى الاكثرف الخسسة المذكورة بشرط أن يكون كل منه ما مرامسلما الخ (فوله الاشتراك الخ)

(قوله وقيل حيث تجمع للرواح للبيت)أى الحل الذي تجمع قيه تم تساق منه

لايخني الهلامعني لاجماعهما في الماء الااشتراكهما فسه سواء كان الماءمما حاأ ونحوذاك

وقوله وفي القيل لاتيني اله المعنى لا جماعهما في الفيسل الاكونه بصريف الجيسع بادن ما الكراقوله ما أشرائا المدمن التعاون المخ الكفني أده معنى الاشتراك في الراحي الاستعان في عند التعاون المح الكراك و المحتوى الاستراك في المستعان و المحتوى ا

التسع رحع عليه بنسية ابق من ماشته (قوله لكن ماتفاق انكان الواحب جزءشاة ) كااذا كاناواحد تسعة وللاخرخسة فان الواحبء للى صاحب الجسسة جرءشاة وكذاعلي صاحب التسمعة باعتمار الزائدعلى حسسة وقوله وعسلي المشهوران كأن الواحد شاة كاملة كااذا كان أيكا واحد خسه فقط وأخذشاتين منواحسد (قوله فالقمة يوم الاخدة) هومذهب ان القياسم أي بناءعلى ان المرجوع علمه كالمستهلك وقوله مناءالخ راحع لقول أشهب وذلك أن من تسلف شها ترعند الاجلأرادان ردقمته فانه يعسيرقمسه بوم التراجع مخلاف من استملك شسأ معتمرقمته بوم الاستهلاك (قوله وزاد الخلطة )مفهومه انهلولم ردلها فلأتراجع كأن تكون لاحسدهما سيعون من الغنم وللأخر

منفعة ماهومياح بلجسع النباس وفي الفحل حعل مالبكة أياه يضرب في الجيمع وفي الراعي ماأشر فاالمه من التعاون من تعدد وقوله واحتمعا الخ معطوف على قوله ان نويت أى هما كَلَمَ الله الواحدان نويا الخلطة واحقعافي الاكثرمن الجسة المذكورة بشرط أن مكون كل منهما حرامسلما المكالنصاب وإحوادواتي مالج عراق لاو بضمر المتندة ثانما اشارة الى أنه لافرق بين الاشنن والاكثرون ذلك (ص)ورا مع المأخوذ منه شر مكه نسسة عدديهما ولوانفر دوقص لاحدهما في القمة (ش) هذا تمرة الخلطة والمعني ان الساعي اذاأخذه ورأحدا للمطن ماوحب عليهمافان المأخوذمنه سرحع على صاحبه بنسبة عددى ماشتهماان كان ايحل وقص انفاقا كأن مكون لاحدهما تسعمن الامل والاتنوست فتقسير الثلاث شماه على خسة عشراكا ثلاثةخس فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخساس الثلاثة وعلى صاحب السستة خساها وكذا انا نفردأ حدهما بالوقص على المشهور من ان الاوقاص من كاه كائن يكون لأحدهما تسبع وللاسخر خس فأن أخسذ الشاتين من صاحب النسعة رجع على صاحبه يخمسة أسماع من أربعة عشر سبعامن قهة الشاتين أومن صاحب الحسة رجع على صاحبه بتسعة أسياع من قمة الشاتين بعد حعلهما أردمة عشرسمعاأومن كل واحدشاة رجيع صاحب الجسة على صاحبه تسبعين من قمسة الشاة التي دفعهاو في كلام الشارح نظر وعلى القول بأن الاوقاص غبرمن كاذمكون على كل شاة والمراحعة تكون في القمة المنواتفاق آن كان الواحب مزءشاة وعلى المسهوران كان الواحب شآة كاملة لانه عصني الاستملاك فالواحب القمة لاالعين وعلمه فالقمة يوم الاخذلا يوم التراجيع خلافالاشهب بناءعلى أن المرحوع علمه كالمنسلف (ص) كَنْأُولُ الساعي الأخذ من نصاب لهما أولاحدهما وزاد للخلطة (ش) تشعيه في التراجيع بنسبة العددين والمعنى ان الساعى إذا أخسد من نصاب لهما ان كانا اثنان أوا كثر كار بعة نفر لكل عشرة فأخذعن الار بعن من أحدهم شاة قومت أربعة دراهم رجمع على كل من خلطائه مدرهم ا بن الفاسم فان أخذ الساعي من أحدهم شاتين كانت إحداهما مظلة وثرا تُوا في الثانية بنهم ان استوت فمتهما وإن اختلفت فنصف قعة كل شاة مظامة وتراة واالنصفين الآخرين أوكان لاحدهما أصاب والاكر دون النصاب كالوكان لاحدهم ما المقتمن الغنم واللآخر خسمة وعشرون وزاد الساعى على شاة الخلطة فأخذشاتن وقدعلت أن المذهب لزوم شاة واحدة الصاحب المائة لكن لما كان أخدده بالنأو بل أشمه حكوالحاكم في مسائل الخسلاف لم ينقض و متراحعان في الشاتين على صاحب المائة أر دعة أخساسهما وعلى الآخر خسهماوه وقول محدوس عنون وقمل على صاحب المائة شاة وتقسم الثانية على مائة وخسة وعشرين وهومذهب ان عبدالحكم أه وذكر نحوهذا تت الأأنه ونع في كالأمه في بيان القول الاول تحريف (ص) لاغصبا (ش) معطوف على معنى ما تقدم أى كا قدم أو يلا لاعصد مافتكون

للائونة اخذ شاة زائدة تحص طلم (قوله رحم النم) أعاي تنسده برى تأثيرا خلطة بها دون النصاب اذا كملت نصابا وقد نسسبه مجرام لائروه ب (قوله وقد عاشان المذهب) مقالهما قاله رسعة مريانه بازمه انتيان النم وأداد بالمذهب مذهب ما التفاقلة إلى المنازع المنافرة أو نعيمة المناسبة وذات لائن السنانيا أحدثا عن المجموع ونسفي أن يكون هذا المذهب وهو المنطقة في الاخرى وقوله الانام وقع وفي المنافرة ولم في المنافرة ولم المنافرة ولم المنافرة ولم المناسبة على خسبة على صاحب المنافرة ولم المنافرة ولم المنافرة ولم المنافرة ولمنافرة ولمنافر أوله لا بدمن القصد ) أى لا جل ما في ذلك من الخلاف (فوله ذوى كانوانه) أو فال دوى أر بعن الكان أ فهر لان كلامسه يقتضى ال كل واصد بداء على المنافزة على فوى عدل منه كل وليس كذلك أنكن وأولو على غيرون فيها أفه ولان على واصد أربع والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة ال

مصمته عن أخف من نعه ولارحوع له على صاحبه شي والحاهل حكه حكم الغاصب وقوله (أولم بكل الهمانصاب المعطوف محذوف أى أومن لمكل لهمانصاب أى كاخذه عصاأ وأخذه من لمركا لهما نصاب كالوكان لكل خسمة عشرمن الغنم فانمن أخذمن غفه لا رجع على صاحمه سي والاخذى ذكغصب عض والغارة س العطوف والمعطوف علمه ظاهرة لأن الغصف فالمعطوف علمه لاسم القصد وأمافي المعطوف فهو حاصل من غيرقصدوهذا مفهوم من كلام ابن بشير (ص)و ذوعماً نين حالط ينصفهاذوي عَمانين أو منصف فقط ذاأر بعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقمة (ش) أعلاأته ذكرمسة لتنبه الاولى اذا كان عند شخيص ثمانون من الغنم خالط بأربعين منهاصا حب أربعك و بألار بعين الاخرى شخصاله أيضاأ ربعون من الغيم وهومعني قوله خالط منصفيها أي بنصبي الثمانين وهو أربعون وأربعون ذوى ثمانين بفترالوا وأى صاحبي ثمانين وقداختلف في ذلك على أقوال أربعة الاول ماذكره المؤلف وهوقول ابن القاسم وأشهب عنذابن شأس وابن راشد وغيرهما عالى ابن بزبزة وهوالاصم ان اخليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط فالواحب شاتان على صاحب الثمانين شاة لان أ نصف المباشية وعلى كل واحدمن خليطيه نصف شاة بالقهة وكذا الحكم على القول ان خليط الخليط ليس بخلط لا يختلف اه نع يظهر الفرق بن القولين في رجل له خسة عشر بعسرا حالط بخمسة منه ارحلا صاحب خسة وبالعشرة صاحب خسة فعلى الاول المشهور في مسئلة المؤلف على الجمع منت مخاص وعلى الثانى علمه سبخير شسماه على صاحب الحسة عشر ثلاث شماه وعلى كل واحدمن الطرفين شاة والمسئلة الشانية اداخالط من الثمانين بأر يعين رجلاله أر بعون شاة فقط وأبق الاربعين الاخرى بيده ببلدواحد أوبلدين وقداختلف نبها أيضاعلى ثلاثة أقوال الاؤلوهومسذهب المسدونة واختيارا برالمواز

ثلث ووجه ذلكأ نااذا نظرنا الى الثمانين معالاربعين معقطع النظرعن الطرف الأنم كان الواجب شاة علىصاحب التمانين للثاها وعلى صاحب الاربعسين الثلث وكذأ التقدرمع الاريعين الثانسة ولكن صاحب المانين الماترك في فرض واحدد وهوواضم (قسوله ان اللسطسين كالخليط) أى الخلمطان أىصاحى الار بعسنأى الخالطين لصاحب التمانين عثامة الخالط الواحد لأن خليط الذيهوأحسد

صاحي الاربعسين الخليط أي صاحب التمان لا معالط المساحب الاربعين الاثرى فكاتهما كالخليط الواحد الصاحب الاربعين التنظيم الصحب الاربعين الاترى فكاتهما كالخليط الواحد الصاحب الاربعين الاترى فكاتهما كالخليط الواحد الصاحب المن المنطقة ا

الى (قولة أن الجسم) أعالقك هو مجوع الاربعسين التي خالط جها والسني لم يضالط جها (قوله وهو جواب عن المسئلة من أعال في لا والمراد بكونه حوابا الحواب المسئلة من أعال في لا والمراد بكونه حوابا الحواب المسئلة عن العارة حدف والنقد برائ القلنا المحتوية المسئلة عن العارة حدف والنقد برائ القلنا المحتوية المحتوية وفي لا مختلط مجاونة المحتوية المحتوية وفي لا المحتوية المحتوية المحتوية وفي المحتوية والمحتوية والمحتوية المحتوية المحتوية والمحتوية والمحتوية وفي المحتوية وفي المحتوية والمحتوية والم

بقولهان خليط الخليط لايحسري في المسئلة الثانمة لأن معناه أن الخالط اشئ خالط آخرف كون ذلك الخالط مخالطالا خركالمستلة الاولى فانصاحب الثمانين مخالط لكل من صاحب الار بعين قطعاف كون سنكلمن صاحبي الار معن خلطة شاءعلى أن مخالط المخالط لشعص مخالط لذلك الشخص ولانأتي هذا في المسئلة الماسمة لانه لسر هساك الامخالط واحدلا خرهذا سان ماأشاراليه الساطي بقدوله لان الثائمة لدس فمهاا لاخلمط واحسد أى فليس فيها خليط خاسط وحاصا الحواب أنفها خلمط خلمط ماعتمار الارىعىنالتى لم تخالط ماوالحق أنه استصعاب من (قوله وحمدف حوار الثانسة) وأحسن منهأن في كالأمه حدف الواو وماعطفت

أن الجسع خلمط فالواحد شاة على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الأخر الثلث الماجي وهومذهب مالك بناءعلى أن الاوقاص من كاة وعلى عدم زكاتها لكون على كل نصه ف شاة فقوله كالخلمط الواحد خبرالمبتداوهودووهو حواتعن المئلتن ومعناه بالنسمة للثانسة كالخليط الواحد الحقيق لأنه خليط حكما لانمعه حاسطاوه وصاحب الاربعي موخليط خليط وهي الاربعون التي المجالط بها فلا بلزم تشدمه الشئ تنفسه وان استصعبه المساطير وقوله علميه شأة الزحواب الاولى وسننف حواب الثانية العبيرية من حواب الاولى لانه أباعب لرمنيه أن القاسمية على ميكم النصف علممه أن المقاسمة في الثانسة على حكم الثلث وقوله وعلى غيروأى كل واحدهم غسره وانماصر ح بحكم الاولى وهوقوله عليه شاة الزمع علهمن قوله كالخليط الواحداة وةالخسلاف فيه وايس قوله بالقمة تدكرار إمع قوله وراجه المأخوذ منسه شر بكه لان تلك في تراجع الخلطاء وهذه في الساعى ععني أنه اذاوح المحزومين شاة أو يعبر بأخد القمة لاحز أ وعلم مبقدرله عامل بمعلق به أى وان وحب الساع حرء شاه أو حزء يعمر على أحدا للمطين أخذ القيمة والماء زائدة على حدّة ول الشاعر \* ونأخذ بعده مذاب عس \* (ص) وخرج الساعى ولو محدب طاوع الثر بابالفير (ش) أى وخرج الساعى لباية الزكاة كل عام خصب أو جدد بالان الضيق على الفقراء أشدفت صللهم مايستغنون به وسنة خروجه طلوع الثر بامع الفير فان الثر باعدة نجوم معروفة طاوعها يكون تارة مع الغروب وتارة عند ثلث الليل وتارة عند نصفه وتارة عندغسر ذائمن أحزاءا السل يحسب الازمنسة من شناه وصيف وخريف ورسم وبارةمع طاوع الفيمر ولايكون الافي أول الصيف و بعب ارة أخرى وطاوع الــــثر با هوالنعيم المعر وف بالفير حديث تسديرالناس عواشهم الى مساهسهم وطساوعها بالفيرمن صف ايار

( ) ٣ - خرى "أنى ) مدلرا قوله كالخلوط الواحد تقدير عليه شادة والناها أي الاولى والمذاها في النانية وقوله وعلى غيره المها أن المدارة والمستخدم المستخدم المس

(قوله على حساب المتقدمين) أراد اصطلاح أهو الروم (قوله وعلى حساب المفاد بة والفلاحين) أتستخير بأن هسدا كالسبهر اصطلاح قبطي في كف بسنة والفسلام والمفادية و وعلى حساب المفاد بة والفلاحين مقبط في الأصل و يفهم منسه ان اصطلاح قبطي في كف بسنة والن اصلاح إلى روم في موافعات الموافعات المنافعات المنافعات

والشمس في عالم در حسة من برج المؤاوية والفسلا حسينا الساسع والعشر ونامين وعلى حساب المغاوية والفسلا حسينا الساسع والعشر ونامين وعلى حساب المغاوية والفسلا المعنو واغنا طلبخروج السسعاة والشمس في عالم بدر أعوزه سسن يجدم عند غيره و وتتفالل المستق الحالمية والموسكان الموسل المالية المنافس أعراب السين المعتمدة وتتفالل المستق المعالية والمراكب وهدم متفر وتتفالل المستقل المستقل

وسداة الحسرة مسوله فيهمد أن أن يكون الحلى ولا ينافيه قول المدونة سنة السعادات عشر جسوا أول المسيف عسد المجتمع أوباب المساقدات المساقدات المتفقف على موجل السعادات المتفقف على موجل السعادات يشده اى تعليل المدونة بالتغفي على أهدل المواتى وعلى السساة (وقولة كالتصاب على المشهور ) أى الزيادي بالساقية مرطق وجوب الزيادي بالمائية وتعبيره والموال ورجوب الزيادي بالمائية وتعبيره والموال ورجوب تعبير وراطول سواجيا الساعي والمحيد وهومقابا المائية و

حكاما نيسر ثمان كلامه صريح في أن التصاب شرط مع آنه سبب (قوله ويكتم بالوصول) فيه اشارة الى ذات ذات المتحدد و المتحدد

و شرح السامى والفعل بدل على المصدر شحوا عداوا هو أى المدل ثم أقول والمحوج الشائدة على أوله و بلغ على معنى الامكان والنقد و وحواى المجى وشد من المكان والنقد ووجوح جوجوبات كان هناله سام وأمكنه المجى وقد بقال الاداعى الذائ المناه المائد وحديث والنقد ووجوح جوباتكن لامطلقا الم بعدو جوديده ووصوله بالفعل (قولة أوالعرض) عطف خاص على عام وذلك لان العرض الابادر المجافزة المعافزة على الموادلة المناهر صلايكرون الاحادث المخلاف المعنى بكون قديما (قوله وقدل المناسبة الموادلة المعافزة المناسبة على الموادلة المعافزة والمائد المعافزة المناسبة والموادلة المعافزة المناسبة الموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والمائد الموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والمعافزة والمائد المعافزة والموادلة المعافزة والمائد المعافزة والموادلة المعافزة والمائدة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة المعافزة على الموادلة المعافزة والمعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والمعافزة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والموادلة المعافزة والمعافزة والمعافزة والمعافزة والمعافزة والموادلة المعافزة والمعافزة و

المت وكائنه مات قسل حولهااذ حولها محى الساعى مع مضى عام والاولى في الحل أن يقول يعدقوله فاترب الماشية بعسدالحول وقدل محيء الساعي فأنه لا محب على الوارث الاخراج وعملي فرض انه يوصي فلايحي من رأس المال نعم من الثلث الكن في من سة الوصمة بالمال المعلوم (قوله ومحسل الخ) لاعتاج لهذا التقسدلان كارمه هنافي أستقمال هذاألمال مخصوصه وأماالضم فقدتقدم ولايصمأن براد وقسل الوحوب الذي سوقف على الباوغ والعدو الاخذ ستقمل الوارث لانه بفتضي انه اذامات بعد البلوغ وقبسلالعداونعدهوقبل الاخذيستقبل الوارث عاورته ولس كذاك فلذا أفادك الشارخ انالضمرفي قوله وقدأه راحمع لمحيء الساعي (قوله ولا تحرئ زكاةمن أخرجها إدالاصلانه لايجزئ تطوع عن واحد فوله ولا يعتص الخ) فيمه أن المصنف لم يسقه تفريعا وأغماسافه حمكم مستقلا لان النفر يع لابصح لانه لا بازم من نفي الوجوب نفى الصحة وفسيد مقيال

دات وهولا مكون شرطاوا عاالذي بكون شرطااسم المعنى أوالعرض مثلا وقوله ان كان و ملغ فان لم بكن وحبت الزكاة عند دالحول اتفا فاوكذاان كان ولم يمكن ملوغيه كاأفاده كالم الشارح فلوأمكن بلوغه ولم سلغرفان الزكاة لا تتجب عرور الحول (ص) وقمله يستقبل الوارث ولا تدرأ اناوصي بها (ش) أى واذافر عناعلى المشهور من أن محي الساع شرط و حوي فاترب الماشمة بعدا أول وقسل محيء الساعي أوأوصى ربها ماخراحها فلاعد على الوارث الاخراج لانالمورث مات قسل الوحوب وستقبل الوارث حولامين الاكنولاتد وأالوصمة عيل ما مخرج قبلهامن الثلث من قلك أسسروصد اق مريض و نحوهما بل تكون في مر تمة الوصيمة بالمال المعاوم عماماتي آخر الوصارافي قوله وقدم اضمق الثلث فكأسرالخ لارهال هذا وعارض ما يأتي من قوله كرثومات مقوان لم يوص أي فقع برج من رأس المال لان ماهنا محول على مااذا كانساء ومامأتي على مااذالم توجيدهاع أووحدومات بعدمجمته ومحيل استقمال الوارث ادالم مكن عند الوارث نصاب فان كان عنده فانه نصرله ونركي الجديم كالفيد وقوله وضمت الفائدةلهالخ (ص) ولاتجزئ (ش)أىولاتجزئذكاتهن أخرجها قبل مجيءالساعى ولا يختص تفر بعه هـ ذاعلي كون يحي والساعي شرط وحوب بل ولاعبل انه شرط صحة لان مافعه لقبه ليحصول شرط الاداءاغو ومانأتي من قوله أوقد مت تكشهر في عن وماشسة مجول على من الاساع الهدم أولهم ولم يبلغ (ص) كروره بهاناقصة (ش)تشيمه في الاستقبال والضمد مر المحرور بالمصدرعائد على الساعى والمحسرور بالحرف عائد على الماسسة أى كمرور الساعى بالماشية نافصة عن نصاب (ص) تمرحه وقد كملت (ش) بولادة أوابدال مرز نوعهافاله يستقبل وبماج احولالان حولها انماهوهم رووه بهايعد مرورا أدول عليها ولاينبغي الساعي أن يرجعع على المسأشية ولاءرعليها فى العام الآمرة ابن رشد لانه لوكان يرجع بعد أن عُربِها ثم كذلك لم يكن لذلك حبدولا انضبط لهاحول وقيدنا كالهابولادة أوابدال لانه يحل الخلاف أمالوكيلت بفائدة من شراء أوهبة أوارث فانه يستقبل قولا واحدالكن لسرفي كالاميه سان الوقت الذي يستقيل منه وفعه تفصمل وهوانهاان كملت يولادة أوبايدالها يماشية من نوعها فانه وسستقيل من وم مروره لان مرور الساعى أولا عنزلة الحول وتقسد مان النداح حوله حول أمسه وتقدم المبددل الماشية عياشة منى على حول المسدلة وال كملت عمرات أوشراء أوفعوهما فانه يسستقبل من يوم كملت كامر عند قوله وضمت الفائدة له (ص) قان تخلف وأخرجت

المسعة الذات لانامن المعلوم أن ما كان مستقبل المستقبة وقدة فقد أناصة (قوله أولهم ولم سلق) أعلم عكن بلاغه وقولان سولها المعلمة المعلوم أن اعتمار بلاغه وقولان سولها المعلمة ال

المالة للإمهامة المتوجه عندتماما أنى عشرشهرا فدام عليه شروجه مرتين في العام وهولا يجوزوان المجتزع وأمرنا وبالمسهوات أى عام فقيه ضسياع على الفقراء وهولا يجوز اه والذي أقول أن القاهر الامربالصسير واغتفر ضياع حق الفقراء في ذلك لمسلحة السسعاة (توله اجزأ) أى الانتزاج أى مع قبوته بيسة قلايصد قدوم بأطافه ابرناج واحل المصنف انجاعير بالاجزاملة باليقول عبد الملك بعدمه والافار واية مصرحة بالجوازة فضيته أيضاً (ع 17) في الانتجاب بجرورا لحوار ولا يعارض هذا قوله ولا تعريحاً التأثير والمواردة على المتعالدة

[ أجزأ على المختار (ش) يعنى إذا كان السعاة موحودين وشأنهم الخروج وتحلفوا في بعض الاعوام الشغل فأخر بجرحه لائر كانما شبته أحزأت وجلنا كالام المؤلف على مااذا تخلف لعذر لانه عجل الخلاف على مآ فال الرح احي وأماان تخلف لالعذر فانويه يخرحون ز كاتهم ولاخلاف فهدذاالوجه وعكس الزراشد في المذهب هكي أن المشهور عدم الاحزاء فهما اذاتخلف لالعذرمعان الرحراحي حكى فيد الانفاق على الاجزاء (ص) والاعسل على الزيد والنقص للباضي بتمدئة العام الاول (ش) بعني إن السباعي إذا تتخلف والمباشية نصاب ولم تتخرج الزكاة في مدة تخلفه فانه يعمل على الزيد الموحود لعام يحيثه اتفاقا وللياضي من الاعوام على المشبهور عرفء ـ دهافي كل سنة أولم بعرف وهو قول أمن القاسيروأ شهب ومجدوا من حسب وسحنون وعلمه علأه سلالمدينة فلو تخلف عن خسر من الابل أرابعة أعوام فو حدهاء شرين أخسد ستعشره شاه ويعمل على النقص أيضا الماضي ولو مذبح أو بسع لم يقصد به فرادا كالو تخلف عن عشرين أربعة أعوام فوحده اخسافل أخذار يعشما انعرفة ولايضن زكاة مدة تخلفه فالف المدونة وان رجعت الى مالاز كانفيه فلاصدقة فها وكل داك سدئة العام الاول فى الاخد فرما بعده الى عام يجيئه ولا سداً بعام يجيئه مريط البين كام ما قبله في ذمنه اللغمي وهمذا الاخملاف فمن تخلف عنمه الساعير واختلف قولة في الهارب واو قال والاعمل على ماوجد في الماضي لسكانَ أخصروشهل مااذاوجدها بصالها (ص) الأأن ينقص الاخسة النصاب أوالصفة فيعتبر (ش) هذا فائدة القول بتبدئة العيام الأول وهومستثني من قوله عسل على الزيد والنقص ولوأني مفهاء المفر يع فيقول فان نقص الاخيذ النصاب أوالصفة اعتسير ليكان أنسب والمعنى ان الساعي مأخه فراكز كأذع باوحده لماضي الاعوام متد ثامالاول الأأن ينقص الاخد ذللاعوام الماضية النصاب كفخلف وعن مائة وثلاثين شأة أربعة أعوام موجدها النسين وأربعس أو ينقص الصفة كضلفه عن سنما الاحسة أعوام موجدها سسعاو أربعس أوحسا وعسر بن فيمتسرما ابق في الاول نست ها ركا العام الرابع لنقص النصاب بعدا خدنالات شداه الذلانة الاعوام وفي الثاني بأخدن المان المونعن العام الثالث والرابيع والخامس لقصوره عن سن الحقاق بعد أخذ حقتين للعامين الاولين وفي السالث ستعشرة شآة لقصوره عن بنت المخاص معد أخذها العام الاول وأوفى قوله أوالصفة مانعة خلولامانعة جمع فمصدق عااذا نقص الاخذالنصاب والصفةمعا وأماعلي القول بأنه سدأ بعام مجيئه المفابل أساذ كره المؤلف فانه بأخد ذركاتهاعلى ماوجدها عليسه في عام يجيئه ولا براعى تنقيص الاخد النصاب والصفة فاذا كانتعام يحيشم ثلاثا وأربعن شاة وقد تخلف عنهاأربعة أعوام فانه بأخدعن كلعامشاة ولايمتير النقص الماصل بأخذ الثلاث شياه (ص)

ماغ بعد ذلك في عامه وماهما تخلف (قوله الشغل)أى لجهادأ وفنة إقوله وعكس الزراشدفي المذهب ضعيف كإقالهاللقانى (قوله على المشهور عرف عددهاألخ) ومقابله ماقاله ان الماحشون من أنه اعما يأخد كل عام مضى على ما عال صاحبها الما كانتعلب (قوله اسع, فقولا مضمن زكاةمدة تخلفه أي لايضمن رب الماشمة فلدس الفاعل الساعي ونصانء وفسة ولايضمن زكأة مددة تخالفه ولانقصها ولومذيح أوسع الباجي مالمردفرارا آه (قوله ولا سدأ معام محسمه ) أى فاه قلنا سدأ بالعام الحاضر لاخدحسع ما تقدم ولونقص الاخذالنصاب لانها ترتبت في ذمته فمأخذمنه الكل (فوله وهذابلاخلاف) أي ماتقسدم من كون المدئة بألعام الاول أمرمة فق علمه فهن تخلف عنه السعاة وأماالهار تفقيسه خد الف أفاد ذلك عبارة الخطاب والراحيران الهارب يعتبرفيه تبدئة العام الأول (فوله ولوقال والاعل على ماوحد في الماضي الخ)وفسه اشارة الى أنه لا مظرلقول المثالك ولوأقام سنة عاله في لــ قال معض الاشماخ والطاهر قموله يبينة بالاولى من قبول منة الهارب (قوله هـ ذا فائدة الخ الا المعنى ان هسدايؤدن

بأن المناسبالتقريع فالناسبان يقول في اعدافوا تميناه التفريع (فوله وهوستندى من قوله على على الربد) استناء تختلفه منقطع من محسدوق وهوفي الحقيقة مستغنى عند بقوله تبدئه العام الاول لانه لا قائدة في التبدئة بالعام الاول الاأنه اذافقس الاخذ النصاب أو الصفة اعتبروا غياجاد في الدقاع الواليات ( قوله في عاد أن اقص الاخذال عاب والصفة ) منسل نعصر بقوله كا لوتخلف خص ستين ثم جاءفو جدها خساو عشرين من الابل فائه بأخذ للاولى بنت شخاص ولفيره است عشرة شاة الهول لاعتبى ا هذا كامثل به الشارح لتنقيص الاخذال صفة و بكون معنى قوله تنقيص النصاب في هذه الصورة أي النصاب التي تركيف من يقدما لا تم نقص المنظمة المنافقة و بكون معنى قوله تنقيص النصاب في هذه الصورة أي النصاب التي تركيف من تقسها أربيم شاه (قوله وصدق) أي من غير عين متهما أو غير متهم في عام الكال فاذا أحمراً نها كدلت في العام الاول منها أوالنا في صدق شب (قوله عندمال وارز القام من منها والكنه الاستدراك عندمال وارز القام من ومقال المنه المنه المنه المنه المنه المنه الكاملة وقوله ولكنه الاستدراك بالنظر لقوله الآن سنقس (قوله على ما وحد فيه) أى في وقت الكال أي لو كان الكال ولوحذف في الكان أحسن (قوله الأن سنقص المنه ال

ععيني من معطوف على قوله من ألعل أومما تضمنه قوله بتبدئة الخ وكونناندة العام الاول من أعوام الكال وقوله لانه حمنت ذ تشيبه مذكور أى فى مسد كورأى ان المعموحودوعلى كلحال فالمشمه له المتخلف عنه الساعي (قوله بما تضمنه) أى فعما تضمنه لأن هـ ذا وحمه مه وأما المسه مه فهو من تخلف الساعى عنسه وهي كاملة ونقصت قال عبر تنبيه قدعام ذكوناان مفادالمقر مرس في التشعمه والحدوان كان الثاني أحسن لأنه تشسه عدد كورفى كالام المصنف وأفأد المسنف تصديقه في تعين عام الكمالء لى النقر مرين بقوله وصدق أي وصدق في عام الكال أى في تعيينه (قوله على ماوحد)أى على ذكانة خل عام من توم كلت على ماوحدالاأنهركي كل عام مافعه (فوله لانه حستند تشسه عذكور) أى مخللاف مااذا حمل تشسوافي اعتسار وقت الكال قانه لمنتقدم لوفت الكالذكركذا قرروا أنسادر

كتخلفه عن أفل فكل وصدق (ش) يعني ان الساعي اذاغاب مدة كشلاث سنين مثلا عن أقل من نصاب كنه لا ثين غنمه اثم وحُهه لا كلت بولادة أو مدل من نوعها نصاما وصارت خه منسلافان المعتبر وفت الكال عنسدان القاسم وماللة ويسقط ماقسله ويركعهامن حين كملت و بصدة ريماني وقت الكال ولكنه بعل على ماوحد فسه الاأن منقص الآخه ألنصاب أو الصفة فيعتبرهكذا بفدده مافى ح وهوالمرتضى ولوكلت بفائدة لم يحب الامن حن الكال اتفاقا ويعمارة أخرى التشيمه في اعتمار وقت الكال واوقيل أنه تشيمه عا تضمنه قوله والاعل على الزيدوالنقص الزمن المسل على ماوحدوهوا الكمال هذاو بقولة بنسد ثة العمام الاول من أعوام الكال الكان أحسن لانه حنئذ تشسه عذكور (ص) لاان نفصت هاريا (ش) هذا مخرجمن قوله والنقص أي فانه لآيعل على النقص واعليه لعلى مافر به الاف عام القدرة فعلى ماوحد ولانصدق في النقص وهيذا هو حكمة تأخيره الهذه عن قوله وصدق بل اولم سق شي أخهذت منه لان الفارضامن لزكانه فاذاهر ببهاوهي ثلثمانة ثم يعهد ثلاثة أعوام قدرناعلمه ووحدناهاأر بعين فيؤخسذ منسه على حكم ماهرب فى الاعوام الماضية وأمافى عام القدرة مفدؤ خذمنه على ماوحد وبراعي هنأ كون الأخدنة من النصاب أوالصيفة بالنسمة للاعوام الماصمة لامالنسبة لعام الأطلاع لانه بعمل فسه على ماوجد قسل اخراج ماوجب للاعوام الماضمة فلواطلعناعليه في الفرض المذكور بعدخس سنين فانا أخدعن الاعوام الماضيمة اثنتي عشرة شاة وفأخذعن العام الخامس شاة وعماقر وفاعما أب قوله بتبدئة العام الاول واجمع لهذه أيضا كاذكره ح واله بالنسبة لماضي الاعوام لالعام الاطلاع فتنبيه قولهم الابصدق الهارب في النقص مر مدون اذالم نقم له سنة كاصر صدف النوادر وأنضا فقد قال ان عبد السلام هداين ان قدرنا علب وأمان ماء نائماأ وقامت له منة فمنع أن لا وخدمنه الاعلى ماادعاه من النقص واعترضه ابن عرفه في النائب ولم يعترضه فعرز قامت الالمينة فقال وفيهاالقدرةعلمه كتوبته ونقل انعدالسلام تصديق الناتب دون من قدر علمه لأأعرفه الافي عقوية شاهد الزور والزنديق والمال أشدمن العقوية لسقوط الحدمالشمة دونها أنهدى

من كلام عيمان خلاف الأحسن نفر برانسيخ عبدالرجن وذاك لانه تشبيه في مطلق الاعتبار وهو تمتفد مؤذكر (قوله هار با) لا بقدى على العربية الابتعمل الاسبية أى هاد بارجها و سعالها الاسبية بارم علسه سدف الفاعل والفاعل لا يعدف الافي مواضع ولسي هذا منها ولومتي على العربية القال لاان نقصت ماشية الهادب (قوله هذا على عن قوله والنقص) الاولى أنه عن جهن توله صدف المفهم منه انهان قامت منه على عليه المنافز المنافز النقص كذاذ كرم يحشى تن و مصال مسئلة الهادب انه لا يعلى على الموسوف المنافز المنافذ المنافز ال أى ان شاهد الزو راذا جاء اثر الا بعاقب والزيديق ذا جاء الله الا بقتل (قوله وهو ) أى كلام الحطاب يفيد أنه اذا جاء الجزائر وجهانا إقولة كابسد في الزيادة أي أي كابسه في الزيادة فذف الفند أي (قوله على أحد القولان) هذا اطاهر في ان القولين الا تمين في الناسساني له ان التناسب على المواجوجية من نقص انه ساق له ان التناسب على المناسب على المناسبة من تقص وزيادة (قولة أحسن ما لا الان الذي المناسبة المناسبة للمناسبة المناسبة المناسبة

في النقص كالصدق في الزيادة على أحسد القولين وقسدذ كو الطُّخصَ و تت كالإم ابن عسد أقامة سنة وتكن الشاهد والمين السلام هَمذا في شرح قوله لاان نقصت هار ما كَافعسل ح وكذا فعل في التوضير ولم نذكر وه فلافألتنظم الزرقاني والابيءلي فيشر موانزادت الخ واعدله لفهم النصددق فى الزيادة حمث حاء تائسا امانطر تق المساواة الكال لمانى الاعسوام الاعام أوبطريق الاولى (ص) وانزادته فلكل مافسه تنسدته الغام الأول (ش) الضمير الفراد شب (قوله بلايين)وهذا المحسرو رباللامعا تدعسلي الهارب بماشبته والمعنى ان الهارب إذا زادت ماشيته عن القسدر القول أىالاكثر اللغمى وهو الذي هسرب به فأنه مزكى لكل عام من الاعوام الماصة مأفسة مأفسة فأذاه وسوشاؤة ستتون ثلاث سنمن ثم أفاد بعدد ذلك ما ثقي شاة ضمها الهاثم أقام كذلك سينن مثلاثم وحده الساعي فأنه رأخذ أحسن فمكان يذغى للصنف عن كل عام زكاةما كان فسيه من قليل أوكثير ولابأخيذ كاهماأ فادآخرا في العامين الاخيرين أن مقتصر علمه لقائل أن مقول لم لمامضي من السسند وهوقول مالكُ اللغم وهوقول جدع أصحابنا المدندين والمصر بتن الآ لميسا والمصنف معن المتخلف عنسه أشهب فأنه قال بوخد الماضي عملي ماوحد ولأ مكون ألهار بأحسس حالا يمن تخلف الساعي والفارقي ذكرا لللاف في عنه السعاة قالسندو بكؤ في رده اتفاق أهل الآفاق على خلافه وعلى المسهور النصديق بلجعل الاؤل لابصدق فان قامت له منه فيأن الزيادة الماحصلة في هدا العاممند فد لا كلام أنه يعمل عليهاوان لم حست قال عسل على الزيد أى ولا تقدم له منسة بذلك وادعى ان الزيادة حصلت في عام كذافه ل مصدق وهو قول إين القاسم ملتفت لقوله وحكى في الثاني قولين وسحنون اللغمير وهوأحسس لأنالز كاةلاتحب علسه الاباقر اردأو ببينة تبتت عليه وليس وكان سبغى العكس اله وفرق فسقه بالذى عضي عليه الدعاوي دون منسة أولا بصدق وهوقول الزالما جشون وتؤخه أنالهارب لماشددعلسها مند وكافسا والاعسوام على ماهى عليسه الات الاعام الفسر ارفانه وفيد عسلى ماور مه فقط النقص فخفف علسه حال الزيد والخلاف والبسه أشار بقولة (وهل يصدق قولان) ويعتبر بتبدئة العام الاول على القولين واستشكل البساطى الثانى قائلا كالعتسوفي مسئل مااذا نقصت هاريافان نقص الاخدالنصاب أوالمسفة اعتبر كمام وطاهر لاأدرى كمف لامصدق والفرض كالأمهمأن تصديقه على القول بديلاعين ومحسل القولين بتصديقه وعدم تصديقه حمثلم أنه لامنة ولم يعلم حالها في تلك الاعوام يحيئ تائبا والافيتف قانءتي تصديفه كإيف بده كلامان عبدالسلام كاأشر نااليه سأبفأ (ص) وانسأل فنقصت أورادت فالموحبود إن المصدق أوصدق ونقصت وفي الزيد تردد الامنه (قوله كايفيده اسعميد أش السعى الساعى اداسال رسالما شهدة عن عددها فأخبره عنها فم تغسرت عما كانت السلام) فيه أنما تقدم يفيدان علسه لنقص عوت أوذ بح لم يقصد والفرار من الزكاة أولز يادة ولادة أوفائدة شروع عرالساع الحلاف اذاجاء تائبا (قوله أوذبح فعدعلمسه الماشسة فوحدهاقد تغبرت عاأخبره فان كان الساعي لم يصدق رب الماشه عما لم يقصديه الفرار) الصواب علم أأخبره هأقرلا فالمتسبرما وحدوان صدقه وتغسبرت الى نقص فكذلك وان تغبرت الى زيادة فقي على مااذاتك سماوى وقد سع دال طريقتان الاولى أن المعتبر ماصد فه علمه والثانية أن المعتبر ما وحدوه ومن ادا لمؤلف الشارح المصنف في التوضيم نمعا الترددولعل منشأه هل تصديقه يعد كرالحا كمأم لاوالراج منهما العمل عاوجد وفرع لاس عمدا لسلام ورده اسعر فه فقال لوعزلامن ماشيته شسأالساعى فوادت لم بازمه دفع أولادها فاله سند عال ولوعين اله طعاما تعسين

وقول أين عبد السلام على تصديته إلوعول من ماشيته شسباللساجي فولدت إمازيد دفع آولاده أقالة سند قال ولوعينه طعاما تصين ا نقصها بذع غيرفات كوتم الأعرفه أعاد كرامن بشير نقصها بالموت أنظر بعثنى تت فانه سرى بينهما (قوله ولادة) ولا أكاو المائي العلم على ما وجد فالشار حرجه الله حذف شأمن الطريقة الثانية (قوله هل تصديقه الح) فان قانا تصديقه يصد حكم المائم فوصل المائم في معالمة المائية والمائية المائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية المائية المائية المائية المائية المائية والمائية المائية والمائية والمائي لرومالوسط فى المقوم لايعينه ولزوماله مس فى المثل لقولة تعالى وآنوا حقه يوم حساده كذا فى شرح عب ووجهه أن قوله حقسه بدل على حقيقتى فاذا عين شيائم الطعام فنكا ته خقيقه المتحدث (قوله هجاذلان هى فيده) أى كالذا كان عليه بخسسة آراد بدقسا من سلم فهدا هال المتحدث المتحد

للاعوام الماضمة وأماعام القدرة ولاسعه فان ماعيه ضبنه عثيله ولايف خالسع لان الزكاة في حكم الديون فازلين هي فيده فتؤخذمنهم على مافسه ولوقالأي التصرف فهادشرط الضمان كتسلف الود معة وتسلف الوصى من مال تحجوره (ص) وأخذ فمعاملون معاملة الهار سلكان الخوارج بالماضي (ش) يعنى ان الخوارج على المسلمن وهم الذين مرون ماراً والخارجون أحسن (قوله الأأن رعواالاداء) على على رضى الله عنسه اذا امتنعوامن إعطاء الزكاة أعواما ثم قدرعلم مم فانها تؤخسنهم في أىدعسواالاداء (قسولهالاأن ذلك الاعوام المياضية عن العين والحَرث والمياشية وينبغي أن يعاملوا فيهامعاملة من تتخلف مخرحوالمنهها)أى فقط أومع غيره عنه الساعي لامعاملة الهار بولهذا قال (الاأن رعوا الاداء) لماعليم فسصدقوا ولوفي عام (قوله أى الطوائف) أى لاءعنى القدرة قالأشهب لانهم متأولون يخلاف الهارب وقمد بعضهم تصديقهم بمااذالم يكن خروجهم الذوات الخار حات (قوله على معنى امتناعامن دفعها والمه أشار بقوله (الاأن يخرجوا لمنعها) أى الزكاة فلا بصد قون في الدفع طائفه خارحة أىلاذات الخارحة وتؤخذ منهملاتهامهم حمنئذو بنبغ أن يعاملوا حسنئذ معاملة الهارب قوله الخوار جصفة وكان المانع من ذلك انه تعسورف لموصوف محسد وف أى الطوائف الخوارج جمع خارجة على معنى طائفة خارجة (ص) وفي استعمال هذا ألجنع في الطوائف خسة أوسيق فأكثروان أرض خراميمة ألف وستمالة رطلمائة تمانية وعشرون درهما (قولەوفى خسة أرسىق) جمع مكما كلخسونوخساحبسة من مطلق الشعير (ش) هذامعطوف على قوله أول الباب تتجب وسق بفتم الواوعلى الافصير مصدر الزكاة في كذا وكذا أي والواحب في خسسة أوسقُ فأ كثر لانه لا وقص في الحيوب كالعسن العشير عفنى الجع واصطلاحامكال معروف انسق بلاآ لة ونصفه انسق بالا اعلى ما بأتي وسواء كانت الارض خراحسة أوغر خراحمة هوستون صاعا وهوالذي أراد كانص عليمه استاس وغمره وفتوه في المدونة ومبلغ الحسة الاوسق مالكيل المصرى سمتة المنف والصاعأر بعسة أمداد أرادب وثلث اردب وربع اردب أرادب القاهرة ومصرفال المؤلف مرك كذاك سنة سبع والمدملء السدن المتوسطتين أوثمان وأردم ن وسبعمانة بمدمعه على مدالني صلى الله علمه وسدار بحضرة شيخنا عبدالله لامقبوضتين ولامسوطتين المنوفي رجسه الله انتهم والتأن تقول فو حدسته أرادب ونصفاونصف وسه ومسلغها بالوزن والنصاب بالمسل ثلثمائة صاع ألف رطل وسمّائة رطل وكل وطل مائة وثمانه وعشر ون درهه مامكا وكل درهه مخسون وهم أاف مدوما تنامد وقدر ذلك وخساجيسة من الشسعيرا لمطلق أي مايصدق عليه اسم الشعير من غيرقيد "من ولاضمو روهو مختلف اختلاف للأمكنة والازمنة المتوسط وكان بنبغي أن تقول من متوسط الشعير والدينارا ثنتان وسيعون حمة على المعتمد ولما (قوله ألف الخ) هذا بيان النصاب كان المكمل لا منصمط لانه مختلف بأختلاف الأزمنسة والامكمة ضمط المؤلف النصاب بالوزن الورن الشرعي وأمامقداره بالرطل

المصرى الآن فهو كافال عج أف رط لوار بعدائة رط لوج سفو كافون رطلا وبرا مساند في العراز ازام الترعي والمعمد الوق المسرى الآن فهو كافال التنص السسير كالعدم والرطل يكسرالرا و وقعها قاله النووى وقوله الفسعة مل كونه مم فوقاعلى أنه خبر الممتدا محدوق وعجر وراعلى أنه دلمن خسسة أوسق ومنصو باعلى انه معمول لعامل عسدوق نقد برواعي على لغمة درسعة الذن وافوف عالمند صوب على السكون ولا مقال هو السرح لووفف الانافقول الاصل في كل فات نكت سور والفاعلة المقدد لا بشدام با والوقف عاميا المواقع المستمون المسلمين والمواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المالية والمواقع المواقع الماقع المواقع (قولمان التكل الآن) هذا تحرير عج فقدذ كر أنه حر النصاب في أوائل سغة الندن وأربعت وألف بكيل مصرفوج سدة أو بعة أ أوادب و وستوفال لان المد كانفر رما والسدين المنوطة بن الندن لا مقدومت ولا مسوطة بن وقد وجسدت الفتح المصرى الحد مسلا هما الماري أربعا انه قدح هي أربعة أوادب ووية (قوله الحرق) الناساب المنابات مساورالما وتشديد المم لكنها تكسورة أيضا بالفتح المسرى الموقعة المحتودة بين المساح عند البصرين ومفقوحة عند الكون النوس وزان بندق الواحدة ترمية وقوله والكزيرة فتم الباوقته الكوناليساح والفلف بقيم المانون وقوله الحبة السوداء هي الكونالاسود (قوله الزيرة في أدافي الحديث اليان غازي كانه أورجه الموادرة بين المساح بطريق المتوافقة المتوافقة الكونالاسود (قوله الزيرة في المنابع المنابع المنابع وسافه المنابع والفلف بقيم المنابع والمنابع والمنابع

الانه لا يحتم المن المكل الآن كرعما كان فرمن سيدى عبد الله المنوفي فالنصاب بضيرالفاء وقسوله أى الاحسر اللآن أربعه أرادب ووبية فقط (ص)من حب وتمرفقط (ش) هذاصفة المسة الاوسق واعلم (٢) صفة للفحل أى احترازامن أنال كافتح فعشر بن وعاف كخسل تعت قوله حب تسبعة عشر القطاني السبعة الحص أفعل الاسض وهوما سيراليه والفول واللو ساوالعددس والترمس والحلمان والمسملة ومدخسل أيضا القميروالشمير آخر العمارة مقوله ولافي حبّ القعل والسلت والعاس والارز والذرة والدخن والزبيب ويدخسل أيضا الاربعة ذات الربوت وهمى فان المرادمة الاسض (قوله في التمر) الزيتون واللاعسلان أى السهسم وحساله على والقدر طم فهدنه تسعة عشردا خداة في قوله بالمثناة فوق وعلمه لأبلتم معقوله من حسوقيماً دضافي التمر فهدنه عشرون فلا تجد في التن على المعتمد ولا في قصب ورقول مقسدوا لحفاف الامار تكاب الحماز ولافى فأكهسة كرمان ولافى حسالفعسل ولاالعصفر والكنان ولافى النوابل وهوالفلفس في قوله وغر ولوحذف المسنف والكر برة والانسون والشمار والكون والحبسة السوداء ونحوذلك (ص) منق (ش) أي قوله وتمر واستغنى شمول الحب له حال كون القدد المذ كورمنق من تعنه وصوانه الذي لا يخز ف مد كقشر الفول الاعلى وأما ماضره وكذالوأ بدلة ببلح كسسلمن هذا وكلام المصنف يفتضى انه يقدر قشره الذى لايزا بله فانه يحسب كآيائي في قدوله وحسب قشر الارز والعلس وهو راحم لقدوله من حب (صُّ) مقدرًا لِمفاف وأن لم يحِف (ش) فيفال ما ينقص العنبُ والتَّسر وآلزيتُون حفاف ما تحف بالفعل وان لم يؤكل اذاحف وفي السلمانية لانتظر الحالز بتسون في وقت رفعه حتى يحف و يتناهى حال حضافه قبل حفاقه ومشاهيقال فسأسس فان كان فيسه خسة أوسق بعدالتحفيف ففيسه الزكاة وهذا اذا كان عاد ته أن يعف كالمموب بالفسعل وهوخلاف كلامأبي وغر وعنب وزئتون غيرمصر مل وان أحف كالثلاثة عصر قال مالك فأن كان رطب هذا المخل عسران ويجاب أنه يحمل مافعل لامكون غراولاه فالتغنب زمها فلخرص إن لو كان فسيه يمكنا فان صعرفي التقدير خسة أوسق المبالغ معلى مااذاأر بدأ كل ما أُخْسَدْمن عَمْنَه كان عَنْ ذَلَكْ عَشْر بِنَّ دِينَاوا أُواْقَسِل أَسْ المواذ وايس لَهُ أَن يَحْر ج زبيبا (ص) معف بالفسيعل أو سس بالفعل نصف عشره (ش) هدد استدا خديره تقدم ف قوله وفي خسة أوسق أو خير لمنداع عدوف (قوله كقشرالخ) أى الااليسير أى الواجب نصف عشره وهو سان القدار الخرب وصفته وذكرانه نصف العشر بشرطه الذى لا منفك عنه غالبا (فوله فيقال الا تى ا كن يخسر جمن المر والرسب اللذين عقان والحسالذى لاز مت لنسسه وأما الذي الخ)هذافعالم بكن شأنه أن سوس لحنسه زبت كالزبتون فيخرج من زبتهان كأن في ملادله فيهاز مت وأن كان في ملادلاز مت له أويحف بالفعل كرطب مصروعنها فيها فيخر جمن ثمنسه وكذاك مالايجف كرطب مصر وعنها والفول الذي ساع أخضر وذكر التهمسر في قوله نصف عشره ماعتمارات المسنة أوسق قدرا عوفي قدرالمذكو رنصف عسره

الضعرف فأه ذالك واريد كالمه قبل الصعرف قوله الصفح عشره ما عنادات المحسد وعثبه والقول الذي بياع اخضرود المراحد الماقت المستحق من من المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق و المواجعة المستحق المستحق

القبل الاجرماعدا الريتون كذا في خط بعض الشبيع ع إقواهان كان ممالاز يشاه ) أى الذى هوالمسبه به إقواه اخرج نصف عشر زينه ) أى وهو قول المسبه به إقواه اخر جنسف عشر زينه ) أى وهو قول المسبه به إقواه التصفيوان كان الما خور في المسبه به في الما أن عند التصفيوان كان الما خور في المسبه به في الما المنافرة في المسبه به في الما المنافرة به في المنافرة المنافرة به في المنافرة به في المنافرة به في المنافرة به في المنافرة المنافرة به في المنافرة به بي المنافرة به في المنافرة به بي المنافرة به في المنافرة به بي المنافرة بي المنافرة بي المنافرة به بي المنافرة بي المنافرة به بي المنافرة بي المنافرة بي المنافرة بي المنافرة المنافرة بي المن

خسةأوسسق بلغ تمنه نصاما أولاولا محسرى الاخراج من حبه وقمته تعتبر بومطسه أوازهائه (قوله وعن مالاعف)أى اذا سعواصف عشرقمته أن أكله أخضر بلابيع (قوله فلا يتوهم) أي حواز الاخراج أى ل يحرم بعدمه (قوله حمث يتعذر سه )أى حست حرت العادة بعدم يسه وكان الاولى التعمير به (قسموله وانشاء أخرج ماساً من حنسه) أي حنس ماذ كرمن المفول والحص وكان الاولى حذف قوله أوعنب لأنه داخسل في قسوله مالاعف فهو لايحزئ الاخراج من حمدالذي هوالزيسوان كان محف فسمأتي أنه شعسين الاخراج

(ص) كر يتماله ربت (ش) مسبه في نصف عشره الكن على حدف مضاف اى نصف عشره از بته ولا بجرئ عصد مدف مضاف اى نصف عشره انه ان كان عمالا ربت أخر ج نصف عشر ربته ولا بجرئ الاخراج من حيم و تمه في المسافة حيث قالت الاخراج من حيم تمنه أجراً ان شاما الله مضوف و من خير في الربت المحلف المنافق من عشره في المنافق من المنافق منافق من المنافق من المنافق منافق من المنافق من المنافق منافق من المنافق منافق من المنافق من المنافق منافق من المنافق منافق منافق

( ٣٧٣ - حرى "أقى) من السمولوا كاما و باعمة التركز المسقادي سين آخر جهن حمد كذا في عب فان قلت ما الفرق المنافر المنافر المنافر الاحتمام الذي المنافر ا

. آئهمار فىالدىشائەعدەالىيسىكالفولىالمىسىقادىئاكىاندا كاسەةخشىرتموجسىقىتىقىنىسىلىن مىشىدىمايقىر بەر (قولە والاغالىقىس لىلغانلۇنغوتمىلىجىپ ئىسە الەشىرغارىز جەرى( ، ٧ ٧ )لاندۇد بوضع علىمىغىدەر ھەقلىلىمادۇقولەالىسىيىم جىھەسىمو جوھوالمالىلەركى

الاخضر والحص الاخضر والفر ما يحالف قوله والوحوب افراك الماس قلت لانساراته مخالف لأنه مصل في كل الافراك والدلم لعلى أن الافراك يكون فبسل المدس قول المؤلف في باب تفاول الدنيا والشجر ومضى سع حمياً فرك قبل بمسه بقيضه فان قلما أراحياً أن الوصوب بيدس الحياد بالا فراك قلت هذا منى على القول بأن الوحوب فراك الحس (ص) انسق ما "له (ش) هذاشرط في قوله نصف عشره أي ونصف العشر وأحب في كل مأذكران سةِ بأَنَّ لَهُ كَالدُوالَسِ والابدَى وبدَّلَ في الا ۖ له النقالات من الحر (صُ) والافالعشر ولو استرى السيم أو أنفق عليه "(ش) بعني أن الواجب فما منسق ما "له العُشر كام لا ولواشـ ترى السيوعن تزك بأرضسه أوأحراه الىأر ضسه بنفقة لعموم قوله عليسه السلام فعماسيفت السمياء والعيون العشر (ص) وان سق نهما فعلى حكيهما (ش) معناه اذا تساو باأى تساوى مدة السقى بالا كأة مع مُسدّة السق يغيرها أو تساوي عدد السقى بهما على ما نينسه والمسق برسماشي واحدوما عارب التساوى وهومادون الثلسين المحكم التساوى وجلنا كالامه على ماأذالمكن أحدهماأ كثر بدليسل قوله وهسل بغلب الزوالمراد بكونه على حكيهما أن بقسم الحرث نصيفين فيؤخذ منأحدا لنصفين العشرعلي حكم سقيه بالسيم ومن النصف الأسخر نصف العشر (ص) وهدل بغلب الا كثرخلاف (ش) أى وهل يغلب الاكثر عند احتماعهما فيحر جمن الحسع وشسهره في المسواهرأ ولا نغلب الاكثر و بعطبي كل على حكمه وشسهره في الارشاد خلاف وهل المراد بالا كثر الا كثرمدة ولو كان السق فهما كالسق في الاقل أودون أوأ كثراً و الا كثرسقيا وان قلت مدته كالو كانت مدة السق ستة أشهر منهاشهر ان مالسيع وأر بعسة ما له الكن سقيه بالسيم من نان وسقمه بالا آلة من فاله مكون كاسه كالسير والسيرداعي والاول ظاهركلام المواقير معه ودرج علسه بعض الشراح وعزاء لابنء فة والشاني قول الماحي وظاهركلام (ز) تر جنعه وعلم اقررنا أن الموضوع أن السق بالا له والسيرزرع وإحسد سقى كلهمدة بالسيح ومدة بالأ لة وعدد سقيه بأحدهما أومدة سقيه بأحده سماالثلث فأقل (ص)وتضم القطالي (ش) يعني أن القطالي يضم في الزكاة بعضها العض فاذا احتمع من جمعها خسة أوسق زكاها نناءعلى أنها حنس واحدفى الزكاة وهوالمذهب بخسلاف السمع فانهما فسم أجناس يحوز سع بعضها يبعض متفاضلا بداسد كابأتي والقطاني كلماله غسلاف كالفول والحص واللو سة والبسملة والحلحلان وحسالفعل والعدس والجلبان (ص) كقمر وشمعر وسلت (ش) تشبيه في الضم أى فنضم كانضم القطاني فن رفع من جمعها خسة أوسق فلسزا ويخرج من كلصنف تقدره والسلت حب بن الشعير والقم الاقشراه و بعرف عند المعاربة يشعم الذي عليه السلام (ص) وانبيلدان ان رع أحدهما قبل حصادالا يخر (ش) بعني أنهذه الاشماء يضم بعضهاالي نعض سواء كانت مرروعة في بلدوا حدام يبلدان بشرط أن يزرعاالماني قسل حصادالاول لان الصدفي الممو بكالمول سواءكان في فصل أو فصلان وهذاالشرط لطلق الضم أي حيث فلنابالصم كان ببلدأوأ كثرف الأفالث حست خصمها زرع يبلدان والضمير في احسدهما الضمومين المنهومسين من قوله وتضم القطاني لانه يقتضي مضموما ومضمومااليه أوالطرفيين المفهومين من قوله لهماأى الطرفسن واعتاقال أحسدهما

على وحدالارض (قوله وهل مغلب الأكثر المراد مالا كثرالشان في قوقهما وهوالظاهر وقوله وألاول ظاهركلام المهواق أى فمكون ذاك الفول هوالمعتمسد فمقال مالنظر المقامل يتخرج ثلثاالزرع يتخرج تصف عشره ويحرج ثلث الزرع و يخر ج عشره وأماع إلقول الثاني فمنغرج ثلثاالزرع فنغرج عشره والثلث الا خرنصف عشره (قوله وظاهركا(م زتر جيمه)فيه أن زائما قال ظاهب الاكثرفي السيق وحبنئذ فلاتعتبرمدة كلمن الزرع والثمر (قولة وتبضم القطاني) أىومخرجمن كل بحسمه وادلم مكن في كل واحدنصاب وليس معنى تضمتخلط وكذاقوله فمضم الوسط لهمالل العنى تضم في الحساب أسكل النصاب فعسلي هدد الوكان فى كل نصاب فلاحاحمة الى الضم و مرى خراج الاعلى أوالساوى عسر الادنى أوالمساوى لاالادنى عزرالاعلى فالهح وظاهر والقطاني وغيرها أبكن في المقدمات ما مفيد تخصص الاعلى والادني بالنصف الواحد لاقمعن عدس والطاهرأن الادنى والاعلى والمساوى بعتسر عماءندأهل محسل الاخراج (قوله و سسمال بالماءو بدومهامن الن العامة كما فيشرح شب (فدوله والحلمان) المناسب المعرمس وقوله وحب الفعل أي الاحسر والصواب استقاطه لانهمن ذوي الز يوت(قوله والحلبان)بضم الجيم

وستحوناألام كافيالتنبيه (قوله قبل حصادالا "خر)أى ليتمعانى الحول وهومترط فى الضع وقوله لان الحصدى الحسوب سسى كالحول أى كتمام الحول من غيرا لحبوب قان زوع أسدهما بعد حصادالا "شخر المجتمعانى الحول فلايضم أحدهما الا "شعر (قوله حيث حصه ببلدان) ففاده آنه اذاكان في بلدة واحدة لا يشترط أن يزرع أحدهما قبل حصادالا "خرمع آنه بشيرط فعلما (قولة أوالطرفين الخ

الثانى (قوله ولو بالقرب) أى بأن أفرك خملا فاللخمي القائل بأنه لامكؤ أن مكون زرع أحدهماقيل حصادالا مز مالقر باللادأن مكون ذلك سعد (قوله قال أمض منسخى الخ) علمه حسل القول الاول أى قسوله الى حصاد الثاني أى استحقاق حصاده والحصاد بفترالحاء وكسرها فرحم القولان الىقول واحد اقوله الاحتماعي الارض ) أى أيد تسمعافي الملك والحول (قولهان كان فمهمع كل منهمانصاب أىلاحتماعهمافي الملك (قسوله ان يق معد السابق المحداللاحق) أي أن سق الاول للثانى والنانى الثالث والطاهب ان مثله لويق حسالا وللثالث (قولة فالحول الثاني) أى لانه المضموم المه والماصل أنا لول الضموم السه مطلقالانهصار باعتماركونه مضموما السه الاصل وقواهمع كل متهماأومع الاول هسدالانظهر (قوله لانهاأ حناس على المشسهور ألخ) والخاصيل أن المشهو وأنها لأتضمل تقدمولا بضم بعضها لمعض وحكى ان الفاكهاني قولا بضمهمالما تقددم من القمر وما معده وقال أنحسب بضم العلس فقط لماتقدم وقبل انجاتضم بعضها لمعض انقلنا أنوأصنف وأحسد (فوله اذمعناه كضير) هيدا شافي مقتضى قوله أولايعنى انهتذه الار بعسة الخ (قوله الاأن يقال اله المافاته الزالاعيق انهمدادل على إن الكاف د أخسان على المشمه

حتى يفيدأنه لأبدف الضم أن يجامعه ولوقال أحدها بالافراد أبيفدهذا المعنى بل لوقال كذلك لافادأن الثلاثة المضمومة بكني في ضمهاات بررع واحدمنها قيال حصادالا خر وقوله قبال إحصاد الا خراى ولو بالقرب وكلام اللغمي ضعيف غمانه لابدان سية مسن حب الاول الى حصادالشاني مامك أيدالنصاب على المشسهوروهوم فصيان الفاسم في الفائد تسن انهسما مركمان اذاجعهسما الملك وكدل الحول فال بعض ينبغي أن يعتسر بقاء حسالاول الى وجوب الز كاة في الثاني فقط لا الى حصاده والفعل (ص) فمضم الوسط لهما (ش) أى فدس سائسة راط الاجتماع في الارض لو كانت الزروع ألا تة زرع انتها قب ل عصاد الأول و النها بعد وقسل حصادالثاني يضم الوسسط لهما أىالطرفين على سيل البدلية اذا كان فيهمع كل منه مانصاب مثل أن مكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان فيزكى الجسع أن يق حب السائق لحصد اللاحق فانال يكن في الوسيط مع كلا الطرفين على البداية نصاب وفسه معهدما على المعبة نصاب فقيال اللنمي وابررشدلاز كانف الجميع والسماشار بقوله (الأول لنالث) مثل أن مكون في كل وسقان فلوك للاالنصاب من الوسط مع أحدهماوهومع الأخرقاصر مشل أن يكون في الوسسط ثلاثةوفي الاول اثنان والثالث والحدأ ومالعكس فنص اللغم ولاز كانعسلي القياصر وظاهر ابن بشب رونص ابن الحاحب كغليط الخليط والذي استظهره ابن عسر فة انكيل النصاب من الأول والوسيط زكى الثالث معهماوان كالمن الثالث والوسط ذكاهما دون الاول قال بعض ولعسل الفسرق الهاذاك مل من الاول والثاقي فالاول مضموم للثاني فالحول الثاني وهو خليط الثالث واذا كدلهن الثانى والثالث فالمضموم الشاني الشالث فالحسول الشالث ولاخلطسة الدول به وهو في قديد و تمكن آن محتمل قول المؤلف فيضير الوسط لهما على مااذا كيل النصاب من الوسيط مع كل منهما أومع الاول وقوله لاأول اثنات على مااذالم بكول مع واحد منهما أوكال من الوسيط والثالث فيدخل فسهما قاله النعرفة في هذا الباب (ص) لالعكس ودخن وذرة وأر زوهي أحناس (ش) بعني ان هذه الاربعة لا تضمل اسبق من القصر وما بعده و بعضها لابضم الى بعض لانها أجناس على المسهور النباعد منافعها فقوله لالعلس الزمعطوف على معنى قوله كقصرالخ ادمعناه كضم قمرائ مهرلااهلس الخ وانحانسه على ذلك لانهلا كان مقرب من خلقية البرر بما يتوهم مانه كالسلت بضرالقم كاقسل مهفنه ذلك وأماعد مضمه القطاني فغرمتوهم (ص) والسمسم وبرز الفعسل والقرطم كالزيتون (ش) كان الأولى أن يقول والسمسم وبزيالفيسل والقرطم أسماس ويسقط الزيتون أى فلايضم واحدمهاالا سرلان هِـذا يعت الضم لا الاخواج لانه سيق ف قوله كزيت ماله زيت اللهـم الاأن يقال الملاقاته النص على الزرشون بالصراحية فماسيق نص عليه هناأى انهجب تحد فيه الركاة وان كان المكروهوالاخوابرانس مراداهناولخ تقر مرآخر سندفع الاعتراض بهولفظه وابس فسه تكرارمع ماتفسدم لانقوله من حب سائ لمافسه الزكاقمن الحدوب ودخسل تحته الزيتون كامر وقوله كز متمله زيت من فيه صيفة الخرج فقط وهنا تكلم على حكم الذي له زيت غسر الزيتون فقال ان السهسيرو رز الفحسل بعني الاحسر والقرطم حكمها كالزيتون لاالكمان فأله لاز كانف وكالام الشارح بهرام خصوصافي الشرح الصغيرقر ببمن هذا الكلام والمعنى ان هددة الاشياء تكون كالزيتون في انه أذابلغ حب كل واحد خسة أوسس أخرج من زيسه المشرأواف فعال الزيت أوكمرولار يدائه كالجنس الواحد فقضم انتهى المرادمسه (ص) ال لفصد دافادة الحكم مع أنه لا يصح

ذال الااذا كان المصنف عم الحبج فيما تقدم والمصنف لم يتم الحبكم بال المتبادر منسه أن الزينون مشبعه وان حكمه معاهم وحكم غيره من أحِله (قوله حكمها كالزيتون) أي في وجوب الزكاة (أقول) في ذلك شي وذلك إنها كالهاد خلت تحت قوله من حب (قوقه على المسهور) راحم الكنان وما بعد ممن السليم والمؤركا بعام بالاطلاع على أقوال أهل المذهب والسليم عصر والمؤريخ راسان وتولوحسب قدم الارزوالماس) أى القدان يخزيان فالمين تكرارام قوله مسق لانذال منهي من نسب وصوانه الذي لا يحتزن به (فوله وله انتيخر بحالي ؟) أى واق كان دون نصاب اذا كان بقشر نصابا (قوله وما تصدقه) أى اواهد ادأو وجده لاحد وقوله وبعد لهدي والمسيمة كي وأمام كان قبل المسابقة عالم والمسابقة عالم كان بقشر الانا المعطوف محدوف المحدوف على قدم لانا المعطوفات بالواوت وقوله وقتامن حسوب بنزع الخافض لانظم السابقة التحديد القدالا الذي يعدل المحدوفات المحدوفات المحدوفات المسابقة المحدوفات المحدوفات المحدوفات المحدوفات المحدوفات المحدوفات المحدوف على قدم المحدوف على قدم المحدوف على المحدوف على قدم المحدوفات المحدوف المحدوفات ال

الاالكنان (ش) أى ان تزرالكنان لاز كانفسه ولافي زيت وايس واحدمنهما بطعام ولافي ازبت السليم والجوزعلي المشهور (ص) وحسب قشر الارزوالعلس (ش) أىحسب لمكسل النصاب فاذا كان الارزمنسلاأ ربعة أوسيق ويقشره خسة كانت الزكاة واحسة فسه فنعز جمنه العشم أونصفه بعسدقشره أوعشره أونصفه بقشره ولابتعين الاخراج منهمن غسير قَشْره كَاقَاله بعض شموخ ز (ص) ومانصدق به (ش) أي ان مانصدق به بعدطمه ولم سوبه الزكاه يحسب ويخرج عنه (ص) واستأجرقتا (ش) المعطوف محذوف أى ومااستأجر واستناب صفنه أوصاته والمعطوف علسه فشير وفتامنص ومنزع الخافض أي بقت أوحال ولوأسقطه كانأخصروأحسن أى فناأوأ غمارا أوكيلاو يحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لانه فى معنى الاحارة لالقط اللقاط الذى ثركدر به على أن لا يعود السه وهو حسلال لمن أخذه عَالهُ أَنُوا لَمُسَنِ (ص)لاً كُل داية في درسها (ش) يعنى ان ما تَأ كُله الدواب في حال درَّاسها فلا محسب لمسقة التحر رمنه فنزل منزله الا فات السهاوية وأكل الوحوش والطسر وأماماتا كله الدواب في حال استراحها فانه يحسب لمر كى عسم وأكل بضم الهمزة بمعنى الما كول (ص) والوجوب افراله الحب وطيب الثر (ش) أل في الوجوب عوض عن المضاف الدره وأصله وحو بالزكاء كائن افراك الب والمراد الافراك أن سلغ حمدا يستغنى معمه عن السق وذهاب الرطوية وعسدم النقص وذلك اعمامكوت بيسسه والمراد يطسب الثمر بلوغسه الحدالذي المسل معه فسه وقدذ كره المؤلف في مايه بقوله وهو الزهو الزفالم ادبالا فرائ النس ولقوله والوحو بافسراك السالزفائد تان فأئدة سيقتوه ووله وحسب قشرالار ووالعلس كا تقدُّمُ التُّنيمة على ذلكُ وفائدة تأتى وهي قوله (ض) فلاشي على وارث قبلهما لم يصرله نصباً (ش) الضمُّ يرفُّ قبلهماعاتُدعلي افراكُ الحبُوطيب الثمروالمعشَّى ان الأنسان أَدَامات قَبَّـُ لَ الافواك والطيب المذكور بن فلار كاةعلى وارثه اذالم يصرله في حصته نصاب ولوكان المتروك أكثرمن نصاب لانالموت كأن قبسل الوجوب أمالومات معسدا فراك الحب وطمب الثمرلوجيت الزكاة في المستروك ولوكم بنب كل وارث نصاب ادا كان في المتروك نصاب وفي قوله عملي وارث اشارة الى أنه حصل الوارث أمالومات قبلهسما وقداغترق دمته دين فليس الحصيم كذلك وهوكذال فبزكى عسلى ملك المت لانعماق على ملكة لاميراث الوارث فيه لكون الدين مقدما وقوله عسلى وارت مسيرلا وقوله قبلهمامتعلى بوارث وقوله لم يصرله نصاب صفة لوارث ولوقال

اللقاط الذى لفط السنبلمن الارض لنفسه ممالا بتسام فيه لغسره تحسب ويخرج منه لانه من جل أحرة الحصاد الذي يحصد مالكراءفهي احارة بحسزء محهمل فهير فاسدة فهواأح ةالمثل لأن رب الزرع ماتسائح المسسى في داك الافط الالكون وليه يحصد عنده يخلاف ماتركدر به فلا يحسب ألاثرى أنهلوأ ماحزرعسه كله للفقراءمن غيراسسلاءعلسه لمرطالب ركانه هنذاهوالمتعننف تقريره كأيفده اللقانى فاذا رأيت خلاف ذاك لاتعول علمه (فوله لاأ كل دامة في ورسها) يضم الهمزة نسبه شيخنا عمدالله الشار حولامارم سكممها لانه يضربها ففرع فالاالمزلى لاز كاة فيما يعطمه الشرطة وخدمة السلطان وهو عنزلة الحائحة إقوله ودهاب معطوف على قوله أن سلغ (قوله وذاك اغما مكون سسه) أي فقول المصنف والوجوب مأفراك الحسأى سناهمه ويعدفا أحمدأن المرادبالافراك حقيقته انظر محشى تت (قوله وهي قوله وحسب قشر الز) أى لانهاذا كان الوجدوب

متوطا بالافراك وقشر متعان به في مالة الافراك الذى هوسب الوجوب صار الوجوب منوطا باخب وما كان ساتراله كوارث في متمدور و في معمله و تركي و تر

(قولة وكذا اذا أعتب قالعيدا الجي التبديا عنياره مفهوم قوله لم يصرفه نصاب أي فاذا صارف حسمة مضاب قرقى أعوم مساؤله الذا أعتب قالعيدا لنجوة المساؤلة المساؤلة

بعدافراكم) أيوبيسه لاتهوقت حل سعه أو بعد الافراك وقبل لسروام بفسخه حتى قسضه المشترى فانه يفوت والزكاة على الباثع وأما او سع بعد الافراك وفيل السس ولم يقمضه المسترى فان المسع يفسيخ (قوله و مكون المسيري مأمونا) هذا حواب عن سوال مقدر تقدره ان قدل كتف يخاطب ىز كاممالم يعلم قدره (قوله يتحسرى ذلك)زاد عبر و سنغي أن يجسرى هنامأسبق فيماسع من ذي الزيت من تحرى المائع ثم سؤال المشترى ان وثق به غمد وال أهل المعرفة والاأخرج الزكاة من الثمن وعال فى له و يخرج البائع من نوع المبيع عنه ولوقدعا عنجديدولا بعطي شعراً عن كقم (قوله الاأن مدم) بقال أعدم وعدم محسردا

كوارث كانأحسن ويصبرالمعني فلاشئ على كوارث الخاشعوله لمااذاأ عتق العسد فسلهما أوأسال الكافر أووهب الزرع أو بعضه أوتصد فبه على معين أواستعق النصف كافي الطلاق أوانتزع السيدمال عبدده فتحب الزكاة واداوقع شئ من ذلك بعددهما لمنغ مراكم عما كان عليه (ص) والزكاة على الما تع يعدهما (ش) يعني أنها دا ياع زرعه يعد افرا كه أوشكر منعسد طمه فأن الزكاة في ذلك على الما تعرامه لأنه ماعه بعيد تعلق الزكاة فيه والفقر اءشركاؤه في ذلك بالعنسر أونصفه فهو كمسع الفضو تي وسواء ماع الزرع فائما أولاحزا فاأولاو مكون المشترى مأمونا في قدرما بوحد في الزرع فان ام مكن مأمونا فعلى المائع أن يتحسري قدر ذلك ويز مدعلمه ليسام من الخطأ فأن باع ذلك من تصر إنى فان البائم يقترى ذلك حتى بعد ماخرج منه وتركسه من عُنسَده (ص) الاأن يعدم فعلى المشنري (ش) يعني أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخَّذُ من البائع محسله أذالم يكن معسدما والافعلى المشترى على مذهب اس القاسم في المدونة ان وجدعنده ذلك ألطعام يعيمه ويرجع على البائع عاسوب ذلك من الثمن ابن رشدو يرجع بحيا بنويه أيضامن النفقةالتي أنفقهاني علهانتهي أى لانالسق والعلاج على البائع فعرم ع المشترى علىخص ذلكمن الثمن أىفان لهو حسد عسده ذلك الطعام بعينه السعبها البآئع ان أيسر يوماما وترديد تت فاسد و بعبارة أخرى قوله فعلى المشترى أي أن كان المسع باقدادهمنه عند المشترى أو أتلفه المشسترى وأماان تلف بأحرسه آوى فان الزكاة لا تؤخيلة من المشترى فاله أبوالحسن وكذا لوأ تلفه أجنى ومافى تت تمايخالف ذلك لا بعول علمه (ص) والنفقة على الموصى له المعين بجزءلاالمساكين أو بكيل فعلى المنيَّتَ (ش) يعني ان من أوْصي الشيخص معسين بجزء معين من عروأو زرعه كالربيع ومحوور يدقب لطيبه فان نفقة القدر الذى وقعت الوصية به من سقى

ومزيدا فيضا والمصارع الجرد و بصبى المزيد و بعدا فقي ساانته روالسرد مسى آخر لا تصوارات هنا وهوا لفسقد الحاد الساح ومزيدا فيضا في المستمرية والعلاج) (قوله على الشهوراني ، ) مقابله لان القاسم لاش في المستمري وازيده مسحنون هو عندى سواب (قوله أي لان السبق والعلاج) أي في المستمرية والعلاج) أي في الذي يعتاج لسبق قوله فان لم وحد خلال المعامرية منها أن الماسترى الكوائر والسائي (قوله ترديد ت فاحد) عاسل آزيده أنه بقول همل إذا عدم تسقط عن المستمرى الولا والمعامرية والعلام ومؤخذ من الماشم أي الماشم أي الماشم أي الماشم والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقوفة خلين الماشم أي الماشم أي المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقوفة خلين الماشم أي الماشم أي المنافرة وقوفة فان الزيادة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

(قوله أي عقد ارهاوقد تفسد مذاك ) تقدم إه في له فقال مانصه قال فيهاومن مات وقد أوضى تركاة ررعه الاخضر قسل طسه أو يتمر حائطه قبل طبيه فهو وصية من الثلث غيرميدا أوولا تسقط هيذه الوصية عن الورثة زكاماية الهيلانه كرسل استنبي عشمر زرعيه لنفسه ومابيج فللورثة فانكان فيحظ كل وأرث وحده ما تحب فسه الزكاة زكى علسه والافلا وأن كأن في العشير الذي أوصي بهاللسا كن جسة أوسق فأكثر زكاه المصدق وانبا بقع لكل مسكن الأمداذليسوا بأعيانهم وهم كالثواحدولا ترجع المساكمن على الورثة عما أخذمتهم المصدق وان حسل ذاك النلث لانه كشئ تعمنه أوصى الهسميه فاستحق هوأ وبعضه اه وهذه المسألة المعز بهالان المال قسد ذك مرتين وزكى بعضه من ماانسة اه ( فوله كانسالوصية بجزء الن) المناسب أن يقصره على مااذا كان بجزء والازم النكرار (قوله وسكت المصنف عن الزكاف على من) وكان الاولى المال ذكرها وهي فان كانت الوصية العبد الطمي أوقعاله وتأخر موته العدد فتسكون من وأس مال المست مطلقا بحزء أو مكسل لمعه من أولغيره وان كانت الوصمة قه الطب ومات قداد في ماله أيضا يكسل لمساكين أولمسنى فأن كانت محرء كريع لمعن وكاها المعنان كان فصا ولو مانضمامه الهولسا كن زكست على ذمتهم فصا ما والاترجع على الورقة عاأخذمن الزكاة وقوله وانكانت فبله فني ماله غسيرمشكل معمامرمن أفلاز كاقتلمه عوقه فبل الوجوب لانمام رام يتعلق بهوصية (فوله وأغياي خرص التمروالعنب) قال في (٧٤) لـ وحدعندي مانصه لاشك أن المناسب للعنب الرطب والقر الزسب وكأنه أرادما يصسرتموا لانه يعد

وعلاج مازمه لانه عمرد الابصاء والموت يستحقه وله فسه النظر والتصرف العام فصار شريكا صرورته لايحمر صلاته يقطع واحترز بالمعسن من غيره كالمساكين فانه اداأوصي للساكين بحزء لانفقة عليه ماعدم التعين وينتفع يدفقي تمخر يصه الاك انتقال ولانهم بالستحقور الأبعد الافراك والطمب ويقوله بحزء بمألواوس بكسل كغمسة أوسق من معادم لجهول وقدعنع ضطه أونحوهافان النفقة عملي الميت كالمساكن ويدخمل في الحسز ، وصبته لزيد مشلايز كاه زرعه المثناة فوق الديضط بالمثاثمة أىءقدارها وقد تقدم ذلك فقوله لاالمساكن كانت الوصية بجزءأ وكمل وقوله أو مكسل عام و مكون من اطلاق العام وارادة فالموصى لهسواء كالمعمناأ وغبرمعين ولوقال والنققة على الموصى لا المعين بجزءوا لافعملي المن الكان أخصر وسكت المؤلف عن الزكاة على من انظر المكم في شرحنا الكسر (ص) وانما يحرص المروالعنب (ش) الخرص بفتم الخاءوسكون الراءم مدرخرص يمخرص بضم الراء وكسرهاوهو ورماعلى أاغل من الرطب عراو بكسرا فأوالشي المقدروس يقال خرص هسذه النخلة كذاوكذا وسقا والمعنى ان النحريص خاص بالتمر والعنب على المشهور وفي الحاق الزرع بهسماعنسدعدم أمن أهاه علمه أوجعسل أمين عليهم قولان صحير كلمنهما واختلف في سسمسر وعسة التمر يص فيهما فقسل خاحة أهلهما البهما وهوظاهر قول مالك فيمالا يخرص الاالعنب والتمر للحاحبة الى كالهممارطين انتهى وعلى همدا يلحق عيرهما بهما اسعيد السلام لاسمافي سين الشيدائد وفسل لتنسرح رهيمااشدة ظهورهما وقبل تعمداوروده فبهما فيقتصر عليهما كانقتصرا القسرعة على محالها وبني ان الحاحب القولين في تخريص غسيرهم ماوعده معملي التعلمان الحاحسة وامكان المزرقال في توضيعه وفسه نظر لانه علل

الخاص وهوتم النخلاذا كانرطما اه نمنقول أرادالتمسر الذي لوبق تتمر بألف علوالعنب الذي تزيب بالفعل أناويق فعرج بلرمصر وعنبها فالهلاندمن تحريصهما ولولم تبكن له حاحسة أكل ونحوه لتوقفت زكاتهما علىتحر يصهما مع حل سعهما ورده محشي تت وأن قال هـ ذاغر صعيم اذالذي لايد منه تقدير حفافه ماوفرق بن تقذير المفاف والتغسر يص فالزسون

ويحوه لا يحرص و يقدر حفافه فعنت مصر ورطهاان خرصافعلى رؤس الاشعار وان المخرصا كملاع قدر حفافهما واعترض حصرالمصنف بالشعيرالاخضراذاأفوك وأكرأو سعزمن المسعبة وبالفول الاخضروالحص الاخصرو بالبلج الخضارى فان كلا يحرص كامر أكات الثلاثة أو سعت رمن مسعية أولاعلى المشهور في كل وان كان قسل بسهاعلى مامشي عليسة المصنف من أن الوحوب الافراك وأحسب أن حصره منصب على أول شروطه اه ورده يحشى "تت بمباحاصله أن يحريص الشعير زمن المسقية آبت على غسير المشهوروان القول الاخضر والزدع لاتخريص فيهم الإبهوان كان محسب ماأ كل منه اكن فرق بين ماأكل بالتخريص وبين حَرص الشي قائماعي أصوَّه (قول خرص الخ) خرص من بابقتل كافي المصباح ولكن قول الشارح وكسرها يؤذن أيضابا نهمن بابضرب (قوله أوجعل الخ) معطوف عن الحاق حاصله أن هذا القير يص ليس لاحل احتماج أهل الزرع الد كل منه كا في المروااهنب واعماء وللفوف من أكلهم من الزرع فيضيع حق الفقراء وظأهر كالام المصنف القول الثاني الذي هو وعسل الامسين (قولهوعلى هذا يلحق غيرهما بهمها) أي من الزيتون وضوء (قوله لاسمياف من الشدائد) اشارة الى أن تخر يص غسيرهما على هــذا القول لا يختص بسي الشدائد (قوله لتيسر) أي لامكان ورهما (قوله فيقتصران) تفريع على قوله يسر ورهما وعلى التعب

(قولة الملاجع لماقال) أى على ماقاله النالخساج الساء على أنه لا الامام كرونه قال اذا عالنا الحاجسة عضوص غيرهما أن يكون ذات من سهورا الان المسهور بقصد في المدونة على من المدونة المن المسهور بقصد في المدونة على ما أنفدم من الشارح في أول الكتاب الأن يقسل وروانته أولى ونغم في روانية أي نصا الون الماسمة والمنافزة المساورة المنافزة على المنافزة المن

التوسعة عيل أهلهما واختصت التوسعة م مادون الحموب لان شأنهماأن يؤكلاو ساعاقيل كال الطب يخلاف الحبوب فانه لارنتفع بها كال الانتفاع الانعيد كال الطيب (قوله وفي التعلم الشاني نظر ) أي وفي البناءعلى النعاب ل الشائى نظر (قوله لان الزيتون الخ) حاصله أنه بني على كون العلة نسرالح رأى امكانه أنه لا مخرص غرهمما ومن المعاوم ان مقتضى ذاك كونه لاعكن يخريص غيرهما وحاصل النظر أنور صرحوا يحواز سعالز سيون والحب وماداك الاأنه عكن حزرهما فاولم عكن الحزر لهمالمحز معهما والتالي باطل فبكذا المقسدموحت عكن حزر غيرهمافكيف يصمأن بقال ينبني على الثانى عدم تحسر بص غرهسما (فوله وطابت)عطف نفسير (قوله وتقدم أن الخ فيه أن الذي تفدم انماهوالحاحةعسل أنهاعترض التعلمل باختلاف الحاحة بأنهاتما د كرفي البيع وأماهنا فالعلة الحاحة

فى المذونة بالاول فدارم على ما قال أن تكون المشهور تخر مص غيرهم ما إذا احتجراله ولاس كذلك والذى منمغ أن مقال اعماعت رفي المدونة سدة الحاجمة في عال الاوقات والازمان والزيتسون ونحد وولنس كذاك وفى النعلى الثاني نظرلان الزيتون وألحب محسور معهما ادداله فاولم عكن الحررفيهم الم يحز سعهما أه (ص) أداحل سعهما واحتلفت عاحة أهلهما (ش) هذا بيان وقت الخرص وهو نحوقول المدونة و يخرص الكرم عنيا الداطاب وحل سعيه والخل اذازهت وطائ وحل بيعها أى لانحلمة المسعء ندها يحصل حل منفعة أرياب الشي الخرص من أكل ومعاوضة لاقسل وتقدم أن على النفر رص اختسلاف الحاجة فنهم مريدالبيع ومريدا لأكول ومريدالتيبيس وهوطاه رقول مالافهالا يخرص الاالتمر والعنب المقاحة آنى أكاهه مارطبين أه وحينشذ فيردعلي المؤلف حيث ذكر الاختسلاف هنا شرطامع كونه علة والاقرب نصفوله ( المخلة تخسلة ) على الحال بذأو المفصلام أساما ما الا أى لا يعمم الخارص الحائظ في الحرر ولا يحز مه بل عر و كل فحسلة على حددة لان الحدة أقرب الى الطاوأما أكثر من نخسلة فان اتحدت في الخفاف جاز والافلاقي المفهوم تفصل (ص) السيقاط اقصم الإسقطها (ش) واني ان الخارض سقط ماجتهاده ما بعد إعادة أنه اذاحف المرأوالزبيب سقص منسه بفعل ذلك في كل فغلة بقول منسلاقد رماعل هذه كذا واذاحف منقص كذافيعمل على قولة أن كان عدلًا وأمامار مسه الهواءأو رأك مالطير وماأشه ذلك فانه لا يسقط لا حله سما تغلمه الحانب الفقر اووه . قامر اده بقوله لاسقطها وادالم يسقط عدم هــذا فالعر به والصاة والا كل والعلف من بأب أولى في عــدم الآســقاط وسقطها فتح القماف و كمون عمني مفعول و يسكونها و يكون عمني فاعل (ص) وكني الواحد (ش) يعني أنه يكني خارص واحدان كانعدلاعار فألانه ماكم فحوران بكون واحدا وكانعليه السلام بعث عسداللة ن رواحية وحده خارصا الى خيير بخلاف حكى الصيد فلاسمن التعددوالفرق أنهمالما كأنابخر جانءن الشئمن غبر جنسه أشمها المقومين والنقويم لايكني فسمواحم ولنصّ الآية (ص) واناختلفوافالاعرف (ش) يعنى اذاخرص ثلاثة في زمن واحدفان انف قوافلا كلام وان اختلفوا فقال أحدهم مسلاسته وآخر عمانيسة وآخر عشيرة أخسد يقول

كافى أص المدونة وإن المختلف اه فالمتعينات يقول واحتاج أهلهما أولاحتياج أهلهما واحيب بأنه الملق المنزو وهوالاختلاف وأراد لازمه وهوالاختلاف وأراد لازمه وهوالوحود عاجة أهلهما على أن وحودا لحاجة بالفعل لمين شهرط بل المراد النظامة المنظم المراد المراد المراد المنظم المراد على منطق المراد المنظم المن

(قوله سوامرأى الاقبل أوالاكثر كقداب عبدالسسلام بمالدارأى الاكثر وأمااذاراى الاقل في هذا الاصل اختلاف في الشهادات وفعالنتا في والمنفي الشهادات تقسدم النباقلة على المستوحية وعليه فيقدم غير الاعرف لانماقل لان الاصل عدم الزكاف كذا قال المقافى وانظر هل يسلم كلام ابن عبدالسسلام ( قوله والافن كل جزء) أى والناج بكن أعرف (قوله وان استووا في المعرفة) السالية تصدق بصورتين بنني المعرفة رأساو بنني ( ٧٧٦) المفاصلة عوجود المعرفة الأأن الشارح أعاد أن المقصود المترفقة الأأن الشارح أعاد أن المقصود الثانية فقط

الاء. فإن كان وادرأى الإفل أوالا كثر وقولنا في زمن واحدا حترازا عمااذا وقع النفريص منهم فأزمان فانه يؤخذ بقول الاول (ص) والاثين كلُّ بَرَّهُ (شُ) أي وان استووا في المُعرفة أخذمن كلواحد جزعلى حسب عددهمان كانوائلا نةأخد من قول كل الثلث وهكذا فاورأى أحسدهممائة وآخر تسمعن وآخر تماسن كرعن تسمعن ولسيذلك أخمذا بقمول من رأى تسعين الماهولموافقة ثلث محوع ماقالوه وعمارة المؤلف تصدق بعمر المراداد تصدق رأخ ذالثلث من قول أحده ماومن الآخر الثلثين مثلاف كانسغ أن تقول فون كل نبستة قائل لجمه وعهم (ص) وان أصابته عائحة اعتبرت (ش) الضمر في أصابته لما وقع فيه الحرص أى وان أصارت ألحا أحسة ما وقع فسه التخر يص فيل حذاذه اعتبرت فان بق بعدها ما يجب فيه الزكأة زكاه والافلاوليس هسذا بيسع وحسلة الشيخ عبسدالرجن على ما بسع بعسد الطيب انظر نصه في شرحنا الكبير (ص) وان زادت على تخريص عادف فالاحب الاخراج وهل على اطاهـرهأوالوجوب أو بُلان (ش) تقـدم أنه بشــترط في الخارص أن يكون عــدلاعارفا فاذاخرص الفرة فوحسدت أكثرهماخرص فانه بأخذذ كاة الزائد فسل وجويا وقبل استعمابا قال فيها ومن خرص علمه أربعة أوسى فوحد خسة فأحسال أنسرك لقلة اصابة الخراص البوم فقول الامام أحب الى أديرك حله بعض الاشساخ على الوحوث كالخاكم يحكم ثم نظهر أنه خطأصراح وهذاحل الاكثر وجله بعض على الاستحماب كانن رشسد وعماض اتعلمله بقلة اصابة الخسراص فلو كانعلى الوحوب لم بلنفت الى أصابة الخسراص ولاالى خطئهم ومفهوم زادت لونقصت التمسرة عن تخريص العسدل العارف فأنثنت النقص بالبينة العادلة عسل بها والالم تنقص الركاة ولايقسل قول رسافي نفصها لاحتمال كون النقص منه قاله الحلاب ومقتضى التعليل أنهلو تحقق أن النقص من خطا المخرص لنقصت الزكاة وهددا الموضع أحد مواضع من المدونة حدل فيها أحب على الوحوب ومنها ولا بتوضأ شدي من أبوال الابل وألمائها ولابالعسل المهزوج ولابالنسذوالتهم أحسالي من ذلك ومنها فولها في العمد يظاهر أحسالي أنيسو مومنها قولهافى السلم الثانى اداياع الوكسل بغسيرالعن أحسالي أن يضمن وفي السلم الثالث في النصراني بيسع الطعام قبل قبضه وقدا شتراه من مثسله أحب الى أن لايشتر به مسلم حتى بقيضه من المصرالي ومنها قوله في استبراء الامة الرائعية يغيب عليها غاصب أحب الى أن يستبرثها وفي الجبرالذالث أحب الى أن بصوم مكان كسر المدنوما وفي الصلاة وأن صلى بقرفرة أوضوها أويشي تمايش غل أحبت أه الاعادة أبداوفي الحجسر ولابتولي الحجر الاالقاضي قيل فصاحب الشرطة قال القاضي أحب الى وفي السرقية أحب الى أن لا تقطع الاكاء والاحداد لانهم آباء ولان الدمة أغلظ عليهم (ص) وأخذ من الحب كمف كان (ش) يعني أن الزكاة تؤخذ من كل فوعمن أقواع الحب أذا اجتمع من الافواع نصاب ويؤخذ من كل فوع بقدره فان كان

(قوله على ماسم بعد الطيب) أي أنه أذا سع بعد الطيب مُ أصابته ما تحة كان كانت ثلثافا كثرسقط منالباتعماأجيح لوجوبرجوع المشترى محصدهمن المن عسلي المائع ونظر لمايق فان كان نصاما زكاء والافلاوان كان دون الثلث زكى جسعماراع وظاهره ولوكان الماقى بعدهادون االنصاب وقوله لوحوب رحوع المشرى طاهره وانالم رحمع بهاروفع في أثناء كالام المطاب حي رجع المسترى ومقتضاها الرحوع بالفعل وانه ان لم رجع بالف عل لم يسقط عن المائع زكاهما أحموفانظره وانطر عب وقديقال الأولى حدل كلام المسنفءلي العوم فيقال يحمل كلام المصنف على ماسع بعد الطبب وعلى مابيع قبل وعلى مالم سع أصلا كاذهب المه شارحنا فانكان الباقي في القسمين الاخبرين نصاماز كى والافلا وقد مقال حسله على غيرماذ كره الشيخ عبد الرحن يؤدى الى نوع تكر ارمع مفادقوله وانتلف حزءنصاب ولمعكن الاداء سقطت ولايخني ان اعتمار الحائحة وعدمه انمأ بظهر فهماخرص فماها وعملي تقر برشارحنا لافوق من أن أخد الحائحة الثلث أوأقل

الحب على ماك ربه (قوله وان زادت على تغريص عادف) أى وعدل فان أي كن عادفاً أى الحب الحب الحب المسال ا

وله فأه يؤخذمة جبدا كانا وردياطخ المحافظ المناف كنف كانسواء كان طبنا كاه أورد بنا كاه أو يعضه و يعضه فوها كان أو فواعالكم أو أو إعالكم المواعد المواضح الما أورد بنا كام أو يعضه و يعضه فوها كان أو فواعالكم أو أو إعالكم المواعد المواضح الما أو المواعد المواضح المواضح المواضح المؤلف النوعين بمعنى الصنفين وقوله والابانا ختلف على المتنفين وقوله والابانا ختلف على أكتر من فوعين أي من من المواضح المؤلف النوعين المواضح المؤلف المؤلف

الم الم اذااختلفت أصنافه ووحد من كل مسبه لاأنه دؤخلامن الوسط ومن تقدد ربا نظهر عدم مناسته في تقة كالراحية أن الزيب كالقر (قُولُه وفي مائتي درهم مالز) هى دواهم مصرلكسرهاعن الشرعسة مائة وخسسة وعانون درهما ونصف درهم وثمنه قاله في الشامل (قوله فأكثر )أشاريه الىأنه لاوقص في العسن كالحرث بخسلاف الماشسة والفرق أن الماشمة لما كانت يحتاج إلى كثرة كافة خفف عن صاحبها محملاف الحرث فكالفتمه يسبرة والعمين كذلك (فوله فَمَكُونُ حَذَفُهُ مِن الثانى لدلالة الخ) انطسره فأنه يسلزم عليمه الفصال بين المتعاطف ب ماحني فالاحسن الثاني خصوصا وبكون في المكادم احتمال حدف شرعسة من الشاني لدلالة الاول

الحب نوعاوا حدا كالقميم مثلافاته يؤخذمنه حسدا كان أورد بأأو وسطافان كان هناك قي وشعير فنهما فان كان هذاك قروشعير وسلت فن كل بقدره ولا يؤحد من الوسط عن الطرفين وأشار بقوله (كالتمرنوعا أونوعين) لقولها إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمرأو أدناه أخذ منسه وألحق المؤلف به النوعسين لمافهيمن قوله في الحواهر وإن اختلف النوعهل مسنفين أخدمن كل مسنف بقسطه (والا) أى مان اختلف النوع على أ كثر من نوعين (فن أوسطها)أى الانواع لقولهاواذا كان في الخائط أحساس من التسر أخدمن أوسطها ولعسل المؤلف حدل الأحنب سعدلي الافواع لقول ان رشد الاأن تك ثراً فواع أحنب اس الحائط من النفل فمؤخذ من وسطها قماساعلى المواشي فقوله كالقرالخ تشييه فهماع لمن قوله وأحد من الحسكمف كان أى ورؤخذمن كل مقدره كالتمرنوعا أونوعين وقوله نوعا حال أى حال كون التمر نوعاأ ونوعين وانحاحالف التمرغيره لانه لوأخيذمن كل صينف من التمير ماسويه اشق ذلك لاستلاف مافي الحائط فأخدمن الوسط (ص) وفي مائتي درهم شرعي أوعشر بن دينارافأ كثر أومجمع منهما بالجزور ويع العشر (ش) أي والواحب ريع العشرفي مائتي درهم شرعي وقد مر قدر الدرهم وهوالمكي خسون وخساحمة من مطلق الشعيرا وعشر وند ساراشرعما وقدر الدبنارا ثننان وسسمعون حمة من مطلق الشعير ومازاد على ذلك أخر بجواحسه لانه لاوقص في العنن والحموب أومجمع من الذهب والفضسة كعشرة دنانسر ومائة درهم أوخسسة دنانبرومائة وخسن درهمماأ وخسة عثمرد بذارا وخسسن درهمالان كل دسار بقابل عشرة دراهم وهو مراده بالحسزة كالابالقمة فسلاز كاةفي مائة درهم وتسعة دنا نبرقم تماما ئة درهم وقوله فاكسثر عطف على ماثمة بن فيكون حيد فعمن الثاني لدلالة الأول أوعطف على عشيرين فحذفه من الاول ادلالة الثانى وقوله بالجزءاى بالتعزئة والمقابلة بان يجعسل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم أى لا بالقيمة ولا بالحودة والرداءة ثمان ق ارتضي أن النصاب من دراهم مصر المسمناة بالانصاف

 إفراد الانتخارة من أي وزنا (قوله ومن القروش البنادقة) لم زهاولم تحتم جن رآ ها إقواد والابراهي) واومعطوف على الشريق كافي تسخته وكذا في عبارة غيرة فعلمه يكون الشريقي اسمالتو مخصوص من الذهب والظاهر أن الآبراهيمي وبا بعد سيان لاصناف الشريقي وانظره رقوله وان الطفل المنافي والمسيرة عند سيال الوصي في الوجوب وعدم الان التصرف منوط به المعتدد من أي الملفل لموته وامتقال المال عند فولا بنده سيالطفل لا نفير مختاط من المنافية على المنافق المنافق المنافق المنافق والاأخريج المالوي ان كان المذهب المركز المنافق والاأخريج المنافق وان قلد من يرى الوجوب وجب عليد المنافق المنافقة المناف

ستمائة وستة وستون نصفاو ثلثانصف لان كلء شرة أنصاف أسلاثة دراهم ومن القروش هل تؤخذ عن الاعوام الماضمة المنادقة عشر ونقرشالان كلقرش وزبه عشرة دراهم ومن أي طاقة اثنمان وعشر ونومن من المال أوالولى أوتسقط انظـر الربال والسكلب اثنان وعشرون وربع والنصاب من الذهب الشريني والاراهمي والبنسدق عبر ﴿ تنبيه ﴾ يقبل قول الوصى في أربعة وعشرون دينار الاخسة قرار بط وثلث قسراط وخس ثلث قبراط (ص) وان لطفل أو اخراجها حيث وجب علمه بلاءن مجنون (ش) هسذه المالغة في وحوب زكاة النقدين أي ولو كان المالك لهُذا النصاب طفلاً أو ان لم يتهموالافسمين (قوله يحامع محنونا يحامع عدم التكلمف رد اللغلاف اخارج المذهب القائل رود موحوب الزكاة في مال عدم السكامف) الاولى لان ذاك الطفل والمحنون وأماحرته سماوما شيتهما فالزكاة اتفا فالنموهما شفسهما (ص) أونقصت أو من ماب خطّاب الوضع اذلامقس برداءةأصــل أواصافةوراجت ككامــلة (ش) يعنىأنالزكاء نحيـــفىالمـاثتىدرهـــمأوفى علىه هنااذ همافهما آلحلاف (قوله العشرين ديناراولو كائت ناقصة فى الورن لأفى العسد دنقصالا عطهاءن رنسة الكاملة كمة الم يحطها عن رقبة الكاملة) اشارة أوحيتين في كل الموازين كاعنسد جهو رأصحابنا أو كانت وازنة الاأتمار ديثة من معدنها وتنقض الىأن قدول المصنف وراحت فىالتصفية أوكانت ناقصة بسبب اضافة كالمغشوشة بنداس ونحو دفقوله وراحت ككاملة ككاملة راحع حتى لقوله أونقصت راجع للنلانة لكن رجوعه الثأنمة مقمدعااذا كانت رداءتها سسانها ننقص في النصفية (قوله كمية أوحبت ن) أوثلاثة وان كانت لاسس أنها تنقص في النصف فانهاتر كى ولولم ترجر واج الكاملة ومفهوم قوله والمدارعلى الرواح كرواج الكاملة وراجت ككامسة أنهاان لمترج مان المحطت عن المكاملة حست تكون في الملد ماقصة وكامسلة كثرأ وقسل والمرادكحمة أوحمتين سقطت زكاة الاولى انفا فاوحسب في الاخسرتين الخالص فان ملغ النصاب زكاء واعتسرمافها من كل واحد كما هوالمستفاد من من حالص أوغسرها عتسار العروض من إدارة واحتكار واليسه أشار بقوله (والاحسيب النص وخلاصت أنالم ادنقمه الخالص)أى وانَّ لم ترج ككاملة حسب الخالص أي في الاخسرتين كامن ثم أنه أنُث الضمير في فى الورن كان المعامل وزما أوعددا قسوله أونقصت وفهما بأني باعتبار العسن المستفادة من قوله ومافي مائتي درهم شرعي الزولو فان راحت ككاملة زكى والافلا ذكره باعتمارالنصاب المسذكور المستفادمن المقام كان أخصرفكان يقول أونقص وراج فلونقصت في العدد وكسلت في ككامل وتعدد بتعدده في مودع ومنحرفه بأجر لامغصوب الزوقولة أوبرداءة أصل أواضافة معطوفان علىمعنى نفصت أعام تكءل منقص وزن أورد اعقاصل أو باضافة فانقلت وزنا أوعددا والافلا فاننقصت الاصافة است سماف المقص بلفى الكمال فالحواب أن الفرض كونها ناقصة في نفس الامر منهما فلازكانان كان النعامل أى ولم تكسل في نفس الامر حسب كالهافي الظاهر (ص) انتم الملا وحول غدر المعدن

عددا با تفاق وان كان التعامس التحريب التفريب المساود و مسبب عالها في الظاهر (ص) ان التم الملك و حوات عبر المعدن و و نواف كذا قسم التحريب عالها التفاهر و نواف كذا قسم التحريب التفريب التحريب التفريب التحريب و التحريب و التحريب التحريب و التحر

وائدة في ، لا كاتف الفلوس التعاسي المذهب كافي الطراز (قوله بعني أنسرط الركاة الج) هذا على طريقة ان الحاجب من كون كال الملائش طاوحه المائة المن المنافق على المنافق على المنافق المناف

في الرجل يقطع قطعة من ماله قبل المتحول عليها الحول فيبعث بها الى مصر بيناع المجهد الطعام بويداً كله الريد سعاقال ما أوى الزيد للايد سعاقال ما أوى الزيد للايد المتحدد الريد المتحدد الريد المتحدد الريد المتحدد الريد سعالة كسوة عالم المتحدد الريد سعاله كسوة قال كان المتعالم المتحدد المتح

(ش) يعنى انشرط الزكافي العسروضيرها ان يكون المال عساد كاملكانا ما فلاز كافي العسرودع وملتقط لعدم الملك وعسد ومدين لعدمة عامه ولا على السيد في اسد وعسده الان عاصوودع وملتقط لعدم الملك وعسد ومدين لعدمة عامه ولا على السيد في اسد عسده الان عمل المشارك بعد ما المرافق عند عبد المال الموادع في المال حول وهذا في عبر المعادن وأما هي فسياً في مكمها وان خور وجهامن الارض محصاد الربع ومثل المعدن الركاز حدث المتعدن الموادعة بسادت والمحتلف والمنافق وعلى ولا يشتمر طرم ووالحول في موالم والموادعة بالمعادن والمحتلف والموادعة وعلى المسهورات الزكارة من المسهورات الزكارة من المسهورات الزكارة والمحتلف المالية والمحتلف المحتلف والمحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف والمحتلف المحتلف المحتلف المحتلف والمحتلف المحتلف والمحتلف والمحتلف المحتلف والمحتلف والمحتلف المحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف المحتلف والمحتلف المحتلف الم

ذركاتهالاتهاد اله وفي الشامل و بعت بالنستى بها انوا بازوجت الاندائا من ناحية العددة فه أن رجع فيها بالإوجها على نفسه بالاشهاد اله وفي الشامل و بعت فيها بالإوجها على نفسه بالاشهاد اله وفي الشامل و بعث فيها بالإوجها على نفسه بالاشهاد اله وفي الشامل و بعث فيها بالإوجها على ياق والتهام الفام فلك من اله يعني اذاعرف قد دوانه المسافة المعام فله على المسافة المسافة المنافق مسافة المسافق المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافقة المسافة المسافقة المسافة المسافقة المسافة المسافقة المساف

(قوله ولم يعلم قدرها) فسمه اشارة الى أنه لوعلم قدرها ولو بالتعرى فله حكم آخر وهوا لمشارله بكلام المصنف (قوله لامفهوم له) في عب ويؤخدمن كلام عبر أن المترفيها دون أجر متعدد فيها لكن انمائز كيها بعدقيصها اهكذافي عب وفيه نظراد المفهومهن كالام عبر خسلافه وانه نزكيها قب ل القيض سدواء كان بأجرأو بغسره وهوطاهر كالام المواق شيخنا (قوله والطاهر أنه يحرى فيها) كذافي نسخته يصيفة افراد الضمسر والطاهرج باله في المودعة كذا كنت كنيت ثموايت عبر بخرم به مراه مدداك وجدت محشى تت حزم مخلافه وردعلي عبر قوله وفيه نظر لاقتضائه اعتبار النقص ولو كان عنسده ما يجعل في مقابلة الدين ولدس كذلك لان المشه ورااذي درج عليسه المؤلف أن دين الركاة كغسره من الدنون وسقط الزكاة الاأن مكون عسده ما معلى في مقارلة الدين وحمنتسذ اذاكان عنده ما يحصل في مفايلة الدين هنافعرك لماضي السسنين ولاعبرة بالنقص لتعلق الزكاة بالذمة لابعين المال وهذا مذهب المدونة انطر محشى تت (قوله فالمشهور أنهر كيما) ومقابله أنه بستقبل بها كالفوائد كاأفاد مبرام (قوله لانها حينتذ) تعليل لقوله أنَّه بركيها الخ (قوله حيننذ)أى حين ردها (١٨٠) الغاصب مع ربحها (قوله لانه الخ) تعليل لكونه شيها بدين القرض (قوله وبزكيهاالغاصبآن كانءنسده

غاسولم دعسار قدرهاأخر زكاتها الىحضسوره فنزكيها لممضى بلاخسلاف فقوله بأجو لامفهوماه الخ) أى ولا رحم عادفعه ركاة وقديقال هوأولى بمداا لحمكم والطاهر أنه يحرى فيها بتسدثة العام الاول (ص) لامغصو بة (ش) بعنى أن العب المعسورة لازكاه على ربها المعزه عن تنميتها فاذا أخده المسن الغاصب فالمشهوراته نزكيهالعام واحدمساعة يقمضها بريدولو ردهاالغاصب معربجهاالانهاحينثذ كدين القرص لأنه مركسه غسم المدين الداقيضية ركاة واحدة لمامضي من الاعوام ومركبها الغاصبان كانعندهما يحقسله فيهااضمانه لها وأماالماشة اذاغصت غردت بعداعوام فالمسنه ورأنهر كهالكل عاممض الاأن تكون السعاد قدر كتماهد امارجع المسهمالة ورحمان عمدا السلام قال الشيخ عبدالرجن وصو مهامن بونس كاذكره المواق وذكران عرفة أنهائز كى لعام واحد دوعزا ملهافقال والنديم المغصو بقفيهالاس القاسم تزكى لعام فقط وله مع أشبهب الكل عام انتهى وأما النف ل اذاغصت عردت بعد أعوام مع عرتها فانها تركى لمكل عام الاخسلاف المالم تكن زكيت أي رك ما يحرج منها اذارد الغاصب ذلك (ص) ومدفونة (ش) يعنى أن العسن المدفونة اذاصل ربهاعنها ومرعلها أعوام ثمومدها بعد فالاصرائه رَكَيْهِ العام واحدلالكرل عاممضي ولافرق بن أن بدفتها في الصراء أوفى غيرها (ص) وضائعة (ش) يعنى أن العسن الضائعة اذا وجده اربها فانه يزكيها لعام واحد لالماضي الاعوام وهو المشهور وسواءالتقطت أملا والتقميد بالالنقاط اعاهوائسلا بتكررمع قوله ومدفونة لان مدفونة لامفهومه بل المرادأن يضل ربهاعنها (ص) ومدفوعة على أن الربح العامل بلا ضمان (ش) يعنى أن العين اذا دفعهار بهالمن يتحرفها والريح كله للعامل ولاضمان عليه ان تلفت ع قبضهار بها معداً عوام فانسر كم العام وأحدد لالماضي الاعوام على المسهور لانه لابقدر على تحز مكهالنفسه فأشهت اللقطة الاأن يكون مدرافيز كيهامع ماله اداعا أنهاعلى حالها ولازكاة عسلي العامل فيهاولو كانء سده وفاء بهالانج الست له ولافي ضمانه وان أفادفها ا نصابا استقبل به فأن كان عـــلى أن الزبج لربها فهو قوله ومتحر فيها بأجروان كان عــــلى أن الربح

على ربها (قوله إذارد الغاصب ذلك الخ ) أىرد جيعهافانردنعض عارهاوكان حصل فى كل سنة نصاب ولميرد حمعه بلردمنه قدر نصاب فأحتروكان بحمث لوقسم على سنبن الغصب لم يبلغ كل سمنة نصارافني زكانه قولان مانهما لاس الكاتب انظر عب (قوله اذاصل رسيا عنها ) وأمألو كانعالماوتر كها مددفونة اختمارا فسنزكى لماضي الاعوام قال عبر ورنسي أن تكون حكم الماشة السائعة حكم الماشة المغصوبة (فوله فالاصرأنه ركما لعام واحد) ومقابله ركهاا كل عاممضي (فولدولافرق الح)اما أن مذلك المعمسم ردا على قـول محدد مالمواز ان دفتها في صحراء أوفى مسوضع لامحاط سافهيي كالمغصوبة والضائعة تركيها لعام واحسد وان دفئها في الست

والموضع الذي يحاط بهز كاملكل عام وعكس هذالان حبب (قوله وهوالمسهور) مقابل المشهور ما فالهمالك ستهما ومعنون والمعرور كبالباض الاعوام وماقاله امن حميس أنه تسسأنف لهاحولا اذا كانصاحها يقطع الرجاعمها (قوله بل المراد أن بصل رجماعتها) أى ولم تلتقط والصواب أن المراد ظاهر من أن المراد المدفونة بالفعل لمنافيها من الخلاف كإهوم علوم في جرام وغيرهولاحل دفع الشكرا رالحاصل علىحله (قوله بلاضمان) لامفهومه بل مناهمااذا كانت بضمان لانهاخ حتءن القراض الى الفرض وصيارت سلفافي ذمتسه ودين الفرض لايختلف فسمه المسدير والمحتكر والحماصيل أنه لامفهومه فيجانب ربها لانه لازكاة عليه مطلقا واغله مفهوم في حانب العامل وهوانه ان لم يكن عليسه ضمان استقبل بالريح وأن كان عليه ضمان فان كان عندمما يجعل فىالدين كى الامسلوال بح والااستقبل (قوله فانه يركيها امام واحد لالماضي الاعوام على الشهور) مقابله لاين شعبان يركيه لماضي الاعوام ولا في على العامل (قوله فيزكم إمع ماله الن) وأما ان إيهم يصبر حي يعلم فيزكم المادي الاعوام

(توه الوابقة المنافقة على النافقة وتستعيل معناها الإم علمه مخال أدمنطوق الاول يتخالف منه وم النافي ومنطوق النابي مخالفة مفهوم النافي ومنطوق النابي مخالفة مفهوم الاول كذاف عب (أقول) ولا حاصة الذلك لان أواذاو قمت في منزلتني تقددالتي لتكواحد وقوله اعدان المامة مد الخرومة الإذلك ماروى عن مالك أنمان عليه و كالملائق الاعوام وان لم بعل من كاداسسنة حدافها بتعاق بقوله ان لم بعد ما ماوأما ما يتعلق بقولة أولم توفق مقدال المتحدفها ما قدل ان وقدم الناشي على بدعد لن كادالد عوام كانه (قوله و بعد قسمها وقد منها الحزل المقاطئ المنافقة المناسكة المنافقة المناسكة المناسكة

فى العمارة و سائه أن المصمف قسد قال فهما بمعلق بالحرث فلاشي على وارث قملهما لمنصرله نصاب فأن صارله نصابفا كثرز كاهلعام واحد وان لم يقبضه الانعداعوام وان لم موقف له ولاشوهمز كأنه ليكاعام أذالحرث المزكىعند حصاده لاز كاةعسل رسفسه بعد الاول ولوأ قام عنده أعوامانع نظهر ذلك فى النحل والزيتون لائهما يقران كلسنة فيزكمان لماضي الاعوام واستقمال الماشمة حولامن نوم موت سور ته لاتنافى زكاتها كل عام بعد الحول الاول قدل قدضها وقسمها (فولهو عمارة الشامل حارية على المدهب)أى الراحي (قوله ولوأ قام أعواما) أى الموروث وقوله أعواما أى قبـ أالقبض وقدترك النص على القسم لتضمن القيض له وقوله أووقف له أى على مدحاكم (قدوله تعنى أن العن أو الماشمة أوا أرث هسذاضعنف والمعتدأن بقصر كالام المصنف على العن فلاز كاة فهاسواء كانتعلى معسنن أم لاوأما الماشة ففها تفصل فلاز كافنها انكانت على غيرمعسن والاان حصل لكل نصاب انظرمحشي تت و زكاة الموصى بهاتقدم

بينهمافهوقوله والقراض الحاضريز كمهريهان أدارا أوالعامل كاماني (ص) ولاز كاتفءسن فقط ورثت ان لم يعسل بهاأ ولم توقف الانعددول بعد قسمها وقسفها (ش) أعسل أن المعتمد في المذهب أن العين الموروثة فائدة يستقبل ماحولا بعدقيصها ان مكن له فيهاشر بكو بعد قسمها وقيضها ان كان افهاشر مكوسمصرح المؤلف مدارة واستقبل بفائدة تحددت لاعن مال الخف يفد ده مفهوم المؤلف هناضعه ف فلامفهوم للقبود المدذ كورة الاقوله فقط على المسذهب فاووصل قوله الا بعد حول بعدقسمها وقدضها بقوله ورثت وأسقط ما منهما لوافق مذهب المدونة واحترز بقوله فقطعن الحرث والماشمة اذاور ثافانهما يزكمان مطلفاأي من غيرقيدى الايقاف والعسلم الصول الثماء فهمامن غيركبر محاولة وعسارة الشامل مارية عملي المذهب ونصهاوان ورث عينااستقبل بهاحه ولامن قيضه أوقيض رسوله ولوأ فام أعهواما أوعلم به أووقف له على المسهور اه ولامفهوم الدرث أى أو وهب أوأوصى ما (ص) ولاموصى بتفرقها (ش) بعني أن العسن أوالماشة أوا الرث اذا أوصى بها انسان الفرق على معمنين أوعملى غسرمعنس فاخذها الموصى لديتفر قتهاوا فامتعند ده أعوا مافانه لازكاه فيها فخسرو مهاعن ملاث دجاجه ودالموت والموضوع أن الموصى مات قبسل مم ودا لحسول فان مات بعده وهي نصاب أوهي مع ماعنده نصاب فانهاتر كي على ملكه ذ كره في شرح الشاميل والتعلم الذى ذكره الشارح مفده وسواء أوصى مافي العصة أوفي المرض واذافر فهافلاز كاة عسلى من صارت المه الانعد حول من يوم قدضها إذا كان في حصته نصاب لانها فائدة من حسل الفوائد فالمراد بالعين كإفاله ق اللغوية وهم الذات فيشمه ل العسين والحرث والماشسة (ص) ولامال رقيق (ش) يعني أن الرقسق ومن فسه شائبة رقالا زكاة في ماله عدين أو ماشيسة أو ّحوثُ ولافمار بدللتحارة بلاخلاف لعدمتمام تصرفه ولاز كاةعلى سمده عسمة فان انتزعه استقبل به حولاً وكذالوعتق هــو (ص)ومديّن (ش) يعني أن المدين لاز كاه على ماله العبني الحولي لان الدين يسقط زكاته أوسواء كان الدين عنا أوعرضا حالا أومؤ حلا لعدم عام الملك وأما المعدن والماشمة والحرث فان الزكاة في أعمانها فلارسقطها الدين كماماتي (ص) وسكة وصياغة وجودة (ش) هذامعطوف على مأقداه كافأله الشارح وقال السياطي على عن على الصحيح من أن المعاطف اذا تمكروت تكون على الاول والمدي أن الانسان إذا كان عنده من النقددون النصاب كاته وعما من درهما أكن لاحسل سكته أوحسن صماغته أوحودته يساوى نصابا فانقمه فداكلا تؤثر في وحروالز كاموسواء كانت الصياغسة محرمة أوجائزة فقوله وسكة الزأى ولازكاه في قمة ماذكروكان عكنسه الاستغناء عن هدده بقوله فيما مرما لزو

المكافرة قبا (قوله والموضوع لئ) وكذاات مات معده ولكن كانت فرقت قبل الحول (قوله والتعلس الن) أي لانهم را ما العافل يعنى العسمار المواقع والمواقع المواقع والمواقع المواقع والمواقع المواقع والمواقع المواقع المواقع والمواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع والمواقع المواقع والمواقع والمواقع المواقع والمواقع المواقع والمواقع المواقع المواقع المواقع والمواقع المواقع الم

السكة والصاغسة لان هذه الثلاثة عرض من الاعراض والرئاتي الفوات (فوقه وأمانضم الحاه) زاد شب وقسد تكسر الحاه أيضا لكان الما وقسوله والالانت الفعسل لانه تعازي التأنيث لان جمع التكسيرة هسدا الحكم قال في الموقولة ويدخل في الحسائيس من المسكولة من ذهب أوقعة فقسمه الزكاة اهر (قولة أولا) أعيان فوع عدم الارياف اذا كانت مصوغة أما ملتحصل في العصائيس من المسكولة من ذهب أوقعة فقسمه الشركاة المحافظة والمنافقة المستقدم المسكولة من المسكولة من المسكولة من المستقدم المسكولة من المسكولة من المستقدم المستقدم المسكولة من المستقدم المسكولة على المستقدم المستق

(ص) وحلى وان تكسر ان لم بهشم ولم سوء دم اصلاحه (ش) الحلي بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيه فالماء مفرد وأمأنهم الحاء وكنمرا للام وتشد مذالماء فمعرس والمرادا لاول والالانث الفعل المشتمل على ضميره وحاصل النقل في هذه المسئلة أن اللي إذا تكسير فسلا يضاو اماان يتهشم أولافان نهشم وحبت زكانه لأنه بتعذرا صلاحه ولابعود الا بالسب أفهو كالتدر وسواءنوى اصلاحه أملاوان لم يتهشم بانكان يمكن اصلاحه وعوده على ماكان عليه فسلا مخلواماأن منوى عدم اصلاحه أولافان نوى عدم اصلاحه فالزكاة والافدلاز كاففسه فعينى كلام المؤلف انهلا وكأه فى الحيلى وان تكسر ان النق تهشم وسة عدم اصلاحه مان نوى اصلاحه أولم نتوشأ ومفهومه صادق مثلاث صورتحب فهاالز كاة احداهاالتهشم ونسةعدم اصلاحه نانها التشيرمعنية اصلاحه فالثهاعدم التشيرمع نيةعدم اصلاحه ومأتقدم مزانه لاز كافحت عدمت النمة مع عدم المهشم هو المعول علمه لأن الاصل عدم الزكاة وإنكان مفهوم المدونة وحوبها (ص) أوككأن لرحلّ (ش) معطوف على تبكسروالمعني ان الحلي لازكاة فيهوان تكسروأن كانارحل بريداداا تحذملن يحوزله استعماله كزوحته وخادميه ونحوهماأ ولنفسه منخاتم وأنف وأسنان وحلية مصفف أوسمف اتصلت بالنصل كالقيضة أولا كالغمدوا نظرلو كآن السيدف محلي واتخذته المرأة لزوحها هيل لاز كاذفسيه كمآاذا اتخيذ الرحل الحلي لنسائه الناصر اللقاني أه فان انحذه الرحسل أوالمرأه للتحارة ففيه الزكاة وانظر الدميرى (ص) أوكراء (ش) أى لاز كانف الجلى المتعذلكراء وكالدمه يشمل مااذا كان مالمك رحِسلاأواص أفواعانص على عدم الزكافف اللانقوهمانه كالمنوى به التحارة ثمان كلام المؤلف هدنافهمااذا كان متخد فالمراء لايحرم علسه استعماله وأماما يحسرم استعماله عدلي مالكه فسلا بدخسل في قوله أوكراءا فوله عقمه الامحسر ماللس وحمنتُذ ف افتضاه كالم الساحي من أن المشهور أن ما انخذه الرحل من حلى النساء الكراء فعه الزكاة لا مخالف قول المؤلف أوكراء (ص) الامحرما(ش) معنى أن الحلي إذا كان محرم اللس فانه تحب زكانه ملاخلاف في ذلك سواء كان لرحل كغاتم ذهب وسوارا ولهما كمكعلة ومرود من ذهبا وفصة أولا فتناء كالاواني لهماو يقسع في بعض النسخ زيادة اللس وهي مضرة لقصو رالكلام معها وأحاب بعض بأن المرا د بالاس ملابسة الانتفاع فيشمل الاواني وغسرها (ص) أومعدّ العاقبية (ش) أى ابتداء أوانتهاه والمعنى أن الحسل المنحذ للعاقب ة أي حيه إدث ألدهم المشهور وحوب الزُكاهُ فيه سواء كان ارحل أوامر أه كالوكان متخذا الباسها فلماك برت الخدنه لعاقبتها (ص)

التكسر (قوله هوالمعول علمه الخ) اعترض محشى تت ذلك مان الراج الزكاة حيث عدمت النبية (قولة كروحته وحادمه)أى الموحودات مالا وصل كل للم تزين به ألكسره فان انخذه لن يحدث أو يصلم بعد لاالان اصغرمعن الترينه فالزكاة عندمالك وإس القاسم بخلاف اتخاذ المرأة ذلك لمن معدث الهامن نفت أوحتى تسكم فالأزكاة عليها كافي الشامل (قوله الناصر اللقانى انتهى كذافى نسخته لفظ انتهى الاانك خسريان قوله الناصر اللقاني معناه فالدالناصر اللقاني فاذن مكون انتهي أى انتهى كلام الناقل عنسه والظاهر الفرق فان الا تحفياذ من شأن الرجال النسساء لاالنسا والرحال (قوله فالا مدخسل فى قوله أو كراء) أى حكمالًا تشاولًا والافهومدخسل فسهتماولا إقواه من حلى النساء)أىلا من حليه أى فسلازكاة وحاصله أنه لازكاة فهما المخذه الرحسل للمكسراء فهما ساح لهاستعماله وفمسالتخذته المرأة فيما ساح لهااستهماله

نوى الأصلاح فوى عدمه أولم

بنوشيأ ونهة عيدم الاصيلاح معر

لا كالسرير وضورة قوله لا يتفالف الم إيرادق له ويدخل أي ما القده التكراه في قوله الااليس أي السرير وضورة قوله لا اللسري المستعمالة أم لا وان قسوله الاستعمالية أم لا وان قسوله الاستعمالية أم لا وان قسوله المستعمالية أم لا وان قسوله المستعمالية أم لا وان قسوله المستعمالية المستعمل المستعمرة اللسري والاستعمالية المستعمل المستعمل

أولا: منة لان هذا نقدمسكوك والتفصل اعماه وفي الجيوأ ما النقد العددي فلانفصيل فيسه في وحوب الزكاة (فوله وهو المشهور) ومقاله سقوطها (فوله أومنونا مالتحارة) احمرازا عمالو كان نوى ما الفنية فان لم ينوفنيسة ولا نجارة فالراجع و حو بهاوهو قول ان القاسم خلافاً لاشهبُ (قوله ولو كانأ ولاللفنمة) أى أومورونا (قوله واندصع) أى الزق ورصع بصح قرآمه بالنشديد والتحفيف فقد قال الجوهري الترصيع التركيب وقديقال رصع (١) بالكسر والترصيع مصدر رصع بالتشديد (قواه والانتحري) بان لم يمكن نزعه أوأمكن معضر رفال تت وظاهره ولوفل حدا (قوله تحرى) أى قدر مافسه كل سنة ان كان يستعمل وينقضه الاستعمال والااكشي بأول عام (فولة أوغرم)كذا في نسخته وهومعطوف على فسادأى يعطى علمه أجرملن ينزعه وأومانعة خلوفه جوزا لجمع إقوله وسواء كان الحوهر تبعالن أى مان كان قمة الحلى ستين دينا رامنلاوقمسة الحوهر ثلاثين (قوله وأماما فسيدمن المعادن) أي التي هي الحواهر (قوله على المشهور وهومندهب المدونة ان بلغ نصابا) أي سواء كان الحلي تبعاللغوهر أومتبوعا والعرض على حاله من ادارة وأحسكارهُذاتهمة القول المشهور ومقامله قولان قبل الجيم عرض وقبل (١٨٣) الاقل تبع للا كثر قال في 1 وعلى المشهور فلو كان

محتبكرا ثملاءفض الفنءعل قهة الحل وقمة الخيارة فيانات الخيارة ذكاه الاتن ولاركى ماناب الحلي لانهز كاهأ ولاعبد الحق فتصمر زكانه أولاعلى تحرى الوزن وفعش النن من السع على القمة لأعلى الوزناه ويتضم ماقال بالمشال وهوأن يكون الحدلي خوانم ذهب أوفضية اشتريت للنحارة فمها فصبوص معتء بأثة دينار وزنة العمن خسون دينارا فيقال كم تساوى هسده اللواتم على ماهي علمهمن صماغتها وصفتهالولم تكن فيهافصوص فاذاقسل سيتونقسل فكرتساوى الفصوص علىماهي علمه إذا كانت مفردة عن الحواتم فاذاقسل عشرون علناأنهار بع الصفقة فلهاديع الثن خسية وعشرون فيزكمها إقوله وزكاة العرص) أى الدِّيُّ هؤا لِحَوه رأى

أوصداق (ش) أى وكذلك تحسالز كاة في الحلي اذا اتخذه الرحل لمصدقه لامر أذر وحما أوليشترى به أمةً يتسرى بهاوهوا لمشهور (ص) أومنو بابه التحارة (ش) بعني أن الحلى المتخذ منسة التعارة تحس زكانه ماجماع سواء كان لرجل أوامرأة وردولو كان أولا القنمة ترنوى التحارة ويزكمه أعام من حسين نوي مه التجارة أي يزكي وزنه كل عام اذا كان فيه نصاب أوعنده من الذهب والفضية ما يكمل النصاب (ص) واندرصع بجوه سروزكي الزنذان ترع ولاضرر والا تحرى (ش) بعني أن الحلي الذي تحب زكانه فانها تؤخذ ندمنه ولو كان مرصع أبالحواهر أىمر كعامن الناقوت ونحوه لكن ان نزع ذلا منسه بغيرضر و يحصل منه فساد ككسسر بعض الجواهرأ وغرم فانه ينزع منسه ويركى زنتسه أى وزن مافيه من العين كل عام ان كان نصا ما أودونه وعنسدهمن العسن أومن عروض التحارة المدارة ما تكمه له النصاب وسواء سيكانً الجوهدرتبعاللعسلي أمغسرتيسع وأماما فسسهمن المعبادت فانهاتزكي ذكاة العسروض إدارة واحتكادا وأماان كان دلث الحوهر لاينزعمن الحملي الايضرر يحصل فيسه فانه بحرى مافمه من العسن وبزكي زنتسه كل عام يملي المشهور وهومذهب المدونة ان بلغ نصاما كمامر وزكاة العرض على حاله من ادارة واحتسكار (ص) وضم الربيخ لاصله (ش) الربيح كما قال ابن عرفة فائد ثمن مسع تحرعلي ثمنسه الاول دهماأ وفصة أنما فآل ذائد ولم مقل زيادة لأن الريج المسراد منهاصطلاحا هوالعدد الزائد لاالزمادة ولايستعل عادة فى الزيادة عند الفقهاء فلذالم مقل اسما ومصدراكمامرله تأمل واحترز بقوله ثمن مسيع من زيادة غيرثن المسع كنمو المسعوبة وله تحرين اشترى سلعة بعشيرة غباعها بخمسة عشر وكانت القندة وبقوله على غنه الاول من عن زيادة المسعاد اعله في نفسه من غير من اعاة الثمن الاول و تأميل لاعي شئ قال عن مسمع تحر وظاهره أن زائد عن مسمع قنسة لا يسمى ريحا ولعل قصد الربح المزك ا ذا نوى به التحارة وأمامازكي لكونه معدّا لعاقبة ونحوه هيكم عرضه حكم عرض الفنية فلا تركيه كافي شرح عب (قوله ذهباأ وفضة) ا - ترز بقوله ذهبا أوقضة عمالو كأن الربح عرضافاله يكون كعروض المجارة من ادارة أواّحت كارفالا وّل بقوم دون الثاني (قوله تأمل) لعلهايمـأقال:أمل لانالزيادةتستعمل،معنىالمزيد (قوله كنموالمبسع) أي في ذاته من غير سيع (فوله ثم اعها بمخمسة عشر) يحتمل كل الثمن خسة عشير فيكون الربح خسة ويحتمل زيادة على العشرة فيكون ماعها يخمسة وعثيرين والمتبادر الأول (فولهمن ثمن زيادة المبسع) كذافي نسخنه والاولى أن بقول من زيادة عن فيقسد مزيادة على عن أي إنه اذازاد عن المسع أي بأن لوحظ عوالفن وزيادة أي كونه كنيرآ في نفسه دون نظر لكونه زائدا على التمن الاول والاطهر حسذف ذلك المحترز ولاأثر آنلك آلملاحظة وظهر لي تصويرها عبا ذاأعطي سلعة قصد ماالغارة تماعها فلايفال فهماأداماعها بأزيدمن فهمافيه الهربح والسااسة في عيارة السارح تصدق بدني الموضوع فأن فلت كيف يتصور في الموهوب المه مقصد به التجارة فلت بتصور وإذاك قرر في له عند قول المتن ان كان أصله عنا المده أوعرض معارة فقال

(١) الذى فى الحوهرى ويقال رصع به بالكسراذ الرقب اه معدد

مأنصة قولة أوعرص تعارة سواءملكه مهمة أوارث أوغيرهما وفصديه التعارة اه (قوله ولعله فصدار هم) أوان هذا اصطلاح فقهي

لايسهى ديما الازائدة مسيح النجر اه (قوله على المشهور) ومقابله ما يوى عندانه يستأنف بمحولا كالفائدة فان كان الاصدل المسيح ديد القول على المسيح والمسيح والمسيح وفي المسيح والمسيح والمس

فحده وهوالظاهرومه في كالام المؤلف النمن عنده دون النصاب من العسن فاتحر فسه فصار نصامافه الحدول ولوسوم فانه يزكى لتمام حول من يوم ملكه كالنتاج على المشهور لامن يوم الشراء ولامن ومحصول الرج فاوملك ديناراوا قام عنسده أحدعشر شهرا شماشسترى سلعة ماعها تعدشهم معشرين فاندمزكي الأن فقوله وضمالر بح أى أن حول الربح مبنى على احول أصله ويحب تقييد كلام المؤلف بغسر ربح الفوائد اذهى يستقبل برجها كايستقبل بما وتضمر محها على ماراتي في قدوله وإن نقصت فسر بح فهما أوفى احسداهم ماعمام نصاب الخ (ص) كفلة مكترى للتعارة (ش) يعني أن من اكترى عقارامشلا ليتعرف مفاله اذا كراه وقد من من غلامه مافعه الزكاة فالدمز كمه طول من يوم ملك مانقد في كرا أنه أوز كاه لان هـ فده الغلةر جح لافائدة لامن يوما كترى ولانستقبل خلافالاشهب فلوملك دبنارا أحسد عشرشهرا واكسترى به دارالكراءقا كراها فصل من كرائها بعدشهر عشرون درناراز كى ساعة اذ ولو زكىءشر بندينارافي رمضان ثماكسترى بهاداراالكراه فيذى القسعدة وحصل من كراتها نصاب في دى الحية فالحول ومضان واحسارز عكترى التحارة عن غلة مشسارى التحارة أومكترى القنمة فاكراها الامرحدث فانه ستقيل عامولانعدقيضها كاناني (ص) ولور محدث لا عوض له عنده (ش) متعلق الربع قدله وما ينهما كالاعتراض أيضم الربع لاصسله ولوكان ريحد بالاعوض له عند مومع من ضمه هذا أنه مزكى الول من يوم السلف حث تسلف الثمن واسترىبه أومن موم الشراء حيث السترى مدين فاذا تسلف فسدرا كان نصاما أم لاواشسترى مهسلمة تماعها تربادة على ماتساف عشرين دينارا مسلايعسد حول من يوم الساف وجيت علمه الزكاة وكذالوا شسترى سلعة مقدرما في ذمته تماعها بعد حول من يوم الشراء مزيادة على ماتسلفه نصا بافانه عب علسه الزكاة قاله في السان ونسه بقوله لأعوض له عنسده على معيل التوهيم لانه اذا كان الاعوض عنده كان أحرى الحيكة الميذ كور (ص) ولمنفق وعد حوله مع أصله وقت الشراء (ش) بعني أن من سده أقل من نصاب قد حال علمه الحول ثم اشترى بمعضه مسلعة وأنفق المعض بعسد الشراء فأنه اذا باع السلعسة عماستريه النصاب اذا ضم لماأنفة أنه تحبء لمسه الزكاة وسواء ناع بقرب الشراءام لا لأن الفسرض أن ألحول قسدتم قبل الشراء وأماأذا أنفق قب ل مرور الحول فلاضم لان المال المنفق والمسترى به لم يجمعهما الحسول فقوله وانفسق معطوف على لاصله وقوله بعسد حوله متعلق عنفق والضمسرعا تدعلي المال المنفق لان منفق صفة كمال محذوف وقوله مع أصله متعلق بحوله والضميرعا تدعلي الربح وقوله وقت الشراءمة علق بمفق وصوابه بعدالشراء ولايقال ان وقت معنى بعد لانه لا يعرف

الاول قوله وضم الربح لاصله أى طول أصل سواء كان حول أصله مستقدلا كافي الفائدة أم لاوفا ئدة الضرفهااذاكان مستقملاأنه لاستندأله حدول من وم حصوله الثاني اذاحصل الربح تعدحول أصله فهل ينتقل حول الاصل لزمن حصولال مع كا رأتى في رج الفوائد حسماد كره ح ويشر له قول المؤلف و بعدد شهرفنه لـ (قولة خلافالاشهب) فانه ستقبل أي لانه وقول لاز كأه علمه في غلتها وإنأكر إهاللتعارة كغل مااشترى لآتحارة قال الذاصر اللقاني في حاشبته على النوضيح انفلت ماوحه الفرق بمن غلة المشترى للتحارة والمكترى لهافى ذاك قلت هـوما أشار الـه النونسي بقوله وقول اسالقاسم أسن لانهاغااشسترىمنافسعاادار لقصدالرج والتحارة فاذا أكراها فقدماع مااشستراه مخلاف غسلة مااشتراه اه (قوله متعلق بالرجع) أى مرتبط بِفُولِه وضم الربح لأصله وقوله أوبسن بوم الشراءمعطوف على قوله من توم السلف (قوله عشر بن دينارا) فيه اشارةاتي انه لايزكى ربح الدين المدكور الا

اذا كأن نصاباقاً كثروان كان دويفق الاصل لم زلا وأو كان مع أصابه نصاباً كا هو نطاه رلان الفرض أن الاصل كالإهلائ ويشخص النقاق بين من الإهلائية في بعد المساوية ويشخص النقاق بين من يقول المنطقة المنطقة

والفسة وما أشبهها ومن حساد ذلك الحول (قولة فيعسمل كلام ان غازيما النج) أى القائل بأن وقت عنى بعسد (قوله أكارو قسالخ) الاولى أن بقول النواع المسول) أكان لا والأكان المراد وم المصول إنه مما أنفق بعسد السراء وقد المسلم الما المسلم الما المسلم الما المسلم المسلم الما المسلم على المحتمد (قوله خلافا الاشهر) عاصساهات المعتمد كلام ان الفاسم وهوات الربح موجود وما الشراء والمعتمرة المواجود احتى الحول والشهرة المسلمات المعتمد الما الفائدة المسلمة المسل

الذي عاءنيه ووضعيه مقوله حسوان أونمات الخ وقوله قارن أى القوّة لانه نام عنسم (قوله واستقمل الخ) ومنهافهما يظهمر مايقبض مسنوظائف وحوال المسترهاوالافين الاقتضاآت ويحتمل ولواشتراهالان الممذول فيهافى مقايلة رفع بدمال كمكا أعدن لاشراءحقيق وهوالمتعسن ومن الفوائدما بحصدل الإنسانمن عمل كائح فه كنامة أوصينعة أو اماسة أونحوذلك (قوله لاعن عوض ملك لنحر) يصدق بصورتين أنالا يكون عنعوض أصلا أوعوض غيرتعر بان سكون عرض قنسة (قوله وهومعسني قوله وهيى التي تحددت الز)فمه شي بلأزيد معيني الأأن وبدالخ (فوله أى ومراث) سان المادخل تحت الكاف (قوله أدخم المالخ) أىأدخل فالفائدةم ادخال

كافاله ح أىلان الذي أفي عدى بعد انماهو عند فيحمل كلام اس فاذى على اله تقدر معنى لاتقديراء ابأى وقت تقر والشراءومتي كان وقت تقر والشراء كأن بعدالشراء بالضرورة ولو أنفق قبل الشراء لم بضم على المشهور ساءعلى تقسد يرالر مح مو حود الوم الشراء وهومد ذهب المدونة لاوم الحصول ولاوم الحول خلافالاشهب والمغيرة فاذامضي لعشرة دنا سرعند شخص حول فاشترى مخمسة منها سلعة غرأ نفق الجسة الهاقمة غماع السلعة بعسد ذلك مأمام أوسسنة أو سنتن عمسة عشرفاله يزكى عن عشر ين فلوا نفق الجسة قسل شراء السلعة تماشي واهامالهسة الماقسة فماعها مخمسة عشرفلاز كاذعلمه حتى يسعها بعشيرين ولمافرغ من الكلام على حكم الريح شير عرفي مان حكم الفائدة مقد ماله على تصويرها لأنه المقصود بالذات فقال (ص)واستقمل بِهَا أَدَّةً تَعَدَّدَتُ لأَعْنِ مالُ (ش) عرّف ان عرفة الفائدة بقوله هي ماملكُ لاعن عُوضُ ملكُ الحبر وهومعني قوله وهي التي تحددت لاعن مال فقوله لاعن مال حرج بدالر بحوالغلة ومثلها بقوله (كعطمة)أي ومعراث ولمالم بكن ذلك شاملالفن عرض القنمة وهوأ حدثوعي الفائدة ادخله بقوله (أوغرمزك) أى أوقعددت عن مال غرص كي فهومعطوف على معنى قوله لاعن مال ومثل بما لافرداه في الذار جغيره فقال (كفن) عرض (مقتني )واحتوزيه عما تعدد عن مال من كى كفن سلعة التعارة فانهركى لحول أصله كامر وعاقرر نامن حعل قواه تتحددت صله موصول مذف مع ممتدته لاصفة لفائدة المحصرت الفائدة في النوعين والدفع الاعتراض عنه بأنه يوهمان الفائدة أعه بمياذ كرثمان كلام المؤلف مقيد عيااذا كان المقتني غبرما شية فان كان ماشية وأبدلها بعين أو نوعها بيعلى حول الاصل وهوالمبدل ان كان نصاباوان كاندون نصاب فان أسله بعين استقبل وانأ الدادنوعه فيعلى حول المسدل غرائه يستقمل بثن المقتني حولامن وم قنضه سواعاعسه منقد وقمضه فورا أوتاعه وأخرقمضه ولوفراراأ وباعه يؤحل ولوأخرقت فواراهذاه وطاهر كادم المؤلف هناوهوم وافق انطاهر كادم المدونة وقوله بعد لاعن مشترى للفنمة وباعه لاحل فلكل اشارة لطريقة النرشدوهي مخالفة لظاهر المدونة (ص) وتضم ناقصة وإن يعدتمام

ا جزرى الله) المنافق المنافق الكي يقوله (وراه فه ومعطوف على معق قوله الاعن مال) اذا لمعنى تعددت عن غير مال أي لا المنافق المن

أوناقصنان أوالاولى كاملة والثانية نافصة أوعكسه الكامل لايضم والناقص الدى بعده كامل يضراله والناقص بعسد الكامسل لايضم لسسيقه بالكامل والناقص بضم للناقص كايضم الكامل (قوله لثانية أوثالث) المعنى تضم باقصة وان يعدعهام لثانية فقط مولمؤتنف ولو كان القصامن نصاب لأنه بعد عمام النصاب أونانية والثة (قولهو تصراباهده (FAI)

المائمة أو مالمة (ش) يعني أن الفوائد يضم بعضها المعض فادا استفاد فائدة بعد أخرى فان كانت الاولى فافصة ابتداء كعشرة مثلا أوكانت كاملة أولاغر حعت الىعشرة مثلا قبل حر مان الزكاة فهافانهاذا استفادها يكل بهالنصاب فاتها تضم الى الثانسة ويصبر حولهامن حول الثانسة فأن نقصت الاولى والثانية عن النصاب كغمسة وخسة فانهما يضمان الى ثالثة ناقصة مكلة لهسما نصاماأ وكاملة كعشرين ويصرحول الكلمن يومأفاد الثالثة وهكذا تضم الثالثة والرابعة الي مامكل النصاب بما يعده فاذا كمل النصاب وقفءن الصمو يصير لما يعسده حول مؤتنف فقوله وتضم باقصة لثانمة رفقار بالمال وقوله ناقصة مالمن نائب قاعل تضم أى تضم الفائدة حال كونها نافصة أونا تسفاعل تضم أي فائدة نافصة وقوله وتضم أي يحسضها وقوله وان معدمام أى وقبل الحول مدلس الاستشاء أي وان وعد عمام النصاب لاالحول خلافالشار سرولو قال وتضم ناقصه لمتراكان أخصر وهذا كله بالنسبة العين وأما الماشمة فقد تقدم ان ماحصل من فائدتها بعدالنصاب بضم كامر في قوله وضمت الفائدة له (ص) الابعدد حولها كاملة فعدلي حولها (ش) معنى إن الأولى إذا عرض لها النقص تضم الثانسة عداله إذا لم محل عليها الحول وهد كأملة أمااذا كانالنقص اغاءرض لها بعدأن العلماا اول كاملة فانها حمنتذلا تضم العدها الرتركى على حولها ريدادا كان فيها وفيما يعدها نصاب والافيضمان الى ما يعدهما فقوله الا بعدالخ مستني من قوله وان بعد تمام استثناء متصلالانه مستثني من التمام و بعد متعلق بالمستثنى المفدر بعد الاأعني تنقص الذي دل علمه المستثنى منه ويزكى الاولى عند حولها بالنظر الثانمة والثانمة على حولها مالنظر الدولي لكن ملزم على ماذكر رعى الثانمة قسل مرور الحول عليها متزكت الاولى حمث لم تضيرالنظر لما بعدها الاأن بقال روعي قول أشهب الذي يشترط الأحتماع في الملائه بعض الحول وأشار يقوله ( كالكاملة أولا) الى أن الفائدة الاولى اذا كانت كاملةمن أول الامر واسترتعلى كالهافانمالا تضاف الى مادهدهاو لادضاف المها وكان الاول اسقاطهالانهامستفادةمن فوله الاهد حولها كاملة (ص) وان نقصتافر بح فيهماأوفي إحداهمات أمنصاب عندحول الاولى أوقيله فعلى حولهما وفض رجعهما وبعد شهر فنه والثانية على حولهاوء: دحول الثانمة أوشك فمه لا يهما فنه كمعده (ش) يعني اله اد الستفاد فائدة بعد أخرى ونقصتاعن النصاب بعدح بان الزكاة فيهما كصيرورة المحرمية خسسة والرحمية مثلها فانحال عليهما الحول تانيا وهمانا فصتان بطل حولهما ورجعتا كال واحدلار كاة فيسه ثمان أفادمن غبرهماما بتربه معهماما فمهالز كاة استقبل بالجسع حولا من يوم أفادا لمال الشالث هسذا مالم يتحرفهما أوفى إحداهما مالكل النصاب أمالوتحرفر بح فيهما أوفى إحداهما تمام نصاب فلا يخاو وقت كال النصاب من خسة أوجه أشار اليها بقوله فأن حصل الكمال عند حول الاولى تحرمأوفدله كذى الحجة فعلى حولهما محرم ورجب وتنختص صاحبة الربح بهويزكي معهاوان انحرفهما بعدخلطهمافض رمحهماعلى حسب عدديهمافيزكي ريح كل وآحده على حولها وأما ادالم يخلطهمانك كل واحدة بربحهاوان حصل بعدشهر مثلامن حول الاولى كربسع فهيىمنه من الحالات الافي حالة نقصها (قوله والثانمة

مصرما يحصل من الفوائد عسلي حمله ولايضم لمافسله ولايضم ماقسله لهلانه لايضم الاالساقص وأماالكامل فلايضم لمابعده حبث استمرعلي كالهأونقص بعد تمامحول وكانفيهمع مابعسده نصاب (قوله فعـلى حولها) أي ولاتضم أثانيسة بكل بمامع الاولى نصاب بل سمقي الاولى على حولها وأماالتي لمعربها حوليل كانت ناقصة ابتداء أوعرض لهاقسل مرورا لحول فأنهانضم لمانعسدها وهى المتقدمة في قوله وتضم القصة واكن محمل الضم مالم يتعسرف الاولى ويربح فيهاما مكملها والا فنبقى عمملي حولها ولاتضملما بعددهالان الربح حوله حدول الاصمال فالراب عسرفة وبلوغ احداهماانصابا بربح قسل احتماعهما فيحول ناقصمتن كماوغها الاماسداءان كانقسل مضى حيولهاوالا فولهامن يوم ملغته اه (قوله ريدادا كانفيها معمادهدهانصاب ولانضركل منهماللا خرى (قوله والاقمضمان لمارهدهما) هذا اذاهرعليهما الحول ناقصيتين واماان كملتا فسلمرورا لحول بقمت كلعلى حولها (قوله مستنى من قوله الخ) في الحقيقة المستشي منه محدوف والتقدىروان ىعــدتمام فى كلحالة

رعى الثانية قبل مرور) كان في أصل استنته تزكية تمصلها للفظة رعى (قوله لاتهامسة فادة)أى بالاولى الاأن بقال كافي الشيخ أحدهذه كالدلس للاول (قوله فعلى حواهما) أي فهم ما باقمتان على حولهما أوفيهمان على حولهمالكن جعل الحواب حلة اسمية أكثر قالة البدر (قوله هذا) أى ماذ كرناه مالم يتحرفهما أى قبل مضى الحول عليهما ناقصتين (قوله وأماات لم يخلطهما الخ)فان رح في احداهما وعلت احتصت به فان حهل عينها جعم للشاب يستم لاللاولى لثلا يازم ذكانه فيسل حول محقق (فوله أي وليس فيهما أي مع ما بعدهما) الاولى اسقاطها لانها تفيد أن هناك شأ بعدمع أشماليس بعدهماشي (قوله فان ريم فيهماوفماحدث)الواوععي أوأى أوفهماحدث بعدهما أي على تقدير أن مكون هنال بعد وقوله و مفهم أخوا نقصت بعدالكمال أى بعدا لحول (قوله كايفهم الخ) جواب عن سؤال وهوأنه لوحدف قوله وان نقصماً كافلت لم يعاد ذاك فأحاب مأن ذلك بعلمن كذا (قوله ويضمان لما معدهما) أي ويصر الحول من هذا البعد المتمر فوله وانظر تحصيل مسئلة الشك عاصله ان اللام فى قوله لا يهما يمعنى عنداً ي الشك في الربح عند حول أبهما حصل هل عند حول (١٨٧) الاولى أو الثانية أويينهما أو بعد هما فانهما وكمان عندحول الثانمة وأمالوشك والشانمة على حولها وان حصل عنسد حول الثانمة رحب انتقلت الاولى المه وزكمتام عاعنسد هل حصل الربح في الاولى أو الثانمة حول الثانية فقوله وان نقصتاأى ولس فيهماأى مع ما بعدهما نصاب بدليل قوله فر عجمام ففيه تفصيل فن النافصتين ابتداء نصاب وأمالوكان فيهمامع مانعدهما لصاب فكل على حوله حصل تحرور ع أولا قوله وان أوقمل حربان الزكاة فى واحدة تقصستا أيورحعة اللنقص يعد التمام وحريات الزكاقي كلمنهما لان الكلام فهما اذابق كلمال منهما يحمل للثانسة ولوحصل على حوله ولا تكون ذلك في الناقصية من ابتداء لان الاولى تضم للشائمة كما أشار السه أبن غازى عنسد حول الاولى أوقسل أوبن يدواعلم أنهذا التفصيل على الوحد الذي ذكره المؤلف ليس خاصا بهده الحالة بل محرى أيضا الحولين فتضم الاولى للثانية لانها فعمااذأ نقصت الاولى فقط بعمده بان الزكاة فهاواستفاد بعدها فائدة ناقصة انتقرر الحول دون نصاب ولم يتعقب ق فيهاأى لتكل واحدة فالمدارعلي تقررا لحول أيكل منه مهافلو قال المؤلف وان نقيه را لحسول ايكل ورجع الأولى بحوأماالراجعتمان بعمد فيهما الزاشم الصدورتين المذكورتين وكذالوح مذف قوله كالكاملة أولاوقال ءقب قوله ح بان الزكاة فيهما أوفي أولاهما الانعد حولها كاملة فعلى حولها مانصه فانر مح فهما وفي احداهما عمار وفي احداهما تمام فانألرج المشكوك فسه يضم نصابالخ لافادذاك مع الاختصارو يفهم أنها نقصت بعد الكالمن قوله الابعد حولها كاملة الثانمة أنضالكن الاولى لاينتقل كإيفهمن قوله فربح فبهما أوفي احداه ماتمام نصاب انما بعدها أخرى ناقصة وأمالور جعنا حولهاالثانية (قوله خلافالماعليه للنقص بعدالتمام واستمرتاعل نقصهماحولا كاملافان حولهما سطل ويضمان لما بعدهما المواق)عمارة لـ وأماماحــلنه وكذا أذاحص لذلك فأكرمن فالدتن وانظر تحصل مسئلة الشك المسارالها بقوله أوشك الموافمن أنهـمافاتدنان تضم فمه لايهما فنسه في شرحنا الكسر وقول المؤلف كمعده تشدمه في مطلق النفسل الى المأخراي احداهماللاخرى فغير حمدلا نتفاء اذاحصل الربح بعد حول الثانمة فان حول الأولى والثانسة يضم الى ذلك المعد (ص) وإن حال حول الثانية مع أن المؤلف صرح حولهافأنفقها أمال حول الثانية ناقصة فلازكاة (ش) يعنى اذا كان لشخص فأثد تأن لا تضم مهونص المواق اللغمى اختلف اذا احداهماللاخرى كالوكان عنده عشرون محرمة حال حولها تمصارت بعدالحول عشرة حع الفائد سالك ولمحمعهما واستفاديعد ذال فيرحب عشرة فاله اذاحاءالمرم وعنسده العشرون فانه بزكهاأى العشرة ألحول مثسل أن وسستفيد عشرة المحرممة بالنظرال العشرة الرجيبة فاذا أنفقها تعدال كاة أوتلفت فلار كاة علسه للعشرة فتمق سدوسته أشهرتم أفادعشرة الرحبية لقصورها عن النصاب لانتها انماكانت تزكى نظيرا للاولى وجلنا كالامسه على فأقامت سده سيتة أشيهر فال الفائدتين اللتين لاتضم احداه ماللاخرى تمعالمعضهم خسلا فالماعلسه المواقمن أنهسما الحول على الاولى فانفقها ثمأ قامت فاتدنان نضم أحداهما للاخرى لانتفاء حول الثانية والمؤلف أنست لها حولاوا كمن سح جعل الثانبة سيتة أشبهر فترحولها كلام المؤلف شاملا الصورتين (ص) و بالمجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبدوكما بته وعرة فقال ان القاسم لاز كالمعلسه مشترى (ش) هذاعطف على قوله واستقبل بفائدة تحسدت الخفشعر انه غير فائدة لان لاسمالم يحممهما حول ثم أقول العطف يقتضي المغامرة معرأنه فائدة ولذلك قال بعضه سمه مذاغ الالآغن وحينش ذلااعتراض وقوله لأنتفاء حول الشانمة الخلعله والمعنى النالغلة الناشئة عن سلع التجارة قبل بسعر قابها كغلة العبد المشترى لاتحارة فأكراه لانتفاء حدول الاولى وعكن ان وكنحوم كتابت لان المأخود من الحوم غلة لاتمن عن رقبت والالا خد فدالعسد اذا عروعاة مقال مراده وان مرعلها الحدول فاضافة الخول الهاباعتبار أنهم عليها لاانه حولها شرعاولو فال ولوم عليها الحول اسلم من هددا ويكن أن بقال ماذكره المؤلف مناه على الظاهرأى الله واحدتمنه ماحولا بحسب الظاهروان لم يكر ذلك الاولى شرعا (قوله عن سلع التحارة) وأولى انه يستقبل ما التحد دعن سلع القينسة أوالسلع المكتراة للقنسة وأما المكتراة للتحارة فالنفلتها كالرج (فوله هذا عطف على قوله واستقبل الخ) فسمه

تساع، بل معلوف على قوله نشائدة (قوله واذات هال مصهم) أى ولورودهذا الاعتراض هال بعث بهرف دفعه هذا غلة فاذن لاساحة القولة وحيد تذذ بلا اعتراض بالوقال نعم هال مصهم حذا غله وسينشل الحراكات أحسس (قوله والالاحتداله بدالح) وجهمات الكتابة لوكانت في مقابلة رفيسه لرجع بها النهزائله إجال وقدة نفسه باربج عبدافه النهزائد السنة عوضاعن الرفية واعا الكتابة عن على مال رقولة المستراقائن ) عالم ترجع بها النهزائد إلى الشراء الأنه غيره أبور ولفر المستراقائن ) عالم الشراء أو حصل قبل الشراء أو حصل قبل الشراء المواحدة ) أعرف وله لا نهن في النهزائد على المشهور ) خلافائن قال انهار بحرف الوله المان وقولة أو من أبدل ولا باح) و وتربع على كونه من قبل الاورائد على المشهور و القولة المنافزة وقولة أو من المنافزة على المشهور ) خلافائن قال انهار بحرف اصله وقولة أو من قبل الفوائد المنافزة ا

النور وكثمن الثمرة المشتراة للتجارة وماأشسمه ذلك سيتقبل بذلك حولامن يوم حصيوله لانهمن الاصل فنزكمه الولالاصل وأما قبيسل الفوائد على المشهو روادا قسد المؤلف نغلة سلع التعارة للاختلاف في علم الهير من ان لم عدمولم مفارق الاصول فان قسل الارباح أومن فسيل الفوائد بخلاف غلة سلع القنمة فانهامته في على انهامن قبيل الفوائد باعهامف ردةفكذلك وإن باعها وقوله بلاسع أىالمنذوات والافهو ربح بضم لاصله وقوله بلاسع أى حقيق والكتابة سع معهافهي تبيع للاصول ان باعها قبل حكى لاخواءتن وفوله وكشابة أى وعن كتابة وفوله وغرةمشترى أى وغن غرة ماعها مفردة أو الطمب سواء كانت مماتر كي أولا مع الآصل ألكن أن باعهامع الاصل فض الثمن على قعمة الاصل والثمرة تعما أباب الاصل ذكاه وتكون رمحان كى لحول الاصل لحول الاصل وماناب التمرة استقبل به حولامن يوم قمضيه فيصير حول الاصل على حدة وان باعها مع الاصول بعد الطب والثمرة على حدة (ص)الاالمؤ مرةوالصوف التام (ش) هــذا مخرج من قوله وبالمتحدد عن سلع فستقل بثمنها حولامن تومقمض النحارة والمعنى انداذا اشترى أصولا للنحارة وعليها نوم عفيد المسع ثمرة مأبورة أو اشترى غنمآ النمن لامن ومالتز كمهان وحت للنحارة وعليها بوم عقسد المسع صوف قدتم أى استحق الخزاز فأنه آذا ماع ذلك لا يستقمل بثمنه زكاة في عمنها لان قوله وان وحمت حولابعد قسمسه كالفوائد بل مزكمه الول أصله أى الول من يومزكي أصله الذي اشترى به زكاةالخ لأترجع لهذه وخلاصته آله الامسول لانه كسلعة ثانمة اشتراها التعارة نصء لى ذلك عبد الحق واللغمي وهذافي الثرة حيث يستقبل بالثمن حولامطلقاو حمت المتحسر الزكاة في عنها إمالكونها عالاتزكى كالليوخ أوعمات كيوقصرت عن النصاب فان ذ كامف عنهاأولاوالموضوع أن وحست الزكاه في عنها سسأتي في قوله وان وحست زكاة على مانسنه (ص) وان اكترى وزرع الثمرة بوم الشراء لم تكن مو حودة للنعارة ذكى (ش) يعمن أنه اذا اكترى الارض عمال النعارة للتعارة وزرع فيهاأ يضاللنعارة وكات أوموجودة غديرما بورة وأماان الخارج منهادون النصاب يدل عليمه قوله وان وحيث زكاة في عمنهاز كي فادا باع هدذا الخارج كانت مأ يورة فانه مزكى الثمن لحول بنصاب من العين فانه بزكمه لحول من أصيله وهو تزكمة الكراء أن كانز كامو الافن يوم مليكه الأصب ل الاان كانت عماركي فقوله زكى أىء من ما حصل من ذلا الربح الذى لم يبلغ النصاب لحدول الاصل قال بعض ويفهم أنالمزكى الثن من فرض انالخارج لاز كاففيك مدليل قوله وان وجيت زكاقف عينها

وز كاها و باعها فالحول من و المعوس فا وعند من من من من من من من المنافرة المسلم المسلم المسلم المسلم المنافرة المنافرة

(وله المؤاشري النبي الفرق بين الكراه والنبراء وقال الإن ما الشيرى القيارة الفرض حصول الربح في ذاته حيث بيه مع وأما مأنشاء نه فه وفائدة خد للاف ما الكرى القيارة فالفرس ما الشيارة فه وفائدة خد المنافزة المنافزة النبي المنافزة المنافزة النبي المنافزة النبي المنافزة عامنة المنافزة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة عامنة المنافزة عامنة المنافزة عامنة المنافزة عامنة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة عامنة المنافزة المنافزة عامنة عامنة المنافزة عامنة عامنة المنافزة عامنة عامنة المنافزة عامنة عامنة عامنة المنافزة عامنة عامنة

كنى هذارأت عب قالمانصه لأن المذرمستهال فلله الحد (قوله فيرحوع قولهاالخ)عمارة المدونة ومن اكترى أرضا واشترى طعاما فزرعه فساللتحارة فاذاحصدز رعه أخرج زكانه العشير أونصف العشير الزاقوله حمث كان أحدهما للقنمة الزالا يحنى أن مفاد المصنف لاان انتنفى كونواحد للتعارة ففاده وانكانامعاللفنمة فمفسدأنهاذا كانواحد التعارة وواحدالقنمة الاستقال فمنافى مفادقوله وأن اكترى مع انه يستقبل (فوله وتخصيم الشارح بالغلة) أيُّ المشار المارقول المستنف وان اكترى وزرع للتعارة كاهومعاوم من مراجعة بهرام (فوله وهذا خاصالخ) أى وأما المنصدد عن سلع التحارة فانه سيتقمل به حولا من يوم قبض الثمن وسكت عنه لانه عملمن قوله وبالمنعمدد عنسلع التعارة ولافرق سنكونهمدراأو معتكرا (قوله أى اندين المنكر الز) حل لُقول المسنف أوعرض تحارة على عرض الاحتكار ثم قال بعد أوعرض منءروض النحارة

و مفهم انه طول الاصل لا طول مستقبل من الخالفة بينه وبس المتحدد عن سلع التصارة اه ومفهوم اكترى أنهلوا شترى لمبكن الحيكم كذلك بل حيك ذلك حيكم الفرة المستراة فيستقبل بفن ذلك حولامن يوم القبض وكالام المُولف فعماسيق بفيدهذا ومافي الن الحاحب معترض (ص) وهل بشترط كون المذر لها تردد (ش) أى وهل بشترط في زكاة ماذكر لحول الاصـــل أن يُكونُ المدنرأ بضاأى المهذور للتحمارة فأن مذرها مااتخدد القوت فانه يستقبل بمن ماحصل من زرعها حولا بعسد قبضه والمهذهب أكثرالقر وبين والنشم أون وفهم علسه ابن يونس المدونة أولايشمرط ذالفغر كسم لول الاصرا ولوكان المدرهما اتحسد ملقوته لان الزرع مستماك فلايضركونه لقونه وهورأى أيعران وفهم علمما الدونة ترددله ولاءالمأخرين فررحو عقولها التحارة العمسع أوالدكتراء والزرع فكان الداق باصطلاحه أن يفول قأو بلانوقوله (لاان لم يكن أحده ما للجارة) أى فانه يستقبل بثمنه حولا حيث كان أحدهما للقنية وأولى لوكأنا للقنيسة فان قلت ماالنكثة في التصريح بمفهوم الشرط هنا فلت لعله لرفع توهمأنالواو بمعنى أو (ص) وانوحبت زكاة في عنهازكي (ش) أى وانوحبث زكاة فى عنها بسلوغ النصاب وهي من حنس مايركي أي في على الذكو رات وهي الثما المحسددة عن سلع النصارة والخارج من الزرع والاكتراه النصارة أوالفنسة أوغ مرد لله ذكي العشر أونصفه فيجميع ماتقسدم وتخصيص الشارح لهدا بالغلة وتبعه تت قصور وانماذ كرهذا وان على القدم لمرتب علمه قوله (غرزكي الفن لحول التزكية) وهـ ذا حاص بقوله الاالمؤرة وبقواه وان اكترى وزرع المنصارة أى أن ما كان من القسر مؤرا وم الشراء ووحبت الزكاة فى عينه قيسل سعه فز كامم باعد شصاب فانه مزكى الثمن اذا مريه حول من يومزكى عينسه وكذا يقال فعيااذا اكترى وزرع النعارة وقدعلت بمياقر رناأن قوله ثمزكي الثمن الزلار حعلقوله وثميرة مشسترى وانمار معلمان كى لول الاصل وهوماا كترى وزرع التعارة ومأانسترى مؤ را \* ولما فر عمن الكلام على ذكاة الربح والفوائد والغلة أنه فه بالسكاد م على ذكاة الدين فقال (ص) واعمام كدينان كانأصل عمناسده أوعرض تحادة وقبض عمنا (ش) أىان دين المنكر سواء كان عرضا أوعينا المارك لسينة من توم ذك أصله أوملك أن المتحدقيه لزكاه ولوأقام عندالمدين أعواما بشروط منهاأن مكون أصل هذاا لدين عينا يده أوسد وكيله الفاقرضيه لابسدغه مرمن ارث وضوه أوعه رضامن عسروض المعادة من ادارة أواحسكارلا

من إدارة أواحسكار جوله على عاهوا عم ولكن على هدفا التقريريني أن بقال قولة من إدارة أي ملى تفصيدها الآني وهدما نقر برأن والمناسسالا ول إقوله أى ان دين المحتكر سواء كان عرضا أو عبداً إقدام الخات المناسسات والمناسسات والمناسسات المناسبات المنات المناسبات الم يم، أو اردت أوغيرهما وقصد به التصارة واستر زيدًاك عن عروض القنية (قولة أوقيضه عرضا قان حوله الني ولوقو ارامن الزكاة و ندفى النيجرى فيه ما يتحد و المنافرة المنافرة والمنافرة وا

انكانس عروض القنمة والمراث وماأسمه ذال فلازكاة في ذاك الابعد حول من قبض عنه بعد سعمه ومنهاأن بقيض دينه عينا لاان لم يقيضه أوقيض وعرضافان حواهمن يوم قيض العرض فاذا باعمز كاه لسنة مزيوم قمضه الاأن بكون مديرافانه بقومه كل عام ولافرق في القيض بن الحسبي والممكمي والمه أشار بقوله (ص) وإن بهمة (ش) أى ولو كان القيض بسعب همة لغير المدِّين وقيضه الموهوب إدفان صاحمه يؤدى كأنه مهالامن غمرها اس محرز فالشحناأ بوالحسن ادا فال الواهب أردت ذلك وارلم مكن أراد ذلك فقد قال ابن القاسم في سع الزرع معدو وبالزكاة ان الزكاة على البائع اذا لم يشسرط ذَالنَّ على المشترى أه ومعله اغماه القبص مدل على أنه موهو ب الغير المدين فاووهمه الدين فلاز كا علمه لانه لاقبض فسه مل هوا براء ولا على المدين الأأن يكون عنسده ما محمله فيه و كاأن الهيدة قبض حكم كذلك الاحالة والمهأشار بفوله (أواحالة) لكن لابدفىز كاةالدين الموهوب من قبصمه للوهوب لديخلاف ماوقعت فيسه الحوالة فان الزكافتي عرد حصول الحوالة الشرعيسة وان لم يقبضه المحال فاذاكان الشخص على آخرمائة دسارقد حال علمهاا لول والشخص الاخرمائة دسارعلي شخص آخرقد حال أيضا حولها فأحال مالني علمه على التي له فعلى المحمل زكاتها بمعرد الاحالة لات الاحالة قبض يخلاف الهمة لانها لانتمالا بالقمض ثمان الدين المحال به نركمه ثلاثة أحدهم المحسل لسكن مؤكمه من ماله لامن الدين الثاني المحال ومزكسه منه الشالسا لمحال علمه اذاكان عندهما يحعله في الدين فانه مزكيمة ايضافا لمرادمين تركية الثلاثة أنه يحاطب مزكانه ولومن غيره ثلاثة لاأن المراديخر جزكانه منسه ثلاثة وعلم ماقرر فاأن مصب المصرقول المؤلف اسنة من أصله الاتي لان المحصورف ماعا اعما مكون مناخر اوالمحصور مزكدين وأماقوله ان كان سده الخفهذ مشروط ليست من المحصور ولامن المحصو رفسه وحملنا كالام المصنف على دين المحسكره والاولى وأمادين المدير فسيسأتي في قوله والازكى عسمه وديه النقدا لحال المرجوال وعلى حله عليهـــمانتـكررمعماســـاتى (ص) كىل بنفســـه ولوتاف المتم (ش) يعـــنى ومن شروط وحوسز كاة الدين المذكور أن يكون المقموض من الدين قد كدل بنفسيه أى مذا ته من غيرا نضمام أئ المه كعشس يندسارا دفعة أودفعات كعشرة وعشرة وحشقيض نصابا فالمرز كيه واوتلف بعضه قمل كاله وهومراد مالمتماسم مفسعول كااذااقنضي من دينه عشرة فتلفت منسه بضمياع أوانفاق ثم اقتضىمنه أيضاعشرة فأنه يزكى عن العشر ين ولا يضر تلف العشيرة الاولى لان العشر تبن جعهما ملك وحول وانحاأ خرتز كاةالعشرة الاولى مخافسة أنالا يقتضي بعمدها فمكون قسدخوطب نزكاة ماقصر عن النصاب م ان قواه واوتلف المتم مقد عااذا تلف معدامكان تركسه أن اوكان نصاما فاوتلف قسل ذلك المزلة ماقيض بعسده الاأن يكون ماقبضسه بعسده نصابا كإقاله ابزوشسد ولامفسهوم لفوله ولو [[تلف المستم الفتح أى أوالمستم بالهست سرأوهما (ص) أو بف اندة جعهم ما ملك وحمول (ش)

الحكمي مع أنه لامدمن القمض الحسي فاحتأج الى أن مقول وقيضه الموهوب له (قدوله اذاقال الواهب أردنت ذلك وهسل مطلقا أوان حلف وان لم كرزأراد ذلا أفالز كاةعسلي الواهب (قوله فقد قال ان القياسم ألخ) حاصله أنهاذا لم عصل شرط في مسئلة ألبسع حكم بأن الزكاه على الماثع فكذا اذالم تحصل ارادةهنا وفي مسئلة الهمة تكون على الواهب والحاصل إنزكاة الموهوب منهان نوى ذلك الواهب أوشرط على الموهوب أن محسر ج ذكاتها وانتمنو ولاشرط فانالواهب يزكيهامن غبرها ولانعارض هذاما أتى في آخرالعارية فيقولهاوزكاتها على المعرى مخلاف الواهب فانواعل الموهوبله حيث فوى ذلك الواهب أوشرط والافعملي الواهب كاأفاده شيخنا عبددالله (قوله بخلاف الخ) والفرق س

عطف من الموالة والهية أن الهية وإن كانت قدتنام القول قد نطراً عليها ما سطلها وهذا الذي قصده المتن في شرح شب ولوشرط الواهب من فدل أو موث يضار في المرافق المرا

تمانسة أشهروا قتضيمن دسهما يصمرها نصابافأ كثرفانه لابزكي ماافتضاه الااذابني اتمام حول الفائدة وبقيت أيضا ليحصل جمع الحول الفائدة والاقتضاءو جمع الملك لهسمافيه فاواقتضي عشرة فأنفقها بعدحولها وقبسل حول الفائدة أواستفادفأ نفق بعدحولها شماقتضى من دينه قسل الحول ما تكمل النصاب فلازكاة (فوله عطف على كمل سفسيه) المناسب أن يقول عطف على قوله ينفسه (قوله كااذاأفادعشمة الن) لانسترط تقدم الفسائدة اذلافر ق بن أن تكون تقدمت أو تأخر ت الكن إن تأخر ب مشترط بقاء الافتضاء حتى مترحولها (قوله أوعهدن على المقول) عزا اسعرفة مقابلة للصقلي (قوله لان مراده الز) أى فلاحاجة لقوله جعهدما ملك المؤلانه خارج عن مُن إده نسسه له ذلك في قوله مَلاكُ وأماقوله وحول فه قال بحتاج السه الملار تبوهه مآلا كتفاء في وعض الحول وأدضا شرط المهالغية أن مكون ما بعيدها داخيلافهم اقبلها ومن المعياوم أن قوله وإن مفائدة لمدخسل تحت أوله (191)

بنفسسه فاوفال الشارح عطفعلي كمل منفسه أيكل بنفسسه أو بفائدة أي بعسن من فائدة جمع الدين والفائدة ملأ وحول وانظرلم لريقل كمل ينفسه كااذا أفادعشرة وحال علمه الحول عنده مم اقتضى من دنسه عشرة بعسد حول فانه يزكى عن عشرين دينارا نصف دينار بريد ولوتلفت الفائدة فبل أن يقبض العشيرة من دينيه كا مآتي للؤلف حيث عال فأن أقنضي بنهسة بعديثه لأثماس تفادعشرة وأنفقها بعسد حولها ثماقتضي عشرة زكى العشرتين والاول إذاا قنضي خسة وامس المراد بالفائدة هناما تحد دت لاعن مال بل المراديم اهنا أعهمن أن تبكون عن مال أوغ مره (ص) أو يمعدن على المقول (ش) أى وكذلك بضم ما افتضى من ديسه لما أخر جمن المعيدن بمباركه إن النصاب ويزكى منشه ذلان خروج العين من المعسدن كال حال حوله اذلا يشترط مرورا المول في الخارج منه على ما استحسنه المازري وانظر ما الحكمة في عدواه عن أن يقول كمل منفسه وإن بفائدة أو عمدن لان مراده أن شرط الزكاة كال النصاب مع أنه أخصر (ص) لسينة من أصله (ش) يعني إن الدن مزكي زكاة واحدة اذا قبضه صاحبه أستة من أصله أي لسنة من حن زكى أصله أوملك أصله ان المتحرفسه الزكاة لامن حين قيضه وسواءاً قام عند المدين سينين أوسنة أو بعضها كااذاأ قام عنده أى عندمالكه بعدر كانه سنة أشهرو مثلها عندالمدين (ص) ولوفر سأخبره ان كان عن كهمة أوارش استقبل (ش) هكذا في مض النسخ المصلحة اذلم منقلها أحد عن المؤلف والمعنى ان دين المعراث والعطمة والارش ومأأشهه لازكاة فمه الانعسد حول من قبضه حالا كأن أومؤ حسلا ولوفر بتأخيره وعلى اسقاط قوله استقيل يكون الكلام مستأنفا والشرط في مقددرأي ولوفو بتأخيرالدين استقمل ان كان عاد كرومفهومه عدم الاستقمال ان لم يكن عن ذلا وهو الزكاه لكما عام على قول الن الفاسم ومحتمل أن مكون ممالغة في مفهوم الشرط المقدم في قوله ان كان أصله عمدا سده أوعرض تحارةأى فان لمركن أصله ذلك استقمل مولوفور بتأخيره وبدستقيم قوله ان كان أصداه عن كهمة أوخلع أوأرش بماليس أصله مده قال في المقدمات الدين على أد بعدة أفسام من غصب وقرض وتحارة قال وحكمها سواءفي الزكاة العام واحسد قال بعض وتؤخسذ الثلاثة من كالام المؤلف فالغصب من قوله لا مغصوبة ودين القرض والتحارة من قوله أن كان أصله عينا سده أوعرض تحارة نم قال اس رشدودين الفائدة وهوأر بعية أقسام أولهاالمراث والعطية والارش والمهر والخلع وماأشهه فهدالاز كانفيه الارمد ولمن قبصه عالا كان أومؤ حسلا ولوفر بتأخيره تم قال اس رشد السالث أن تكون عن عن

أو مفائدة جعهماحول أوععسدن ليكان أولى على أنهلا نظهر قوله كدا منفسه وان مفائدة الخزلان مأمعه المسالغيسة لأمدأن تكون داخيلافهافيلها وهنا لايدخيل (قوله استةمن أصله) حل الشارح مقتضى أنهمنعلق بقيسوله بركي وليس متعلقا بقمض وقول الشارح لامن حن قبضه معطوف على قوله من أصل وحعله عب متعلقا بزكي وبنمض فاتسلاا ذماقمض قبل مض سنة من أصله لاركى ولادضم لماقمض معسدها وظاهرها ولوبق أشهرا (أقولُ) الطّأهر تقسده عبااذالم سق والاذكي (قولدان لم تحرفه الزكان) فان و حست قبل اقراضه ولم يحرجهازكاه الماض،

السنع الني قدل افراضه و راعي فيها تنقيص الاخذ النصاب كاذكر نت عن ابن الفاسم (قوله وهوالز كان الكراعام على قول ابن القاسم) حاصله ان رب الدين ادالم يكن الدين عباد كرففة بتأخيرة صه سنن عند المدين لم يقتضه فأنه يزكيه لعام واحد على وأي غيران القاسم وقال ابن القاسم بزكيه الماضي الاعوام معاملة له بنقمض مقصوده وتعقب الشسموخ فول ابن القياسم بأن ذال الانطن بعاقل الدوقيصه واتير نداريح فمهمقدارالز كاففا كذوقه رومعض من تبكله على هذاالهل مأنه خاص بالحسكر قال ان عرفة ولوأخره أي المحسكرة وارارا ز كاهلعام واحدومهم أصميع ان القاسم لكل عام ويستفاد من كادم اسعرفة ترجيح القول بالز كاملعام واحد (قوله من غصب الخ) عذه ثلاثة والرابع مايشيرة بقولة ودين الفائدة (قولة أولها المراث الز)أى ان المراث ومأأسمه كامة سموا حدوقوله الثالث أعمن الفائدة وأماالثاني والرابع فهماما أشار المدالصنف بقوله وعن اجارة أوعرض فالناني هوما أشار المدبقوله وعرض مفاد والرابع مأأشارا ويقوله وعن اجارة أهاد كلّ ذلك بهرام (قوله أن يكون عن عن عرض المناسب أن يقول أن يكون عَن عرض (قوله اشتراه) أن اشترى العرض (قوله من هذه الوجوء) كالمشارلها القواد انباعه بالنفدوقوله أو بالتأخير وقوله فان ترك فيضه الخ (قوله والى آخر كلام) أي المشارلة القولة فان ترك فيضه قوارا الخ (قوله عان ظاهر كلامه) أي لان تقوله فان أخر فيضه قوارا الجسط المنتقب المنتقب المعرض المذكور يعرض فنية فالظاهر أنه أذا كان الشترى الاصل بناص فحكه حكم ما أذا كان العرض المذكور يعرض فنية فحد لمكه حكم ما أذا كان العرض المذكور يعرض في المنتقب العرض المذكور يعرض في العرض المنتقب عليه في المنتقب المنتقب العرض المنتقب عليه عن المنتقب العرض المنتقب عامله عن العرض المنتقب المنتقب

عرض اشتراهالقنمة بناض عنده فهذا ان باعه بالنقداستقبل بهحولا بعسدالقبض أو بالتأخس فقمضه بعدحولهزكاه فانترك فمضه فراراز كاملماضي الاعوام ولاخسلاف في وحهمن هسذه الوحوه والى آخركادمان رشدفي هذا القسم أشارا لمؤلف بقوله (ص) لاءن مشنرى للقنمة وباعه لاحدل فلكل (ش) أى لاان ترتب الذين عن عرض مشترى القنمة بثمن فاض و باعد لاحه لوأخر قبضه فرارا فنزكسه عنسد القيض لكل عامه بن الماضية لكن تفسيد المؤلف بالاجل وهمانه في كالماس رسدمع أن طاهر كلامه أنه مزكسه لساضي الاعوام حمش فر بتأخر مسواء باعه بالنقدأو بالتأخير ولايدمن كون الثمن الشسترى به العرض ناضا كاأشرنا له كاهوفي كادم اس رشد فأوماك عرضاء برآث أو نحوه من وحوه العطمة فاشترى به عرضا للفنية ثم باع ذال العرض بدين مؤ حل وأخرقه فرارا فانه يستقيل عمامشي علسه المؤلف طريقة لاس رشدوالمعتمد خلافها وأنثن المشترى القنية بثن فاض اغياء كسيداد اقبضه ومن علمه حول من وم القبض سواء ماعه منقداً ومؤجل وسواءاً خرقمضه فرارا أم لا كاذكره ابزيونس وافتصر علمه وهونص الدونة ومافى النوضيم من حل المدونة على غسر ظاهرها لابعول علمه انظر شرحناالبكمبر (ص) وعن إحارةً وعرض مفادفولان (ش) بعنى ان الدس أذا كانءن إحارة كاحارته لعمد وأومتاء مثلا أوكان عن ثمن عرض أفاده توجه من وجوه الفائدة وترك فبض ذلك فرارامن الزكاة بعسدا ستيفاء منافع الآجارة ثم قمضه بعسداً عوام فقمل يزكسه اكل عاممضي وقيسل يستقبل يهحولامن يومقيضه ومن كون الكلام في الزكاة لماضي البينين بعسلرأن تلاث الاحرة فدتر تدت وأيضامن قوله فرمن الزكاة بقيضه وذكرالفولين بعدذ كره الاستقبال به والمعدد السنين بدل على إن الحسلاف في ذلك و به يعلم ما في قول الشارح وقبل لسنة واحمدة وقوله أيضاوليس في كلام المؤلف مامدل على قسد الاستمفاء ولاعلى معنى القول بعدم أخذه الحياضي الاعوام (ص) وحول المتممن التمام (ش) بعني أنه اذا اقتضى من دينه دون النصاب شماقة ضي بعسد ذلك ما يكل به النصاب فان حول الأول وهومما ده بالمتم سم مفعول من موم اقتضى تمام النصاب فيز كيهما جمعا حينتُ فاذا اقتضى عشرة في محرم ثمأ خرى في رسع فحول العشر بزمن رسع على المشهو رخــ لا فالا شهب في بقياء المحرمية على حواها (ص) لاان نقص بعد الوحوب (ش) بريدانه اذا فيض من دينه عشرين دينارا مثلاً فزكاها تمقيض عشرة أخرى فزكاها ثم حال الحول الثاني وليس في الاولى نصاب احسكنها مع الثانيسة نصاب فان الاولى تبقى على حولها ولا تنتقسل ويزكيها عندحولها مادام النصاب فيهما فلودة صناعنسه بقى الاول عسلى حوله ان بقى مسن الدين عسلى المدين ما يكول به النصاب (ص) تُمزك المقبوض وانقل (ش) راجع لقولا وحول المتممن التمام ولفوله لاإن نقص بعد

سنة يد ومطله بالنقدأو باعها لاجل فالماحل الاخل مطلدما أغن سنتنأو أخر وبعد الاحل ثمقيضه فيستقيل بهمولا بعسدقمضه ولاز كانفسه فمامض كانمد راأوغرمدراه نصالدونة ولمأرأحدا بمزنكلم على اجلهاءل غيرهدذا الظاهر وقول التوضيع الاأن تحمل أي الدونة على غسر قاصد الفرار اه لابعة لءلسه مع الفياعمن تسكلم علماعلىظاهرها اه (قولهوعن ا حارة أوعرض مفاد قولُان) محل القولىن حمث أخرقمصه فرأراوالا استفيل حولانعد قنضه اتفاقا والمذهب من القولين في الفرعين أنه يستقبل بهحولا من يوم قبضه ولوأخرقمضه فرارا فانسمه قوله وعن إحارة الخ معطوف عملي مدخول لاوتق تركلامه ولاعن اجارة أوعن عرض فلانستقال به فقط والثابت في ذلك قولان فقوله قولان خعر لمنداع مذوف ثمان قه وله أوغرض مفادغه برقوله ان كانعن كهبسة لأن العرض كان مقدوضا سده مخلاف ماكانءن كهبة اه والحاصل انماهناماع الذي الموهسوب أوالمهوروث أوالمأ خوذعن أرشحناية وأخر قبض الثن فرادامن الزكاة سسنان

وماهم لم يصل بسع للشئ المأخوذ من تحوارت أو أرش بل هي يمين موهو به أو موروثه وأخرق شنها الوجوب فرادا من الاكافه سنفسل قولا واحدا (قوله وقوله أيشا) معطوف على قوله في قول الشارح (قوله ولاعلى معنى الفول بعسلم أخذه أعالذى هوالفول بالاستفبال ولفظ بهرام دينى اذاكان الدين مترتبا من أجارة أوكرا مأوجوض من عروض الفائدة فانه أن أخرق بضسه فرادا من الاكثابات المنافق الاعوام وقيس السنة واحدة (قوله فاونقصا عنسه بق على حوله وزكاه أن بقي) أى وكان قبض مأيكمل النصاب وأمالولم يقبض مايكم له فلازكسكاة (قوله غرزك المتسوض وان قل) الراجح كاأفاد معض شعوضنا أنعمتي تلف قبل

المكانز كالهلائز كالماهدة الااذا بلغ النصاب (قوله سواءز كالنصاب الز) يرجيع لقوله عمر كالمقبوض وانقل اعبزكا المقبوض ولوفل سواءزكي الخ (قوله على قول الن القاسم وأشبهب) ومقابله مالابن الموازمن أنه اذا تلف بفسرتفر بط لابزكي حبتي تقمض نصابا (قولهُ بعشرينٌ) فرضُ مستاة والمراد باع عاضه الزكاة وإنما فرضها في أقل ما تحب فيه الزكاة لسهل فهم ذلا على المتسدى ولامفهوم لكرتب المفهوم من قوله فا خر وكذاا لحبك لواقتضى الدينارين دفعة واحدة لا يحتلف (٣٩٣) كن لانتأني حسيرالصور المذكه رة

وانظرما السكتة في الاتمان مالفاء الوحو سان كان فمهمع مانعد دونصاب أي شم بعد تمام النصاب في مرة أومرات زكي المقموص ولوقل وسيق كل اقتصاءعلى حوالهسواءز كى النصاب أولمن كه وسواءيق أوأنفقه أوتلف سفر بط أو بغدرتفر بط على قول الن القاسم وأشهب (ص) وان اقتضى دسار افا خر فاسترى دكل سسلعة باعها معشرين (ش) يعسى أن رسالدين الذي لاعل غسروا وعلاما لا بكارية النصاب إذااقتضي من دنيه الذي حال حواه عنسنده أوعنسدا لمدين أوعنسده هما دينيارا فاكر فالفا المتعقب فأشدتري بكل منهم مامعاسلعة أو بالدينه ارالاول ثم بالشاني أو بالعكس غم بعدا جماع السلعتين عنده في الصور المسلاف ماع كلامنه ما بعدم ين دسار امعا أوساعة الأول ثم سلعة الثاثي أو بالعكس فصور المبسع ثلاثة مضروبة في صورالشراء الشلاث بتسع أواشيترى بالاول وماع فسل الشراء بالثاني أو بالعكس وهماتهام الاحسديء عشرة صورة التي صورها ان عرفة وخورعزوا لافوال في افعلمك به وأذاعلت شمول كالم المؤلف لها في اصل المكوفه باعتبده وهدومقتض كالامان الحاحب وابنشاس والقبرافي واللغمم أنه في التسع مركى أو بعن وفي الماقمة من احد اوعشر من كالشار المه يقوله (فان ماعهد ما) معافى وقت وآحدو تتحتسه ثلاث صورلانه اماأن مكون قداشة راهمامعاأ ومالاول قسل الثياني أو بالعكس (أو) ماع (احداهما بعد شراه الاخرى) محمث اجتمعافي الملك وتعتسه صورتان لان المسعة اما سُلعةُ الدينارالاول أوسلعة الثانى والشراء في كل من الصو رتين بهمامعا أو بالاول قب ل الشاني أو بالعكس فهذه ست صورمع الثلاث أحاب عن التسع بقوله (ذكى الار بعسين) حسلة ان ماعهمامعاومة فرقة ان ماع مفر قافيز كي عند سع الاولى عن أحسد وعشرين عمم المعرد بحسه وعن الدينار غمن الاخرى ثم عنسد بيسع الثانية تزكى عن تسبعة عشير ربيحها لان الربيم يقيدر وحود الوم الشراء خلافا لاشهد في تقدر وم الصول (ص)والااحد اوعشر س(ش)أى وانلمسقهما فىوقت واحدولاباع احداهما بعدشراءالاخرى بلياع الاولى منهما قبسل شراء الاخرى سواء كانت المسعمة مشتراة ماادينا والاول أوالشاني وهما الماقيقان من الاحمدي عشرة زكى آحدى وعشرين حن سعالاولى عشرين عماوالد سارالذى لم يشتر به عماداالشترى به وباعسلعته بعشر ين لايزكى التسسعة عشرالر بح لانهار بح مال ذكى تع حولها حول أصلها و تعمارة أخرى ذك أحمدا وعشرين أى و يستقيل بالشانسة حولامن ومزك الاولى لانه ر عمال زكى فعصم مرحوله من موم زكانه فاذامضي له حسول من موم زكى الاولى و باع فانه يزكي عشير بن ولايز كيه قبل مضي حوله من بوم زكي الاولى (ص) وضيرلا ختسلاط أحسواله آ تُخرِلاول (ش)يِّمَى أَنه اذا اخْمَاطَتَ عليه أَوْقاتَ الاقْمَضا آتَ فَانْهُ يَضِمُها الدُّولَ يعني اذا نسى أوقات الاقتضا أتماعداوةت الاول منها فانه يضمهاله وسواءعلم فدرماا فتضيفي كل واحسد من الافتضا آ تأولا وأماان علزمن الافتضا آ ت و حهـل قدرمااقتضى فى كل واحـدمهـا

دون ثم (فوله فالفاء المعقب) ليس بشرط وقوله معاأى حاله كوثهما مصطعبتين في الشراء (قسوله فان ماعهماالخ) ثمانماذ كره المولف من أنه ر كي الاربعين في تسع صورتسع فممان الحاحب والفرافي واللغمى وابنشاس لكر الذي اصاحب النسوادر وابن بونس واختاره اسعرفة معسترضايه على ابنا لحاحب ومن وافقه واستطهر الحطاب مااختاره اسعرفة أفاعا لاكالار بعننف ثلاث صوروعي مأاذا اشتراهمامعاو باعهماامامعا أوالحرسة قدل الرحسة أوالرحسة قبل المحرمة وماعداهما اغاركي احسدا وعشر بنلكن في الاولى وهي مااذاناعهمما معافر كاة الار معن واضحمة وأما الثانسة والسالقة فالمراديز كاتهماأنه مزكى ر بحماسع الساعند قدض تمنه ولا دؤخر ركانه عامامن يوم ركي أصله وهو يومما بسع أولا فأذاباع أولااحدى السلعتين بتسعة عشر دمنارا فانه يزكيها والدمنارالذي اشترى الساعة الثانك فوان باعها مفسرين زكى احداوعشرين شراداراع الثانسة زكىد بح مافيها ولايؤخر زكانه لمضي عاممن وم

( ٧٠ \_ خرشي ألى ) زكى أصله (قوله أواحداهما) لا يحني أنه بركي حين بندع الأولى احداوعشرين وحين بندع الثانية تسمة عشر فيصدق عليه أنهز كالار بمن ولكن لافي وقت واحدو حول الجسع من وقت سع الاولى (فوله خلافالا سهب الخ)وعلى كلامأشهب فلايركى التسعة عشر (قولة أحواله) أى أعوامه التي تركى فيهاوليس المرادبها الحالات (فوله آخو لاول) ليس المراد بالاول والا تخرفي كالامه الاول الحقيق وهوالذي لم يسبقه شئ والا خرالحقيق الذي ايس بعده شئ بل مطلق المنقدم والمتأخر الاعسممن الحقيية والاضافي وفي عب فان حهل الاول ضم المابعده المعلوم وقوله وآخر بالصرف قاله اللقاف وانعتلف قدرها أوعل قدرماا قتضى في بعضها دون بعض فيكمماعلم وقته أوعملم قدرماا فتضي في بعضها دون بعض طاهر وأماما عاروة به وحهل قدرما اقتضى فمه فمنعى أن يحمل أكثرها لاولها ومادونه لثانها ومادوت ثانها الثالثها وهكذاف زاقتضي في المحسوم وفي وسيع الاول وفي جادى الثانسة واختلف فدرماافتضى كأن بكون بعضهاعشرين و بعضهاعشرة و بعضها خسة فانه ععل العشر ن لاولها والعشرة لشانها والمسة لشالثها أذفي تقدم الا كثرص اعاة حانب الفقراءمع احتمال أن يكون هو المقتضى في الزمن الذي معلله وتقدم عسره فمه عسدم مراعاة حانب القيقراء وإن احتمل أن مكون زمن اقتضائه فقيد استو بافي احتمال أن مكون اقتضى في زمانه أم لاواختص الاكثر عمراعاته حانب الفقر اعدون الاقسل فلذاقدم على الاقسل فتأمله وقدرقال نزكى الجيع لاول الاقتضاآت كااذا جهسل وقتها وعلم قدرها واذا التبست أوفات الفوائد أىنسماماعدا وفت الاخبرةمنها فانه عدمل وقت الاخبرة للعمسع وسواءعهم فدركل فائدة أملا وأمااتنا علم أوقات الفوائد وجهل فدرما حصل في كل وفت منها فانطره ل يقدم الاقدل الاول أو مركى الجيم لول الاحسرة فقوله (عكس الفسوائد) في الحكم لافي النصو برلان الاول والا خرمه اومآن في الفوائد والافتضا أت والمنسى ماعداهما فيضيف مانسي من الاقتضا آت الاول وفي الفوائد يضيف مانسي منهالما بعسده بأن يجعسل كل فائدة لايدرى حولهاالشهر المتقدم أوالمتأخر للتأخر واننسى الجمع الاالاخم ضم المكل للاخسر وفى الاقتضاآت بجعل كل أفتضاء لابدرى حوله الشهر المتقدم أوالمتأخر للنقدم (ص) والاقتضاء لمشاه مطلقا (ش) أي وضم الاقتضاء النياقص عن النصاب لمشله من الاقتضاً آتْ المكسلة المطلقاأي سواء بقمت الاقتضاآت السابقة أوأنف فتأوضاعت تمخلات منهدما فوائدأملا وفيهمع هذانوع تدكر ارمع قوله ولوتلف المتم (ص) والفائدة للتأخرمنـــه (ش) أىوضمت الفائدة للتأخرمن الافتضا آت سواء بقيث أوأنف قت فبدل اقتضائه لاللتقدم المنفق قب لحصولهاأو بعده وقبل حولها أمالواستمر باقماحتي حال حولها فانه بضم البهما (ص) فان اقتضى خسسة بعد دحول عماس مفادعشرة وأنفقها بعد حولها عماقتضي عشرة

الاولوالا خرفانه يضم الكلأى المجهول للاخبروالفرق سالفوائد والاقتضا آتأن الفسوا تدلم تحر فهاالز كاةفاوضم أخرهالاولها كأن فهدالز كاققهل الحول معلاف الدين فأن الاصل فيه الركاة لانه محاوك وإنمامنع منها وهوعلى المدين خوف عدم القيض وانظراذانسي وقت آخرالفوا ثدأ بضاوالطاهر أنه بضيم لماقدله المعسادم كاذ كره عب في الافتضاآت إفسوله في الحَكهلافي النصور)أى خسلافا للساطى فى قوله فَى النَّصورِ والحَكم لأفي التصدو مركآنه اذا كان الاول والا مرمعاومن لاعكس الاف الحكم وهم وأنه في الاقتضاآت يحعل ماعدا الاول من المحهول مضموما اليهوفي الفوا تديجه ل ماعدا الاخبرمضموماالمه وأنت خسر مأن هذا بخالف مأتقدم من أن المعلوم في الاقتضا آت الاول

أيبمعكموسافاذانسي أوفات ماعدا

يقط وفي الفوائدالا تخرففط وعلمه أفى كلام البساطي والحاصل أن كلام المصنف بصور بمبادًا ذكر .

كان عالما بالاولوالا خير في كل أو عالما بالاول فقط في الاضارة أن والاخبر في النوائد فليس كلام البساطي متعننا كاأن حسل غيره لليس متعننا كاأن حسل غيره ولليس المتعنا المتعننا كاأن حسل غيره لليس متعننا وعان المساول المتعنن المتعند الوقت الاخبر فلامتقدم معلوم يضم با بعده الله عن واذا قلنا بالفر كالمتعنن المتعنن المتعننا المتعنانات المتعننا المتعنانا المتعننا المتعننا المتعننا المتعننا المتعننا المتعننا المتعنانا المتعننا المتعننا المتعننا المتعننا المتعننا المتعننا المتعنانا المتعننا المتعننا المتعننات المتعننات المتعنانات المتع

(قولهزكى العشعرتين) أى بناءعلى أن خليط الخليط ليس تختليط والازئى خيسية وعشيرين ولايصتاح الحافظ تساجيسية أخرى لان العشرة الفائدة تطبط لعشرة الاقتصاء وعشرة الاقتصاء خليط تجسمة ولوله يصنمها لان الحواقد حال علمها عند المدين ولاخلطة مين عشرة الفائدة وجيسة الاقتصاء لانها أنفقت فيسل حولها (توله والاولى اذا اقتضى خيسة) أعانه بزكى الاولى والا تخرف فقط اذا كان ذكى العشر بن قبل اقتصاء الاخرة والازكرا بخيسع لمناعجات أنه يضم بعضها (ه م م ) لبعض (قوله والحصورة به قوله فكالدين) سياف أنه

حواب الشرط مقدر فللامكون المحصورفسم قوله فكالدين مل المحصورفسه الشروط (قوله وما دون النصاب الخ) فغسر جمافي عسه زكاة كاشتسة وحرثوحلي يزكى انبلغ كل نصابا فسلا بقوم ولو كان ريهمدر إسواماء وقت التقوم قسل حوله أوبعده واذا ماعه بعسدتزكمة عسهزكي الثن لحول التزكسة وان ماعه قسدا و مان الزكاة فسسه ذكاه لحسول الاصل كافي ان الااحد (قوله مهده الشروط أي المشارله أدة ...وله الاتنى ملك ععاوضة الزافوله أي مَن عرض الْخ ) أَى بِقَدْرُ عَنِ الله فرض المكلام في خصوص المتكلو أو بقدرقمة انأر بدماهوأعم وقول المنف الإسقى أن رصيد الخيفصره على الاول وقسوله فعما سأتى وبيع بعين يفيدعدم تقدير شي (فوله ملك عماوضة) ويشترط فى المعاوضة أن تكون مالمة فلا ذكاة فهماأ خسذمن خلع أوصداق بل ستقبل بثند محولاتمن وم، فبضمه والداء في فوله ععاوضمية للسمة كايفده حـــل شارحنا وقولة عماوصة هدا هوالمتصود وأماملك فهوعام في كل مامز كى لانه. دشسترط في كل مارزكي أن مكون. ملكا الز (فوله الاأن يؤخره فرارا) فسهم أبل ولو أخره فرارا (قوله

زكى العشرتين والاولى اذا اقتضى خسة (ش) هذا توضيح لما تقدم والمعنى أنه اذا اقتضى من دينه خسة دنانىر بعدحول مضىمن ومزكى دسه أومن ومملكه وأنفقها كافاله ابن القاسم ثم استقادعشرة وأنفيقها بعيدمتني حولها وأولى لوأيقاها ثماقتضي من دينيه عشيرة فانه بزكي العشرين أي العشرة التي اقتضاها وحال حولها والعشرة التي استفادها وحال حولها لأجماعهمافي الملكحولا كاملا ولابزكي الجسة الاولى عندان القياسماذا كان أنفقها قمل حصول الفائدة أوقسل حولهالعدم كال النصاب من الافتصاء بن المنذ كورين ولذالواقتضي خسة أخرى ذكى الخسة الأولى المنففة قبل حول الفائدة لنمام النصاب بالاقتضاآت وقدعلت أنحول المتراسم مفعول من التمام ولأمدمن قسد انفاقها قمل حول الفائدة والالو يقست الى تمام حولها ضحت ورعمار شد للتقسد المذكور قوله قمل أو بفائدة جعهما ملك وحول ولما فرغ من الكلام على ذكاة الدون اعقبة بالكلام على ذكاة العروض لأن أحدقسمي زكاة العروض وهوالمحتكر يقياس بزكاةالدين كايأتى وألى أقسام العرض أشيارا لمؤلف بقوله (س) وانميا يزكىءرضلاز كاةفىعمنه (ش) هـذاهوالحصور والمحصورفيه قوله فكالدس أن رصديه السوق أىانما مزكى عرض لدس في عينه ذكاة كالعبيسة والثياب ومادون النصباب من الماشيسة والحرث كالدينأى يزكى لسنةمن أصدله ان رصديه السوق بهمنذه الشيروط والمراديا اعرض هناما فابل الفضية والذهب فقوله وانسابز كىعرض أى ثمن عرض أوعوض عرض وهوقمته فىالمدىرَحيث قوّموتمنه حيث سع كالمحتكر (ص) مالتّ بمعاوضة (ش) هذا من الشروط أى ومن شروط وجوب الزكاة في العرض المد كوران تكون ملك معاوضة علمه في املك مارث أوهمة أونحوهمامن وحودالفوا تدفلار كاةفسه ولونوى بهالتحارة حسن المائحدتي سعمه ويستقبل بثمنه حولاً من توم قبضه الاأن يؤخره فرارا كمآمر (ص) بنيسة تحرأ ومع سَهُ عَلَمَا و قنية على المختاروا لمرجح (ش) هدا من الشروط أيضاأى ومن شروط الزكاة أن بمون وي التحارة بمسذاالعرض الذى عاوض علسه أى أن تكون ملكه بمسده النمة احترز مذلك عمااذالم ينوشه أأونوى بهالقنية لانهاهي الاصل في العروض حتى ينوع بهاغه برالفنية وكذاك تحب الزكاه في هـ ندا العرص اذا فوي مه التحارة والغلة معا كااذا فوي عند شرائه أن مكر مه وان وحد ومحاماع وكذلك تبحي الزكاة في هذا العرض اذا فوي به عند المعاوضة علميه النحر والقنمة معيا كنمة الانتفاع بعمنه من وطءأو خدمة وهذاه والقنمة وان وحدر محاماع وهذاه والتحارة لان الغيلة نوع من التحارة على المختارة نسد اللغسمي فيهسما والمرجح عنسدا ترتونس في الشانعة ويحتمل فى الأولى أيضالا ووبتها بذاك لانهاذالم تؤثر مصاحمة نسة القنمة في نسبة التمارة فأولى أنالاتؤثرنية الغلة في نية التحارة (ص) لا بلانية أونية قنية أوغلة أوهما (ش) الااسم معنى غبرظهراعرابها فمابعمدهالكونهاعلى صورةالحرف ونية مجرور بإضافة لاألمه والمهني أنهاذا مال هدذا العرض بلانية لشئ فانه لاز كاة فيه لان الاصل في العروض القنية وكذلك اذا اشتراه

لانالفان نوعالخ) هذاالتعدل لانظهرالاعندذ كراحتهاع المجارةوالفانة (قوله ويحتمل في الأولى أنصا) عن ذلك الاحتمال كموت قول المصنف و بالترجيع لا ترنونس نصار قياسا أي بانص أو يقباس الاحروية (قوله أوهما) وأصاد أو نيتهما لحذف المضاف وأنم المضاف المعمقامة فانتصل الضمير سنتذفه وفي محساس ويطريق النيابة لا الاصالة كاله الشيخ أحد (قوله لمكونهما على صورة الحرف). هذا يقتض أن نية مجروريال افتينا في قوله بعدونية مجرورات (قوله لان الاشتراء الفائدة ومعنى القندة) هذا النعلسل بمكرعلى التعليل الولى المشارة بقوله لان الفسلة فوعمن التجارة (قوله وكان كاصل الما المسارة على المسارة على المسارة المسار

منية القنية فقط أونية الغلة فقط كنية كرائه أونية الغراة والقنية معالان الاشتراء للغراة هو معنىالقنية فلوقال لابلانيسة تحر وحسدف قوله أونية قنية أوغلة أوهما ماضره على أن نسمة القنية تفهم مما بعدها بالاولى (ص)وكان كأصل أوعينا (ش) أي ومن شروط وحوب الزمجاة في العرض المد كورأن مكونًا صداه عرضاماك معاوضية أسوا كان عرض فنية أوقعارة فاذا كان عنسده عرض قنسة فعاء م يعرض ينوى به التحارة شم باعدفانه يزكى تمسه لول أصله على المشهور لاعطاء حكم النمن حكم أصدله الثاني لاأصله الاول أو يكون أصدله الذي السترى مه عمدا وإن كأنت دون نصاب اذاباء منصاب من العين فأكثروالمة أشار بقوله (وانقل) وفيهرد لماءساءأن شوهدأن أصداداذا كانءمنالا بدأن بكون نصابا والمالغة راحعسة العس ورحوعها لقوله وكان أصله كهولافا الدة لا دشترط في العرض أن يكون نصابا (ص) و سع بعين (ش) أي ومن شروط وجوب الزكاة في هـذا العرض أن يتبعه بعد من وهـذاعام في المسدر والمسكر كالشروط المتقدمة الكن المحتكر لايدأن بسع بعين وهي نصاب باعيه في مرة أومر تين فا كثرو بعدد كال النصاب يزكيما سعده ولوق لوالمدير ولو بدرهم ولافرق بين أن سنصله أول المول أو وسطه أوآخره ولافرق من أن سنة مانص أو مذهب ولافرق بن أن تصيكون المعاوضة أختمار به أواضطرار به كأأذا استهلك شخص للديرا والمحتمر سلعة من سلع التعادة ودفع قعماله والبه أشار بقوله (وان لاستهلاك) واحترز بهمن البيسع بعرض فن باع العرض عِمْدُلَةُ لِكَاذَ كَاهُ عِلْمُدَالِكُ أَنْ مُفْدِيلُ وَلِلَّ فَرَارَا مِنَ الَّذِيكَاةُ وَقُولُهُ (كالدَّينَ) كذا في بعض النسخ باستقاط الفاء فمكون معمولالنزكي أي وانميا بزكى عرض بالشروط المنقدمسة كالدين أي زكاة كزكاة الدين وفي بعضها شوتهافتكون واقعمة في حواب شرط مقدراى وان حصلت هددوالشروط فعسكالدين وقال زحواب شرط مقدرومد خول الفاء مدفوف أىوان حصلت هذه الشروط فزكاته كالدين أي كزكاة الدين فعزكي لسنة من أصله وهنذا بالنسسة للسلم وأماال كافرفيأتي المكلام عليه فيهو يستمقادمن التشبيه مستئلة مااذا فرمن الزكاة سأختر المسعوالفرارهمناوفماسيق لايعلم الامنجهمه وقوله (انرصديه السوق) شرطف قواه فكالدين واذا أخره عنده لينطبق عليه ويكون محلا للاخراج الاتى والحاصل أن الشروط السابقمة شروط فى وحوب الزكاة سواء كان العرض عرض احتكارا وادارة وأماهم ذا فشرط الكون الزكاه و كافرالدين لالوحسوب الزكاة ادلافسرق في الوحوب كافرونا بسين عرص الاحتكاروالادارة ومعسني كونه رصديه السوق ان يسكدالى أن يجد فيسه ريحا حيدا قاله في

مقول فانه مزكى تمنه الول أصاله ألناني لاأصله الاوللانه لايعطى عندهم الاحكم أصله الثانى وتطهر مُدرة ذلك فمااذامضي حولامن أصله الاول ولمعض حول من أصله الثانى فلاز كاة (قوله لايشسترط في العرض الخ) لا يُحني أنه يقتضى أنه معقل في العرض أن تكون نصاما واسر كذلك (قوله والمدر ولويدرهم) أى لاأقل فلاز كاةعلمه ثم المدبراذا نض له شئ ما ولودرهما يخرج عما قومهمن العرض غناعل المشهور لاءرضا بقيمته وبكون الحول من يوم تقويم ألجسع ويلغى الزائدأى الوقت الاول (قوله ولأفسر قبن أن تكون المعاوضة الن الاولى أن يقول ولا فسرق بن أن يكون البسعالة ومحوزأن بكون قوله وان لاستهلاك مبالغة في قوله أيضا مال معاوضة فقوله و سع بعس أى عوض فالمراد البسع اللغسوى والا فالاستهلاك لايقال الهسع (قوله الاأن لهـ على ذلك فراداً) أحكى الربراجي الانفاق على ذلك في المدر وحكاءان بوى في المحتكر (أفول) أى فرق سُ ذلك و بين تأخــــ ردين

الممتكر فرارا حيث برى فيه الخلاف أفان قلت بعارض هذا ما نقلها لحطاب من أن من اشترى بما له النوضيج عرض المستورية عرضا فيها المطول قاصد ايدا الفرار فلاز كاف عليسه استهاعا كايحي امن رشيد قلت العلى الفرق أن ما لائن رشد في نقد اشترى به عرض الدين وما هنا في عرض المحتول المستور في الموادر المستور في المستور في المستور المست (عوادفاًل في السوق الكال) أى فقواه ارتشاع الغن تفسيرالسوق المعرف (قوله يعترز بدعن المدير) فأنه يرصدالسوق الأأند الإنهسد ارتشاع الغن (قوله والازكدالغ) أى دان بيسم بالسهر المناضرو يطافه نعاد مؤير المارة بالغ بغير رجح خوف كساد (قوله فان كان عرضا حرب هوا) مالا أو قوله أو تشام في سلام المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق المنافق

كالعين الضائعية والغصوبة فاله الشيزسالمفان وحاء سفص عن أصله ذكى قدرمار حاان كان فسيه ركاه (قوله وهو كالعدم) أى خلافالان حبيب (قوله وكذلك على المشهور اذا كان قرضا) ومقابد الدمن أن ظاهراالدونة أنالدير بركى حسع دونهم قرض أوغيره (قوله مآلم روَّح قىصىلەفرارا) أىفىزكمە لتكل سنة أتفاقا وانظرهل مزكمه حسند فيل القيض كذا في عب ولقطه أوكان قرضاو يركمه لعمام واحدنعد قبضه ألاأن تؤخر قبضه فرارا مرالز كاه فيزكمه ليكاسنة اتفأفا فالهعمسدالحق في تهدسه نقيله في ترصيعه وانظر هل مر كمه قسل القيض كدس غيرالمدر قاله الشيرأ حسدونط مرمقهمااذا أحر قمضه فرارا كاهوط أهره وأمااذالم يقضد دوفير كمه بعد قبصه اعام وأحد كافي الشيخ سالم وغدره اه (أقول)وانظردالكمع ماتقسدم من مكامة الخلاف في دين المتكو (قولهز كاءلعامين)هسذا آخركادم الدونة (فوله فأسقط) م نكلام الشارح وفاعل أسقط هوالامام أوان القاسم (قوله لاز كاففسسه الخ) وهوعلى المقترض (قوله وهذا تأو للمنهعلها ) أيلانها انفي

التوضيح انتهى وقوله بهأى بالعسر فساالسوف أى ارتفاع الثن فأل في السوف الكال يحسترز به عن المدر الآتي (ص) والازكى عينه ودينه النقد الحال المرجو والاقومه (ش) هـــداهو الضرب الثاني وهوعرض الادارة والمراد بالمسديرمن يبدع عروضه بالسعرا لحاضر ثم مخلفها بغسيرها ولامر صدنفاق سوق ايبنيع ولاكك ساده ليشستري فيسه كأيف عله أرباب الحوانيث والحالسون السلعمن المدان ولهذا قال والأأى وان لمرصد سلعه الاسواق زكماعهد ممن العسين ولوحليا ويزكى وزنه ان رصع مجوهر كامروزكى عددديث النقدا الالر والممد للماعفان كانعرضام رجوا أونقد آمؤ حسلام حواقومه بماساعه على المفلس العرض بنقد والنقسد بعسرض ثم بنقسدو زكى الما القيمة لاتهاهي الني علا الوقام غرماؤه وسيأتى غسر المرجوودين القسرض واغمانص المؤلف عملي ذكاة العمين ليستوف المكلام على أموال الممدر والافلاخصوصمة للديرفي كاةالعين وسيأتى مفهوم قولما المعددالمماء فيقوله أوكان قرضا (ص) ولوطعام سلم (ش) المشهوران المدير ، قوم طعام السلولا ، لزم من ذلك سعة قبل قبضه أذلا تسلازم بين التقو م والنسع واعماه فاعرد تقوم مفقط الاثرى أن أم الوادوسيم ها تقوم اذا قتلت ولابكون ذلك سعالها (ص) كسلعة (ش) بعني ان المدر يقوم كل عام سلعه التي التجارة بعن ومركى عنها فالتشيع في ألتقو مواشار بقوله (ولو مارت) الى أن المشهور أن المدر بقوم سلعسه ولو بارت سنن كلهاأو معضها ولاسطل حكم الاذارة بذلك أي لاستقلها ووانهاالي حكم القنيسة وَلَا لَى حَكُمُ الاحتسكار بل تَبقى عسلى ادارتها والفرق بين الاحتسكار والبوار والأكان وأ كل منهما انتظار السوق هوأن المنتظر في الاحتكار الريح الذي له أل وفي البوار وبح مأأو سع بِلاحسارة (ص) الاان لم رحه أوكان قرضا (ش) المشهوران الدين النقدادُ اكان غير مرجوًّ فالهلايزكيه وهوكالغدم وكذلك على المشهوراذا كان فرضالعدم المنافيه لانه خارج عن حكم النجارة وبزكيسه لعام واحد بغد قبضه مالم بؤير قبضه مفرارامن الزكاة كامرفي زكاة الدين وافظ المدونة ومن حال الحول على مال عند دفار مز كمحتى أقرضه م قمضه بعد سندن زكاه العامسن فأسه قط أزكانه عنه وهوعلى المقسترض قال البابي لأخلاف ان القرص لاز كأه فيسه وهـ ذا نأو يلمنه عليها والدين اعما مقوم ادا كان العماء وتأولها القاضي عماض على تقويم القرض الموم قولها والمسدير الذى لابكاد يجتمع ماله كاسه عينا كالمناط والسيزاز والذي يجهسر الامتعة إلى البلدان فيحتل لنفسيه في السينة شهرا بقوم فيه عروضه التي المتعارة فعز كي ذلك مع مامعه من عين وماله من دير ير تمجي قضاء والبه أشار بقوله (ص) و تؤوّلت أيضًا بتقويم القرض وهــل-حوله للاصـــل ووسط منه ومن الادارة تأويلان (ش) أى وهل حول المدير الذي يقوم فسمعينه ودينه وطعامه وسلعه اذاتقدم وقت ملكه المال الذي أدار به أوتزكيت

الخلاف داعلى امتا المدوّرة عن خاكم (عا (قوله العزمة والهاالج) تقاديل القوله فتأولها القاضي عباص والغاه سرأت المتأول هو نفس قولها الدول كاهو فقام المالية والمالية والموادق المالية والموادق الموادق ا

عدا وقت ادارته كالوملان تصاما أوزكاه في محرم وأدار به في رحب لول الاصل الذي ملك قس أوزكي وهوالحرم أوحوله وقت وسط من حول الاصل ومن حول الادارة فكون على هذا رسع الثاني ومحدل الخلاف في الحول الذي رقوم عندتمامه وأماحول ناصه اذا ملغ نصاما فانه حول الاصل قطعا (ص) عز بادته ملغاة بخلاف حلى التحرى (ش) يعنى ان المدر ادا قوم سلعه وفت تقويها عماع مزيادة عسلي ماقسومت مفان زيادته ملغياة لاتزك لاحمال ارتفاعسوق أورغدة مشترفلذالو كانت المحقق الططالاتلغي مخلاف حلى الصرى المرصع بالحواهر أذازكي وزنه نحر بالمدم تسمر نزعه غرنز عووزن فزادعا ماتحرى فسه فان الزيادة تزكى لظهه والخطا قطعا (ص) والقميروالمرتج عمن مفلس والمكانب يتجز كغيره (ش) يعني ان المقميروغيره من المعشرات يز كيز كاذا آعر وص فمقومها المديرو مز كمه مضّا فالمامعة من النقدوه فدا آذا لممكن نصاباو الافالز كانتصف عنه فأذاز كاه كان مددلك كالعرض وكذلك الماشسة انلم تكن نصابا فانه بقومهاوان كانت نصابا فالمشهور بزكيهامن رفاج اثماذا باعهافانه بزكي تمنها لحولهن يومزك عينها وفانسخة والفسع بدل والقمم أى مارجع من سلع التحارة بالفسخ فانه سؤعلى ما كان علمه من إدارة أواحته كارو كذامن ماع سيلمة الشخص ثم إن المشية رى فلس فوحسد المائع سلعته فانه رأخن ذهاوهوأ حق بها فمكون أخنذه لهاف مفاللسع وترجيعها كانت عليسه قبل البيع من إدارة أواحتكارولا ينقلها سعاعا كانت عليسه قسل السعحتي تعتاج الى ندية التحارقية ثانبالانم الانبطل الابنية القنمة وكذامن كانب عيده ثم عزفانه سرجيع الماكان علمه قد ل الكتابة ولدس عز وعن الكتابة استئناف ملك لان الكتابة كالاغتسلال لان ما كان التحارة لا سطل الارتدة الفندة و يؤخذ من هدذا الحة لاحد الاقوال في العبد المأذون بكانب نم يعيز أنه رحم مأذونا كاكان ولورحت سلع النعارة ما قالة أوصدقة أوهمة بطلت نيسة النحارة وكانت فنمة الأأن سوى بالمقال فسه التحارة مانسافقوله كغسرور بدف التقوم والضمير راجع لاحد الثلاثة المذكورة لابعينه وهي القمح والمرجع من مفلس والمكاتب يعجز (ص) وانتقل المدارالاحتكار (ش) يعنى انه اذااشترى عرضا بنية الادارة ثم نوى به الاحتكارفانه منتقل بعير دالنمة السه وأمأعكس هذه المسئلة وهونمة الادارة عماللاحتيكار فقال في الشيامل هوكذاك وأمافى الشرح الكمير فقال فيه لاسعد أن بكون كالاوللان كلامنهماضر بمن التعارة وهدذا القسم لميذكره الشيخ انتهى وقسد مقال فرق بين المسشلتين وذاك لان الاحتكار قرب من الاصل الذي هو القنمة فمنتقل السه مالنمة بخسلاف الادارة فانوال بعدها عند لاتنتقل السه بالنمة وقدراً يتفي تكسل التقسد مارشد الى هـ ذاو يفهم منه أن المكم في الفرعالمذكو رلانوافق الحكم فعاقبله انظرنصه في ز (ص) وهما للقنية (ش) يعني انه اذااشترى عرضابنية الادارة أونه الاحتسكار تمنوى به القنسة فأن ذلك منتقل الهاعلى المشهور وقوله (بالنية) متعلق بانتقل (ص) لاالعكس (ش) بعني انه اذا كان عنده عرض الفنية ثم نوى به التحارة احتمارا أوادارة فأنه لا منتقسل عدر دالنسة وكذا ما الاحتمار لا منتقل الادارة بالنبة وأشار بقوله ( ولو كان أولاللتحارة) الحالمشه وروهوانه اذا كان عنده عرض للتحارة ثم نوى به الفنية وقلتم ينتقسل اليها بالنية كامر غنوى به التحارة أيضا فانه لا ينتقسل اليهاع مردالنية على المشهور وتصير كسلع القنية اصالة لان النية سيب ضعيف تنقل للاصل ولاتنقل عنه والاصل في العروض القنمة والحكرة تشهها لدوام ذات العرض معها (ص) وإن احتمع ادارة واحتكارونساو باأواحتكرالا كثرفكل علىحكمه (ش) بعنى انه اذا استرى عروضاً التجارة

من هذه وبن الزيادة على تخريص عارف أن الغفريس كمكم الحاكم (قوله كان بعددال كالعرض)أى المنفذ من التحارة مزكمه المولمن وم التركمة (قوله كالعسر ض) الطباهرأنه بقومه استنةمن بوم زكىالاصل (فوله لانماكان للتحارة) لعل الاولى أن يقول ولان ما كان التحارة الزنعلمل ان وقوله لاحددالاقوال الخ) هي أقوال ثلاثة قمل رجم مأذونا وقمل بعود محجوراعليه وقيل يدودمنتزع المال (قوله يعيز ) عزون الشي من باس ضرب ضعف عنه مصماح وحكىءن الاصمعي عجز تكسرالجهم يعجز بفتمها (قوله وانتقل المدار الاحتكار) الأولى جله على عومه أى المسدار مالندة أومالفسعل لان الحكم فهماواحد لأأى الألقصد فراروالافلا ستقلع اهوعلسه و رقوم كل عام على ما تقدم (قوله ثم نوى به الاحتكارالخ) ظاهره ولو قبل الحول بقرب وهوطاهر الشيخ سالمحيث لم يقسد برنمن وكتب بعض شيوخنا تحوه (قوله في الفرع المسنذكور) وهوالانتقال من الاحتكاراني الادارة والذي قسله الانتقال من الادارة الى الاحتسكار (قوله وهماللقنية) هليقيدبغير قصد دفرار كافسدت التي قملها أولاوهوطاهر بعض الشراح وقوله فانذاك انتقل الهاعلى المشهور) مقابله مارواه الجلاب من عيدم النقل وانه يزكى النمن (قوله وكذا مال الدحتكار لا بنتقل ألز)هـ ذا هوالراجع كايعلمنغيره ( **دوله**  (قوله فالمشهورات كل واحد سقى على حكم) ومقابله ما فاله ان الماجشون من أنه بركا الجميع على حكم الاحتكار (قوله فانه في جيسغ عروضه على حكم الادارة) والعالم العاقب النققراء (قوله بركام مع ما معمد النقد على المشهور) ومقابله سقى كل على حكم قال في الميان وهوالقياس (قوله ولا تقوم كم كايتكاب) أعمادًا كان عنده عبد من عبيد التجارة كاتبه فلا يقوم كماية، عندم) أعماداً أخذمه انسان عبد العاونه فاتم الا تقوم أولكافر) أعمن كان كافراً أعمالد يركما فاله الشار حوهذا يقهم من قوله تقوم أى حيث نقرة ولو بدره سم كالمدير السلم ابتسداء ( ٩٩٩) (فوله أو يستقبل بختم احولا) ولابد أن تسكون

نصابالأنه كالفائدة (قوله انأدارا) قدتفدم انالمد يرلاندف وحوب الزكاة عليه من أن سُض له ولومدرهه فهل إذا كان كل من العامل وربالمال مدرا تكفي النضوض من أحسدهماواذا أدارالعامل فقط فلا مدأن سنض له شي وه ــو طاهر بماسأتي لاس عبدالسلام أم لا قاله ز وقال القانى ويشترط النضوض فمين الحالحكم (قوله أى ومال القراض لاحاحة له لان القسراص يطلق المعنى المعدرى و يطلق المعنى الاسمى كماذ كراس عرفة (قىدولەرللابدمن تقميده) لاحاحة لذلك التقسد بلااصوات عشمية التنعلى ظاهره وذاك لأن المصنف قد عال والقراض الحاضر ولا يحنى أنه صريح فى ان التركبة تتعلق بالقراض الحاصر فسنشذ التعبيم صحيح سواء كان ماسمد رب المال أفل أوا كثر وذلك لان رب المال اذا كان مديرا كالعامل والامن ظاهر وأمااذا كان محتكرا وتساوى فكاعلى حكسه وأماان كان رب المال محتمد او كان ما سده الاقل للإدارة أوكان ماسمده الاكثرفكل عسليحكه وكأن الشارح نظرالى أندب المال يزكى حسعماله بماكان عند العامل

وقوى سعضها الادارة وبالبعض الاخرالاحتسكار فالهركى كل واحسد على حكم نفسه فيقوم العرض المدار كل سنة والعرض المحتكر يزكيسه اذاباعه لعام واحدد من أصل فالوكان العرض الممشكرا كثرمن العرض المدار فالشهوران كل واحسد سق على حكمة الضافيز كسيه كامر فلوك أن العرض المدارأ كثرمن العرض المحتكر فانه يزكى جيمة عروضه على حكم الادارة فيقومها كل عامو دز كهامع مامعيه من النقدع لى المشهور والسيه أشيار بقوله ( ص ) والافالحميع الادارة ولانقوم الا واني (ش) يعيني أن المبدر لايقوم الاواني التي بكسرفهم أيضاعته كالوآني العطارة والزيانة ويقرا لحرث للمقاءعه نهافأ شهت القنسة ولاتقوم كتابة مكاتب وخدمة مخسدم والمراد بالاوانى غسيرالذهب والفضة والاركى زنتها والابل المعدة ألحمل كالاوالى لانقوم و سركى عينها حيث كانت نصاما (ص) وفي تقويم الكافر الول من اسلامه أواستفياله بالثمن قولان (ش) . يعنى ان الكافراد اأسلم وكان مديرا هل بقوم عروضه وديونه فبزكهامع ماسدهمن العسن لولمن ومأسارأو يستقمل بثنها حولامن ومقبضه كالفائدة وأماالمحتبكر أذاأسله فانه تستقبل بثنء وضبه حولامن يوم قبضه فولاوا حدا فعلما فررنا ان كلام المؤلف في المكافر الذي أسلم المدير (س) والفراض الحاضريز كيسه ربه ان أدارا أوالعامل من غسيره (ش) يعني ان مال القراص يركمه ريهمن غيره وهو سدعام له اذا كان حاضرا أومافى حكسه تمانعه بالفسه وخسره وبقاؤه وربحسه امكن أن كان العامل مديراوريه مديراأيصا أومحنكرافان ربديز كمهكل عامران يقوم كل ماحاءتهم زكانه ماسده وسدعامله في الاولى وماسدعامله فقط في المانسة ويزكي رأس ماله وقدر حصة من الربح فقط ولازكاة فيحصة العامل على واحدمنهما الابعد المفاصلة فبزكيها العامل لسمنة وأحسدة ولوكانا مدر من فقوله والقراص أي ومال القراص وظاهير قوله ان أدارا أوالعامل كان مأسد العامل أقسل ماسدرب المال أومساو باله أوأكثر وابس كذلك بل لاندمن تقميد قوله أوالعمامل عااذا كانما سده من مال رب المال أكثر وما سداله تكرأ قل ومشاله مااذا كان ماسدرب المالة كمثر وهومدبر وهمذا النقييد ساءعلى القول أنمأهما يحسرى على مسئلة والأاجتمع ادارة واحتكار الزوهو ماصدريه الأمحرز وقوله من غيره متعلق بيزكسه أي لامنسه اشكر منفص مال القرآض والرجي يحبره ففيه نقص على العامل الاأن برضي العامل مذاك وفي كلام الناصر مالفيدأن لهأن يؤكمه منغيره ولهأن يؤكمهمنه ومحسبه على نفسه الرجراجي من عندر بهأومن المال مشكل اذفي اخراحها من عنده ذيادة في القراص وفي اخراجها من مال القراص نقص منسه قاله ح و يتحاب آن هسذا أمر بسير وربما يكون هذا أمر المدخولا عليه (ص) وصبران غاب (ش) يعنى أن القراض اذا كان فائدا غيه ينقطع حبره فيها من نشاءاً و

أوعنده على وسعه الادارة وليس ذلك بالازم لان المصنف في المال الذي يسد العامل فقط فلا موجب النظر في المال الذي يسد رب المال ( قوله وهو مواصد ربه الربية و المسلم و الموجب النظر في المال الموجب الموجب النظر في الموجب الموجب و الموجب الموجب الموجب و الموجب الموجب و الموجب الموجب و الموجب الموجب الموجب و الموجب ال

على مردفعها، ولوكان القياسده لاتصفرط شرح شب ومن ذلك ما اذا تلف (قوله فلاسميان) أى لا يضمن كاندلك (قوله فيرضد ما لاكان) أعيالسلطان مأخذ ما لاركة (قوله وليس المراديم استمالله اصلة) أعانفصال أحدهما من الآخر (قوله فيركذك) أعاعن ذلك (قوله فلاز كانفهم باللمسمالخ) فاذارك عن المسال بعد ما حراج سستما الفصل فالديرك عن العام الذي قدله عن ما تتمن الاستمة دنامه ووبع دينارك عن العام الاول (٢٠٠) عن ما تتمن و تحسين الاائرى عشر دينا واوضف دينار كايفيد ما الشيخ أحداث

تلف أور بح أوخسر فان ربه يصبراني أن يرجع السهماله أو يعلم أمره فان تلف فلا ضمان ولا يزكيه العامل لاحتميال دين ويهأومونه الأأن يأمره ويعدناك أويؤخذ بالزكاة فحزاته ويحسب علمه من رأس ماله وضهرصدر واحم الح وب القراص شمعد حضوره لا يخلو السنون الى قبل سنة المفاصلة من وجوء اما أن يكون مافع امساو بالهاأ وزاثداً وفاقصا وفدد كرا لمؤلف هنده الاقسام بقوله (فركي لسنة الفصل مافيها) من قليل أوكثير والمرادسنة الفصل سنة حضور جمع المال أى عله وايس المراديم استة الفاصلة ولاسنة النصوص عملايزكي سسنة الفصل مافهم أننظر لماقملهامن السنعن فأن كانماقملهامساو بالهازكي ماقملها على حكها ولوضوح هـ أَدَاثر كَهُ وَإِنْ كَانَأَزْ مِدِمِهُمْ فأشار السِم بقول (ص) وسقط ماذا دقبالها (ش) يعني أنّ مازاد على سينة الفصل تسقط زكاته لان الزائد لم يصل الى يدوفل ينتفع به كأن يكون فى العام الأول أربعه مائة وفي الماني ثلثما ئة وفي الشالث مائمان وخسون فانه سركي لعمام الانفصال عن ماثنىنوخسىن ثمرزكى ذلك عن السنتين الاوليسين الامانقصه حزءالركاة قاله في النوضيح انتهى ويظهران معسى ذاك الاالشئ الذي نقصه جزءالز كاةوهوستة دنانه وريعد سارفي المثال المذكور فلازكاه فيسه بالنسمة العام الذى قبسل عام الانفصال وأمالو كان الاخسذ شقص النصاب كالوكان عنسده أحدد وعشرون دينارا وغاب عليها خسسسنين فانظر هل بركىعن المسسنين أويزك حتى يحصسل النقص ومن همذا أيضامالو كان سده عشرون وغاب علما المدة المذكورة وماأشه مهاهل يزكى السنن الماضية أواسنة الانفصال خاصة انتهى الدموى (ص) وان نقص فلكل مافيها (ش) يعنى ان مال القراض ادانقص عن سنة الانفصال فانه يركى لكل سنةما كان فيها كمااذا كان مال القسراض في السينة الاولى ثلاثين وفي الثانسة أر بعسن وفي الثالثية خسن قانه بزكي لسينة الانفصال خسين وفي السنة التي قبلها أربعين و رُرِكَ فَي السَّمَة الاولى اللائن (صُّ) وأزيدوأنقص قضى بالنقص على مافعله (ش) يعني أن مال القراص اذا كان في بعض السنين أذر بدمن سنة الانفصال وفي بعضها أنقص منها فانه مقضى بالنقص على ماقسل كااذا كانمال القراض في السنة الاولى خسن وفي الثانسة ثلاثين وفي النَّالثسة أر يعين فانه مزكى اسنة الانفصال أربعسين ومزكى عن السنة الثانية ثلاثين وعن الآولي الاثهنأ مضالان الزائد فم مصل لرب المسال ولاانتفع به وفي مثال الشاوح نظر واغسا يصسلم أن مرون مثالا لقوله وسقط مازاد قبلها (ص) وان احتمرا أوالعامل فكالدين (ش) يعنى انعامل القراض أذا كان محتكرافي مال القراض ورب المال محتكرا فعمايق من المال سيده أبضا أوكان العامل فقط محتكر اورب المال مسدير اوماسد العامل مسأو بالماسدوب المال أوأكثر كإمر التنسه علمهه فانر عهلان كمه الالسنة وأحدة بعدقيضه ولوطال سدالعامل أمااذا كانما سيد العامل هو الاقل فلا مكون كالدس و مكون الاقل تمعالا كثر فقد نصاب رشدعلى أن المرفسه حسنتُذ كالحكم فعما أذا كانامديرين أي فالجيم الادارة على ماقدمه

تقسسر سأوالا فاللازم الاثنا عشر ديناراور بعوثلث رسعوشي يسبر كَمُ أَعَادُهُ شَهِمُنَا عَسَدَاللَّهُ ﴿ قُولُهُ أدرزكي)أىمن الآن عنى عصل النةم كاهوقماس مسئلة الموضيح بل مقتضي القياس عدم التنظير بلالزم الخنسية الانفصال تم بنظر الماقيله حتى ينقص النصاب (قوله أولسنة الأنفصال خاصية) أقول مقتضي كلام التوضيح سنة الانفصال خاصة ﴿ تنسه ﴾ قدعلت أنه سيدأ تزكاة سينة الانفصال عماقبلها وتقسدمف المائسة أنه بيسداً بالعام الاول والفرق بينهما أنههنا معسدور وهناك ظالم والطالم أحق بالحسل علمه (فوله وفي مثال الشارح تطر) لانه منسله مقوله إقال الن محدوب عر أسمه وأن أقام المال سده ثلاث سنمن فكان في أول سنة مائة دمنار وفي الثانعة ما تُنبِن وفي الثالثة مأئة لمرزك الاعن مأئة لكل سينة الامانقصت الزكاة ولايضمن مأهلك من الربح وقال عبم كااذاعاب الأتسنين وكان في الاولى الدائين وفى الثانسة خسة وعشرين وفي الثالثة أربعين فانه يزكى عن خسة وعشر بن في سنتن وفي الثالثة عن أربعين الإمانقصيه جزءالز كأة وحمينتذ فالاحسن حلقوله وأزيد وأنقص الزعلى مايشمل مااذا كأن أريد وأنقص عن سنة الانفصال

وعلى ماأذا كان فيل سنة الانفصال فيه أزيرة أنقص وهومتأخر عن الازيدوسنة الانفصال والدقعلي المؤلف المؤلف المؤلف ا الجميع فان فلت هدفا يشاف قوله وان نقص فلكن ما فيها قلت معمل على ماأذا كان قسل سنة الانفصال مستويا في السنتين فأ كثراً و مختلفاً وليس النافص متأخرا عن الزائد هي تنبيه في استظهر السيخسام أنه بعمل على قول العامل كان المال كذا في سنة كذا وهكذا الذلا سيل أذل البيال لذا المؤلف والدين فا كان دين احداه حماأته الذلا سيل أذل المؤلف كالدين فاكدتين احداه حماأته

لار كافيل رحوعه ليدريه بالانفصال ولونض بيدا اعامل والثانية (٢٠١) انما تركى بعد الانفصال اسنة واحدة (قوله فالزجع على المشهورالخ) وعلى مقاله الرج عشرون ومعرداس الماليوسق على ماله الاول أربعين و بارم على الاول ز مادة في مال القراص وعلى النباني النقص منه وكالإهما لا يحوزد كره في لـ (قـوله على المشهور) ومقابله مالأشهب من انه ملغي كالحسارة (قوله كزكاة فطرعسده) أى انهامن عسد ربهمان حضروان غاب أخرحها العامل وحسهاعل ربيهمذ كرهش (قوله على المشهور) راجع لقوله دعنى ان العامل ومقادله ماسمأتي فيقول الشارح وقدعلت ضعفه وراحع لقواه وعاموا حدعلي المشهور رداعل من مقسول انهاذا كان هو ورب المال مديرين يزكمه لكل عام أى بعد القبص (قوله والشارح يقرأ الخ) لانه قال يعنى أن ما يخص العامل من ريح يزكمه رب المال (قوله وكأناحر بن الخ) اشتراط هذه النسلانة فيرب المال ساءعلىأن العامل أجبر وفي العامل ساء على أنه شريك (قوله ولو بالضم الخ) فيه تسامح حيث جعسل ألحصة شاملة لماعنده فلونقص منابه عن النصاب لم رك العامدل وان بالهنصاب فأكثر ويستقبل حولا كالفائدة ساءعلى انهأحسر (قوله وعونض أى سع سقد (قوله وانما الللاف الخ) هذا لاستم الالوكانت تلك الاحكام وقع فيهاخلاف شهر ولممكن ذاك بل أنماذ كرما ينسني على كل قول واله معمول فعه الاأن يحاب بان المراد بالخلاف في التشهير أىأن بعضهم شهرما بنبني على إذلك القول وبعضهم شسهرما انبني

على الأشخر ويعدفا اجت قوى

المؤلف واغما بعتم ما مدر بالمال حمث كان يتحر به والا فللعترم المدالعامل فقط (ص) وعِملت زكاة ماشية القراص مطلقا وحسبت على ربه (ش) لاخلاف أن زكاة ماشية القراض المستراة ردة أومنه تجل ولا ننتظر ماالمفاصلة لتعلق الزكاة دعمها ولدست كالعين وحكم المسرة والزع كالماشدة وسواء كان العامل مدررا أوعمتكر اوسواء كانرب المال حاضرا أوغائسا مدرا أوعتكرا والعلث زكامالماشدة فالشهورأ نهانحس على رسالمال وحددمن رأس ماله لان العامل أجد على المشهور ولا تلغى كالمسارة فلو كان رأس المال أر بعن دسارا اشترى ما العامل أربعين شاة أخد الساعي منهاشاة تساوى دينارا نم باع المافي مستن دينارا فالربح على المشهور أحدوع شروت د شاداو رأس المال تسمعة وثلاثوت (ص) وهل عسده كذلك أوتلغ كالنفقة تأو ملان (ش) يعنى أن زكاة فطرعبيد القواص تعسب على د بهولا تحبر بالزبح وهومعنى فوله كذلك وقدل تلغى كالنفقة والخسير وتعير بالربح هذانقر بركلامه وهوء يرصير لقول المدونة وزكاة الفطرعن عبيدا القراض على وبها خاصية وأما نفقتهم فن مال القراص فهذاصر بح لانقب التأو مل واعبا التأو بلان في زكاة ماسسة القراض الحاضر هل مزكهار بهامنها أومن ماله وعلى هذا فصواب عبارة المؤلف أن بقال وعملت زكاة ماشمة القراص مطلقا وأخسدت من وفابها ان غاب وحست على ربه وهل كمذلك ان حضر أومن عند ربه كركاة فطرعيه دماً ويلان (ص) وزكار بحالعام ل وانقل ان أقام سـده حولا (ش) يعنى أن العامل هوالذي مزكك ما نائه من الربح الحاصل في مال القراض عنسد المقاسمة السنة وأحدة على المشهور ولوأقام سده أعواما وسسواء كان العيامل مدررا أومحة كالسنة وسواءكان في حصة منصاب أوأقس بناءعلى إنه أحمر الكن بشمرط أن يقيم المال مدالعامل حولا كاملامن بوم أخذه فقوله وزكى المناة للفعول ومعساوم أن فاعدله العامل لان المال انماه كدمر به وهوهناالعامل والشارح بقرأزكى مبنيا الفاعل وضميره أرسالمال وقد علت صعفه وقوله ان أقام أي مال القراص فالضمر عائد علسه لاعلى الرعم والمعنى مدل على المراد ولوقال المؤلف وزكرا العامل لعدام واحدولوا قام أعوامار يحمه وان قل الكان أظهر (صَ) وَكَانَاحِ بِنْ مُسلِّمِنِ لادبِنْ (شُ) يعني أنْ مِن شروط وَحُوبِ الزِّكَاةُ فِي حَصَّةَ العامل انَّ يكونأأى العامل ورب المال حرين مسلين بلادين على واحدمهم الانهمالا يكونان من أهل الزكاة عنسد فقد شرط من هده فقوله وانقل بناء على اله أحسر وقوله ان أفام الزنساء على اله شريك (ص) وحصةربه برجعةصاب (ش)الواو واواطال أى وزكد م العامل وانقل ان أقام بيده حولا والحال أن حصة ربه بربحة ولو بالضم لماعنده نصاب وهوشرط في ذكاة ر بح العامل والمراد بالحصة هذارأس المال وظاهر وانه اذالم تكن حصة ريور يحمه نصابا الازكادعل العامل وأوكان عندر مهما مكهل مالنصاب ولسر كذلك ومعتسر النصاب ولو بالضم كماأشرنااليه و به شرط سادس وهونض وقبض ولابد من هذا (ص) وفي كونه شريكا أوأحراخلاف (ش) اعترض مانظاهر وأن الحلف في التشهر في كونه شر مكاأوأحرا ولىس كذلك وانماا فللاف في المبنى عليهما فمنه بي على كونه شريكا أنه لا مدمن كال حسول لمال القراض بيدالعامل من يومالنصر وانه بضهن مسته من الربح لوتلف ولا يرجع على رب المال بشئ ولواشترى من بعتق عليه عتق ولاحد عليه ان وطئ أمية للقراص ويلحقه الوادونة وم علمه و يشترط فمه أهلمة الزكاة بالنسبة لزكاة حصته وهمذا مشهور و بنبي على كونه أحمرا الدلابشترط فيحظهمن الريح أن يكون نصاما اذاكانت حصة ريدر بحد نصا ما وأن رجح المال

(قوله وليس الثال) قال الفاني في الدخيرة ما يشهد لظاهره فلاحاجة الى حعل الحلاف في المسائل المبنية عليه (قوله لتعلق حق الزكاة) إضافة من الماده مسائمة وقوله ولان الحرث المزهده العلة كالمنشأ للعلة الني قبلها (قوله أوفقداً وأسر) انظر لوأخر حسار كالمماشدة أوحرته وهومَفقودا ومأسورهل تحزئه (٣٠٠) أملالفقد سة الزكافقية والطاهر الاجزاء كاهوالمفهوم من قول السيار حفمل أمرهم على الحماة (قوله بدل حواهمول أصله وهدامشه ورأيضا والسراك ان تقول بازم من تشهيرالمني تشهيرالمني ولو زادالخ) هذامدل على انالراد

علىه لانه كشرامانه بمشهور على ضعيف كافى الحرمسة والرحسة الآثمة (ص) ولاتسقط بالمساواة أن مكون علمه فدرر زكاء - ثوماشمة ومعدن مدين (ش) بعسني أن الدين باطلاقه أي سواء كان عما أوعرضا ماسده ولدير عسراد وانماالمراد أوماشسة أوطعامالا بسقط زكاة الحرث ولاالمعدن ومنه الركازاذ اوحبت فسه الزكاة ولا بالساواة كونهمن صنفه فالران الماشية لتعلق حق الزكاة بعينها ولان الحرث والماشسة من الاموال الظاهرة فهيه موكدلة الحاحب مخلاف المعدن والحرث الى الامام لاالى أو مام افلر توتن عليها مخلاف العدن فهي موكولة الى أو مام افعقدل قولهدان والماشمة ولوكان الدين مثل صفتها عليهدينا كايقيل قولهم فىدفع زكاتها فكانالدين يسقط زكاتها كأبأني وأماز كأةالفطة اغياقال بل الزلانه فهيم من المصنف فلا تسقط مدس ولافقد ولاأسر القول المؤلف وان بتسلف وأشار بقواه (أوفقد أوأسر) اقول أن الزيادة لست كذلك (قوله ان القاسم ان الاسر أوالفقدل بالماشية أولرب المعدن أولرب الحرث لايسقط سمامن ففهوم الساواة) أى ففهوم هــو زُكاهُ ذلك فعهملاً مرهم معلى الحماة لاعلى الوفاة والمرادما لحسرت الحموب والثمار حرثت أم لا (ص) وانساوىماسده (ش) المسالغة في عدم سقوط الزكاة والمعنى أن رب الماشمة أوالرثاو كان علمه دين يساوى ماسده من الماشسية أوالرث فان ذاك لاستقط شدامين الزكاة لتعلقها بعسن ذلك بلولو زادالدين على ماسده عماد كرفان ذلك لا يسقط شمأمن زكاة ذاك ففهوم المساواة مفهوم موافقة وانحالم سالخعلى الزيادة لتكون المساواة وفهومة بطريق الاحرو بةلئلانوه مأن المساواة متفق علبهام عرأن اللخمي قال فبهما القماس سيقوط الزكاة لانه فقسراً وغارم (ص) الازكاذ فطر عن عمد علمه مثله (ش) هذا استثناء منقطع ان القاسم لوكان عنده عبد وعلمه مشاه من قرض أوسلم وايس له ما يقا الدفائه لا تحب علمه زُكَاةَ فَطَرُهُ (صُ) مُحْسَلافِ العِينَ (ش) بعني أن الدين مطلقاً أو الفقدأ والاسر يسقط زُكاة العين أى يسقط زّ كامالقدر المساوى المنهالان المدين ليس كالمل الملك ادهو يصدد الانتزاع كالعسدوالمفقود والاسسرمغلو مانءلىء بدم التنمة فاشهمالهم الاموال الضائعة ولهذا تنسغي أنبزكي بمسدر والبالمانع لسنة واحدة ودخل في العسن عرص التصارة لان الْمْزْكَ الْمَاهُوعُدَابَةُ أُوفَعِينَهُ وَكَالَاهِ مِعَامِينَ كَاهُومِسْتَفَادَ مِنَ النَّوضِيجِ (ص) ولودين زكاة أومؤجملا (ش) يعسى أن دين الزكاة يسقط وكاة العسن فاذا تحمد علميه دين من الزكاة فاله يسقط زكاة العسن سواءكان الدين من عبن أوحرث أوماتسمة وان كان الدين يسقط ر كاة العين فلافرق في الدين بين كونه حالا أومو حلاولو كاللابطا الديه عند وحو ماعلمه التعلقه بالذمة لانه لومات أوأ فلس حسل المؤحل امن عرفة الدين ولومؤ حسلا دسقط زكاة مقداره من العسن والمعتبر عدده لاقمته فلوكان مسده أحدوعشر وند سارا وعليه دساران مؤجلان فان الزكاة تسقط عنسه ولوكانت فمتهما دينارا واحدا (ص) أوكمهر (ش) المشهوز وهو قول مالك وان الفاسم أن مهرالزوحية يسقط زكاة العنن عن زوجها فن كان عنده عشرون ديناراتم حولها وعلمسه لامرأ تهدين ارفلاز كاةعلمسه وظاهرقوله أوكهر ولومؤجسلالموت

المساواةمفهومة بطريق الاحروية أىمن الزيادة فورد أن مقال اذن لارنسغ المالغة علمافأ حاب هوله اعماما الغرعلى المساواة لئلا بتوهمأن المساواة الخ (قوله ولهذا منعني أن مزكى بعدر وال المانع لسنة وآحدة) تمالفه غسيره حمث قال وظاهره ولو ماءالمفقودو تعاص الاسرفلا بطالب مدةفقدهأوأسره ولابزكها معدر والالمانع لسنة وال كان تعلىل سقوطها مدة بادريم امغاوب على عدم تمستهافهسي كالضائعسة مقتضى زكاتها استنة بعدروال المانع لانه خلاف طاهر كلامهم وقد مفرق منهاو بين الضائعة ومحوها مان رب الضائعة ونحوها عندهمن ألتقريط ماليس عنسدالمفقسود والمأسوروكاه غبر طاهربل ظاهركالامهم كاأفاده معشي نت التزكمكة لنكل عامذا كواللنص المفتد لذلك وانظر لوأعطمت زكاة عىنالمفقود والمأسورهل رجع مواعلى الدافع أوالا خذان كانت سده (قوله لانهلومات) الاولى أن يقول ولانه لومات

(فوله المشهوراخ) ومقابله مآلان حبب فاله قال تسقط الركاة يكل دين الامهورالنساء اذلس سأنم سن القسام الان موت أوفراق أوعند ما ينزوج عليما فرايكن في القرة كغيره (فوله ولومؤجلا الخ) قديقسال هذه بصندا لما ول فهي أقرب الاسقاط فالاول المالغة على غيرهاو يحاب بان الاصل عدم الفراق وشأن ابن آدم أمل الحياة (أقول) أولمن هي في عصمته قديق ال المعطوف علسه. الدينان هي في عصمته و يجاب بالتغاير باعتبارا لوصف العنواني والناجيل الون أوفر اق مذهب أبي حنيفة لامذهبنا

(قولموهوكذاك المراكز) عن أن ماذهب المعمالك وان القياسم مسن سيقوطها للك مطلقا (قوله انفق اين القاسم) ول عبارة ت تقتضها نقيان أثقة للذهب لا خصوص الشيفين (قوله سواه حكم بها ما كم) أى حكم بالمقصدة لا حكم بالمستقبلة ولاقوض كا ان حكم بها) ولوغسير مالكي مقيمدة لان المسكوسيون كالدين تقدم الولايسر أم لا بانضاف اين القياسم وأشهب وحاصساها أتعالم بس المرادأ تصحيمها في المستقبل لان حكم المراد بدل ( ۴۰ م م ) المستقبلات كاتاله القراف ولافرضها وقدرها

لانفرضه وتقمد برملساحكافلا مشقطان فقول الشارح قدفرضها علمه فسه نظروانماصورتهاأنها تحمدت علسه فمامضي تمحكم سهاحا كمرى أنهالا تسقط عمضى الزمر والالقرافي ولا يصير فرضها الاعلى هـ في الصدورة أذجكم الماكم لايدخل المستقالاتفاو حكمة فه فحكمه ماطل واذامضي زمنهالامازمه المالكي بيها لانها حنشذمواساة تسقط عضى زمنها كذا قاله الاقاني (فوله سواءقلناان تقدم) أى على تأوس الوفاق وقوله أوقلنا ان لم متقدم أي على تأويل الحسلاف والاولى أن تزيدالواو فمقول أوقلناوان لمستقدم ( قوله فعسدان الفاسم لاتسسقط وعذا أشهب تسقط )هذاصر مع فأن ان الفاسم صرح بعدم الاستقاط وأشبهب فال بالاسيقاط وأطلق وهل قوم مقام الحكمما اداأنفق على الوادشخص غبرمتبرع وانطر هل حكم المحكم يقوم مقام حكم الحاكم فى ذلك أم لافان فلت ماويحه أن تقدم السرم وحسامدم الاسقاط وتقدم العسر موحب للاستقاط قلت لأنهاذا تقدم ألوأد يسرنسقط نفقته بحلاف مااذا تقدم عسرلا تسقط نفقته (قوله مخرج الخ) لا يحنى أن الاخواج فرع الادخال فالاحسين أبهمعطوف

أوفراق أولمن هي في عصمته وهوكذاك عندمالك وابن القياسم (ص) أونفقة زوحية مطلقا (ش) اتفق ان القاسم وأشه وعلى أن نفقة الزوحة تسقط الركاة عن روحها سواء حكم بهاقاض أملالانهاءوض عن الاستمناع وهوم ماده بالاطلاق لانه في مقاملة النقسد الآتي (ص) أوولدان حكم بها (ش) يعني أن نق قة الولد تسقط الزكاة عن والدهان جُكم ما على الوالدفادا كانمعه عشرون دينارا حل حولها وعلمه نفقة شهرعشرة دراهم لواده قدفرضها الحاكم علمه قبل الحول شهرمثلا فلجعل النفقة فماسد ونسقط عنه الزكاة وقوله (وهل ان لم يتقسد م يسرنا و يلان ) واجع لفهوم قوله ان حكم جاعلى كل حال أى سوا قلما ان تفدم أوقلناان امتقدم وشراحه مطمقون على ذلك أى وأن ام يحكم مافعندان القاسم لاتسقط وعندأشه بسقط فملاعلى الوفاق والحلاف فعملى الوفاق صواب كالأمه وهل ان تقدم يسر باسقاط أمو معسل الفعل ماضما فعل قول اس القاسم بعدم الاستقاط ان تقسدم يسرفان تقدم عسر رحم لقول أشهب بالأسقاط ومحل قول أشهب بالأسقاط ان لم يتقدم يسر أمالو تقدم يسرفير جيع لقول النالقاسم بعدم الاسقاط وعلى الخلاف فصواب العدارة والمرينقدم يسر تزيادة واوقسل انأى فان القاسر بقول اعدم الاسقاط مطلقا تقدم سرأم لاوأشهب عكسمه ولوقال المؤلف أوولدان حكيماو الافلاوهمان تقدم يسم أومطلقا تأو ملان لوفي بالمسئلة مع الابضياح (ص) أووالد يحكم إن تسلف (ش) يعني أن نفقة الانوين أوأحدهما تسقط وكاة العدن تشرطن الاول أن يحكم ما كميم الانم اصارت حينشد كالدين عدلي الواد في ذمته الشاني أن بتسلفا ما ينفقان حتى بأخذا مله من ولدهما فاوا نفقا من عندا نفسهما لم تستقط ولوسكم بهاما كم واغما كانت نفقة الوالدن أخف من نفقة الولد لان الوالديسام واده أ كَثرَمن مسامحة الوادلوالده (ص) لابدين كفارة أوهدى (ش) مخرج من قوله ولودين زكاه لامن قوله بخسلاف العسن بعني أن دين المفارة التي وحبث علب ودين الهدى الذي وجب علسه في حج أوعرة لايسقط أحدهماز كاة العن والفرق بنهماو بن دين الزكاة أن دينها تتوجه المطالبية بهمن الامام العادل وبأخسذها كرفسامن مانعي الزكاة بخسلاف دين الكفارة والهدى فاله لانتوجه فيهماذلك (ص) الأأن كون عنده معشر زكى (ش) أى محل سقوط الزكاة بالدين ادالم يكن عند المدين معشر زكاه ومن مات أولى اذالم بزك فأن كان عنده فان الزكاة لاتسقط عنمه لعله المعشر في مقابلة ماعلمه من الدين (ص) أومعدن أوقعة كماية (ش) يعنى أن الدين يسقط ذكاة العسن الاأن مكون عنسده ما تزكى بالعشر أو بنصفه سواء وجنت فيسه كغمسة أوست أولم تحيث كالر يعسة أوسق من حب ونحوه كامر أو مكون معه معدت من العسن فانه يحصل ماذكر في مقابلة الدس و بزكي مامعمة من المصاب والمشهورانه يجعل قمسة كأية مكانسة فهماعلسه من الدين ويزكى ماه عسه من العسين فان كانت عروضا فومت بعسين وان كانت عيناقومت بعرض غم فومت بعسن فان عجز ألكاتب وفي رقبتسه فضل

على منى ولادين كاندلاد في معنى كل دين بقضى به أى تسسقط ركانا العن بكل دين بقضى به لابدين كفارة أؤهـــــــــــ ( قوآم مغشر ) أى أونم ويكون قوله الاأن يكون الح ميسستنى بما أفهمته المخسافة من قوله يخسلاف العين وانظرا المغسر والنم غيرالمزك هل يسسترط فيهما ما يشتمط في العرف المحافظة في المنظمة عند المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ديسارا ومعهد موقع وقومت كالمتمار بعد ين ديسار الميزكية بن أديسين فقط والإيزكيا احترب بأد عرفتين أين تجهد وقية مسسمون قبرى عن العشيرين الناقسة وقوله الان كفرض أفاده أي الجزء الذي من رفيت وساوى عشيرين كعرض أفاده أي ال عليه الحول ا (قوله فعلى مذهب النالقاسم) مقابله على ما قاله أشهب من أنه يجعل الدين في قديم كاساوما قاله أصبغ من أنه في قديم وقيقا ( و ٧٠٠) على النديم وأمالو كان النديس الفاقية في الماليم الديكالفن الكرامة في المنافرة الدين الديكالفن المنافرة الم

من العين وسواء كان التدبيرسا يقاعلي الدين أوحاد عابعده (ص) أو خدمة معتق لأحل (ش) ملكه وقوله على أن مأحذها المتاع بعنى إنه إداأ عتنى عبده لاحل فانه يحعل قمة خدمت الحداث الأحل على غررها فيما علم من أى أو ألموهو اله فان قلت فسه الدينو مزكى مامعه من العين (ص) أو مخدم أورقسه لمن مرجعها له (ش) بعني انهاذا أخدمه سعمعن يتأخر قبضه فلت يمكن شخص عمدا سنن معاومة أوحماته فانه محمل قعة تلك الخدمة فيماعلمه من الدين ويزكي مامعه أن مزل قبض الحدم قبض المشتري من العن فقوله أو محدم أى أوقية خدمة مخدم وقوله أورقيته أى أوقيمة رقبته لمن مرجعهاله ( فولا قومه بعرض) أى تمقوم يقال ماتساوى هذه الرقبة على أن بأخذها المتاع بعداستيفاه الحسدمة (ص) أو عدددن العرض معين (قوله و تمكن الخ) قال حُلُ أُوقِمَةُ صِرْحِوْ (ش) يعني أن دسه الحيال الرَّحويان كان على ملى عدليل ما يعده محمل محشى تت فم نظر لاحالته الحول عدده فهما علمسه من الدين ويزكي مامعه من العين فان كان على معهد م فهو كالعسدم فان كان فى كلام الاعدة على غسرمر ادهم دسه المرحومة حسلامأن كاناعل مل وسواء كأن عناأوع ضافهعل قمتسه فهماعلمه من لأنا الخلاف سناس الفاسم وأشهد الدين وبزكى مامعته من العب ن لكن ان كان غرضا فق مه يعين وأن كان عما فق مه يعرض في العرض هل شيرط فيه الحول (ص) أوعرض حل حوله (ش) مالرفع أى أو يكون له عرض و بالخفض بتقدر مضاف عندوف وهومن ورالسنة أملا ولاعالته أىأوقمة عرض والمعنى أنه يحنعل قعمة عرضه الذي حال حوله عنده فصاعلسه من الدين و مزكى التصويرأ يضالان المول مدذكور مامعه من العسن بشرط أن يكون هدا الجعول فى الدين بما ساع على المفلَّس ثمان كالم المؤلف فى كالام المؤلف وغمره عمل سدل يقتضى أنه لا يعتب رمرور الحول فهما محمل في الدين من غير العرض ولدس كذلك اد كل الشرط ولمبذكر واالطيب في العشير مايجعل في الدين عيدًا أوغيرها لا مدمن مرور الحول عليه في ملكه قبل حدله في الدين و يمكن شرطا بل فرض مسئلة وإذاخر ج عودالضمسرف قوله حل حوله المسعماسيق وأفردالضمير وذكرمار اعادماذكر وحول كلشي المازرى الزرع قسل مدق صلاحه بحسسه فول المعشرطسة والمعدن روجه واشتراط مروراطول فما يجعل فى الدين على حددمة الدبر وأفرهان عرفة يخالف قوله ومدين مائة الخوياتي الحواب عنم (ص) انسم وقوم وقت الوجوب على وغسره ولوكانء لىسسل الشرط مفلس (ش) الحاروالمجرور بتعلق بيسع وقوله قُوم وقت الوحوب حلة اعتراضية بين بسع ماتأتى تخر يحمه (قوله وحول كل ومعموله وأفادم فاأنما يجعل فى الدين لامدأن يكون عماساع على المفلس وأن قعتب التي شي بحسيه) أى وهوفى خدمة تجعل فى ألدين تعتسبر وقت وحوب الزكاة ولماذ كرما يحصل في دينسه ذكر ما لا يحصل فيه يما المعتق لاحسل وخسدمة الخسدم فبممانع شرى بقوله (لا آنق واندرجي) لعدم جواذ سمعه بحال فلايردعلسه المديرلانه بساع ونحوهما أنبمرحول العبد المعتق في بعض الاحوال وقوله (أودين أمرج) لأنه حمنتُ ذكالعدم بأن كان على معدم أوظاكم لاحسل أوالخدم في ملك مااكه (ص) وان وهب الدين (ش) يعنى أن رب الدين اداوه سلى الله نصاب الدين الذي تسقط ومرجعهله أولغيره فاداكان الحاعل ركاة العسن بسيمه فلاز كاقعسلى المدين فمساعنده لان همسة الدس منشأ لملك النصاب الآت له في الدين المخسدم مكسر الدال فلا فلامد من استقبال حول من يوم الهبَّة (ص) أوما يجعل فيه ولم يحلُّ حوله (ش) أى وكذلك سأنءرله حول في ملكه سواء كان اذاوهب السدين عرض يجعسل الدين فيسه والمحسل له حول عسده فاله لازيكاة على المدين على قبل الاخدام أوفيل رحوع ملكه المشهور وهوقول الزالف اسم لانه يشدرط في العرض المحول في الدين أن يحول عليه محول

لف يرووان كان غير ويفلا بدمن المستسهور وهوقوان العمام لاه يتسدوط في العرص الجمعول في الدن ال يحول علمه حول مرو مرو رحول من وقت حفاية في ملكمة فيل حعاد في الدين وان لم يصل المعال الحيل وقولة ان سيم الح) أي كعرض ودا ووسلاح غند وأساب جعدات كانا بها في الأن المساحد (قوله وقت الوجوب) أي وجوب الزكاة وهو آخرا طول نقصت في ما أوزادت وقوائد اتني أي ومثله المعمر الشاردة الوقائل كابن لكان أشمل (قوله لانه يباعق بعض الاحوال) وذلك مان يمون بعد موت السند معالمة الأوق سهائه واله يم سابق على المديد (قوله وليمن ليكسرا لحاء (قوله لان كانتها المدين على المشهود) ومقابلة قول أشهب ركي

(قوله أومون نفسيه) مقهومه لوأ ح عسنده أوداره الكان امما يحعل في الدين أو بعضيه فيزكي مأننوب العام الاول وهل عد دمينسه أوبمضى شبهرمن العام الثاني تركى مناب الشهرالاول من العام الاول وهكذ االى عام العام الثاني فمتم عشروا لاول وهكنذا مفعل في المصام الثاني في دخول العام الثالث طريفان تم عسلي الطرك بن الثاني ادا تمث زكاة العام الاول مفراغ العام النابي فانه يصسر حوله في المستقمل يحملته من توميثذ وماذ كره المصنف من سقوط الزكاة عن السنمين مشهوروقال مانك يزكي العشرين التي حـل حوله الان فيءب وردذلك محشي تت بالنص وماصيل مافى السان والمقدمات ترجيح كلام المؤلف (قوله لانها وانكان مض لهاحول ألز اظاهر تلك العمارة أن ملك العشر من آخر لحول تحسمعه الزكاة ولا يسقطها لاالدن أي ما عتمارما مضى معرأن ملكها آخرا لوللا وحب زكاتها بل موجب الاستقدال فالماسب أن رقدول لان العشرين لاعلكها الاآخراط ول وزيادة عسلى ذلك أن علمسه د شا (قوله ولس عنسده الخ) فمه أن عند مما يحقله فيهاوهم آلار بعون البي عنده ثمأف ول مقتضي كونالعشر ين ملكها آخوا لحول أنها كانت عنده وديعة فى العام ومقتضى كون الاربعين ديناأن كونمالكالها منأول الحول لاآخرا لحول فهذا المكلام مشكل فالاحسن أن مقال وانحا ذكى الغشر من آخرا لحسول لانها عنده عنامة الوديعية فلا يتملكها الاآخرا لمدول وكدذا العشرون الثانمة عنده وديعية فلا يتملكها الاآخرالحول الثانىوهكذا (دوله هــداهوالشهور)ومقابداه لا كاة المائمن (قوله فالحواب أنما هذا مسهور )قد تقدم أنحساول

الغيب كشف أنه كأن ماليكالهامن أول الحول وفي المواق ما مفيد أنه الذي (٠٠٧) نحسبه الفتوى لا ما افتصر عليه المصنف المز عندالمدين فقوله وابحل حوله منطبق عسلى هسة الدين وهسة ما يحعل فسه وانما أفرده لان العطف الو (ص) أومرا لكؤ حرنفسه استن د سارا اللائسة المناحول (ش) بعني أن من أحر نفسه ثلاث سنن استن د سارا وقبضها معلا ولاءاك غيرها فرعليه حول من وم أجر نفسه فالهلاز كاقعلمه في شي من السندن د سار الانها وان كان مضى لها حول واستحق فمه عشرين د سبارا من السمة من وملكها الآناي آخرا لول فان الباقي من السمين وهوار بعون دسارا دىن علمه وليس عنده ما يحمله عنها وقوله (فلاز كاة) جواب الشرط راجع المسائل الثلاث فاذامر الحول الثاني زكى عشرين واذامر الثالث زكى أربعن الا مانقصته الزكاه واذامر الراسع زكى الستين ولامفهوم لقوله ستين ولالثلاث سنين (ص) ومدين مائه لهمائه محرمية ومائة رجيبة يزكى الاولى (ش) صورتها شخص عليه دين مائة د شارومه مائناد سار والمداء حول احداهماالمحرم وابتداء حول الاحرى رحب فاذاجاءالحرم الثاني حعل المائه الرحسة فىدشهوز كىالمائة الاولى فقط وهي المحرمية ولايزكي المائة الثانية وهي الرحبية عندحولهالتعلق الدين بهاهسذا هوالمشهورفان قسل تقدمأنه يسترط فمما يحعسل في الدين مرورا لمولوهناجعل مالم يحل حوله فىالدين وهى المائة الرحسة فالحواب أن ماهنامشهور مبنى على ضعيف (ص)ور كست عن وقفت السلف (ش) أى سواء وقفت على معمنين أوعلى غبرهم وتزكى حيث لم يتسلفها أحدوم رلها حول من وم ملكها الواقف أومن نومز كاعاوات تسلفهاانسان فأنهار كيادا قبضت اول واحدولوا قامت أعوامانند المقترض ويزكهامن تسلفهاان كان عندهما محمل في الدين ومزكى المتسلف لهارجها أمضاا داأ قام سده حولامن وم صاداليه يخلاف و حم القراص اذار درأس المال قبل السنة قاله أبوا لحسن (وقوله ان أعام سده حولاالغ أى مرحول من يوم تسلف أصل الريم ولورد أصله قسل أن يتمله حول عسده وهذامستفاد من قول المؤلف فعماسيق وضم الربح لأصله ولور يحدين لاعوض له عنده وبهسذا بتضير قوله مخلاف ربح القراص الخ أى فانه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة واحتر والمؤلف بفولة وقفتأى حستعن الموصى بنفرقتها فانه لازكاة فيهاعلى مامر فى قوله ولاموصى بتفرقتها وبقوله للسلف عسالووقفت أىحست لتفرق أعماع افى سسمل الله أوعسلي المساكن فانهلاز كامفيها كمافي المدونة وقوله وزكمت الخرصر يحفي ضعف المترددالا في في باب الوقف فىقولة وفيوقف كطعام تردد وقوله وزكمت عين أي زكمت منها وقوله وزكمت عسين أي ان كان فهانصاب والافسلاالاان كان عسدر سهاما يضمسه الهساان كان من أهسل الزكاة وقسوله وزكيت الخ أى زكاها المنول عليها على ملك الواقف فأذا مرالها حــول من حــمن ملكت الحسور اعمايت مرط في العرض (قوله وزكت عمين وقف السلف) قال القالي الوقف ما منتقع به مع بقاء عنه حقيف أوحكم كالدراهم والدنائير (فولماذا أقام) أى الريح (قوله أي مرسول من يوم نسلف أصل الريح ولوردالخ) فلصله انه لومك المال عند و نعفي عام ترجع وردالاصل تم يقى الربح عسده النصف النافي فانه تركى عند انفضاء النصف النافي فضدق علمه أنه عند النصف

النانى مرحول من ومتسلف أصل الريحوان كان الاصل مامكث الانصف عام وكذا مامكث الريح الانصف عام وهذا نفسسترمعني وأماالعدارة فهيى متسكلة لان الضميرفي أقامسواء رجع الربح أوالاصل لايصح لانه لايشترط اعامة الاصل حولاولاالر يحسولا (فولة حبست انفرقالن هوفى معنى الموصى بتفرقتها (قوله صريح في ضعف التردد الني)فيه شئ وهوأنهم كثيرا ما بينون مشهوراً على ضعيف

(قواة كندات) أى وقف المستحت مدخص ليزعه و بقرق المجترج كل سنة وتبقي الزريعة فقط فيصب على المنول أن مركى اظارج كل عام وآمالوو فف الحسان بتسلف منه فالارتاق كل عامة مدقوله وزركست عن وقفت السافت رُوق لا عن تقرير وقد أو وسيق الزريعة أى والارض مستأجرفة أو رزقة للوافق منذا (قولة أوسب يعطي الفقراه) أى يعطى بعضه الفقراء وعسل بعداً وغسره معنن السنة القاملة وليس المرادأته بعطى جمعه الفقراء الأنه مذهب عند وقولة أوالمستعدا لم إلان قوله الا تى على مساحداً وغسره معنن راجع الهدف ولقولة أو نساء (قوله وسواة كان الحي) قال في المقدمات وإذا كان المواقع على المنازعة وإلى المستعلى بالمافي المواقع الموا

والألم نحب وأنظر لوتولى المبالك أوزكستفانها تزكى حديثذو وقفها لا يسقط زكاتها (ص) كنبات (ش) تشيه في الحكم بعض هذهالثلاثة والموقوف علمه والمراد الندات الزروع والوائط كأن وقف حوائط وزروء معلى أن ماعز حمنهامن بعضهاهم بغلب الاكثران كأن ثمر أوحب بعطى الفقراء أولاه سحدمثلاور كالنبات من عسه وحيث لم يكن في حلته نصاب والافهل معلى فالزكاة اصفعنكل ضمه الواقف لما تكلمه أن كان عنده ما مكله (ص) وحسوان (ش) أى وقف حيدوانا أى أنعاما نصف وقوله وحازوا الحسرا حترازا ينتفع بلبنها وصوفها والحسل عليها وأولادها سعلها ولوسكت عنها وسواء كان الحيوان على عااذا بولوهاولم محوز ومان كانت هذه الصورة موقوفاعلى مجهوان انفاقا أومعسن على مافى المدونة وحسول أولادها حسولها تحت يدمالكه فتركى على ملك ربه (ص) أونسله (ش)أى وقف الحيوان المنتفع بغلته أويه من حل علمه في السمال وتحسوه أو من غير تفصيل قان قيل اذا كان النفرقة نسله وقولة (على مساحداً وغيرمعينين كعليهمان ولى المالك تفرقت والاان حصل على معمنين و تولى تفرقته وسقمه لكل نصاب) راجع لقوله كنيات ولقوله أونساد فهوراجع الى الطرفين لاآلي الوسط الذي هـو وعلاحه فانه لامكون الامحوزا الحيوان اذليس في شيء من الإنقال ما مدل ف والخاص أن النبات ونسل الحموان الموقسوف ولايتصو وأن مكون غسر محسوز لمفرقان كانعلى مسحدأ ومساحدا وعلى غيرمعسن كالفقراء أويني زهرة أويني غيرفالزكاة فالحواب لانسار ذاك ادعكن تواسهم فيجلته على ملك المحدس ان بلغ نصاباوا فلم بنب كل مسكن أومسجد الاوسق واحد بسل لونقص ماذ كر أيحت د المحس شمماذ كره عن النصاب ضمه الحبس ان كأن حمال بقمة مأله وان كان عسلى معمن كر مدوعسر وفقولان المصنف من قوله على مساحدالخ الاول قسول ان القاسم عنسدا بن شاس ونسب اللخمى لابن الموازوان وشد الممواذ يه المعتسر

من النفسيل ضعيف والمذهب الاوق صوابات العام عسله الإساس وسبب البحي لا تباه واروا بالارسد المحاسب المناسب المناسب المسلم المناسب المسلم المناسبة المسلم المناسبة المنا

(قوله وشهره البالخاحب) قال المصنف في التوضيح لم أرمن صرح بمشهور بنه كافعله المصنف مع انه تسع المنا لحاجب هذا (قوله أي وُسقىه وعلاحه) أى فلاس المراد أن المالك تولى خصوص النفرقة بل تولى التفرقة وغيرها ولذا قال في لي كان منبغي أن يقول ان تولى المالك القياميه والفرق أن المالك اذابه لي تفرقته وعلاحه فيكان الملك لم يخرج عنه فلذلك اعتبرت الحسلة وان لم يتول المالك ماذكر كأنهنوج عن ملكه فصار كالصدقة المسدلة فلذلك عنسرنصب كل واحسد فلا بقال الماك الواقف مطلقا ولاز كافعلى من لم يحصل اله نصاب مالمكن عندهما بكمل النصاب وهذا كله في الحدس المحوز والافالمعتبر في كال النصاب حلمه انفا قا اه ك (قوله والثاني قول سحنونوالمدندة بالزكاة في حلته مطلقا) وهذاهوالراج كانفدم وقوله والنسل) مالرفع أى وفيس النسل على النبات بجامع التواد والحاصل أن اللَّفيم لم يقع تقميده الافي النمات وقاس بعض الانساخ النسل ٧٠٠ م) عليه للحامع المذكور الاأن الشيخ سالما ودقال

اله صرح العوفي عن اللغمير بذلائه فى النسل كافى النمات وماتقرري تفرقة النسل على كالام المصنف من أنه اذا كان الوقف على معسن فالمعتمرالا نصماعفان بلغ حصةكل نصاماز كى والافلا واذا كانء لى غمرمعينسن فغي جلتهاالز كاذان. ملغرذلك نصابا اذائم للاولادحمول س وقت الولادة في الوحهن والافلا (قوله فان كانعلى عبرمعمنين فلا رُ كَاهَالِخٍ) وافقه قول المواهراذا وقفت آلمواشي لتفرق أعمانها في سىلالله أوعلى المساكين فرحول قىل تفرقتهافلار كاففها عمانهذا لس منفقا علىمدفقد قبلان الزكاه تحسف حاتهاان كانت تفرقءلي غيرمعينين وفيحظ كل واحدمنهمان كانوامعينين فاذا كان كذلك فمكن شمول المسنف له و بكون داهمالدال القيول فكمف بقول الشارح لمنحدمن الانقال ما مدل له الاأن مقال لم نحد

الانصماء فن المعرصة على الفراده نصامار كاهوالافلا وشهره الناالحاحب قال في الوضحم وقيده الخمى بمآاذا كانوا يسقون وبلون النظر لانهاطابت على أملا كهم وسواء كان المس شائعاأ واكل واحد فخلة بعنه اوان كان بهايسق وبلي ويقسم الفرةز كيت محملتها انتهب أي ولولم منك كل واحد الاوسق واحدواله فأشار يقوله (أن تولى المالك تفرقته أي) وسقمه وعلاحه والاأي وان لم يتول المالك ماذكر بل هم يتولونه فلا تعتبر حلته بل يعتبر الماصل ليكا فن حصل له نصاب زكاه والافلا فقوله ان تولى الخ قاصر على ماده داليكاف وهيم المعينون ومنسل تقسد اللغمم للرحراج فيشرحه على المدونة فاله بعضهم والشاني قول سحنون والمدنيين أتنالز كاة في جلته مطلقاوه يومقابل المشهور عنسداس الحاحب وتقسيد اللغمي انماهه في النمات والنسل بحامع التولد والتماعين الغبر وأما الحموان فان وقف لتفرق أعمائه فان كان على غسر معسن من فلاز كاه لا في حلسه ولا في كله لاعلى المالك لا نه خرج عن ملكدلانه أوصي بتفرقسة أعمانه ولاعل المساكن لاتهسم غسرمعه بنروان كان على معملسن فن ملغت حصيته نصاماز كي والافلاوان وقف لمفرق أثمانه فيلاز كاة كان على معمني أملا وكأنه أوصى بالثمن وان وقف لمنتفع بغلته فالزكاه في جلته كان على معسنين أوغيرهم (ص) وفي الحاق ولدفلان المعمسين أوغيرهم ولان (ش) أي وفي الحاف الحس على ولدفك لان كوادز يدوعرو بالبسعلى معينسن لانوادا المسين وانكان مجهولالا نحصاره في المعسن كالمعنسان فمفصل فمه تذصيراه من تولى المالك العلاج وعدميه أوالحاقه بالحدس على غيير المعمنت فتزكى فحلته من غير تفصيل لجهلهم وانا تحصروا في معين قولان وأما الوقف على مني زهدرة أوتمير فهومن قدسل غدير المعمنين انفاعا كالفقر اعوانه اقال المؤلف وإدولم بقسل بني (ص) واعمار كي معدن عن (ش) أشار باداة الحصرالي أن الزكاة اعماتي في معدن الذهُ والفصة لاغيره مامر المعادن فان حصل من أحدهما أومنه مانصاب زكي وزكانه ربع الفشر كالركأة فالحصرمنص على قسوله عسن أى وانما يزكى من المعادن معدن عسن دون معادن الحاس والدردوالرصاص كافاله الخمي وفهم من قوله وكالمستراط مايشترط في الزكاة ونفي ما يني (ص) وحكمه للامام (ش) الضمير في قوله وحكمه يرجع لمعدن عنا السمير الانقبال بالنظسرالي الشرط

المشارة بقسوله التولى المالك الخ (قسوله فن بلغت حصة الصابازك) أى والموضوع أنه مضى حول قبل التفرقية بعد الموت ( فوله وان وقف ليفرق ثمنه ) هــ ذاليس وقفافي الحقيقة كافي شب (قوله وان وقف لمنتفع بغلنه فالزكاة ) قان تطوع أحسد باخواج الزكاةعنهاأ وكأن في احارة الابل مايشترى منه زكاتها فعل ذلك بهاوهو عنزلة غلتهاوان لمكن لهاا حارة ولاتطوع أحدعا يخر جعنها سعمنها واحدوا شترى منهشاة ويسترى بيافي الفن يعسردون المعبرأ وبشارك فسه ووحهز كاته في هدا القسم أنه بأق على ملك صاحب فال الشيخ سالم وأما الحموان فان واغلم المتقع بعلت فالزكاة في حلت مطلقا وحول النسل حول الامهات اه (فواه وفي الحاق ولدفلان بالمعينسين) وهو الظاهر (قوله أوغيرهم) يولى المبالك تفرقنسه أملا (قوله فيمفصل فيه تفصيله الح) أي ِ فَمَرَ كَيْ عَلَىهِ انْ تَوْلَاهِ وَانْ لِهِ عَصْ كُلُ وَاحْدَنُصَابُ وَانْ لِمُ مُولًا فَانْ نَابِ كُلُ وَاحْدَنُصَابُ وَأَنْ كَانَ الْمُ عَلَى عَدِهِ (قولِه وحكمه للامام) أى أونائيه

( أوله بوجه الاحتماد) أي وجه هو الاحتماد أي يقطع على قدر قويه المقطع) بفت الطاء (قوله فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم أى فيكون مافيها لهم الاأنه يشكل علمه ١٨٠٠) قوله ولو بأرض معن لانه لافرق في المعن بن أن يكون مسلما أوكافرا فالعشي

تت ومرادالعلماء والدأعلما أوغيرهاأي وحكم المعيدن لابقيدالعين للامام فلهأن بقطعه لمن يعمل فيدمو جه الاحتهاد انحل عنهأهما وانقرضوالانهم ماة القطع أومدة من الزمان أوبو كل من يعمل فيسه للسلمي وافطر هل بفقر عطسة الامام مأوابه اغترالماوك لاحدوحمنشذ الحالخ وكسائر العطاماوه والمشهور وقال اس الهندى لاتفتقر وفائدة الخلاف تظهر فهااذا حصل للامام مانع قبسل الحوز كوته فانها تسطل على الاؤل لاعلى الثاني ثمان الارض اذًا كانت اغير تماوكة لاحيد كالفيافي أوما انحلى عنه أهدل فك والامام انفاقا قال دهض ريدأهل المذهب ماانحل عنه أهله الكفار وأما المسلون فلا يسقط ملكهم عن أراضهم ما أيحلامهم انتهي وهو واصووان كانت علوكة لغيرمعمنين كارض العنوة فالمشهورالاماموقيل العيش ثم لو رنتهموان كانت علو كةلر حل معسن في أرض عنوة أواسلام فقال مالك الأمر فيهسما للامام يقطعه لمزرآه قال لان المعادن يحتمع البهاشر ارالناس أعافلو لمكن حكمه للامام لأدى الفتي والمهر جواليدة أشار بقوله (ص) ولو بأض معين (ش) فأحرى الاراضى الثارات الباقية وقدل للسالك وقدل ماافرق من معدُن العن وعمره (ص) ألا هماه كه لمصالح فله (ش) هذا مستثنى من فدوله يزكى ومن قوله وحكمه الامام أى من الامرين جمعا أى الاالرص الممأو كه اصالح معن أوغ مروفل مصالح أولور تسه ولدس للامام فيها حكوفان قلت مامعني قوا كوان المالك غسر معين مع الميكولور تتسه والوارث لابدأن يكون مورثه معينا فالحواب أن المراد بعيدم البعين كونه ليس اشعفص معسين والالاشعاص قلملين بل الماعسة كثمرة كأهدل الصاروا لحش فلا منافاة بين عدم تعيينهم وبين الحكم لورثتهم بالمعدن وربحا أشعر فوله لصالح يزوال ملكه عنها باسلامه ويوسع حكمة للأمام وهسذامذهب المدؤنة وقال مصنون تبق له ولاتر حع للامام قاله تت و بيان الاشعار الذكور أن المؤلف جعل العداة الصاروة سدرال بالاسلام (ص)وضم بقية عرفه (ش) يعنى أن العرق الواحد من معدن واحدد هبا كان أوفضة بضم بعضه الى بعض اذا كانذاك العرق متصلا بعضه بمعض والما كانت الاقسام أربعية بالنظر الى العرق والعسل وهو اتصالهمماوانقطاعهما واتصال العرق دوث العمل وعكسمه أشمارالي الاول والثالث بقموله (ص) وانتراخي العمل (ش) بانقطاعه والنمل أى والعرق متصل وأحرى اواتصار والمراد مألعسل الاشفغال بالاخراج من المعدن وسواء حصل انقطاعسه اختمارا أواضطرارا كفسادآلة ومرض العامل (ص) لامعادن (ش) يعنى أن المعادن لابضه بعضها الى بعض ولوفى وقت واحدمن حنس أوَجنسهن على المذهب وقوله (ولاعرق لا حر) أى فى معدن واحدو يعتمر كل عرق بانفراده فان حصل منسه نصاب زكى ثم يزكى ما بحرج منسه بعدد لك وان قسل ولانسك أن هذارغي عاقسادلانهاذا كان لايضم عزق من معدن واحد فأولى أن لايضم معدن لعسدن آخروا أراد مالتراخي الانقطاع لاالعمل على الهمنة فان همذاليس فيه الشطاع (ص) وفي ضم فائدة حال حولها (ش) يعني لو كان عنده مأل دون النصاب من فائدة حال عليها حول عنسده ثمأخر جمن المعسدن مأ بكمل به النصاب هسل يضم ذلك بعضه البعض وجو ماويزكي اولافي إذالة فولان فالقول بالضم القياضي عبيدالوهاب البغيدادي والقول بعدمه استحنون قساسا على المعسدتين فقوله وفي ضم الح أى وفي وحسوب ضم الح (ص) وتعلق الوجوب باخراجه أونصفيته تُردد (ش) يعني أنه آذا أخرج من المعدن مأتَجَب فيه الزكاة هل يتعلق وجوب الزكاة

فلافرق سن المسلمن وغيرهم (قوله في أرض عنوة) الايحنى أن أرض العنوة وقف فصاب أن المراد بالملك فى ذلكَ ملك الأمتاع لاملك الذات (أسوله لان المعادن) عسل الفوله وحكمه الامام إقوله ولوبأرض معين) سواء كان المعين مسليا أومنأهل العنوة وقوله الاراضى الثلاثة الماقسة) التي هي أرض الفمافي والمملوكة لغسرمعسن وماانحملي عنه المكفار بغسرقتال وقوله وقسل مالفسرق من معدن العسن وغيره) أى فان كانت عسا الملامام وان كانت غسره فللمالك مكذارأبت (قوله لمصالح) بفتم اللام وكسرها فال فيالة ومفهوم الوكة أنماوحد فيغيرا لماوكة من أرض الصلح كالموات لا يكون حكمه كذلك وخكمسه للزمام اه (قوله أشارللاولوالثالث) أىوالى الاخسرين بقوله ولاعرق لأخر (قىولەمن حنس أو حنسسن على المذهب) أي ولوفي وقت واحد على المذهب وذكراس الحاجب فمه فولن فالف التوضيح والقول بعدم الضم لسعنون قال في الذخسرة وهوالمندهب (قسوله ولاعرق لأخر) وظاهرالمصنف عدم الضم ولووجده قبسل فراغ الاول وفي المواقر ما نفسد أنه يضرحمث

مداقيل انقطاع الاول وتراء العراضه حيى أتم الاول وفي بهرامها يقتضي أنه المعتمد (قوله وفي ضم الخ) أراديم أهناأ عم بما مرفأ راديم الهال سده نصاباً ولاوفي النعيم بضم اشعار بمقائم البده حتى يخرج من المعدن ما تبكمل به والقول بالضم هوالمعتمد (قوله أوتصفيته) المرادبالنصفية الحاصلة بسبكه كذا في له نقلاعن عبر

(قولة على الاول الم) وكذالونك بعضه حدث كان النف بعدامكان الاداء فان كان قدام برنا على الاولة بضا (قوله وسواء كانت الاجرة المئ أى فداه والذي يناسب حل المصنف مرتفد (قوله وما يقر جمنسه بكون العامل) الاجنفي أن هذاه والذي يناسب حل المصنف من حيث الذهبية والمؤتم المؤتم المؤ

من حنسه (قوله الى التفاضل في النقدين) أى اذا كانت الاحرة من فه عالمدن وقوله والى الصرف الخاذا كانمنء عرفوعه (قوله فمغنى عماقبله) أى لكونه أعممنه والعآم بغسني عن الخياص الأانك خمر مأن هـذالاستأتى الاعلى حل عب ولايتأتىء بي حله هو فانهء بي حله من عطف المان (قوله وكذا في مسئلة كرائه) أى الني يكون فيهااللار جارب ألمعدن (قوله فان نامه نصاب زكى الخ)فاذا كاندب المعدنواحدا ومأيخر جمكونله انماءفسه نصابزكي والافلا وانكان متعددا انخص كلواحد نصاب زكي والافلا إقوله بحزءقل أوكار) أىكسدس ونصف (قوله أولا محوزالج) والفرق سنهو سن القراض أنمافى القسراص رأس مال و هوهنامنتف (قوله لانه غرر) لا يخني أن هـ ده العدلة حارية في القراص والمسافاة الاأن بحياب مأنهاوانكاتمو حودةفي القراض والمساقاة الاأنهمارخص

به بجعرد اخراحه من المعدن قاله الماحي و يتوقف الاحراج على التصفية وقال بعض الشيوخ انحا يتعلق وحو ب الزكافيه بعد تصفيته من ترابه لاقيله وفائدة هذا الترددلوا نفق شأمن ذلك بعد الاخراج وقبل التصفية هل يحسب أم لافعلي الاول يحسب لاعلى الثاني (ص)و جازدفعه وأجرة غيريقد (ش) يعني أنه بحوزلر ب المعدن دفعه باجرة معلومة العامل في كلُّ يوم مثلًا وسواء كانت هذه الاحرة من النفدأ ومن غيره حدث كان ما يخرج منه لرب المعدن وكذلك محوز كراء المعسدن بأجرة معاومة غسر رقدوما يحرج منسه مكون العامل أماا حارثه سقد دفانه لايحوز رأن مقولة منلات نهدن والمعدن وادفع لى عشرة دراهم لانه يؤدى الى التفاصل في النقدين والى الصرف المذأخو وأماو حيه الحوازاذا كانت الاجرة غيير نقد فلانه هبية للثواب وهي تجوزمع الحهالة (ص) وعلى ان النحر ح المدفوعاء (ش) أي وحادد فعــه أيضالمن يممل فمه على ان الخرح للدفوع اأعممن أن مدفع مجاناأو بعوض فيغنى عافس الأأن المقصود منه قوله (واعتبرماككل) يعني اداقلم بحواردفع المعدن لمن بعمل فيه وما يخرج منه بكون للدفوع له ولاشئ علمه لو سالمدن وكان العامل متعدد افان المعتبر في زكاة ما يخرج من المعدن حينت ذ ملك العامل فان ناب كل واحد نصاب وهومن أهل الزكاة زكي والافلا وكذلك في مسئلة كوائه فان المعتبرمال المكتبري لانه يركى على ملكه فان فانه نصاب ذك والافلا (ص) و يحسر كالقراض قولان (ش) يعنى اله اختلف هل يحوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بحُز قُل أو كثر لان المعادن لمالم يجزيه هها حازت المعاملة عليها بحزء كالمساقاة والقراض وهمذا قول مالك أولا يحوز لانه غررولانه كراه الارض بما يخسر جمها وهدذا قول أصمغ وتشبهه بالقراض بفتضيان العامل مزكى ماينو به وان كان دون نصاب حيث كانت حصة ربه معر بحد نصا اولدس كذاك لان العامل هذا كشريك فلا يركى الااذا بلغت حصته نصاباوان كأنت حصة ريه نصا بافلس كالقراص من هذه الجهة (ص) وفي ندرته الحس (ش) الندرة القطعة الخالصة التي لا تعتاج الى تخليص والمعنى ان ندرة معدن العين تخمس على ألمشهور سواء وحدها حرأ وعسد مسلماً و كافر ملغت نصاباأم لاكالر كازوحكم الحس للامام يصرفه في مصرفه كاف خس الغنيمة وأفاد يقوله ( كاركاذ) القياس عليه وعدم اشتراط شئ من شروط الزكاة تمفسرالر كاذبقوله

( ٧٧ - مرضى الذى ) فه مما الشارع فيق ما عدا هما على الاصل وهو المنع (قوله ولائه كرا الأرض عليض جمنه) ومه مني الأسس هما المناس وهو المنع (قوله ولائه كرا الأرض عليض جمنه) ومه مني الأساس به هذا كرا الارض عليض عنها (قوله حيث كانما ناسريه في المناسبة على معام المناسبة المناسبة على معام المناسبة على معام المناسبة على المناسبة عن المناسب

(قوله و الفتح المصدولا برادهنا) آقول حوزفيد ابن جرائفتج هفي المدفون كالدرهم ضرب الا مهر بمعسني المضروب (قوله ما عدا الاسلام) أي يقتم أهل التكاب (قوله ومن لا كتاب لهمم) الظاهرائه عطف مرادف لا عطف مغارلانهم حاداً مكونوا الهرائم اللهم المحافظة المحتمل المح

ساحل الحر لانه يقذفها (ص) وهود فن حاهلي (ش) دفن بكسر فسكون المدفون و بالفتح المصدر ولا برادهما والجاهلية ما قبل من الارض فسكون مدن الاسلام والكنز بقع علمه وعلى دفن الاسلام فاله في توضيعه فأل بعض وهو يقتضي إن الحياه لمة ماعدا عطف الخاص على العام الا الاسلام وهو مخالف لما فال أبوالحسن في كتاب الولاءاصطلاحيه مان الحاهلية أهل الفترة ومن لا كتاب أنه بأو (قوله هومـــندفن الهم وأماأهل المكتاب فلا بقال لهم حاهلمة ولوقال مال حاهل اشمل المدفون وغيره لقواه فيها ماو جدعلي أطاهلمة) زادعب ويحتمل أوحه الارض من مال حاهلي أو بساحل المتحرمن تصاويرالذهب والفضة فلواحيده متخمس اه أيكنه فىأرضه فلامدرىأصلحمة حرى على الغالب ومحاداة لكلام المحارى وغيره (ص) وان بشك (ش) يعني ان الركار بكون لواحده وعُلْمه الله ولولم بعله ها هومن دفن الحاهلية أومن دفن الاسلام لعدم علامة تدل على ذلك لان العالب أوعنو بهفلواحدهو مخمسه فى الدَّفْنَ أَنْ بَكُونُ مَنْ أَهْلِ الحاهلية فَهُورَكَارُ (ص)أُوقَلَ أُوعِرْضًا (ش) المشهوران الركار يخمس كا قال سعنون (قوله لعدم واوكان دون النصاب وسواء كان عرضا أوعينا كالحواهروالنعياس والرصياص ونحوداك وهومراده علامة) أى أن لامكون الماعرض وشهل العدوالرخام والصخورمالم تبكن مبنمة والافيكمها حكر حدرها وأما المدفونة من غبرها علمه علامة أوانطمست فمأتى أن الارض لانتفاوله و يكون لما تعمه أولوار ثه أن ادعاه وأشمه والافه ولقطة (ص) أووحده أوعاسه العلامتان كأواله عمدأو كافر (ش) المشهوران الركازلا بشسترط في واحده ان يكون حراسيا بل يحمس وان وحده سند وقولة لان الغالب الز) عداًو كافرغني أوفقه أومدين و محرى هـ ذافي الندرة أيضا (ص) الالكدرنفقة أوعل في تخليصه أى وأماغ مرالد فون فلا فقط فالزكاة (ش) تعني انما تقدم من ان في الركاز الجس محله أذا لم يحتر لكسر نفقة في تخليصه حمث لم مكون عندالشك ركازا كا بعمل بنفسه أولكم مرعل بنفسسه أوعسده في تخليصه من الارض بالحفر فإن احتاج الىذاك فقيه مدل علمه النعلم لمذكور حينة ذالز كانبشروطها وبطل حكم الركازعنسه وأما كسرنفقة أوعل في السفرفلا يخر حدعن الركاز كذا فيشرح عب الله مسه الحسوه فدامخ رزقوله فقط (ص) وكره حفرقبره والطلب فيه (ش) المشهوران حفرقبر الاأن حكه حكم الركاز

سيس له يكن السام أوذي وانظرها المراد مطلق التردية والمستوى الطرقين (قوله الشهور المسافية (قوله أوعينا) الاولى حدقه أدال كذالخ) وعن ابن سعنون أن المسيرلا يخمس (قوله وسواء كان عرضا) وعن مالك الخسوفية (قوله أوعينا) الاولى حدقه لانه الحسال المنافية (قوله والمعتور) جمع مخترة عنى الحجر (قوله والدخيكمها حكم حكم حدرها) وحسدها المان شكون موقوقة كاني أرض العنوفية كون المواقعة المنافقة ال

مالاشهب من جوازنيسه وأخذما في معن مال أو موز أو في بوفيه الخس (قوله لا ترابهم تجس) أى من الصديد لو كذا تراب غيرهم أكسر من الصديد (قوله وخوف ان بصادف في في عبردا حمل المحتفظ الموسعة الموسعة المحتفظ المحتفظ

ومع الكلام الذى ذكره مسن تمكلم علماأىء للالشركة إقوله ولو حسا الخ) قال في لذ وحسد عندى مأنصه وأرض الزراعة وان كانت وقفاعم دالفتر الاأن المعادن المسوحودة فيها للعش ونسسة الملكمة باعتمار احمائهم لزرعهسم فها (قوله فهسومال حهلت أرىانه) أى فوضعه ست المال (قوله عال مطرف وأن الماجشون) طاهــرالعمارة أنه مرتب عيل قوله مالحهلت أربابه ولسر كذلك ولهذا القول مقابل قول المصنف ولوحسا خلافالمايظهرمن كلامالشارح (قوله انه كاللفطـــة) مقابل قوله مُال حهلت أريابه والحاصل انهاذالم وحسدالوارث فقولان الاول كالجهلتأربابه فسوضع

الحاهلي لاخذمافسه مكر وه لانترابهم نحس وخوف أن بصادف قدرني أو ولى وكذاك كره تتامع المطالب فيهالاحل الدنيالان ذلك مخل بالمروءة ويخمس ماوحد كالركاز ومثل فبرالجاهلي قبرمن لادمرف من المسلمن وأهل النمة وأماقه المسلمن فرام وحكما وحدفه وحكا القطه فقوله والطلب فيه بلاحفر كفعل بحورا وعزية (ص)و باقمه لمالك الأرض (ش) أي بافي الركارسواء وحسفمه الحسر أوالركاة وهوالاربعة الاخماس فالاؤل والماقى بعدر بمع العشر في الثاني لمالك الارض وأما مافى الندرة أوماف حكها فكمحكم المعدن كاهو طاهر كالامه مع كالامه في ماب الشركة وماذكرهمن تكامعلها وأراد بالمالك حقمقة أوحكما بدليل قوله واوحشافان الارض الاعلاك العس لانهاء عسر فالاستملاء تصروقفافان لمرو حدمالك الأرض سواء كأن جنشا أومعينا فانه تكون لوارثه فان الموحد فهومال حهلت أربابه فالمطرف واس الماحشون واس نافع لواحده وحكى أمن شآسعن سنحة وناائه كاللفطة وبعبارة أخرى قوله وأوحيشاميني على ضعمف لآن الحيش لاعلا القوله فعاماتي ووقفت الارض فباهنامه يعلى إن الارض كالغنمية تقسم على الجيش (ص) والافلواحده (ش) بعني ان الركازاداو حدفي أرض لامالك الها كوات أرض الاسسلام أوفهافى العرب التي لم تفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها فانه تكون لواحده ومعلوم انه الا تخمدس لان فرض المسئلة أنه خس لان الكادم في الباق فلا عماج الى تقميد وبلا تخميس (ص) والادون المصالحين فلهم (ش)هذامعطوف على قوله الالكمبير نفقة وألمعنى ان ماوحـــد من الر كازمد فومًا فأرض الصلح وسواء كانواهم الذين دفنوه أودفنه غيرهم فهوالذين صالحواعلي تلث الارض والمشهورالا يحمس فأن وحده أحد المصالحين في داره فهوله عفر ده والمه أشار بقوله (ص) الأأن يحدوبدار بهافل (ش)أى ربدارمن المصالحين فان لم يكن رب الدارمنم فهوله سم لاله فقوله

هي بين المال والنافي تصدف بها على المساكن كا عادالنص به صريحا عن سعنون وعلل بقوله الانافي تصدون والم البرشد و معنام بين من ورزيم أحد ديوف بعنه ولو كافرافد داوله بين مهم أحداً كان محده حكم القناء (تاعا يحمل في بدر موا المال المسلمان اه وحكى ابن عرفة القول دولم بعرج على أو برا ابن رشد (فوله تحوات أرض الاسلام) وسنت عن أرض الاسلام أى أرض أسار عليا الفليا ولم تقع عنورة فحكمه بالامام كابو خدى المنافق عن الشيخ سالم (قوله التي لم تفقية عنور ولا السلمان وصف موضو لفيا في الورب أى ان النافيا في التي تحمل فيها العرب وتنقد لمن موضع لوضع ولم تتصف بالفقي عنورة ولا اسسام عليم الطهاء كابين اسكند و يقور قد فوله والمشهور المنافق المنافعة الإنساط المنافق المنافق المنافق عنورة ولا اسم على المنافق المنافق العرب أى ان المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة ا (قوله فان الذي تحب به الفقوي) ريدًا لأمحش تت عما حاصله ان المصنف تسع الشيخ وأماسعيد وقوله الذي تحب به الفقوي هو ناو مل ان محرز وعبدالحق قال محشى "تت و بهذا بعلمان اغتراض ح على المؤلف مهذا النَّعَفُ وجعل كَالْامه خلافٌ ما يُحَبُّ به الْفَقُوى غسيرطاه رلان كلامالام محتمل كاقال أنوالحسن فلدس تأويل ابن محور وعبد مدالحق بأولى من نأو بل الشيخ وأبي سعمد حتى يحب المصير المسه اه (فولة نعرف على سنتها) لـكن القماس انهااذاغلب على الطن انقسراض صاحبها أوو رنشــه أن تكون كالرحهلت أرمانه في ضعه ستُ المال (قوله ومالفظه الحدر) بفتح الفاء (قوله كعنس) قال الشافعي حدثني بعضهم انه ركب المحتر فوقع الى جزيرة فنظر الى شيح. ومثل عنق الشاة وإذا غرها عنده فال فتركما وحتى تكدر فنأخذه فهمت ريح فألقته في الصر قال الشافعي ودواب المحر تعتلعه أقل الاقتلهاافرط الحرارة التي فعه فاذا أخذالصماد السمكة وحده في عطنها مانقع لانه النفاذا التلعته قلما تسسلم

فمطرزانه منها واعماهو عرةنست والادفن المسالمين فيه حذف مضاف أي دفن أرض المسالحين ولو كان الدافن غيرهم غظاهر والهالقسطلاني فيشرح المخارى كالام المؤلف انه أعامكون لرب الدارحمث كان هوالواجد لاأن كان غيره وليس كذاك فان الذي (قوله فلواحده) أى آخده لأرائمه يحب الفنوي المربهااذا كان من أهل الصليسواء وحده هوأوغيره (ص) ودفن مسلم أو عُال الشار ح لان الرؤية لاأ ثراهافي ذمى القطة (ش) بعنى ان مادفنه المسلون وأهدل الدمة لعد المة تدل على ذلك مكون حكمه ما الاستحقاق بخلاف المد (فوله حكم اللقطة تعرف على سنتهاولامفهوم اقوله دفن فلوقال ومال مسارالخ اشمل غسرا لدفون وقد من أجزاءالز كاهالخ) أىمن أنواع مقال انمااقتصر على المدفون لدفع توهم انه ركاز (ص) ومالفظه المصركعن مرفاوا حسده والا الزكاةمسن ربع العشير والعشير تخميس (ش) بعني إن كل مالفظه الحر بمالم متقدم علمه ملك لاحدد كالعنبر واللوَّلوَّ وما أشب ونصيفه واطلاق الاجزاءعسلي ذلك قانه تكون لواحده ولا يخمس فلورآه حماعة فمادرالمه أحدهم فانه يكون له كالصمد علمكه الحزيمات محازاستعارة (قوله وما المادراه فالخار والمحر ورفي محل الحال أعاحال كونه كعنسر ممالس أصله ملك أحدوالافان كان تحب فيه /أي القدر الذي تحسفه الماهل أوسَّكُ فيه فهور كازوان كان السالم أوذ مي فهولقطة ، والماأنه عي المكادم على ماقصد أى وهوأر بعون في الغنم وحسة من أحراءالز كأة الواحدية وما تحد فديه ومن تحد علميه شرع في المكارم على من تحب أدوما في الادل (قوله وهمدوأحوج) ابتعلق بذلك فقال ﴿ فَصَــِلَ ﴾ ومصرفهافقير ومسكين وهوأ حوج (ش) مصرف اسم مكان لامصــدرلان الأصناف استم محل الزكاة مدليل فواه فقبرالخ وفي كالأمه لطيفة وهي الاشارة الى أن اللام الواقعة

أحوج أفعل تفضل مناحتاج فه وشاذ قماسا لااستعمالا لانه لاسى الاسن ئلانى فكانسنى في قوله تعمالي أعما الصد قات الف قراء المز لسان المصرف عند الماليكمة لا الاستعقاق والملك أن شوصل الى مائه من المسرريد والاامكان سترط تعمرا لاصناف واعات انالسكن أحوجمن الفقرلان الفقرمن له بأشدو بقول وهوأشد حاحة (قوله بلغة لانكفيه لعبش عاميه والمسكن من لاشئ له بالكابية وهيذا هوالمشهور اسعرفة ظاهر لامصدر) أى ولااسم زمان (قولة والالكان الخ)طاهر في الملك ترادفهما ابن العربى لدس المقصود طلب الفرق بينهما فلاتضم زمانك فيذلك أذكار همايحل دون الاستعقاق لآنه لا بلزم مين له الصدقة أه ولأيسكل على المشهور قوله تعمالي أما السفينة فكانت لمساكن حيث أثنت للساكين شمأ لانالراد بهمما كنالقهر والغلمة فلاطاقة لهم يدفع الملاعن غصب سفينتهم وهذالا منافي الغني أو المرادانهم كانوا أجواء في السفينة (ص) وصُدَّقاً الالرسة (ش) يعنى ان الانسان اذا ادعى الفقر والمسكنة فانه تصدق الالر مسة مأن يكون ظاهر كل منه ما يخالف مايدعمه فانه لابصدق وان ادعى أناه عمالا فأراد الاخذ لهم فان كان من أهل للموضع

الاستحقاق الاعطاء الفعل (قوله ملفية) يضم الماء مارتسلغ يهمسن العدش ولانفضل (قوله والمسكن من لاشي له بالكلمة ) أي وأماقوله علمه الصلاة والسسلام اللهم أحدني مسكسا وأمتني مسكسا واحشرني في زمرة المساكين فعماه انه عليه الصلاة والسلام

انمأسال المستكنة التى يرجع معناها الى التواضع والى اسمكانة القلب ولا يكون من الحيارين لا المسكنة التي هي نوع من الفقر قال في النوضير وتظهر عُرة الخلاف اذاأوصي للففراء لالساكين اه (فوله والصقلي) هوابن ونس (فوله ترادفه ما) أي النيراد بكل منهما المحتاج مطلقا (قوله ولايشكل الخ)قد استدل بالاكه من قال بعكس المشهور (قوله لان المراديم مساكن الخ)ومن جدلة الاجوية انه يحقل أن تكون مستأجرة لهم كايقال هذه دار فلان أذا كانسا كنهاوان كانت افعره النالث أنه يجوز أن يسموامسا كن على جهسة الرحة والاستعطاف و منه في الشخص أن يختار اصدفته أهل الفضل والصلاح فان سدخلتم ولى من سدخل غيرهم (قوله والسكنة) أي أوالمسيكة (قوله فإنه لابصدق) أي بل لأبد من بينة وهل يكني فيها الشاهد والمين أولا بدمن شاهدين كاذكروه في دعوى المدين العدم

ودعوى الواد العدم للا يازمه نفقة أنويه وانظرهل محاف معهما كافي المسئلة الاولى أولا كافي المسئلة الثانية (قوله والاصدف) ظاهره الايمن وكذا قوله صدق (قوله كلف سان دهاب ماله) وهل يكشق فيه بشاهدو عين أولا بدمن شاهدين (قوله فادعى كسادها صدق ويستمسن أن مكشف، ذلك وان المعدول فها كفاية أولاصدق هذا عمام كلام الغمي قال عير وظاهر مولو كانت الصنعة تزرى به وتعمره صدق أولا و ثانيا يقتضي اله بغمريمن كماه والقاعدة (قوله الباله الن) الباله يحصل ولو شاهدو عمن والسات عزه انما مكون بشاهد ين عدان (قوله عن ما يعد لاعن طعام) أى لان شأنها أن تظهر وقوله لاعن طعام أكله لان شأنه أن يحق كذا أفاده شحضاء دالله أي فلا يكلف أثباته فح اصل أن هــ ذاالطعام لم يكن اشتراه فان تعدى علمه وأكله فلزمه أوافترضه ثم نقال وأك فوق من الطعام وغيره في المعدى والقرض حتى قال لاعن طعاماً كاله و بعد فأقول لعل العبارة عن مبايعة في غير طعيام لاعن طعام متعد الذكل و يكون الفرق ان الطعام المتحذلال كل ضه وري لانستغني الانسان عنه كل وقت فلا يتعرض فيه الاشتهاد للمشقة مخلاف غيره (فوله اناً أسرو وقور) الاولى ذكرهذين الشرطين بعد الاصناف الثمانية ليعود لجسع الاصناف ماعدا المؤلفة كافعل في الحواه وفي شرط الاسلام فانه بعد الفراغ من ذكره الاصناف فال فهؤلاءهم المتحقون شهرط أن لا بكون الموصوف بهذه الصفات كافراو لا استثنى من ذلك الأماذ كرفي قسم المؤلفة فالوبهم اه الكن المؤلف نسع ابن الحاجب على أن ابن الماجب أعاده ذين الشرطين بعد الفراغ من الاصسناف وكذا ووخوفوله وعدم سوه كاأخره ابن الماحب وابنشاس فال في الحواهر ويشترط خروجهم عن الرسول صلى الله علمه وسائي والصمير في خروحهم القوله فهولاءهم المستحقون محشى تت (فوله كالزوجة بزوحها) قال في النوادرين مالك والمرأة بغمب معناه زوحهاموسرولو كانمعسرا عنهاز وحهاغمة معمدة ولا تحدمسلفا تعطيم ما تحمّاج أي من الزكاة قالُ معض (٣١٣) أعطنت ولووحدت مسلفا لانها

لاسقى عاماً ولا بعطبى منها فى المواريسمة لعدم شدة الحاجة الى دال ولائه للسرم مصرف الزاكة والدما لمكن الوالد ويمرعن الاتفاق عنه كذا في المرفى (قوله ولاردالمكاتب) كى على قوله لائه عنى يسسده أى بأن المالكاتب المقتم على نفسة وحاصل المواب ان نفقت على نفسة وحاصل المواب ان نفقت في المقتمة على سيده لانه ما كاتب المالكات الموابات المناقبة على المسيده لانه ما كاتب المالكات المالكات الموابات المناقبة على المسيده لانه ما كاتب المالكات المالكونه بينه منه منه المالكات المالكونه بينه المالكات المناقبة على المالكات المالكونه بينه المالكونه بينه المالكات المناقبة على المناقبة على المالكات المناقبة على المالكات المناقبة على المناقبة

وقدرع كى شف ذلك كشف عنه والاصدة وان كان طار تاصدق وان كان معروفا بسار كاف 
بيان ذهاب ماله وان كان عن مباهة لاعن طعام كفا به فادعى كساده طاصدق و بكاف مدى دين 
اثمانه والهجر عند ما كان عن مباهة لاعن طعام اكفا ، (ص) ان أسار وتعرو (ش) يعني أنه 
بشترط فى كل الفقر والمسكم أن يكون مسلما حوا فلا يعلى كافر الا أن يكون جين الموافق و المؤقف و المؤقف من مؤلفا ولا بعطى عبد لا نعني سيده كالوح بقر وجها والواد اوالد والا موزيات العداد الفن وسن 
على سدد أسقط عنه في هذا المناج با عالم المناب المؤلف و المؤقف و المؤقف على المؤلف و المؤلف

على نفسه ولولاها الكانم بأر بعن فالعسرة التي أسقطها السدق مقابلة النقفة ﴿ تنبه ﴾ قال تدفان عزساداتهم بسعم مهم من يباع وعلى عتى عند اله وكذا الواسته عادة ما وين المتفاقلة والمتافقة والتنبية وينافل المتفاقلة والمتفاقلة وا

كالوكان له منفق منفق علمسه كل يوم منسلا قروهما ولا تكذفه والمراد بالانفاق مايشيل السكسوة في لزمت نفسة مملسالا يعطيه منه. الزكاة ولولم يحرها علمه لاره قادرعلي أخذها منه مالحكم فليعدم المكفأ ونعفى أن يستني من هداماذا كاب المليء الأيمكن الدعوى علمسه أو يتعذرا لحكم علمه كافي الحطاب عن النفر حول الكن ذكر يعده عن المازري خلافه وذكر الحطاب أيضاء انصه ظاهر ما نقدم عن النوضير النمن لهمن منفق عليه ومكسوه لا يعطى من الزكاة ولواحتاج الحضرو ريات أخر لا يقوم بها المنفق والظاهرانه يعطى ما يسسد ضروريانهالشرعية كذافي عبج ﴿ فَاتَدْدَى حِرِتَ العَادِمَةُ هَابِ النَّاسِ الآسَكَنَدُرِيهُ لَاخَذَازُ كَاهُ وفي ذَلْكُ خَلَافَ فَقَيْلُ لَا بِعَطُونِ وان أهل البلدا حقوقيل بالنَّفصيل ان أقام أالربعة أيام في عطون والافلاو الصواب الاعطاء علق البرزل وكل هذا اذا كافوا على مسافة القصر وأمااذا كانوادون مسافة القصر في كهم حكم الملدالواحد (فوله فن ليكن المز) لا يحفي الهلاينفر ع على كون ع ــ المطلب اس هاشم انه من لم يكن ولدا العب د المطلب لم يكن ولدا الهاشم الوازأن يكون المالهاشم غيرعمد المطلب الأن بقال نظر لما هومعماوم دارجاانه لم يعقب من هاشم غيره (قوله لكن لما كانلونه السهرة) أي الحرة أي ويردفه خلفه و نذلك طهرعاة التسمسمة (قوله أولادعيدمناف) في شب خلافه ونصه وهاشم والطلب الناعب دمناف وهما أخوان لاب وعسد شمس ولوفل اخو الام وكان عُمسد تُمس ونوفل في كفالة عبد مناف وليسااينيه واعماهماانيا روحته وأمهمامن بي عدى ﴿ تنبيه ﴾ يحل عدم اعطاء بي هاسم اذا أعطوا مايست قورنه من بت المال فان الم يعطوه ( ٢ ٧ ٣) وأضربهم الفقر أعطواه نهاوا عطاؤهم حداثداً فضل من اعطاء عمرهم قالح في

الخصائص وظاهره وانام بصاوا وقوله وعدم كفاية بفليل يصدق بعدم القلمل من أصله وبوجوده مع عدم المكفانة لمكن في الاولى يعطى ما تكفيه وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه (ص) وعدم بنوة لهاشم لا المطلب (ش) هكذا الصواب بالنبي لان الصيوان آله من اجتمع معه عليه الصدادة والسلام في هاشم والمطلب أم يحتمع معه علمه السلام في هاشم لا ن المطلب أخوها شم ولهما أيضا أخوان عسد شمس وفوفل ففرع كلمن عسدشمس وثوفل لدس ماآل قطعاوفر عهاشم آل قطعاوفرع المطلب المشسهور أندليس باس وأماعب الطلب فاس هاشم فن لمكن وادالعب دالمطلب لمكن وادا لهاشموه بعلمان كالامالشار حفرطاهر لانه فهمان المطلب عسدالمطلب وليس كذلك وعسدالمطلب اسمه شبية وهوامن أخى المطلب لاعسده لكن لماكان في لونه السهرة سمى عسد المطلب وهاشم والمطلب وعسدشمس وفوفل أولادعم سدمناف والاربعة اخوةلاب والمطلب وهاشم شفيقان وأمهمامن بنى مخروم وعمد دشمس وفوفل شقيقان وأمهمامن بنى عدى والمرادسنوة هاشم من لهاشم علمه ولادة بلاواسه طفأو واسطة غسراً نفى فلايد خل في بنى هاشم والدنبانه لانمهم أولادالغبروقوله (كسبعلى عديم) مشبه في المفهوم أي فان فقد شرط من هذه الشروط المتحر كسبادينه الكاشعلى عددهمن ذكانه كائن بقوله أسقطته عناثمن زكاة مالى واذا

المياماحةأكل الممتة وقمدالماجي اعطاءهم يوصولهم لهاولعله الظاهر أوالمتعن لانالانتقال من تحريم الصدقة علمهاالثات بالخراعا مكون بحمل المنة كذا في عب (أقول) قدضعف المقىن في هذه الاعصارالمتأخرة فاعطاء الزكاة الهمأسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والفاحروااكافر وتحورصدقة النطوع لآله مع الكراهية على المعتمد غم معدكتي هذارات نصا فى كتاب لبعض علاء المغوب مذكر فسمماحرى به العمل عسدهم

1:15

بوافق ماقاته وانه بقدم على الشهور ونصه هذا أيضاي اشاع العمل به لضرورة آلوقت وهوالتصدق على المشرفاء أهل الست وأحدهم من صدقة الصالحين وغيرهم الى أنذ كرعن استفارى في بعض أحو بسه مأنصمه الرائع يحل لهم التطوع والفر بصمة وبه الفضاء في هدا الزمان الفاسد الوضع خشمة عليهم من الضمعة لمنعهم من حق ذى القربي فأماالق قراءمنهم فتحل لهمءلي هذه الفتماالصدقات وأماالغني فلاتحل وصدقة التطوع يوجه ولانحل له أيضاصدقة الذر بضة الاأن مكون فلسه صفة من مقاماصفة الاصماف الثمانمة المذكورة في قوله تعالى اعماالصد قات الفقراء ملافرق من القارئ والآمي في كل ماذكرنًا اه بلفظه فلله الحد (قوله والمراد بنوة هاشم) تفسير للبنوة في حددًا تهالا البنوة بقيد هذا المقام لأن من له عليه ولادة والسطة لا أقيهذا (قوله كسب على عدم) لامفهوم لقوله على عديم لان الدين باولا قمة له أوله قمة دون وداعًا الدين قمته دون ولوعلى ملى وهو حال لانه أنما قوم بدون لآن الدين لا بساوى النقد فقد مكون قمة العشرة مثلا خسسة فيكون فدأخرج أقل نبه علمه أبوالحسن وكان منبغ أن رقول كحس على مدين ولا معارض هذا فوله فماسبق والازكى دينه المقد حيث اعتبر عسد دهلان الدن هذاك يخرج عنده وهنا مخرج له وفي شرح شب خداد فه معت قال وفهم من قوله عديم أنه لو كان على ملى وأو كان الدين دار أوخادم فانه يمزئ حسب معلسه من الزكاةان كان بما بسوغ المقبولها وكذافي شرح عب الاانك ودعلت ان شارحنا و دنسب ما فاله لابى الحسن وقال أشهب بالاجزاء في موضوع المصنف قال الحطاب ثمان علمين حال من تحب علميمه الزكاة أنه اذا لم يحسب ماعلي. العديم من ذكاته لم يزك فانه بنبغي القمل عناقال أشهب لان الحراج الزكاة على قول أحسن من أزومها الدعلي كل قول

(قوله كاذ كروه الح) أعاناله اذا أراد الراهن أن رجع عقمة رهنه فلم جع المرتبي بدينه لانه انعاوه بالدين السقط عنه الضمان هَذَلاً قال أشهب وارتضى الناس كلامه (قوله واذا جعر الضمر) أعي ولورجع لهاشم اجتمع بل لاينانى (قوله قادر على الكسب) أعي ولم يكتسب ورخد فمن قول الشار حاوت كلفه أنه لا بذأن يكون في فعلها كلفة وهو ظاهر المطل الذائر أوله وهذا هو الشهور) ومقادله و يكن أن بقال ان الشأن في ذلك الكفة فلا خلاف (قوله الاولى خلافه) أعيالا وفي أن لا بعملى الذائر أوله وهذا هوالشهور) ومقادله مار واما لمغيرة عن مالات (قوله لكن وشترط الح) أعيف على ما يكمل به السنة وقوله بشرط أن يكون كفاية سنة الحق بفي غيرة مازدا على كفاية سنة ولويدون نصاب (قوله فان قبل فقوله) اشارة الى أن هذا السؤال نشأ عماقيل (قوله فالمؤاب) انتقال لوجه آخر غيرها كان بصدمة نامل (قوله ولاردون نصاب (قوله فان قبل فقوله) أعملا برده القولة على ودفع أكثر منه وهذا المؤلس المواس المؤاب الدلات المين هذا المؤلس التقول فقوله المنتفى الاتنقى ودفع أكثر منه وهذا المؤلس بعيد

> قلنابعدم الاجزاء فيما يحسبه على المعدم فهل يسقط ماحسبه على العديم من الدين عنه أم لاواستظهر (ه) في شرحه الثاني لانه معلق على شئ المحصل كالدل علمه المقام كاذ كروه في مسئلة ما اذاوهب المرتمن الَّذِينَ للراهن وتلف الرهن كاسياتي (صُّ) وجازلمولاهم (شُ) أَى لمولى بني هاشم واذا جمع الْضَمَرَأَى وجارده ع الزكاة لعتميق بني هاشم (صُ) وقادر على الكسب (ش) أي وحادد فع الزكاة لفادرعها كسب مامكفيه بصنفة أوبغيرها كوتكلفه لوحود ما يحترف به بالموضع مع الرواح لتكن الاولى خسلافه (ص) ومالت نصاب (ش) يعنى اله يجوز دفع الزكاة لمن ملك نصاما الكثرة عماله ولوكان له الخادم والدار أأتي تناسبه وهمذا هوالمشهورا كن بشرط أن لا تكفيه الذي معه حولا بدلم لقوله بعده و كفاية سنة (ص) ودفعاً كثرمنه (ش) أي يحوزاً يضاأن مدفع من زكانه للفقىرالوا حداً كثرمن نصاب ولوصار به غنيالانه دفعه له يوصف بأنز وطاهر قوله ودفع أكثرمنه ولوكان النصاب بكفيه سينين وطاهر قوله وكفاية سنة أنه لا يعطى أكثرمن ذلك فني كالامسه تدافع والجواب انه يدفع له أكثر من نصاب تشمرط أن بكون كفاية سنة لاأكثر فان قبل فقوله وكفاية سنة بغنى عن قوله ودفع أكثر منسه لما نقر وفلم جديم بمنهما فالجوابأنه يمكنأن يقال دفعأ كثرمن نصاب لاجل وحوددين ونيحوه ولابردهدا مايأتي لانا أقول الهلم سن فيه قدرالمعطى (ص) وكمَّالهُ سنة (ش) أى و يجو زدفع كفاله سنة من الزكاة الفقير في مرة وأحيدة من عن أوحُرث أوماشية ولو كان هيذا المدفوع فوق النصاب وهيذا آذا كإنت الزكاة لاتدفع في السنة الامرة واحدة والاأعطى من كل واحدة ما يبلغة الاخرى (ص) وفي حواز دفعها لمدين شمَّ أَخَذَهَامُنه تُردد (ش) يعنى ان من دفع زكانه لمد سَـه المعدم شمَّ أَخَذَهَامُنه في دينَـــ مَمن عَبرو اطؤ على ذلك هل محوز له ذلك أم لا تردد الا شهاخ المأخ بن اعدم نص المتقدمين أمامع التواطؤ فلا منهى أن يقال الآجزاء لانه كن لم يعطها كما جزم به اسّ عرفة والمؤلف في المُوضِيِّ ثم أن أنيان المؤلفُ بثمّ المقتضمة التراخى يرشدالى انه لولم يكن تراخ بأن أخسدها عقب دفعها لا يكون ألحكم كذاك أى والحكم المنعمن غـ مرتردد لجلهما حينتُد على التواطق (ص) وحاب ومفرق (ش) مرفوعان عطف على فقير والاول مرفوع بضمة مقدرة على الماء الحددوقة لالتقاء الساكنين وهد ماالماء والتنوين والثاني ابضمة ظاهرة والمراد بالجابى من له مدخلية في الزكاة فدخيل المكاتب والحاشر وأما القياسم فيدخيل

(قوله وكفاية سنة الز) قال في له وحدعندي مأنصه ولا يعطى أكثر من كفاية عام حث كان رجى له شي: والاأعطى مانغسسه سمث كان حال الاخددفقيرا اه (قوله وهذا اذا كانتالخ) يصم أن بقال لس المسراد بالسنة حقيقته أواغيا المراد بهااعطاؤه هدرمانغنسه الى الوقت الذى يعطم فسه ثم ودأن مقبال أن السّاعي لأيخسر بهفىالعامالامرة واحدة فيحاب رفرض ذلك فى العن وفي الحرث كالقيراء أوان والذرة لهاأوان والأرز كذلك (قوله ثمأخــدها) فاوأخ أغرهالا عن أأو أخذدينه عدفعها لاحزأ (قوله تردد الاشساخ الخ) فالحوازرأى ابن عسسد السلام والمنع كأنفهيمن كالام الماحي (قوله فلا منعي أن يقال الاحزاء) المناسب

لما نقدم إن يقول بالحواز الاأن بقال انحاجر بذلك أشارة الى أن المرادوسدم الحواز الذى هو أحد الشقينا كوسع عدم الاجزاء (قوله كما يزم به ابن عرفة الخن أو المنطقة الاختراء والمواحدة المنطقة المن

في المفرق) فلاهرالعبارة انا المفرق كلى والقاسم من افرادمهم أنه هو (قوله ويضر جالرايه) ومناما خلارس المؤولما الفرق ان شأن الر كالاجتباح الحالم المفرق المنافرة والمائية والمنافرة المنافرة المنا

المحاهب وأو كانغنما كأذكرناه فى المفسرة و مخرج الراعى والسافى والقاضى والعالم والمفسى لائهسم يعطون من بيت المال وإذا فيعوم النفع وفي هذا المعنى العالم لولم يعطوا منه اعطوا (ص) حرعدل عالم يحكمها (ش) أى وكل حرأى يشسترط في الحالى والقارئ والمعلم والمؤذنون لانفى والمفرق ومن ألحق بهماأ لحرية والاسلام والعدالة والعلم بحكم الزكاة فمن تدفعاه ومن تؤخذمنه ذلك رقاء الاسلام وشهرته وتعظمه وقدرماً ووَخذو ووُخذمنه و دشسترط أيضا الذكور مه كانوُخذمن يُذكر الأوصاف والماوغ واراحة القاوب علمه فسنخرط ذلك كانستفادمن كلامه في باب المفقود في الساعي اذبعاله حاكما والمراد بالعبد الة عدالة كل واحد في سلائة وله تعمالي وفي سعمل الله فمأ بفسعله فعسدالة المفرق فونفرقتها والحابى في حمايتها وهكذا وأس المرادعدالة الشهادة قاله محد الصالح انسليم الاوجلي والالكان قوله وغير كافر مكروا واقتضى أنه يعتبرفسه أن يكون دامروة بترا غيرلائق وفال اللغمي العلماء أولى بالزكاة الى آخرما بعنسم فسه أى معران ذالا بعتسم ولاعدل روابه والالكان قوله وغسر كافر مكررا ولوكاتوا أغنماءذكرهالشيخ محمسد أيضاولم بصحة وله حرلان العمد عدل روامة (ص) غمرهاشمي (ش) بعني أنه لا يحوز استعمال الفاسي في حاشيته على المختصر قال أحمد من آل الذي عليمه السمارم على الزكاة وهم بنوها شمرو بنوهم لأن أخه أها على وحمه شخناالسمد مجدهذا كلهمالمكن الاستعمال عليهالا يخرحهاعن كونهاأ وساخ الماس وعن الاذلال في الحدمة لهاو في سهما لهمراتب فيست المال وفي أسئلة فاله اللغمى وهدايفيد اله لاندف الجاهدان مكون غسرها شمي وكذافي الحاسوس حسث كان محدن سلام لجدن معنونان مسلما وأماالكافر فانه يعطى ولوهاشمما لحسسته بالكفر (ص) وكافر (ش) يعنى ان السكافر الزكاة يحوزالعلماءالفيقراء وهي لايستعل على حماية الركاة وتفرقتها ويعطى العامل ولولم بكن فقسما والسه أشيار بقوله روالة ان وهدعن مالك اه أي (وانغنما) لانها أجرته فلا تنافى الغنى وكونها أوساخا بمافي نفاسة آله علمه السلام (ص) ففمد بالفقواء ورجحه بعض شموخنا وَمِدَىُّهِ ۚ (ش) أَى بالعامل قبل كل الاصماف لانه المحصل حتى اوحصلت اله مشقة وحاء مسرر فانظره (قوله عدل) في تفرقتها لأبساوى مقسدارأ جرته أحسد حمعه ثمالفقراء والمساكين وفي عسارة ويدئ به أي حتى على لايخسن أنهاذالم يكن المرادعدل العمق لانسدا غلوة أفضل وتقدم المؤلفة انوحدوا لان الصون عن المارمقدم على الصون الشهادة ولاعدل الرواية بل الراد عن الحوع كاسداً بالغزواذ اخشى على الناس و يقدم ان السييل اذا لقيه الضرويل الفقير العدالة في التفرقة بشمل الفاسي لانه في وطنه اله قولة تقدم المؤلفة ان وحدوا أي على الفقر اعدا لما المعلم وقوله كالمدأ فاوقال غسرهاشمي وفاسق لكان بالغرو الخالظاهر حمنتذ مدأ حي على العامل (ص) وأخذ الفقير يوصفيه (ش) وصف الفقر أولى لخرو جالكافرمن باسأحرى

والمجل السنهور ويولا يستمرا عليها قاسق الذا اماتية في قال في السنه المواقع ومنا السنهور ويولا يستمرا عليها قاس السنه المواقع والمجل المداور المستمرا عليها المستمرا عليها المستمرا عليها المستمرا المستمر المستمر المستمرا المستمر المستمرا المستمرا المستمرا المستمر المستمرا المستمر المستمر المستمرا المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمرا المستمرا المستمرا المستمرا المستمر المستمر

وقوله وكدا كل من جمع بين وصفين كان بكون فقيرا ومدايانا (قوله وكذاجياتها) أيابه طون وصف الفقر (قوله فلامفهوم الفطرة) بل كذلك حارس الزكانالا بعطي منها (قوله ومؤلف كاقوالج) وقبل المؤلفة مسسلم حد بث عهد بالاسلام بعطي ليتمكن اسسلامه وبه صدرا بن عرفة ومقد في عزوة أنعراج (قوله وحكه باق) تسمع قول ابن الحاجب والتعميم بقاء حكهم لانه نصير في توضيعه وابن الحاجب تسمع ابن تسمير في تعميره المعتبع وهوقول القائمي عبد الوهاب والراحي خلافه على ما أفاده ابزعوفه (قوله الاوقت الحاجة الهيسم) أي الاوقت الاحتماج اليه مؤلف المناحة الى دخولهم الاسدام أي الموقت الاحتماج اليه وقوله الحاجة الى دخولهم الاسدام أي الحديث الديناج المدون العائم بالمارة المراد بالحاجة اليم المتعادي الدينا وقولة والحائمة المارة بالحاجة اليم المتعادية المناحة المواد المدونة المتحمد العائمة المتحمد المواد المتحمد ا

احتماحنالهم فيالخدمة وقوله وعلى الاول معطون انعسلمأى أوغلب على الظن وفوله وهذا الثاني أى في النفر بع الذي أشارله بقوله وعلى الاول وقوله وهوالملائم أي الماس لعسله شرطاأى لمل الاحتماج شرطافي الاعطاء للؤلف لعلة الاسلام كأنه قال لانعطون الاشمط الحاحة واعا كانذلك مناسيما لانهاذا كاناعطاء المؤلف لعلة الاسلام لاشاس أن مكون الشرط فسه الااتصافنا باحتماحنالدخوله فىالاسملام أعلنا تألمفه فاذالم نعميرالتأليف فلانتصف بالأحتماج لدخوله في الاسدلام فصار المنظوراه العلم بالتأليف وكانتالمعني انالمؤلف الكافر لا يعطم لعسلة الاسلام الالعلناأننااذا أعطساه سلمفادالم نعسار مذاك فلا يعطى ولايماس أن بكون الشرط فيسه احتماحناله في الخدمة لان الاحتماح الغسدمة لانظرفه لاسسلام ولاعدمه (ثُمَّأُقُولُ) و معدَّدُلكُ كُلَّهُ فَالطَّاهُو

والعل انام بفته حظ العسل وكذا كل من جمع بمن وصد فين أوأوصاف ان كان في المال سعة ولم بكن فهما بأخيذه مأحدالوصفين أوالاوصاف مأبكفهه ولايقصر كلام المؤلف عيلى العيامل (ص) ولايعطى حارس الفطرة منها (ش) بل يعطى من ست المال لانه لامد خسل له فيها أما نوصف الفقر فمعطى منها وكذاحماتم أأى ولا يعطى أجرة ذلك منها فلامفه وم الفطسرة (ص) ومؤلف كافراليسارو حكه ماق (ش) الصنف الراسع من الاصناف الماسة المؤلفة قاو بهدم وهم كفار يعطون اينألفوا على ألاسلام والصحران حكم ذلك ماق قال أتوجح دالكن لا يعطون الاوقت الحاجة الهدم اه وانظر هـل المراد ما لحاحة الحاحة الى دخولهم الاسلام لانقاذهم من الكفر أوالى اعانق مالنا فعسل الثاني لا بعطون الاان احتمير لاعانتها في الحدمة وعلى الأول بعطون انعمر من حال المعطي التألف الدسم الاعطاء وهذا الثاني هو الذي يقتضمه كادم الشارح وهو الملائم لعله شرطا (ص) ورقبق مؤمن ولو بعب يعتق منها (ش) هـذا هوالصينف الخامس من الاصناف الثمانية وهوالرقيق المؤمن الذي يشتري من الزكاة لاحسل العتق وهوالمشهورالمعني بقوله تعالى وفي الرقاب ولأنشسترط فيه السلامة بل محو زأن بعثق منهاولو كانمعساء بماخفيفاأ وثقيم كالعمى والزمانة وماأشب وذلك لانهأ حوج الى الاعانة بخلاف الرقاب الواحية وفي عبارة التنوين في بعب المعظم ادهو في على الحلاف وباؤه العية وفى كلام تت نظر حيث عمق العيب فان الفيف لا ساس المالغة وعار المؤلف في التعمير حمت عسيرهما بمؤمن وفهما تقسدم بقوله إن أسسار تفننالان مراده بالمسسار المؤمن وبني يعتسق للمحهول اشارة الى اله لافرق من أن يعتقه الامام أوالمتصدق كأفى المدونة والطاهرانه لايشترط فمهأن مكون غيرهاشمي (ص) لاعقد حرية فمهوولاؤ والمسلمن (ش) يشسيرالي أنَّ الرقبة التي تعتَّق من الزَّ كامِّنشَــ تَرُط فَهِ ماأَن تَـكُونُ خالْمــة من شوا تُــــ الحرِّ مه و يكونٌ ولاء ذاك العبد المعنق المسلمن فلابصرعتن مديره ولامكاته وفحوهما فأن فعل ذلك فأنه بردعلي قول مالك الاول وعلى الأخرلاردولا يحزئه (ص) وان اشترطماه (ش) انجعل مبالغة فهاقيله كان الضمرعا تداعلي الولاءوان معل مستأنفا وجوابه لم يحزه الأتفى كان الضمسرعا تدا على العتق بأن فال أنت مرعني وولاؤك السلمن لان الولاء لمن أعتق فقوله (أوفك أسبرا) على

( ٢٨ سنري عانى) انالمراد بالحاجة الهاالاسلام ليس من حيث الانقاذ بالمن حيث كارة موادا الحالين وأمالونظر الانفاذ فهو أمرام لا يعتقو على المتقومة من المتقومة من المتقومة الم

أطلق وفالولاؤه للسلمن خلافالاشهب فبهماوان أعتقه عن المسلمن واشترط ولاءمة فالشرط ماطل ويجزئه (فوله أى أوان فك الز) لايخني إن الاتمان بأوسعد جعله مسستأنفا وحعل وان ممالغة بل الصواب ان قوله وان أى شرطمة وقوله أوفك معطوف علمه وأشمر قوله فك أسسرا الهلود فعهالمن اشسراه من الكفار بفن على أن مكون في دّمة الاسبرأ واشترى نفسه مدين في دمته لا يو أغالم ادفك أسسر من العدق بالزكاة وطاهره أن الفك لفسره و يه قرره الشيخ سالم وأماف كمه مزكاة نفسه فانها تحزي كإذ كره اين بونس (قوله يحدس فهسة) أى شأنه أن يحيس فيه فدّ خل دين الولد على والده فيدفع الزكاة الوالديق غي جادين ابنه ` وفي الفيشي على العزّ به لا يعطي والراحج الأول ودخل أيضا الدين على المعدم فانشأن كل الحمس فعه وعرض على الحمس عارض الانوة في الاؤل والعدم في الناني (فوله بل فالمعضهم يخلاف الحق (قوله وعنده كفايته الز)أى أولم مكن عنده كفايته الأأنه دين المستالخ) أى لانه لار حى فضاؤه (TIA)

استدانز بادةعلى ماءالحاجم | [الاولى شدرة عامل أى أوان فلناسرا وعلى الناني بكون معطوفا على اشترطه وقوله (لمبجزه) أى والعنق والفك ماض فهمما (ص) ومدين ولومات يحسن فسمه (ش) هذا هو الصنف السادس من الاصدناف الثمانية المفهوم من قوله تعالى والغارمة بن والمر ادمالم دين هذا الذي علسه دين للغرماءمن الا تدمستن الذين بتحاصون فسه في الفلس فغرج حق الله تعالى كالزكاة والكفارات ولافرق فالمدن بن كونه حياأو متاف أخدمها السلطان لمقض بهادين المت مل قال بعضه مدين المت أحق من دين الحق في أخذه من الزكاة و بعيارة أخرى و تشترط في هـ ذا المدين الذي مأخه ذمن الزكاة أن مكون دسه بما عسر فسم كخف وق الآ دمسان فان كان الدين ممالا يحسن فسه كالزكاة والمكفارات فانه لا يعظي من الزكاة شيأ لوفاءذالتُوعيلي هـ ذافلا عماج أن مقد مكلام المؤلف بدين الا مسين (ص) لافي فساد (ش) معطوف على مقدراًى قدالسندانه وصعه في مصالحه الافي فسادكزناوخر وقيار وغصفلا بعطي من الزكاة (ص) ولالاخذها (ش) الحاروالمحرور متعلق عقدر معطوف على ماتقددم أى ولاان استدان لاخذهاومعنى ذلك أن من تداين لاخذ الز كاة وغنده كفاسه فاتسعف الانفاق لاخسذ الزكاه فلا يعطبي وأمااذ ااستدان للضرورة ناو باأ داءذاك من الزكاة فلامنع وقوله (الاأن يتو بعلى الاحسن) رجعه الشارح وغيره القوله لافى فساد (ص) ان أعطى ماسد ممن عن (ش) بعنى ان ألمدن لا بعطى شما من الزكاة لوفاء ماعلمه الأبعد دفع مامعه من العن الغرماء مثلا لو كان علمه أو بعون ديبار او سده عشرون ديسارا فاله لا بعطي نستأمن الزكاة الانعسداعطاءالعشرين إلتي سده لاغرماء فسنوعل علمسه عشرون فحنئذ يعطيه وبَكُونُ من الغارمين (ص) وفضل غيرها (ش) الضمرر حم العن والمعنى ان المدان لأبعطي من الز كاقشمأ الا يعدد فع الفاصل عماسده غيرالعين الغرماء ممثلالو كان لهدار تساوى خسين ديناراو ساسسه دار بثلاثين فان المئالدار تماع علسه ويشسترى له دارتماسيه ويدفع الفاضل وهوعشرون دينار الافسرماء غموفي مابقي علسه من الدين فلو كان هذا الفاضل مساوي ماعلمه من الدين فانه مد فسع الغسر ماء ولا يعطي من الزكاة شسما اذلم سق علمه شيء من الدين قالاان عرفة و يصرفقمرالاغارما (ص) ومجاهدوآ المه ولوغنما (ش)هذاهوالصنف االسابيع من الاصه ناف الثمانية وهوالجاهد في سبيل الله وهوالمه هوم من قوله تعالى وفي سديل

فالزائدلا بعطم لاحل قضائه وكذا لا يعطي منهان أنفية ماله فهما المتعو زلانه بصرفه في مثل الأول الاأن ينوب أو يخاف علمه (فوله لضرورة ناو ماالخ) في لا ووحه ذلك من وهو أن الأول غيى واحتال لمكون مدمانافهذا قصدنهم فمعامل بنقيضة والثانى مقصده صحيح فيوفى له بقصده والطاهرانه ادا كأن في الاصكرون الاغتماء و يضر به أكل المعم الخشن انه أذا استدانلا كلالفأن الكونه هو الذى يصلح به لاغير مانه يعطى من الزكاة (قوله رجعته الشادح وغُره) قالُ الشيخُ أحد وانظرهل يجزئ فى الشائمة أورة الدان لاخمذهالس محرماحي يحتماج للتوية اه وعلمه فن تدان لاحل أخذهاعلى الوحه المذكورلا بعطي محال كذافى عب (أقول) والطاهر ألحريان وذاك لأن التو بهواحية في المحرم ومندوية في غيسيره وهو الطاهروان لمأره مصرحاو بعدكتي هذارأت فمانقل عن اللقاني انه

يكن رجوحه الثانية أيضالانه لما تدان وعنده كفايته كانسفيها والسفه حرام اه (ان أعطى مابيده) فى لـ وحدعندي مانصه ليس اعطاء العين وفضل غيرها بالفعل شرطا لان الدين قد يكون مؤجلا بل بكني أن يقدر إن لوأعطي ماسده من العين وفضل غيرهامن دار وتحوه موفى ماعليه فلا يعطى الامن حدث الفقر وات لم موف فمعطى تميام ما بي علمه لانه غارم (قوله و بشترى له دار تناسبه ) في عب و مكور الاستبدال عاصل السكني والخدمة وكذا المركوب والم مناسب عاله كاهو طاهر كالدمهم وكذا عمارة غيره حيث قال و يكفيه دارالخ حبث عبر بالكفاية ولم يعبر بالمناسبة وهوأظهر بميا فالهشار حنا وفي شرح شب والظاهر أن المدين يعطى منها ولو كانها شممااذلامذانه عليه في ذلك أولان مذلة الدين أعظم من مذلة اعطاءالز كافف ديسه ونظرفي كلام الشيخ أجدومن المدين المصادر من طالم ان فديمه منه شخص بدين في دمة المصادر ما لفتح ( قوله أعالمتلسيه ) أى فتكان المصنف استخىءن التقييد دلك الكوبه أقى باسم الفاعد الانه صقيقة في الحبال والفاهرات التلمين به تحصل بالنبرية و و الناف المسلمين به تحصل بالنبرية و و الناف المسلمين المسلمين و المسلمين المسلمين و المسلمين و المسلمين و المسلمين و المسلمين و المسلمين المسلمين و المسلمين و

بدرسأو بقيية أي أذا كانوا تعطون من ستالمال والافعطون ويعطي الفقيه ولوكترت كتسيه حنث كانفمه قاملمة وانالمنكن فسمه فاللمة لمنعط الاأن شكون كتمه على قدرفهمه وقوله والامام أى امام مسحد أى حدث أحى رزقهممن سالمال والأأعطوها كافى عب (قوله وغريب) مسلم غىرھاشمى (قوله لما يوصله)أفهم انه عرجتاج كاسفقه فان احتاج لما سنق قد أعطى إد أيضا وهيل مطلقاأ ويحرى فسيه قوله ولم محد مسلفا (قوله فيغمرمعصمة)متعلق بغر سلا فسهمن واتمحة الفعل وقوله وهوملي حله حاليسةمن ضمسريجد وهوجزء شرط لاشرط (فوله والمشهورالخ)ومقابلهما قاله أن عبددالبرالشهور ماروىءن مالك أنه الغازي وضيعف بعطف مدهماعلى الآخر في الآمة (قوله لان القصدمنه الارهاب)أي وبدفع الزكاة لمبتقوى بأسه فنحصل للعددة ارهاب (قوله أمالو كان سيفره في معصدة ) أى دأن مكان عاصدانسفره وأماالعاص فسه فلاينبغي أن ينع اعطاؤه كافي التمم

الله والمعنى انالحاهد في سمل الله أي المتلاس به يعطى من الزكاة ولو كان غنماعلى المشهور ويعطي أيضالا حلآلة الجهادمن سلاح ورمح وغيرذلك من آلته والمراد المحاهسدهنامن يتب عُلْهِ هِ النَّهِ عَادِ مأن مكون حُرادُ كر المسلما مكلفاً قادْرا كا مأتى في مأه ولا مُدأن لا مكون هما شُمَّمُما كالفيدة كلام اللغمي (ص) كاسوس (ش) بعني أن الساسوس بعط من الزاكاة ولو كافرا لانه ساع في مصالح المسلمان وهو شخص موسكه الأمام المطلع على عورات العدو ويعسل حالهم ثم يعلمنامذالثالمنة كون على أصبرة (ص) لاسورومركب (ش) يعنى ان الزكاة لا يُحوزع ــلسور منهاولاهم كبعلى المشهور ومثب أاسوروالمركب الفقيه والقاضي والامام قال في الجسلاب ولايحو زصرف شئمن الصدد فاتف غسرالوحوه المسنةمن عمارة الساحد دأو شاءالفناطر أوتَكَفَىنِ الموتِي أَوْفَكَ الاسارِي أُوغِيرُذَاكُ مِن المصالح (ص) وغريب محتّاج لما يوصل في غير معصية ولم يحدمسلفاوهوملي مسلده (ش) أشار بمذال الصينف المامن من الاصناف الثمانك المذكورة فيالا تهوهوآخوها والمشهورات النالسسل الغريب المنقطع مدفع المه من الزكاة فسدر كفارتسه وان كان غنها سلده ليكن بشروط ثلاثة الآول أن مكون محتساجاني ذلك الموضع الذى هو به الى ما يوصله الى وطنه فان كان غنماء الوصله فلا يعطى لان المقصود اعماهوابصاله الىلده بحد الأف المحاهدفانه بأخذمنها وانكان غنسافي الموضع المقسم فسهلات القصدمنه الارهاب الشاني أن مكون سفره في غير معصمة أمالو كان سفره في معصمة كمن خرج لقذل نفس وماأشسه ذلك فاته لا يعطي من الركاة شيأ الاأن يحاف علمه الموت الشالث أنالا محسد مسلفاله ذلك الموضع الذى هوفيسه وهوشرط عددى مشروط وحودى بعسى انما يعطى اذاله يجسد من يسلفه تشمرط أن مكون عنساني بلده فان وحسد وهوغني انتفي أحدهما فانتفى لهالحكم وهوأخده من الزكاه فان وحدوه وفق مركان وحوده كعدمه فمنتفى الحمكم لانتفاءشرط ضدده فان لميحدوهوفق برفهومفهومموا ققة ولوقال ولم يحسد مسلقامطلقا أووحده وهوعدم ملده لكان أظهر في افادة المعنى وأشار بقوله (وصدق) الى أن الغريب اذاادعانه ان سمل فانه يصبدق اذا كان على همينة الفسقراء اذلا يجدمن يعرف مذلك الموضع قالمالا وأس يحدمن بعرفه وظاهره بغير عن (ص) وانجلس نزعت منه كغاز (ش) يعنى ان كلامن أنن السبيل والغازي اذا أخذ من الزُ كاة لمغزو به أوليسافر الى بلده فل يفسع لُ ذلكُ بِلَّ حاس فانها تؤخذ منه وتردالي محلها الاأن يسوغه الاخد نمن الزكاة يوصف الفقر أوغسره فلاتؤخسذمنه وأماالمدمان اذاأخسذمن الزكاة لاجسل ماعلمه من الدين فاستغنى عن ذلك

والقصر في الصلاة (قوله الأن يتفاف علمه الموت ) أى والا النسو سفسد قال مصهم ان حصول النهر بقد ممسوع لاعدائه واتلم يتف علمه الموت كذا البغي والاحسس ما في شرح شب من أنه اذا خدف علسه الموت ققط والمتعصل مدمو يقلا بعطى حسس من الم لقشل أو هذاك ومع (قوله فيتنفي الملكم) المراديم عدم الاخذش واذا النفي عدم الاخذشات الاخذقاط كم هنا غسرا لمسكم المنقسدم والو قال فيشت الحكم وهوالا خذاو سود مسرطه وهو الفقر الكان أحسن (قوله لا تنفا مسرط صنده) الاولد أن يقول لوحود شرط صنداً ك لوحود شرط الاخذوه والفقر وحاصلة أن الصوراً وبع أن لا يتعدم سلفاء مطلقا أو وجد وهو عدم يبلده فاوو حسده هو ملى مها الم يعمل المناطقة الوحد وولي عميا الم يعمل المناطقة المن (قروا تردد النعمى وحده) فانه قال وفي الفارم أخدما يقضى بهديمه ثم يستفنى قبل آدائه السكال ولوقسل بنزع منه لكائ وجهاوتقدم في الخطبة أنا المراحض المتأخر برفصد قب الواحد كاهنا وتسين من كلامه انه اختلاا المراحد في المتأخر برفوسد في المتأخر برفوسد في المتأخر المتأخرة ا

اقمل أن مدفعه الغرماء في دينه فهل ستزع منه ذلكُ أولالانه أخذه يوجه عبا ترفعه ترد د الخمير وحدَّ وهذَّ امعنى قولة (صُّ) وفي غارم بِسَمْغنى تردد (ش) ولاوْجُهُ لحكاية الترددوالمناسب لاصطلاحهأن وقول واختار أخسذهامن غارم استغنى ثمان التعدم بنزعت يقتضي أنها ماقسة فلودهمت المرحمع علمه مواوهم ذابخه الغازى فأنها تنزع منه ان كانت موحودة وتمكون علمه أن تلفَّت ولما فرغمن ذكر الاصناف شرع بتسكلم على كمفية الدفع البهم بقوله (ص) وندب مثار المضطردون عموم الاصناف (ش) تعنى أنه سُدب التولي تفرقه أاز كاة اماما أو مالكاا منارالصطرعلى غسرهمن الملدان والاصناف على بعضها وافسرادكل صنف على مقمتها بأن زادف اعطائه وأماعوم الاصناف المانسة المد كورة فالا تهفلا عسأن بعها عند وحودها خلافا الشافعمة ولاسد فايصافه وزدفع جمعها الصنف واحدمع امكان تعممهم ولو العامل إذاأتي بالشيء السيرالذي لانساوي تعمه ولشخص واحد من صينفء ندمالك وأبي حنمفة لان اللام في قولة تعالى اعما الصد قات الفقر اء الآكة لمان المصرف والاستعقاق أي اعباالصيد قات مستحقة الفقراء الزولا ملزم من الاستعقاق الإعطاء بالفيعل لإللك أماان لم وحددالا صنف واحدأ وشخص منه أجزأ الاعطاءله اجباعا وأوجف الشافعي تعيم الاصنياف أذاوحدوا ولا يحب تعمرآ حادهم احاعالعدم الامكان واستحب أصمغ مذهب الشافع قال لئلا يندرس العلمنا ستحقاقهم ولمافيه من الجمع بين المصالح من سيدا لخلة والغز وووفاء ألدين وغيرد ال والمان حمه من دعاء الجميع ومصادقة ول فيه (ص) والاستنابة وقد يحب (ش) يعنى ان الاستناية في تفرقة الزكاة تستحبُّ ويكره أن مليه آينه فسه خوف الحميدة والثناء وعمل السر أفضل وقد تحب الاستنابة على من تحقق وقوع الرباءمنه ومناه المساه ل بأحكامها ومصرفها وكذالوكان الامام عدلا مالكوان القاسم ان طلب فقال ودأخر حتمافان كان الامام عدلا فلايقيل منسه انتهى ومن آدابها دفعها بالمن ودعاء المسدق والامام ادافعها والصلاة علسه وأوجمه داود وقد قال عماض في قواعده من آداب الزكاة ان دسترها عن أعن الناس وقد قسل الاطهارف الفضائل أفضل ونحوه اسمدى زروق قال الاأن يكون الغالب تركها فيستحب

فلامدفع اليه الااذا كأنت قدرعله اه فلت الذي في كالام التوضيح والشارح وغبرهما انهالا تدفع الآآذا كانتشمأ دسمرالا دساوى عله اه المرادمنه هـ ذاماني له والظاهر مالكعطاب من أنه رأخذما كان قدر أحرةعله ولولم مكن سسراز قوله لئلا يندرس العلم) أى رده أالعلم باستحقاقهم أنظره فدامعاناته القرآ ن فاطفة ألمصارف فيكسف مأتى النسسان وبحاب مأن المراد منسير ولوباعتبار بعض المكلفين وانكان لانسى باعتمادأهل القرآن أومن في معناهم (قوله خوف المحمدة)أي الحدوقوله والشناءعطف تفسيرأى خوف حب المحمدة (قوله وعلّ السر أفضل) أى ولان عُل السرأ فضل والاستنامة نوعمن السروان كان النائب فديحهر بوالكن سسأتي يقول ومن آدابها سترهاعن الناس (٢) (قوله اذاحزم بقصدالحمدة)

أكَّ عِرْمَ الاَ مَا الْمَمَى وَلاها نَصْه مِقْصَدِمَدَح النَّاسِلُهُ أَيْ يَحْبِمِدَح النَّاسِلُهُ واشَا أُولنا اصدفك لان الطهار القصدة لا يتمال المنظول الم

(قوله أن يخصص قرابة ربيالمال) وأما تحصص النائب قر سنفسه فالظاهرانه منوع لانه خسلاف ما استنابه علسه كافي سرت عب والذي في المدرأة مكرومثل قريب ربالمال (قوله والمده هي ابن القصاد) وهوالشاهر (قوله خسلاف الحدرثات المنافزة ا

لاقمة لهالا تعتسر قمتها وقنسه اه واعدلم ان قوله بقمية السكة متعانى بمعسدوف لنسرم تبطا مقوله وجازا لزوالتقدر وتكون الاخراج مطلقا بقعية السكة واغافلناذان لاحلقوله ولوفي نوع ( فوله غانه يخرج صرفه مع قيمة لسكة) لاحاجة لقوله مع قمة السكة لان صرف الدسار المستكول من حنث كونه كذلك ستارم اعتمار قمة السكة ﴿ تنبيه ﴾ الباء ف قوله بقمة السكة ععني مع اللايازم تعلق مرفى جرمندى اللفظ والمعنى بعاملواحد (قوله ولوفى فوع)أى خلافالان حسب (فوله أى ولوكان الخرج في نوعه) أى من نوعه (قوله كالذاأخرج الورق المسكوك الخ) المدارعلى اخراج صرفه مسكوكا أملاوحمنشد فمكون صرفه نغبر المسكولة أكثر مسن المسكولة ولس المرادانه اذا أخرج الدراهم المسكوكة عن الديناد المسكوك أنه يخير بح قمة غير ذلك زيادة على صرفهابها كأهوا الفهوم من العمارة والماصل أنقوله مع قعة السكة

الاظهارالاقتداميه (ص) وكرمله حينتذ تخصيص قريبه (ش) الضمرالمجرور باللام برجم النائب والضمرالمجرو وبالمضاف رجيع لرب المال والمعنى أن المائب بكرمه حين الاستنابة أن عصص قرارة رسالمال بالزكاة وكذا اشاره وأمااعطاؤهم مشل غسرهم فلا كراهمة فىذلك أن كانوامن أهلهاوللنائب أن مأخه نمنهاان كان من أهلها بالمعيه وف وكذلك بكره لربالمال أن مخصص قرسه الذي لا تلزمه نفقته مالز كاتفان أعطاه مناعره فلا كراهة (ص) وهل ىمنع اعطاءز وحبية زوجاأ وبكره تأويلان (ش) قال في المبدونة ولا تعطيم المبرأة زوحها من حلها ابن رقون ومن وافقه ومنهم من حلى على السكر اهة والمه ذهب اس القصار وعلمه فلا فسرق س أن رحم لهافي نفقتها ولا وأمااعطاء الزوج زكانه لروحتمه أولن مازمه نف فته فانه لايحزئه بلاانسكال اللهم الاأن يكون على أحدمنه سمدين فيكون من الغادمين (ص) وجاز اخراج ذهب عن ورق وعكسه (ش) يعنى أنه يحوز اخراج الذهب زكاه عن الوَرق وكذاك عكسه أىمن غسيرأولو مةلاحده ماعلى الاكرعلي ظاهرا لمدونة خلافالسيمنون وقوله وجاز الخوصد مسكوك أملا وأمااخه إج الفلوس عن أحدالنقيد سفالمشهور الاحزاءم عالبكراهية (ص) يصرف وقته مطلقا (ش) الباءمة هلقة باخراج أى الاخراج مقدر بصرف وقته وافق الصرف الشرى وهوعن كلءشرة دراهم دسارأ ومالف منقص أوزيادة فاذاوحب علسه دينار فأرادأن يخرج عنه فضه فلحفرج مرفه فيذلك الوقت سواءزادعن الصرف الشرعي أونقص (ص) بقمة السكة (ش) يعني انه إذا أخر ج الورق عن الذهب أوعكسه فاله واعي السكة فعدر ج قممة أفاذ اوجب علمه نصف دينار مثلا في عشر من دينار المسكوكة فان وجده كذلك فواضهوان ابحده مسكوكا وأرادأن يخرج عنهور قافانه يخرج صرفه مع قمسة السكة وأشار بقوله (ولوفى نوع) الى أن السكة تعتبرو بخرج قمم اولوفى نوع (واحد) أى ولو كان المخرج في فوعه فالتنوين عوض عن الضمسر كالذا أخرج تردهب عن حزود سارمسكوك ومن باب أولى اذا كانت السكة في نوعين أنها تعتبر و يحر جقمتها كاأذا أخر ج الورق المسكوك عن جزءالدينادالسكول مشلا(ص) لاصماغةفيه (ش) صباغة بالحرمنون عطف على السكة أى لالقيمة الصياغة في النوع الواحد كااذا كان عند ممصوغ وزنه مائة دينار ولصباغتسه يساوى ماثة وعشرة فانه يخرج عن المائة فقط وفي كاية بحرصاغة وتنوينه عطفا على لفظ السكة

لا المبادلة كرومة قوله بصرف وقتسه لا نه حدث أر درصرف الدينا والمسكولة بوصف سكته فسلام من ذاك ان ذاك السالسرف متضعن لا متسارقة السكة و بعداداً بري ما ما مسكوكا الا لا منظاه و المتسارقة السكة و بعداداً بري من الما مسكوكا الا لا منظاه و النا كان الما كوا خوا المسكولة و النا المسكولة و المسكولة الم

له أن يخرج دبع العشرة هيامكسورا والفرق بعن المصدوغ والمسكول بعسد أن نقول ان كلامتهماذ يادة أن المصوغ اصاحبه كمره واعلم المراح المنظمة المسكون السيكة المسكون المسكون

والمعطوف محمدذوف أىلابقهمة الصمياغة في النوع الواحمدفهو من باب العطف لامن باب لاالنافسة للعنس وصماغة اسمهاوالار والمجرو رخبرها والحساة صفة خلافاللسارح أيولوفي نوع موصوف بأنه لاصماغة فدمة أو مكونه لاصماغة فيه وهذااء اب فاسد لانه إذا لمرين فيه صَسَمَاعَهُ فأَى شَيْءِ بِقِي بِعِتْ بِرَا وَلَا بِعِنْهِ رَرْضَ ) وَفَيْ عَبِرِهِ تُرْدِد (ش) أَي وفي المصوغ غَبْرَهُ أَي غَبر النسوع الواحسد أىوفى اعتمارقيمة الصماغة الحائزة كالحلى أوالمحرمة كالاواني فىغيره أى فى غسراانوع الوحد كاخراج فضسة عن ذهب مصوغ جائز أوجرام أوذهب عن فضة مصوغة كذلك وعدماعتمارهاواتماراى الوزن كافى النوع الواحد ترددبين ابن الكاتب وأبي عسران (ص) لا كسرمسكوك الالسمك (ش) هـذامعطوف على اخراج أي وحازاخراج ذهب عن ورق وعكسه لاكذا والمعنى أن المسكوك ذهماأ وفضية كاملا أوغير كامل لا يحوز كسيره لانه من فسادسكة المسلمان مع محوز كسرالمسكولة بأن محمله حلمالن يحوزله لبسه كزوحته وهذا معنى السبك الحوهري سمك الفضة وعمها أسميكها سيكاأ درتها والفضية سيمكه والجمع سائك وقوله الالسمال أى فحوز ولايشسترط شئ زائدعلي السمك فقول الشارح أى فيحوز الماحة الى ذلك سان العلة الالذ حقواز كانه قال الاالعلة (ص) ووجب نيتها (ش) أى عند عزلها أونفرنتها فأحدهما كافولوج عربتهما كانأتم سندسوى اخراجماوجب عليه في ماله ولو نوي زكاة ماله أحزأت وتحيب النعيين فلوتلفت بعدع زلهاأى حال كونه ناويا أجزأت ولوعزلها نأو بالم يحتجر لنمه عنددفعها وأن لم تعزلها أى أوعزلها غيرناو وحبث النبه عند تسلمها اه واغما احتاحت الى نسمة لانواعمادة مشتملة على واحب وغسره فاحتاجت اليها وينسوى عن المحنون والصغد ولمه ونقسل الشيخ كريم الدين الاجزاء فمن نسى النمة أوجهلها أمل فات المؤلف لم مقسد بالذكر والقددة (ص) وتفرقتها بموضع الوحوب (ش) تقدم ان نمة الزكاة واحمة

فأىشى بق بعتسم الن أىان الاعتمار وعدمه في الشيئ فرع وحوده والفرض ان الصماغية منتفية (أقول) على هدة السحة السر الاعتبارمتعلقا بالصماغية ل بالسكة نعرفسه شي من حسث أنه يقنضى أن السكة تعامع الصماغة واس كذلك (قوله وفي غيره تردد) يعنى اذا كان له حلى ورنه عشرون د سارا وقمته مصموعا ثلاثون وساراوأراد أن يحرج عن ذلا ورعا فأختلف فسمه فقمل يخرج عن الوزن لاعن القمة وهوقسول اس الكانب وفيسل المعتبر القمة وهو قول أبي عمران (قوله أن تحمياه حلما )لس تشرطُ كافي عب بل محوزحعلهاسكة ويدلءــــلي ذلك قوله بعد ولايشترط شروزائد على السبك قال في المصماح سمكت الفضيةمن ابفتيل والسمكة القطعة المستطملة (قوله عندعزلها) لا يحقى ان

وكذلك

عرائها بوصف أخار كافست المرائية لان المته الحكمة تدكي (قوله ولوفوي ذكاة ماله) أى لاحظ الزكة بعنوان ذكاة ولم يضلر بالماله وسوب في المنطقة المرافقة والمنطقة المنطقة ال

( قوله على الفور) مؤخسة منه ما قالوامن اله لا يحور الانسان أن من ذكاته عنسده معطها على النسدر يجلن عشم مدين كان مستعقا (قوله يجيى فيسه المال وفيسه الممالك والمستحقون) لايخني ان هذا ظاهر فيمالوا حمّعت هذه الثلاثة في موضع واحدوا مااذا اختلف الموضع كأن مكون المال في موضع والمالك في موضع آخر فسمأتي (قوله و بعيارة أخرى) هذه أحسن من العيارة التي قبلها زقوله فالعبرة عوضعها) أى الني حبيت فمه وهـ ذه العبارة موافقة لعبارة عُب (قوله وكلام الأرشاد ضعيف الز) عبارة الارشاد ولاتنقل عن بلدهامع وحود المستحق فأن فعل كره وأحزأت والاجرة عليه أى لانعبارية عامة والحاصل أن المصنف فصل بين موضع الوحوب وقر به والمعيد وأن موضع الوحوب وقر به حكمهما واحددون البعيد وكلام الارشاد (٣٣٣) جعل حكم السكل واحدا (قوله أوأعدم

أومثلُ) أىأوكانالُفر سائعدم وكذلك يحب تفرفتها عوضع الوجوب على الفور وهوا لموضع الذي يجيى فيسه المال وفعه المالك من موضع الوجوب أومثل أودون الخز فوله وا تطر ردت**أو** بل)راحعت لَـ فوخـدتعمارة س موفعة بالمراد وتصمه أوقر يهوهو مادون مسافة القصرع لى الراج وقال الناصر الافانى فى قول معمون ان القريب مقدار مالا تقصر فسيه الصلاة وأماما تقصر فسه الصلاة قلاتنتقال المه اه المسواد مألا بقصر المسافر حيتي يحاوزه كالسوت والمساتين المسكونة اه وهو مردود بأنه تأو بل العمارة من غبراحتماج اليه وفى كلامهـــــم مأسافيه (قوله الالاعدم) بغير الموس أىمن غسمه فين مقدرة عاله المدر (قوله فينقل أكثرها) وحويا كاهوظاهر المدونةوانظر هل قوله الافرب عالاقسرب شرط لاندمنه وفي الجماوي فأكسيثرها منقل حوازاله أه فاننقل كلهاله أوفرق الكل عوضمع وجوبهامع وحوب نقل أكثرها فالطاهر الاجزاء فيهما عب (قوله ماجرة من النيء) هذااذانقلت لمسافة القصر أوثلاثة

والمستحقُّونُ وأَشَار بقُوله (أوقر به) الى قوله في وضحه وأذاقلنا أنه لا يحوز نقلها من بلد الى بلد الالعسذر فلابأس أن تنقسل الى ما يقسر بعماهو في حكم موضع وحوبها لانه لا يازمه أن مخص أهل محلته وحمراله بل يحوزا بنارأ هــل الحاحة من بلده في كذا ما قرب منها اه و بعمارة أخرى المرادعوضع الوجوب موضع المبالك وهسذافى العسين كالحسرث والمباشسة ان لمرتكن ساعواكا فالعسيرة عوض عها وكلام الارشاد ضعيف وأوفى أوفر به تنو بعدة أي ان تفرقها على نوعين فوع هوموضع الوجوب ونوع هوقر به والمراد بقربه مادون مسافة القصر سواءلم كن في موضع الوجوب مستحق أوكان وفضل عنسه أوأعدم أومنل أودوث لان همذافي حكم موضع الوجوب فان كأن على مسافة القصر فلا يجوز نقلهاالسه ولا تشزئ الاادال يكن عوضع الوحوب أوقربه مستعنى أوكان أعدم فان كان مساو ما أودون لا يحور زنقلها عنه ما يكن في المساوى تحبري وفي دونالا تحري وانظرردنا وبالناصرالاة الى لكارم سحنون في شرحنا الكسر (ص) الا لاً عدم فأ كثرهاله (ش) هذا الاستثناء من مقدوفهم من الكلام السابق أي بحوضم الوحوب أوقر به لا في غير ذلك الالاعدم فسنقسل أكثرهاله الاقرب فالاقرب بعد صرف أقلها في محلها فهو استنتاء منقطع وقوله أعدماه مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وسيأتمان الثاني هو قوله أونقلت آدونهم والاول هوقوله أونقلت لمثلهم وفههم من قوله فأكثرها له أنه لادم زنفرقة الاقل عوضع الوحوب (ص) مأجرة من الذي عوالاسعت واشترى مثلها (ش) يعني أناآدا قلنا منة ل الزكاة الى المله المحتاج واحتاجت الى كراء مكون من الذع أي من مت المال لامن عند مخرجها فان لم مكن في وأوكان ولاأمكر وقلها فأخوا تماع الآن أي في دارد الوحوب ومشسترى بثمنهامثلمهافي الموضع المذى تنمقل البسه آن كان خيرا ولآيضين ان تلفت وان شاءفرق تْمَنُّهَا (ص) كعدم مستحق (ش) تشبيه في النقل بأحرة من الني والاسعت واشترى مثلها (ص) وقدم لمصل عندالحول (ش) المشهوران الزكاة اذا نقلت فأنها تقدم وحو ما قبل مرور أطول أى مقدمها الامام بحيث انجا تصل الى تلك الناحبة التي نقلت اليهافي أخر حولها فقوله وقدمأى وحو باوهذافي العن والماشمة ان أمكن ساع وأماالحرث فهوقوله وانقدم معشرا الخ وقوله وقده ماليناه للفاعدل أي المسركي أوالامام وبالبنساء للفسعول أي المال المنقسول الزكاة وقوله وانقدم معشراأى دفه مدلستحقه وقوله أوفدمت بكشهر في عن وماشية أي

أميال وأماان نقلت من موضع الوجوب الى قريه فباجرة منها اه وتأمل (قوله مثلها) ليس المرادبهــاحقه قتما بل المسراد بالمثلبــة الجنسمة (قوله وانشاءفرق،غنها) همذااذااستوتالمصلحةفيه ماوالاتعينفعلمافيهالمصلحة واعسلرأنهاذا كانت المصلحة فينقلها أوشراءمثلهاأ وسعهاوتفر نق تمها تعسن والطاهرانه عنسدا ستواءالمصلحة في النقسل بالاجرة وفي البيدم بوجهيه يخبرنهما كالمحسر عنداستواءالمصلحة في نفرقة النمن وفي شراءمناها وظهر من ذلك التقر يرأن قوله وانشاء فرق عماأى ان كان خسيرا (قوله المشهورانن مقابله وهوقول الباحي لانقدم قبل الحول ولامرسلها الابعدوجوبها (قوله ادانقلت) أي أميد نقلها ( قوله وقدم أي وجويا) وهو للعلمي وقال القاني جوازا (فوله وأما الحرث فهوقوله الخ) هذا ظاهرا ذاا تحدالتقديم والافالتقديم هنا تقديم نقل وقوله وات قدم معشرا تقديم اخراج (قوله المنقول) أى الذى أريد نقله (دوله فالنقدم هذا) أى في فرفة أوقدمت كشهر الخلايحتى ان أوقدمت بكشهر بأقى فلا بناسب النعير بلفظه هذا وقوله قبل القبض) أى قبض الدين وقبض غن العرض أى و بعد البسع وانحا لهجز النقسدم فهما الاحتمال أن بطول فبكون محاقد معلى الحول بكثير (قوله و تعذر ردها الحج الانجخ كالعطائل ( ٢٤ ٣ ٣ ) تصدر ردها أم لااعل أنه الرة تنف بسما وى والدقياً كالهمم أو صرفهم فبما

دفعت لمستعقها ومفهوم فعن وماشمة إنالو كان والفهوقوله وان فسدم معشرا فالتقسدم هذاوفي قوله وان قدم معشرا تقديم اخراج وفي قواه وقدم المصل عندا الحول تقديم نقل (ص) وانقدم معشرا أود ساأ وعرضا فيسل الفيض أونقلت الدون ممأ ودفعت باجتها دلغيرمستعق وتعذرردهاالاالامامأوطاع دفعهالجائرفي صرفهاأو بقيمة لمتجز (ش) ذكر المؤلف سمع مسائل وأجاب عنها بحواب واحسدوهو قوله لمتحز منها اذاقدمز كاةحسبه وثمره قسل افراكم وطسه مكشرأ وقلسل ولوأخرجها بعدالافراك وقبسل التصفية أحزأت ومنها اذاقدم زكاة الدين قب ل قبضه عمدن هوعلمه و بعد حواه وهذا في دين الحمد كر لانه الذي لايز كي حتى رقيض ومثدل المحتنكردين المدبرع لى المعسر وكذال دين القرض وأمادين المسدير أذالم بكن قر ضاوهومر حوفاله مدخل في قوله أوقدمت مكشهر في عن وماشمه وسواء كان ركعنه أ وقعمته وهد أمستفاد من قوله قسل القبض وذلكُ لانه يدل على انه في دن متوقف زُكانه عسلى الفيض اه ومنهااذاقدمزكاه عرض الاحسكارقيسل سعه وأماالمديرفعد خلفي قوله أوقدمت يكشهر فيءمن وماشية ومنهااذانقلت الركاةادون بلدالوحوب أوقر بهفي الحاحسة والثلهسم سأنى أنبائحوى وهددااذا نقلهالمسافة القصر وأمادونها فهوفى حكم المدالواحد ومنها اذأ المتهدودفع زكانه الشعنص من أهلهائم تهدن أنه غيرمستعقها كعبددأو كافرأ وغني وتعذر ردها نمن أخدها أماان لرسعد رودها فانها تؤخذو تصرف في أهلها وأما الامام إذا احتهد فدنعها لمن وظنه من أهلها عن سن المالس من أهلها فانها تجسزي عن ربها لان اجتهاد الامام افذ لانه حسكم لابتعقب وطاهرهـــذا التعاليل ولوأمكن ردهاوهوطاهر كالام س في شرحه تبعا لنت ومنها اذاطاع مدفعها لامام باتر في صرفها أي وجار ولم يعدل فسه لانه من التعاون على الاثم والواحب عدهاوالهروب بهاماأمكن وأماالحائر في أخدها مأن مأخذا كمثر من الواحب ولكن بصرفهاني مصرفها فالماتحسري كالوكان ماثراف سرفهالكن قدر المهأمعدل فسه ومنهاا داطاع مدفع القبية عماوحت عليمه من حبأ وماشية أوعين ومامشي علسه المؤلف موافق لمائسهر وان المباحب وقداء ترضيه في التوضيح مأن غير واحسد فال ان المشبهو راجزاء اخراج العين عن المرث والماشسية مع المكراهة وصوبه ابن ونس انتهى وقوله لم تجسز جواب عن السبع مسائل و عكن تمسية كالرم المؤلف على المسبه وربأن يحمل قوله لم يحز حواما عن المحموع وهولا بنافي ان بعض أفرادا لمحموع لا يحوزو يجزئ (ص) لاان أكره أونقلت الملهم (ش) الاول مفهوم قوله أوطاع مدفعها لحائزاً و نقمسة أى فان أكر ه في الحالة من أحراً ، ولا قوق فى الأكراه بن الحقية والحكمي تخوف أن يحلفه الامام عليها والثاني مفهوم قوله فعما تفسدم لدونهم فهوتصر يحءنهوم ماتقدم معانه مفهوم شرط فكان المنسس أن يستغنى بمنا تقدمعن هذا وأما كونهذكره توطئة كافاله بعض الشراح فغيرظا هراسا قلناه (ص) أوقد مت بكشهر ف عين وماشية (ش) يعني ان زكاة العبن والمساشية ادّالم يكن هناك سعاة ادّا قدمت قبل الحول لار بابها أووكيه ل فانها تعييزي بخسلاف الحرث كاأشاره قبسل بقوله وان قسدم معشرا الزومما مدخسل فقوله عن وماشمية زكاة عرض المحارة وزكاة الدين العسين كانقدم التنبيه على ذلك

متعلق يمم فبردواء وضهاان فانت مأكلهم أوصرفهم فمانتعلق برم وكذا ان الفت سماوى ان عروا فتؤخذو تصرف لمستحقها لاان لم بغر واوهل بغرمهار ساللفة قراء أملاخلاف وأماعكس المصنف وهو مااذادفعت لمن طن أنه غيني أوعسد فتبن أنه فقيرأ وحوفانها تعب ي و مأنم (فوله الاالامام) والوصى ومقدم الفأضي تحسيزي انتمذر ردهاوالالم تحزى فأفسام الدافع ثلاثة المزكى لاتحسزي تعذرردها أملا والامام بحسرى مطلقا ومقدم القاضي فيدالتفصيل (قوله ومنها اذاقدم زكاة عرض الاحتكار) أياز كاة ثمن عرض الاحتكار وقوله قسل سعه هذا مقتضى أن مكون كلام المصنف على حذف عاطف ومعطوف أى وفسل السعمع ان السع لأمكن مل لابدمن قبض عن العرض (قوله العين المز) وأما اعطاء العرض عن عن أوحرث أوماشية فسلا يحزى وكذاحرث أوأنعام عنء سن ولا سوث عن أنعام أوعكسه فتأمسل (قوله و عكن عشمة كلام المؤاف) ولع \_\_ لاول أن يقول ان قوله لميجز واحع للكل لكن على تفصيل وحواب الشارح بعمد وذلك لانه مازم علمه حغل قوله أويقمة لامعنى له (قوله فغير ظاهر لما قلناه) فسيه انمن قال بالتوطئة بقول ستغنى عنه عاتقدم فلامعسني

(فولهسبية) لاتظهرالسبية (قوله أوظرفية) منظرفية الكلى في الجزئ والقصود ذلك الجزئ وكأنه قال أوقد مثار كاة العن والماشمة (قوله على ما في روا مة عسى الز) لا توافق روا مة عسى عن ابن القاسم في العدمة من إجزاء التقديم بالشيهر فاماآت تستقط الكاف أوهذه النسخة بالكامة و تصبر مجملا محقلالكما قول والاولى - أوعلى قول ابن القاسم وقال في له والحلاف في احزاء التقديم والافلاشك الالطاوب تركه التدافق سماع عسى وأرى الشهرور ساعلى زحف وكره وزحف بالزاءوا لحاءاله ماة أى استثقال قال بعض ولاأعرخ الافافي عدم الاحزاماذ اقدمت قسل الحول بكأسر (قوله من أقوال ستة) بقمة الاقوال وهي الشهران ونحوهما أوالموم أوالمومان أوالعشرة أنام ونحوها أوخسسة أنام أوثلاثة أنام والخسلاف في احزاء التقديم والافلاشك الخ (قوله اداضاع من يد الرسول الذي يحملها الاعدم) فمه إنه فعل واحب فقتضاه أنه لا يخرج عن البافي (٢٧٠) فهذا النقر يرغمر مرضى كا أفاده عبر وقولة

أوالساعى معطوف عسلى قولة وفي من قوله في عن وماشسة سسة أو طرفمة و بعمارة أخرى في عمني عن أوظر فسة متقسد ر للاعدم لاانه معطوف على الرسول لانهااذاضاعتمين بدالساعي لابلزم ربياشئ وقوله أوالو كسل معطوف على قوله من مدالرسدول اى الوكمل في التفرقة وقوله مالزمن المسروه والشهرعلي ماتقدم وقدوله أوالمكتسير وهومازادعن الشهرعلي ماتقدم (قوله والوقت الذى الخ) وهو ثلاثة أمام لاأكثر وهذاعلى نقسل النارشدعنه وأما على نقسل اللغمي عند فلدس الا المومان كذافال عبر (قدوله ولم عكن الاداء) اعدم مستعنى أواعدم امكان الوصول المه أولغسة المال (قواديماي سرى الخ) سان الما والمعنى من الزكاة التي يحكم عليها مانعا يحزئ اخراجها فبسل الحول ولا يخفى أن تلك القمامة محاة افظا بالغءل أحدفر ديما بفوله ولوثلف فى الزمن الخ وكا تعقال هدد ااذا تلفت قسل الزمين الذي يحزي أخراحهافسه بلولوتلفت في الزمن

مضاف أى في زكاة عسن وفي بعض النسم بكشهر وهي حسنة لان ما يعلم التقسد بالنسر وحده وهوااشههرونيجوه على مافي رواية عيسي عن ابن القاسيروه بي المشهورة من أقوال سيتة (ص) فانضاع المقدم فعن الباقي (ش) يعني أن المقدم على حوله اداضاع من مدالرسول الذي مُحمله للاعدد مأوالساعي أوالو كسكر الذي دفعت له قدرل الحول بالزمن المسسر أوالكثير الممذوع تقدعهامه قسل انفادهالاهلهافير جءن الماقي ان كان نصأ باوضمان ماضاع ساقط عنه قال ابن رشيد لأن تقديمهنا توسعة ورخصة فاذاها بكت ولم تصل الى أر مام اولا ملغت محله إزكيما يق عندحوله وقسدان المواز ذاك عااذا كان التقسديم بالأمد الكشير فال وأمالوقدمها بالدوم والمومسين والوقت الذي لوأخرحها فسه لاحزأته فانها تحزئه ولا ازم غسرها لكن قال س وتقييدانالموازضعيف (ص) وانتلف وانصاب ولم يمكن الادامسقطت (ش) أيحاوان تلف جزء نصاب بعسدالحول مدلهل قوله ولم يمكن الاداء سقطت اذهو يشعر بأنه قد خوطب وتلف المال كله كتلف حزئه في التفصيل المذكوروهوظاهر وأماما تلف قبل الحول فلا تفصيل فمه بن امكان الادا وعدمه وهو عنزلة العدم ومنظر لمانة فان كان نصاما وحال علسه الحول زكاه والافلاو لا بعطه ما تلف قبل الحول مما يحزي أخراجها فمه حكم ما تلف بعده ولوتلف في الزمن الذى يحزى اخراجه فنسه كان بعد طلمه مهاأ وقعاله اذهوغ مرمطاوب بالاخراج فسله فلا مكون حكمه حكم ماهومنالو باخر احهاالاأن تكون اخر احهاقت له بالمومن وتحوهما وكالم المؤلف مقسدها أذاتلف حزءالنصاب أوماعزل من الزكاة بغسرتفر يط ومفهوم قوله ولمعكن الاداءانه لوتلف مع الامكان ضمنها وهوكذاك ومنه له مااذا تلف بتفريط حيث لم عصن الاداء (ص) كعزلها فضاعت (ش) أيء لها بعد الحول ناويا بها الزكاة فضاعت أى فانها تسقط أيضاً حيث لممكن الادا وصاعت بغير نقصم في حفظها والاضميم اولوقال فتلفت كافي النقل لكان أحسن لان الضياع لايطلق على التلف ورعا يطلق التلف على الضياع فان وحدها بعمد داك لرمه اخراجها وأوكان حمنت فقسرامد سافاله اسعرفة وأمالوعز لهاقب لالحول فصاءت ضمنها قاله مالك وقسده النالمواز بماسيق له بما داء زلها قبسل الحول بكندر وأمالوء زلها قبسل

( ٢٩ \_ خرشي كانى) الذي يحزق أخراجها فيه وبه سذا التقر برلا يقال ان المبالغة عين قوله ولا بعطي ما تلف قبل الحول بمما يحزق (قوله الأأن يكون اخراجها الن) الأولى حذف ذلك الاستثناء (قوله اله لو تلف مع الامكان ضمنها) الحاصل انه ان تلف حز والنصاب قبل المهول فلاضمان ولازكاة مطلقاأى فرط أم لاسوا كان قبل الجول مكثيراً ويسير ولوكان في زمن يحمث لوأخرج بجزئه الاخراج وينظير لمارة فانكان نصابانكاه والافلا وأمالو كان التلف بعدالحول فان كان شفريط ضمن مطلقا وبطلب بالزكاة سواء تمكن من الاخراج أم لا وأمالو كان من غيرتفر بط فان كان مع امكان الاداء ضمن والافلا وتسقط عنسه الزكاة (قوله أي عزلها بعدا لول) أي أوقيسه حيث اطلب النقديم (قوله وأمالوعزاها قبل الحول فضاعت ضمنها) قال في المراده أنها الا تجزئ وتنزل منزلة العدم و ينظر لما بق بعدالضياع هل هونصاب أولا كانقدم في قوله فانضاع المقدم ولا ينظر لامكان الادا ولا لعدم امكانه حدث كانضماعها في الوقت الذى الايجزي آخراحها فيهولا في الوقت الذي يجزئ اخراجهافيه

إقوله لاحزأته) أى ولا بطالب تركاة الماقير المكرز قدم أنه ضعيف (قوله وسيواء ضاع الاصل مقصر في حفظها) كالم غرمهاسب لأن المناس القيله ضاء الاصل أن يقول منقص مر في حفظه فالكلام في ضياع الاصل وهذا لأساس الاصماعها ( قوله أو في عدم اخراجها إظاهره ضاع الاصل سقصر (٧٧٣) في عدم اخراجهامع أن المناسب له انمياه وضياعها لاضباع أصلها و على ذلك فالمناسب 

المول سوماً و يومين وفي الوقت الذي لوأخرجه افعه لاجرأته فسلاضمان قاله في التوضيح (ص) اخراحها وعمارة عب أحسسن لاانضاع أصلها (ش) يعني إنه اذاعزل ذكاه مأله بعد الحول استحقها وقبل أن يخرجها صاع الاصل وهوالمال المزكى فان الزكاة لانسيقط عنه ومخرجهالار مابها وسوأعضاع الاصل لمنقص يرفى حفظها أوفى عدم اخراحها مأنء كمنه الاداءولم مفعل أو مغير ذلك كأن لمتمكنه الاداء ونلفت نغيرتقص رفى حفظها وأمالوء زلهاقبل الحول وتلف أصلهاقا نهلا يلزمه أخراجها كما مفسده مأتقدم عن الجواهر وانكان بعسدماأ خرجها فلدسله أن يستردها لانواز كأة وقعت موقعها (ص) وضمن ان أخرهاعن الحول (ش) أى وضمن الزكاة اداضاعت بعد عزلها أوقبله معالمال بغيرتفريط بأنأخرهاءن الحول معالتمكن من اخراجهاء نده فهذا تصريح عفهوم قوله ولم يمكن الاداء ثم ان قوله وضمن ان أخرها الزمحله اذا كان التأخير أياما فان كأن يوياً ونحوه أيضمن الاأن يقصرني حفظها فتلخص من هلأأنه اذا تلف جرَّء النصاب بعله الحولَّ أو تلف ماعزله من الزكاة بعدا لحول ومافى حكمه فان كان تفريط فى حفظها ضمن مطلقاوان كان وسسد تأخسرها مع امكان الاداء عمن أيضا لمكن فعما ذا أخرها أماما لافعسا اذا أخرها أقل من ذلك (ص) أوأدخ ل عشره مفرطالا محصنا (ش) بعني اذاعزل عشره أونصفه وأدخله في متهمفرطافى عسدم دفعه لمستعقه عمضاع فانه يضمنه وات أدخله محصماله حمر ، مفرقه على مستمقة فضاع فلاضمان عليه فيه وان لم يعلم الوجه الذي أدخل عشر وفيه الى مته غضاع فهل بصدق في دعوا والتحصي لانه الغالب من أدعال البيت أولايصد ق لأن الأصبل بقاء الضمان فيم ترددوا أسه أشار بقوله (والافتردد) أي وأن لم بعد قصده في الادخال وادعى القيصين فهل بصيدق أولا تردد ولا فرق بين إدخال عشره منفردا أوفي حلة زرعه بعيد حصيده ودروه (ص) وأخذت من تركة المت (ش) أى وأخذت الزكاة من تركة المت على تفصل ذ كره في مأب الوصيمة بقوله ثمز كاه أوصى بماالأأن يعترف بحساد الهيا و يوصي فن رأس المال كالمرث والماشمة وان الموص (ص) وكرهاوان وقتال (ش) أى وأخمد ترهامي الممتنع عناداأوتأو بالاوان بقتال سند وانلم نظهر التنعمال وهومعروف بالمال فالامام سحنه حتى بظهرماله لانهمن حق الففراء والامام ناظرفسه فان ظهرله بعض المال واتهم ماخفاه غسره فظاهر المذهب لا يحلف مالك أخطأ من محلف الناس من السعاة ولمصدقوا يغسر عسن اه ونسة الامام نائبة عن نشه وقوله (وأدب) متعلق بكرهاوه و بضم الكاف وفتحها (ص) ودفعت الدمام العدل وان عمدًا (شُ) يعني أن صاحب الزكاة يلزمه إذا كان الامام عدُلافي أخذها وصرفها أن يدفعها لهسواء كانت عينا أومانسية أوحرنا (ص) وان غرعب ديحرية جنابه (ش) يعني ال العبداد اغرمفرقها اماما أوغسيره بحريه وأخذها ثم ظهررقه وهي معه أخسدت أومانق منهاوات اللفهاأو بعضها فيناية في رقبته لافي دمتسه على ماصويه اس بونس كا أشار السه بقولة (على الارجير) فللسيد حيلمذات بفديه أو يسلمل بهاو ساع فيهاو أماغير العمد ممالا بستحق الزكاة لقيام مانع من غيني أوكفر او كونه من بني هاشم أول يوجد شرط استحقاقه فأن

ونصيهضاع أصلها يتقصرام لا أمكن أداؤها قمل ضماعه أملافلا تستقط ويجب انفاذها وقوله بأن أخرها) الماءسسة متعلقة بضمن (فوله ومافي حكه) هسنده عمارة عبر وقد قال أردت به العزل قسا، الحول المومسين ونحوهما أفوله أوأدخلءشره) وأمالوضاع في الرين فسلا يضمنه (قوله مقرطا) مأن يمكنه الاداء قدل ادخاله أولا يمكنه وقصرفي حفظه حتى تلف (قوله لامحصنا) بأنام عكن الاداء وتلف مغسر تقصر في حفظه فلاضمان (قولة والافتردد) والطاهرعـــــــم الضمان لانه حيث انتفت القراش على التعصن والتفريط فلا بعلم حمنشد كون الادخال العصن أوعدمه الامن حهنه (فوله وأخذت من ركة المن هذا كلام محل يأتى مفصيله فياب الوصيمة مقوله ثمزكاة أوصى بهاالخ (قدوله وكرها) قال في لـ وحِدْعنــدى مانصله أى اكراهامعطوف على محل المدار والمحرور وهومن تركة المتلان محله نصب لان النائب ضمرا كن لايظهر نصبه في الفصيح ولايصيرأن بعرب مالا لانه طرف لغوتأمسل وظاهر فوله وان بقتال انه لا يجوزة تسله والالقال وان بقتسل اه الاأنانسكرهااما مفعول مطلق أى أخذا كرهاأوحال

فليحصل تناسب بين المعطوف والمعطوف عليه لان المعطوف عليه طرف لغو الاأن بقال منصوب على نزع الخافض وفيه مافهه (فوله وأدب أي اذاامننع وأحدَّت منه بغيرفتال وأمااذا أخذت بالقنال كفي بالقنال أدبا كاله الله الي وأذلك أشار الشارح يقوله متعلق بكرها أى من سط به لا من سط بقوله وان بقتال تأمسل (قوله ودفعت الامام العدل) طلبها أولا أى المحقق عسد التسه (قُولِه فِي أُخْذُها وصرفها) كذا قال الشيخ سالم وان جاذفي غيرها (قُولِه لافي ذمته) ومقابل هذا القول أنها في ذمته (قوله كان اكله أوا المفدف كذائه) أي يضمنه وقوله والاانتزعت منه أى في صورة الغر وروعدمه (قوله ولوائمة ولانجيزته) ولعل وجهه انها عام بحاله وانه لايجزئ الدفع له كانه دفع له ما وهسمه (قوله وزكى مسافر ما معموما عاب) يشمل الماشية وظاهر ولوله هام ابني منها ولعج ختوى بصروحيت لم يعار قدرها في عيده عب (قوله ما معه في بلده) كذا في تستنه والمناسب ماله في بلده (قوله فالذي في أجوية ابن رشد) وأمان لم يستوطن بلداله سلطان واخال أهمان بغيره (۲۲۷) فهل يعتبر البلدالذي مان به أو الذي به المال

قولان مخرجان واقتصران رشد عيل الاول (قولهمن وكهل الخ) تقيدمأن من له عادة بالاخراج يجسرى على مافى الاضعية وعلسه فالمراد بالوكيل ولوحكما وقولة ولا ضرورة) ضرورة اسم لاوخـ برها محددوف أي حاصلة أومو حودة (قوله فأن كان محتاحاالخ) واذا وجدت الضرورة فهل بؤخر الى أن يجدمن بسلفه مايحناج البهويزكي أوالى ملده ومقتضى كالأمال واق عنهاتر حيم النانى وفى اللغمى ترجيح الاول (قوله والمراد بالضرورة الخ) لا يخسف إن الضرورة أخص من الحاحة فالمناسبأن يقول والمراد الضرورة الحاحة (قولة فقد ل الخ) فى العمارة تقسدى و تأخير والتقدر فقسل لنعلقها بالابدان وذلك لأنفطر مأخوذمن الفطرة وهمه الخلقة فظهرت العلة ماعتساد كون المضاف المهمشة فأأشتفاقا أكرمن الفطرة وهي الخلقسة وفي لـ والقطسرة بالكسرلفظة موادة لاعر سية ولامعرية حيث كانتءمني زكاة الفطر وأمااذا كانت عمني الخلقة فهمر عرسة اه (قوله وأركائهاأر بعة) تتأمل وحد فال فادز كافالفطرامااسم للغرج نناءع لى أن المراد العني

كان الدافع لهم الامام فأنها تحزئ وان كان الدافع لهم الوصى أومقدم القاضى فان تعدر ردها أحزأت ولآرجو ع عليهم وأماان كان الدافع لهاريها أووكسله فانها لاتحزق وحمائد فانغر واحسدمنهم فالمديضين ماأخسذه ولوتلف مسماوي وان لم بغرفان أكلمأ وأتلفه فكذلك والافلا ضمان علسه حسث لمتكن فالمفوالا انتزعت منه وهمذاحت لم يعملونها الدور فعوالافلا ر جو عله بهاولوهاءٌة ولاتحزئه (ص) وزكىمسافرمامعه وماعاب ٰ( ش) معتَى أن المسافر اذاحال على ماله حول و بعضه معه و بعضه الا حرفي بلده فانه تركي مامعه و كل حال اتفاقا لاحتماع المالوريه وبزكي أيضاماعات عنسه في ملده في الموضيع الذي هوفسيه أيضاولا يؤخر الاخواج الىأن يرجع اعتبارا عوضع المالك فالمالك وهوأحسالي وقال أيضا يؤخرا عسارا بموضع المال ويتفرع على الحلاف في اعتمارا لمالك أوالمال لومات شخص لأوارث الا لطان مداد سلطان وماله مداد سلطان آخفالدى في أحو به امن رشدماله لمر مات ساده والخلاف في تركمة الغائب مقد يقدين أحدهما خاص أشار البه يقوله (ان المكن مخرج) عنهمن وكمل أوامام بحرج عاسلاه والافلالثلار كى مرتن و يخرج عامعه فقط والشاني عام أشارالم مقوله (ولاضرورة) أى ان محل اخواج المسافر عمامعه وماغاب عنه ان لم تدعه الضرورة الى عدم الأخراج في ذلك الموضع الذي هو قسم فان كان محتا جالم أوصله في عوده الماوطنسه فانه لايخرج حمنتذ لاعمامه مهولاعماغاب عنهو يؤخرالاخواج عن ذاك جمعه حتى برجع الىوطنة الاآن يحدمن يسلفه في الموضع الذي هوفيسه فانه يلزمه أن يحرج الزكاة من غمرتأ خسيرلوطنه فقوله ان لمبكن يمخرج راجم لقوله وماعاب وقوله ولاضرورة راجع لماعاب وماحضر والمراد بالضر ورةما يشمل ساحته لما سفقه فه تنبيه كي أراد المؤلف عماعاب المال الذى خلفه عند دور مدادو أماما دفعيه قراضا أواضاعة أوود بعية فصرى عيلى ما تقدم في قوله وتعددت بتعدده في مودعسة ومتحرفهما بأحر وفى قوله ومدفوعة على أن الربح للعامل بالاضمان وفى قوله والقراص الحاضر يزكمه ربه ان آدارا الى أن قال وصيران عاب الز فلايدخل فى كلام المؤلف هذا ﴿ ولما أَنْهِ إِلَّاكَادُم عَلَى زَكَاهُ الأموال أَسْعَ عَالِمُكَادُم عَدْ لَيْ زَكَاهُ الاندان وهي ز كاة الفطرو بعبارة أخرى واختلف في وجمه اضافتها لافطر فقسل من الفطرة وهي الخلفة المعلقها بالأبدان وقيل أوجو بها بالفطر فقسل الفطر الجائرمن آخرومضان وقسل الواجب بفعر بوم الغمسد أشارالى ذال اس العربي وبنى عليسه الخلاف الآنى في وقت الخطأب بماوحكمة مشروعيتهاالرفق الفقراءفى اغنا ثهمعن السؤال وأركانهاأد بعةالمخو بمكسرالراء والمخرج بالفتح والوقت المخرج فيسه والمدفوعة المه والمؤلف أشارالي هسذه فأشاراتي الاول بقوله عنه ألخز والى الثاني بقوله من معشر الزوالى الثالث يقوله بأول لسلة العيسد الخ والى الرادع بقوله وانحا تدفع الرمسة الخولا بقاتل أهدل بلدعلى منع زكاة الفطر واغداق دم المؤلف زكاة الاموال

الاسمى أواخراجسه بناء على أن المراد المنى المصدوى وقد جعل الخوج ركنامن أركانها و يمكن الجواسات المراد الأكافه فالما مساله المصادري و أواد الالارد الموالا و المنافذ الماهدي و أواد الالارد الموالا و المنافذ الموالا و الموالا و

ولدعامة) أى ركن من أركان الاسلام (فوله على المعروف) أى صاعمن جميع الافواع على المعروف ومقابله مالان حبيب وؤدى من البرّمدين وهو فصد ف صاع كايفه سمن شرح بهرام الكبير (قوله أوصاعا لنج) اقتصر على هدفرن مع انجيب في غيره باللكونه الموجود افذاك (قوله على العبدواخر) أى اعالة كون الصاع كانتاعلى المبدوا لم رقوله كل مدرطل وثلث) كل مدمل المدين المتوسطين لامقبوضت بن لامبوطنين ( ٣٣٨) وقد مر راضاع فوجداً ربع حفنات بحفنة الرجل الذي ليس بعظم الكفين

أعدلي زكاة الفطروان كان متعلقها أشرف من متعلق زكاة الاموال وهوا لايدان فانها أشرف من الاموال لان ذكاة الاموال دعامة من دعائم الاسلام ولما وقع الخلاف في وحوبها وسنسها والمشهورالوحوب أشارالمه مقوله ﴿ فول ﴾ تعيف السنة صاع (ش) أي يجب على المكلف وحو ما الاسانة صاعمن جسع الأنواع على المعروف للمسرفرض رسول الله صلى الله عليه وسلوز كاة الفطر عن رمضان صياعاً من ترأوصاعامن شمعرعلي العمدوالحروالذكروالانثى والصغيروالكميرمن المسلن اه وهو أر بعة امداد كل مدوطل وثلث المغدادي وتقدم ان الرطل المذكور ما تة وعماندة وعشرون درهمامكما (ص) أوحروه (ش) انجل على مسئلة سندفاته الكلام على مسبئلة الرقيق وانحل على مستملة الرقدق فانه الكلام على مسئلة سندوالاولى كلام الطاب لانه جل الكلام على ماهوأعم ولفظه بعني ان الواحب في زكاة الفطر قدرصاع بصاعبه علمه السيلام أوجز صاع ولا يحب أكثر من ذلك أما الصاعف في حق المسلم الخرالقادر علسه عن نفسه وعن كل من الزمه افقته يسبب من الاسماب الآسمة وأما حزء الصاعوني العبد المشترك والمعتق بعضه وفي حق من لم يحسد الأحزء صاع وعلى حله على مسئلة الرقيق لا وتسكر رفوله فم اسمأتي والمشترك والمبعض بفسدرالملك معسه لان كالأمه هنافي الوحوب وقهماسناتي في القدوالخرج أي هسل هو على الرؤس أوعلى المصص فمد من أنه على المصص وعلى حسله على مسئلة سند بكون قوله فيما مانى والمشترك والمعض بقدر الملكفي سان الوجوب أي معد الاخراج بقدر الملك (ص) عند فَصْلِ عَنْ قُونِهُ وَقُوتَ عَمَالُهُ (ش) الصَّمِرِ فَي قُولُهُ عَنْهُ رُجْعِ الْعَرِ الْمُسْلِلِ المكافِ المفهومينَ السماق كافررنااذلامدالو حوسمن مكلف شعلق وقوله فضل صفةصاع ومعطوفه أيانها نحت على من فضل عنده ماذ كرمن الصاع أوجزته عن قوته في ذلك الموم ولوخشي الحوع فيما بعده على الشهوراً وعن فوته وقوت عيالة اللازمة ان لمكن وحده (ص) وان بتسلف (ش) راحم لقوله صاع أو حرؤه أى وان كان الصاع أو حرؤه الفاض لءن قوته أوقوت عيساله حامسالابنساف أىوهو برجوقضاء أويعلمن بتسلف منه وقدل لا يحسالتسلف فلوأتي ماو المشيرة للغلاف المذهبي لكان أحودو يؤخم ذبماهناء دم سقوطها بالدين لانااذا كنانتسلف لهافلا يكون الدين السابق عليهامسقط الهامن باب الاولى وهوالمذهب (ص) وهل بأول للة العبدأو بفعره حلاف (ش) التنافي أي وهل يتعلق الحطاب بركاة الفطرع لي من كان من أهلها بأول ليه العيدوهوغروب الشمس من آخر نوم من رمضان ولايتد بعده أصلا ابن يونس وهومذهب الاالقاسم في المدونة وشهره الناطاحب بناععلى أن الفطر الذي أض مف المه هوالنطراك روهوالذى يدخل وقته بغروب الشمس من آخر يوممن رمضان أو بفسريوم العيد ورواه ابن القاسم والاخوان عن مالك وشد بهره الابهري وصحيده ابن العربي بناءعه في أن الفطرالذى أضيفت السه هوالفطر الواحب الذي يدخسل وقته بطاوع الفسرخ للف ولاعتد

ولاصب غبرهما وذلائة دحوثلث (قوله ابحل على مسئلة سد) هي أنه إذا لم بقدرعلي كل الصأءرا على حزثه قال سيند في الطرازمن قدرعل بعض الزكاة أخرحه على ظاهرا لمذهب لقواصلي اللهعلمه وسدااذا أخرتكم اأمر فأبة امنسه مااستطعتم (قوله في سان الوحوب) فسه نظر بل في سان الوحوب مع سان كونه بقدرالحصص (فوله ولوخشي ألحو عفيما بعسده عسلي المشهورالخ) ومقابله ماقاله عبد الوهاب يتحرجها اذاكان لا يلقه فى أخراجها مضرة من فساد معاشه أوحوعه أوحوع عماله تريدولو فضل عنه أكثر من صاعاذا خشى من ذلك لا يخرج (قوله وهو برحو قضاءهأ ومعدلمالخ ) أىأوكان لارحوقضاءه لكن يعلمن أعلمن شلف منه أى يعلم بأنه يحرحها زكانفاذاسله أنه يخسرحهاذكاه فحد السلف وانالم والقضاء انظر أطاب فان ذاك فسه والظاهر أن الاعملام واحب والظاهران يَقال مثل دُلكُ في الدنون (قوله فلو أنى بلوالخ) وأجاب عنه تُت بأنه قد شير مان للذهبي على أنه بقال ان المستنف قد قال و باوالخ أى انى اذا أتبت او تكون اسارة الى الخد المفالمذهبي لاأنهمتي كان خلافامذهبياأ شترله باو وقوله وهو المدهب)ومقابلة مالاى الحسس

من مقوطها بالدين (قوله وهارياً ولنالمثالعيد) أى عندغروب الشمس اذبه تتحسل فرسة الفطر فناسب الوقت السدقة أو يقدوننه بأغذوه بى هذا الدوع عن السؤال والفاحران من قادت ولادته وقت الغروب أوطاد عالمنجرومات سنتذعة ل من والدوقهم اومات بعد، لا يمنزله من وادبعدها وان من فقدوتهما كن فقدة بل (قوله الفطر الحسائر) انظر ماوسه كون الفطر عنسد الغروب بالزاو بعدالم يتروا سيافات أريد الفطر بالنفل فهوليس واحي في الموضعين وان أورد بالنية فهووا حيثى الموضعين (غوامين اغلب القوت المخلى القرائين التي عن بعض أسداخه والمعترفي الغدال الغالب فيما عقر حمد من شهير رمضان الافيا قسله اع (قسوله من أغلب القوت) لان الذي يغلب اقتياد اعتباده اعما يكون من الاصيداف الغياسة وأما القطائي فلا تقتاب الافي أوقات الصرورة واعم أنه قدا في السيبي بأنه يقرح من اللهم والمان، قسد ارعيش الصاح أي غسدار هم وعساؤهم وفي النافي المناور التنهاد وقوله وقول تفتدا السيبي وقال الصواب أنه كالمأى وزن فال الخلب وطاقاله الشبعي خلام وحوالم افقال عن المنافرة التنهاد وقوله وقول تقتنا المنافرة التنهاد وقوله وقول تقتنا المنافرة والمنافرة المنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنهاد وقوله وقول تقتنا المنافرة والمنافرة التنافرة التنافرة التنافرة المنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة المنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة وقول التنافرة التناف

(قوله الكنه في معنى المشتق) الذي نطهر أنه طهروف مستقر متعلق بحذوف صدفة اصاعء لاماتقرر من أن المحرورات بعسد النكرات المحضة صفات (قوله أقط) جعه اقطان الخ حاصلة يخرجمن واحد من النسعة ان انفردومن عالمسه ان تعدد وغلب واحسدوم: أي واحدان لم يغلب شئ (فوله خاثر الدن حامده (قوله والقمير أفضلها)أشهدفي المحوعة أحبالى أن رؤدي في المدان من الخطة وأداءا اسلت أحب الى من الشعير والشم عبرأ حب إلى من الزسب والزساء من الاقط أه ك (قوله فلا عرى الاخراج منه متى وُحدت الخ) فعه نظر بل طاهر النصوص كأبعل بالاطلاع على محشى تت انهم متى اقتا تواغير التسعة يعطى منه أذا كان عشهم ولوكانتمو حودةأو بعشها والشار حوغره تمعوا الطاب (قوله وفي كالم المؤلف أمورا لز) عبارته في له مان كالمالمؤلف طاهره مشكل من وحسوه منها الهعسر بالمعشر الشامل القطاني واغسير ذاك فدفههم منسه أنه يؤدى من حسب مذاك اذاعل اقتماله ولو

الوقت على القولين فن قدر في تقسر بركلام المؤلف وهل مدأ الوحوب بأقل لدانا العمدأ و بضعر خلاف ففي كلامه نطر لايهام المدآبالامتداد وتظهر فاتدة الحلاف فعن كان من أهلها وقت الغروب وصارمن غسرأها لهاوقت الفحر كالزوحة تطلق والعسيد ساعأ ويعتق وعكسه كمن تزوجهاأ وملكها بعبدا الغروب وقبل الفعرأى ويقمت الفعر أناوط لقت أوسعت قمله لمثعب ز كاتماعل القواين و بعمارة أخوى في نامس من أهلها وقت الغروب على الاول أورقت الفعسر على الثاني سقطت عنه ولوصار من أهلها بعسد فن مات أو سع أوطلقت ما ثنا أوأعنق فبسل الغروب سقطت الزكاة عنه وعن الهاتع والمطلق والمعتق انفاقا وبعدا لفهر وحست على مرذكر انفاقاوفهما منهسماالقولان فتحسفى تركة للمت وعلى المبالك والمعتق والماثع على الأول وعلى المسترى والعتمق والطلفة وتسقط عن المتعلى الثاني وانوا أوأسار فسل الغروب وحمت اتفاقاو بعدالفِّعه سقطت اتفاقا وفعما بينهما القولان الوحوب على الثاني لاعلى الاول (ص) من أغلب القوت (ش) يعني ان زكاة الفطر تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جمع العام من غيرنطو الى قوت الخرج ولما كان الصاع هذا متكرر في كل عام أتي رأغلب مالهمز بخلاف الصاع المخر يبعن المصراة أنما يفع لافراد النآس فعسرعنسه في باب المأماد بعالب وقيل تفتنافي العمارة ثمان قوله من أغلب القوت يصحر تعلقه بحب و بصاع لأنه وان كان حامدا لكنه في معنى المشستق لانه في معسني مقد ارأ ومكال والمالم بكن الاعتبار بالاغلب مطلقا بل بكونهمن أصناف مخصوصة تسعة اذاوحدت لا يحزئ غسرها ولو كان الغيرا غلب أشار الى عانمة بقوله (من معشر) ولابريد كل ما يحب فيه العشر بل القمر والسَّعة والسَّلْتُ والزبيب والمر والدَّرة والارزوالد خن والى الناسع بقوله (أوأفط) بفتح الهويزة وكسرها وتكسر القاف على الاول وتسكن على الثاني خائر الدن المخرج زُ مده والقصر أفضلها \* ولما أراد بالمعشر الثمانية المذكورة وتم التاسع فهدندا المرادغوج غديرها فلاعتوز تأالاخراج منهمني وحدت ولوغلب افتمات ذلك الغمر وخالف اس حبيب في العلس خاصة فأجاز الاخراج منه اذاغلب اقتما ته ولوو حدث التسعة رواه في مختصر الداضحة عن مالك خصه المؤاف بالردفقال (غسرعلس) وقوله (الأأن بقتات غيره) أىغىرالمعشر والأقط من علس والمروان وغيرهم ويقر جمن ذلك الغير حيث أبوجد شئ من الانواع النسم والحاصل انهاذا كان القوت واحسدامن النسعة فانه يعسّرج بمناعلت اقنياته فانام يقتت ثمئ من التسعة واقتنت غسيرها فانه يحسرج مماغل أقسانه من غسر التسعة أويما انفرد بالاقتمان من غبرها وهدا احمث لم يوجسد شي من التسعة في المسئلة بن فات وجدر أي منهاأخر جمنسهان كان الموحود منهاوا حداقان تعسدد فاله يعنر في الاخراج من أى صنف منهاوف كلام المؤلف أمورنهم اعليهاف الشرح الكبير (ص) وعن كل مسلم عونه (ش)

وحدت الاصناف النمعة أواحده اولس كذاك وقد خصصناه بالسراد وهو في تقييسه ونذاك تابع اصاحب الخارى ومنها أنه أشرح العاصرة الخارى ومنها أنه أشرح العلمي ولا تستناه بقوله الأن بقتائوا غيره وشرح العامل ولاخصوصية له بالتخراج من القام المقدم ما اعتمرت فنفاهره الاخراج من ذاك القدم القدم ما اعتمرت عند فقال فقل المقدم المستودة والمقدم المقدم ما عقدمة المتنافذة والمتنافذة وا

اقتيات غيرها متعسد دامن غيرغلبة شئ منسه فيندفي واحدمته وقد بقاليندل على المراد بالمعشر خصوص الثمانية (فواقعن كل مسلم) من باسالتكا الجديجي أي عن كل فردة ردلامن باب الكل المجموع لانه حدالا بقولة أحد (قولة عونه) صدفه السلم أي مسلم عون أه وكان الواجب ابراز الفته سرع على من المواجب المنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة و

اهدذاعطف على الحار والمجرو رمن قوله عنده أي يجب على المكاف صاععن نفسه وصاععن كل مسلم عونه أى تلزمه مؤنته مشرعا يجهة من الجهات الشالات المة ومكون المراد العالصاء الحنس لابردان كلامه يوهمأن الصاع الواحد يخرجه عنه وعن غيره واحترز بالمسلم عين يمونه من الكفار يسدب من الاسماب كمزوحة أوأب أوولد أوعسد كفار وانطرهل بحب على السكافر عن عونهمن المسلمن مثيرا أن علائه عديدا مسلما فيه مل شرة ال قدل نزعه منه وتسلم أمولاه أو مكونُ أور المة مسلون في نفقته كا تو مه فال سندوم قتضي المذهب عدم وجوبها على الكفار وهوقول أيى حنهفة وقال أحديجب وللشافعي قولأن ليكن ظاهر كلام المؤلف توافق مالاحه ولا منافسه قوله محب مالسنة صاع الزلان الكفار مخاطمون مفروع الشريعسة ثم عدّد حهات النفقة الشلاث لأخراج ماعداهامشسرالاولهانفوله (نقرانة) والباءسسة متعلقة بمونه فدخل الاقوان والاولاد الذكورحتي يحتملوا قادر سعلى الكسب والأناث حتى مدخل بمسن الازواج أو مدعوالى الدخول ولثانها مقوله (أوز وحسة) أى ولوأمة دخسل بها أودعى الى الدخول وسرواه كانت غنسة أوقف برة أومطلفة رحعمة لابائنا ولوحاملا ولهذا حعلهاسييا مستقلاولم يلحقها بالقرابة والالسقطت بسيرها ثمان المؤلف بالغرفي الزوحية ففال (وان لاب) بعني أنه لزمه أن يخرج زكاة الفطرعن زوحة أسمر بدادا كأن الاب فقرا والضمرف فوله (وحادمها) البههـة التي وحبت جاالنف فه فيشمل القرابة والزوجية ولاتتعدد نهـقه خاذم الروحة وكذا فطرتها الاأن تكون ذات قدر والثالثها يقوله (أورق ولومكاتما) يعني أنه مازمه أن يخرج ذكاة الفطرة عن عسده وامائه ولافرق بين القن ومن فيسه شائبة كلدر وأم الواد والمعنق الىأحمل وكذلك المكاتب على المشهور لأنه اذاعه زرجتع رقالسمده ولأبين الذكور والانات للفنسة أوللتعارة كانت فمقهم نصاما أودونه أصحاءاً ومرضى أو زمني أوذوى شائبة وخص المكاتب بالذ كرالغ ملاف فسه قال فيا ولاز كافعلى عبسدالعمسدأى لانزكى عنهم سمدهم لانملكه عسرمستقر ولاسيد سيدهم لاتهم السواعبيداله واعاعلكهم بالانتزاع ولا الزمهم أن يحرحوا عن أنفسهم لان ف فتهم على سدهم ( ص) وأبقـار جي (ش) هذا عطف على ما في حيزلو مشاركه في الخلاف فان أمرح أمتحب وحكم المغصروب كذلا أي في فرق فيسه بين من رجي ومن لارجي قاله إن القصار فالعبد الحيق أما في حالة كوفه في دالغاصب

المنافاة مع انضمام الكلام بعضه بمعضه (قوله ولاينافيه الخ) كانه بوهم المنافاة من كون الكافر لس من أهل السنة فتأمل (فوله نفرامة الخ) كالاولاد والاتاء الفقية راء وخرج المستأجر بنفقته ومسن عونه بالتزام أو محمل كن طلقت ماننا وهي حامسل فانه لأمازمه فطرتها وهوكذاك (قوله أوزوجية)وكالامه يشمل الزوجة الامة وهوكذلك لان المشهوران نفقتهاء ليازوج وظاهره شموله للزوج العمد ففطرة زوجته ولوحرة علمه لوحوب انفاقه عليهامن غبرخراج وكسب واست على سمده (قوله ولهذا) أى ولهذا التعمر وهوةوله وسواء كانتغنية الخ (فوله فيشمل القرابة الز) أي فشمل كالامه خادم الاولادوالا والام وخادم زوجه الاب وعلسه ينفسرع قوله في السصرة لو كان لكل مسن أبو مه خادم لا سنغني عنهماوهمافقىران أدىء نهماوعن خادمهمااذالم تكن الام فيعصمة الاب فأن كانت فيعصمته وكانا

 (فوله فكافال) أى ابن القصار (فوله فق ذلك نظر) أى اعتبارالنموقة بين من برجى ومن لارجى بقد القبض فيه نظر وقوله فقد تقذم أى لا نه قد تقدم زكادًاى تقدم الكلام في زكاداً المساسدة إذا فيضت بعيداً عوام ومؤاجات كي كاعام أوطاء في مافي ذلك من الخسلاف فالذى رجع المعماللة ورجعه ابن عبد السيار وصويها بن يونس إن النم المفصوبة تن كي لكراعام ولابن القاسم بزكي لعام واحد فلتكن فركاة فطرة الأبني إذا فيض كذلك (فوله صح تهذيب) تقر هذا التركيب فهل فاعل صح ضمير عالدعلى ماذكر والمفنى صح هـ ذامن تهم في سياساً العالمية المفنى و يكون قوله انتهى أى انتهى كلام الناقص للكلام ابن القصاد وعبد الملق فتسدر (فولموا قوالمبالية على المناسبة من المستدرة على الأفواق المستدرة على الأفواق على المشبهور)

والخسلاف جارف المسع مغمار كأ مفدويهم امفى وسطه ومقابله بغول بأن الملك منتقل بالعسقد فصعيل الزكاة على المسترى (قوله حتى تخرج من الاستبراء) المرادحتي ترى الدم لاان المراد الاستسراء المقيق لانهافيه من ضمان الشترى بخلاف المتواضعة (قوله على المشهور) ومقاللهما فاله محدمن انذلك على من له الخدمة وما قاله عسدالملك انطالت فهي على من لهالخدمة والافعلىمنلهالرقبسة نقدله الماحي (فسوله الاأن بقال مفهوممالخ)فسهشي وذال لان هــذامنطوق لامفهوم وذاكلان الذى من باب المفهوم الأستثناء ولوقلنا الهمن ماب المنطوق فسفي الكلام منطوقان وأقول ولاحاحة اذلك لأن السيدفي صورة ما اذا فلنا كان المرحع لشخص آخر علك الرقمة هوالذى علك الرقمة لاالخدم بكسم الدال الاانفسة شسأمن حهدة أخرى لان هذا الذى المرجع له لا مقالله الآنعونه فتسدير ( قوله المسهوران العبد المسترك الخ ومقياملهمار وتعان ماال أنعيلي كلواحدمنهما زكاة كاملة وقدل

فكاقال وأماان قبضه بعدسنين فغي ذلك نظر فقد تقسدم زكاة المائسة المغصو بة اذا قمضها بعدستين من الغاصب فتدر ترذلك صورته فيبانتهى (ص) ومسيعاء واضعة أوخدار (ش) بعني ان من ماع أمة فيهام واضعة بأن كانت من على ألرقيق أومن وضيعه وأقر الماثير توطئها فان نفقة أوز كاة فطرها على التعهاعلى المشهور لان الضمان منه حتى تخسر جمن الاستبراءوكذلكمن باع رقمقاعلي الخمارله ماأولاحده ماهان نفقة وزكاة فطرره على باتعه لان مدع المارميل (ص) أو محدما (ش) يعنى ان من أخدم عبده الشخص مدة معلومة طويلة أوقص مرة فانز كأفطره على مالك رقمته لاعلى مالك منفحة كنفقت وأشار بقوله (الألحر مه فعلى مخدمه) الى أن من أخدم عبده مدة معاومة وقال له أنت و بعدها قان نفقته وز كاففطر وعلى من له خدمت وعلى المسهوراذلربيق لسده فسهشئ ثمان ظاهره ان زكاة الفطر على الخدم بالكسر كان مرجع الرقبة له أولاً موصى له بها بداسل الاستناه وهوأحد قولين في الموصى أوبها والراجي المواعلي الموصى له بها فالاستثناء مشكل الا أن مقال مفهومه ان أيكن لحر مه فسلا بكون على مخدمه و بقصل فان كان مرجع الرقيسة للخدم بالكسيرفعليه وان كان من جعها للوصي له بهافعليه ( ص ) والمشترك والمنقض بقدر الملا ولاشي على العمد ( ش) المشهوران العمد المشترك زكاة فطره على قدرا لحصص فعه فغرج كلواحدمن المشتركن على قدرحصته وهذا معنى قوله بقدر الملك وكذلك العمد المبعض وهوااذى بعضه مرو بعضه وقمق يخرج زكاة فطره على قدر الملك بعني انصاحب الحزءالرفسق يغر سعن ذلك الحزء وأماا لحزءالحرف لاشئ فسمه أوكان العمد مشستركا بين وعب دفأن الحريلزميه أن يخرجز كاة الفطرعن حصيمة ولاشيء على العبد في حصة وهيذا معنى قوله ولاشئ على العمد وكذالا تلزم العبدز كالمفطر زوحته لان العمد لا ننفق على زوسته من خراحه وكسمه لانهمالسيده ولناعد لاز كاةعليه ولاعلى أحدعنسه وهوالعبد الموقوف على مسعد (ص) والمشترى فاسداعلى مشتر مه (ش) يعنى ان العبد المشترى شراء فاسدا ز كافطره ونفسفته على مشتر مه حيث قبضه لأن الضمان منسه وأحرى منه المعس (ص) وندباخواجها بعداافمر وقبل الصلاة (ش) يعني أن زكاة النطر تنسدب للزكي أن يخرجها ومالعمد بعدطاو عفره قبل صلاة العيدولو نعدالغدو الحالمصلي أتوالجسسن محل الاستحسان أغماه وقبل الصلاة فاوأداها قبل الصلاة بعدالغدو الى المصلى فهومن المستعب انتهبي فانظره مع قولها المستحب اخراجها قبل الغدوالي المصلي وبعد الفيرفان لمدفعها حتى طلعت الشمس

على المدد (قوله لان العبد لا منق المن مند الانتج عدم زوم تركة فطرة وحتم فالا وفران مقول وكذا الإنجر العبدة ركة فلا فروس على المدد وكان من المنافعة والمن من المنافعة والمن من المنافعة والمن من المنافعة والمنافعة والم

أن يؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدوالي المصلى فإن أداها بقد الصلاة فواسع اه والمعول علمه كالام المدونة فقدر وي أشهب أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأدائها قبل (٣٣٣) الفدوالي المصلي ويوافقه نص المواذ ونصه فيها استحب مالك ان تؤدي زكاة الفطر يعدالقير من يوم القطر قدل الغدو فقدفعل مكروها فان منهمما تنافعا وانمااستحب اخراجها قبل أنسروح الحالمصلي لمأكل منها إلى المصلى القوله قسداً فلم من تزكي الفقير في ذلك الوقت قبل غدوه الى صيلاة العبد لقوله علمه الصيلاة والسلام أغنوههم في مثل الى فصيل أى من أح ج زكاة هذا الموم عن السؤال وقال الله تعمالي قدد أفله من ترك وذكر اسم ر مه فصلى أي يخر بحز كاة الفطر تمغداذا كرالله الحالمهل الفطر تمنغدوذا كرالله تعالى الى المصلى فصلى (ص) ومن قوته الاحسن (ش) يعنى ان من فصلي آه (قوله وانمااستنس كان رقتات أحسس غالب قوت الملدفانه يستنص له أن يخرج من قوته الأحسس فاذا كان اخراحهاالن هذايماهوىمافي غالب القوب الشعيروهو رفتات القصيفالمستحب أن يخرج من قويه فقوله الاحسان أي من المبدونة وكذاقوله أي يتخرج زكاة قوت أهل البلد أومن غالب قوتهم إص ) وغر بلة القمر الاالغلث (ش) أى وندب غر بلة الفظر ﴿ تُنسه ﴾ قان أم يوحد مستعق في الوقت المندوب فعرز لها القميرالذي مخرجه وزكاة عن الفط والاأن مكون القمير غلثا فتحد غدر بالله حدث كان غلثه كاخراجها (قوله فاقاربه بسير) مزىدعلى الثلث ويستحصحت كانغلث ماالثلث فحافار به سركافي بأب القسمة كالفيده المن قدره وقوله كافي اسا أقسمة النقل ثمانه لامفهوم القميريل كل مخرج كذلك قال القرافي ولأيحر بألمسوس الفارغ بخلاف أع أريد النقسم شي من القميم القديم المتغير الطم عندنا وعند الشافعية (ص) ودفعها لزوال فقرور ق سومه (ش) يعني انه فسه غلث قبيرى فسه ماهنا ( قبله بستحب لن زال فقدره ومالعيد أن يحرج القطيرة وان زال فقره قبل الفعير من ذلك الموم كانفسده النقسل أى فالحامل وحست علمه ومشلهمن زالرقه مأنعتى العمد فقوله ودفعها الخعطف على فاعل ندر وقوله على هذا التقريرانهموافق النقل لزوال أى الحدل زوال فقدره أورق فانعتق بعد عروب الشمس من آخر يوم من رمضان والافقدقروالمسنف يتقر رآخر وجبت على المعتنى الفقرونديت على سده (ص)وللامام العدل (ش) أي وند دفعهاللامام ونصهأى وتدبغر الهالقمير آلذي العدل وظاهر المدونة الوحوب واعدل المؤلف جلهاءلي الاستحماب ولعدل القرق بدنها وين محرحه وكأمعن الفطسو الاأن ز كاةالاموال من إنه يجب دفعها للامام العبِّ بدل مشهدة دفع المال على النفس جغيب لاَّف الفطر تكون القميرغلث أفعدغر بلتمه مستكان غلثه ينقصه من النصاب ولوأخذهاالقمة مرثم استغنى بهافله أن مخرجها عن نفسه لانه ملكهالكن ان ملكها قيسل الغروب يجب عليه الإخراج وأن مَلكها بعده يستعب له الاخراج (ص) وعدم زيادة (ش) ولأبتقد ذاك بالثلث ولأنغسيره يعنى انه يستحب عسدم الزمادة على الواحب وهوالصاع فان زادعلي ذلك فهو مدعسة أى الزائد آه (قوله لزوال فقر) و بحب على سيدءآخراجهاعنه وللغز سافيقال مدعسة مكروهمة لاتواب فيه قسل لمالك أيؤدى بالمدالة كمرقال لامل عدالمي علمه الصلاة والسلامفان أرادخىرافعلى حدة القرافى سدّالتغيرالمقاديرا لشبرعية (ص) واخراج المسافر ر كاة فطيراً خرحت عن واحد مرنن فيعام واحد (قوله وحست (ش) أى وندب اخراج المسافر أى يتولى اخراجها عن نفس محميث كان من غالب قوت محدله علمه ) مناعظي انها تحب بالفعر ولا توكاله الحأهله لقولهاو يؤديها المسافسر سمثهو وانأداها عنسه أهل أجزأه والسه أشنار ( قولا وحدث عسلي المعتق بالفقر ) بقوله (وجازاخراج أهسله عنه) اذاترك عنده سما يحرج منه ووثق مهـ مواوصاهـ م زادفي النوضيح أوكانت عادتهم والافالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية ﴿ نَبِيهِ ﴾ قال اللغمي وان أى بناءعلى انها تحب بالفير (قوله أى الزائدىدعة مكروهـة) أى أخرج عن أهله أخرج من الصنف الذي بأكارنه وان أخرجوا عنسة أخرجوا من الصنف ميث يحقق الزائد لاان شك (قوله الذي أكلمه انتهى (ص) ودفع صاعلساكن وآصع لواحمد (ش) يعني المتحوزدفع أيؤدى المدالا كر) الذي هسو صاع واحددمن زكاة الفطرة لجاعة مساكين وكذاك محوزد فع أصعمنها استكن واحد مَدَّهُشَامُ وهومدوْثَلْثَمَانَ ﴿ قُولُهُ وان كان خلاف الافضل (ص ) ومن قوته الادون (ش ) عطف على صاعم ن قوله ودفع اخراج المسافر) في الحالة التي يحرج صاعأى وحازدفع قوته الادون أيمن قوته الاسخر وهومساولقوت الملد كااذا كان له قوتان

أنلايخرج أهله عنه وقوله اذاترك عندهم مأتيخ رجمنه إلى بشرط بل حمث أوصاهم ووزق بهم بكني (قوله أخرج من المصنف المع) واذا لم يعلم الخرج بالكسر وفي صنف ماياً كالمالخوج عنه أخرالاخراج حتى بعلم كذا ينبغي (قوله يعني انه يجوزال) بمعنى خلاف الاول (فوله أى وجازد فع قوته الادون) كذافي نسختهاذا كأنَّ كذلك في العبارة حذف أي وجاز الدفع من قونه الادون (قوله وليس له الاخراج من قوته الادون الألجز)

أحده مامساو لقوت المامد والا خرأ حسسن لاالادون من قوت الباسد لانه يجب عليه

الاخراج من الاغلب وليسله الاخراج من قوته الادون الالتحسر عن الاخراج من الاغلب

عنهأهله والاوجب عليه الاخراج

واغاندب الاخراج للاحتساط لاحتمال

لاتحذ أن هـ ذا هو المطابق لفول المصنف سابقاهم أغلب القوت (فوله وفي كلام الشارح وح نظر) عمارة عورام أيحاذا كان بقتات ادنى من قوت أهل ملده فلا مخلوا ل مكون الشير أولافات كان بقد مل دال الصيق وعدد مقدرة على اقتدات غيره فاله يجوزله أن يحرج من قوته وذال لانهلو كلف أن يخر جمن عمره لكان من ماب الحرج والمشقة وان كان بفسعاه المساعلي نفسه وعماله وهر بقدر على اقتمات الأعلى فاله مكلف أن يحرج من غالب قوت أهل الملداء الااقل خبير بأن ما فاله الشارح ه والمتعمن قال محشى تت أذ المسئلة مفروضة هكذافي كلام الائمية غمآن طاهركلام المؤلف ان هدامفر ععلى اعتبار الغيالب أي أذا فلناما عنبارغالب القوت فان أعطير الأدون لشم فلايجوزولعسرأوعادة أجزأ وعلى همذاشرحه شراحه وأقروه وسمع المؤلف في همذاالتفر بع على قول ابرأ لحاجب ويتخرج من عالب قوت البلدوان كان قويه دونه مر لالشموف قولان وهوغير صحيح (٢٣٣) اذمن اعتبرالغالب لا يجزى الاخواج من الأدون الألجى كافى ان يونس وانرشد

وغسرهما فالقول احزاء الادوت لغبرشيرمقابل للقول مأعتبار الغالب لامة ععلسه اه (قوله و بعمارة أخرى وحازالخ) هسده العبارة مغارة العمارة الأولى وهي موافقة للفظ المسنف ولامخسؤ انقول المصنف الالشيرمما يؤدي هدنه العمارة (قوله أولعادة كالمدوى الخ) صعدف والعمد لا يحزى (قوله وانظ وافتاته الكسر نفسه في لـ الحزم معدم الاحزاء نقلا عن عيم (قوله تأو بلان) والراجح الاول (قوله مالموم والمومين) كذا نص المدونة وهوالراجح خلا فالزيادة الحلاب الثالث فأنهلم يعول علسه كاقرره شخناالصغير (قوامعن لزمنه ) قصر الكلام على حالة الوحوب في شرح عب التعميم فقالأي لايسقط طلم اوجو باقمأ يحب وندرا فعما يندب سند ولايأثم مادام بوم القطر باقسافان أخرها عنسه أيمن وحست علسه أتممع

وفي كلام الشمارح والحطاب نظر انظر شرحسا المكمر وبعسارة أخرى وحازا خراحها من قوته الادون من قوت الملدان كان بقشات ذلك لفقره انفاقا أولعادة كالمدوى بأكل الشيعر مالماضرة وهومل على أحدقو امن حكاهما في توضيحه لالشيرواليه أشار بقوله (الالشعر) على نفسه مع قدرته على قوت الملد فلا يجزيه وانظر لواقتاته لكسر نفسه (ص)واخراجه قسله تكالمومسن وهسل مطلقا أولفرق أو يلان (ش) يعنى اله يجوز المكلفُ أن يخرج زكاة فطره قمسل بوم العمد بالموم والمومين والنسلانة كأفي الجسلاب وهل هذا الحواز مطلقاأي سواءكان المتهلى لتفر فتراصاحها أوالامام أوغسرهما وهوفهم اللخمير وشمهروعلم والاكثرأ والحواز المذكور انماه واذا دفعهالمن بتولى نفرقتها كافعه لغر سالطاب وهوفهم اس بونس وعلمه لوتولى صاحما تفرقتها فانه لايحوزله ولاتحزئه تأو ملان ومحلهمااذا أتاهها الفقرقسل وقت المحوب وأماان بقت عنده الى الوقت الذي تحد فعه لا حز أت قولا واحد الان الدافعهاان كَأنْتُ لاتْعَةِ يَأَان سَنزعها فاذاتر كها كان كمن المدادفعها حسنت ذ (ص) ولا تسقط عضى زمنها (ش) أى ولاتسقط ركاة الفطر عن ارمة عضى زمن وحوبها وهُو أول لياة العبدأ وفصره را يخر حهالماضي السنبن عنه وعن الزمه عنه وأمالومضي زمن وحو بها وهومعسرفانها السقط غنهوه أذا بخلاف الانتحمه فلامحاطب بهاىعد ممضى زمنها والفرق ان الفطر اسدا لخسانوهو حاصل كل وقت والانتحية النظافر على اطهار الشعائر وقد فانت (ص) وانما تدفع لحرمسار فقسر (ش) يعنى انذكاة الفطر تدفع للعسر لاالقن ولومكا تباالمسلم لاالكافسر ولوموَّلفاً أو حاسوساالف قبراذالمهكن من دني هياشير وظاهر كلام المؤلف انهالا تدفع لغسيرمن ذكر وهو كذلك فلاتدفع لمن مليها ولالمن يحرسها ولانعطى لمحاهد أيضا ولايشتري أدبها آلة ولاللؤلفة ولالاس السعمل الااذا كان فقرا بالموضع الذي هو به فيعطى منها يوصف الفقر ولا يعطى منها ما يوصله لبلده ولا يشتري منهارقيني يعتق ولالغارم ﴿ وَلِمَا أَنْهِي الْكَلَّامِ عَلَى الْصَالَاةُ وَالزَّكَاةُ اللذين لم يقعافي القرآن الامقرونين شرع في المكلام على الثالث من أركان الاسلام فقسال

## ﴿ بابالصوم ﴾

وهولغة الامساك وشرعاالامسالة عن شدهوق الفهم والفريح أو ما يقوم مقامهما

القدرة (قوله والفرق الخ)ولا بقدح فى الفرق حبراً غنوهم عن السؤال في ذلك الموم لاحتمال ان الخطاب بها بعد جبر الما ( ۳۰ - خوشی ثانی ) حصل لهمأ والمعضمهمن ذل السؤال بومها بعدم دفعه علمه فيه (قوله السداخل ) بفترا خامة وقوله الشفاذر ) أى التعاون وقولهوفدفانت أى الشعائر (فوله فقير)أى فقيرالزكاء على المشهورة تدفع لمالك نصاب لأيكفيه لعيامه وقال اللغمي لاتدفع له ويؤيده خبرأغنوهم عن طواف هُدُدا الموموتدفع الساكين بالاولى أى فالحصر باعتماراً نها لاندفع لن بليها وغسره عاعمدا المساكين ﴿ تَعْمِيهُ ﴾ ليس للرّمام أن يطلها كأيطلب عَرهاولاياً خذها كرهاوان بقتال (قوله الأمقرونين) هناصفة محذوفة والتقدير أي اللذين هماالر كنان الاولان من أركان الاسلام بدليل قوله شرع في الكلام على الثالث النه في السالصوم في السنة الثانية من الهبيرة النبوية على صاحبه افضل الصلاة والسلام كر كاة الفطر (فوله الأمساك) أي مطلق الامساك والكفء فالشي ومنه قوله تعيالها نى نذرت الرجن صوما أى ممتاوا مساكاعن الكلام (قوله وشرعاهوا لامسال ) فيسه اشارة الح أن الصوم عبادة فعليسة لاعدمة الانالقة قديابه كالصدادة وأمرناج ما فهرعادة فعلسة كهي وقد عم بالشاعدة الاصوابة النالكات فعل أمراكان بلاخلاف أونها على المتسادة وأمرناج ما فهرناج من المتعادة المتعادة

المنالفة الهوى في طاعة المولى في حديم احزاء النهار بنية في الفيرا ومعده ان أمكن في عادا المن في اعدا المن في المنافق المنظمة والنه المن في المنافق المنظمة والنه المنافق المنظمة والنه المنافق المنظمة والنه المنافق المنظمة المنافق المنظمة والمنافق المنافق المنافقة والمنافق المنافق المنافقة والمنافقة والمنا

تعبان (ولوماعاديل) مصلواله والأمدل المدار الماهواله الماهة الموابدة الماهة الم

المصدرالفاعل المنافية المساورة على المنافية المنافرة ومقعول وفي المحر بين الرؤية البصر به والعلمة حكم وهذا المواب التنافية المبادرة المنافقة المصدرالفاعل المستفرسة والمالة المعدولة المنافقة المصدرالفاعل المستفرسة والمالة المعدولة المنافقة المصدرالفاعلة والمنافقة المصدرالفاعلة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

هووقت وفي الاصطلاح هووقيت الفعل بالزمان لم مقدار ما بين ابتدائه و بين أى فا يغفر ضنه فاذا قات كنيت من يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وقرئ بعلما كنيت بعد ذاك بسسنة علان ما بين الكام لا يقد و في المناسنة كنية وقراء تسنة والمناسنة القريد و في المناسنة و في

الصوم ولاعبءل الثالث الااذا حكوما كم (قوله وصدقهما) المعتمد الهلانشترط التصديق حمث كانت عدالتهما المة (قوله لا أو ما الحكم) معطوف على محسدوف والتقدير نقول في معسني كالام المصنف أو منفس رؤ مة العدلين لانقول أو ما لحكم رؤ يه عداين (قوله صحوا) حال من بعد أى مال كون المعد صحوا أى ذاصحولان المسدرلانقع حالا الانتأويل لاحالامن تسلانين لانه يوهمان يعتبرفى التلاثين أن تكون معسة واس كذاك فأن فلت مقدر معيما آخرهاقلت لايصيرفان المعيير انماه والمحاورللا خروه والحادي والثلاثون لاالآخر وهوالثلاثون

كيشري كاولدين أوا كالعدة وأماان أريد بالهلال علم التواريخ فاله يقدل في الواحد والعسدول المنافرة و بنت بالعدلين في الغير والبلد الصغير المنافرة و بنت بالعدلين في الغير والبلد الصغير المنافرة و بنت بالعدلين في الغير والبلد الصغير ( ولو يصومهمر ) خلافا المصنون و بعبارة أخرى قوله بكال شعبان ويم وقوله أو رقية عدلين عدل من المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة

أقوله كذا) أى بالنسبة لفيرهما وأماهما في معلان على اعتقادهما قال الزرقاقي الفرادوقع الصرم في أول الشهر بنية واحدة وحكمنا بتدخيهما هالم عن المراقع بالنسبة المرقع الماقع بالنسبة المرقع الماقع بالنسبة المرقع الماقع بالنسبة الماقع الماق

أى فاو كافوا كالهم عبيدا ونساء فلا مكتني بهم كافي الحطاب (فوله وعم الحسكم)" أى وعم الحسكم بوجوب الصوم كل منقول اليه أعمن سائرالبلاد قر ساأو بعيدا ولابراع في ذلك أنفاق المطالع ولاعدمه ولأمسافة القصر (قوله عن الاستفاضة) والحبكم برؤ به العدلين ومثله الشبوت، ألم المسواء كان الحاكم عاما كالحليفة أوخاصابنا حية وهوكذلك ( قوله يشترط فيه شروط النقل ) أى اصحة الحكم في البلد المنقول اليها فأدانقل عن العداب فينقسل عنهما اثنان ليس أحدهما أصلاو كمني نقل اثنين عن واحدثم هماعن الآخر (قوله ولا يعم) أى قب ل الحكم فادا نقل اثنان القاضي بلدآ خرو حكم فيعم واس في نسخة الشيخ ولا يعم وحاصله انه لورأى الهلال اثنان ولريفت عنسدالحا كمولاحكم عقتضي الشهادتين غمانه نقل عن الاثنين المذكورين اثنان آخران لبلدأخرى وأخسرا بشسهادة الشهاهدين فلا يحسعلي أهل تلك البادة الصمام نعماذا أخمرا لحاكم مثلك الرؤ وه التي نقلافيها عن الشاهدين الرائيين وحكم الحاكم مذلك فيعم فكل من سمع ذلك يحب عليه (٣٣٦) الصوم (قوله الا كاهله) المراد بالاهل الزوجة وأدخلت الكاف امنته البكر والظاهر

أنرسته كانفته البكر وبعمارة وعمان نقل بهماعنهما (ش) أى وعمال كم وجوب الصومان نقل بالعدلين أوالاستفاضة عن الاستفاضة والحكم برؤية العدلين لاعن رؤيتهما والاكان نقل شهادته يسترط فسيهشروط النقل ولايع (ص) لأعنفردالا كأهله ومن لااعتناء لهماأمره (ش) مخر بعمن الرؤ مهوان كانمست غنىءنه عفهوم فواه أوبرؤ بهعدان واعاصر حبه ليرتب عليه فواه الا كاهله أى لابرؤ بة منفر دفلا شت الأكاه المفازم هم أذالم بكن معيتن وقوله ومن لااعتناء لهم بأمره عطف تفسسروعلى معله مخر جامن النقسل مكوث ماشسماعلى ضعمف فان المذهب ما قاله اس مسىروهوانانقَـــلالمنفردام سائرالناس اهـــله وتمرهـــم (ص) وعلى عـــدل أومرجورفع رفريته والمختار وغيرهما (ش) بعنى ان العـــدل الواحدوالذي يرجى فــول شهادته أو برجى أن غسره يزكمه ولو كأن يعلم مرحة نفسه ادارأى أحدهم الهلال فانه يحب علمه أنسر فع شهادته الحاط كمو شهد عنسده أعل أن رفع غيره فتكدل الشهادة فشدت الحكم الشرعي والمراد بالمر جومن عاله مستورليس منسكشف الفسق وأمامن عاله منتكشف فاختيار اللغمي قول أشهب باستحبات رفعمه فعلى المؤلف مؤاخذة منجهة ايهامه وحوب الرفع على غيرهما عنمد اللغمني وليس كذلك ويعياره أخرى يصيرفي غيرهما الحرأى وعلى غيرهما والرفع أي وغيرهما كذلك وقوله وغبرهماأى والختارطلب عدل أومرحو وغسرهما والطلب في آلاول على سبيل الوحوب وفى الثانى على سديل الاستعباب فهسومن باب صرف الكلام الم يصليله أوانه استعمل على في حقيقتها ومجازها وهوالاستعماب أي وعدل أومر حوو حو ماوعلى غسرهمااستصاباو بهذا يندفع الاعتراض (ص ) وان أفطروا فالقضاءوا لكفارة الاستأويل فناو بلان (ش) أى وان أفطر العدل والمرجو وغيرهما المنفردون يرؤ به الهـــلال فانه يجب علمه مالقصاء والكفارة واومنا واسن لان أو بلهم بعيد كاجرم به المؤاف عندعده لاصحاب التأويل البعيد حيث قال كراءولم يقبل فذكره هناالتأويل بعدم الكفارة مع النأويل ضعن وبمبارة أخرى هذاغ برما بأنى لان ذال ونع وابقبسل ورده الحاكم وهوموجب لان يكون أو بله بعمد اوهذا لم يرفع فلذلك جرى فيه قول بعدم المكفارة (ص) لاجمحم (ش) يعني

أخرى وانماأتي بالسكاف وذاك ليدخسل من ف حكهم كالحادم والاحدرومن في عساله (قوله اذالم مكن معستن) الا ولى أن مقول اذالم يكن الاهل معنفها (قوله عطف تفسير) أى فالمراديكا مدارمن لااعتماء لهم بأحره كانواأهداء أملا هذاهوالعمدوخلاصتهانلاشت الابالنسبة لمنايس لااعتناء كأن م أهله أملاو لأشت في حق من الهاعتماء كانمن أهماله أولا ولا محنى أنه بصرقوله كأهله لافائدةله ولامعنى للتقسد به فلوقال المصنف الالن لااعتناء لكانأحسن والحاصل انرؤ مةالواحد كافية في محدل لااعتناء فيه مأمر الهلال ولوامرأة أوعمدالكن شيرط أن مكون عن تدي النفس بخسرهما وتسكن بهلعدالة المرأة وحسن سيره العبد كاأفاده عبح (قوله ابن مسر) بفتح السين واسمه أحد اسكندرى (قولة وهوأن نقيل

المنفرديع) أىسواء كانالحل لايعنني فيه بأمرالهلال انفاقاأو يعنني على ماعلمه جمغفير لكن بشبرط أن سُقُلُ عن جناعة مستقمضة أوعن الثيوت عند الحاكم أوعن حكم الحاكم ولا يعتبر نقله عن الشاهد بن أنفسهما (قوله الحر) أي عطف على قوله عدل أى فهومن عطف الفردات وقوله والرفع أى فسكون مستدأ والدرع في ذوف أي و مكون من عطف الحل أفادداك القرافي (قوله أى والمختارطاب الخ) أى فقــداستعمل على في مطلبي الطلب فهومن عموم المجاز وأماقوله بعدا وأنه استعمل الخ فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومحازه وعبر بالاسم لان النمي اختارما لاشهب من ندب الرفع والم يخترما لان عبد الحكم من وجو بعال فلت أى عُرة في رفع الغيرمع أنشهاد به لا تقبل قطعا فالجواب انه ربما كان سماني تنشيط من تقبل شهاد ته الرفع العاكم (فوله أي وان أفطراً العدل الن أعى وأماان أفطراهل المنفر دومن لااعتناءاهم بأمره فعليهم المكفارة ولوتأ ولوالان العدل في حقهم عنزلة عداين في حق غيرهم (قوله لآن دالسف وفع ولم يقبل) أي ومارفع الالمكونه عنده شدة مزم (قوله فلهذا سرى فيه قول) أي وان كان صعيفا (قوله لابنعيم)

هوانئاسبالذي تحسدة وسالهلال وقوده والكاهن هوالذي تصبرعن الاموللسنة الى والعسراف هوالذي تصبرهن الأمود الماسنة أوالمسروق اوالضال أوقود الناجة أن مقطرة إلى الماسنة أوالمسروق اوالضال أوقود الاساسمة أن مقطرة الماسالية المنظمة المنظمة

ملتس بالغروب أوالفحر محمث لو ادعى ان فطره لطن ذلك لقبل منه وانظرهل يحوزله الفطرو مدعيانه نسى لانه بقسل قوله أولا أذقمول قوله لا يسوع الافدام على الفطر (ڤولهأوله الخ) أوله وآخره كل منهما منصوب بنزع الخافض أي مأوله وآخره واطلاق الاسخر على محاو رهوهوهلال شدوال فهومجاز علاقته المحاورة (قولهبشاهـد) ظاهره ولوكان غيرم قسول الشهادة عندنا كأمة وعدمقبولتين عند حنسلىء لى ان المكد خسل العمادات ومحتمل أن يتفق عندنا علىء دماروم الصوم محكه بغير مقبول الشهادة (قوله صادف محل الاجتماد) أى محلا يعوزفه الاحتماد (قوله لانه افتاء لاحكم) فال الافاني والراحي عندالاصولس ان حكوالهاكم لأيدخل العمادات من صلاة وصوم فلس لناأن نحم فهابعه ولابطلان وانظراداقمل المزوم الصوم في الثالب فصاموا ثلاثين بوما ولميرالهسلال وحك الشافع بالفطر فالذي نظهرأته

انالصوم بنت عانقدم لابقول معمفلا بثنت بهلافي حق غسره ولافي حقمه هولان صاحب الشرع حصر النموت في الرؤ مه أوالشهادة أوا كال العدد فلي عدر بزيادة عدلى ذلك فاذا قال المنصم مشلا الشمر واقص أوزائد لم المتفت الى قوله ولا الى حسابه وقع في القلب صدقه أمملا (ص) ولايفطرمنفرديشوالولوأمن الظهور (ش) يعنى ادمن انفرد برؤية هلال شوال لاساح لدأن بفطرف الطاهسر ولوأمن الطهور على نفسه عسل المشمسو واشلا معرض نفسسه للا دى لانه لايسانه من اعتقاده في نفسسه عدم الطهو رأن مكون عندالله كذلك لاحتمال الظهور وأماالفطر بالنمة فهوواحب لانه يوم عسد وصوم العمد حرام (س) الاعسم (ش) بعني أن محيل منع الفطر للنفر دبرؤيه هيلال شيوال اذالم بكن هناله مبير للفطر من مرضُ أو حمض أوسفر والأوحب الافطار طاهرا كالمجب بالنمة عندعدم العدر لأناه حمث ثذأن يعتذر بأنهانماأفطرالعدر (ص) وفي تلفيق شاهدأوله لأخرآ خره (ش) يعني انهاد اشهدعدل برؤية هـــلال رمضان في أول الشهر وشهد عــدل آخر برؤ بةهــلال شوال فهل تلفق الشهادة فى الأفعال فان كان رؤية الثاني بعيد تسيعة وعشرين بومامن رؤية الاول فشهادته مصدقة للاول اذلا يمكن رؤ ية الهدلال بعد عما نسة وعشر بن يومًا فان كان في رمضان فقد ا تفقت شهادتم ماء لى ان الموم الاول منه فمازم فضاؤه ولا مفطرون لان شهادة الاول لاتوحب كون هدذاالموممن شوال لوازكون الشهركام لاوان شهدالثاني بعدد ثلاثمن من رؤيه الاول فقدا تفقاعلي ان هدا المومن الشهر الثاني فحب الفطران كانذلك في شوال ولا الزم قضاء الموم الأوللا تهسما لم يتفسقا على أنهمن ومضان لان الشهر يكون تسعة وعشرين أولاتلفق وعلسه فلا يحسالصوم برؤية الاول واغماعت عماشت بهالصوم شرعا ادشهادة الواحسد فى الرؤرة كالعدم والصحوعدم التلفيق (ص) ولزومه بحكم المسالف بشاهد تردد (ش) يعنى ان الخالف اذاحكم فوحوب صوم رمضان شهادة شاهد فهدل بلزم المالكي الصوم بمدا المك لانه حكم صادف محسل الاجتهاد وهمذا قول اس راشمدا ولا يلزمه صمومه لانه افتاء لاحكم لانه لابدئول العبادات من صلاة ونحوها فلنس لحاكم أن يحكم بصية صلاة ولايطلائها والما يدخسل حقسوق العبادو حزمه تلمذه القسرافي وترددفسه اسعطاء الله وسسند وقسوا ترددفي المسئلتين (ص) ورؤيته نهار اللقابلة (ش) يعني ان الهلال اداراء الناس في النهار فانه يكون

لايجوزلاالتي الفطر هتنييه هي أوردعي الفراقي قولها لمسيح لا ندخل العبادات القشاء تنفسل أحد الروبين صاحبه لان غسل المستمد وقال الراحية على المستمد وقال الراحية في المستمد وقال الراحية والمستمد وقال المستمد وقال الراحية والمستمد وقال المستمد المستمد وقال وقال المستمد وقال المستمد

أى. خذف من احداه ما الدلالة الآستوعلية أو حذف من أولهما الدلاة النافى وهذا أطهر (قوله لعدم الجزم بالنية) انظرهذا التعليل فانه لاموقع فه فلوقال ولو ميث النية المصدم الجزم جالكان أحسن بنجان العبارة تسامحاوذ الثلاث النيسة التصد والجزم واغمامته الامراغيز وجهد و يجاب بأن مرادها لنية المذوى أى احد سرم يومه بالمنزي أي والجزم بدرج مع الى النيسة في ا النيسة (قوله فعد يحد العبر النيسة) وعسد الشافعي معكس ذاك وم الشائع سيخة الثلاثين إذا كان محوا حيث تصدث فيها بالرؤ متمن . لانتمار به كعيد وامرأة لاصيحة الفيم ومال اليمان ( ٢٣٨) عبد السلام و مذيني اعتماد تفدير الشافعي للشائل قولهمن باس تسمية المخ)

السلة المفدلة لاللمة المسامسمة ولافرق في رؤ بتسه قدل الزوال أو يعده فيستمر على الفطر ان وقع ذاكفآ خرشهمان وعلى الصومان وقع في آخر رمضان وقوله ورؤ شه أي في رمضان أوغيره خلافالمن خصصه بملال شوال (ص) وان ثبت تهارا أمسك والا كفران انتهار ش) يعني أن رمضان اذا ثنت في أشاء النهار توجه من الوحوء السابقة الدرؤى في الاسلة المناضية فانه يحب الامساك وهسوالمنع والكفءن الاكل في حقمن أكل في ذلك السوم وفي حــــي من لم نَّا كُلُ فيسه تُم يحب علم مم القضاء لعسد ما لحزم بالنمسة فان فيمسك وأفطر متعداماً كل أوجماع فاله مكفران انتها الرمة بعله المكموان كان غرمنها وأن أول حواز الفطر لعدم صعية الصوم فلا كفارة (ص) وان عمت ولم رفص بصنه وم الشك (ش) غيمت بالبنا والفاعل بقال غمت السماء تغييما وأغامت السماء تغسم اغيامااذا علاهاالغسم وقولة غمت أي لسلة ثلاثين لالملذا لحادى والنسلا ثني لان العددة كملت وقوله فصمحته بوم الشمال مرياب تسمية المعض وهوالصنعة باسر الكل وهوالموم وهمذالا عتاج السهوالاولى كونه على تقسدر مضاف أي فسيعة صبعة بومالشك أى الموم المسمى سوم الشك فدف المضاف وأعام المضاف السه مقامه ولما كان صوم يوم الشاق منهما عنه على وجددون وجدين وجوه الحواز بقوله (ص) وصميمادة وتطنوعا وقضاء وكفارة ولنذرصادف (ش) أى حاز صمومه عادة لمسن عادته سرد الصومأ وصوم يوم يعسه فوافقسه وتطوعا على المشمور وقضاء عمافي الذمة من رمضان أوغسره وكفارة عن هسدى وفدية ونذراغ سيرمعين فان ثبث كويه من رمضان المصره عنهما على المشهور وقضى وماعمافي ذمنسه و يوماعن ومضان الحاضر ومعب صسومه انسذر صادف كن نذريوم الجيس أويوم فسدوم زيد فوافسق يوم الشسك فخصور لهصسومسه ويصرنه ان امينيت كونه من بمضان والافلا يحزئ عنهما وعلمه فضاء بوم لمضان الحاصر ولاقضاء علمه النسذر الكونه معمناوقات قاله في التلقمين وأفهم قواصادف الهلونذره من حسث انهوم الشمك لا يلزم لكونه نذرمعصية ويؤخذ من قوله وتطوعا حوارصوم النصيف الثاني من شيعيان على انفراده كا لايحنى ولابرد حدد مشلا تقدموا رمضان بصوم يومولا سومسن الارحسل كان يصوم صوما فلمصدله لان القاضى عياضا قال النهى فسسه مجول على تحرى التقسدم تعظم اللشهر وقدأ شار الحاذاك بقوله الارحسل كان يصوم فبساء عادة أوكانت عادته صوم يوم الأنسين ويتحوها فوافقه وقوله (لااحتياطا) أىلابصاموم الشمل لاحل الاحتياط فن صامه كذلك فلا يحسرنه اذا صادف انهمن رمضان لتزلزل النسة المسرابي داودوغ يرومن صاموم الشياك فقيدعصي أما القاسم قظاهم والتحو بموعلسه حسل أنوا لحسن وأنواستعق قول المدونة ولاينسسفي صسيامهوم الشك وفي الحلاب بكره النعطاء الله السكافة مجمعون على السكراهة (ص) وبدب امساكه ليتحقق

لاتسهمة انماذلك من ماب الحكم على البعض بالكل والحكم غيرالنسمية نعملوقال من اب تسمية الكل اسم البعض لصح (قوله والأولى)وجهها كون ذلك أوضيم معنى (قولة وصيم) أى أذن في صومه أعممن أن مكون على حهسة الندب كافي قوله عادة وتطوعاأوالوحوب كإفىقوله وقضاء (فوله وتطوعاً)أى لالعادة ولالسرد (ُقُولَهُ وقضاء)ولونذ كرفيأ ثنائهانه قضاه فقال اس القاسم لم عن الفطر فان أفطرفهل مقضه أولاقولان لان الفاسم وأشهب وصوب الثاني لانداعاالنزمه طنأأ ندعلمه رقوله وتطوعاء لي المشهور) مقابله مالاين مسلة من الكراهة (قوله وكفارة عن هدى الخ ) الأولى أن يقول وكفارة عنظهارأ وقنسل أوفدية وذاك لانالمسسام منجزئيات الفدية والهدى لاانه كفارة عنهم (فوله لا بازم لكونه نذرمعصمية) هذاضعمف والمعتمدانه يحوز نذره مع العملم بكونه توم الشك حمث لم يكن على وجسه الاحتماط أي انه مسن رمضان وله الفطر اننذر صامه منحمث كونه بوم الشك ليحتاط بهأى على اندان كان من رمضان إحتسب بهمنسه وان كان من شعمان كان تطوعا كافي شرح

شب قاناالكراهة أو بالتحريم لآن ندومن غيرهده المستبة المجواز التطوع بدفيانيه نذرو (قوله. (ش) لاتقدموا) في نسخة بعض مسوخابالالسكل تضمة على التاء (قوله الارحس) كذا في نسخته بدلمن الواوفي تقدموا (قوله فلوسه) كذا في نسخته أي فلصل ذلا الدوم (قوله الكافة مجوعون المن) أي وهوا لمدة دوقول النبي صلى القدعلم وسلم فقدعت الناغر ممراد ظاهره الم كن بعن شدة الكراهة (قوله المساكة) ظاهر عبارة الشار سمان الضعير عائد على مريد الصورة يحتمل ان يعود على موم الشكافي المعدر مصاف المفعول واستقر مع بعض

(فرله لاحل أى يتحقق) أفادان اللام في المتحقق المتعلس لوهو مالمنا فالفاعس أى شت من حق ثلث ومالمنا والفعول أي متصوراً ي رُرُ و يحمل أن تمكون الغامة وهوظاهر قول ابن الحاحب حتى يسترئ أهم، (قولة شهد اعد الفاضي عادا) ظاهر واقعلوشهد عدلان عنسد القاض لملاوتز كمتهمانتأخرالي النهاولا مكون الممكم كذاك بل سيت الصوممع أن ظاهر المصنف العموم المفسدانه لاست الصوم حينمذ (قوله أى لا يستعب المسال والدالخ) في لا لقائل أن يقول بل يستعب الامسال في هذا الفرع ويذا كدلا حل أن يصة في الأمر فيه دون الذي قبله لان الشهادة أثرت فيه وبية في الجلة (قوله عطف ٢٣٩) على قوله تزكية ) لكن طاهره انه في الشاك لان تركمة معطوف عسلى قدوله (ش) يعنى إن المكلف يستحب له أن يمك عن الإفطار في يوم الشك لاحل أن يتحقق الامر فمه لمتعقق معانه ليسمختصا بذلك بارتفاع المهار وخسرالمسافرين وغنوه سمفان فدت انهمن رمضان وحب الامسال والقضاء (فوله كضطر إلخ)فيك وحدعندي وانام شنت انهمن رمضان فانه يفطر فقوله امساكه أى يوم الشك أى امسال أوله مدلسل مانصه ومحوز للضطرأن سعاطي قوله لَبْنَعُقَقَ فَانَ الْحَقَقِ يَحَصَلُ بِالْبِعْضُ (ص) لالتَرْكَيْةُ شاهدين (ش) بعني لوشهد النّمان أولامالم يبح له الفطر لاجل كضطر برؤية الهلال واحتاج الامرفيهما الى النزكية لهما وفي ذلك تأخير فأنه لانسخب الامساك اشرب فلهأن بأكلأو يطأزوجته فدأى امساك زائد على مآبعة ق الامرفسه فلا منافى استعمال الامساك فسه وبعمارة ليكن قال المواق انه اذا مدأ بغير ماهو أخرى لالاحسل تزكمة شاهددين شهداعند القاضي نهارا برؤيته واحتاج الى الكشف عنهما مضطراليه أنه يكفر كاهو منقول وذلك بتأخر فليس على الناس مسيام في ذلك الموم فان ذكانع مدذلك أحرالناس بالقضاء وان تأمل فوله تشمها الز) من تشعمه كانف الفطرة لاشئ علىمم فماصاموا ومن تقدير اللام للتعليل في كالام المؤلف بفهم التقسدوان في التزكمة تأخسراو زيادة على الامسال السابق المققى أي لا يستمسا مساك الخاص بالعام علاحظة كونه فردا زائدة في ذلك لتركمة الشهود فليهم لل المؤلف ذلك القيد كافيل (ص) أو زوال عذرمساح مغايراللعام(فوله وصيبلغ) أي له الفطرمع العلم برمضان (ش) عطف على قوله تزكمة أى لايستحب الامسال التركمة شاهدين ببث الفطر أوالصوم وأفطر عسدا فمل باوغه أولم سوصوما ولافطرا ولالزوال عنذراذا كانء خرابها حمعه الفطومغ العبار برمضان كالحمض بزول فيأثناء نهار رمضان أوالسفرأ والصباو ساحلهم التمادى على القطر وقوله (كضطر) يحتمل أن يكون وأمالوست الصوم واستمسر صائما نشبها ويحتمل أن يكون عشالا للعذو المنقدم أى كضطر الحوع أواعطش وال بألا كل أوالسرب حتى ملغ أوأفطر ناسباقيل ماوغه وحائض ونفساءطهرا ومرضع ماتوادها ومريض قوى وصسى بلغ ومجنون ومغمى علسه قنعب علمه بعده الامساك ولاقضاء افاقافان هؤلاء يتمادون عسلي ألفطرولو بالحماع واحسترز بقوله معالعه لرمضان عن ساحله علمه في ها تن كالصور الشالاث الفطرلامع العلميه كالاكل ناسيا تذكرأوني يومشك ثم شت فيعب الامسال وفي كالام المؤلف المنقدمة إقوله ومحنون ومغمى أمورانطرهافي شرحناالكبير (ص) فلقادموطه زوحةطهرت (ش) هذامتفر ع على ماقيله علمه الخ) هذان بردان على مفهومه من حواز المادى على الفطر أي فسمب ذلك ساح لن قدم مارا من سفر بييم الفطر وقد سمه ويردعلى منطوقه المكره فأنءن فمه وطعزوحة أوأمة طهرت من حمضها ذاك الموم واغتسلت أوكانت صعفرة لم سنت الصوم أفطر لاكراه بحب علمه الامسال أومجنونة أوقادم فمسله أوكتابة ولوغيرمعذورة على طاهرا لذهب لانهاغ برصاغة فالهفى معزوال عذرهمع انهساح لهفسه توضيحه (ص) وكف لسان (ش) هذا معطوف على قوله وندب امساكه لينتمقق والمعنى ان لفطرمع العلم برمضان وأماالكافر الصائم بسنعبله أن مكف لسبانه عن الاكنار من المكلام غسر ذكر الله تعيالي أماع والغسسة اذاأسلم فسندب له الامساك مقسة ونحوها من المحرمات فواجب في غير الصوم وينأكد في الصوم ولا سطله والاظهر حسل كلام ومه واحب بأن المكر وغيرمكاف الرسالة و منبغي الصائم أن محفظ اسانه عن الكذب الخ على الوحوب كاجله ابن ماجي وجله على ففعل لانتصف باماحة ولاغبرها الندب كاذكرهابن عمرعن بعضهم غير طاهر (ص) وتتجيل فطر (ش) أى يستعب المجيل وكذا فعل المحنون والمغمى علب لانتصف الاباحة وفي شب النصر يح أن فعل الصي لا يتصف بالاباحة (قوله لم نبيت الصوم) أي أو بهذت وأفطرت فسل الباوغ فى شرح عب وانظولو بيتمه هـله ابطاله نقـله الشيخ عن بعضهم (فوله ولوغير معذورة) أى هذا اذا كانت معذورة بأن حاضت ثم طهرت بلوان لم تبكن كذَّاكُ ﴿ فُولِهِ لا مُواغِيرُ صَاءَةً ﴾ هذا يقتضي أنها أذا كانتَّ صائمة لا ساحله محامعتها ﴿ وَفَي شرح شُب ولوصائمةُ فىدىنهاعلى ظاهرالمذهب أن كانت متلبسة بالصوم المطاوب فى دينهم اه ولايعيارض هدذاعيده منعه لهامن كنيسة اوشرب خر

أولجم خنز يرلانترك الوطعمطنة الضررخ فرجدت الحطاب ذكر في آخرا لباب مأ توافق شارحنا نافلاله عن أصبخ من حماع امن الفلسم فراجعه (قوله وتصل فطر) قال مالد قبل صلاة المغرب وفي الحديث بعدها وجمع ينهما يحمل كلام مالك على الفطر المفيف كذلات ثمرات أو زيبات أوحسمات من المماء والمدرس على العشاء (قوله فلامنافات) أى لان الطريقة نشمل المستحب (قوله و تعين المكم) أى المنظاة مئ المن المناه والمندوب يعتاج الله المركز أخير المنطقة المنافقة المنافقة

قراءته بفترا لحاءو بضمها والسموع الفطر دعد تحقق غروب الشمس والاوحب الامساك والمراد بالسسنة في قول الرسالة السنية الفتحوانتصررالروامة (قوله مازاغ تعسل الفطروة أخسر السحور الطريقة فلامنافاة ونعس الحكم بحتاج الىدايل والمذهب انه منه بالصوم) أيماً كُل وضعف يستعب وفي خسيرا بي داود عن أنس كان الرسول علمه السسلام مفطر قبل أن نصل على وطمات منه سسالصوم (قوله لايدمن فانالم يتعدر طمات فنمرات فان لم يحد تمرات حساحسوات من ماء أوانما استحب التمروما في مغناه اللات عرات في شرح عب ولعل من الحسلاوات لانه بردلام صرمازاغ منه مالصوم كاحدث مه ابن وهب فان لم يكن فالماء لانه طهور الرظبكذلك ولم منقل عندنا قال الدمسيري من الشافغهسة في تبسر ح المنهاج طاهر الخيديث انه لا مدمن ثلاث عرات و مذلك خُلافهِ في على (أقول) قضيمة صرح القاضي أوالطيب ومن كان بدكة استحب فطره عدلي ماء زمن مايركته فان جدير منهو بن ذلكان أقلمن ذلك لأمحصله التمرية سن (ص) وتأخير حدود (ش) أي يستحب ذلك وقد كان المصطفى علمه الصلاة الندب والطاهر الحصول بالاقل والسسلام يؤخر بحيث بكون بن فراغه من السحوروا لفرمقد ارما بقر أالقارئ خسس آنة والاولى الثلاث وكلام عب رعما كافى المخارى (ص) وصوم يسمفر (ش) أى وندب الشخص المسافر أن بصوم في سمره رفيده (قوله ومن كان مكة الز) المبيع الفطروساأفى شروطه لقوله تعالى وأن تصوموا حداكم أى وبكره الفطر وأماقصر الصلاة ظاهمه وأنه أولى من التمر والرطب فهوأ فصل من اعمامها المراء الدمة بالقصر واسمهولة الصوم مع الناس عاليا وأشار بقوله فمقدم علمماولكن الجمع أحسن (وان علم دخوله بعدد الفحر) الحالف يستعب الصوم السافر ولوعد فم أنه يدخل مته أول النهار والظاهر خسلافه لانه على الاول وانمابالغ عليه اللابتوهم أنه لوعسام مذاك يحب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا ملزم علمه الاستثناء ولم يظهر (قوله ارخصة له فدفع ذلك الدوهم (ص) وصوم توم عرفة ان المحير وعشر ذي الحية (ش) بريدان وتأخرسمور ) هو بالفيم ما يتسمر صوم نوم عرفة مستحب في حق غيرا لحاج وأماهو فيستحب فطره المنفوى على الدعاء وقد أفطر مه و بالضير الفهام وهو المرادهنا النبى صلى الله علمه وسلمف الحبج وأن صيام عشرذى الجة مستحب واختلف في صيام كل يوم مدلمل قرنه بالفطر الذي هوالفعل من العشر المذكوره ل يعدل شهرا أوشهر بن أوسنة وهدا ماعدا الثامن والتاسع أما الاول وهوالا كل وقت السير وبدخيل فمعدل سنة وأماالشاني فمعدل سنتن ثمان قوله وعشرذى الخسة من ماب تغلب الخزوعلي وقت السحور بنصف اللمل الاخبر وكلما تأخر كان أفضل وأشعر كلام الكالذالمراد بالعشر التسعة الايامهن أوله وعطف على ماقسله من عطف الكل على المزه

وها ناخر كان أقصل و المعركان إلى مستحر المورد على من و وستسلطى مبدوس المستحق المراد المراد المنافق ال

آن سول من اطلاق اسم الكل على المؤدم كاهو فلاهر (قوله عدودان) خيرعاشورا ووناسوعا مفيئة للاساجة لقوامة إيشا وقوله لا ته بكفر سسنة القرف عليه الصلاة والسلام ان عشر المنافرة المسلام المسلام المنافرة المنافرة المنافرة المسلام المنافرة المنافرة المنافرة المسلام المنافرة المسلام المنافرة المنافرة

سرق وبابخري مقابله مرده من تبرا خسة وفياللاقة قاديل من تبرا خسة وفياللاقة قاديل من تبرا خسة تلهب وورا البها منظوم من باقوت المنسفة ومن اقوته المنسفة وصلى علمه جريل والملازيك علمه جريل والملازيك علمه جريل والملازيك علمه حريل والملازيك علمه حريل والملازيك علمه حريل والملازيك على المنسفة وقيل المنه إلى المنسفة والمنافعة وقيل المنافعة والمنافعة وقيل المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المناف

رض) وعاشدورا وتاسوعاء (ش) عاشورا وواسوعاء أيضا عدودان اليوم العاشر من الخرم والمعنى والمعنى والمعنى المواقع المنافرة والمعنى المنافرة الم

( ٣ س - حرسى الله) على البيت أي مكافه وعلى هذا فقراه أنزلت الكهبة أي صورتها وقي أنه برمهي أنزلت هذى الحيالها أق الموضع الذي هوفيه وقبولومها الرحية ) المعتضار بما ي ومهمها الوعد بالرحة لزائر يها وقيله و نصف بعدان السيخ الا تبال) ي في مكتب الملك المون أفرون المعتمدان السيخ الا تبال إلى المكتب والمعتمد المناطقة المناطق كان في شعبان وكذا بقال فيما بعداً ي فهو في شعبان أ كثر صياما (قوله كان يصومه الاقليلا) منه فلا يصومه وخلاصته أنه يصسوم أغلبه (قوله زادف روا بةلسارالخ) قدروى أوداودوالنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشهورالي رسول الله مسلم الله علمه وسلم أن يصوم شعبان كان يصومه الاقليلا بل كان يصومه كله (قوله تأكيد) أى زائد وعدود ون زائد تأد باالا أنك عبير بأن وله زاد في روا به لسلم بل كان يصومه كله مقتضى أنم اليست زائدة وعلى تسليم انهازا ثدة فلا وحداد كرها والاحسين إن المرار ملكان بصومه كله في بعض السمن وهوا ضراب انتقال قال في المصابيرو يمكن الجمع بطريق أخرى وهي أن بكون قولها وكان بمسوم شعمان كالمجمولاعلى حذفأداة الاستثناء والمستني أي الافلمالامنه ومدل علمه حديث عسد الرزاق بلفظ مارأ سرسول الله صليا الله عليه وسلم أكترصيامامنه في شعبان فاله كان يصومه كله الاقليلا (قوله أو يصومه كله) كذاباً وفي نسخته جمع مان م لا يحني ان هذا مناف اقوله كأن يصومه الاقلملا (قوله (٧٤٣) ويستعب له أيضافها وهل هوخاص عاادًا أمسك بقيته أمااذ المعسك قصت الفضاءأ وفسه وفهمااذاأ فطر مقمة

شعبان كان يصومه الاقليلا زادفى ووا يةلسلهل كان يصومه كله وخبرأم سلةرضى الله عنها الموموهوالظاهم واعمالمحب مادأ سالرسول بصوم شهرين متنادع بنالاشسعمان ورمضان وجع يعض بندوا بة كان علمه الأمسالة أى مع أن الوجوب يصومه الاقلسلاوكان بصومه كله رأن لفظ كله أكسد أوبصومه كله فيسسني رأن بصوم في مقتضى القاعدة السابقة فيقوله سنة من أوله وفى أخرى من وسطه وفى أخرى من آخره (ص) وامسال بقية اليوم لمن أسلم أوزوالعسدرماح لانه لاساح وقضاؤه (ش) ير مدأن الكافراذا أسلم ف نهار رمضان فانه يستعب له الامسالة في مقدة ذلك أ الفطرمع العدلم يرمضان لان السوم ليظفر غلسه صقات الاسلام سمرعة واعالم بحب علسه الامسالة ترغيها في الاسلام العميم أنَّ الكفارُ مُخَاطـــون و استحاله أيضافضاؤه (ص) وتعصل القضاء (ش) أى وندب تعمل القضاء الرزب فى الذمسة من كل صوم موسع في قضائه رمضان أوغسر ملسا در نه الطاعة في أول وقتها كالصلاة المؤداة في الوقت الموسع أماما ضمق في وقته كقضاء ما فال لعذر من كفارة متناهمة كظهار فواحب تعسله ووصله وآشار بقوله (وتماسه) الى أنه يستمد أن مكون القضاء متماسا لانتف القضاء متفرقا خسلاف ماند نساالسه مسن المسادرة الى القضاء لتراسى الا تحرعن الاول (ص) كنكل صوم لم بازم تشابعه (ش) ير مدأن الصوم الذي لم بلزم تنابعه يستحب تشابعه كصمام كفارة المسين الانقالام وقصاء رمضان وصسام الخزاء والمتعقفان فرقهما أجزاء وبلس مافعسل وأماالصوم الذى الزم تتامعه فانه الزم تناسع قضائه أيضا وقوله ككل الخ فاعدة كلسة وانكان المؤلف قدنص في ماب المسين في محث الكمفارة على استعماب التماسع في النسلاقة الامام اذا كفر بهافهو حزق من حزثيات هذه القاعدة فلدس هناأى فى كلام المؤلف تكرار لان هذا أعممن ذَلكُ (ص) وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت (ش) معطوف على مرفوع ندب أي انه منسد المنعكمه كصوم تمتع وقضاء رمضان أن سدا بفسعل صوم المتع ونحوه قبل صسوم القضاءان لم يضَّق ألوقت عن صوم القضاء فإن ضاق الوقت عنه وحب تقديمه (ص) وفد مة لهرم وعطش (ش) بعنى أن من لا يستطيع الصوم يو جمه الهرم أوعطش يندب له أن يحرب عن كل يوم يفطره مد اوهده الكفارة الصغرى وقول المدونة لافدية حدلة أبوا لسين أنه لافدية واحسة

مفروع الشر معسة وكذا مقال في قوله وندب قضاؤه (قوله و بئسما فعل الخ) لا يحني انها صنعة ذموهو انما بكون في الحرم الأفي خلاف المندوب الذي هومكروه أوخلاف الاولى (قلت) لعله كني ذلك عن الكراهة أى أنه مكروه لأخلاف الاولى (قوله وأما الصمومالدي مازم تمايعه) محترز قول المسنف لم يلزم تشابعه وقوله بلزم تشارع قضائه صحيرالاأندلاساسيب مقتضي الاحستراز (قوله وان كان) الواو للحال (قوله جزئ )أى فرع وذلك لان الحسر سات الماتنسب المكلم (قُولُهُ أَى فَى كلام المؤلف في ذلكُ الموضعة تكرار) أراد بالسكوار لازمهمن الاستغناء أي لانستغنى عاماني عماهنا

أعمولآ يستغنى بالناص عن العبام فاذاعلت هنذا الدفع مايقال ان الشكر الاعابنسب الثاني لاللاول واعبلم الهلاحاجسة لقولة أي فى كادم المؤلف لأن المعنى علَيْسه لا ته لا يقوم خسلانه وحاصله كافلنا انه لا يسسعني الا تق عناهنا فليس هذأ تبكر اوامع ما يا في لانه لايسمغنى بالخاص وغوالا تى عن العام وهوماهما (قوله و مدعكصوم عنم) أَكَا أُوتُوانُ وكُلُّ نَفْصُ في حبر أوظهار أصاب في مقالكاف داخله على تتع واغاقدم المتع لانهمضيق والقضاءموسع الى رمضان الثاني والقاعدة تقديم المضيق على الموسع (قوات وحب تقسدعه) لايحفى ان همذا وان كان مرآدالا مفهم من المسنف لان كالام المسنف في الاستعباب وعدمه وأن كان كالرم الصنف بعقداء بالذافم يؤخرصوم فضاءر مضاف ستى دخسل عليسه رمضان آخر فالتأخولذاك فانه منسدب له أن ببدأ به على صوم القنع ذكر ما لمواق (قوله لهرم أوعطش) طاهره بفتح الراء والطاءوالاحسسن بكسرالراء والطاء لانهمشعر بأن الهرم والعطش ملازماته (قوله وقبول المدونة لافدية) كلام المدونة في الهرم لأفي الهرم والعطش كإهوظاهر العبارة والحاصس انه فيص في الرسالة والحسلاب على استعباب الفدية الهرم ويحل

أوالمسن المدونة علسه وفال رروق في شرح الرسالة هوالمشهور وأمافول اللغمي لا إطعام علسه وهسداهوا الصواب من المذهب فهو اختمار لايعقل عليه خلافا للواق وأما العطش فنص ان حسب على استعماب الفدية له قال الشارح وهومعني مارواه ابن وهب وابن باقع عن مالك لااطعام عليسه واحسا وحمكي في النبوادرعن النوهب عن مالك انه لاشي علمه الاالقضاء اه فسيقط تورك المواق على المؤلف بأن الله مي قال لانبي عليه الاالقضاء ولم مذكر غيره واعتمده الاحهوري فقال مقتضى كالام الانشاخ وكالام المواق إن الراج لافدمة على المقطش بحال اه (قوله خليلي)أى الذي امتلا قلي من حمه (قوله وان أوتر قبل ان أنام)أى لكون أبي هر برة رضى الله تعمالي عنه كان مشغولا بدرس العلم (قوله وكان صميام مالك الخ) انما كان مالك يصوم تلك الايام لان الموم الاقل بحسسة وهي بعشرة أيام والحادىء شرأول العشرة النائدة والحادى والعشرون أول الثالثة والحكم للغالب فلا بردالنقض أول بومن شوال ثم تقال لا يخفى ان في ذلا تعديدا فيودى الى اعتماد العامى الوحوب وهو امام (قوله صيام أيام الله الى السض) أى فقد دحد ف المضاف الى الموصوف صامرمضان مأتهعهستامن شوال فكائماسام والموصوف (فوله كستةمن شوال) في خبراني أنوب من (T & T)

الدهرا لسنة بعشرفشهر رمضان يعشهرةأشهر وستةأيام يشهرين تمام السنة القرافي المرادمالدهر عمره واغما قال الشارع من شوال لتخفيف باعتبارا لصوم لاتخصيض حكها شاك الوقت فسلاحمان فعلها فيعشرني الحقمع ماروى فيفضل الصمام فيمه أحسسن المصول القصود مع حمازة فضل الانام المذكورة بلفعلهافي في القعدة حسين أيضا والحاصل ان كل ما معدد زمنه كار تواله الشدة المشقة (قوله خوف اعتقاده وجوبها) أى أوكان مقتدى فسدر (قوله والاالخ) أى والا مان انده كاهاأو بعضهافلا كراهة تكرهوان لمتكن متوالسة وانالم تكن مظهر الها فتسدين (قوله والدخول على الاهل الله) أراديه

المالوقدرعلى الصوم في زمن أخر اليه ولا فديه عليه لاو حو باولاندنا (ص) وصوم ثلاثه من كل شهر (ش) أى زيادة على الجيس والاثنين لانهما مستحدان مستقلان أى يستحد صسام ثلاثة أنام غسرمعينة من كل شهر خاراً ي هر برة أوصالي خليلي شلائة لا أدعهن السوال عسدكل صلاة وصام ثلا ته أيام من كل شهر وان أورقبل أن أنام وكان صيام مالك أول وم من الشهر وحادىءشره وحادىعشريه (ص) وكره كونماالميض (ش) يعنى انه نكره صيما أيام اللمالي البيض بالتعشر الشهر وتالياه وصفت المالى تذلك لساضها بالقر وانحا كروص مامها مخافة اعتقادو حو بهاوفرارامن الصديد وقسدااد افصد تعيينها أمالو كان على سيل الاتفاق فلا ثم شيه في التكراهة قوله (كستةمن شوال) خوف اعتقاد وحوم اوه في الداصامها متصلة برمضان متواليسة مظهر الهامعتقد اسنية أنصالها والافلا كراهمة ويكرها فسيفأث بصوم الاماذن رسالمنزل ومنمكر وهات الصوم الوصال والدخول على الاهسل والنظر الهن وفضول القول والعمل وادخال الفم ك ل رطب له طعم واكثار النومن أدا قاله عماض والن حرى (ص) وذوق ملروعلك ثم يممه (ش)ذوق الطعام اختمار طيمه والعلك اسم يع كل صمغ يمضغ جعه علوك و ما تعه علاك وقد علك بعلك بضم اللام على بفتر العن أى مضعه ولا كدويم الرحد ل الشراب من فعه اذارمي به والمعني انه يكر والصاغ فرضا أو نفلا أن بذوق المراطعام ثم يحمد خوف السسم وكذلك مكره ذوق العسل واناسل أومضغ الطعام للصدى أومضع اللبان أوالعلث وماأشسمه ذلك ترجيد مقفوله ودوق مسلم أى وتساول مسلم ليصم تسلطه على علك لانه لايذا فواغما بصغ اوالظاهر أنه أذا اعتقدسنية اتصالها على مستقولة \* علفتها تينا وماه باردا \* أي الله أو تقدير مضع لاقر يست عليه (ص) ومداواة حفرزمنه (ش) الحفر بفترالفاء مرض بالاسسنان وهو قساداً صولها بعني أنه مكر مداواة الخفرزمن الصوم وهوالنهار أشهب الااذاكان في صبره الى اللسل ضرو كاأشار

الزوجة والسرية طآهره الهلوا يعتقدا لسنمة واعماا عتقدالنسد بالامكره وأقل ماهناك أن بكون خسلاف الاولى الاأن يكون مراده مطلق الفلب ومور (قوله ترجيعه) من تقة تصوير المسئلة أى فيقرأ بالنصب كاهومفا دالشان و يحتمل أن يكون مستاً نفافيقراً بالرفع أي يحمدوجو باقيما يظهروعلب دفان أمسكه بفيدول يتلعمنه شيأحتى دخل وقت الغروب هل بأثم لانه مظنة وصول شي منه الى حلفه أم لاوعال من مان قدل مصباح (قوله كل صعفيصغ)عمارة المصماح والعال وزان حل كل صعفر معال من المان وعسره فلا يسيل والجمع علوك واعلاك اه والحاصل انة أراد بالعلك كل شيء وضع تحت الاضراس لامذوب بل مصل بعضه بمعض (فوله اذاري به) أعادماً اذا تقرر ذاك علت أنه لا يعترض على الشارح في تعسره بصعة لان الصمغ لا يتناول اللهان وشعوه (قوله والمعنى أنه يكر والصائم فرضاً وففلا أن مندوق المل الطعام مجمعه ) أعولواصانع عماح الدوقه (قوله أوالعلاف) تقدم إن العلائ عام فلا سأست عطفه على اللمان (قوله وماأشمه ذاك) لاعاجة لا لا العلك يع ذاك ( فوله و تقدر مصغ لا قرية علمه )أي مخصوصه قد يقال عدم صحة التسلط قريسة على تقدر مصغ (قولةزمنه) مفهومزمنه حوادته داوانه ليلافان وصل منهشي الى حلف منهارا فهل يكون كهبوط الكحل مهارا أمملا وهوظ أهرلان هبوط الكلليس فيه وصول شيءن الدارج الى الموف بخلاف دواء الحفر (قوله بفترالفاء) أى وسكونها

(قوه ومنه) أى وون الزيادة عدى الزيد التألم بالم صوان لم عدث في ذلك المرض زيادة غيرة أى غير ذلك المرض (قوله فلا بأسبه نها را) .
القاهران الموادات بو الدق له فان فلت سبيد كرفي الحاسمة انها المرضورات خاف شهرام عافد كرهنا ان مداواة الحفر من الموادات المنافرة المنافرة

فكرعلى الشسهور) لفظة على اليه بقوله (الانكوف ضرر) فالصرفلابأس به تهادا تملاشي عليه انسلم فان ابتلع الدواء المشهورراحه ية لقوله أوسطرأو غلبة قضى وفي العدالكفارة والمراد بالضررخوف حدوث مرض أوزبادته ومنه التألمه مفيكر ومقامله طاهر أأيكتاب أنهما وأنام محدث فمدز بادة غبره وماتقدم من إنه إذا خاف الضرر فلابأس بمنهار المحامما لم يحف هلاكا لساعكر وهن بخصص الكراهة أوشديدأذى والاوجب كإيفيد ممايأتي (ص) ونذر يوممكرر (ش) أى ومن المكروهات عاهوأشسيد أفاده تت (قوله أيضاندرصوم وممكرر كالحدس وغسره وقته على نفسه كالفرض لأنه بأتى بهعلى كسل فيكون وإنعاظ الخ) أى ان الفاسم رهول لغرالطاعة أقر بوأيضا التكرار مظنة الترك ولامفهوم لموم أى أوأسبوع أوشهر أوعام مالقضاء في الانعاظ ورواية ابن وأما يوم أوأسبو ع أوعام معن فلا كراهة (ص)ومقدمة حماع كقيلة وفكر انعلت السلامة وهب وأشهب في المدونة عن (ش) يعنى انه يكر والشاب والشيخ رجل أو أمر أه ان يقبل زو حمه أو أمنسه وهوصائم أو يباشر مالك سيقوطا لقضاءوهوالمعتمد أو بلاعب أو يتطرأو يفكر على المشهورا ذاعله من نفسه السلامة من مذى ومني وانعماط (فوله أوشكفهاحرمت) أيوأما على قول الزالقاسم وحمرا اؤلف سالمثالين لأنه لواقتصر على القيلة لتوهم أن الفكرلاشي أن وهم عدم السلامة فلا يحرم علىه فيه أوعلى الفكرلتوهم ان القبلة حوام لانهاأشد (ص)والاحرمت (ش) أي انعلمعدم علىسة ذلك عب (قوله وكارم السسلامة أوشا فيها ومتوضوه فالشارح وكلام الغمي يفد أنه لا حرمة مع الشاك ولاشئ اللغمى يفيدانه لاحرمة مع الشك) علسه ان الم يحصل شئ مما تقدم فان حصل فالقضاء والكفارة في المني والقضاء فقط في المذى قال المغمى من كان سلم من عادمه أدام أم لاعلى قول اين القاسم خلافالاين الحاجب (ص) وجيامة مريض فقط (ش) أى ويما انهلا يسلمن الانزال أويسلمن بكره أيضا الحمامة والفصادة في حق الصائم المريض مخافة النّغر مرفسة دى ذلك الى فطره وهمذا ولايسه أخرى كانذلك نحرما أذاشك في السلامة وانعلت بازت وانعلم العطب ومت وهذا المفصيل هوالمشهور (ص) علسه ومن كان بعسلمن عادته

السلامة من ذلك وانه لا يكون عنه أنزال والامذي كان ذلك مباسا اه انظره في المساقية في المساقية في المدهمة من المساقية والمواحد على المساقية والمواحدة المساقية والمواحدة المساقية والمواحدة المساقية والمواحدة المساقية والمواحدة المساقية والمساقية وا

(قوله النطوع بعدادتمن صوم) أى صماع فروق كدواً ما المؤكد كعاشورا هغي الن عرفة الزرشد في ترجيح صوم هوم أشو راه تطوعاً أو قضاء ناشها سواء والزاجم الاول (قوله أوصلات) أى منذورة وأساداً كان علمه فضاء ساوات قصر معلمه التنفل وفي سرح شب أن قول الصنف أوقف المناص ما الصوم والمسالذي قوله أن المنافق المن

هلهوشعمان أورمضان أوشوال فاله دصوم شهر من أ دصا ولوشك همل هورمضان أوشوال وقطع فهاعداهما أنهغير رمضان صام شهر واحمدالانهاذا كان رمضان فلا أشكال وان كان شوالا كان قضاء قاله ح انظر ح وانظو لوشك هل هورحب أوشعمان أو رمضان هل بطالب بالثلاثة وكذا مقال في أكثر (قوله اللهـم الأأن ر بد بالالتماس) أى والمراديدة ع الأترادعلي المتعقمق فان المتعذا مجاز والجماز لامدله من قر سمة ولاقرسة فلت هدداعا مذهب من لانسسترط وحودالقر سة فان قلت ماعلافية المحار قلت مجازاس سلاعلاقته التقسدلان الالنساس هوالتردد على حدسواء أطلق وأريديهمطلق التردد (قوله لاقبله) أى ولوتعددت السنون فلايح سيزئ شعمان الثانسة عن رمضان الاولى ولأشعبان النالثة عن رمضان الثانسة وهكذا وطاهب والشبارح الهمنءطف الحسل حمث قدرتسن والاولىان المعطوف محذوف أىلاماقسل موصولة أوموصوفة (فولهعطفا على متعلق الطرف المنفي) وهو لاان تمن ومراده مطلق الأرساط

وتطوع قبل نذرأ وقضاء (ش) أى ومماهو مكروه القطوع بعمادة من صوماً وصلاة أوغبرهما قبل راءة الذمة من واحب علمه من تلك العبادة من نذر غرمه من أوقضا علمه منها الارتهان الذمسة مذلك فدسعي في مرامتها فان فعه ل صحر تطوعه لعدم تعين الزمن لشيم منهاثم مأق بماعليه وخرج بغسيرا لمعسمن المعسين فلا يحوزفى زممه غيره وان فعل ازمه قضاؤه وانظرهل تطوعه صعير أم لالنعين الزمن لغيره ولا كراهة في التطوع قبله لعدم اشتغال الذمة به قبل زمنه (ص) ومن لا عَكنه رؤ به ولا غُرها كاسركمل الشهور (ش) بعني أن الذي لا تُحكنه رؤ به الهلال في أول شهر رمضان ولاتكنة أن يسأل عنه عسره كاسترو محسوس وتحوهما فان الواحب في حقه أن يكل الشهور ثلاثين يوما كالوغم الهبلال أشهرا كتسرة فانه يكمل كل شهر ثلاثين يوماوه بذااذاعه الاشهر بدليل فوله بعدوان التبست وظن شهراصامه واحترز بقوله لاتمكنه رؤية ولاغبرها من الذي عكنه ذلك فاله كغيره من المطاوفين فيعمل على ما ثبت عنسده (ص) وإن التمست وظن شهراصامه والا تخسير (ش) يعنى فات أشكل أمر الشهور علمه بأن لم بعرف رمضان من غيره معمعرفة الاهله أوالتماسهافان ترجع عنده شهرأنه رمضان بني على ظنه وصامه وان استوت عنده الاحتمالات تخبرشهرا وصامه فان قلت كمف يحصله الظن مع أن المؤلف فرض المسئلة ف الالتياس وهو الترد على حسد سيواء ولا المس مع الطن المهسم الآأت ريد بالالتناس عسد م المحقق أي فان لم يتحقق شهرا من الشهور وعدم التحقق شامل الظن (ص) وأجرأ ما بعده (ش) يعسني اله اذاعل على ظنه أو تخبر ثم زال الالتساس وجه فله أحوال أر بعد أشارالي أولها بهذاأى وأجزأ الشهرالذى تس انه صامه بعسدرمضان انفاقاو تكون فضاءعنه وأشار بقوله (بالعدد) إلى أنه اذاصام شهرامتان واعن رمضان لابدوأن تبكون ابامه كابام رمضان في العسد فأوصام شوالاوهمماك أملان أوباقصان قضى نوما والكامل رمضان فمومن وبالعكس لاقصياء كذلك ان تبين الهصام ذاالجة لايعند سوم العبدولا بالما التشريق ويعتبر مابغي وانمآ أتى بقوله هنسا بالعددمع الاستغناء عنه عياماتي من قوله والقضياء بالعيد داثلا بتوهيم آن لهذا حكايت مسه غرمانات فعرى ماسن ولونافصالع ذره وعدم تعده ولثانها بقوله (الاقداد) أي لاإن تسبن ان الذي صامة قبل ومضان فلا يحزثه لوقوعه قسل وقته والمالثها بقوله عطفاعلي متعلق الظَّرف المنهَى (ص) أو يَق على شكة ﴿شَ أَسُ أَى أُولُمْ بَيْسَ لَهُ مَنْ بِلَ بِقِي عَلَى شَكُ ولاطرأ عليه شائغره فلا بحزئ عندان القاسم لاحقال وقوعه قسله ولاتبرأ الذمة الاسقين ويجزئه عندأشهب والنالماحشون وسحنون ورجه النابونس لان فرضه الاحتساد وقد فعل فهوعلى الحوازحتي سكشف خلافه وحل كالام المؤاف علمه معماه معطوفاعلي المنت بعمد ولرابعها

فار بناق المحسس تقدير مالذي قدير متملقي تحدوق وهو كائن لان التقدير لاان سين أن الذي مسامة كائن قبل رمضان (قوله أو يق على مسكة) أي فال المنظورة الم

ما تساقه بعدة أوما يقعلى الشك (قوله وفي مصادقته) اى وفي عذم اجزائه عندمصادقته او هوالذي حكام ابن رئسدين ابن القاسم ووجه عندم الجزائم عندم المواقع الما تعقيل المناسبين ابن القاصاء ووجه عندم الجزائم على المناسبين المن

بقوله (وفي مصادفته تردد) بعني أنه اذا يحدرشهر اوصامه تمع العدداك انه رمضان فها ليجزئه أملا تردد التأخر بن وحلنا كلامه على المخسر وأماالظان فلانتمغي أن يحسرى فسمه التردد بسل بقطسع فسه بالأجزاء تمعاليعض وعلى اجزاءالمصادفة فال الغمي ان مسدث انشسانهل كان ماصامه رمضان أوما بعده أجزأه وان شهده كان هو أوما قبله قضاء اه وعن ههذا احترزت رة ولى ولاطر أعلمه شك (ص) وصنه مطلقانسة مستة (ش) بعني أن شرط صعة الصوم فرضا كان أوغيره النبية المستسة وأول وقتها الغروب حتى الفعر ولأبضر ماحد وثبعدها من الاكل والجياع والنوم مخسلاف الاغمياه والحذون والحمض والنفاس كاماتي فلاتتكئ النبسة فسل الغروب عندال كافة ولابعد الفحر لان النية القصيد وقصد الماضي محال عقلا ونص القياضي عبدالوهاب على أنه يصرر أن تكون النبسة مقارنة للفحر وعليه نسه يقوله (أومع الفعسر) وصحمه ان رشد وهوالقماس لان الاصل في النمة أن تقارب أول العمادة وانح احوز الشرع تقدعهالمسقه عربرالاقتران ولابدأن تكون النمة جازمة لاتردد فهافلا تصونسة مسوم غدان كانمن رمضان ولايضر التردد بعد مصول الظن يشهددة أواستعماب كالنويوم من رمضان أو باحتماد كاسم وليس علسه استعماب ذكر هاألي الفير بل أن لاحدث ما يقطعها فمله فاذا طلع الفجراء تدرما هوعلسه من صوم أوفطر (ص) وكفت نسة لما يجب تتامه (ش) المسهوران النبة الواحدة في حق الحاضر تكفي في الصوم الذي يحب تتابعه كصوم رمضان وكفارنه وهني مسمام شهرين في حق من أبطل صومه متعسدا كما مأتي وكفارة القنسل وكفارة الظهار والنسدو المتنابع كن نذرصبوم شهر بعينه لان كل عبادة يجب تتبايعها مكؤ فبهاالنمة الواحدة كركعات الصلاة وأفعال الحبر وأشعرفوله كفتأنه سدب التميييت كل لسلة وهوكذلك أماما كانمن الصام محوز تفريقه كقيفاء رمضان وصسامه في السفر وكفارة البمين وفدية الاذى فلايكني في ذلك النب الواحدة ولايدمن التممت في كل لمسلة فقوله

على التمنز و يجوزنصه على الحال لكن محمر والمصدر حالاسماي (قولة نمة) أى نسبة الصوم هـ فده أصل النبة وأما النبة السكاملة فان سوى القرية الى الله بأداء ما افترص علمه من استغراق طرفي النهار للامساك عن الطعام والشراب والجماع ومشال ذاك مقال فينمة الصلاة قاله النرشدولا نظهر كاقال المدرفرق بن الصلاة والصوم في أنالاولى ترك الثلفظ (قوله يخلاف الاغماء والجنسون الخ) في عب محلاف الاغماء والمنون فسطلان النسةالسابقة عليهما اناستمرا لطاوع الفحرو الالم بضركم اسمأتي اه وسسأتى ماشت صحته (قوله وقصدالماضي) أي وقصد صوم الماضي وهوالحسر الذيمضي من اليوم وفي الحقيقة الحال لس القصد بل المقصود (قوله أومع الفعر) أى وفت مصاحبت

لطادع النجروليس الموادوقته في الجرّومن الليل الذي اتصل به القهر بل الموادوق مقارقته الطاوعة و يقال مشاه المساد في قول كن حكم السياد و المساد المساد و المسا

(قوله وقدنا كلامه بالماضر) لا ماحة لهذا التقييد لان كلام المستف صريح في اخراحه (قوله لامبيرود) كي لامسرود غير واجب التناسع وهو معطوف عي مامن قوله لما يحت تنامه واعاقد نام دناه من التناسط وهو معطوف عي مامن قوله لما يحت تنامه واعاقد نزاه حذا النصاب لا تناسط في المناسطة في المناسطة على المناس

فمقطع التتاسع على المشهور لافطر فاسسامع تست فلا بقطع تمايعه على المعتمدومن أفطرع بدايسقط مه وحوب التنامع كالقنضم كالام ألحطاب (قوله فسلوعمادي على صومه) لأ يخفي أن هذا معدقوله ود كرهناالز(1)ان الشارح حل قول المصنف لأان انقطع تتأتعه على الانقطاع بالفعل فيقتضى الذهاب لكلام المسوط مع أنه ضعف فانحم المستفعل أنالراد لاان انقطع وجوب النتابيع صم بليدل عليم قول المصنف أولا لماتحب تتانعمه وقوله سانقافي الحمض وجو بهسماجعل الحمض عنع وحوب الصوم الاالك خسير بأنهاذا مت الفطر باسما فيأثناء الصومظانامنيه عاميه بنقطع التنابعمع انوحوب التنابع لم ينقطع (قوله وفي العندية) هذا هوالمعمد وكالرمالمسوط ضعنف وأمالكره فكه عندالغم حكم من أفطر فاسماو عندان يونس حكم

لماأى لصومأ والذي وقوله بحب تنابعه صفة أوصيلة وقيدنا كلامه بالحاضر لينرج المسافر فلا مُدله من التست في كل لملة قاله في العتدمة والمريض يلحق بالمسافر (ص) الأمسرود و يوم معين (ش) بعني أن من كان يسر دالصوم داعًا ونذر يومامعنما يصومه في يقسة عمره كالاثني نأو أنغسر دائمالا بدلهمامن التسمت في كل لسلة قال الاجرى وهو القساس وحكر ذلك في السان عن ان القاسم فال وهو الصحيح وهومذهب مالك في المدونة وقيد لا يحتاج الى النبييت في كل لملة مل تبكني ألنمة الواحدة من أوله في المسرود والموم المعين واليسه أشار بقوله (ورويت على الاكتفاء فيهما أماالمسر ودفلا تبالتقامع محصل الهالشمه ومضان لدوامه وأماالمنه ور المعنى فلوجو به وتكرره وتعين زمانه (ص) لا ان انقطع تنابعه بكمرض أوسفر (ش) تقدم أن الصمام اذا كان عجب تتابعه فانه تكو فسه النمة الواحدة وذكر هناانه اذا انقطع التتاسع مالفطر لاحل مرض أوسفر أوحنض أونفاس فانه لاندمن تحديدالنه قلمقية ذلك الصوم لعسدم تدالمه فاوتمادى على صومه في سفر وأومر ضه أحز أوذلك من غيرا حساح الى تسبت نسسة كافي المسموط وفي العتمية لا يدمن التمست في كل اسلة ولواستمر على الصوم (ص) و منقباء (ش) عطفهءلي النسة ألتي هي شرط تحسة لا منافي أنه شرط صحية ووجوب لأن المؤلف قدم ان كالأ من الحمض والنفاس مافع من الوجوب والصحة فالنقاء شرط فيهما فالاعتراض غفسلة عمام رفي ماب الميض (ص) ووجب ان طهرت قسل الفعر وان لظة (ش) أى اله يحب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل القحروان كان ذاك بلخطة ولولم تعتسل الأبعد القحر مل ولولم تغتسل أصلافقول المدونة فاغتسلت لامفهوم له لان الطهارة ليست شرطافيسه يخسلاف الصلاة فلا مفهوم لقوله قبل الفحر ول مثله مااذارات العبلامة مع الفحر فانه يحت عليها الصوم كما استظهره الشيخ كريم الدين (ص) ومع القضاء ان شكت (ش) بعني ان من شكت هل وأت الطهرقدل الفخراو بعده فأنه يحب عليها الصوم لاحتمال طهرهاقمله والقضاء لاحتماله بعده ولابزال فرض بغير بقن وسواء شكت عالى النسة أوطر أالشك الزرشدوه فدا يخسلاف الصلاة وانها لاتؤمر بقضاء ماشكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لافاذا شكت هل طهرت قب ل الفجر

المرض (قوله فالنقائيرها) عدمتر طانساع لا يقيقه عدم انع كافال بارز شد الأأن القفهاء لشجه اون السرط في عدم للناخ (قوله فالاعتراض غفاة عسامر في باساطين ما صاصل الاعتراض ان كلام العنفي بقد المديسي الحائض الصوم الاأنه لا يصح الاذا حصل النقاء وحاصل الحرابات عطفه على شروط العمد لا ينافي أن شرط وجوب كانه شرط عدة والدلساع في انعشرط في الوجوب كانه تمرط في العمدان كلامن الحيض والنقاس مانع من الوجوب والعمدة تمركن النقاء شرطانهما وقوله انطورت أكثرات علامة الطهر ومعداد القصة لا تذخله العالمان من النقط بالنقاطية أولم من الافقط كالسلام النقاط والقورين الصلاة والنصر الحروف المؤلسات المؤلس (نوله فلا يجب عليهاصلاة الصحر) تقدم ان النص اعماه و بالنسبة لعدم وجوب صلاة الليل لاصلاة النهاد فلا حاحة القوله بحيث لم سق المز وتولهوهوحاصلأى استعماب وقوله وأعافى الصومأى وأماا لحيض بالنسبة الصوم (فان قلت) قداشستركافي حصول مانع الاداءفلم وحب أداءالصوم دون الصلاة فالحواب ان الصلاء متوقفة على الطه ارة المائسة أوما يقُوم مقامها يحسلاف الصوم (قوله والأحر الز) فالقضاء بأمريب ديدفلا بنافي عدالعقل من شروط الوجوب والصحة (قوله سنين كثيرة) هــذامذهب المدونة وقيسل ان قلت السنون فعلمه الفضاء وذلك كالمؤسمة الاعوام وان كثرت فلا قضاءذ كره الله مي عن ابن حبيب (قولة ولوا مدل الواوام في فديقال ما فعله المصنف أحسل لانه لا ينفرع على ماذكر لا لاعدم الاعدم الالقصاء (قوله ست ما لات) في أربع الفضاء ونشأن لا قضاء فيهما الاولى قوله وما الشائمة ائنتان ما كان دون النصف وما كان النصف وكذا قوا لاانسارولو قهله أوحله الثالثة قوله أوأ فله نحته (TEA)

نصفه فسمه صورتان فيأريع أو بعده بحيث لم سق من وقت الصير ماندرك فيه ركعة بعد الطهر فلا يجب عليما صلاة الصبح القضاءوا تنتان لاقضاءفهما وهما ان عبدالسلام وماقاله بن لان الخيض مانع من أداء الصلاة وقصائها وهو حاصل وموحب الفضاء وهوالطهرفي الوقت مشكوك فيه وأمافي الصوم فانه ينع الاداء عاصمة ولاينع القضاء فلهذاوحب عليهاقضاءالصوم دون الصلاة (ص) وبعقل (ش) هذا شرط في الصفة والوجوب بانفاق فلا بصعرالصوممن محنون ولامغي علسه ولا محب عليهماعلى تفصيل بأقي في الاغماء واساأفههم قولة ومع القضاءان شكتو حوب القضاءعلى الحائض أفاد فضاء المحنون والمغي علىه في يعض أحواله نصابقوله (ص) وانحن ولوسنين كثيرة (ش) يعنى انصحة الصوم تفوقف على العقل فلابصم الصوم من محنون وعلمه قضاء ماحن فسمه ولوسسنين كثيرة كعشرة ولوأبدل الواو بالفاءلكان أولى ولما كأن الاغهاء ست حالات أشار اليها بقوله (ص) أوأغمى موما أو-له أوأفله ولم يسلم أوله فالقضاء لاانسم ولونصفه (ش) والمعنى انه اذا أعمى علسه الموم كله من فرماغرو به فالقضاء وكذالوأغي علمه حل المومسلم أوله أم لاوأ مالوا تحي علسه أقل البوم وهومادون الحسل الشامل النصف فان لم يسداراً وله بأن طلع عليه الفعر مغمى عليه يحبث اوكان صححاونوي لماصحت ندته فالقضاء أيضاوان سارقب ل الفعر حبى طلع محبث لوفوى التعتنيت وفلاقضاء علسه وأشعرو حوب القضاء على من طلع علمه الفحروه ومغمى عليسه بوحو به على من طلع علم وهوسكران بالاولى السيمه نص علمه الغضى والمعزلة فطر بقسة نومية كافال من وفهام من كالام المؤلف عيد موجوب القضاء على النيائم مطلقة الانه مكلف ولونيه لانتبه كاقاله ان بونس وفيه اشارة للفرق سنسه وبين الاغساء واعماقال المؤاف كشبرة بعد فوله سنم لان مع المصحوم عالمنكم للقه له فلا يصدق على أكثر من ثلاثة ولوعرف سنين لابطلت الالف واللام معنى المِلْعَبِية (ص) وبترك جماع واخراج منى ومسذى وفي و (ش) أى شرط الصوم ترك الجاء أي مغب المشهفة أوقسدرها من بالغ لامن غييره فلا يفسد ذلك صومه ولاصوم موطوأنه السالغة حمث لانوحدمنهامني أومذى واحترز بقولة اخراج عن الاحتسلام والمني والمذى المستنكم والقيءالغالب مالير جمع منسه شي بعدامكان طرحسه وف المستدعى القضاء الاأنبر حبع فالكفارة وتبع أين الحاجب في عد ترك ماذ كروما وصده شرط وصرح فى الشامل بأنه ركن فقال و ركنه احسالًا من طاوع الفير الصادق الغروب عن أبلاج ا

المشارله مانفوله ولونصفه هذا ماأفاده تت (قوله أوأنجي الز) والسكر محرام كالاغماءفي تفصل مل أولى والحلال كالنوم كافي شب (قوله فاقضام) ولوتقدمتمنه في المسئلة الاخدرة نسة الصوم إما مخصوص السومأ وبالدراحهافي سة الشهر لبطلانهاما غمائه قبل الفعر واستمراره لطاوعه (قوله لاانسلم) أى من الانجماء وقتُ النمة ولو كانْ قىلهامغمىءايسه واوتصفه فلا قضاء ولوأغمى علمه فهما فمل وفت النمة من الامل امقاً ثماً حمث سلا فسل الفحر عقدارا مقاعها وإنالم وقعهاعل المعتمدحث تقدمته نُّمة تلك اللملة قبله أو بالدراسها في نبة الشهروالافلا بدمنهالعدم صحته بدون نية مالراحمان المنون في بوم واحد يفصل فسيه كالاغماء (ق وله وهوسكران بالاولى) أي هُ إِم وأمامالحلال فكالمجنون والغمى علمه فمفصل فمه تفصمالهما وليس السكران معلال كالنائم فاقد

حشفة يتوهممن كلام عبم وممنجعله كالمجنون والمغمى عليه عيم فىباب الاعتسكاف عندةول المصنف وكسكره لمللا فظهر من ذلك تساوى حالتي السكر (قوله لأنه مكاف) أي نصد دالته كانف وقوله ولونمه كالتعلمل وقوله للفرق أياو حه الفرق (قوله النجم الز) أى فدكون استعلى لفظ سينن في معناه المحازى (قوله فلا نصد قعلى أكثر من ثلاث) فيه الديصد ق على مافوق العشرة (قوله لاتطلتُ الالفُ والدم الخ) أي و يستغني عن قوله كشرة هذا ظاهر إذا حعلتُ الدَّستغر اق وأما إذا جعلت للعنس فحما جلفوله كشرة (قوله وبترك جماع) أى بغير ساتروانظر لوجامع لبلاونزل بعدالفيه رمنيه والظاهرانه لإشي عليه كن اكتصل لبلاثم هيط نهاراك (قوله مدى) عن فيكرأ ونظر ولوغير مستدام (قوله مآلم يرجم الز) فان رجم فالقضاء مالم يتعمد والافالكفارة (قوله الأأن مرجم فالكفارة) ولوغلبة (قوله وصرح في الشامل بأنه ركن) يمكن الجمع بأنه أرا دبالركن مآبة وقف عليه الحقيقة وان كان خارجا عن الماهية كاني قوله وركنه وله الخرا أقول) إن الصوم هو الامسالة عن شهوق البطن والفرج مع التيه فه وركن (هوله اوسال الخ) المراد بالا يسال الوصول الاستمقد المتنصة المقتصة الفلاد على المتنصة المقتصة الفلاد على المتنصة المقتصة المتنصة المتناصة المتناصة المتنصة المتناصة المتناصة

سسحقنة) فسهاشارة الىأن الحقنة تفسر بصالدواء فقوله معدمانعالج بهالأر باح أي صب دواء وقوله ععنى من لانطه .... والاحسن انتكون للابسةأي وصب ملتس عائع وفي العبارة تحريد وقوله من درمن عصني في وحمنئذ في عمارة المنف حذف أىوا بصال متعلل الخسس حقنة أى أوغ مرهاولما كأن قوله بحقنة شاملا للالتباس بالماتع وغدره والميراد الاول فألء العوكانه قال لكن لا تكل ماذ كربل عائع (قوله أوداء) معطوف على الأرباح و مدل عسلي ماقلناقول شب بحقنه الماءسسة أوناء الآلة وهي صب الدواء من الدير مآلة مخصوصية لن بهأرباح أوداء في الامعاء اه (قوله الامعباء) أي المصارس (قبوله ولوفتا ثل علمها دهين أى المفتها كاذكرمالك

حشفة ومثلهامن مقطوعها ولويد برأوفر جميتة أوجهية واخراج مني ولاأثر لمستنسكم منه ومن المذي (ص) وانصال متعللاً وغُمَره على المختار لمعدة تحقَّنة بما تُم أوحلتي (ش) آي وصحته بترك الصال مخملل وهوكل ماينماع من منفذعال أوسافل غيرما بين الاسنان أوغيره تعلل كدرهم من منفذعال كامأني على مااختاره الخمني وقوله لمعدة متعلق بقوله وانصال أي وانصال متعلل أوغيرها عدته والماه في محقنة السيمة وفي عائع عمني من والتقدير وانصال متعلل لعدته وهي ماانخسف من الصدرالي السرة بسبب حقنسة من ديرا وفرج امر أة لا احليل من ما تع فان فعيل شيئا من ذلك فالمشهوروجو بالقضاء والحقنة ما بعالج به الارباح الغلاظ أوداء في الامعاه بصب المسه الدواءمن الدبريا له مخصوصة فيصل الدواه الامعاء وماوصل للامعاءمن طعام حصل به فأثدة الغيذاء فأن الكمد يحيذ ب من المعيدة ومن سياتر الإمعاد عنيد الإطماء فصارداك من معسني الاكل قاله سند واحترز بالمائع من الجامد فلاقضا وفدا ولوفنا الرعليما دهن وانطر هل مثله ما بصل من ثفية تحت المعددة أوقوقها للعيدة أو يحرى على مام في الوضوء وقوله أوحلق معطوف على معدة وعطفه على حقنة بقتضي أن الواصل من الاعلى يشمترط فمسه ان داوزا للق وهوقول لكنه ضعمف والمذهب انذاك لا يشترط (ص) وانمن أنف وأدن وعين (ش) يعنى أنه لافرق فم ايصل الى المنفذ الاعلى بين ان تكون قد وصل من منفذواسع كالفه أوغدير واسع كالانف والاذن والعن مخلاف مايصل الى المنفذ الاسدل يشسترط كوم واسعا كالديرالا كاحليل أو حاثفة فلاشئ فسه ونقل ابن الحاجب فيسه القضاء منكر (ص) و يخور (ش) كصمبورما ينبخر به وهومعطوف على متعلل والتقسد مر وترك ا يصال متعلل وبمخور فأل فى السليمانيسةمن تبخر بالدواءفو حسدطع الدنبان فى حلقه وضي صومسه اه فقول أن لماية كي وأستنشافه ولا يفطر خلاف أو تحمل على من لم يجد طعمه واستنشاق قدرالطعام عناية المخورلان رع الطعامله حسم سقوى بدالدماغ فيحصل بهما يحصل بالاكل

و ۱۳۲۳ حسر من الله) . وعبارته في لله وفقة الما عليه المنافعة المفارات المفارات المفارات المفارات المنافعة المفارلة المف

علىه في استلاعه ريقه ولو بعد احتماعه خيلافا لعب (قوله معطوف على قوله وايصال متعلل) أي على متعلل من قوله وايصال متعلل (قوله وهو صحير - كما الن) لا حاجة الله لان الحديث في الرجوع والامكان صفة انظر ح نم قوله رجيع عدا أوسه والفيايتم في الفرض وأماالرجوع سهوافي النفل فلانوجب شبأ كاأفاده في (قوله أواللهوات) في المصباح واللهاة اللعمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم ( . ٠ ٧) أ وحصيات واله وات أيضاعلى الاصل (قوله لكن المختار انه لاقضا - في البلغم) والجمع لهمي ولهمات مثل حصاة وحصى مأن سلع النخامة ابن رشــدروى وقوله و محذور و مفرق بين صانعه وغيره (ص) وقي ءو بلغمان أمكن طرحه (ش) هومعطوف على أصبغ عنابن الفاسم فى الخامة قوله وإيصال متعلل يعني ان صحة الصومُ بترك أيصال فيء وبلغم أوقلس ان أمكن طوحه أي طرح الهلاسي علمه فى التلاعه إلاها ماذكر وقوله (مطلقا) برجع لكل منهما فعناه في النيء كان من علة أوامناه تغبرعن الطعام عامدا اه (قوله والمغممشارك له في أملا رجع عداأوسهوا زاديهض أوغلبة وهوصحيح حكالالفظااذلاامكان مع الغلبة ومعناه شرطه) أى الذى هوقوله أ مكن في الملغم كأن من الصدرام من الرأس وسواء وصل لطرف اللسان أوالهوات أم لا ليكن الختارانه طرحه وقوله واطلاقه أى المشارله لاقضاء في البلغم ولوامكن طرحه ولو بعد وصوله الى طرف لسانه (ص) أوغالب من مضمضة أو رقوله مطلقاً (قوله خاص بالفرض) سوال (ش) هذاعطف على في دو بلغم مشارك له في شرطه واطلاقه و بعمارة أحرى ولماطلب أي وأماالنفل إذا وصل شيء من ذلك الشارع المضمضة والسوالة من الصائم فقد بتوهيم اغتفارما سبق للعلق منهما رفع ذلك بقوله أو غلمة فمدفلا قضاء (قوله فلا يعدفى وصول عالب المقهمن أثرماء مضمضة أومجتمع في فيهمن سوال وهسذا حاص بالفرض وتقدير الادلال ١٠) أى المزيدع لى المرد المضاف وصول لاايصال المذكورا ولي لان الغلبة تنافي الايصال المشعر بالاختيار والمصدوالمريد (فوله والقر سه ظاهـرة) وهوان فرع المحرد فلا بعد في الادلال به علمه والقرينة ظاهرة (ص) وقضى في الفرض مطلقا (ش) يعنى الغلمة تنافى الاختسار (قوله على أي وحه من عداوسه و ) هذا تفسير انه بقضى في الصوم الواحب رمضان أوغيره بكل مفطر من كل منفذ على أي وجه من عُد أوسهو للاطلاق (قوله ولافرق في الفرض أوغلية وجمت عليه المكفارة أملا ولافرق فى الفرض بن كونه أصلا أوعر وضايد اللقواء الا مِن كونه الخ ) لا يحقى أن هذاعه المعين الرص الخ ثمان كان عامد افيفترق الحواب في المسالة بقيدة ذلك الدوم فأن كان معمنا قوله رمضان أوغيره (قوله وماأشبه كرمضان والنذوا لمعن ومأأشسه ذلك بمالدس مضمونا في الذمة كان علسه المسال نقمة المنوم ذلك وهوالنطوع على أحدقولين وان كان مضمونا لم يكن علمه امساك وان كان غسرعامد فان كان في رمضان أمسك وأن كان وأنكران عرفة ذاك القول والثاني في قضائه كان ما الممار في امسا كدوالا ستحسان الامسال وان كان كالفلهار وقتل النفس مما لأعب الامساك أى وهوالعميم يجب تنابعه فأفطرا وليوم فيستحب له الامساك بقمة يومه ثميستأنف العدةشهر بزوان أفطر اقوله وان كان مضور بالمريك علمه فى أثنائه فن قال الفطر مسقط حكم للاضي فلدان بفطر وان كان كواء المسمدوفد مة الاذى أمسالة)أى لانه علمه بدله لا وحويا وكفارة الأعمان بمالا يحسنتا بعده فهو بالحمار بين الامسال وعدمه قاله اللغمي (ص) ولاندىاأى لايجب الأمساك ولا وان بصب في حلقه ناعيا (ش) يعني إن الصياغ اذ اصب انسيان ف حلق ماء أي سيكيه لان سدب وأنكانت على لاتفضى الا الصب هوالسكب فوصل الى جوفه أوالى حلقه فعلمسه الفضاءولا كفارة علمه ولاعلى فاعله بنني الوجوب فقط (قوله فان كان في (ص) كمجامعة ناعمة (ش) يعني أن المرأة الناعة اذا حومعت في نهار رمضان فالقضاء في ذلك رمضان أمسك أى الرمسه وان فقط ملا كفارة عليما ولأعلى فاعله عنها لانهاغ سرمخاطمة مخلاف من أكره زوحة سيه على الوطء كان مقضى ومثأه النذر المعسمن فأنهالما كانت عالمة لزمه التكفيرعنها (ص) وكمَّا كله شاكافي الفعر (ش) أي فانه يقضي مع والنطوع اتفاقا (قوله وان كان في

وأمامالا يحصل به غذا ماليه وف كدمان المطب فلافضادف وصواء لحلقسه كذافى فتاوى عج وظاهر ولواستنسب قه لانه لا يتكف فالدخان الذى يشرب مفطر إذه ومتكيف ويصل الها لحلق بل الحالجوف أحيانا ويقصد عب (قوله وقى و يلغم الح) ﴿ تعبيم ﴿ لاشْيْ

قصائه) أعموالفرض أن الفطرنسيان (قولموان كان كالذهار) إعموالفرض أنه ناس (قوله في قال القطر بسقط جومة سيخ الملاضي فله أن يغطر ) التعبيرياء بقضى أن الاولى الامسالة وهوظاهر وأماعلى القول الاستر أن الفطر نسبانا لا يقطع التناسع وهو الراج فيصب الامسائد كالفطر نسبانا في النفل والحاصل أنه لا يحب الامسائد بعد الفطر ألمد لفيرعة درالااذا كان الزمن معينا كرمضان المناسر والنفر والمناسر والنفر المنسبة والمناسرة والنفر والنفر والمناسرة والنفر والنفر والنفر والنفر والنفر والنفر والنفر والنفر والنفر والمناسرة والنفر وا المرادبالشك عدم الشيق فيدخل فيه مالوقال له رجل أكامت بعد الفهر وقال اكتر أكانت في (قوله مغرمة ذائ عليه على المشهود) ومقابله الكراد المسلم و المسلم

تحدذاك أعمن كادم المسنف حرمة ذلك عليه على المشهورولا كفارة علمه انفاقا وأولى في الحرمة ووحوب القضامين أكل لأن المستدل في كالم المستف شا كَافِي الغروب ولا كفارة عَلِي المشهور وهذامالم بتين أنها كل قدل الفير و نعيد الغيروب المجتهد (قوله على ذلك) أى الصوم والافلاة ضاء علمه ولا كفاره وقوله (أوطرأ الشك) عطف على قوله شا كاو يحتمل عطف على والدلسل هوالفحر والغروب (قوله معسى أكله أى وان كان أكل شاكا أوطر أالشك (ص)ومن لمنظر دليل اقتسدى بالمستدل مخلاف ما فالوه في الفيلة) أيان والااحتاط (ش) الضمر في دامله سر حم الفعر والغروب أولات وموهوا ولي والمعنى أن من لم من كان قادراعيل الاستدلال ينظر دلمسل ألفيرأ والغروب أودلسل الصوم أي الدلمسل المتعلق بالصيوم من فروغروب لابقلدغ برموالفرق كثرة الخطا المعروعن دالنافانه وقسدى عن ستدل معلى ذالاأى ملده حدث كانعد ولأعار فأأومستندا فالقملة الحفائهادون دلمل الصوم الى عارف عدل أس عبد السلام وظاهر كلامهم وأن كان قادراعلي الاستدلال يخلاف ما قالوه فتقلمدا لحتهدفسسه عنزلة تقلمد فىالقبلة ويمكن أن يتأول كلامهم على العاجز انتهى فان لم يحد المستدل أوو حده فافدا يعض محسراب مصر (قوله لانه لا دازمه مايعتمرفسه احتاط بتأخيرا لفطر وتقسدم السحور وقال ف ينظر بعسرف أيومن لم يعرف النطير بنفسه ولذاك قال الخ دلسله وكذا لوعرف لانه لأملزمه النظر بنفسيه ولذلك فال ومن لم منظر ولم بقسل ومن لم بقدر لاعف انقضة ذلك انهأراد بالنظر علىالدايل ففهومكلامالمصنف مفهوم موافقة لانمن فى كلامه موصولة لاشرطية وهو حقيقته فخالف تفسير بتطير لابعتىرغ برمفهوم الشرط وحسنتذف وافق ظاهركلامهم (ص) الاالمعسن لمرض أوحسض سعرف فأذن الاولى ان سيق المتن أونسسان (ش) هدامستني من قوله وقضى في الفرض مطلقا والاستثناء متصل والمعنى ال النسذر المعسين اذا أفطر فيملع مذركرض أوحيض أواعما وأواكراه فانه بفوت بفوات زمنسه على طاهرهان من كان عارفا مالدلس ولم ينظرمع القدرة استدل وأولى ولاقضاء علسه وأمالوا فطرفيه نسسانافانه بقضه على مسذهب المدونة مع وحوب الامساك بقية بومه والشيخ تبيع ان الحاحب في النسمان والفرق على مذهبها بن النسيان والمرض أن من لم يعرف فتسدير (قوله ولم يقل الناسي معسه ضرب من التفريط وحدل سندحطا الوقت كالنسسان ويحب الفضاء يفطر ومن لم يفدر) أى ومن لم يعرف المسفراتفا قاقاله ان هرون (ص) وفي النفل بالعمدالحرام (ش) يعني ان الصوم النفل اذا سَافَى كَادِمه الأول (قوله ففهوم أفطرفيه عداحرا مأفانه بلزمه قضاؤه وخرج بالعمد النسسيان وبالحرام غسره كالفطر ليض كالام المؤلف مفهوم موافقة) أونفاس أونحوهما ثم الغ في القضاء بقوله (ولو بطلاق بت) أى ولوكان فطره مستندا لطلاق تفسر يععلى قوله وكذالوعسرف

مند ر (قوله نيوافق طاهر كلامهم) من انه ان مقلد غسره وان كان فادراع لى الاستندلال (قوله النذر العن) احترز من النفر المنفى المقرون كان فادراع لى الاستندلال (قوله النذر العن) احترز من النفر المنفى المنفى على موقع وقعب فعالم بعد روال المانع لعدم تعين وقسه والاجب عليه السياد العن أو اكراه المنفى على مورة واحدوث الاكراء كانسسان (قوله قائم يقسمه على مذهب المعارضة منذ كانتامه والمفافق في كون حل المستنفى المنفى على مورة واحدوث من على مورة والمنفى المستنفى المنافق من المعارضة منذى المستنفى والمنافق من المستنفى والمنفى منافق المنفى وعلى المنفى وعلى المنفى وعلى المنفى المنف

(فرقه المقدد) صفة الفطر الان قول المصنف بالعمد اطرام معناء الفطر العمد الطرام وفي الحقيفة عضر به من محدوق والتشدير بالعمد الحرام في كل حافة الالوجه (قوله لان هذا البس بفطر حرام) فيه ان عباضا بسلم تاف العمة (قوله وضيرا لخ) المراديه الذي أخذ على نقسه المهدان للايتالية وفاقه الموجود عند المعدود المعدود المعدود المعدود والمعدود المعدود المعدود

بتوفوله (الالوحه) مخرج من تحر بمالفطرفي النفل المقددر في السكلام و بكون ساكماء ن من قوله تنخرج من قحر بم والحاصل القضاء قال أبزغازي ولايدمن الفضاءعلى ماقاله عياض وخالف والخطاب وأبقاه عسلي ظاهده انهمذا الكلام شاءعلى الظاهر مستندالماصر حدالنادل مسن فوالقضاءلان هدالس بقطر حرام وكلام عماض ضعيف من غبر تقدير (قوله لكان حسما (ص) كوالدوشيغ وان لم محلفا (ش) هذا حدف مضاف أي كاعم شيخ ووالدفان اله ان الفطر الخ) أى فظاهر ألصة غسير وأن لم يحلفانشرط ان مكون على و حدالخنان والشفقة علسهم والصوم لادامته ومثل الوالد مناسسالا أن الشادح أحاب السيدف عبده والمراد بالوالدنية لاالدوالدة تمعتمل أن كمون قول كوالدالز عثد لاللوجه بأنه مستثنى من تحويم الفطر الخ والكافلادخال الافسر أدالذهنسة وان المحصرت في الخارج فهماذ كركشمس والأثم كالأب (قولهو محتسمل ان مكون تشيها) فقوله كوالدأى كشعص والدوالمرادبه المسلم كافاله ق ولوترك المؤلف قوله الالوجمه الم هُــُذا هُوالمتعنَّى لانَّهُ الذَّى يَفْتُدُهُ اكان حسنالان القطرمع الوجه غيرحرام ومحتمل ان يكون تشبها ويكون المراد بالوحيه النقل كالعارمن محشى تت (قوله بأن يحلف شخص بطلاق روحته أوعنت أمته وهومتعلق محمافساح ادالهطر ولماقدمأن وثانيها الاختمار)مفاده ان هذا القضاءوا حسب في كلواجب بين أن الكفارة واحب في بعضه بقوله (ص) وكفران تعسمند لمهذ تخر والمصنف لأنه لم مكن متعمدا بلاتاً وبل قر يبوجهـل في رمضان فقط (ش) يعني ان الكفارة الكبرى تتحب شروط خسة وقى معض الشهروح أن فمدالتعمد أوله االعمد وثانيها الاختمار فلا كفارة على نأس ولاعلى محكره وثالثها الانتهاك المهرمة محسرزللاختمار فقال فلا كفارة فالمتأول تأويلافر يبالا كفارةعليه ورابعهاأن يكون عالمبامجرمة الموحب الذى فعله فلاكفارة على ناس ولاعلى غير مختاركن فعل على حاهل وهومن لريستنداشي كديث عهد بالاسلام يظن أن الصوم لا عرم الحاع وجامع شمأ من مو حماتها مكرهاأ وغلمة فانهلا كفارةعلمسه فالمراديالجهل حهل حرمة الموحب الذي فعله وأماحهل وحوب الكفارة العدم وصف هذه الثلاثة بالتعمد فيه مع علم حرمته فلا يسقط عنده الكفارة وأماحهل ومضان فسقط عنه الكفارة اتفاقا كااذا حقمقة الامن استاله بحوزاء نهارا أفطر توم الشك فبسل ثبوت الصوم وخامسها كونه صوم رمضان فلا كفارة في غيرهمن قضائه عدا واشلعهاغلمةعلمه الكفارة أوسكفارة أوظهارا ونحوهم إمالان القماس لامدخسل ماب الكفارات أومدخسله ولكن (قوله الانتهال العرمة) أيء دم الرمضان حرمة لدست لغيوه وتقعدد الكفارة بتعدد الانام ولاتتعدد بتعدد الاكلات أو المبالاة بيما (قوله كخديثء لهـــد الوطات وسواء أخرج كفارة الاولى أملا (ص) بصاعاً ورفع نسبة نمارا أوا كالأوسر ما (ش) بالاسلام) أىقرب اتصاف هدذامهمول تعمدأي وكفران تعمد حباعاتو حب الغسل أورفع سممها راوأولى لسلاحيث مالاسملام أوقر سعلمالاسلام طلع عليه الفصرر افعالها وسواءفوى الصوم بعدد لل أم لاأو ا كالك المع بدالافطار ولوحصاة

من حيث الاتعاقدية (قوله المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدلة الملا و المستخدلة المواد والمستخدة المستخدسة المستخدسة

(قوله فائه لا يمفرعلى المشهور) ومقاله ما فالم الوصعب من أه يكثم وكانه براه لمعالم الوبرى هـ ذاا انتها كا وقوله الذي أخصل من العمل في دال المنها ولا تتعمل الاجسادي و فوله من العمل و فوله من العمل و فوله من المنها والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة

فتأو الانفان الماء في نظرة الوحدة فمفهممنه أنهاذا أدام النظر كأن علمه الكفارةمن غيرتأو ملن ولاتؤخ فادامة النظر بماقسل المااغية لانماقملهاان لمريكن بادامة فنكر فيصدق بعسدمادامة الفكرفقط وتعدم ادامته وإدامة غمره فهوأعم وقوله وفى الانعاط الخ) أى الانعاظ من غيسرمذي ولأمنى (قوله والاقر بعدمه) لانهقول مالك في المدونة وهو المعمد (قوله وهذا اعتراض على المؤلف ألز) هوان الصواب أن المصنف بقول على الاحسن لانه لان عديد السلام ولس الخمر في هسدين ختمار واغاأ خساره سقوط الكفارة في القدلة والمساشرة حسث خالف فسماعادته والمعتمدخلافه وقول الشارح وهوأظهر غيرمسيلم والحوآب انه اذا قال ذات في القملة والماشرة بقول ذلك في غسيرهما يطر بق الاولى ﴿ فرع ﴾ الردة ممطلة ولادارمه قضاءما أفطراذا رحم الاسلام (قوله فكان سعى أن يقول الخ) هـ ذاغرمساس والاولى أن مقول فكان بنيسمي

ودرهماوفلة ةطعام تلتقط من الارض أوشر باواحتر ذبقوله (بفم فقط) ممايصـــل من نحو الانف والاذن فانهلا وكفر فسمعلى المشهورلان الكفارة كأعلث معللة بالانتمال أألف أخص من العمد وأيضا فان هـ ذالا تتشوق السما النفوس (ص) وان ماستمال (ش) أى وان حصل شيعمن ذلك اسم استمال برطب مغد مرالريق على ماصو به الماجى أي في تعمد التلاعه القضياء والكفارة فلاخصوصه لقوله (بحوراء) وهوقشر يتصدمن أصول الحور وأكثرمن يستعمله أهدل المغرب والهند نعرهي أشدمن غسيرها لمانقسل بعض عن الالمالة وغيرهان من استال بهاليلا وأصحت على فيه نهارا قضى وإن استال بها نهارا قضى وكالم (ص) أومنيا (ش) يعني ان من تعدا وإجالتي بلاحياع في الفرج بل بقيلة لالوداع ونحوه وان في غير الفه في زوحة أوأمة أوغسيرهما كان من عادته الأنعماط أم لاقصد الالتسذاذ أملا كررهاأملاعلى مذهب اس القاسم في المدونة فان علمه القضاء والكفارة ومشل القملة اللس والمناشرة وأماالنظروالفكرفيشترط ادامتهما كاأشاراليه يقوله (وان بادامة فكر) أونظر من عادنه الانزال منهما أوالسلامة منه تارة دون أخرى أماان كانت عادنه السلامة وان أدامهما فقدر خلافها فلا كفارة فاله اللغمي والمه أشار بقوله (ص) الاأن تخالف عاد معلى المختسار (ش) من قولين حكاهما ابن الماحب لكنسه في النظر والفيكر خاصمة كاقررنا كلام المؤلف ونقل بعض كلام اللغمي عاماني حسع مقدمات الحياع وهوأ طهر وتفددمان في المذي القصاء فقط وأن لم يستندم سبيدعلي المشبهور وفي الانعاط قولات الانسبهر القضاء والاقرب عسدمه ومفهوم قولهماد امة فكرأنه لاكفارة مععدم الاستدامة بل القضاء فقط الاأن يعسر فلاقضاه أيضا المشقة وهنااعستراض على المؤلف وحواب عنسه انظره في شرحنا الكدر (ص) وان أمني بتعمد تطرة فتأو ملان (ش) ظاهر كالامسه أن النأو ملين في الكفارة وعدمه أوهو مخالف للنقل لان المدونة صرحت بأنه ان أمنى بتعد نظره واحدة لا كفارة علمه لانها قالت وان لم متابع النظر فأمني أوأم في فلمقض فقط وقال القاسي اذا قصد بالنظرة الاولى اللسذة فأمني فعلمه القضاء والمكفارة واختلف هل كلام القياسي وفاق للمدونة أوخه لاف فكان منعى أن مقول وان أمني بتعد نظرة فلا كضارة وهدل الاأن ملت ذاو يلان الموافق النقسل وبعمارة أخرى ومعسى كلام المؤلف اندن تعمد النظر فأمسى بمحرده فقمسل علسه الكفارة بناءعلى أن كادم القاسي وفاق للسدونة وانها مجمولة على من لم يتعمد كما فالدعمسد الحق وقمل

أن بقولوان أمن بنظرة واحدة فلا كفارة وهما الآن بقيسيد بها اللسفة أو معلماتنا أو ملان فالاول على الوقاق والنافي على الملاف والحاسمة على الملاف والحاسمة على الملاف والمستخدمة المستخدمة الملاف الملاف

القصاءو يحتمل لاقضاء لانه مستشكم (قوله والمعروف أنهاعلى التنمير) ومقابله أنهاعلى الترنيب ذكرمهمرام (قوله ولوعبر به لسكان أولى) أىلانهايس المرادأن يطجهم يتعنى بقدم الطعام لهم ليأكلوا فيتمقى تتعددا الكفارة بتعددالابام ولانتعدد بالنسبة الفاعل في المرم الواحسد ولوحصل موحها الثاني تعسد اخراج الاول سواءكان الموحب الثاني من حنس الموحب الاول أم لالمعالات صومه في ذلك المتوم مالاول وأمانا لنسمة للفعول فتتعدد (قوله وتحر برهاللكفارة) أحترزيه عماادا اشترى أمة اشترط بائعها على مشتريه االعتق (قوله (٢٥٤) والنمة الواحدة كافية (قوله وأن سوى برما الكفارة) كذافي نسخته بالتثنية شهر بن منتابعين) ان لم سدأ بالهلال والحلة حالمة والتقديرو بشترطأن

لآكفارة علمه ناءعلى أنه خسلاف كإعندان يونس كذا في التوضير ومحله مااذا كأنت عادته الامناه يحدر دالنظر \* ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التنسيرقال (ص) باطعام ستَن مسكَسَال كل مد وهوا لافضل أوصمام شهر بن أُوعتني رقبة (ش) فقوله بأطعام متعلق أنكف والمراد بالاطعمام التملسك ولوعير به لكان أولى والمغنى ان كفارة الفطر في رمضان على التخمير فان شأه ملك سيتن مسكمنا والمراديه مايشه مل الفقير ليكل واحدمة عده علمه الصلاة والسلام فلاحيز يأغدا وعشاء خلافالاشهب وانشاء أعتق رقعة مؤمنية بشيرط كألها وتحر برهاللكفارة وسلامتهامن عموب لاتجزئ معها وانشاءصام شهر ينمتنا بعلنوأن سوى برسما المكفارة اكن أفضل هذه الانواع الاطعام لانه أشدنفعا المعديه والذي نظهران العتق أفضل من الصوم لانه متعد للغبر وقيل الصوم أفضل وقوله (كالظهار) التشعمه في شرط النتاب ونبته وقطعه عيارة طع فسيه وفي إعيان الرقسية وكالهاوتحر برهاوس لامتمامن عبوب لانتحزئ معمها وغسرداك لافي المقسدار في الاطعمام والسترتب بين الانواع فلانتوهم ارادتهما بعدد قوله ليكل مدد والعطف مأو وصيرا لتشدمه مالظهار وات لم سقد مراتسه ربه ثمان التخسرالمذكور بن الشلانه فيحق الحرالر شمدوأ ماالعمد فاغما مكفر بالصوم فانعجز بقمت ديناعلمه في ذمته أن لم يأدن إن الاطعمام وأما السفيه فيأمره والمسه مالصوم فأن لم يقدر علمه أوأى كفرعند بأدنى النوعين أى قمة العنق أوالاطعام (ص) وعن أمة وطهما أو زوسة أكرههانماية (ش) يعنى انمن وطيّ أمتمه في نهار رمضان كرهاأ وطوعافانه مكفوعنها نمامة وحو ماعلب لأن طوعهاا كراه لاحل الرق وكذلك بكفرعن زوحت اذاأ كرهه أولوعد دا أكرهز وجته وظاهر النوادرأ وصر يحهاأ وأمته النشعمان وهي حناية انشاه السمد أسله أوافت كدرأقل القمت من أي قمسة الرقسة التي تمكفر بهاوالطعام وليس لها ان تأخد فوتكفر بالصوم اذلاغن له ولا يدمن كون الزويدة عاقلة بالغية مسلة فان كانت صيغيرة أو كافية أوغير عاقلة لم أعجب الكفارة علمه عنها لانه يكفرعنها نماية وهي اذا كانت بصفة من هدده الصفات لإكفارة عليهافلا كفارة على مكرههاعنها وكذا بقال في الامة ولافرق في الزوحة بين المرة والامة (ص) فلا يصوم ولا يعتق عن أمنه (ش) بعني ان الزوج أو السسيدليس له أن يكفر نهابة بالصوم عن ذكرلان الصوم لا يقبل النبابة وكذلك السريلسب مدّأن بكفرعن أمته مالعتق اذلاولاءلها يتحقق استمراره بل بكفرعنها بالاطعام فقطو مكفرعن زوحتسه السبرة بالأطعام أوبالعتق واغماقلنا يتحقق استمراره لئسلام دعلمناأم الولدوالمدمرة اذاكان السميدمر يضافان الولاء لهما البت في هده الحالة الدليس السيد انتزاع مالهدمالان الولاءوان تبت الهدما في هدد مارة) مفعول مطلق أوحال معناه أنه يحاطب مدال مدلاعنها لاالنماية المعروفة المقتضمة انها عناطمة بهاوقد عام

سوى مسماالكفارة وظاهرأن النبة لأبدمنها في الثلاثة لافي صوم الشهر سنقط كاهوطاهره (فوله المعدية) أى لتعديه ستين مسكينا مخلاف العتق فأنه متعدلوا حدد ويخلاف الصوم فلاتعدى فمه والحاصل ان التعدى موحود في كل م العمق والاطعام الاأن الاطعام أكثرتعد بأوقوله وقطعه أىالتثأديم عمائىشى مقطمع التشامع في الطهار (قوله معدقوله ليكل مد)أي لان كفأرة الطهار قال فهالكل مدوثلثان (قوله أي قمة العتق) أى فان كانت قعمه الرفسق أقل كفر عنه بالعتق وإذا كانت قمة الطعام أقل كفرعنه بالاطعام فالعسد الحق ويحتمسل بقاؤها في ذمته ان أى الصوم وهو أبين قاله في توضعه وهو مفهدانه لا يجسره على الصوم وأمااله ي فلاقضاء علسيه ولا كفارة فلا ألى فسهماذكر (قوله وعن أمة الح) معطوف على مقدر أى وكفر عن نفسيه أصالة وعن أمةوروحة سالةفعن أمةمعطوف على قوله عن نفسسه ونسامة على اصالة وهذامن النوع المسمى عند أهل البسديم بالأكتفاء (قوله

عنها (قوله طوعاً وكرها) أىالاأن تطلمه أو تذين (قوله أوأمتسه)أى لايقيدالاكراه والمراد وطءاً مته طوعاً وكرهاوعبارة عب ولو عبداأ كروز وجمه وهي مرة وظاهر الموادرا وصريحها أوأمة (قوله انشاء السيداسله) أى للزوجة فان أسله لهافة دما يكته وانفسيز نُكاحهاوهل تُعتقه حينة ذفيصيره عتَّقاع الزمه في الاصل أولا قولان نقلهما "نت (فوله وليس لهاان تأخذه وتبكفر بالصوم) أي فتكفر بالاطعام أوالعتق (قوله وكذايقال في الامة) أي فلابدأن تكون عاقلة بالغة مسلة (قوله فإن الولاءاه ما التف هذه الحالة اذليس للسسيدالخ) طابقره انهمتي انتسني الانتزاع ثبت الولاء وسسيأتي مامرده وفوله لان الولاء آلح المناسب الاأن الولاء وتوله فان الولاء

عة القوية وأعافلنا بضفق معاتمه وقوله وان نعت واوالحال والخبرعة من اعتقاده رامة عفق دواسه (قوله ولا بردعل في ناك الحالة معتقد دوامه التعاقد المتحراه وأقدية والمتحراة وأقدية المتحراة وأقدية المتحراة وأقدية المتحراة وأقدية المتحراة وأقدية المتحراة المتحدة المتحدة

وقمية الطعام لان الأفلسة سن القمند والرجوع مفس الطعام (قوله والاف الارجوع لها) أي صامت فقط أوضمت أواطعاما أو عتقا بغسبراذنه وكذاباذن لهافي أحسدهما فصامت ثم فعلته نظرا لنقدم الصوم ويحتمل وهوالظاهر رحوعها علمسه بأقلهما كااذا فعلته مصامت ك (قولهالتي أعتقتها) أيحقها أن تُعتقها في الكفارة (قولهالتي كفيرته) الحاصل أن السكفير إماما لاطعام أو بالعتق وفي كل أماأت تشتري ذاكأو بكونمن عنسدها فاذا كفرت بالاطعام وكان من عندها إ وكانت فمتسمه أفل ترجع عكملة الطعام فاناشة رنه وكان تمنه أفل

إسلاله الكنه غير يحقق الاستمرار لانه قد يصح السيد والاردعي ذلك العنقة لا مسل والمدعنة أو المسال السيد وطؤه ما فان أعسر كفرت الديسة السيد وطؤه ما فان أعسر كفرت ورحمت ان التحقيق (ص) فان أعسر كفرت ورحمت ان المتحدد الموقع الما في المنافزة وكيل الطعام (ش) بعن أن الزوج اذا كره فروجسة على الوطه في ما ردمت فان الموسرة ان الزوجة اذا كره فروجسة بلايها المقادرة عبا الاصالة باحداث المواجسة المؤهدة المنافزة عبا الاصالة باحداث المنافزة ان كانت موسرة وترجع نداك على زوجها لوقي على المحتمد المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة المنافزة

من قيسة الرقيسة وقعة الطعام رحمت بفنه فإن كانت قعة الرقية اقل مجوار جمت بقعة الرقية فإن كانت فية الطعام أقل من فعة الرقية وأن كانت فعة الرقية وأن كانت فية الطعام أقل من فعة الرقية وكان كانت فية الطعام أقل من فعة الرقية وكان المعترف وعن الطعام أقل من فعة الطعام وحدث من المنتقبة الطعام أقل من خجا وقعة عند من المنتقبة الطعام أقل من خجا وقعة الطعام أقل من خجا وقعة الطعام أقل من خجا وقعة الطعام أقل من خجا وضعة الطعام أقل من خجا والمنتقبة وكانت المعترف المنتقبة الطعام أقل من خجا والمنتقبة وكانت المنتقبة الطعام أقل من خجا الوقعة وكانت المعترف وكانت من خجا الطعام وكرف كانت كفرت وقية وكانت في المعترف وكانت المعترف وكانت القعة عالم والمنات وكانت من المعترف وكانت القعة عالم والمنتقبة المعترف وكانت الفعة المعترف وكانت القعة عالم وكانت المعترف وكانت القعة المعترف وكانت المعترف وكانت المعترف وكانت المعترف وكانت القعة عالم وكانت المعترف وكانت القعة عالم وكانت المعترف وكانت المعترف وكانت المعترف وكانت المعترف وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت المعترف وكانت المعترف وكانت وكانت المعترف وكانت كانت وكانت وكا

وغيره أخوذ مذلك واعماهي كالاحدى (قولة أولا بازية أن يكنوعنها) أى ولا كفارة عليها أدما على هذا الثانى (قوله لان انزاله اذل الم المناطقة وحدة من الوجوه وهو الانزال الكنونية المناطقة على ال

فانه فال وفي تكفرمكر مرحل أى أولاللزمية أن مكفرعها بل مكفرعن نفسيه حيث أنزل والى هذاذ هب أبوا لحسين الفاسي ربدلمكره بالفترليمامع أيهل قال عماض وهوطاه سرالمدونة لان انزالها دليسل على اختمارها يوحسه نأو يلان على المدونة بكفرى نفسسه تظرالا بتشاره وعلمهاالفضاء على كل حال اتفاقا ولامفه وملقب لذوالمراد أكره ههاعلى ماعد اللماع وأما أولانظر الكونهمكرها فيالحملة لوأ كرههاعملى الجماع هومامر في قوله أو زوحة أكرهها (ص) وفي تكفير مكرور حل وولان العتمد منسما الناني غمقال لتعامع قولان (ش) اعلم أن من أكره غسره على محامعة شخص آخو فاله لا كفارة على المكره وضيطناه بفتيرالراء لانه الذي فسيه بفترار المطلقا وكذالا كفارة على المكره مالكسران كان المكره مالفتر وسلا وان كان امرأة القولاد فيالجل وأمالكره بالكسير كفرعنها اتفاقا وانمالم تلزم الكفارة المكره بالكسرفها اذا كان المكره بالفتح رجدانا فاسرا فلأ كفارة عليه للكر مالفترانفاقا لانتشاره وسقطت عن المكره بالفتح تطرالا كراهه في الحدلة وفهدم ورقوله لعمامع الهلوأ كره اه وهونادع العطاب في ذلا وفيه شخصاعل الاكل أوالشر ولا تكفرعنه وهو كذالذذ كره س في شرحه سعاليعضهم لان تطر الفي المكر وبالكسرة ولان الجماع أنسد وفسه نظر فان المنقول فمن أكره رحلاعلي الشرب ان عليمه الكفارة كاذكره حكاهما اسعمد السلام فائلا المواق وانزعرفة والاكل مشاله فعمايظهر والفسرق ان الانتشار دلسل على الاختمار في الحلة والاقرب سقوطها فالنبيه كان وتفدد مغن اسعرفة إن المكره بفتح الراعلي الاكل أوالشرب لا مكفر فلوحدف المؤلف قوله أكره أمرأة كفرءنهاان أكرهها وفي تكفيرا لزوقال وعن أمة وطئها نمالة كمكره احرأة عليه فلا يصوم الخلائي بالمشهورمع كوفه لنفسه فانأكرهها لغيره ولمعكره أشهل بماذكره كاأشارله (ه) في شرحه (ص) لاان أفطرناسما (ش) الاولى عطفه على الرحل كفوذاك الغد مرعنها فقط قوله الاتأو الوريفه ومحترزه وحرت عادته انه اذكر الاحكام ويعطف عليها محترزاتها كقوله ولوأكر والواطئ أيضانظر الانتشار وشرط للعقود علسه طهارة لاكزيل وزبت تنعس وعدم تمسى لاككلب صيمة أي وكفر (قوله والفسرق) أى سنمن كره ان تعدمد بالاتأو بل قر ب لاان استندالي تأو بل قرب كالوأ فطرنا سيا ثم أفطره تعمد اطانا غسره على الأكل والشرب عاسه الاماحة فلا كفارة علمه وهذا وماعطف علمه الى قوله فظنوا الاماحة أمشدا النأو مل القريب الكفارة واداأكرهه على الحاع وان كانشهة بعض أضعف من الاخر كاستدنه واللماصل أنهذ كرستة أمثلة منهاما تقدم لا كفارة (قوله وتقسدم عن ابن ومنهامن كأن حنياأ وحاثصاقه لآلفهر ولم يغتسه ل من ذلك الأبعسد الفهر فاعتقدأن صوم ذلك عرفة) أي قر ساحداحث قال الموم لا ملزمه فأفطر عامدافلا كفارة علمه موالمه الاشارة بقوله (أولم يغتسل الابعسد القيسر) كاذكر والمواق وانعسرفة (قوله ولم عدا المؤاف ولااس عبدالسسلام ولا اسعر فقفه خلافاالا أن اس عبدالسسلام قال عذر لا تى السهور) أىمن أنمن اه ذا أضعف مما قدله وله ذا يمكن جريان الخلاف فمه ومنهاأن من تسجرقر ب الفحر فظن أكره وحلاعلى الجساع لاكفارة أأن صوم ذلك الموم لا يلزمه فأفطر بعد ذلك عامد الاسك فارة علمه والبسه الانسارة بقوله عل الكره بالكسر وقولة مع كونه

أنه لاكنوله امرأة أعم من أن تكرين وجة (قوله لاان أقطر ناسا) الماصل انمن أقطر ناسيا قعد نابح سالفضاء (أو وعند الشافق لا يجب الفضاء والدى يقول بعدم صحة صومة وعند الشافق لا يجب الفضاء والدى يقول بعدم صحة صومة أوهم روضا لا يجب الفضاء في تمكن الصوم باطلا أوهم روضا لا يقد أن المنافق المنافق

القضاعذون كفارة وقدل وجوب الكفارة والثهاان أقطر بلماع كفرولفوره لا كفارة (فوله والفاعلة على بام) فيه من والو جفلنا المناعلة على بام بالايوافق سماع أيوزيد (قوله ويؤيده فدالغ) أى كوفهمن البعدوان كانا لحطاب أهاء على ظاهره والحاصل ان حل المتناعل ظاهر عضعف (قوله اذلم بقل أحداث من تسخر قربه بسطان صومه) بخسلاف الفطر فاسيا فدسطل الصوم عندا والمسج جنبا يبطل صومه عندا أي هر رة (قوله أضعف من المسئلة في الاولية) اذكم يذهب (٢٥٧) أحدالى ما توجه تفاهر العبارة أهذهب

الأحدالي أنمن أفطرناسافي رمضان ساحله الفطروك ذامن أصبع حنماولمنقفعلى ذلك (قوله لان ومضهرقال مذلك أى الاحمة الفط وقوله يحلاف مافساله من الاعذار هذا سافض مقتضى قوله اذلم بذهب أحدالي ما توهمه (قولة فالطاهر لاا تمعليهم) هكدا تفسل الحطابعن انرشدوفيه عنسد قوله وحهلءن الحزولى مايفسد خلافهوهوظاهراذلامحللاحمد أن بقدم على شئ دون أن بعدلم مكالله فهه وزيدعلى ذلك من أكل ومالشك بعد شوت الصوم طأنا الاماحة والطاهر أنه دازم السكفارة من أكره على الفطر وفلنا للزمسه الامساك فأفطر متعمدا معتقدا حوازالافطار كذااستطهر والظاهر انەلاملامەورى رە (قولەان شئت أخرجتمه بماقله) أىالذى هو قوله لاان أفطر الخ ثم فسيهمسا محة لانمثل هدالايقال فيهاحواج (قوله عماقيله) هوقوله لاان أفطر ناسسماالخ (قوله خداد فالاشهد) رفول سقوط الكفارة النعببد السلام وهوأقسرب تأو يلامن القادم لبلاويمن تسحرقر بالفعو قال عبر وهو في هذا قد استندفي فطره لموحود فلا مكون تأو الهدعمدا اه أى فانه هنا استندلست موحودوه وعدم قبوله (قوله ومثاله

(أونسحر فربه) أى مقاربه والمفاعلة على بابها الموافق سماع أى زيدا ذفسيه تسحر في الفحر أى وأما السحرقريه فن التأويل المعيد ويؤيدهذا فول الحطاب والمذر في هذا أصعف منه فالمسئلتين قسله ادام بقسل أحداث من تسحرقرب الفحر سطل صومه ومنها من قدممن سفره في رمضان السلافاء تقد أن صعحة قلال السلة لا مازمه فعه صوم وان من شرط ازوم الصوم أن رقدهم ورسة ووقد لغروب الشمس فأصحوم فطرافلا تكفارة علمه والبسه الاشارة بقوله (أوقدماللا) وعذره في هذاأضعف من للسئلة نالاولين قال ان عبدالسلام اذاميذهب أحسدالى مأنوهم ه ومنهامن سافردون مسافة القصرارعي ماشمة مثلافطن أن مشل هذاالسفر ببيح الفطرفست الفطروأ صجرفى ذاك السفر مفطرافلا كفارة علمه والمسه الاشارة بقوله (أوسافردون القصر) وهد أعذره قريب لان بعضهم قال مذلك بخدلاف ما قبله من الاعذارفل بقل بهاأحد ومنهامن رأى هلال شوال نهارا صلحة ثلاثين فاعتقد أنذلك الموم بوم فطر لظاف أنا لهلال البسلة الماضية فافطر عامد افلا كفارة عليه وسواءرآه قسل الزوال أَو بعده واليه الانسارة بقوله (أو رأى شوالاتهارا) فهوعلى حذف مضاف أعرأى هـ لال شوال وقوله (فظنواالاماحة) راحع لجمع من تقدم من السنة فان علوا الحرمة أوظنوها أوشيكه افهاأونوهه وهباك فمرواو كانواآ ثمن مخلاف من ظن الاماحة من سبق فالظاهر لااثم عليهم اه ذكره بعضهم وفى قوله أونوه موها نظر اذمن طن الاباحة نوهما لحرمة (ص) بخلاف بعيد النأويل (ش) ان شَنت أخر جنه مم أقداد وآن شَنّت أخر جنه من قوله بلا تأويل قريب وقوله بعيدالتأويل من اضافة الصفة الى الموصوف والحاصل أن المؤلف دكرالتأو بل البعد خسة أمثلة منهامن رأى هلال ومضان فشهد مذلك فله يقب ل الامر فظن مردشهادته أنه لا بازمه الصوم في صبحة تلك الله فأصبح مفطرا فانه لا يعذر مذاك و تازمه الكفارة على المشهور والسما الاشاره بقوله (ص) كراء وأبقبل (ش) أى والحال أنه لم يقبسل وهوقول الزالفاسم خملا فالاشهب ومنهامن عادته أنتأ تسمه الجيف كلثلا تةأيام أُونِي كُلُّ أُرِيَّعِيةَ أَنَامُ مِمْسِلاً فَأَصِحِ فِي اليسوم الذي تأتيب فيسه مفطرا ثمان الجي أتسه في ذلك الموم الذي أفطر فسه فالمشهور أن عليه الكفارة ولا يعسدر مذلك ومثسله من عادتها الحمض فى وم معين فأصحت في ذال الموم طاهرة فافطر ته نم جاءها الحيض في بقسة ذال الموم والسه الاشارة،قــوله ( أولجيثم حمأو لحيض تمحصل ) وأحرى ان لم يحمأ ولمحصّ ل حيض ومنهامن احتصم أوجيم غسره فأفطر طائا الأماحسة لاحسل ذلك فانعلسه القصا والكفارة لانه تأو بل بعيدوهوقول ابن حبيب وعلمه مشى المؤلف بقوله (أو حجامة) خلافالان القاسم الهمن التأويل الفريب فلا كفارة على إلحاجم ولاعلى المخصم كاذ كره الحطاب والمواق ومنهامن اغتماب شخصافي رمضان وظن أنذاك ألطسل صدومه لانه أكل لمه أخسه فأفطس عامدا فانه بلزمه الكفارة ولا يعذر بهذا النأو بل والسه الاشارة بقوله (أوغيبة) ولمالمكن

( ٣٣ – خرى نانى ) المان والمان عبد الحسكم لا كفارة في المستندن ورآمن التأويل الفريس (وولم خلافالان الضامم الخ) والمعتمد كلام إن القامم لان الثاويل القريب ما كان مستنسد السيب موجود والمعيسد بخلافه والاستندفي مسسئلة الحيامة السيب موجود وهوقول الذي مسلح الله علمه وسياراً فطوا لحياج مؤاضحهم أي فذات المؤفل سيق الافقا على ظاهره أى سباخ له الفطر ولكن ليس المرادذ للناتج المرادفة سلاميد الفطر أما الحساج مؤاضسه العموا ما المتحجم الحمال المختم عن المرض ( قولة أوغيسة) قال المطاب ولوجرى في هدامن الخلاف ما جرى في المطلمة ما يعدلكن أوافيها الاقول ابن حبيب بوجوب الكفارة (قولة وكان قسة قدم) لانه قال وفي النواز الكفاف الموافق المفافق الموافق الموافقة الم

إين الكفارة واز وم القضاء تلازم بيذ - بقوله (ولزم معه القضاءات كانت له) يعنى أن من لازم الكفارة القضاء حدث كانت الكفارة للسكفر لألغ سرومن زوحة أوأمة أوغيرهما على ماص فالقضاء على ذلك الغسير لاعلى المكفراذ لايقبسل النماية واللام يمني عن والضمسرعا تدعسل المسكفرلالمسوم رمضان ولماأنهى المكلام عملى المكفارة وشروطها وكان قدق ممضاطا الفضاء النطوع صطرد امنعكساذ كرله هناضا بطاما الكفارة بقوله (ص) والقضاء في القطوع عوجها (ش) والمعني أن كلما أوجب الكفارة في رمضان أوجب القضاء في النطوع وتقدم أن الذي توحب الكفارة هوالفطرعدا بلاحهل ولاتأو يل قريب لكن يردعا والناسا القاسم منء يت نواه في فعه فنزلت في حلقه انعلمه القضاء والسَّكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل قاله أت قوله فنزلت في حاهده نواة أي غلب وأماع دافهو بوحب القضاء في النفل وا يجابه الكفارة في هذا بالغلبة كالمحام الى مسئلة الاستمال بالحوزاء ورّدع في منطوق المؤلف أيضا من أفطر في الفرض لوحه كو الدوشيخ أي فاله ملزم ما الكفارة ولا ملزمه القضا في النف ل وكلام المؤلف بعسب مفهوميه يفسد أنمالا بوحب الكفارة ف الفرض لابوحب القضاء فى النفل و يردعليه ممن أصبح صائما في المضمر م أفطر بعدما شرع في السيفر فأنه لا كفارة علمه فالفرض ويقضى في النفل (ص) ولافضاء في غالب قدود باب (ش) يعسى أن الة واذاغل عمل الصائم فلاقضاء علم مدث لم وحعمت في خرج متعسوا أم لامن علة أو امت الاءونق دم مفهوم غالب وكذا الاقضاء في دخول غالب ذباب وبعوض للشيقة والاضافة في قوله غالب قءمن اضافة الصفة الحالموصوف أعالق والغالب وغسرالذ ماب والمعسوض ليس مثلهما كالفسدة التعليل من أن الصائم لايله من حديث والذباب بطير فيسيمق الى حلقه فلا عكن الأمتناع منه فاشبه ربق الفم (ص) وغيار طريق (ش) يعني أن غيار الطريق اذا خل فى حلى الصائم فلا قضاء علمه فعه للمُ قة ولا خسلاف في ذلك (ص) أو دقيق أو كسل أوجيس الصانعه (ش) أى وكذلك لافضا في غمار دفيق أوحد سرأود ماغ أو كان اصانع ماذكر واهمال الناط احب قدد الصناعة في الدقيق اعترضه المؤلف وقوله أوكيل أي مكيل من حسع السوب ونعمارة أخرى ودخل في فوله أوحلس من تكمه لدومن بطحته ومن بوفعه من محل لا تنو وهسذا ان خصر فوله أوكما ربالحموب كاصنعه بعضهم والافيد خارفيه كمل الحيس (ص) وحقنة من احليل ودهن جائفة أرش) يعني أن الحقنة وأو بما تعمن الاحليل والمرادية عكين الذكر لا قضاء فهاعلى المسهورولا بشمل فرج المرأة لما تقدم في الخففة أن في القضاء من دراو فرج امرأة وكذلك لاقضاء في دهن الحيا تفسه لان ذلك لم يصل الحاقمة أي لم يصل الحد مدخل الطعام والشراب ادلو وصل آن من ساعت (ص) ومنى مستنكم أومدى (ش) يعنى أن الني المستنكم أى الكنسير والمذى المسننكم أى الكثيرلا فضاء فهم مالعرج والمنسقة ثم انه بصح فراه قوله ومن بالتنسوين أى ومنى مستنكم من رجسل أوامرأة وبالاضافة أى ومنى شخص

لمربصيم قسوله وايجيابالكفارة والحاصدل أنهااذا نزلت فيحلقه عدافالكفارة فى الفرض ولافضاء فى النفيل وأولى في النفيل اذا كانغلبة وأمافى الفرض فالقضاء ففط أى في حالة الغلمة (قوله وررد عملى ذلك أى ولايردُ مسالل التأويل القدريب لانالحقان مسائل النأو بلاقصار بب لاقضاء فيها كاذ كره محشى تث (قوله و يعوض) أي الناموسة وقوله والذبآب بطير أى ومشله البعوض (قوله وغمارطر بق) وان لم يكم ثر الغبَّار وأماغبارغُــير الطـــر يق فالقضاء في دخوله في حلقه فما نظهر وانظراذا كثرغمارالطريق وأمكن النحر زمنيه بوضع حاثل على فسمه ل الزم يوضعه أم لاوهو طاهركالامغتر واحد كذافي بعض الشهراح وانطراذاا حتيج اسكنس المت هل يغتفر ماوصل العلق من غبارأولا (قوله أودماغ أوكان) ظاهمر العبارة أوغساردماغ أو كانوهوظاهر وفيعمارةوحصل بعضهم طعم الدباغ كغمار الدقيق اه فهذاان حسل كادم السارح علمه مقةروطع دماغ وكذا مقال فى كتان أى طبم كتان أن يغزله الاأناب قداح أفتى بأن غد الة الكثان أذاوحدت طع ماوحته

فى حلفها بطال صومها ذكره المطاب واعتمد معصل الشدوخ (قوله فى دهن المئائمة ) المبائمة فى اصطلاح الفقهاء ماأ فضى من الحرامات الخالجوف ولا يمكون الافى الفهرا والبطن (قوله أى السكتمر) أى بان يكترجت مجمود تطرأ وقد كرمز غيرتنامع فان قل محبثه أو تساوى هو وعدمه فغير مستمكم وعلى ذلك فيقرأ الصدف بكسر السكاف (قوله والاضافة) وعليما الكاكل مفقوحة إنورة وترعماً كول) وظاهره عدم القصادول ترجمته من أو مذي اعدره وكذات المهير بعن فكر مستدام بعد والا الكفارة في الاول والفضاد في الناول والفضاد والمواد والمواد في الناول وعد وقوة الفرائد لا تعالى المناول وعبرت الناول والمواد وا

أُ رُغمادة ) لانه أثر الصوم المناسب أن سطر لكونه أطس عندالله من ريح المسك فمكون الفهطميا لانهلا يصيم أن بكون خبيثا مع كونه أطم عند اللهمن ريح المسات (فوله كدم الشهداء) أثرعمادة وهى الجهاد إقوله لانانقول المصل ساجی ربه) أى مخاطب ربه فستحسله تطمع فمفسمانهادا كانأطم عندالله من ريح المسك فمكون الفسمطسا لانه لايصوأن مكون خسشامع كونه أطيب عنسد الله من ريح المسك (قسوله ومعنى طسه الخ)حواب عُمارة ال كيف بكون ذلكمع أنه سنعانه وتعالى منزه عن استطابة الروائع و حاصل الحواب إنهابس المراد إستطابته بحيث يحصدل اسرور خلائب الميراديه رضا اللهعسارة عن انعامه أوارادة انعامه فهو صفة فعسل أوذات هلذاعنسد الخلف وأماعندالسلف فمفوض

مستنكر رجل أوامرأة ولابحتاج الى تقبيد المدنى بمستنكم لائه معطوف عدلى المقيد والمعطوف على القيد بقيد يعتبر فيه القيدا بضافه وجارعلي آلقاعدة الاصواية (ص) ونزع مأكول أومشروب أوفرج طاوع الفيحر (ش) يعيني أن من أكل فتمين انه فعسل ماذكر عنسد طاوع الفعرفانه يمسك عن آلا كل والشرب ولاشئ علمسه على المشهور و لولم يتمضمض كماهو طاهركالام غبره وهوك للأوكذ الاشئ على من طلع علمه الفحر وهو يحامع فنزع فرحهمن فرج موطوأته على المشهور ويعمارة أخرى قوله طاوع الفعر أيمع طاوع الفحر أي في الحزء الملاقى للفعر سواء فلناالنز عوط أملا لانه واقعرفي اللسل ولانتأني قول نت وهو مني على أن النزع ليس بوطوالااذا كان آلمسرا دبقوله طلوع الفجرفي طساوع الفهرمع انه لابصح لانه اذاتزع في طاوع الفحر كان نازعافي الفارفلارة أقى المفاء المد كور (ص) وجاز سواك كل الفار (ش) بعينه أنااصام محوزله أن منسؤك كل النهاروفا فالابي منفقة المدرولا أن أشق عملي أمتى لامرتهم بالسوالة عنسد كلصسلاة فعم الصائم وغسيره وكمرهه الشافعي وأحد بعد الزوال للسر فللوف فم الصائم بضم الحاء أطب عند الله من ريح المسك قال في توضيعه ولاداسل على كراهته لأنا الخاوف هوما يحدث من خلوالمعدة ودال لامذهمه السوال انتهيه الايقال وان لم يذهبه فبحفف وهوأ ثرعبادة فلا ينبغي إزالها ولاتحفيفها كدم الشبهداء لانانقول المصل ساحي ريه فيستحب تطمعت فم مخسلاف الشسهيد ومعنى طبيه عنسد الله رضاديه وثناؤه على الصاغروالرضايفعدله قال ابن الحاحب والسوالة ساح كل النهاري الايتحلل منه في ويكره بالرطب ابتحلل فان محلل ووصل الىحلقه فكالمضمضة انتهى وأراد المؤلف بالحوازما فالل المحسوم لان بعض ماذكره من الحائزات مستحب كالسواك في بعض أحواله وصسوم الدهر و بعضه مكر وه كالفطر في السفر و بعضه خلاف الاولى كالاصساح بالمنابة و بعضه ما ترجوا را مستوى الطرفسين كالمضمضة للعطش ويعماره أخرى مصب آليوازفي كادم المؤلف فوله كل النساراك وحازسواله لغسرمقنض شرعي وأمالقتض شرعي كالوضوء والصلاة والقسراءة

الامراني القدة على في معناه مسع تنزيه المولى عن استطابة الروانح وقوله وتناؤه على السبائم أي يكلاسه الفسدم وقوله والرضا بشعارة أي في السبائم أي يكلاسه الفسدم وقوله والرضا بشعارة أي في السبائم أي يكلاسه الفسدم على المدهسة بدل بشعارة أي السبائم أي يكل السبول المستوالية والموال المستوالية المستوالية والموالية المستوالية والموالية المستوالية ا

والذكرفهومندوب والسواك يطلق على الآلة والفعل وهوالمرادهساف الابردانه مكره الاستماك ببعض الاكات وأماالاستماك المحرم وهوالاستماك بالجوزاء فقسد قدمه فلنسف كالدمسه اطلاق (ص) ومضمضة لعطش (ش)أى وكذلك تعوز المضمضة الصام لاحل عطش أوحرأصانه أو تحوهما ولغسر كعطش مكروه لانفيه تغريرا (ص) واصباح يحناية (ش) بعين المعوز الإنسان أن يتمد ترك الغيب لمن الجنابة في رمضان الى أن يطلع الفور و يضم صومه والحوازه البس على الله (ص) وصوم دهر (ش) الحيوازه سالس على بالها ذصوم الدهب مستحب قال مالك سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر اذالم بضعف بسببه عن شئ من أعمال البرفان صعف فالفطر والصوم اله (ص) وجعة فقط (ش) يعنى وكذلك ي ورصام بوما المعية مه و دالاقد له ولا بعده هڪ ذار وي عن مالات قال ورأيت بعض العلما الصيوم ومالجعة وأراه يتحزاه وماسمعت من شكر صمامه مفسردا اه والمسراد بالحية أزهنا انهمنسه وباذلهم لنياصيام حائر حوازامسة وي الطرفين (ص) وفطر يسفر قصرشرع فيسه قبسل الفعر ولم منوه فيسه وآلافضي ولوتطؤ عاولا كفيارة ألاأن منويه مسيفر كفطر و و السيفر والضمر المرور بني في الموضعين عائد على السيفر والضمر المنصوب بالفعل في الموضعين عائد على الصيام المفهوم من كلامه والضمر المحرور باضافت الى المصدر في الموضعين عائد على الكلف ومعنى كلامه أنه يحوز الفطرفى سفر تقصرف ماالصلاة اذاشرع في السفرة مل طاق ع الفعر ولم بنوالصوم في السفر قان شرع بعد الفيرا ونوى الصوم في السفرفضى ولو كأن الصوم تطوعاولا كفارة الاأن سوى الصوم يريدصوم رمضانف السفر كالوأفطر بعدأن دخل محسل اقامته ولاخسلاف أن الفطر يحوزفي السفرلكن حوازاغسر مستوى الطرفين اذالصوم أفضل والفطرمكروه ثمان كالام المؤلف همذاخاص برمضان

دونما بعده وهما الاوسطان المشارا أيهما بقوله شرع قده ويقوله قبل الفعر ولابغني عن الراسع قوله قالمشر عفسه لانهذ كرمارجع له أيضا (قوله والاقضى) ومعسني كون الاول شرطافي نوم السفر ومابعده أنه لاست الفطرفي وم السفر ولا في عُسَره الااداكات السفر تقصرفه الصلاة ومعنى كون الرادع شرطافي يوم السفر ومالعده أنهمني بيت الصوم امتنع فطمره في الموم الاول وما يعمده ويق علسه شرط تركه لفهمه من السماق وهو كونه في رمضان فلا العدرى في فيحوكفارة ظهاركدا ذكروا (أقسول) اذا كان معسني قسوله وفطر بسمفر قصر ععسى است الفطرفيه صارنفس قدوله وأم سوهف فلامعنى لعده سرطا فلعل الاحسين أن رادمالفط .

ما وتصل الفطر الفعل بعد تبدأ الصوح وما بشمل التمدت فأشار التلفي هوله وقطر بسفر قصر وأشار والمسلم والمستوقد والمسلم والمستوقد والمستود والمستوقد والمستود والمستوقد والمستوقد والمستوقد والمستوقد والمستوقد والمستوقد وا

(قوله والا) بأن تخلفت الشروط أو بعضها فضي وهذا مستنغني عنه لان القضاء لازم على كل حال تخلفت الشروط أوبعضه اوقد وال المصنف وقضى في الفرض مطلقالكن أني به الرتب علمه فوله ولو تطوعاو فده بحث إذا لما الم علمه لايدأن تكون ما قبل المسالغة صادفاعلمه ولاشك أن قوله وفطر المرادية الفطر في رمضان كالشعرية (٢٦١) قوله ولا كفارة وهدا الا يصدف على التطوع

(قوله فهممنه الخ) فيه أن هذافي الفطر بالفسعل فلاعتع أن بقال الفطر في الكفارة عمين التست حائز وقوله وأيضافطر رمضان الخ هذا نظهر في الفطر ععني النست (فولة خاف زيادته) المارهول طبيب عارف ولودمما عندالضرورة كافاله البدر أوعلم ذلك في نفسه بنحرية أويمن هوم وافق له في المسراح كما تقدم واعمرأن الصيير اذاجاف السومه الهلاك أوشدة الاذى يحبءلمه الفطرور جمع في ذاك لاهبل المعرفة والحهد بايج الفطر ولولاصيم كأهو ظاهمر ألحطاب وصرحه يعض الشراح لمكن مقتضي مافي المحموعة وماذكره اللغمى انه انما يبيع ذلك المريض ( ثُمَّا قول) ولم أرقم اسديمن الموادماالمراد بالحوف هل مايشمل الشبك والطن أوالطن فيا فوقيه والطاهر أن المرادية الطن فافوقه (قوله زيادة نوعه) أي صنف من فوعه وأفسول والسندال بالازمال رادىدمايشم لذلك حتى يشمل أشتداد ذال الضعف أوحدوث صنف آخرمن نوعه ﴿ تنسه ﴾ أفهرةوله عرض أن خوف أصل المرص ليسحكمه كذلك وهو كذاك عسل أحسدةولين ادلعاءلا سرل والاتم يحوز اه (أقول) حث كان رحع لاهل المعرفة أوغ رداك فنظهر أن الراح أنه

ولا يحرى في غد مرمين نحو كفارة ظهار أوقت لويدل عليه قوله والاقضى ولو تطوعا وذلك لانم سم لمناأوجبوا القضاءفي النطوع عسلي من طرأله السسفر وهوصائم منطوع فأفطرفهم منسدأنه لابحوز للنطوع أن يفطر لا - ل السفر فغسره بمالس روضان أولى وأيضافطر المسافرف رمضان رخصتة والمراد بالشروع فيعأن بصال الىمحل بدالقصر المشار المعتقوله انعلتي البلدى البسانين المسكونة الزفاد اعزم على السفرولم يسافر بالفعل أوسافر الكنه لم يصل لحل يد القصر الابعد الفعرفهذا آيشرع فيه قبل الفعر في الصورتين (ص) وعرض خاف زيادته أوتماديه (ش) هذامعطوف على قوله يسمفر فصروا لياء للسيمة أى وحار الفطر يسيم مرض خاف زيادته ومنه حسدوث علة أوتماديه بالصوم ويعمارة أخرى أي زيادة نوعه بأن تحسدث عاد أخرى فان حاف على نفسه الهلاك أوأن بلعقه مشقة عظمة فانه بحب علمه الافطار لان حفظ النفوس واحب ماأ مكن والمه أشار بقوله (ص) ووحب ان حاف هلا كاأوشد يدأ ذي (ش) أى مشقة عظم مة لقولة تعالى ولا تلفوا أبدكم الى التهلكة فعرد اللوف كاف في وحوب الفطرولانسترط وحودالخوف منه وهوالهلاك أوشد بدالاذي (ص) كحامل ومرضع لمتمكنها استمارأوغ يردنا فتاع لى ولديهما (ش) تشبيه في الجواز والوحوب والمعنى أن الحسامل اذا خافت على ولدهاه يركاأ وشديدأذي وحب عليها الفطروان خافت مدوث علة أوص صاد لهاالفطرعلى المعتمد وقبل بصب عليها الفطرحت خشت حدوث علة وكذاك المرضعان حافت على ولدهاهلا كاأوسد يدأذي وجب عليها الفطر وان حشدت علمسه مرضا أوحدوث علة حاذ لهاالفطروهذا شبرط أن لارقبل الولدغيرهاأو رقمل ولكون لاتحدمن تسستأ حرمأ وتحدولسكن لامال هذاك ولا تحدد من رضيعه محانا والالوجب عليها الصوم ونسبه بقواه عدلي واليه-ما ان خوفهماعل أنفسهماداخل فعوم قوله سابقاو عرض لانا اللمرض والرضاع في حكمه وقوله لمتكنهاص فتلرضع وقوله أوغسره أيغسرا لاستثمار وهورضاعها مفسها أوججاناأي لأنكنها واحدمنهماعلى حدقوله تعالى ولانطعمنهم آشاأ وكفورا أىلا تطع واحدامهما وقوله خافتاالخ صفة الهماوطاهر كالم المؤلف أنهلا ساح الهسما الفطر لحردا فهسد من غيرخوف وقد صرح التَّهُمي بحوازه الهماو الشهورات الحامل لااطعام عليما يُعَلِّد فَ المرضع (صّ) والأجرة في مال الواد مُ هل مال الأب أومالها تأو يلان (ش) هذا مفهوم قوله سابقالم عكم استصار وهي الحالة التي يجب عليها فيها الصوم والمعنى أن الاجرة في مال الولدان كان له مال لا فه عدراة تفقه حستسقط رضاعه عن أمه بلزوم الصوم لها وظاهره ولوكان الرضاع واحساعلها لولاا أصوم ثمان عدم ماله ووجد دمال الانوين فهل تكون في مال الاب قالة اللغمي ومال السه النونسي أومالها حيث يجب رضاعه عليها وهسذا مله كالهسند تأويلان ويفهم من النقل هناأن محسل التأو يلن حث يجب الرضاع على الام والافت فق على أنه في مال الأب (ص) والفضاء العدد (ش) معطوف على فاعل وحب المسترلطول الفصل ومصب الوحوب قوله بالعدد أي ووجب الفطران ماف هلاكا الزووحب علب قضاء ماأفطر من رمضان بالعددسواء صام الهسلال أو لغيرة على المشهر وراقوله تعالى فعدة من أيام أخر وروى ابن وهد ذلك النصام بالعددوان صام

فهى غيرالمرض بهذا الاعتبار (قوادوا لمشهور أن الحامل لااطعام عليما يحلاف المرضع) وذلك لان الحامل مريضة بخلاف المرضع فانباذال لغيرها (فولة تأويلان) اعترض المواقء لى المصنف في ذكرالنأو بلين أن اللخي قد فال اذا كان الحسكم الاجارة فببدأ بما ألم الولافان ابيكن فالألاب فأنام يكن فالالاموابذ كرابن عرفة غسيره ولدا فال بعض شسير خداوالراجح أن مال الاب مقسدم الذي هو

القول الأقل (قوقوقدمه لبيان المسكم) أي بيانه في تلك المسترات تصويه بالانه عناج البه في ذلك المقام (قوله بياح سومه) أى تطوع هذا معناه وقيه من الانه لا بياح سومه قطوعا فالاولى الشيار حالت عند فقوله تطوعا في مساوحة الصرم اعدم وجويه وعدم النهي عند (قوله ولا يعرف المساوحة على المساوحة في المساوحة

الهدال أجزأ وذلث الشهرسواء وافقت عدة أمامه عدة رمضان أونقص عدد القضاء عند وعستكملهان كانتأمام شهرالفضاءا كثرولس قوله والقضاء بالعدد تكرارامع قوله وأجزأه ما بعدده والعدد لانهذا أعم لانذاك خاص عسداة الالنياس ولايقال العام انه تكرارم الساص ولواقتصر على هذا كفي لانه نغنى عن ذلك مخلاف العكس وقدمه لسان الحكم (ص) بزمن أبيح صومه (ش) يعنى أنه يسترط في قضاء رمضان أنه يكون في زمن سأح صومه تطوعافلا يحوزفى الانام المنهسي عن صومها كبوى العيسدونالي النحر ولاقيما كروصومسه كرابع النحر عَلَى المشـهُورَأُو وحبُ كمنذوره معسه ورمضان كمَّافاله (س) ولا يحزئ عن واحدمنهماعلى العييم وعلسه للماضي كفارة صغرى فال الن الموازم مراكفارة الكبرى عن كل وملائاتي لفطره فسهعدا الاأن يعدر جهل أونأويل وقال أشهد لا كفارة أي كبرى لانه صامهولم يفطره أتومجدوهوالصوابول كانذاك شاملالرمضان في السيفرلانهما وأخر حديقوله (غدىرومضان) فلانقضى مسافر رمضان الماضى فسملانه لابقس رغيره ولانتقض قوله أبير صومه سوم الشسان فانصومه وامأومكروه معرأنه يصامقضاه كأمر لانانقول هومساح والحرمة أوااسكراهة انماعرضت لمن حيث الاحتياط (ص) وتمامه ان د كرقضاء (ش) أى ولوظن أن في ذمته صومافشر عفيه وحب بالشروع عندان القاسم عامه ان د كرفضاء فبسل ذلاك أوسفوطه بوحه ووحب فضاؤه أنأفطر وكلام المؤلف شامل الاذا كان ماذكر قضاؤه فرضاأ ونفلاوه وظاهر حل الشار حوحل تت برمضان لا مدفع العموم اذهو فرض مسئلة (ص)وفى وجوب قضاء القضاء خلاف (ش) يعنى انه اذا أفطر في القضاء عُدا أُوسهوا وسواء كان الاصل فرضاأ ونفلا فان في وحوب قضائه وشمهر فملزمه صيام بومين اليسوم الذي كان ترتسف ذمته بالفطر في رمضان أو بالفطر في التطوع ويوم لفطره في القضاء ولوتسلسل وعدم وحوب فضائه وشهرخلاف فانقمل النطوع اذاأ فطرفمه ناسسالا بقضي فالمبكن قضاؤه كهو بل حرى فسمه الخلاف فالحواب أن قضاء المقطوع واحب ابتسداء بخسلافه فلذال قوى (ص) وأدب المفطرعدا الأأن يجىء تائبا (ش) أدب بضم البا فيكون معطوفا على فاعدل وحد المتقدم يخسلاف مالوفري بالفعل فلأنكون صريحافي الوجوب بل بشسعر بهوا لمعني أنمن أفطر فرمضان أونافلة عدابأ كل أوغوه فانه ملزمه القضاء والكفارة ان كان في رمضان و بلزمه

اعتماده (قوله الأأن عذر بجهل أوتأو مل)أماالتأو بلفهوظاهــر وأماالهل كائن مكون حسدت عهدىالاسلاموذكرالطابأن ابنء عرفة اقتصرعلى كلاماين المواد فيفسدأنه أدعمن كالام أشهب (قوله وتمامه ان ذكر قضاءم) ومشل ذلك من شرع في الطهر بطنهاعلمه ثم نميناه صلاتها فانه يخرج عن شفع ولولم مكن عقد ركعةوفي العصر يخرج عنشفع انعقدركعة والافلاوالفرقأن العصر لانتفل بعدها فان لم يشفع فهافلاشي علمه وكذلك من اعتقد أن عليسه الحيح أوالعسرة فشنرع فيرسمانم تسن فعلهدما فانه يتمهما لانهــمالايرتفضان (قولهوحب بالشروع عليه تميامه) فاوتبالف ماوحب علمه وأفطر لزمه قضاؤه عندان شياون وامن أبى زيدوقال أشهب لايحب وعلمهماف دخلف قوله وفي وجوب قضاء الخ (قسوله عمداأوسهوا)المعتمد قصره على العمد كالسيد والقرافي (فانقلت) القول بعسدموجو بقضاء الفضاء

ايضا تعدد فطر موالانفاق على عدم وسوب قضائه مفطره ناسبا كل منهما مشكل على قورا موقض في الفرض (يضا عدم المسهول في كومه قضاء عن منا مان سرم الفقط المنافق على المنافق على المنافق من المنافق على المنافق وسوب قضاء عن المنافق ال

(قولة بقام عليه مع الادب) الالفه ان كان غروج مؤمّده بالمدفّان في المدونة وان شرب الخرق رمضان جلىد الفمرثمانسين غريضرب الافطار في رمضان يعنى الافطار في المرومضان وان كان رجعا قدم الادب عليه فيما يظهر ( قوله لفرط) اللام بعمنى عسلي أي وجب الاطعام على مفرط واللام في المنافقة على الحالي لانتهاء الفائة من بسط عضوط والتقدر لمقرط نفر يطا منتها قايسة الدمنعالي واطفام عن كل يوم متعلق باطعام أو يوجب وكل للهمديع أي عن كل فرد فرد من أفراد الابام وقولة لمسكن الذي يظهر أنصفة لمدمنعل باطعام وملحوظ فيما ضافته لمدولوعسدا أوسفها كان التشريط حقيقية (٣٠٣) أوردكا كلمي الفضاء لا الكرء عسلي تركه والحاهس

متقدعه على رمضان التالي له فلسا مفرطين كسافر ومريض واعسلم أن النفسر بط الموحب الاطعام انما مظرفيمه لشعبان الواقعفي السينة التي تل سينة رمضان القضى خاصة فاولم يفرط فسه لااطعام ولوفرط فمسابعد (قوله فاوأطع مدين من كفارة واحددة لمسكن واحد)أىفلا يعز ئهأن بعطب مدين عن يومين ولو كان أعطاه كل واحدفي تومه حيث كان التفريط بعام واحد فأراد بالكفارة الواحدةما كانالتفر بطعن عام واحمد فاذا كانءن عاممه ناز وكدذاان تغابر السعب كرضم أفطرت وفرطت أسكن مع الكراهة فالمرضع تطعمدون الحامل والحامل مرتضةمادأمت حاملافلأ كفارة علما خدث استمر لرمضان الثاني (قسوله أن أمكن قضاؤه بشعبان) فالاالشيخ أحدانظرفهن علسه ثلاثون ومائم صاممن أول شعمان وكان تسمعة وعشرين هل علمه الأطعامأى لسوم أملاوالظماهم الثاني لأنهذالم مفرط فيالقضاء الشعسان (فسوله أونفست) بفتح النون وكسرالفاء (فوله يحتمل أن مكون معناه الخ ) أي و يحتمل

أيضاالادب عمامراه الامامهن ضربأ وسحن أوبهما ولوكان فطره بمابو حسداكزنا أوشرب خرفانه يقام عليه مع الادب الأأن يأتي ناثما قبل الظهور عليه فلا أدب عليه (ص) واطعام مده علمه السلام لفرط في قضاء رمضاف لمثله عن كل يوملسكين ولا يعتد مالزائد (ش) هومعطوف أيضاعه لي فاعل وحسالمنقدم وهمذاشروع منه في أحكام الكفارة الصمغرى والمعنى أن من فوط في قضاء رمضان الى أن دخسل علمه ومضان آخر فانه يحب عامه أن مكفر وأن يطع عن كل توم بقضه مدالمسكن ووأتى معنى القفر يط فسلوا طع مدين من كفاره واحدة لمسكمن واحدأ وأطعمدا واحدالا كثرمن مسكن لمحزه ولايعتد بالزائد على المد وينبغي أن الاطعام المنقدم دعيى اعامان مادا معام قدرالمداكل مسكمن عن كل يوم اذا أمكنه القضاء فى آخراً بام شعبان بقدر ماعلمه فادامر فدرماعلمه من آخر شعبان وهو صحيح مقيم خال من الاعسدار وحب الاطعام وإن دق من شعمان مقدرماعلمه فرض أوسافر أونفست أوحاضت لم يحب علمه اطعام ولو كان فهما قسله من الايام مقدمنا الاعدرة وقوله (الأان الصل مرضه) مفهوم قسوله ان أمكن فضاؤه بشعبان صر حدول بادة الايضاح أى لاان اتصل مرضه من مبداالقد درالواجب علسهانى عام شعبان لأمن رمضان الى رمضان كاهوظاهسره ولاجمسع شعمان (ص)معالقضاء (ش) متعلق باطعامأىانه يخبرفي اطعام مدهءن كل يوم لمسكين مع القضاء فكاماأ خذفي قضاء يومًا طعم فيه أوأطعم بعده هـ فداو قوله (أو بعده) يحتمد لأن يكون معناه بعددمضي كل يومأ وبعد فواغ أبام القضاء فنصر ججمع الامداد بعد قراغ أيام القضاء وطاهرالمدونة أنهالا تفرق قبسل الشروع فى القضاء ولو بعسدو حوبها بمضى رمضان الشانى وذكران حمسأنه انفرقها قسل القضاء أجرأه وخالف المستحب وكلام المواق يقتضي أنهوفاق (ص) ومنذوره (ش)معطوف على فاعل وحب والضمرعا تُدعلي الصوم أوالكلف أىولزم المكلف الوفا بمنذوره من أى فوع من أنواع الطاعات من صوم أوصيد فة أوج أو نحسو ذاك وعلى كل فهذه دائي فياب النذروا عماد كرهاهنا لمرتب عليها ما بعدها (ص) وآلا كثران احتماه افظه الانمة (ش) أى ويحب الا كثراحساطا ان احتمل لفظه الاكثر والاقل الانمة لشيَّ والاقمعل عليها ومُثلُل إيحتْ مل الكثير والقليل بقولة (كشهر فثلاثين ان لم يبدأ بالهلال) فاذانذرصوم شهرالصادق بثلاثين وتسسع وعشر ين فيصوم ثلاثين على مذهب المدونة أمالوبدأ بالهلال لزمه تمامه كاملا أوناقصا انفا فأفقوله فثلاثين معول لفعل مقدر كاثرى والافالقياس ثــــلاثون أى فاللارم ثلاثون وعورض ماهنــابمــا في كتاب الحبيم من أنــمن قال لله عـــلي هــــدي أجزأته شاة وفياس ماهناأن تسلزمه بدنةوفرق بعضهم بان الاصل في الشهر ثلاثون وأما الهدى

أن يكون المرادما هواعم وهوا طهر (قسوامان فرقها قسل القصاء) اعاويعد وجوبها كاهال عن فاه فال واعدا أن تضديها قسل وجوبها عنها اجراءها و وجوبها بحصل بدخول وصائلاتاني وابيق من معدان ما فعل قدما علسه من القصاء (قسواء بلازية) حال اعتالة تونا لفظه ملتسامة ما النبة ومن ذلك الفيل من نذراً نن يوم نصف شهر ولا نسسة لم زمه خسسة مشر و هوا قان نذو بعسد مضى نصفه كمناء خسسة عشر ولوجاء الشهر ناقصاعيل المشهور لاحتمال كون نصف الشهر خسسة عشر ومواقا ومع مشروف ها ومن نذرتصف وم زمه اتمانه عن ندره ما وجب صومه منها النسذر كما (٤ ٣٦) أذاندر صوم بوم كل خيس مثلا (قوله في أنه لا يصوم الرابع) مع صحته أن لوصامه فارتبقه رفعه أصل فأحزأ أدناه وبأب المال يستى فلزمه الاقسل والذالزم من قال مالى ف سسل الله ثلث ماله تتخفيفا (ص) وابتداسنة وقضاء مالا يصعرصومه في سنة (ش) يصعرفراءة انتذافعلا أواسماوه وآلاولي لتنأسب المعطوفات والمسرا دبالابتدآءالاستثناف والأستقبال لاالشيروع منحن النذرأ والحنث أىواستأنف واستقب لسنة أىعليمه أن يصوم سنة كاملة في قوله للهءل صومسنة أوان فعلت أوان لمأفعل كذافع لي صومسنة وحنث ولايج تزي ساقها والمزمة أن مقضى أمام العيسدين وأمام التشر بق و رمضان و في اطسلاق القضاء تحوز لأنّ مالابصر صومه لستأماما بعنهافاتت تقضى انماهي شئ في الذمة وبعمارة أخرى أى أن من نذرصوم سنة فاله يلزمه سنة كامله ولكن لايلزمة الشروع فيهامن حن نذره أومن حسن حنشه ولابازمه تنابعها وفولنا وأمام النسريق بشمل رابع النحروه ومافى الشار حوتت والحطاب معرأن صومه مكروه لغيرالها فرولازم ادعيلى المشهور وظاهر المدونة أنه وصومه ولافضاء عليسه كإيفيسده نفسل المسوافءنهاوذ كرعن المختصرما بوافق ماذكره الحطآب والشارح وتت فىأنه لايصوم الرابع ويقضمه قال المواق وهددايين ولكن في كالاماس عرفة ما يفسد أنه يصام على المعتمد (ص) الأأن يسميها أويقول هده وينوى بافيها فهوولا ينزم القضاء (ش) هــ دامستني ماقيله بعدى أنمن ندر صومسنة بعنها كسسنة عمانين مثلا فانه ملزمه أن مصومهامن حست نذره ولا ملزمسه أن يقضى مالا يصوصومسه كموم العيسد وتالسيه وكائام الممض والنفاس ومامضي منهافي حرضيه الاأن سوي فضاءذلك وكذا لابازمه قضاءمالا يصمصومه ولامامضى اذاأ شارالى سنة بأن يقول هدنه السسنة وقدمضى بعضها حبث نوى باقع افقوله فهرولا بازم القضاء وإحمع للسئلنسين وقسوله و منوى باقيها واحمع للثانية فقط فهو بالواولا بأو كاذكره استفاذى أى فاللازم له حسث كان في أثناء السنة وسماها أوفال هسذه ونوى بأفيها صوم مايق ولايازمه فضاءمالا يصيرصومه مماله يلزمه في هاتين صوم الراسع لانه منذور بعمنه مخلاف الاولى لانهاغ برمعينة على ماذ كره الطاب ومن وافقه لاعلى ماذكروان عرفسة أنه المعتمد واغماصر حيقوله ولاسلام القضاء معرأن الاستثناء بفسده لان دلالة الاستناء دلالة مفهوم ودلالة المنطوق أقوى وقوله ( بخد الاف فطره اسفر ) عفر جمن قوله ولايلزم القضاء أىولايلزم قضاءمالا يصحصومه بخلاف مايصم كفطره اسفر أونسمان أواكراه فانعلم وقضاءه (ص) وصبحة القدوم في وم قدومه ان قدم لسلة غبرعمد (ش) هذاأنضامعطوفعلى فأعلوجب ومابعدهوفيه حذف مضاف والنقدير ووب صُدام صبحة القدوم فهن نذرصوم توم قدومه ان قدم لساة غير عسدو فيحور مي لايصام شرعا كميض أوما تعن لغيرالندر كرمضان وأشاريقوله (والافلا) الح أنهان قسدم نهادا أوليسلة لايصام صبيحتها فسلا للزمه شئ وسواءفى الثانيسة نذر يوم القدوم فقط أونذره أمدأ أشهب وندريوم فسدومه أمدالزمه الاأن بوافق بومالا يحسل صومسه فلا بصومه ولا مقصسه والحاصل أنمن نذرصوم بوم قدوم زيدأبدا غان قسدم بهارا أوليا الايصح صوم بوم صبحتما فأنه لالزمسه صوم يوم القدوم فيهسمالكن بازمه صومما ماثله في المستقبل أبدا فهما ادافسدم تمارا ولا الزمه ذاك في الثانية وقوله عيدلو قال عندر كان أولى أى ان قدم لدلة عدروقوله والافدلا ولايقضيه اه والفرق بن مااذا قدم أمل غيرعمد بمااذا قدم لماة عيد أن الماة العمد لم بقل أحد بصة صوم

كان يوم حيض وكان يوم الجعة مثلا فلا يازمه صيام كل يوم جعة يعد ذلك وليس المراد اليوم الذي يأتى فيه الحمض في المستقبل

(قسواه وابتداسته) أى وماصامه بالاهداة استسباء و مكمسل ماانكسر (قسوله و بازمه أن يقضى أيام العسدين الز) وكذا يقضى

(قوله وهذابين) لانهاسنة لم يعمنها فصار البوم الراسع فينذره بعسه ولادخل في ضمن نذره ليكون السنة مهمة واعتمسد ذلك محشى تت وبعض شمموخناا عتمد كالامان عرفية وظاهر المستنف صوميه لانه قال وقضى مالا يصيرصومه والرامع يصيم صومه الأأن يريد صعة كاملة (قوله مايفمد أنه يصام) أى لانه لما صعرصومه تناوله النذر وبكون من أفراد وراسع النعسر لناذره في الجملة ( قَمُولَةُ وَيَنُوي ماقهها) وأماات لم سوالماقي فيكون كندرسنة مهمة (قدوله وكايام المنض والنفاس) وكذلك ماوجب كرمضان (قسوله حيث كان في أثناء السنسنة ) أى أولها (قوله انقدملله غير عدد) فاوقدم لملة حمض فلا بارم النادرة صمام فاو كأنت تلك اللملة لملة المعمة مشلا وكانت مذربه دواما وأصحت في ذلك المومماتضا فأنه بلزمها الابام المالية من الميض من شرحت (قوله ولا يأزمه ذلك في الثانسة) أى ولا بلزمه ما ما ثله في الثانيسة أى الى هي قدوله أوليسلة لاتصام صيعتها فاذا كان لسلة عدوكان وم الاشين فلايلزمه مانعددلك من كل يوم ا تنسين فالمراد بالمماثل ومالاتنان مثلالا ومعمد كاأفاده منض شوخناغ وحدته عن سند فقال ولوقدم ليلة الاثنين وهي ليلة عسدفسلايصوم صبحتها ولاكل اثنين وافق مالايحل عما يستقيل صبيحتها فلذالم ملزمه مآهاتيل بوم العيد بتخلاف مأاذا قدم خرارا فقدم صحية مسومه اغساه ولفوات وفت النيبة فلذا يلزمه ما ماثل وسنشذ فاذا (قوله ما المينوم طلق الزمين) أعيان قصد، قوله وم قدوم زيد أصوم هو مامن الابام (قوله والطاهر الذوم لوام يعلى) أعيان كان أخبر والنزيدة قدم من فرايد و المالية و المالية

مأنه لامأتي ذلك الالوعير ماو مع أنه انماعمريان (قوله الكانأشمل) بشمل القران وكلمن لزمه هدى لنقص فىشعائرالحبر ولمعسده ورعادستقفاد من تت أنحزاء الصمد كذلك وكالامغسيره بفسدائه والفدية لدير كذلك كذا في شرح عب وكلامه فالفدية غييرظاهر لنص المؤلف على أنه بصومهافي أمام مدى (قوله لاتماسع سَنَةَ أُوشهراً وَأَنام)أَى ولو نواءعلى المشهور كذا ذكره عبر ورد علمه محشى تن بان المعتمد انه بازم مالتشاسع اذا نواه كما معل بالوقوف علمه وتتاسع بالرفع عطف على فاعسل وحب (قسبوله أوقضاء الخارج) لوحسذفه لكان وفي شرح عب أنه لونوي الحاضر ومضان فضاء

مالم بنومطلق الزمن فبلزمه صوم يوم والظاهر اللز وملولم بعلم هل قدم ليلاأ وعمارا احتساطا وانظر ماالحيكم لوقدم به ميتاليلا هل بازمه الصوم أملا (ص)وصمام المعة أن نسى اليوم على الخمار (ش) هذا معطوف أمضاعلى مانقدم يويدأن من نذرصهام نوم من أمام الاسموع فنسمه فانه محب علمسه أن مصوم حميع أمام الجعة ومثله مااذانسي الموم الذي قدم لملته زيد المنذور صوم يوم قدومه فعماسه مق فلابدري أي يوم هو منها(ص) ورادع النحرلنادره(ش)هوأ بضامعطوف على فاعل وجب أى ووجب صبيام السوم الرادع ا من أيام النشر بق وهومراده برأيم النحرعلي من نذره ان أيكن نذره تعيينا كأن نذرصوم شهرا لحفة أو كل اثنين أويوم قدوم زيد فقدم لدلة الراسع بل (وان) نذره و تعيينا له كعلى صوم واسع المحراع الاللنذر ماأمكن ويكره صومه تطوعا(ص)لاسابقيه الالمتمتع (ش) يعني أنسابق الرابيع وهوالثاني والثالث من أمام النحر بحرم صومهما الامن وجب عليه هدى المقص في احرامه والمعدد فلا يحرم صومسابق الراسع ولوأدخل الكافعلى ممتع لكان أشمل وكلام المؤلف لابفد الاعدم وحوب صومسابق الرابع معاآن المكالم مة وقوله (لاتنا مع سنة أوشهرا وأيام) فلا يحد شي من ذلك وليكنه مندوب (ص)وان نوى برمضان في سفره غيره أوقضاء الخارج أونوا وزند الم يحيزه عن واحدمهما (ش) بعني أنه اذاسا فرفى رمضان سفرا ساحله فمه الفطرفصام فيسسفر وذلك ونوى بهالتطوع أوالند ذرأ والكفارة أونوى بهقضاء رمضان الذى نوح وقنه أونوى بصومه فرضه ونذراأ وكفارة أوفضاء أوتطوعالم يحزفي الجسع عن واحدمتهماأي لاعن رمضان عامه ولاعن غيره منفردا أومجتمعا فقوله غيره اندرج فسه النذر والكفارة والتطوع فهذه ثلاث صور وقوله أوفضاء الخارج صورة وقوله أونواه ونذراأى أونواه وكفارة أونواه وتطوعا أونواه وقضاء الخارج فهذه ثمان صورفي السفر ومنلهافي الحضر وهومقهوم سفر وانماخص السفريا لحكم لأحروبه الحضر (ص)وايس لامرأة يحتاج لهاز وجها تطوع بلااذن (ش) يعني أن الزوحة وأم الواد والسرية لمس لوائد منهن أن تمطوع مالصوم أوغيره وزوجها أوسهده امحتاج اليهافان فعلت فله أن يفطرها الجاعلامالاكل أوالشر وفان أسناذ نمسه فقال لاتصوى فأصحت صاء فله جاعهاان أرادوكذالو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة نافلة أوفر يضة متسعة الوقت فله قطعها وضمها البه مخلاف ماضاف وقشه قاله أبوا لسن قال وفي قطع الفريضية آذا السعوة تهاقطولان الصيلاة أمرها يسير وقد تلبست بها وتريد مرا و ذمتها اه ومثل الروحية في دلك السرية وأم الولد كام بخيلاف أمية الحدمية والعميد الذكور فيتطوعون بلااذن الاأن بصعفهم ذلك عن العمل فقوله وليس لامرأة الخ أى حمث عات

( ع ٣ - خرش "لان ) المفارج الذي في ندمته قبله فانه يجزيه عن رمضان الحاضر على ما ينمني أن يكون به الفتوى لا نه قول ان المدون الوقت و الموقع الموقع ما ينمني أن يكون به الفتوى لا نه قول ان الموقع الموقع و الموقع الموقع و الموقع و

﴿ قُولَهُ تَصَفَّمُ مَنَّ ٱ العقلِ أَي تَصَفِّمَ العقلِ الشَّيْمُ عَالَمُ آهُ وَفِي الْحَقَّمَةُ الْصَوْ هو النفس الأأن العقلَ العنكاف » آلة وقوله التام التسميم مراى صاحبه (قوله في استغراق) منعلق بقوله التسبيه (قوله خص شرعا بالعكوف على الحسر) لس المرادمطلق الذبر مل الخبرالمعهود (قوله قصر اللفظ الشترك) أي المسترك اللفظي الذي هواللفظ الموضوع بأوضاع متعسدة ملمان متعددة فالمتناولات هي المعانى التعددة كالماصرة والحاربة في لفظ عين وقولة أو تخصيص العام سعض محتم الانه أراد بالعام المطلق وبالتفصيص التقميد والمطلق هواللفط الدال على معسى كلي وأراد بمعتملانه حزئيات مدلوله واعماء سرعنها بمعتملات لانه يحقل تحقق مذلوله في هذا أوفي هذا ولما كانت معاني المشترك دالاعليما اللفظ ابتداء عبر عنهاء تناولات لان اللفظ متناول لهاأي آخذ لهاأي دال علما دلالة منغمر واسطة والاعتكاف من قسل المطلق لانه لغة لزوم الشيؤمن خسراً وشيرفقول الشارح وخص شرعا أي وقسد شيرعا العاروالحبك من الناس ومن لازم ذلك لا مكون معتكفا قاله الرصاع (فوله قاصره) خرج المنعدية كندريس (277)

بالعارونحوهمكروه كالأتى

واعتكافسه صحيح وهو

معتكفالفرقين من

لازم محردالعمادة المتعدية

لابكون معتكفا دون

الثانى كاأفاده الزعمرفة

(فوله بصوم) أى معصوم

المشروط للشرط أوالكار

للعيز اءأذاختلف هسال

الصوم ركن أوشرط

وسمى عمل أنه ركن أنه

لايصر في رمضان لان

وانقلناشرط يصيع أفوله

بهماولهاة) متعلق بدوامه

وهمسو أدنى الاعتكاف

وبصير تعلقه باللزوم عملي

معزُّ وماعلى ذلكُ ٱللسزوم .

ولا معارض هذاأن أشتغاله أن زوحها يحتاج لها لاان علت عدم الحاجمة فلا مأس قال اس عرفة الافسرب الحوازات جهلت لانه الاصل أه والمراد بالعلم الظن كالسطهر المؤلف ولما أنهمي المكلام على ماأراد من فروع الصوم وكان من حكمة مشروعيته تصفية مرآ ةالعفل والتشهيه بالملائكة التكرام في وقته أتبعسه بالسكلام على الاعتكاف التام الشبهبهم في استغراق الاوقات في العمادات وحبسّ النفس عن الشهوات وكفُّ اللسان عمالا نندقي وهوالحة لزوم الشئ من خبرأ وشر وخص شرعا بالعكوف على الخبر امن العربي بيوت ومن فعلهامع غبرها فالاول الشهر بعة على عادتها في قصرا الفظ المشترك على بعض متناولاته أوتخصيص العام سعض محتملاته اه مقال عكف يمكف بالضيروال كسيرع كماوعكوها أقسل على الشيء مواطبا وأغتكف وانعكف ععيني واحد وفدل اعتكف على الحبروا نعكف على الشروء ترفه اس عرفة بقوله لزوم مسجد مماح لقرية فاصرة بصوم معزوم على دوامه بوماوالله سوى وقت وحسه لجعة أولعت مالمنوع فسه والراد بالازوم هنا أوملانسالصومين لانسة الاقامة وخرج بقوله مماح مسحد البيت وبقوله لقريةما كانملازمالالقرية وبقوله فاصرة المتعسدية لانهالا تبكون في الاعتبكاف وقوله معزوم صفة لاز وم لان الازوم بمعنى الا فامسة وهي أعهمن أن تبكون بئية العزم على الدوام أولا فلذا خصص اللزوم قاله شارح الخدود وفسه نظر لما مازم علمه من وصف المعرفة بالنبكرة فلوقال امث بمسحدا لخ السامين ذلك وسامين حل الازوم على الاقامة التي هي خلاف ما يتنادر منه وقوله سوىوقت الخ فمه نظرهان خروجه للعمعة ببطل اءتسكافه فتعريف الاعتكاف انميا يجرىءلي الشاذلاعلى المشهور وقوله أولمعينه الممنوع فيسه أىالذى يتعين عليه فيه الخروج ويضطر اليه بمساهو فاذره فأدرله بجمسع أحزائه ممنوع فى المسجد كالبول والمنابة اذااحتم فيحب المروج الغسل والمرض ونحوه حسى يزول المانعمن المسهدو يحزي اشراء طعامة الضروري ولاسطَّل أعتبكافه لان ذلك كله لا بحوز في المسهدول بعزج المؤاف الاعلى ذكر حكم الاغتكاف وأركانه وشروطه ومفسدانه وآدامه وأعذاره الطارثة وسكهامن نثياء أوقضاءأ واستثناف فقأل تقد برلزوم المستعد يوما ولملة

﴿ باب ﴾ يشتمل على ماذ كرمبند ثابيمان حكمه فقال

(ص) الاعتماف نافله (ش) أي مسلحب على المشهور وليس سنة لانه وان فع اله علم الصلاة (قوله أولمعنمه الخ) يصم أن بقر ألعنسه بنون ثم اءوالاصافة لاعتملف فعنده ما يعنيه أي ما تدعو ضرور نه اليه كفضاه الحاجة و يحتمل والسلام

تفديم الباءعلى النون والضميرعا تدعلى المروح بصغة اسمالها علوالمرا دالذي شعين عليه الملووج فيسه ويصح أن يقرأ اسم مفعول على حذف والضمرا بصاللخروج أى معنز فيمه الخروج فان قات قدد كرشارحه أن تعر يفه هذا شامل الصحيرو الفاسسد فالحواب أن شهوله الناك اعماهومن حهة تركد في التعريف كافاعن الجماع ومقدماته (قوله من وصف المعرفة بالسكرة) لأيحني أناز وم لدس معرفة لانهوان كان مضافاالا أنه مضاف السكرة والمضاف السكرة نكرة (قوله لان ذاك كاسه لا يحوز في المسحد) أداد لا بياح فيشمل الحسرم كالمول في المسجد والمكروه كالشراء في المسجد زاد في له وأما ألا كل الخفيف فلا يخرج له وكذا الذوم اه (أقول) و يحمل المرض على مااذا كان الزممنه تقذيرالمسحد (قوله ولم يعر ح المؤلف الاعلى أركانه) أى ولم يعرج على تغو يف لانه باتقان الاركان بدرك التعريف لانهما احتمرى على الاركان (فوله مُستحب على المشهور) ومقابله ما قاله ابن العرب من أنه سنة وماقاله ابن عبد البرف الكافي من أنه في

ومضان سنة في غير رخيائر (قوله شرط في صحة كل عبادة) مفاد كلامه أن الفرية والعبادة في واحسد بذليل قوله لان الكافرليس من أهل كلامه أن القريبة المستوط في الفرية الامموفة المنقوب السه وان أهل القريبة المنقوبة المنقوبة المنقوبة المنقوبة والمنقوبة والم

وهذا شسه بقولهم مطلق الماء والسلام الكنه لم واطب عليه لانه تارة بعسكف وتارة يترك فلا يصدق ضابط السنة علمه (ص) والماءالمطلق وإذاعلت ذلك فسن وصمته الساريمز (ش) بعدى أن صدة الاعتماف التسة السارة الكافر لا يصراعتمافه لاد ينظم عالصوم لا يصحاعت كافه لانهايس من أهسل القرب وان خوطب بها لان الاعمان شرط في صحمة كل عبادة وكذا الابصير كالرحل الضيعمف المنبة والشيخ اعتكاف غسيرالم مزمن محنون وصبى ويصم اعتكاف الرقيق والصبى الممز وهوالذي يفهم الكسر (قوله يغصه) أى بغصه الططاب وبردا لحواب ولا منصمط مسرة بل مختلف باختلاف الافهام والظاهر أن المراد مفهم في نذره أيضا كذافي عب ولم مكن الططاب وترذا لحواب انه أذا كام شيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسس الحواب عنسه لاأنه فى غدر م فظاهر م أنه لايد أن مكون ادادى أحاب وقوله لسلخ طرف لغومتعلق بصعة وعطلق صوم خبرأى وصحنه كاشنة أوحاصساة منه ذورا كالاعتكاف فلانصعر عطلق صوم واعراب الشارح الزم علمه الاخمار عن الموصول قبل كالصلته (ص)عطلق صوم في تطوع ولدس كذلك بل المسرآد (ش) يعنى أن من شرط صعة الاعتماف الصوم على المشهور سواء قيد الصوم برمن كرمضان من فوله محصه أنه لا يصيح في كفارة أوسببه كنذر وكفارة أوأطلق كتطوع واعمالم يقدل بصوم مطلق لثلا يخر جمافند تزمنسه ورمضان لندرالاعتكاف نذر كرمضانومافىدىسىم كنذروكفارة وأشاريقوله (ولونذرا) الىأنالاعتكافالمنذور للصوم فلايصر بصوم رمضان ونحوه لابتعيناه أيضاصوم مخصمه بل بحوزأن بفعل في رمضان وغسره كغيرالمنذور وهوقول كصوم كفارة والصوم الذى نذره مالك واس عسدالمكم وقال عسدا المل وسعنون لاندالاعتكاف المنذورمن صوم يخصه فلا فسل الاعتكاف وصوم التطوع يحزى في رمضان (ص) ومسعد (ش) أى وصحته عطلق مسحد لا بقيد كونه عامعا بدليل صيمندو راسدرالاعتكاف الإستثناه ليكن بشيرط الأماحة كأمر في حدان عرفة فلا يصح الاعتكاف في مساحد السوت كداأفاده عبر فعلت صمتهف ولولام رأة لكن اذا أطلق المسعد فاعاب صرف للسعد الماح فمؤخذ فمسه قيدان عسرفة أر بعية أقسام اء شكاف وصوم ونبد م رقوله (الالمن فرصه الجعدة وتحب به فالحامع بما أصح فسه الجعدة )على أن من فرصه منذوران ومتطوعيهما الاولأ الجعسةمن ذكر بالغ عافل على دون ثلاثة أمال من المنار حمقه مرالاعد والذاند راعتكافا منذور والثاني منطوعه الراسع مدركه فيه الجعة قبسل خرو حكه منسه لا يحو زله أن يعتمكف الافى الحامع فقوله وتحب به أى وهي عكسه ومعنى ندرالصوم أى قبسل تَّحِيبِهُ أَي فَي رَمِّنَ الاعتكاف الذي تر بَدهَ الأنسَّواء كان ابتَداء كالوندرأ ونوى اعتِكاف الاعتسكاف ومعنى تطوعه نينسه عشرةأمام أوانتهاء كالونذرأر بعسةأنآم أولهن السنت فسرض بعسد ومسن وصع ومالهيس قبل سة الاعشكاف فلأسافى كون فالواحب لذلك الإنسداء والانتهاء الحامع الذي تصير فسما لجعة داعًا لأالعحة في المدلة فتضرح صحته بصومفكا تهصارفرضالغيره رحبته لانهالاتصرفها المعة دائما واغما أصرفهامع ضميق الحامع واتصال الصفوف ومافى من حمث وقفه علمسبه (قوله أى المدونة من أنه بعتكف في رحبة المسجد فالمراد بالرحبة فيه صحنه (ص) والاخرج وبطل (ش)

المدوقة من أنه بعتكف في رحبة المسعد فالمرآد بالرحية فيه صعنه (ص) والاخرج وبطل (ش) | وصعنه علل مسعد وان تكون العيق والما أنه والما أن وسعد وان تكون العيق وسع وملتسا عطلق صعم وملتسا عطلق مسعد وان تكون العيق وسع التي توقيق مسيد وان تكون العيق وسع المتحدث في أن المتكون في مسيد الطرف معد وان تكون العيق وسع ولا في الكعبة بناء المواد المتحدث المت

(قولمالاأن بعدر ؟ جهل) أي يجهل وجوب الاعتكاف في محل بسج فيها لجمة وهذا التقسيد الفيشي ولهذكره عج واحسل قولة عالا التبريد عليها مع الاول فاذا جاف الجمهة وهذا التقسيد الفيشي ولهذكره عج واحسل قولة عالية المنافرة المنافرة

تحملهالان المصمل كالاداءا فتصر بعنى أنهاذا كان فرضه الجمة ونذراعتكاف أمام تأخده فيها الجعة واعتكف في غسرالحامع اللغسمي على الادآء وكذا المكافي فالهلزمة أن يخرج الى الجعمة لتعمنها علمه واذاخر ج بطل اعتبكافه على المشهورو بقضمه والحاصل أنظاهر كالامهسمانه فالوأ الاأن يحهل ذلك كمسدبث الاسلام فيعسدر ولأسطل اعتكافه مخرو حسه فلوندرأ بأما مقصورعل الاداء قال المدراذ في لاجعة فيهاوأ راداعتكافها فرض مدان شرع ثمخرج ثمرجع يتم فصادف الجعة فلاخلاف قول المصنف لامخرج وأنوحب فيهد الهيخرج اليها ولاسطل اعتبكافه تأمل تمشسه في وحوب الخروج والمطلان قوله اشعار بأنهفى الاداء وأما التعمل (كرض أنويه) فسه مسذف مضاف أي أحد أنو به وأحرى هسما فعد أن يخرج الرهما فلأعتماج فمهالى الخروج وقوله لوجو بهبالشرع فهوفوق وحوب الاعتماف بالنكر وسطل اعتكافه لانخروجه لذلك لس معطوف الخ) هذاء لي مآفي بمض مسن جنس الاعتسكاف ولامن الموائي الاصسلمة التي لاانف كالمشعنه العصوعارض مكالله-روج النسيزمن الغاطف وفي بعض النسه لتخلص الغرفي والهدمي وفي شرح (ه) تنبيه هذا وما بعد ميحري في الانوين المكافرين أيضاً مدون عطف راحع للنني فىقولة ومراده بأنويه أنواهدنية كذاينه في (ص) لاجنازتهمامعا (ش) المرادانه لا يحوزله أن يخرج لاحنازتهماأى لانحرح لحنازتهما لحنازةأبو بهمعافان خرج بطل اعتكافه كافي الموطاوهو المشمهور وأمالحنازة أحسدهما كالاعخر جالشهادة مدل علمه قوله فيخرج وحوبالما في عدم الخروج من عقوق الحي أى انه مطلقة الله ولا كذلك في موتهـ مامعـا ولنؤدىالمستعد والحاصل أنقوله و سطلاء تسكافه (ص) وكشهادة وان وحبث ولتؤدّ المسجد أو ننقل عنه (ش) يعني أن كشهادة إما بغسبر عطف واجع المعتبكف لايحورله أللسروج من معتبكفه لاداءالشهادة وانتعين علسه ولبكن مؤديهاوهوف النغ في قوله لاحنارته سمامعاأي المسحديان بأتمه القاضي لسمياعها أوتنقل عنسه وائام تتوفر شروط النقل من غييسة بعيدة أو مرض للضرورة وقوله وكشمهادة معطوف على حنازتهما أى ولا كشهادة فالكاف التمسل وهى مدخلة للدىن فاذا كان عليه دين وفيه فى المسجد دولا يحر ج لالتسبيه لانه لافائدة له مسعااهطف وأشار بقوله (وكردة) الى بطسلان الاعتكاف بالردة لأن الاسسلام شرط فيسه والردة تحبط العسل ولايحب أستنف افه اذاناب وطاهر مطلانه بالردة ولو كانت أمامه معمنسة ورجع للاسلام قبل مصيهافانه لا بازمه اعمامها اثمان قوله وكردة بغدني عنسه ما يعده (ص) وكمبطل صومه (ش) مُبطل اسم فاعل منون وفاعل مستنز بعود على المعتَّكُ فَ وصسومه مفسعوله أى ان المعتكف اذا أبطل صسومه بفطر الغذاء أفسد اعتكافه واستأنفه

لانخبر جلمازتهما كالابخرج للشهادة بدل على مقوله ولتؤد بالمحد وعلى العطف فالمعطوف علمسه اماقوله حنازتهما كاقال الشارح وإماقوله كمسرض أبويه والمشاركة في أحسد حكمه وهو المطلان لافي مجموع الحكمين من وحوب الخروج والبطلان وقوله وانوحست مبالغة في عدم الخروج على نسخة عدم العاطف أوعلى العاطف والمعطوف عليه قوله حنازتهما وأماعلي انالمعطوف عليسه فوله كمرض أبويه فالمبالغسة في البطلان وقوله وكردة اما أن يعطف على قوله كرص أبويه أوعلى جنازتهما (قوله فالكاف للتمشل) أى لتمشل شي محذوف والمتقد برولاشي مثل شهادة (فوله وأشار يقوله وكردة الى يطلان الاعتكاف) لا يحفي أنه آذا كان قوله وكمشهادة معطوفا على قوله لاحمازتم مامعا تكون المعنى لايحر جالشهادة وان مرج بطل فاذاعطفت قوله وكردة على جنازتهما تكون المشاركة في البطلان فن حدث أنه محصل عند الخروج لمنازتهما البطلان كذلك بعصل عند الردة البطلان (قوله ولا بحب استئنافها ذا ناب الخ) فيه ونظر قال في الجواهب والردة والسيخم المكنسب مانعان من صحسة الاعتسكاف فار ما الابتداءا وطرآ ويجب استئنافه بطروا مسدهما اه (قوامه طل اسمفاءل منون) أى وكالطال مبطل صومه لان الكلام في بيان المطلات الصوم (قُولَة أفسداعتمكافه واستأنفه) ولو كان تطوّعا فى الانسلّ لان من أفسد عسادة لزمه قضاؤها ومن باب أولى لو كان منذو راولوأياما مُعينة وفاتت لانه غسير معذوراً في أو شريه متمسدا (قوله واسستانفه) أي من أوله لا أنه بن لان الذي بني هو المغاوب على البطالان

كالمنافض والنفسا ويتمان بعسد زوال المانع لقول المصنف و بن روال انجاء أو حنون لائم ماوان ترجلين المعتكف علم ما مرمة الاعتكاف ولمن روال الحالة في مقال و بقض البوم الذي حصل الدفيد والاعتكاف وقد المان المعتكف علم ما المعتكف علم من المعتكف المحتكاف وقد المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف وهدف المعتكف وهدف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف وهدف المعتكف وهدف المعتكف وهدف المعتكف وهدف المعتكف وهدف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف المعتكف وهدف المعتكف وهدف المعتكف وهدف المعتكف المعتمد والمعتكف المعتكف ال

ولعتكف فسه اه أمالو بطل صومه عاليس يسمه كأكله فاسباأ وغيره عماعدا الوطء ومقدمانه كحيض أونفاس أومرض ومراده المنذورلان كلامه قضى متصلا كان الصدوم نذرامعمناأ ومهدما أو واحماعه مرهمافان كان تطوعافي قضائه وعدمه قولاعمدالمال معظاهرها وعدداللك أيضامع ان حبيب ولوقرئ مبطل صومه بغدرتنو ينعائدا (قوله كان ألصموم نذرا ضميره على غير المعتمكتف دخل فيه الحائص والمريض والمفطر ناسيا وهوفاسد أما الوط ومقدمانه معمنا) أى وطرأ الحمض فعمدها وسهوها سواءفي الافساد كامأتي والفرق منهاوين الاكل انهامن محظورات الاعتكاف أوالنفاس أوالموض يعسد بخلافه ولهدا بأكل في غسر زمن الصوم (ص) وكشكر ولسلا (ش) بريدان المعشكف ا داسكر التلىس والافلانقضي كما دشيئ حامليلا وأولى نهادا فأن اعتسكافه سطل وان صحاقيل الفعر وأما اعسلال فسطل اعتسكاف ومه بأتىءند دوله وينى بزوال ان مصل السكرنها واكلف ون والاعماء فيعرى فيسه ما برى فيهدما من المفصل الذي أشارله المؤلف أغماءأ وحنون (قوله فان رةــوله في الاغماءاً وأغمر بوماأ وحــله أوا قاله ولم يســلم أوله فالقضاء ويدلءــلى أن المؤلف حرىءــلى كان تطوعًا) أى والفرض تقييسد كون السكر سراماً قوله (وفي إلحاق الكاثر) غييرالمفسدة للصوم كفسذف وغيسة وغصب انهأفط ناسسا والحاصل وسرقسة (به) أى بالسكر الحرام بجامع الذنب وهوفه ما لعراقه من وعدم الحاقها بعاز بادته عليها أنهاذا أفطر مأكل أوشرب بتعطيل الزمن وهوفهم المغادبة (تأويلان) وفهممنه عدم ابطاله بالصغائر وهوكذاك اتفاقاني نفل متعيدا فسطل اعتكافه الاكثر (ص) وبعدموط ووقسلة شهوة ولمس ومناشرة (ش) هسذ المعطوف على قوله وصحمته عطلي كان الصوم منذور امعسنا صوم والمعنى انصمة الاعتكاف كاستة بعدموطه ويعدم فسادتهم وقفان قصد اللذة أووحد هابطل أوغيرمعين أوواحماغيرهما اعتكافه فاوقيل صغيرة لانشتهي أوقيل زوجته لوداع أورجة ولاقصد اللذة ولاوجدهافات ذاكلا سطل

اعتكافه فالوفيل صغيرة لاتنجى أوقبل زوجتملوداع أورجة ولاقصد الذولا وبعدها قان ذالت السطل المتصال منسللا أو تشوعا وأوقبات في المسال المتكاف في بين مع القضاد لكن ذال في المندور مطلقه المعند المتحدد وحدد على المتحدد المتحدد وحدد المتحدد وحدد المتحدد وحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد وحدد المتحدد المتح

(قولوواءالناغة والمكرهة النب) أى فدهال اعتكافه افق ل عن الحطاب وان الموطوأة نافسة والمكرهة بطل اعتكافه هاوأهما تقسيلها واللسرج المكروة بطل اعتكافه الفق منظل اعتكافه المكروة والنائمة بسطل تقسيلها واللسرج المكروة قولية المكروة والنائمة بسطل اعتكافها والموافقة المكروة والمنافقة والمدووطة المنابع قولوواني وقد إنه سهروة الاستمالية المنابعة والمنافقة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنافقة والمنافقة والمنابعة والمنافقة والمنافق

اعتكافه أوعران وطالكرهة والنائمة كغيرهما بحلاف الاحتلام قوله ويعدم وطاء ومماح ليلافان كان غيرمياح أونهارا فقدد خسل في قوله وكمطل صومه وقوله شهوة بنمغي في غسيرالفيروا لافلا تشسترط الشهوة وقوله ولس ومناشرة أكلس شهوة ومناشرة شهوة فقد حذف شهوه من هناك لالة مامرعلمه أنزل أم لاعدا أونسسانا وهذه تردعلي قول أن الحاحث سهوغ سرالا كل كالا كلّ (ص) وان لاأنص ناسمة (ش) مبالغة في المفهوم أي وان حصل شي عماذ كرا أنض ناسمة لعكو فها الذي خر حت منسه ولامفهوم الحيض بل المرض وغيرهم الاعذار المانعية من الصوم أوالاعتكاف كذلك ومفهوم ناسية أحروى ثم أن اللام لام الملابسية أى وان كانت الملابسة لحائض كانت فاء ـ الأأومفعو لأوهـ ذا أولى من حعل اللام عهني من (ص) وان أدن لعبدأ وامرأة في نذر فلامنع (ش) يعني ان السميد أوالزوج اذاأذن لعمده الذي تضر عمادته بعماه أواحرأته التي محتاح زوجها لهافي نذرعمادة من اعتسكاف أوصيام أواحرام فيزمن معين فنسذراها فليسله بعدد فالتمنع الوفاعب اوان لمدخسلافيما الأأن مكون النذرمطلقا فلدالمنع ولودخلا لاندليس على الهور وأمالوأذت السيدأ والزوج لعمده أولاهم أنه في الفعل خاصة دون نذرفلا بقطعه علىهما ان دخلافه وهذا معنى قوله (كغيره ان دخلا) أي كاذنه في غيرالنذر بل في الفعل خاصة ان دخلا أي في النذر في الاول وفي الاعتبكافُ في الثاني ولومنْ عهمن النسذر في الأول فقال العمدوقع مني المذر وخالف السدد فالقول قول العمد كافي شرح (٥) بلَّفظ ينبغي وكَّذا الزوجية. (ص) وأتمت ماسق منه أوعدة (ش) يعنى الدائة اذا كانت معتبكة أومحرمة تم طلقها زوجها أومات عنهافانها غضى على اعتكافها أواحرامها ولاتحاطب بالسكث عنزل العددة فلوكانت معتدة من طلاق أو وفاة ثم نذرت الاعتكاف فانها تمضيء له عدتها فاذا أتمتها اعتكفت ان كان مضمونا أو بمايق منسه انكان معيناوان فات فلافضاء على أفده فقوله ماسسق أى الثي الذي سسق منسه أىمن الاعتكاف أوالاحرام وقوله أوء مدة محرو رعطفاعل الضمسرالحر ورمن غيراعادة الحارعلي حدقوله تعمالى واتفوا الله الذي تسماءلون به والارحام أى أوماسمة من عمدة وأشار رقوله (الاأن تحسره وان بعدة موت فسفذو سطل الح أن المرأة اذاك التمعتدة من طلاق أومن وفاة تم أحرمت بالحبيرفان احرامها بالحبر بنف ذوتذهب المسه وسطل انكان بالمحتمة فضميره للمت أي وسطل حقها فى المبت وان كان الفوقية فضمره رحيع العدة على حذف مضاف أي سطل مست عدتها ومن نقسد

كون المقسل أواللامس أوالماشرلهاغسرهاوهي ناسنة وبالغ المصنف لئلا بتوهم انواكما كانت فاسدة كانت معذورة لان الفرض أنهاالتذت (قوله ولومنعه من الندرالن الحاصل أن الاقسام ألذنف المعن فلامنع مطلقا الاذن فى غرا لمدين له المنع مطلقا الاذنف الفعل فقط لهان لمدخسلا والأفلاولوتنازعا في أصل الاذن فالقول قول السمدوالزوج (قوله وأغت ماسمى الخ)أى فعلالاندرا فسدخسل فيذلك مااذا . نذرت اعتبكا**ف ش**هه معمنه فطلقت أومات زوحهما فبسل أن يأنى الشهر فأنها تستمرعل عدتها ولانقضى الاعسكاف لانهام يسبق في الفعل أكن تصوم الشهر عند مجيئه (فوله أوعدة) فاذا أغتها فأن كانندها

مالمنافعاته وان كان معينا ومضى وقته لم تضمه عند معنون قاله في الناع على الشدة على عدة الطلاق الانفوذ في النكر (فوله الا أن عمر م) الاستئنام منطر (فوله وان بعدة موت) بالغ على المالية بالمن الشدة على عدة الطلاق الاستفاد (فوله وان بعدة موت) بالغ على المنظرة المنظرة المنظرة والمنظرة المنظرة المنظ

الاعتكاف أيم ما يغلب ويقدم كذا تطر عبر (قوله وان منع عبده نذرا الخ) واس السيدان يسقطه عنه مطلقا بعلاف الدن لان بقاءء عس بخس من غُنه يخلاف النذر كذا فالفي المتوضيم (قوله وأطاع العبد) وأمالولم يطعه فأنه يستمرلانه اذاأذن أه في النذر وكان مِعمناوندروليس له منعه (فوله وهوالذهب) أي فيكون ظاهر صنيع التوضير ضعيفا (قوله وأيضا) مرسط بقوله ويفهم الثالي الز وكأنه فالواك أن تحعله عاصا بالاول الشدقين كونه يفهم في الثاني بطريق الاولى وأيضا الخ (قوله فلوأخر حدا لحاكم) هذا انما لكون في الكمثير ثم أقول ان اخراج الله كم فرع عن منع السيد لأ أن منع السيد متفزع عليه وقوله لأنه اعيل الخلاف ) لان هذا له من مة ول آذا تذرايلة لا بلزمه شي لانه ندرما لا يصم فيسه الصوم زادف ل والآيلة التي تلزمه من هذا أعاهي لمله الموم الذي نذره لا التي بعدها كذا هو مسئلة المؤلف وسأتى الكلام على ظاهر مالان ونس وغمره والزمف هذه الدخول قدل الغروب أومعه وكذافي (TVI)

ذلك ( قوله لانعض يوم ) معطوف على اسلة أي والأ بلزميه يوم وادارانته ازوم الموممع أن أقل الاعتكاف ومولمسلةعلم أنه لامارمه ماندره وهسو نعض البوم فعد لمأن قول الشارح فلا بلزمه شئ أى لاالموم ولا بعض الموم الاأن في أزوم الدوم بطريق الصراحة ونهى لزوم المعض بطريق للزوم (قوله هل للاعتكاف خصوصة ) وهوكذلك ففد فال رعض وقد رفرق مأن الصوم والصيلاة الما كانامن دعائم الاسلام كان لهمامن بهعلى الإعسكاف وقوله انظوشرحنا الكمير المناسد امتثال كالامسه فنقول قال في له قدرفرق من الصلاة والاعتكاف أنالر كعة بقع بهاالشفل في الحسلة وهدا الفرق لايتحسه فها اذانذر بعض ركعة أن قلناانه ملزمه أنيأتى يركعنسن ولايتم سالصوم والاعتكاف وقد يفرق أن الصوم لما كان من دعام الاسلام كان له من مذعلي الاعتسكاف وأيضا هو منسل الصلاة في أن كلامنه ما من الدعام ولحق

انفوذف الاحرام الطارئ بالمعتده بفهم أن المعتكفة لاسف ذاذا أحرمت بل تدة على اعتكافهما حتى تقد ادلوقيد ل اع الخرج العيراذا أحرمت البطل اعتكافها الكونه لا يصح الافى المستعد عداف الإحرام فانه انميا سطل المست لاأصل العدة وهنامسائل ذكرناها في الشيرح الكبيروفهما كنيناه على نت (ص) وانمنع عيده نذرافعلمه انعتق (ش) أى وانمنع السسد عمده الوفاء مندونذره بغيراذنه فعلمه وفاؤهان عنق حمث كان مضمونا عنسد محذون وظاهر قول اس القاسم في المدونة ولومعمنا مضي زمنسه ويقضيه وظاهر صنبعالنوضيران قول محنون خلاف لاتقسدو حلنا كلام المؤلف على مااذا نذره بغيراً ذن سيده تمعا ا(م) في شرحه ونصبه كلام المؤلف شيامل آياً ا ذاه نعه من فعل مانذوه من غير اذنه وكما ادامنعه من فعل ماندره باذنه وأطاع العمد سمده بانترك الدخول في ندره والتأن تجعله خاصا بالاول ويفهم الثاني بطريق الاولى والطاهر أنه في الثاني علمه بدل مامنعه منه ولو كان معمنا ولايحرى فيسه الخلاف الحارى في إلاول وهوماإذا كان نذره بغيراذن سسده وكان عينامن انه هل علمه يداه وهو طاهر قول الناالقاسم أوليس عليه مدله وهوطاهر قول مصنون وهوالمذهب كأبفسده كالمألى الحسن وعلمه اقتصران عمدوس كافي المواق و ز وأيضافانه علمه في الثماني واولم يعتق وأماان منعه من نذر ماأذناه في نذره أومن فعسل ما تطو ع يه قبل شروعه في كُل منه مافلاشيءُ علمه (ص) ولا عنع مكاثب يسسره (ش) أى السر السيدمنع المكاتب ومثله المرأة يسير الاعتكاف بندغي والصوم و بقمة العبادات وهومالاضرر فيهعلى سدة في عمله ووفاه نحومه ويمنعهن كثهر يضر بذلك فاوأخر جه الحيا كمءنسد حلول أجلها وهجزه فلسمده ان عنعمه من الاعتكاف وبية دينافي ذمته ولواعتكف باذنه لم مكن له اخواجه ومن بعضه حر يعتبكف في موم خدمة نفسه وان لم يكن بينه و بن سيده مها بأة لم يعتبكف الأياذنه (ص) ولزم ومَان نذرليلة (ش)أى وكذا الزمه لهذاك نذر وماوا عالص المؤلف على الاولى لانها محل الخلاف (ص) لابعض وم (ش) يعني أن من نذر بعض وم فلا بازمه شي الأأن سوى الحوار فيلزمه مانوى والظرقول المؤلف لابعض وممع نقل تتعن ابن القاسم من نذرطاعة نافصة كصلاة ركعة أوصدوم بعض يومازمه اكالهاء تسده خلافالسحنون هلالاءتيكاف خصوصية أوهوخلاف وانظر شرحناالكبير (ص) وتتابعه في مطلقه (ش) أي ولزم تسابع الاعتبكاف المنسدور فهااذا كان طلقا أى غيرمة مدينة اسع ولاعدمه قال فيها ومن ندراعتكاف شهر أوثلاثين بوما فلا بفرق ذلك اه وهذا عفلاف من نذرأن بصوم شهرا أو أماما فاله لا منه تماد ع ذلك والفرق أن الصوم اعما مفعل في النهار دون اللمل فسكمف ماأصا يذمتنا بعاأوم فرقااذاأوفي العدة فقد حاء مدردوا لاعمكاف يستغرق الزمانين الليل والنهار فكان حكه بقتضي التماسع اعتمارا بأحل الاحارة والحدمة والديون والأعان لما كانت

بهناوهــذا الحواب أتى في بعض ركعــة (قوله اعتبارا بأحل الاحارة) فاذا استأخرسكني الدارشهرافه وشامل للسل والنهار وقوله والخسدمة أي وأحسل الحسدمة وهومن عطف الخاص على العام فاذااست أجرت مفصاللغدمة فيشمل البسل والنهار (قوله فالدون) فأذا باعه سلعة بثمن لشهرر سعب مثلافليس له الطلب لافى الليل ولافى النهار وقوله والاعبان بفتح الهمزة كاآدا سلف انه لايكلم زيدانسهرا

فهو يستغرق اللمل والنهار ( فوله لما كانت /أي تلات الاشياء أي لانهالما كانت

(قوله المصدل فيه نبة تنابع ولاعدمه) فان نوى أحدهما عليه (قوله هذا في النداللفوظ الملفوظ وصف كاشف وقوله . مدلل ما بعد مدالتي هوقوله ومنو به الخفر اده الاحتمازي الاعتماف المنوى (قوله من نتابع وتدريق) فان المنووا حدامه سما فيد في لروم تنابع موالغامس أن كلام المسنف في عردالنسة من عريز نظامتي أن الاعتماف المنوي من غير نزلا بام الاتباد المناب المنابع المنابع المنابع أو التفريق في الاتبادية والمنابع المنابع المنابع أو التفريق في التنابع أو المنابع المن

اتستغرق الزمانين جمعافو حب تتابعها والشروع فيهاعقب عقدها فالمراد بالطلق الذي لم يحصل فيه نسية التنابعولانية عدمه فان حصل فيه نبة أحدهما على ما ولاشك ان مافيه نبة التناسع يفهم بماذ كرما أولف بالاولى وهذا في النذر الملفوظ به بدليل ماسده (ص) ومنو به حين دخوا (ش) أى ولزم المعتبكف منو يه من نتاسع وتفريق وقت الشروع وهو حين دخوله فيه ولايلزمه سنة فقطلان النهةع ردهالا توحب شمأ فقوله حين دخوله متعلق بازمه لاعذو به لان هذا الا يتوهم لأنكل أحد بازمه منو به حين دخوله أي وارم المكلف حسن دخوله في الاعسكاف منو بهمن حمع أوتفر بق أوعدد و بعمارة أخرى مقصوده أن الدخول سيب الزوم وعماريه لانؤدى دلك فأو قال مدخولة أولدخوله لكان أخصر مع تأدمة المعنى المراد (ص) كطلق الجواد (ش) الجواد بالضير وقد نبكس والم ادبالمطلق مالم بقمد بلمل ولانهار وهمذا تشبيه في كل أحكام الاعتماف السابقة قال فيها الجوار كالاعتكاف فيلزم فسه الصوم لكن في كلام أى الحسس مالم سوفي الحوارالمطلق الفطروأ ماآن نواه فساد ذاك وبلزم باللفظ لابالسة كالمفسيد ويلزم ف مطلق الجوار التنابع في مطلقه والمنوى حين دخوله و بفسده ما بفسده الى آخر ماسية سندمن قال الله على أن أحاور السحد دلد لاونها راءدة أمام فهدذا ندراء تمكاف بلفظ الحوار فلافرق في المعنى من قوله أغتكف عشرة أمام أوأ حاور عشرة أمام فسلزم في ذلك ما مازم في الاعتساف و عتنع فسه ماءتنع في الاعتكاف واللفظ لايرا دلعينه وانمايرا دلعناه ولولم يسم اعتكافا ولاحوارا الأأنه نوى ملازمة المسعد دلاهمادة أياما متوالسة وشرع في ذلك فانه بلزمه سنة الاعتماف (ص) الاالنهارفقط (ش) أى لاالحوار بمستديقيد النهارفقط دون الليدل فليس في أحكامه كالأعتبكاف ولابلزم بالنمة بل باللفظ منذره والمه أشار بقوله (فعاللفظ) وكذا بقال في الحوار المقدد بالله فقط وفي الحوار المطلق الذي نوى في ما الفطر واعل المؤلف اعبا اقتصر على المقسد بالنهارالقوله (ولايلزم فيه حمنتذ صوم) ادالمقمد باللمل أوالمطلق الذي نوى فيمه الفطر لابتروهم فمه الصوم حتى يحماج النص على نفيه أى ولا بلزم فمسه أى في الحوار القمد بالنمار حدنث ذأى حن لفظ سندره صوم ولاغسره من لوازم الاعتسكاف لكن لا يحر ج لعمادة المرضى وتحوها لان ذلك مناف اند ذره المجاورة في المسحد بنهاره و بخرج لما يخدر جله المعتكف ولا يخدر جلما لايخر جله المعتكف هذا هوالظاهر (ص) وفى يوم دخوله نأو يلان (ش) راجـ علمفهوم قوله

مازمه) أي بعرف انه مازمه الخ وهوغرمسل فوله مقصودهان الدخولسس في الازوم) هذاعلي سننما تقدمه (فوله سسالزوم) أىلزوم الاعتكاف على ماقسرونا وذلك كماقرر معضأن النطوعات يعددالشرو عفيها تتعين ولامحوز قطعها وأما معدناتها وقسل الدخول فيهالا يلزمه شئ لائه لم سذرها وانما ذى فقط ف لا مازم الا بالشروع (قرله وقد تكسر) وفي القاموس مأرفيدأن الضم هوالكثيرفانه قال والموارأي بالضم وقسيد تكسر والحاصل أن قول المصنف كطلق ألوارتشسه تام فيجسع ماسبق من أحكام الاعتكاف كافي المدونة فعازمه تذابعه ان نوى ذلار أولم سوه ولاعدمه وانانوى عدم النتأدع ع ل عليه وسواه كان منذورا أو منه باوبلزم فسه الصوم و مفعل فمهما يفعل فىالاعتكاف وعنع فيماء عمنه وسطله ماسطله و سي فسه ماييني في الاعتكاف (قوله والمسراد بالمطلق الخ) أي فألمناسب للصنفأن بقول كالحوار

الطلق لما نقدم من الفرق بعن مطلق ألما والما الطلق (قوله لا بالنية) المناسب لابالدخول وذلك لان النسبة لا توحب وفرق الخوار الطلق وحاصله أن الجوار الطلق أذا فرى فسه الذهار لا بازنار واللفظ لا بالدخول كا أن المسد أعنا بنام اذائد وها الفط النام والمستحد المراال عالي المساورة المستمداً بالماؤوى الفطرا وفرى المساورة المساسبة تهاراً أوليد فانه لا بازمه بالدخول (قوله كالمند) أى أن المساسبة عالم بالإفطار المناسبة في الموادرة المساسبة المسافرة المساسبة والموادرة المساسبة المسا قال القانى المراديا الدي الذكيدخل فيه لانه قديد طل الفهر مثلا وقوله تأويلان ذكر سج أن الاظهرون القولين أنه لا يلاسه وله أن يقر جمتى شامن بويه ذلك ذا له يتسبب المنافقة أو بنها أن يقد جمتى شامن بويه ذلك ذا له يتسبب المنافقة في مدالة في الدين المنافقة في مدالة في الدين المنافقة المنا

مازمه مانواه عدردد خدوله وأما ألحوار المقدد فلا ملزمه بالنمة حتى متلفظ الا بوم الدخدول ففسه تأو للان هل الزمه أن يمه المحول المعتكف أولا ملزمه لانه لم مسمه الاعتكاف (قوله دمماط) بالدال المهملة وحكى اعجامها قاله السوط. فى اللب ( قوله وانماسمي ماذكر ساحلاالخ) الساحسل في الاصل شاطئ المحرالذي يلق فيسه المعر رمله أى فأراد به هذا النغرس تسمية الحال باسم المحسل فالدان دريدهو مقاوي واغماالماء سحله أى فقماسه مستحول (قوله وسواء كان الصوم الخ) هـذا نفسـر الاطلاق في المستفونسر تت الاطلاق بقولهسواء كانموضعه الذيهويه أفضل كناذره ماحد المواضع الثلاثة وهى المدينة أواللماء أومكة أو الدىندرالاتمان المه أفضا ﴿ فَاتُده فَ هَل محصل فصل الرباط لمن يسكن في الثغور بأهساء أولايد أن تكون غرج رأسة الرياط هكذا نظر بعض الشموخ وهسل الرياط أفضل من المهادأوالعكس قولان

فعاللفظ أيفعاللفظ لابالنمة فلابلزمولما كانه ذابوهم عدم اللزوم مطلقا أي في يوم الدخول وفي غيره قال وفي وم دخوله تأو بلان فهما في الحواز المقيدادا كان عمرد النيسة أي هل بازمه اتمام الموم الذي دخله أم لاوأ ما الموم الذي يعمده فلا بلزمه انفا فاوماذ كره ق من أن كلام المؤلف سامل لمن نوى محاورة يوم وأحد وأن نوى مجاو رة أيام سع فيسه ح والسار حميع أن سنداحكي الانفاق فين فوى عاورة بوم اله لا ملزمسه اتسامسه بالدخول فسه ومقتضى كالرم المواق أناالحسلاف انماهوفم نوى تجاورة أيام زاد ه في شرحه وهوالذي يحب حسل كلام المؤلف علمه (ص) وأنمان ساحل لناذرصوم به مطلقا (ش) هذا معطوف على ماقمله وهو يوممن قوله ولزم موه أى ولزم من نذرأت بصوم سأحسل أى سُغرمن الانعار كعسسقلان ودمماط وانماسم ماذكر ساحسلالان الغالب أن بكون النغرع لي شاطيه النصر وأحرى في الازوم الاتمان الى أحسد المساحد الثلاثة لنذوصوم بهاوسواء كان الصوم الذي نذرفع لهما فرضاأ ونفلا ومثل الصوم الصلاة كاذكره انعروالشاذلى في كفامة الطالب وتحقيق الماني (ص)والمساجد الثلاثة فقط لناذرعكوف بما (ش) هومعطوف على ساحل المحر ورأى ولزم اتمان المساحد الخ بعني أن من نذرأن بعمكف في أحمد المساحد الثلاثة مسجد مكة والمدينة وبدت القدس لزمة أن مأنيه وأشار بقوله فقط الى أن هدا الحكم حاص بها لا بتعدي الى غيرهافلا بأني السواحل لنذر عكوف و يعتكف عوضعه وهذا معي قوله (والافموضعه) لان الصسوم لايمنع الجهاد والحرس والاعتسكاف يمنسع ذلة وظاهر كلام المؤلف كزوم الاتسان لأحسد المساحد الشلانة للاعتكاف ولوكان الموضع الذي هوفه فأفضل كن كان مالمد سةفندر الاعتكاف عسد وسالفدس أومصية فال الشارح وينمغي أن لاواتي من الفاضل الى المفضول كإقال أصحامنا في ناذرالصلاة اذلافوق منهما اه والحياصل أن المنذور اماصوم أوصلاة أواعسكاف والمحل الذي عسمه لفعلها فمه اماأحد المساحد الثلاثة واماساحل من السواحل واماغسيرذاك فانكان الحل أحدالمساحد الثلاثة لزمه أن بفعل فسهمانذر فعله فسه وهل الاأن بكون محمل النذرأ فصل فمفعله بمعل النذرأو بفعله فما نذر فعله فمه ولو كان محل النذر أفضل خسلاف بأتى في محدث الندر وان كان ساحلال مه أن يفعل فسه الصوم والصلاة الاالاعتكاف فمفعله بموضعه وان كان عمرماذ كرفان بعدفانه مفعل مانذره منها بموضع مذره وان قرب حداقان كان المنذوراء تسكافا أوصسلان ففيسه قولان وان كان صوما فهل كداك

(٣٥ حرتى "الى) (قوله كافال اتصادا في الذرائطلاة) الاعتفى ان ذلا المدولين ذكرها المستى في بأب النذر في المسلاة فقد قال وحتى الله دخة اوالملدان الموصلاة مسجديه ما أو بسخهه افور حسب وهل وان كان سعت هما أو الالكرف الفسل خلاف في السادر بهرام أجرى أحسد القولين في المسلاة فالسادر بهرام أجرى أحسد القولين القولين المالات في المسلاة والاعتكاف في السادة في المسلاة أنه أي المبادر المدافق المسلاة في المسلكة في المسلكة المواجهة المسلكة المسلكة

أي يعرى فيه الفولان كذا عند معنى أشباخ عج وقوله أو يفعله عوضه أقامن غير قولين كاعتبد الشيخ كريم الدين فأن قلت لم يرك القدولان مثلقا في المسلاة والاعتكاف دون المسرم قلت لعل ذلك أنه ورداً نفى الخطا للمساجد المسلاة الحسنات والاعتكاف عنو على الصلاة أى فاركمن المسوم مثلهما والقه أعلم (قوله بل يأكوني أو في رحابه) المراد بالرساب العمن لا الرحبة المعاومة والاقهى بعن بديه كا أقاده لما وقوله أو في المناز و يغلق عليه في في الاعتمالات المناز و يغلق عليه على المناز و يغلق عليه من المناز و مناز المناز و يغلق عليه من المناز و يغلق عليه عن المناز و يغلق عليه عن المناز كل في مناز المناز المناز المناز كل فلا يعال بالمناز كل خلاج المناز المناز كل خلاج المناز المناز المناز كل فلا يعال المناز كل عالم الفناء المنازعة من المنازعة المناز كل خلاج المناذ المنازعة للمنازعة للمناز كل خلاج المناذ المنازعة لا كل وادخف (قوله المنازعة على المنازعة المنازعة المنازعة على المنازعة للمنازعة للمنازعة للمنازعة المنازعة الاكارادة وظاهر النص كالمنف كراهة الاكار ووضف (قوله المنازعة على المنازعة المنازعة على المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة على المنازعة المن

أأو مفعله عموض عموه والمتبادرم ن كلام ح ولما تكام على شروط الاعتكاف وأركانه ومفسداته شير ع في مكروهاته شمائرانه شم مندو ماته فقال (ص)وكره أكله خارج المسحد (ش) أى وكره المعتكف أن ما كل خارج المسجد أي من نديه مل ما كل فعه أوفي رحامه أوفى المنارة و مُغلق علسه فان خرجمن ذلك اطل اعتكافه قاله الماحي لانه مشى في غسر عدل الاعتكاف (ص) واعتكافه غيرمكني (ش) يعني أنه يكروالانسان أن يعسكف غيرمكني حتى لا يحرج الالحاحة الانسان من يول وغائط (ص) و دخوله سنرله وان لغائط (ش) بعني أنه مكره للعنكف أن مدخل منزلة ألسا كن فيمأى ألذى فيسة أهله لقضاء حاجته البول أوالغائظ مخافة أن يستغل مرم عن اعتكافه نعران كانمنزله خالماعن أهداه أو كان أهداه في علوالمنزل ودخدل هو في أسفله فلاكراهة منثذوالمراد بأهله زوجته ولاسافي تعلىل الكراهة عباذ كرجواز يحيء زوجتسه المهوأ كاهامعه وحدشهالان المسعد وازعولاوازع فى المنزل (ص) واشتغاله بعلو كابتهوان مصمفاان كثر (ش) يعني أنه يكره العشكف أن يشتغل بالعسام العلم الوتعا أوكذاك يكرماه أن يشتغل بالنكارة ولومصر فاوه مذافي الكشير أما المسير من الوله والنكارة فلايأس به لكن الاولى الترك وبالغءلي المعصف ائسلا يتوهيه أن كتابته كتسلاونه والواوف وكتابته بمعني أ أووالمراد بالعلمال يحب عسافان فلت الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة فلركره في هذا الموضع وأستحب فيسته صلاة النافلة قلت اعل ذلك لأنه يحصل بالنافلة من رياضية النفس وخاوصهامن صفاته المذمومة غالباالمطاويين في الاعتكاف مالا يحصل بالعلم وقدد المكثرة برجسع لماذ كرمن العلم والمكتابة والضمير في كتابته للعتسكف بقرينة المبالغية ولو كان الضمير عائداء اليالع المصحت المالغة فهومن اضافة المصدر لفاعد أدلا لمفغوله ثمأ شارالي قانوت عمادة المعتسكف وكر اهة غيرها عايد خل فيهما تقدم بقوله (ص) وفعل غيرذ كر وصلاة وتلاوة (ش) بعني انه ،كره للعشكف أن نفعل غسره ذه الثلاثة من أشتغال بعلم وكتانة وغسره ماوالذكر بشمل التسييروالتهلسل والدعاء والتفكر في آمات الله وفي معنى الصلاة الطواف أن مالمسحد الحرام ودخول الكعبة فقول تت الهائطواف مدخسل في الذكرفيه نظر وقولة أيضاأنه لم يعالم من كلام المؤلف عن الحكم فسم نظر لان حكم المؤلف الكراهة على فعل غير الشلاقة المذكورة بدل على أن فعله المس بواحب اذلو كان واحساله م فعيل غيرها وقد حكم بكر اهته ولوكان فعلها حائزا اكان فعل مقابلها كدلك فلم يرق الااستصاب فعلها غرشه في السكراهة

واعتكافه غيرمكني فاناعتكف غرمكني حازحوحه اشراءطعامه ولا يقف يحدث أحسدا ولالطلب حدولالقصاءدين ولاءكث بعد قضامحاحته شمألئلا مخرج بذلك عن عمل الاءتكاف وحرمة الاعتكافءلمه فانفعل شسأ م ذلك فسيداء تكافه ويستحب شراؤهمن أفرب الاسواق وظاهره أناه الخروج لساحته ولووحدمن القوم مقامسه في ذلك نغسر عوض أو بعوص لانشق مثله علمه (قوله ودخوله منزله) القرسويه أهله والانطل فىالاول ولمتكر مفىالثاني (قوله والمراد أهله روحسه) أي أوسريته (قوله لان السعدواذع) أى مانعمر الحاءومة دماته ولاوازع في المسازل أه ثمانه اذا غر جماحته فلا يحاوزالقرب المكن فعساه فمه فانحاوره بطل اعتكافه (قوله وكتابته) الواو ععنى أوو ينيمني مالم بكن لمعاشمه (فوا ان كثرالخ)فان قات المصف لأمكون الاكتبراف افائدة التقسد مالنسسبةله (قلت) المصفاسم مفعول من أصفت أداحعت الصف

يعضها الديمض فيصدق حدثة بالقدام والكثير فلذلك احتاج الحالتقييد (قواه اذلو كان واحبا الح) فيه نظران قديمورد أن التي مكر ن قبل الثلاثة و إجداو فعل غيرها مكروها وقوله ولوكان فعلها حالًا الكان فعل مقابلها المؤمد نظر اذلا بإرمن كون فعلها حاليًا التي منظم المؤمد المنطق والمعتمد المعموض وعلى مكرون فعل غيرها من المنطق المنطقة المن

فزا دوقراءة القرآن دون أن سمدى المبرذلك من أفعال القرب اه (قوله ولوحارا أوصالحا) همذا لمخصص قول المصنف سامقا والصلاة أحسمن النفل أذا فام بهاالغبر أي الاأن مكون معتبكها ووله وصعوده لنأذن وقيدت الكراهية عادالم برصد الوقت والالبكره هكنذا فالعج وهووهم والحاصل أنه يحوزله الاذان بسحن المسعد كانص علىم اللخمي فقيدا لحواز بمااذا لم يكن المؤدن برصد الاوقات فان كان رصدها كره والمقدده وعماض (قوله بخلاف الخ) وفرق بأن المناد أسد تعلقا بالسحد من سطحه لانه بني للاعلاملد خول وقت ماني المستعدلا حداد فكانا كل المعتكف فيه أكلافي المستعدوه ومطاوب مذلك هذا الانظهر ألاتري أن الجعسة تصرفي العصن لا في المنار ولعل وجهه أن الاكل بطلب فعه الاخفاء وهوم وحود في المنارة (قوله لا نه عشي للامام وذلك عسل الخ) زاد شف شرحة وحدند فلافرق بن أن يَكون را تباأملا أه ومفاد التعليل أنه لاكراهة أذا أي شوهوك ذلك على ما أفاده القاف . وعورضت البكر اهة بما تقدم من حواز الاذان بصن المستعدو فرق أن شأن (٢٧٥) الاقامة المشي الامام دون الاذان بصحن المستعد وفسه تبكلف ولكن النص مسبع كَمَا فَى شرح عب (قوله ويفسد اءتكافه ، هذا أحدة وأن والحاصل أن الن الحاحب صحيح بناءماذا أحرحه الحاكم مكرها وظاهره كرداخ احه أولاومفهومه لوَّحْ جُ طَائعًا بطــل اعتــكافــه واعترض ان هسرون تصيران الماحب فان اس الحاحب صحرواية النافع في المدونة من السَّحياب الاستئناف ولاسطل اعتكافه وروامة النالقاسم مفسداعتكافه وأماان خوج للعكومة اختمارا فسطل بلااشكال قال في المدونة وانخرج بطلب حداله أودسا أوأح حفماعلمهن حدأودن فسيداعتكافه وفال اس نافع عن مالكان أخرحه قاض للصومة أوغيرها كارهاأحسالىأن ستدئ اعتكافه وانبنى أجزأه وقال اس عرفة وخروجه الطلب حد سطاله

وفي التسداء من أخر حسمة قاص

المنان القاسم

التي هي حكم غيرماذ كرولم يعطف لايهام العطف على ماذ كرفقال (ص) كعمادة وحسارة ولو لاصقت (ش) يعنى أنه بكره العنكف عمادة مريض في المستحد الاأن بكون قرسامنه فلاماس أن ساء عليه ولا بقوم العزى أولهني وكذلك يكره مسلانه على الخنازة ولوحارا أوصالح اولو قر متمنه أن الصقت وانتهى زحامها المه الا أن متعن علمه الصلاة علمها أوغسلها ولوخرج الشئ من ذلك بطل اعتكافه كابؤ خدمن خروحه لمرض أقويه فقوله ولولا صقت راحع للعنازة فقط (ص) وصعود ملتأذين عماراً وسطير (ش) بعني وتماهومكروه في حق المعتكف أنسرفي المنارالأذان أوأن يؤذن فوق سطح المسحسد لانه كالعروج من المسحدوكذا أكاسه فوق سطيعه يخلاف صعوده الاكل بالمبارفلا كراهة فيسه وأفهم قوله لتأذين أن تأذيسه بصن المسحدلس عكروه وهوكذاك ادهومائز وكره مالكأن بقسم المسلاة لانه عشى الى الامام وذلك على (ص) وترنبه الدمامة (ش) أى ويكره ترنب المعتبكف الدمامة ليكن قال اس ناجي المشهور حوازه اه بل استعبابه فني كلام المؤلف نظر والداقال بعضهم وفي بعض النسخ و ترتبه الدقامة وفيه نظر أيضافان النصعن مالكُ أنه تكرمه اقامة الصلاة (ص) وأخراجه لحَمَاهِ (ش) معناه أنه كروالعا كمأن يخرج المعتكف من معتكفه فدل تمام مدة الاعتكاف لاحل حكومة توجهت علمه ان لمنكن مدة الاعتكاف كأسرة والافلاحا كمأن مخر حدلان رب اللق متضر وبدلك وكذلك وأن يخرجه ومفسداء تكافه أذا تسين الدده واله انساعتكف فسرارا من اعطاء الحق سواء كانت مدة الاعتكاف قلملة أوكنمرة والمه أشار بقوله (ان لم يلدّبه) ويلدّب فترالساء وضمها لانه مع لدوالد (ص)وجازا فراء قرآن (ش) أى جازاه فراءة القرآن على غيره وسماعه من الغير ولايحمل على ظاهرهمن تعلمه القرآ فالغبره عوضعه كافي الحلاب فالهمعترض انطرشر حنا السكبير (ص) وسلامسه على من بقريه (ش) أى من صحيح أومريض والمراد بالسسلام هذا السؤال عن الأحوال كقوله كمف حالة وحال عبالة أماقوله السلام عليكم فقد دخسل في الذكر والمرادىالقربأن لاينتقل اليهمن محله (ص) وتطييه وأن ينكم ويتنكم (ش) المشهور أنه يجوز العنكف أن ينطيب بجميع أنواع الطيب نهارالان المعتكف معه مأنع ينعه من أن

وابنافع فيها آه وظاهرا طلاقها سواءألد باعتىكافه أولاوقال الفلشاني فيشرح الرسالة ان أخرج مكرها في حق وكان اعتىكافه هر بامن ذلك الحق فخروجه ببطل اعتىكافه اتفاقا اه وغووه في الحواهد وفقيد كالدمه الذلك وبه يعلم قصور قول الاجهوري صحيمات الحاحب ساءه ان أخر حسد الحاكم مكرها وطاهر مسواه كان مكر والساكراخ واحه أولاو يعلم أيضاى انقسده أن قواه ومن تبعه لوخرج باختياره سطل اعتكاف وانظره قصور محشى تت (قوله سواء كانت مدة الاعتكاف الخ) في شرح شب وعب الأأن سق يسيرمن على الاعتكاف لا يحمس لارب الدين ضرر بصبر اليه فكر واخراجه حدث ليعش خروجه ولم نأت بحمل فانظره مع كلام الشارح (قوله و حازله قراءة القرآن على الغبر) الجوازمنصب على القراءة على الغبرلا القراءة في ذاتهم الناجه المواجهة (قوله وصاعة من الغبر) قال عسلاعلى وجه التعليم أوالتعلم والاكرميل المذهب وكذا في شرح شب فاله قال المراديقوله افراه قرآن أى قرامة على غيره أوسما بمهن غــــره لاعلى وجــه التعلم أوالمتمليم (فوله فاله معـــرض) أى بأنه نبــع الجلاب وهوضعيف (قوله المشهور أنه يجوز المعسكف الح

ومقابله ما خديد من أنه لا يتطيب (قوله واذاكر والطيب الصائم) لان الطيب يحصل بسبيه هيمان وثوران الشهوة في تقسيه كال في المدونة ولامأس أن بقطم وظاهره كان المعتب كف رحلااً والمرأة قال الفاكهاني لاخلاف أن العتب كف أن مقطب واختلف في المعتكفة فقال عندان وهد لا مكره للعتكفة أن تتزين وتلس الحلي وذكران الانتطب وفي المحموعة أن المعتكفة تنطب ووله أن روّ جولاه الصغير) وأمالوروّ جولاه الكسرفه ومكروه لأمه من أفراد قوله وفعل غسرذ كر وصسلاة وانظره (قوله من غسيرانه قال ولاطول الز) أى قان وحدانة قال أي في المستعدأ وطول مدون انتقال كره فلا بغي عنه فوله عملسه والفرق من حواز ذلك للعتكف ومنعه للحرم أنمف دة الاحرام أعظم أوبأن الاصل حوازه لهماخرج الحرم بالسديث أوأن مع المعتكف وازعاوه والصوم والمسعد أوأن المحرم بعمدعن الاهل بالسفر غالبا فعنده شدة الشوق والتفسكر (فواه الغسل الجعة) ووجهه أن الجعة واحمة علمه وهومخاطب بالغسل لهاوذالتُ لا عَكنه في المسجد اه (٧٦) (قوله أن يحلقُ شعرراً سه أوعانته) كذا في لـ الاأن المنفول عن أبي الحسن أنه

تفعل شسأ نفسدعلم ماهوفسه وهوالمسحدواذا كره الطم الصائح فقط و محوز للعتكف أيضاأن يسكم بضم الماءأى يروج ولينه محسورة كانت أوغسير محسورة وكذلك أأن بروج ولده السغيروك ذلاله أن سكر بفترالماء أي نتزوجهو بأن بعقد لنفسمه ادا كان ذلك كله (عملسه) من غيرانتقال ولاطول ومفهوم قوله عملسه لوكان نغير عملسه فان كان في المسجد كره وان كان غارجه بطل اعتكافه (ص) وأخذ اذاخر ج الكفسل جعة ظفر اأوشار ما (ش) المراد مالاخ فالازالة والكاف في الحقيف فداخلة على جعة والمعنى أنه بما يحوز للعمد كف اذا خرجمن معتكفه لغسل الجعة أواغسل الحنامة أولغسل العمدين أولحر أصابه ومأأشسه ذلك أن يحلق شعر رأسية أوعانته وأن بقص أظفاره أوشاريه أو بننف ابطه أو يستال بفعيا ذلك خارج المسحد لاداخيله فانه مكروه لحرمة المسحد وان جع ذلك في ثوره والفاه خارجه فاله في المدونة وتحرم هامنه وفصادته فيه كالاسول ولانتغوط فيه فأن اضطر الفصدوا لحامة خرج فان فعلهما في المسعدة ن أبطل اعتكاف مبكل منهى عندة بطله بم ـ فداومن راعي كون الذنب كسرة فلا قاله سند (ص) وانتظار غسل تو مه و تحفيفه (ش) هذا معطوف على الحائز ات والمعنى أن المعتكف اذا خرج تغسل ثو يهمن حناية مشلافاته منتظر غسله وتحفيف ادالم مكن له ثوب غسره ولاو حدمن يستنبه فيذاك كافاله سندلانه حينشد ضارمن الامورا اضرورية فلا يعترض علمه مقولة فيهاولا ينتظر غسل توبه و تحقيفه أى يكره له ذاله لانه فيمن له غيره (ص) وندب اعداد ثوب ومكنه لملة العمد (ش) بعني أنه يستمب للعتكف أن بعدَّ ثو مَا آخر مَا خُدُه اذا أصانه حناية وكذلك نندبان كان آخراء شكافه غروب آخر يوم من رمضان مكث المازالعمد وأمااذا كانت الماالعدف أثنا اعتكافه فهل يحب علمه المكث وهوظاهر المدونة على ماعند بعض الشموح أولالانه لا يصوم صبيحة تلك المسلة ولوقال المؤلف ومدب اءداد ثوب آخر الكان أولى اذ كلام المؤلف ظاهروفي أنه بستحب العتكف اعداد توب الاعتكاف وأنه لا يعتكف فى النوب الذي كان عليه قبل الاعتكاف وليس عرادوا عما المرادما حلمنا علمه أولا (ص) الامور الماحة عاهر مانه لانطال العدمة في المالية العروب (ش) أى وندب ان أراداً ن بعد ان مد ان معد كفه من الله الى الله الله الله المالة الى

لا محوزا وحلق الرأس اذاخرج لانه في بشغله فانأمكنه اخراج رأسهلن يحلقه جاز وهدذاالمنقول عنأبي ألحسن ظاهرالمنف فتدمر (قوله وتحرم حامت وفصادته) عمارة الحطاب قال في الطراز ولا يحوزله الخامة فيالمسحدولا الفصادةوان جعمه كالامحوزله المول والمغوط فان اضطوالي ذلك خرج الى آخرما في شارحسافاذ كروحكاية بالمعسى وعمارة شب وتحرم حامته وفصادته ولوأخذ الدم في اناعمثلا وألفاه خارجه كبكن فال اللقاني فعل الحامة والفصادة في المصدليس كمنرة وانماه ومكر ومفقط وأمآ الدم فيعب طرحمه خارج المستعد لانهمكث بنحس ومانقه التتائي عن سندغر عرر اه (أقول) قد علت نص الحطاب (قوله فان اضطرالخ)في شرح شب والطاهر أنخروجه الذاكحث اضطر لاسطل اعتكافسه لانهصارمن

بكونه يخرج رأسه خاوج المسجد ويحجمه بلمنهي عنه والظاهر الكراهة لاحتمال وصول شئ من النحاسة في المسجد فلذاك فالبغرج، نتيسه ﴾ أشعرفول المصنف اذاخرج الخأنه لايخرج لمجرد قص الشارب والظفرولا بأس أن يحرج مده أويدني رأسملن هوخارج المُسجّد فيأخذذلك منه ويصلحه (قوله وانتظارغسل ثوبه) أى عندمن بغسله (قوله اذا لهريكن له وبغيره) فان كانةغسرهأ ووحدمن يستنيب كرهادلك اه منشرح شب (قوله لمن كان آخراعتكافه غروب آخريوم) ظاهره كظاهر كلامهم قصرالندب على عمد الفطر لانه فعله علمه الصلاة والسلام لانها عمااء تمكف العشر الاخترة من ومضان لاعشر ذي الحق ﴿ تنعيم ﴾ أسمرقوله للغالعدانه لوكان اعتكافه العشرالاول أوالوسط من رمضان مشالا لمسند بالمسدن السلة التي تليه وهو كذاك فيصرح اذاغر بت الشمس آخراً يام اعتكافه قاله تمت (قوله ودخوله قب ل الغروب) من الليلة التي يريدمنها ابتداءاعتكافه قبل الغروب في اعتماف منوى ولو يوما فقط أوليله فقط اه (فلت) والظاهر أن مثل ذلك ما أداد خل مع الغروب فياساعلى صورة النوم كاسين

(قوله بنامعلى أن أقل الاعتكاف وم) أى أقل ماهيته لا أقل كإله الآتى (قوله فالديان ما السخول قبل الغروب) أى أقومه حاصله ان قول المسنف ودخوله قاصر غلى الاعتكاف وم) أو قوله المسنف ودخوله قاصر غلى الاعتكاف الدى وقد من ودخل قبل الغير فسامل النوى والمسنف و دعو المسنف و مع عناه الندب في الاول والواحين النافي من المسنف و من أن من النول المسنف وصع ان دخل قبل الفهر مرو رعلى قول عبد الوهاب في الول والواحين النافي من ومن المستكاف وموان من ندوها الاينزم يوم وليسة وهو خد الانتفاد المعامد المسنف و من أن من النول المسنف و من المنافي و من وحد موامنية الى الفي المنافي و من المنافي و من وحد موامنية الى المنافية و من المنافية و من المنافية و من المنافية و من المنافية و منافية و منافية

على الفولبان أقله عشرة كابؤخذ من النوضيع والفول بعدم كراهة وجولية أو وجوا وأسلانة أما ويسطم نذاك أن حكم المناف الفول المناف الفول المناف الفول المناف الفول المناف الفول المناف الفول المناف على المناف المن

يردان بيندئ فيهااعتكافه قسل غروب الشمى فان دخسل قبسل الفهرسج والمه أسار بقوله (ص) وصح ان دخسل قبسل الفهرسج والمه أسار بقوله ورصح ان دخسل قبسل الفهرس والمهافي أن أقل برع و لهذا فلا بدأن بدخل قبسل الفهر و ب وجلنا كلامه على من استدالا اعتكاف أما الناذر لها أنه لا يتم المنظمة في الفهر فهورة الأف حود بالمحتقد دونا الحوال المترمة في الما المنظمة المنظمة وهي المنظمة وعبر بالمحتقد دونا الحوال المستحب مشهرة أما والمنظمة المنظمة المنظم

المناصرة المردية اقول اه واذا قال ابن عرف الله عامون العشرة كرهسه فها وقال غير هالاباس به اه و تعلم اله لا الفي على المستبق المناصرة المن

(قوأدوالهذالفدوالق المن) هددالفاتالست في المشارلها بقول المصنف الماد القدر لان هذه العاد تطولها من حدث فر والافرآن في ومضان والتي أشارله اللصنف من حدث حصول لداتالفدو وليانالفدو بسكون الدالوفتها حائز وسجت وذاك الماقت در الكواش فيهامن أوزاق وغيرها أى اظهارها للالاثمكة أو مطهم قدرها أوقد والقائم بها (قولو فالناسعة لهذا حدى وعشر بن المن) هدفا أمام المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة لمنافعة والمنافعة والمنافعة

الغالمة به (ش) بعني بما يستحب للعتكف أن يكون اعتكافه في رمضان الكونه سمد الشهور وتضاعف فسيه المسنات وللبلة القدوالتي أنرك فيهاالقرآ ن حسلة الي سمياءالدنها ثم نزل مفرعا على حسب الوفائع في عشر بن أو أسلات وعشر بن سنة وكان علمه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخسر من رمضان وقط أهله كل أملة لاحل طلب الملة القدر الغالبة به (ص)وفي كونها بالعامأو برمضان خلاف وانتقلت (ش) بعني أن اسلة القدرهل هـ في جسع العام أي دائرة في مسع ليالمسه وهومذهب مالك وأس مسعوداً وهي خاصة برمضان كاسه تقوله تعالى شسهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وشهر وامن غيلاب والي ذلك أشار ما خلاف وعلى كل فلا تتختص بليلة لكن على الاول في جميع العام فتتكون في عام لياة احدى وعشر ين من رجب مسلاو في عام آخ تكون لسلة احدى وعشر من من رمضان وعلى الثاني فتكون في ومضان فقط في عام الماة احدى وعشر بنمن رمضان وفي آخولساة خس وعشر بن منه وفي عام اسلة تسع وعشرين منه وعبر مالف عل اشارة الى أن ذلك واقعرتم بعن معتقده في الحديث على ماذهب السه مالك ومن وافقه من قوله علمه الصلاة والسلام التمسوهافي التاسعة والسابعة والخامسة أن الاظهر في الواوال ترتب فالعدد من آخرالشهر بدليل قوله في الرواية الأخرى لتاسعة تهمة. ولسابعة نبية ولخامسة نبيق (و) حينتُذُ (المرادُ) من الحديث (بكسابعة)وماذ كرمعهــا (مابق) من العشرلامامضي منه فالتاسعة أيساة احسدي وعشرين والسيابعة السلة أثلاث وعشرين والخامسية ليلة خس وعشرين وقيسل العسد من أول العشر والمسراد العسوها في الخامسة والسابعة والناسعة لان الواولاترت فالناسيعة لسلة تسع وعشر ب والسابعة لسلة سم وعشرين والحامسة ليلة خس وعشرين وقوله مابق خسرالمراد ومافيه واقعة على عددأى والمراد بكسيانعة عدديق أي سميع بقت في صوالتمسوها في سابعة وهكذا واغماخص المسؤلف السآ بغة مالذكرلان أتحثر العلماء نقول الغالب أنها فيها مدلمل أن كلمات قوله تعالى اناأ نزلذاه لى هي سيمعة وعشرون كلة (ص) وبني بزوال اغماء أوحنون (ش) يحتمل أن تيكون الساء المستبية أى وبي بسبب زوال اعماء أوجنون وأن تكون الالصاف أي بني مسلاصه قالز وال الاغماءوالخنون وعلمه متفرع قوله بعمدوان أخره بطل ويحتمل أن تكون عصي مع أي وبني مع هذه الاعذارأي لامع غسرهامن الاعذار المطلة للاعتكاف كالردة ونحوها والمعسني أن من نذرا عنسكاف أيام غسرمعننسة أومعسنة من رمضان فصدل له في أثناء تلك المدة اعماء أوحنون أوم ص شديدلا يحو رمعه الكثفي المسحد فانه إذا زال عدروني على ما كان اعتُنكف وكل مانذره ويضله وألااستانف وأشار بقوله (ص) كائن منعمن الصدوم لمرض أوحيض أوعيد (ش) الح أنه لافسرق بين أن يكون العذر الذي يباح معم البناء بما يمنع من

ماعليه الانصارفانهم فالوامعنى قوله اطلموهافي تاسعة نسق هي اساة ائنتسن وعشم من وعلمه فتسكون فى الاشمفاع لكنهاأ فراد بالنسبة لمايق واختاران رشداعتماره ناقصالان بوم الثلاثين غيرمتمقن كونهمن الشهرولموافقته لحدث طلب التمسوها في الافراد فالتاسعة أنسق تسع والسابعية أنسق سع والخامسة أن سقى خسوهذا القول تفسم مالك فيالمدونة والاحتياط العمل مكل من القوامن (قوله وانماخص الولف الن) لا يحذ أن هـ ذاالكارم اعاماتي على أن الواولست للترتسوان الساسة لىلة سسعوعشرين (قوله وبني مروال اعماء الخ) أعسام أن المانع اماانماءأ وحنون أوحيض أونفاس أومرص والاعتسكاف امانذوغير معين أومعين من رمضان أوغيره أوتطوع معن أوغ مرمعن فهذه خس وعشرون صورة وهذماله انع اماان تطرأ فسل الاعتكاف أومقارنة له أوبعدالدخولفسه فصارت خسا وسمعن فان كانت تلث الموانع فىالأعتكاف المنسذورالطسكق أوالمعسن من رمضان فسلامدمن المناء معد زوالها طرأت فبسل الاعتكاف أوفارنت أوبعمد

الدخول كالمعن من غيره وحصل بعد الدخول لاقبل أو فارن أوكان الاعتسكاف بطوعا بقسميه الاعتسكاف

والموانع الخمسة مضروبة في أحوال الطر والثلاثة فلاناه هذا حاصل الخمسة والسيعن وبقيت جمعة فيها البناءا اضاوهي الفطر فاسسيا في الاعتمالات بافسامه الخمسة فالجمسانة عانون والمراد بالبناء كما قالوا الاتمان بيدل ماحصل فيه المنابع سواء كان صوحه كان بأقيه بعد انتصاء ومنه كرمضان والنفر المعن أولم يمكن كالنفر الغير المعين (قولة أومعينه من ومضان) وكذا معينة من يجمر وصان وطرأ المانع بعد الدخول فيذا النفر (قول الذى طهرت منسه نهادا) أى ولم يسترس جسع النها رفاذ الغنسلت يحلس فى المستعدم أنها غسرسانه فصدف عليه أن منع السهر و فقط لاللمكث فى المستعد (قوله الاترى أنه يجرع عليها الرجو علمت كفها) هدا العام أن على الراجع من أن قوله وخرج وعليه حرمته فاصرع فى العذوالمانع من الاعتكاف وما قاله الشارح من قوله جواز ضعف (قوله قليس المراد به مطافى الحيض) أى الشامل للسترسل جميع النها در أقوله وخرج وعليه حرمته) الوجوب فى الانجما والمهنون متعلق توليسه (قسوله وجواز الج) لاء عم وانه يجرب المراجع على عدم مطادة المقاوع تعالي الرجواج والمواق وهو المعقد ولاينافيه قول (٧٠٧) المصنف الالمذال العدوي ممالاته كلام على عدم مطادة

بعد خروسه فسلا سافي قسول الربواجى محب بقاؤه ليلنه أي اذا كانقديق علمسه أمام نعدد العيدكاهوالموضوع فلأشافي قولة فمامر ومكثه للاذالعيداه (أُقُولُ)قول المصنف الالماة العمد مفرض في مانع الاعتكاف (قوله فاناعنكافيه سطل لععة صوم ذلك السوم) ساءعلى ان قوله وخرج وعلمه حرمته فيالعذر المانعمن الاءُ تكاف (فوله وان اشترط الخ) أىقىلدخوله أو ىعده وقوله لمرفده شرطه واعتكاف محيرومثل اشتراط سقوط القضاء أشبتراط غمره كعدم صومأ واعتكاف النهار دون اللمل أو مساشرة النساء فالشرط باطل والحاصل أن الشرط سطلو يصيح الاعتكاف على الشهور وقسل سطلان معا وقبل بالفرق ان اشترط قبل الشروع فمه يطلامعاوان اشترط يعدأن دخل بطل الشرط وصع الاعتكاف واللهأعل

و باب الحج في الموادو القياس الاممسدر القياس الفقي الأأنث خيرزان المراد بالمج هوالهيئة المخصوصة الموسوفية علما وعامة ولعالد لإحل الكسراً كثر سماعا

الاعتكاف جدلة كالاغماء والخنون أوالصوم فقط كالرض الخفدف والحمض والعسد أوفطر نسمان فان قلت الحمض مانع من الصوم والمسحد فكمف حعدله مماعنه عالصوم فقط قلت مراده مالحيض هناالحمض الذى طهرت منسه نهادا وهسويما يمنع الصسوم فقط ألاترى أنه يحيب على االرحوع لعسكفها فليس المرادبه مطلق الحيض ادهموماتع من الصوم والمسحدوا نظر تفصيل هذه المسئلة في شرحنا الكبير (ص) وخرج وعليه حرمته (ش) أي وخوج من حصل له عذرمن هـذه الاعـذارا لاالمفطر تسهما ما الحي زوالهالكن وحُـوْ ما في العـذر المانع من الاعتكاف وحوازا فيالعذوالمانع من الصوم وعلمه حرمية الاعتكاف فلا بفسعل مالا يفسعل المعتكف رحلاأوا مرأة كامرمن قوله وانطائض ناسسة فتكام المؤلف على زوالها بقوله ونني بزوال اعماءالز وعلى طروها بقوله وخرجالخ والواوفي قوله وخرج الى أحر والاستثناف المان الحكوكا وقائلا فالله واذاحصل المعذرمن هدذه الاعدارما الحيكوفقال وخرجالخ (ص)وانأخر وبطل (ش)أىوانأخر المناويعدم رسوعه الى المسجد عند دروال عدروفورا ولولع فدرمن نسمان أوا كراه بطل اعتمافه واستأنفه مالم بكن التأحسر لكون الوقت وقت خوف كاقاله عمد الحق عن بعض شموخه وأشار المؤلف بقوله (الالملة العمدو يومه) الى أن المعتكف لوزال عذره املة العسد أويومه وأخر رجوعه الى السحيد حتى مضي يوم العسد وبالماه في عمد الاضحى فان اعتكاف الاسطل بخد لاف مالوطه رت الحائص أوصير المريض وأخركل الرحوع الحالسجد فأن اعتكافه سطل اصمةصوم ذلك الموم لغم مرهما بخلاف توم العمدفان صومه لا يصولاحد (ص) وإن اشترط سقوط القضاء لم نفده (ش) بعني أن المعتكف أذا اشترط ما سافي اعتكاف مان قال ان حصل لهمانع وجب القضاء لا أقضى فانشرطه لابفيده وبصحاعتكافه على مفتضي الاعتكاف المشروع النعرفة وشرط منافيه الغواه \* وَلَمَا أَنْهِي ٱلْكَلَامِ عَلَى دَعَاتُمُ الاسلام الثلاث وهي الصَّلَاة وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَمَا يَلْحق بِمَا شرعفي المكلام على الدعامية الرادعية وهي الخير بفتح الحاءوه والقياس والمكسر أكثر سماعا وكذا اللغتان في الجينة وقيسل الخيج بالفتح المصدوو بالكسر الاسم وقيسل الاسم بهما الجوهرى الحيالقصيدورحل محعوج أي مقصودوه ذاالاصيل ثم تعورف في استعماله في القصيد الىمكة المسرفة النسسك تقول جيت البيت أجسه جالحافا ناماح ورعا أطهسر واالنضعيف فى ضرورة الشعسر قال الراجز \* مكل شيخ عامر أوحاجيم \* وانما أضيف الحيم والعسرة لله في قوله تعالى وأتموا الجيروالعسرةلله ولم تضف بقسة العبادات الانهما بمايك ثراكر بالفير ماجدا ومدل على ذلك الاستقراء حتى ان كشيرامن الحاج لا تكاد يسميع حسديشا في شي الاذكراه مأانفق أفجه فلا كالمظنة الرياء فيسل فيهم الله اعتناء بالاخسلاص والخبج ف الشرع ماأشار

(قولوقسل الجيمالفتج المسدد) أى فواد من الجيم الفتح المنى المسددي أكالذي هو تعلق القُسد والمناد قد الحسر كات المخصوصة وقولوه بالكسر الاسم أى فالكسر اسم الافعال المخصوصة أكاخر كان والسكنات المخصوصة وهو المعنى الحاصل بالصدر (قدوله القصد) وقبل بقد الشكر اروعلسه اقتصر صاحب المخصدة مان وسندو فقاله القرافي من انطل وهو خاط المحاصلة لتكرا والناس اليه فى كل سنة أو العودهم الى البيت بعد النفر بق والنوديم أو لعودهم السهن العمرة (قوله تم تعورف) أي في عرف اللغسة (قوله عام) الذي قصل المناسب استاسة الما بعد مجاوفة رائع معتمر المناسب استاسة الما بعد مجاوفة والمعارفة على معتمر المناسب القاط ما بعد مجاوفة والمعارفة على المناسب المناطقة على المناسب المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة الم قوله شافىذائ) لان العطف يقتضي تسليط الماز ومده على بقية الاركان والمنزومية خارجية فسلايكون حداقال بعض وقسد بقال الغ جرى هناعلى طريقة الفقها من أن الحدوالرسم يعنى واحد (قوله لاق بالمقصود لناخ) فيه منى الان قوله ذات يعنى صاحبة والصاحبيسة وصف خارج فيدالا بكون مدافرة بالمقاد و را م ۲۲) (قسوله أنه لماذكر من حسر الحبي) أى لماذكر كراد كروعن ابن عبسد السلام من عسر الحيوفقد قال هر كران و المستورة و المساحد المساحد المساحدة عند فيدالدات المذاف و العاد والمساحدة

اليمان عرفه بقوله ويمكن رسمه بانه عمادة بلزمها الوقوف بعرفة ليسلة عاشردى الحسة وحسده عسر ولذاتر كمان آلحاجب ان ويادة وطواف دى طهسر أخص الستعن يساره سعاد عدفسر يوم التحروسي من الصفاالي عرفة رديعدم عسرحكا الفقسه المروة ومنها المسهسيعا يعسدطواف كمذلك لابقيدوقسه باحرام في الجييع فقوله عمادة حنس بثبو تهونفيه وصحته وفسادهولازم بدخل فيه الصلاة وغيرهاوقوله بالزمها الخاصسة لهالانها يسلزمها ذلك ولايفارقها فتمتازعن ا دراك فصله أوخاصتسه كذلك أي كل عبادة شرعمة مذلك وشمسل الرسم التصييم من الحبر والفاسسد ولايخسني أن لزوم الوقوف للس دون عسر (قوله على مافسه )أى جزأمن ماهية الحبربل هوأمر خارج عنهاوالذي هو جزؤهافعل الوقوف لالزوميه وبهمذا منسهن من العدالسانق من أن كالامسه صحة حعل ماذكر رسمالكن فوله بعدوحده بزيادة وطواف الخ سافي ذلك ولوحده مقوله عمادة لايفيدأنه حد بلرسم (فواه فني ذاتوقوف بعرفة لمان عشرذي الخمة وطواف الخلأني بالمقصودولم يرد علمسه ماص فانقلت ذالذنوع من التنكمت عملي من ماسر كونه عرف الجبر معريف نودكر في الثاني جميع لوارسه شرعاوعرف الصلاة تعريفا عسرعليه) وهوان عبد السلام واحداقلت وعكن الحواب بأنه لماذكرماذكره من عسرالجبر أرادأن يبين يسرد محدين وسم (فسوله وفيسه اشارة الى ان الحج عبادات) لا يحنى أن فيه اشارة ناموجة على مافيه وأن الفقيه العارف بقواعسد الشريعسة لايصعب علمسه ذالله في ذالت وع من التنكيت على من عسر علمه وقدوله ذي طهر أي شخص ذي طهدر والمدر ادبكون الطهر الى انهلامد مين الاحرام في حسع أخصأن بكون من الحدث الأصغر والأكبرأ ومماذ كرومن الخبث و بعبارة أخرى والطهسر أجزاته المدكو رةا كونهامتفرقة الاخص هورفع الحدث الاصغرلانه سأزم من ثبوته وجود الطهارة الكسرى ولاسلزم من أماكونهاعمادات لاعمادة واحدة وجودالكبرى ثبوترفع الحسدث الاصغرفلذا تمسلذى طهرأ خص لانه لوقال ذى طهرفقط فلإيطا يقرأ لاأن يقال بفيهم من تفرقها الصدق بالطهارة الكسرى وقدأ محدث حسد الأصغر فيسازم أن يصيح الطواف له ولدس كذلك أنواعسادات لانشأن العسادة وقوله عن يساره سيان الصحة الطواف الشرى ونصب سبعاعلى المصدر وقسوله اعسد فحربوم انضمام أجزائها (قدوله اكانمن التعسر أخر حدوطواف القسدوم فالدار من الاركان وقوله وسسعي معطوف على طواف طاف أى الزم (قوله و يحتمل الخ) وقوله ومنهاأى من المروةالى الصفا وقوله بعسدطواف كذلة أىمشل الطواف المسذكور حاصله أن الأحممال الاول العني بصفته وهوطواف دىطهرأخص الزوقواه لابقىدوقتمه أخرج بهخصوص طواف الافاضمة على الشرطية فالمعنى أنه لابدأن المنذكوروان السعي اغما يشترط فسنه حصول طواف قبسله صعيم شرعى لاخصوص طواف مكون الاحرام مصنعو بابالجيسع وأما الافاصة ولايشترط فيهأن يكون طوافا واحبا وقوله باحرام فى الجسع صفسة لعبادة أى عمادة على الاحتمال الثاني فالمعنى على مجحورة باحرام فيجمع ماذكروف اشارة الى أن الحبرعبادات مجتمعة وان الاحرام مححوب الاحمارأي وذلك الاحرام متعلق بجملة الاجزاء (قوله بعض أحكام وكل منها لامه لولم ردهدة والز وادة الكان من طاف والمعت ثم أحرم وهده أن يكون دال الطواف الحبر)أى الاحكام المتعلقة بالحبي حزأمن الحبج ولايصع ذال وكذال غسره ويحتمسل أنسريدأن احوام الاركان لماكان مندرحافي والعَمْرة أي باحر امهـما وقوله احرام الحبر فصاريذات الاحرام للعمسع \* وأما العمسرة فعما هالغسة الزيارة يقال اعتمر فسلان فلانااذازاره وبقال الاعتمارالقصد وقيل اعاقيل للمسرم بالعسوة معتمسر لأنه قصداك بعمل وأفعالهما معطوف علىالحبر فىموضع عامر وشرعاء بسادة بلزمها طواف وسعى فقط مع احرام ولما كانت أحكامهماأى والعرة أي أحكام أفعالهمماأي أحكام أفعال تتعلق بهما كالاحكام الحبح والعمرة لا تنعصر أشار الى ما ظهراه منها فقال المتعلقة بالافعال التي تفعل في حاله:

هِ باب)يذ كرفيه بعض أحكام الجيم والعمرة وأفعالهما ﴾ (ص) فرض الحيم وسنة العمرة مرة (ش) يعنى أن الحيم فرضاعينا كاباوسسنة واجماعا

غالب النسخ بناء قرض وسنة للفعول والآمامة الجي والعمرة مقام الفاعل ونصب مرة على المفعول المطلق مين العدد والعسلمان فسه العرة ويقدرمنساء العسج لانا الجي والعمرة مصدر ان مقدران بأن والفعل والمعنى فرض أن يسج مرة وسن أن يعتمر مرة ولا يعجران يعمل فيمغوض وسن لائمة أيما يفيدان الفرض والسنة وقعامن الشارع مرة لان المقعول المطلق قدفى عاملة وليس المراد

الاحراممن قتل صد وغسرداك

(قولەفسىرص الجيم) ئىمانەيقىمىق

ذلا و عيو ونسب مرة على العسيزالمول عن نائس الفاعل أى فرض المرة من الميروست المسروة مرافسوة مرول وقسب على المسسو و و حدة في مصل النسخ فرض المجروة مرة على الفسرة مرة على الفسرة و و حدة في مصل النسخ فرض المجروة مرة على الفرد وعلم على المسلود الفور الوفات مرة على المن مرة على المن مرة على المعروبة المعروبة على المعروبة والمعروبة على المعروبة والمعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة والمعروبة على المعروبة والمعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة والمعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة والمعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة والمعروبة على المعروبة والمعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة على المعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة على المعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة المعروبة على المعروبة ع

فاندما كه وأموالكم وأعراضكم عليك حرام كرمة نومكم هذا في بلد كم هذا وسئلة وند بكم بدين المالكم الالارسعوا في الملكم الالارسعوا بعض الملكم الالارسعوا المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق من سلفه الموادد باليوم نوم النحس من سلفه الموادد باليوم نوم النحس والشهرة والمالحس والشهرة والمالحس والشهرة والمالحس والشهرة والمالحس والشهرة والمالحس والشهرة والمالحس والمنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة

مرة في العسر فن عدد كفر واستنب ومن تركم مستطعافا فه مسببه أعلا بتعرض له وأما المرة فهي مستة في العسر من على غيراً هسل مدي و من كلد من الوتر وقسل فرص كالميج و به قال الشافعي وقسل فرص على غيراً هسل مكتب وعبرا المؤلفة المنافعية وقسل فرص على غيراً هسل مكتب والمؤلفة المنافعية وقسل فرص المنافعية والمنافعية والمن

( 77 سرس برفاق) كان واجبلمن رمن آدم عليه الصلاة والسلام في فائدة أجرئ الماصل ما فألوا ان الخي المرور يسقط الصفار والمنافرة وكاندة أجرئ المحاصل ما فألوا ان الخي المرور يسقط الصفار ويقدا التفاقا وكذا الكار على الاخلام وأما الدحاد من الوادة ويقدا وكان الكار على الاخلام والمحادث الوادة ويقدا وأخلام كلام الرجوا على عدم مقوط ما ترتب عليه من الصاوات والكفارات وحقوق الا تمين من دين وغيراى كود يمه ومراد ما النبعات الناسة كافيت عدم مقوط الصاوات القريبة في المدة والقدن خمسيونا والما فال المعالم في من المناسق على المناسق والقدن والقدن كا فال بعض المناسق والمناسق في من حاله المناسق في من حاله من عدم سقوط الصاوات القريبة في المدة والقدن والمناسق في من المناسق والمناسق والمن

(نوله ويعصى بتأخيره ) أي مع كونه أداه (فوله لازائد علمه ) أي من تميز أوغيره (فوله أوغيرهما ) كوصى (فوله أي ادخاله في الاحرام) وايس المرادما حرام الولى عنسه محقيقة واعدام عناء أن يحوده وينوى ادخاله في الأحرام أى فيكون احرامه عنسه في حال تحريده لان المراعات المعقد بنسة مع قول أوفعل (٢٨٢) تعلقابه وكأنهم جعلوا تجريده كالتوجه في حق غيره ولايشترط أن يكون الولى محرما وحوب الانمان بالحيرفي أولاعام الفدرة ويعصى بتأخيره عنسه ولوظن السلامة وهو الذي نقله العراقمون عن مالا وشهره القرافى وان تريرة أولا يحب الاتمانيه على الفور بل وحو معلى المتراخى فخوف الفوات وشهره الفاكهانى ورأى الماجى وان رشمد والتلساني وغرهمهم المغارية أنه ظاهد المذهب خبالاف في التشهير أماء نسد خوف الفوات فيتفقء للي الفورية ومختلف الفوات باختسلاف الناس من ضعف وقوة وكشرة أمر اض وقلتها وأمن طريقها وخوفها ووجدان مال وعدمه وانطرهل يدخل هدا الحلاف فى العرة كالحير لمأر من تعرض لهينني ولااثبات كماقاله ح ولاخلاف فىالفورية اذافسد حجمه سواءقلماآن الحيرعلى الفور أوعلى النراخي كماناً تى عندة ولهوو جب اتمام المفسدوسواء كان الاول فرضاأ ونفلا (ص) مخاطبون دفروع الشر بعة سواء كان المحرج بهماذ كراأ وأنثى حراآ وعداصغيرا أوكسرا (ص) فيحرم ولى عن رضيع وجود قرب الحرم (ش) أى فيسبب أن شرط العجة الأسلام لأزائد علمه يندب احرام الولى من آب أو كافل أوغيره ما قريب أوغ سره عن الرضيع أى ادخاله في الاحرام بأن ينوى عنه ويجردالذ كرمن المخبط ووجه الانثى وكفاها كالبكبعة وتكون كلمن الاحرام والنحر بدقرب الحرم اذلا تكون محرما الانالنحر بدوالنسة ولايقدم الاح ام عند المقات ويؤخ التجريدالى قرب الحرم كأفهمه بعض ولأمفهوم لرضيع وكذاغ يرهمن لأيميز مدليس مقابلته المميز وانمىاخص الرضيع بالذكرلانه وقع لما للئالا يحبِّج عن الرضيع (ص) ومطبق لامنمى علمه (ش) معطوف على رضيع أى فحرم الولى عن المطبق و يحرى على مأذكر في الصيمن تأخسرا حرامه وتحريده الى فرب ألحرم وغسره والمطيق من لايفهم الخطاب ولا يحسسن رد الحواب ولوميز من الانسان والفرس فان أفاق أحمانا انتظر ولاسع فدعلسه ولاعل المغيير عليسه احرام غيره فانخيف على المجنون حاصسة الفوات فكالمطبق قال فيهاوا لمجنون فيجيع أموره كالصى لامنحي عليه فلايحرم عنمه أحدولوخمف الفوات ولايصوان فعسل بفرض أونف لوالفرق يندوين المحنونان الاعماءمن ضير سي ذواله بالقرب غاليا مخسلاف النون فانه شديه بالصاد واسه وصح الاحرام عن الصيى لانه يتمع عدره في أصل الدين فان أفاق فأحرم عن نفسه بمسل ماأحرم به عنسه أصحابه أو بغسيره فالاحرام ماأحرمبه هو وليس ماأحرموا مه عنسه بشئ ولادم علمسه التعدى المهقات وان أم مفق حتى طلع الفعير من له التعسر وقد

ولاأنساويا في الاحرام (قدوله ويكون كل الخ) المرادما لحرم هنا مكة عَلِمن ذلك أنه يتعاوز به المقات - للإرفقائه وخوفامن الضرر علممه فاذا كأن يحصل بتحريده قرب الحدرم ماذكر من الضرر والطاهر أنه دؤخرالا حرام عنده والتمريد الى دحول الحرم كاأن الطاهرمن كالأمهم أنه اذا كأن معصل بنعر بده الضرر فانه يجرم عسه نغبرتحويد ويفدى كافي شرح شب (قوله لانه وقع لمالك) حاصله انه انما خصه الغلظف فمه (قوله لامغهى عليه) ثمان لم يفق ألاىعد زمن الجبر فلأشئء علمه فان أفاق في زمن درك الوقوف فهـ أحرم وأدركه ولادمعلمه فيعدم رحوعه الى المقات (قسم وله أى فعرمالولىءن المطبق) ولا يحزئه عن الفرض لانه اذذاله لم يكن الحير فرضاعليه فاوأفاق المطبق بعد م ادخاله في الاحرام فالطاهم لزومه لهولس لهرفضه وتحسد درداح ام بالفرض لعدم رفضه بالنية ويحتمل أن ما رأتي من عدم رفينه مالنية فين أحرم عن نفسه (قوله برحي وقف به أصحابه لم يحسره (ص) والمستر باذنه والافله تحلسله ولاقضاء مخلاف العمد (ش) زواله بالقرب) أى السأن دال فلا معطوف على وقى من قوله فحسرم ولى عن رضيع والمعنى أن المميز وهو من يفهم الخطاب منتقض مانه فسديكون الاغساء ويحسن ردالواب ومقاصد الكلام ولاينصبط بسن مخصوص بل يحتلف ماختلاف الافهام طورلا (قوله فان أقاق) أى المغمى هوالذى يحسره عن نفسسه من أول الميقات باذن وليسه و ساشر لنفسه فان خالف وأحرم بغسير علمه لاألجنون لان المحنون العبرة اذنولسه فللوفى تحلسله يحسب مابراه مصلحة وبكون بالنسة والحلاق ولابكني رفض النسة ماحرام الولى عنه فلا مرفضه المجنون وحدهاوا داحله وليسه لاقضاء عليه لماحله منه ومنسله السفيه بحلاف العبد السالغ أذاأتم أن أَفَاقُ (قوله عشر لماأحرميه) بغسيراذن وليسه فالهمنسه فانه بازمه القضاءعن ذلك اذاأذن اسسيده أوعتق ويقسدمه على أىان كانواتعدوا وأحرموا عنمه

الفرض لانهمابس لهمأن يحرمواعن المغي عليهوائ هذا بعدالوقوع (قوله لمجزه)أى المغي عليهوأ ماالمجنون فحيد مصيح الأأنه لا يقع فرضا كما تقدم (قوله من أول المدفات) أطلق العبارة وفي عب نقلاعن المدونة أن هذا في المناهز وأما غبره فقر ب الحرم كاتقدم فغيرا لميز وتنبيه كه اداأذن للمسيزا لمرأ والرقيق بالغاأ ولاوأ دادمنعه قبل احرامه فني الشامل ليس اسيدمنع عبدأدن له

وان أميرم على الاظهر ولاى الحسين على المدونة له منعه قبل الرامه لابعده (أقول) هوالعداب الموافق لمانقدم في الاعتكاف واقتطر عشى نت (قوله المرآة اذا حلهها ذوجها) أي من جي النطوع الميزاقوله فان أميضد دوم النائم أي المميز كاهو ظاهره فضما شارة الى أن قول المصنف والاناب عند في خصوص المعزوفي عب وغب والا يكن مقددود بأن يجرون في أوليكن بمراة كالمناصط بقا تم ان فى كلام المصنف نظرافان حقيقة النيابة أن يأتى النائب بالنصل دون المنوب عنه ( ١٩٨٣) وليس كذاك المالا تعليم

أمكن فعله به فعله به كطواف وسعي الفرض فانقدم مي الفرض صح ومثل العسدفي وجوب القضاء لماحلله منه المرأة اذاحللها ووقوف يعرفة وغيرهافهومشارك زوحها بماأحرمت بمن غسيراذنه والفرق ان الحرعلي الصدي والسيفيه لحقهسما والحرعلي لالناثب عنه وانالمعكن فعلمه المرأة والعيد دلق غيرهما (ص) وأمره مقدوره والاناب عنده ان قبلها كطواف لا كنلسة فعلدالهلي انقسل السامة كرمي وركوع (ش) بعني ان الولي بأمر الصي المعز بأن بأني بعمد ع أفعمال الحير وأقو اله من طواف وذبح كإفاله عبر (فوله لانذلك وسسعى وركوع وتلبية وتصرد ورى الى غيرذال ان كان بقسدرعلى ذالتُفان له يقدرعل ذالسَّأُو من الاعمال البدنية) اعترض ذاك على بعضه فان الولى مو ما عز عنسه ان كان ذاك الذي عز عنه الصي مقدل السامة ولا في حاشته على تت بأن الصواب مكون الافع الافعطوف عسمه وسرمي الحار وأمامنل ركعي الطواف أوالا وامأو أن رقول العسمة أى التي نظر فها التلسة أوالتعرد وماأشسه ذلك فأنهلا بصواآنها بة فسيه لان ذلائه من الأعمال المدنسة (ص) اعن الفاعل وخصوصه والافالسكل وأحضرهمالمواقف (ش) أىوأحضرالولىالرضيع والمطبقوالصيالمميزوالمغمى عليهاذا أعبال مدنسة بعني مقابلة القلي طرأاع ومعدالا مراما لمواقف عرف ومن دلف ومني وطاهره الوحوب وليس كذاك واعما (قوله اذا طرأ اعماؤه) وأماقيل هوعلى سدل النسدب وهذابالنسبة لغسيرعرفةوا لافهوواجب وأماالولى فيجب علمه الوقوف الاحام فقدتقدم اندلاعرمعنه واعما كانت مسنى من المواقف لانه يطلب فيها الوقوف اثر رمى الحسرة الاولى والناسة و بعسارة الولى وعلى كلحال المغمى علمه لم أخرى فوله المواقف فيسه تغلب لان الموقف لا يتعدد ولوقال المشاهد كان أحسن أى المشاهد منقدمله ذكر (قوله وأماالولى قصب التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزر لفة ومني (ص) وزيادة النفقة علىمان خيف ضبعة (ش) علمه الوقوف) أي بعرفة أي سفسه يعنى إن الولى إذا أخدد الصي الذي في حرومه عسه الى الحجاز فان نفقة الصدى تسكّون في مالهُ فانْ بخلاف من ذكرفان الوقوف بعرفة كانت نفقة السمة رمنسل الحضر فلا كلام أى لاله ولاعلمه وان زادت نفقة السفر على الحضر مه واحب الاأنه ليس بالنفس (قوله فالزائدفي مال الصدى انكان يحشى الولى عدلي الصدور الضداع لوتكه لان النفقة حماشد وزيادة النفقة علسه أكالتي من مصالحه فان كان لا يحشى عليه الضباع اذاسافر وليه وتركه فر بادة نف قه الصي حينشذ يحتاج لهاالمحمور صساأوغسره في على الولى لانه أدخله في ذلك من غسر ضرورة والمه أشار بقوله (والا فوليه) أى وان لم يعف السفر ولولجله لاخصوصما بأكله علمه الضبعة اذائر كدوسافريه فزيادة النفقة على وليسه ولاخصوصة للحبر بهدايل حمث سافر أو ملسه (قوله علمه) أى المحمور الولى بصي أومجنون فيفصل فيه همذا النفصيل وكان الاولى ان يقول في مأله ليشعر وأن هناك بيع الضمرفي أحضرهم وأفردهنا مالاوالانعلى ولمهولاتكون في دمته مخلافالما بعطيه ظاهر لفظه (ص) كعراءا اصدوفدية والمرادفي ألحاس المحمو والسامل بلاضرورة (ش) التشييه عادعدالا والمعنى أن واءالصدالذي صادءالص محرمافي غسر تفنناً (قوله ان خنف ضبعة) انظر الحرم لأزم لواكسه هسواء غاف الولى على الصغسر الضيعة أولم يتنف عليسه الضبعة على المشسهور هل سَاوُه للف عول الدشارة الحان وكذا للزم الولىغر مالفيدية اللازمة للصيبي لأمس أوطيب أوغسره وسواء خاف علمه الضيعة محسردخوف خائفما كانالوني أملاعلى الاشهرعندمالك من أقوال ثلاثة وصدريه اس الماحب ولافرق بين كون الفدية أوغيره متى لولم يخف الولى الضبعة ازمت الصي لضرورة أم لالان ألولي أدخله في عهدته بأجماجه كاهوظاهرهما وحمينت ذف لا وحاف غسره من الناس من أرماب مفهوم القول المؤلف الاضرورة وقولنا الذي صاده الصدى محرما في غسر الحرم احدة رازاما اذا المعرفة فالعبرة مخوف الغبر ولاعبرة صاده في الحرم فأنه بفصل فيه تفصيل زيادة النفقة كاقأة اللغمي اذلانا ثائر للا حرام فيه (ص) يخوفه أو بالعكس فالعبرة بخوف الولى ولاعبرة بخوف غسره من الناس أوالاشارة الى أن خوف الولى وحده الايكني ولامد من موافقة الغسيراء على الخوف من الناس من

أرباب المرفقة أرفى ذلك تصالفط القافى (قوله ضيعة) المراد الهلالة أوما يتنال عالمه ومن ذلك معاشرة أهل الفساد وفرض المسئلة أنه لا كافل الهسوى من سافر به وعدا يؤخد خدم توله ان خدف صنعة ( دوله على الاشهر عندما الله من أقوال الالأنه) الاول التفصيسل وهو انه ان ضاف عليد ما الضيعة فالفد يقوم زاه الصيد على السبى والافعملي الزلى وقيل ذلك على الوقي مطالفا الانهوات الف عليما الضيعة في تركففه أد خلف في الاسوام بلاضر ورة وقيل على السبى مطلقا لوقوله استرازا بحالة أصاده في الحرم) أكسواكان محرما أم لا يكاصر عن فى عبارة شب (قوله وشرط وجوبه حوية وتكايف) واستظاعة كالسقولووجب استطاعة فالاستطاعة أعماهي شرط فحالوجوب لا في الوقوع فرضًا لآنه لوت كائه عثير المستمل علوفه فرضًا (قوله حال من المضَّاف الز) فيسه انه حال من المضاف السبه والشمرط ليَّس عوجود والحواب انهمن قبدل أومثل حزائه في تنسمه في قال محشى تت استفدمن كالام المؤلف انشروط الوحوب ثلاثة فقط الحرية والتكايف والاستطاعة وهكذاعدها فيالحواه روابن الحاحب وزادالاسسلام ونوزع فيسموابن عرفة وعسرهسممن أهسل المذهب فيدخسل في كلامه السفيه فعيب عليه وهو ( ١٨ ٧) كذاك ولم أرمن اشترط في الوجوب الرشدوقد فاليابن جاعة اتفق الاربعة على

الالمجورها بهاسفه كعروس | وشرط وجويه كرفوعه فسرضاح به وتكليف (ش) قدعلت مانصدم من قوله وصحمهما بالاسلامان الاسسلام شرط في صحية الحيو والعمرة وذكرالمؤلف هناأن الحسرية والتسكليف شرط فى وحوب الحير فلا محد على عدد ولاعلى من فسه نقمة رق من مكاتب ومعض واوقسل جزؤه ونحوهما ولاعلى صدى ولومراه قاومجنون وضعيف عقسل وهوالمرا دبالمعتوه فكالام بعض ولايقع منهم فرضا ولونو ومنعم يصيمن جمعهم وقوله (وقت احرامه) وما بعده راجع لمــا تعهدالكافر والمعني إنالم به والتكلمف انحا دعته بران في وقوعه فرضا وقت الاحزام فن لم بكن حراأ وغيرم كلف وقتسه لم يصح منسه الفرض ولوعتى العسد أوكاف الصبي بعدد التفسل الوقوف وصونفلاولا للقلد فرضاولار تفض احرامسه ولايجز يهم ارداف احرام علمه وقوله (بالأنبة نفل ) قال بعض حال ولم سن تمناذ اوالطاهر إنهامن المضاف أي احوام أي شرط وقوع ألجي فسرضاح مه وتدكليف وقت أحوامسه حال كون ذاك الاحرام خاليامن نيسة نفل بأن فوى الفرض أوالجي أوأطلق وينصرف الفرض فاله سند فلونوي النفل لم بقع عن الفرض خلافا للشافعي ويكره تقسدم النقل وكذا النذرعلي الفرض قال بعض ولوقر تنسة النفل بنية الفرض لم يحزأ أيضا قال آخروهو في عهدة هذه ولم أرها أغسيره (ص) ووحب باستُطاعة (ش) تقدم ان الحر مة والشكلمف كل منهده اشرط في وحوب الحير وكذلك الاستقطاعة شرط في ويحو به ثم أبيل من الحاروالمحرور قوله (مامكان الوصول) مدل كل من كل راحسلا أورا كما مسراء أوكراءو فوله (ىلامشقة عظمت) هومعى قوله في منسكمين غيرمشقة فادسة بالفاء والدال والجاء المهملنين أى ثقهلة عظيمة من فدحيه الدين إذا أثقيله ولاعب ترة عطلق المشقة فان السفر لا يخلوءنها وإذلات رخص السافسر القصر والفطر واغمالم بقسل واستطاعت الرفع عطفاعلى وبة لاقتضائه انه بشترط فىوقوعه فرصاالاستطاعة كأحمالنهاشرط فىالوحوبوهوفاسدادلوتكلفه غمر المستطسع وقع فرصنا وقوله بامكان الخ أى امكانا عاد بافن أمكنه الوصول بطبران ويحوه فسألا وسعليه ألكن لوفعدله أجزأه وحيث فسرالاستطاعة بامكان الوصول دخل فيه امكان السر وأمن الطريق فقوله (وأمن على نفس ومال) من عطف الحاص على العام من اصوص جمعً لص مثلث اللام وهو في الاصدل السيارة لكن المراديه هذا الحيارب أما السيارق الذي شيد فع الراسمة فلا يسقط به الحير قاله بعض (ص) الالاخد طالم ماقل لاينكث (ش) مستثنى من مفهوم مال أي فان لم مامن على المال سدقط الالاخد خالم لص أوعشار ما فسل أى لا عدف ويقف عنسد قوله ولا يعود الى الاخد ذانا بيافلا يسهقط الحير على الاظهر من فولن حكاهما ابن الخاجب فقوله (على الاطهر ) راجع الى ماأفهمه الاستناء وهوعد مسقوط الحركامي تفريره لاالى قسدعدم النكث لماعلت من السقوط مع النكث بلاخد لاف وقوله لاستحث أى علم

وحوب الحرعلسه لكنه لايدفع السهالمال بل يصمه الولى اسفق علمه بالمعروف أو تنصب فتماينفق عليهمن مالالسفيهمن سفق اتطر محشى تت إقدوله أوأطلق الن كذا في نسخته بأووالمناسب الواوأى وأطلس فأى والحال انه أطلق (قوله لم مقع عن الفرض) أي والفرض باقعلمه إقولهشراء أوكراء لاعفق أنهذا اعامكون فى الراحلة فلا يكون قوله بأمكان الوصول مدل كلمن كل دل مدل بعضر من كل فتدرر (قوله أى تقد لة عظمة) أي مرحت عن العمادفي ذلا المحل بالنسمة للشخص (قوله ونحوه ) أي كا أن يحمله حان (قوله وحست فسر الاستطاعة بامكان الوصول) هـ ذا مقدضي أن الماءف قوله بامكان الوصول للنصو برفينافي قولة أولامدل كلمن كل وقسوله دخدل فمه أى في قوله باستطاعة وقسوله منعطف الخاص أيعلى قوله باستطاعة (قوله أوعشار) أىمكاس أخدد العشم الاأنه لاسترط كونه بأخذالعشر إقوله و يقفعند قوله) أى يقف عُد د قوله آخذ هسذا المقدار لاغرمأى وعامنه ذلكعادة كانسه علسه

الشاد حواحترز بقوله ظالممن أخذالدال على الطريق أحرقمن المسافرين فانه حاثر ولنس فمه تفصيل الظالم وبكون على عدد رؤس المسافر بن دون أمتعهم ادمن معهدوا سولو كثرت كالمحرد منه آفي انتفاعهما به والطاهر اعتمار عدد رؤس التابعن لاالمتبوعين فقط واذاحرى عرف شيء على لاله كالشرط انظر عب (قوله لماعلت الخ ) لا يحفى انه لم بعلمذال ووجهما قال أهاو كأن راحعالقيدعدم النكث لكان المغنى أى ان أخد الطالم القليل الذي لا سُكث على الاتله رلا يسقط الجريكون المعنى أن هذال وخلاف الاظهر يقول بأنهوان كان بنكث لايسقط الجرمع أنهاذا كان بنكث يسقط الجراتفاقا (قوله وأمالوعلم أندكت) قال في لمث ومثل النكوشاذا تعدد القالم (قوله أوجهل حاله أوشك) لاشك أن جهل الحال في القام وحع المسك (قوله ولو بلازاد المخ) أشار بلولر قول سحنون ومن وافقه باشتما الزاد والراحلة (قوله وقد وعلى المشيى) تحقيقا أوظنا (قوله كاعمى بقائد) أى ذكرو بكر مالمشي في حق المرأة (قوله ولازاد معه) الاولى أن يقول فان ام يقدر على المشي ولا صسعة لان الكلام في سياق بداية الناس والمناسب اعتبار المجترف النائب أو المدريين وقوله أوكان يقدر (٢٨٥) على أحدهما أنما لمشي أوالزاد

(قوله أى في حانب السقوط) أي مر حست عيزه أي العباعثه فان اعتمارهمن تلك الحشسية الافي حانب السقوط وذلك لان تعلمق الحكم المشبتق يؤذن يعلمة مامنه الاشتقاق (قوله وان كان المستعب خلافه) أى الستعب عدم عنقه في الرقاب الواحية (قوله الإماساع على المفلس/لا يخفي أنه مدخل فمه ما تقسيده من قوله أو بثمن ولدزيا فهكون فيوله أوما ساعمن عطف العام عملى الخاص وهوانما يكون بالواوكعكسه لابأومع أن المؤلف عطفه بأو وقديجاب بأن بقسيد قوله أومأساع على المفاس بماعدا ولدالزنالتقدمه فهسوح منتذمن عطف الغار لـ ولكن حوزه الدماميني بأوججاالفالمافي النصريح محتما على ذلك شوا صل الله علمه وسيلم الحدسا بصسما أوامرأة ينكمها ومنه قوله تعالى ومن أظلم من اه ـ ترى على الله كذما أوقال أوجى الى (قوله أومافتقاره) ان قىلقىدوا ھنابانلايىشى ھلاكا علمهم ومالواف التفلس وخدماله ولا تترك له الاما يعيشون به الانام وإنخشي عليهالصعة والهلاك فالحواب أن المال في التفلس مال لغرماء والغرماء لاءارمهم فنفقة أولاده الاالمواساة كيفية السلن

منه يحسب العادة اله لانتكث وأمالوعل اله نتكث أوحهل حاله أوشل في ذلك سقط علم أحد قولىن في الشك وهوالمذهب وقوله ماقل أي بالنسب فلأخوذ منه بكونه لا يجعف وهوماعلمه الأكثرو محمل أن ريدأن تكون فلملافي نفسه وهو نحوما للغمر انظر ح (ص) ولو ملاذاد وراحيلة (ش) أي ان الحريج ولو كان المكاف لازادمع ماذا كان له حرفه تقوم به لاترزى يحاله وبعسرا أو يطنء مركسادها والبه أشار بقوله (الذي صنعة نقومه) وكذلك بحب الحير علب وإن كان لاراحلة إذا كان مقدر على المشي والسه أشار مقوله (وقدر على المشي) وطاهره كاللغم ولولم بكن معتاداله وأشترط القاضي عباض والماحي اعتمارُه (ص) كأعمى بقائد (ش) أَى وَكَذَالَ بِحِب على الاعبى الفادر على المشي اذاوحد فائدالا نه بهُ كالمصرحبُ كاناله مأل بوصله وبعبارة أخرى كأقطع وأشال وأعرج في بدأور حسل أوفيهما وأصم وأعي مقائدولو بأحرة وكاناله مال يوصله اللغمي أوكان تسكفف (ص) والااعتبرالمحدوز عنه منهــما (ش) تقدم أن الحيص ولو كان المكلف لازادم عدولار احداد الذاكان رقدر على المديرولة صنعة تقوم به في سنفر والأن قد درنه على المشى تقوم مقام الراحلة وصنعته تقوم مقام الزاد فان لم بقسدرعلى المشي ولازا دمعيه أوكان يقسيرعل أحسدهما دون الآخو فانه لايحب علميه الحي حينتذفقوله اعتبرأى في جانب السسقوط والضم برالمثنى يرجع للزاد وما مقوم مفامه والراحلة الوصسول فهي مبالغية في وحوب الحريقي إن المكلف اذاله محسد معسه ما يحريه الاعن وادالزنا من أمت فاله يحب عليه الحريدات و يحوز عنقه في الرقاب الواحمة وان كان المستعب خلافه وكذال يعب عليسه الحيراذ المعجدمع الاماساع على المفلس عنسد التفايس من وسع وماشدة وساب ولوجعسة ان كثرت فعتما وحادمه وكنب العسار ولومحنا جااليها ومصف وآله الصانع على أحدالتردد بن وكذلك يحب علمه والحبر ولولم بكن عند ده وعندا هداه وأولاده الامقدا وما يحيربه فقط ولابراعي مانؤل أحرره وأحرأهدله وأولاده الهفى للسستقعل لان ذلك أحرءالي الله والسه أشار بقوله (أوبافتقاره) أي يصدر بعدا لحرفقبرالايلاء شأ (أوترك ولده) أي وغيوه ا(المصدقة) وَقُولَة (انامِيخشهلاكا) قبدقي المسئلةين وهذاعلي الفول بأن الجرعلي الفور وأماعلى القول مالتراخي فلااشكال في تسدئة نفسقة الوادوحكم نفسقة الانوين حكم نفقة الان وأمانفقة الزوسة فنقسدم على القول بالنراج ويقسدم الجرعليها على مقابله ولوخشى المطلبق عليه في غيبته حيث لم يحش العنت من فراقها فيها أوفى غيبه رها (ص) لا مدين أوعطية أوسؤال مطلقا (ش) لماذكرأساب الاستطاعة دكرمفاطهاهنا والمعنى أنهلا يحب الجيوالاستطاعة مدينا وبقبول عطسة أوسؤال أماالدين فعساء اذالم بكن عنده ما يفضهه أوكان ولاء الوصول المماسعة دوالاوحب علمه الجيه وفى كالام ت فطروا ما العطمة فلا وفهاما نسة

 (قوله وقطع سندالغ) نظاهر شب ترجمه وقوله عادته السؤال أملالغ) هذا مدى الاطلاق الأأنه اذا أو تكن العادة اعطاء لاخلاف في عدم وجوب الحي علمه وسرمته كانت عادته السؤال في عدم وجوب الحي علمه وسرمته كانت عادته السؤال في عدم وجوب الحي علمه وسرمته كانت عادته السؤال انتفاقا وكذا المائه والمنافقة على المائه المائه المائه المائه المنافقة المائه المنافقة على المنافقة على المنافقة المنا

وظاهركادم المؤلف عدم اللزوم العطية ولوكانت من الابن لاسه وهوالذي جزم به القرطي فيسورة آلعرانوان العربي عن مالكوأى حنيفة لأنفيه سقوط ومة الانوة ادفد رقال قد حرأه وقدوفاه وقطع سسند بلزوم ذلك الوالدوهو مسذهب الشيافعي قال لان الوادمن كسسمه لامنة له علمه في ذلك عال نعض وفي كلام الررشد ميل الى ذلك وأما السؤال فلا مازمه سواء كانتعادته السؤال سلدوأ ولم تبكن كانت العادة الاعطاء أولا وهومعسى الاطسلاق ومامشي علىه المؤلف خسلاف ماارتضاء التعرفة ووج مالان عرفة (ه) في شرحه فقال ودخل في الاطلاق من عادته السؤال في الحضر و يعطى في السفراذ اسافر ما يكفيه ان علم ذاك أوطفه ولكن المذهب في هدده الحالة الوجوب حث قدرع لى الراحلة أوما بقوم مقامها على القول الراج وقسدا فتصران عرفة علسه ففسال وقسدرة سائل بالحضرع ليسؤال كفايته بالسفر استطاعة (ص) واعترما برديه ان شي ضماعا (ش) أعنى انه يعتبر في الاستطاعة ما يصل به فقط ولا يعتبرها برجم به الآاذاخشي الله يقضاع فيعشب رحينتذر جوعه المحمث ينتفي ذلك عنه فقوله اعتبر مارديه أي إلى أقرب مكان عكنه المعشر فسيه عالا يزري به من الحرف (ص) والتمر كالبرالاأن نغلب عطيسه (ش) يعنى ان السفر الى بعث الله تعالى على مستطيعه لأفرق فيه بين البحر والبرقي جيم ماتقدم الأأن يغلب على الظن عطبه في نفس أومال ويرجع في ذلك لقول أهدل الدرة موردا الشأنف عالوافيه بغلب العطب امتنع ركويه فان قلت لافائدة لقوله الاأن يغلب عطيسه مع قوله سابقا وأمن على نفس ومال مم قال والحسر كالبر قلت فاثدته افأدة سان ان ما نساوي السيلامة فسهمع العطب ليس خار جاعن قوله وأمن على نفس ومال بل هو من جالة ما يدل عليسه أو نقول فائدته بيان أن المرد بالأمن في البحر أن الا يغلب عطب الاان لم يحصل فيه عطب (ص) أو يضيع ركن صلاة لكميد (ش) معطوف على يغلب يعنى انهاذا خاف أن يضم ركن صلاة بأن يحشى اذا عام أدركه المسدأى الدوخة فلا ركبه وكذا اذاخاف تضبيع شرط كصلانه والتداسة لعسدم الماءو يضيع بفتح أوله ثلاثم امخففا وبضمه وتشديد الشه فيرفع ركن الصلاة على الاول بالفاعلية وينصب على الشانى بالمفعولية وقوله لكميد أوضيق مكان لايسمطيع السحود فيه الاعلى ظهر أخيه (ص) والمرأة كالرحل الافي بعسد مشى وركوب محرالاأن تخص عكان (ش) يعنى ان حكم المرأة في تعلقات الحير حكم الرحل ف جميع مانقد ممن و حوب الجير وسنمة العدمرة من والفور مة والمتراني وشروط الصحمة والوحوب وغبرذال المخولها في النياس في قوله تعالى ولله على الناس حج البدت من استطاع اليه سسلا واستثنى من ذاك أمورمنهاأن تكون عوضع بعسد عن مكة فلد يجب عليها المشي منه بخسلاف الرجسل واحترز بالبعسدين الفريس مثل مكة وماحولها وللنعى مثل مكة والمدسة فال بعض والظاهر اختسلافه باختلاف الاشتخاص فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة وأيضا

اعااء نسرامكان الوصول فقط وسكت عن حالة الرد فتسكلم علمها هنا (قوله والعمر) أىفىوحوب ركو بهان تعسن طريقه وحوازه لن المعنه مندوحة (قوله النفائدة في قوله الز) أي لان عسدم علمة العطب منأفرادالامن على النفس والمال (قدوله قلت فائدته الن) حاصم ألحواب تسليم أنعدم غلمسة العطب من افسراد الامن الا أن دائ في فأفاد الصيف صربحا أن ذلك من افوا دالامن على النفس والمال راأو يحراوهذاهو الحواب الاول (قوله ان ما تساوى فه ) أى السفر الدي تساوى فعه الخلافرق سأن مكون را أو محرا وقوله أونة ولاالخ حاصل الجواب النانى أن عسدم الغلمة الصادق ماستواءا لامرين من افراد الامن فىخصوص الصرلافي البرولاعيني مافى دلكمن المعسدول قدرتراءي العسكس وذكرفي أأ أنالذي يفيده كلام ابن عرفة سقوط وحوب ألحيوفي المحرحث أستوى السألامة والعطب وذكرأن عبج استظهره فى شرحه فلمنأمل وهذان الحوامان لعبر (قوله وكذااذا خاف تضييع سرط ألخ) لا يخفي أن وحوب ازالة النحاسك مقدنااذ كروالفدرة وهمواذ ذاك أسر بقادرو عمكن

الجواب بأن يفال نزل قدومه على الســفرق ذلك منزله! حنيا دوق الصلاة بالنجاسة وأو كانتاج تواوقتها عن اذالتها فنساه ﴿ نَسْبِه ﴾ يقدى العالم بالمدماخر بموقته في غيبة عقله كالسكران بجامع ادخال ذلك على نفسه ولا يقضي غيرما مذرو و يؤمر بالرجوع فى الوجسة المعنوخين أى وجسه أمكنته (قوله والمرأة) ولوضيالة (قوله الاى بعد مشى) أى نشكره لها ذلك وقوله وزكوب بجرأى ف يكرم لها ذلك (قوله مثل مكة وما حولها) بمالا يكرن مسافة قصر (قوله مثل مكة والمدينة) أى مثل مكة من المدينة (قوله والتفاهر الحج هذه طريقة مالية (قولم التى تفصى فيها عوضم المن الاصفى انتشاصها بكان انساعها بعيشلا مخالط الرجال عند عاجة الانسان (قوله تريدالخ) أي فارادالم من سيقول المنطقة المنافقة المنا

لس من قسل المطلق والمقسديل من قسل العام والخاص والراحيف الاصول ان العام لا يتخصص مذكر فردمن أفرادهذكره القسطلاني على انهاذا كان التقسدوارداعل أسئلة كفي في الحواب فتأمل (فوله ماسمى سفرا) أى لغة لاسفرا شرعما ولاعرفها (قوله وروايات التحديد) حوات عماً بقال أذا كان العل عملى روانة الاطملاق فما السرفي روامات التقسد وماالموحب لذكرها (قوله ومواطن) أي ومواضع هي المواضع السؤلء. سفرها كسبرةوم أوبومين أوغسر ذاك وهو كالعطف التفسيرى اد المراد بقوله اختلاف السائلتن من حسث المواطن اقوله ولانشترط بلوغ الحرم)أى ولأنشارط في المحرم الساوغ بل مكني القمسيزووجود الكفاية وينبغي ان يحرى منسل ذاك في الزوج (فوله لزمها)أى ان قدربعليها وحرم عليها حسنشد الخروج معالرفقة المأمونة فان امتنعادكل وحه أوطلمامالا تقدر علمه خرحت مع الرفقة المأمونة

فنساء كلمنه مايختلفن القوة والصعف ومنهاركوب المحرحت بماح للرحل فأنها لدست كالرحل لما تتعتاج المه عنسد قضاء الحماحة والنوم من زبادة المالغسة في السترواه مذا فمدذلك عماض بالسف الصغاراو حودهده العلة وأماالكمارالتي تخص فيها عوضع لمسع حاحتها فيعب علَيها كالرحِــل (ص) وَزَيادة محرماً وزوج (ش) معطوف على بعبُــدمشي والمعنى أن المرأة تزيدفى تعلق الوكو وببهاءلي الرجل أن تحد محرمامن محادمها يسافر معها أوزو جالفوله عليسه السيلام لا يحل لامن أة تؤمن مالله والدوم الاسخ ان تسافر يوما ولسيلة الاومعها محرم وأطلق في المحرم المعمدالقر الةوالصهر والرضاع وان كان مالك نص على كراهة سفرهامع ان روجها فلشئ آخروروى نصف نومو نومين وثلا تةوليله وبريدا وروى لاتسافرا مرأة الامع ذى محرم فعلوا روابات التعديدعسل أيهلس عرادرداالى رواية الاطلاق والمرادما يسمى سفر الحرمة الاختلاء بالاحنبي وروابات النصديد اغياه واردةعلم اختسلاف السيائلين ومواطن بأن سيئل علمه الصدالة والسدلام هدل تسافر المرآة مسسرة موم بغسر محرم فقال لاتسافر مسبرة موم بغير معرم وكذا بافي الروايات فلامفهوم لهاولا يشغرط باوغ المحرم بل يكتني عنافسه كفا يةوحكم الخنثي المشكل حكم المرأة وقد ورد الزوج في الصحيد من فقول التوضيح قاسم العلماء على الحرم فسه نظر فلوامتنع المحرم أوالزوج من الخروج معها الأبأجرة لزمها (ص) كرفقة أمنت بفرض (ش) الطاهرانه تشدمه فيالوحوب المفهوم من الاستثناء وكانه قال الاأت تختص يمكان أي فُصَب عليها كرفقة أمنت الخوالمعسني ال الرفقة فالمأمونة بكنني ماونقوم مقام المحسرم أوالزوجى الفرص لأفي النفل أي عند عدم الزوج والمحرم أوامنناعهما أوعزهما ولايدأن تكونهي مأمونة على نفسيها فقوله هرض متعلق بمحذوف أي فيحوزلها انتسافر معها في فرض لابأمنت لان الامن التمطلق والفرض يشمل كل فرض كااذا أسلت بملد الحرب أوأسرت وأمكنها الهرب وحيرالنسذروا لقضاء والمنث والرجوع الى المنزل لاتمام العسدة اذاخرجت صرورة فسات أوطلة لها أوخرجت للرياط أوزيارة كما بأتى ذلك كله في محله (ص) وفى الاكتفاء ينساء أورحال أو بالمجموع تردد(ش) يعني هل يَكرني في خروجها انفر ادالنساء أوانفرا دالرجال أولابد من المجموع تردد الشيوخ في فهم قول الامام تخرج مع رجال ونساء هسل الواوعلي حالها فلا بدمن المجموع أوهى للجمع التي بقصدبها الحكم على النوعين وظهر للسمن هذا ان في قوله أو

ذكر مان جماعة عن المالكية وظاهره انهما الناطلباء انقدر عليسه فلمس الهاا غروج مع الوققة المامونه وأو كنرمطافي مهاولا بنقيد معالا بهما ما انقلام إلى مسئلة في يحوز فار جل اذا وجدا مراقف مفازة أنه أخذها و يحجد بدلسل قصة الافافي (قوله كلفة المنه) ان قلت هو يخالف الموم الحديث المرفوع وقلت اعداد المساسع في وجوب همرة المراقمين دارا لمرب ولومع غير يحرم أوزوج بها انه تشبيه في الوجوب) هدا اعداد والاقرب انه نشبه ما لهم موالات بهن حيث قيامها مقامها في الزائم على ما تقدم ويفسده قوله والمحى المخ (قوله لان الامن فارت معلقة) أى لا بدمن تبوقه في الفرض والنفل على تقدير جواز نشرها فيه (قوله وأمكما الهرب) فاتها تقدير منها مع ونفقة ما موزة فان الم تجدها وكان يتعمل بكل من بقائم اوخروجها شروان خف أحدهما ارتكمته وان تساو باخيرت كذا يضد مكلامهم إقوله التي بقصد بها المنكم على النوعين) أى كل واحد من المنوعين أنول فالمخاص الخ) والجواب الملاحسل الاكتفاع المحموع الأحدهما (قوله وصحيا المراوع ويصافحا مفهومه عبدم الاكتفاع المدافق و عناه المواقع المواقع المحمول المحمول

والمجموع تطرا لانه لم يقل أحدانه لأمكني المحموع أى فليس من محسل الحلاف فالمخلص أن يقول وفي تعيين المحموع أو يكشف بنساء أورجال تردد تم المناسب لاصطلاحه أن بعير سأو ملان (ص) وصيح مَا لَـراموعصي (ش) بعني ان الحَيِسواء كان فرضاً أونفلا يصيريا لما الْ لَحرام بمعني سقوطُ الطلب عنسه لوحود الشروط والاركان ودلسل الهومانه لم مقسل وسقط مالسر امائسلا مختص مالفرض والمكن بكون عاصما في مشيئة الله تعالى أن شاء سامية وان شاء عذبه (ص) وفضل حير على عزوالا لموف (ش) يعني ان الحيم النطوع أفضل من الغزوالنطوع ومن الصدقة في عمر الحساعة وأماحيوالفرص فانهأ فضل من الغز ووليكن تفضيل ندب على القول مالتراخي وتفضيمل وحوب على القول بالفور والصدقة أفضل من العنق وأنما كأن الجبر أفضل من الغزو اذاكم يكن خوف والافلاشان الغزو بقدم وجوباعلى حبرالنطوع وأماحير الفرض فال بعض فأن بنمأ على تراخى المير فيقده مالحهاد وعلى الفورية ينظر آلى كدثرة الخوف وفلتسه ولم أرفيه نصاانتهي مُران عل تفصيل الصدقة على العتق اذا كانت الصدقة تساوى العتق (س) وركوب (ش) يدينان من حير را كاعلى الابل أوغيرهاأ فضل من الحير ماشالا به فعل عليه الصلاة والسلام عسل العروف ولمافه من مصاءف ةالنففة ولانه اقرب الى الشكر وكذا العسرة والمناسسة كلهاحتى في الوقوف بعرفة ولا يعارض هدا مارواه الطيراني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلامان للعاج الراكب بكل خطوة تخطوها واحلسه سسمعين حسنة وللماشي بكل خطوة المخطوها سبعائة حسنة انتهى لان المزية لاتقتضى الافصلية (ص) ومقتب (ش) أى ان

الحرعسلي التراخي حسث لمعف الفوات فان خمف الفوات قدم الحيرعملي الغزو كاانه على الفول مالقور كذلك انتهى فعلمان الاقسام أرسه حيروغزوفرضان ومنطوع بهماوح فرض وغزواطوع وعكسه ثمنقول والعزو الفرض امافرض عمنأوكفانه وفسدعلتأحكامها وأنظر ذلك مع مامأنى في الجهاد (فستوله وركوب) أىأن بكون الغااب علىه الزكوب أومكون مكريا الوكوب مي أراد فلا سافي أن المسي في الحيوفضيل كافي كالم اللغمي وغيره كاهومصرحيه في ح عند قول المتن وقسدر على المشي وهذا متأمل فسمه فان المسادر الركوب بالفعل وهو الدى بدل علسه فعله

صلى القعلم وسرا فالصواب ابقاء المنتف على حاله وكلام اللخمي مقابل (قوله على المعروف) ومقابله جماشيا ركوب وقوله والقعلم والمنافقة المنتف على حاله وكلام اللخمي مقابل (قوله على المعروف) ومقابله جماشيا مالمنافقة والمنتف المنتفقة وتمكن الجواب الماله أعلى المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة وتمكن الجواب المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة والمنتفقة المنتفقة المنتفقة

(فواعلى دكوب المحسل) كسمرالم الاولى وفق الناسسة والاكترعلى كراهمة المحمال والهوادج الالضر ورة لانه من زعالت بالمرتف المارودة لعملى الله والمحاوضة المقادة والمناسسة وعلى مقتب وفوق الفتنب المارودة لعملى الله على المحتولة والقطيفة كسامين شعر بساوى أد يعة دراهم والمحمار على على ما المواداة محمل المحمول على على والمارة المحمولة المحتولة المحمولة ا

راحع للسلائة الصوم والصلاة والقبراءة فانفها كآهاا للسلاف قال عب وأمانو إب القراءة فسمل عندمالك وأبى حنيفة والنحنيل لاعتدالشافعي ذكرهالشيخ عمسد الفادرالذا كروآ كن ذكرالفرافي انم نه مالا عدم الوصول م ان عل الخيلاف حدث أبيخر ب مخر بجالدعاء كان مقول احمل تواب قرانى افسلان فانه مكون له احماعا كأذكره صاحب المدنعل وأنظر هل محرى في أواب الصلاة على النى صلى الله علمه وسلم ماحرى في ثواب القيب أءة وهدو الطاهر أوككون كثواب الصلاة إقوله ضميان مضمون مذمة الاحسر )أي احارة مضمونة أي متعلقة تذمية الاحمر كائن مقول استأحرمن بحيم عنى بكذا وقوله وضمان معن مدانه كائن هول أستأجرك على أن تحير أنت عنى مكذا (قوله الى المضمون بقسمية)أى مضمون

اركوب المقتب مفضل على ركوب المحمل والمحفة والمقتب هوالذي حوسل له قتب بفتح الفاف والفوقمة رحل صغيرعلي قدرالسنام (ص)و تطوع ولمه عنه بغيره (ش) أي وفضل تطوع ولي من قريب أوأجنبي عن الميت وكذاعن ألحمي بغيرا لحبيج كصدفة ودعاءوهدى وعتق فراده بالغسير غسر مخصوص وهوما تقسل النماية كاذ كرلا كصوم وصيلاة وقسراءة على المبذهب وبكره تطوعه عنه بالجيح كأنأتى ولماأشعر كادمه بصحة الاستنصارعلي الجيرمن فوله وتطوع ولمه عنسه مغروأ خذمذكر أنواع الكرام فالحيوهم أربعة ضمان مضمون بذمة الاحسروض مأن معين بذآته وبلاغ وحعالة وعلى كل حال فتارة بكون مضمونا في السنة ونارة معمنا براو مأتى في كلامه كلذاك فأشار الى المضمون بقسمسه بل أفسامه بقوله (ص) وإجارة ضمان على بلاغ (ش) أى فضل اجارة ضمان على بلاغ ومعنى الافضلية أن الضمان أحوط السسنا جر لوحوب سية للاحدر فعمااذا لم يتمرك سيَّدُ أوغيره لاءعني انهاأ كثر ثواما ذلا ثواب في كل اكراهمة كلُّ وسواء كانت احارة الضمان مضمونة بذمته مشلمن بأخه ككذا في حسة و بقوم وارتهمهامه ولس الازمله أومتعلقة دهمنه منسل أسستأجرك على أن تحييعنى و الزيه الحيون فسسه عسن السنة فيهما أوأطلقها كارأتي داك وقوله على دلاغ أي بقسمهاأي كانت والاغ حمل رأن يحاعد على التمامه أو بلاغ ثمن وهمي اعطا مما منف قه مدأ وعودا مالعرف أي على بلاغ مألي أو بلاغ عمل أى على الاغ في مال أو بلاغ في عل (ص) فالمضمونة كغيره (ش) أى المصمونة في الحر كغسره يعتمسل فى الكراهة فضمر غسره روح علاضمونة وذكره ماعتمار النوع أى فالمكراء المضمون كغيره ممالمس عضمون من بلاغ أوحعل في الاستواء في الكر اهة ويحتمل في اللز وموفي كون الفصّلة والنقصان علمه والصفة وهوالعقد على مال معاوم علمكه و متصرف فمه عاشاء وغبرذلك وهذا هوظا هرالعبارة ولوقال فضمونته كغيره ليكان أخصر وأظهر (ص) وتعمنت في الاطلاق (ش) يعنى أن الوصى بتعسين عليمه أن يؤاجر عن المست اجادة ضمان اذا أطلق في

( ٣٧ خرى نافى ) ندمة الاجرود ضمون بعينه (وهوابنريا قسامه) وهما القدمان مضرويان في مضمول في السنة ومفتح ول في السنة و من المدينة والموافق السنة و القدم والمستفرا المدينة والمستفرا المدينة المناقس المناقس من المدينة المناقس المناقس

لا مدفع المال الاعلى المهامضمونة وان أوضى الميت بالاستصار في عين الاحسيرو قال به ان زرب ( قوله لانه تغر بر بالمال) هذا ظاهر في البلاغ المالى الاالملى ( فوله كمقات المت) أصله موقات (فوله يعنى أن الميت ان عين الاجمر) أي عن بالنسبة الاحمر فالمعناله الوصي لاالاحسىر وقوله بل أطلق ان أحلق مالنسمة الاحسىرفلا سافي ان المطلق الوصى ولومات في غسير بلده الاأن يكون رفض سكني ملده والااعترم مقات البلد الذي نوى فيسه الاقامة على التأبيد ولومات في عبر بلده والافن مقات البلد الذي مات فيه علم عم ومقهوم المت انهمةات المستأجرالي لايحب الاحراممنه وهوكذلك واعمايستعب فقط وذلك لانا الحي سكوته يقتضي الرضافي الجلة مفعل الأحدر فأثدة كالميقات الوقت المضروب للفعل والموضع بقال هذاميقات أهل الشام للوضع الذي يحرمون منه (فوله وله ما اسماع) لهجار ومجرورخمرلمبندامحذوفأى واستحقالاجرة وهي مانتةله بمسلابسة حساب ذلك لـ (قوله رداريعة أحاس الاجرة الحز) أي الواقعة منهما قليلة أوكم روهذه القمة ( . ٢٩) المماهي ميزان الاحذمن الاجرة المعينة بينهما (قوله وأمافي البلاغ الز) أي آذامات

الاجسير وقوله فلي بقدرها أنفى او مستمه أن قال جواءني ولم يعسين ضمانا ولابلاغا ولا يستأجر بلاغا لانه تغرير بالمال (ص) كمقات المت (ش) يعنى ان المت ان عن الاحدرموضع احرامه فلا كلام وان لم يعن له ذلك بل أطلق الفانه ستعدين على الاستدران يحرم من متقات المت أي الذي كان عدر ممنه كالخفة للصرى والمغرف والشباقي و يذار لأهل المن الى آخر ما يأتي سانه ( ص) وله بالمساب ان مات اش) دوني إن أحسر الضمان أذامات قسل استمقاء مااستة ح علمه كان العقدمة علقا بعينه أو بذمت وأى وأرثه من الاتمام فانه بأخذ من الاجرة بحساب ماسار من المسافسة ومارة على قد درصعوبتها وسهواتها وأمنها وخوفها لابحساب المسافة فقد مكون ربعها دساوي نصف المراءاصعو بتسه وعكسه فيقال بكم يحيرمث لهف زمن الاجارة من موضع الاستقار فانقدل بعشر فقسل ومكم محير مشاله من مكان الموت فان قسل مثمانية رداً وبعة أخاس الاحة إن كان قبضها بقيت أوتلفت سبمه أو بغيره وأخسد وارثه خسهاان أمكن قبضها وأشار بقوله ولو عِكَةُ ) الحارد فول النحبيب يستحق جميع الاجرة ان مات بعدد نتولها والفي توضيحه وضعف انتهبه وأماف الملاغ فله بقدرما أنفق ولاشئ له في المعالة والصدّ عرض أوعد وأوخطاعدد كَالْمُوتُ وَالْمُهُ أَشَارُ بِقُولُهُ ﴿ أُوصِدً ﴾ الأآن في البقاء كاأفاد مبقولة (وله المقاطقان) في العام المعتن وغيره ولأكارم لسستأجره في غير المعين واعساا المياراه هوان كان يشق علمه الصسر وإن كان لامشقة عليسه لم تنفسخ قاله الن واشد وان كان العام معمنا كان القول لمن طلب الفسخ منهما فلوا تفقاعلي المقاءفقولان (ص) واستؤجر من الانتهاء (ش) أى واستؤجر بدل أحير الضمان حمث مأت أومرض حتى فانه ألحيه أوصد واخنار الفسير على مامر من محسل الانتهاء العسمل الاول من يكمله كاند كرء س في شرحه واعترض بل ينسد ي الاحد آلم من حدث استؤحر كالفسد مكلام ح وغروا حدوهوالموافق المائتي في قوله وقام وارثه مقامده الزولا مكل على ماسمق انظر شرحنا المكمر (ص) ولا محوز اشتراط كهدى يمتع عليه (ش) بعتى ان الاحسراد الزمه هسدى لم يؤذناه في سيمالمتم أوفران لميسترطه السما حراوفسادا وتعسدي

ماأنفق تأمل وعمارة لأفله النفقة الى مكان الصد وفي رحوعه منهم نفول هذه يمكن دخولها في المنف أىلاحد الضمان والملاغ لمكن الحسات فيأحر الضمان حقيقة وفي أحبرال لاغ محازلانه لا يحاسب فمبامضي محسب الصعوبة والسهولة وانماله بقدرماأ أنفق فاستعل اللفظ في حقيقته ومحازه انتهي (قوله أو خطاعدد) ظاهرهالهمعطوف على قوله لمسرض فمكون من أفراد الصد والظاهران جعله من افراده تسمير فلذاترى بعض الشراح فال ومثله خطأ العدد (قوله كالموت)أي في اناه من الاحرة الحساب (قوله أوصد) أى قبل الاحرام أو معده (فوله الأاناله هذا المقاءلة الل) أي فى الصدلافي الموت ويحتمل أي في ماس الحير خاصة الضرورة اه وهذا فيأحمر الضمان فيالسنة المعسة

فانه قبل بجواز المفاءلة ابل فيهامع وحود علة المنع وأما أحيرا لبلاغ فليس له البقاء وانظر لـــ (قوله ان كان يشقى علمه الصبر) فان ايشق تعين البقاء الأأن بتراضيا على الفسيخ ﴿ تنسبه ﴾ كلام المصنف اذا خشي فوات الحير والاتعين البقاء سواء كان العام معيناأملا وقوله فقولان) المنع لانه فسمخدين في دين أي فسم الدراهم التي صارت في ذمة الأحد في منافع السنة التي تقع بدلا والحواز لانهما أبعملا على ذلك ولأن هـ تذالنوع أخف من الاجاوات الحقيقية ولانه قبض الإجوة على الحيروق تصارالامم اليه واختارها فن أف زيدومفاد بعضهم أنه المعتمد (قوله واستؤ جريدل أحسيرالضمان الخ) هذاما اقتضاه كلام المصنف وان كان الحكم واحسدامن أنه مستأجرهن الانتهاء في احارة البلاغ (قوله من حيث استؤجر) أي من المكان الذي استؤجر فيه الاحيرالذابي وعبارة الطاب استؤجر من الموضع الذي وصل الاحبرالاول ويوافقه لفظ المصنف حبث قال من الانتهاء أي انتهاء سيرالاول الأأنه مشكل لان انتهاء سيرالاول يمكن أن مكون بعسد المقات فيقشضي أنه يحرم من الذي بعسد مع أنه يحرم من الميقات فيقال قول المستف واسترة سرمن الانتهاء أي انتهاءالسفرأىاذا كانعندالميقات أوقيل الميقات فاحرص على هذاالكلام ولاتغسيرفيه ولاتبدل (فوله اذالزمه هدى) أى اذاقدر لزيم هدى الاانالمر اداذائريمه هدى بالفعل بالمرادماقلنا وفيه والأجرا) أي وهو أيام بن في منى على ما يلى أو في مكة ( و في لعلى حد اجتماع البديع والأجراق) أي والمستاجر في المدين المستاجر المستاجر في الدين المستاجر (قوله المسهورات الأجراق على المستاجر (قوله المسهورات الأجراق على المتفرق قوله وفضل النج) أي حالات هو قوله المتبعد والمستوفق المجرورات المتبادع على غز و وهذا بحسب الظاهر والأفني المقبدة المعلوف هرقوله تعين المتوافق على هو أو المتبعد والمتبعد و

وفضل عام معن على عام مطاق) أىانه أحوط من المطلق لاحتمال موت الاحسر ونفادالمال من بدء وعدموحودتركةله (قوله محمسع) أنواع ــها) أى احارة الضمان بأنواعها الاربعة المقدمة (قوله على الجعالة الخ) قال في المشطمة ولايجوزد فسسم الجعل شرط للمعمول له ويحوز تطوعا اه (قوله ععيني انواأحسن السنأحرال فسمشئ وذلك لانهدعي العكس لانه في الجعالة لايستحق الاحر الا بتمام العسل وعماب مأن الاحوطية من حيث ان المستأخر تكون في طمأنننة في التوفية بخلاف الحعل فاله يحتمل التوفية و يحدّمل عدمها (فوله و جج) يضم الماءوفتههاأى وحوباعلى الوجهين وقوله على مافه سم بالبداء الفعول أىفهم الناس وفهم الاحدر لاعيرة يه قاله اللقاني ( قوله من ركوب مجلالخ فان لم بكن قرية سفي فمنمغي له أن لا مركب الأماكات يركب المستأجر (قوله والحكم اله عشى) ضعيف(فولا أى وحني ان

مبقات أولزمه فدية أو جزاء صمدع مدا أوخطأ فلا يحوزله اشتراطه على المستأجر لمافيه من الغرر ويحتمل أن المعني ولايحوز للسة أجراشتراط كهدى تمنع ونتحوه على الاحسراذ السستأجره عملي أن يحبر منه تعاأو قارنا ولل الهدى في ذلك عدلي المستأجر لا بضيرا لي الاجارة لائه محهدول الصفة والجنس والاحل فهو كبيع مجهول ضم الى الاحارة قاله في الطراز أمالوا نضبط صفة وأحلا للزخمه على مداجماع المسع والاحارة فالضمر في عليه على الأول بعود على المستأجر وعلى الثاني يعود على الاحسر وكالأم المؤلف في اجارة الضمان وأما الملاغ فدأتي الكلام على دمه عند دقوله وفي هدى وقدية لم يتجدمو جهما (ص) وصيران لم بعد بن العام وتعين الأول (ش) المشهوران الاجارة على الجيم صحيحة وان لم يعين المؤجر العام الذي يحبر عند فيه أحسره وحمنتذ بتعين العام الاول فان لم يحير فنه ففي المدوو بأثم بالتأخ مرحمث تعسد ذلك وص وعلى عام مطلق (ش) أي وصوراً بضاعل عام مطلق بوكل القاع الحير فسيه الى الاحدر وتسمى مقاطعة واحارة ضمان وعسلى هسدا فلدس شكر ارمع قوله وصيران لمعسن العام لان حاصل كلام النبسسيران السنة تسكون معمنة ومطلقة ومقاطعة الىمشئة الاجر فالمطلقة هي قوله وصحران لم بعسن العام والمفاطعة هذه وعطفه الشار حفر ارامن التكر ارعل متعلق قدوله وفضل فقال أىوفصل تعسن العام على عام مطلق وفعسل فما اعده كذلك فقال أى وفضل الضمان على الملاغ وعلى الحالة للعهالة وهي أن يستأجر على انه ان وفي المبير كان له جميع مادخل عليه والافلاشي له وسم الشارح (a) في شرحه ونصه أى وفضل عام معن على عام مطلق وفضلت الاجارة بجمدع أنواعها عسلي ألجعالة بمعسني المهاأحسسن للسستأجر وأحوط لابمعنى ان ثوابهاأ كثرادلا ثوآبله فيها كماعلت (ص) وحج على مافهم وجنى ان وفى دينه ومشى (ش) يعني انأحسرالضمان أوالمسلاغ بحب علسه أن يحير على مافه سيمين حال الموصى من ركوب محمل ومقت وجمال وغمرها واذآ وفي الاجر بماأخذ مد بغه فقد حنى على المال والمكم أنه عشى فقوله ومشى اعطاء المحرك و محتمل أن يعطف على وفي أى وحنى ان وفي د سنه وحنى ان مشى وبعمارة أخرى حنى بالنون فمكون ضامناله ونسخسة حبى بالناء فاسسدة لانه لا الزمه ذلك ومشى معطوف على وفي أى ان وفي دينسه ومشى فقسد جنى فهو سان لموضدوع المسئلة لاسان المديم خلافالشار حلانمشيه لايسقط الطلب عنه لانه على خلاف غرض الميت لان المؤاف

وقى دنه ) [عمائم واتم انتسبق خلاهر وانه باتم اغيرا غياجير دوفاه الدين واقعا آخران مشى وان كانكيكن الديكون قددو حسه العطف مع الناه الله وانه باتم والمدارة الله المسادرة الله والديار مذلك فيه الشارة الله والديار الديار مذلك فيه الشارة الله والديار الناه المسادرة الله والديار الناه الله والديار المالم والديار الله والله والديار الله والديار الله والديار الله والديار الله والديار ال

المنى حيث فهسم من الميت خلاف المشي وانظر ماالحكم اذالم يفهسم من المت شي واحتمل أن يكون مافعه المخالفالسراده أوموافقا والظاهر أنه لابر حمع علمه نذي وهذا اذالم يحرالهرف ندى والاعسل به لأنه بنزلة الشيرط (قوله اعطاء) أى ذات اعطاء الزفه سممه انه لابدمن الاعطاء بالفسعل وانها ذا دخل معسه على أن منفق عسل نفسه كل النفقة أو بعضها من عنسده ثم رحم عا أنفق أنه لابكون بلاغا جائزاه هو تذلك أذفيه سلف واجادة وسلفت وتعمافات تصم ناك الأجادة ﴿ نتبيه هِ ﴿ طَاهُم كلامه أَنْه رَائِي فم باينف تعماله وقد إنداء وقال الحفاب قوله بالعرف هذا بعداؤ فرع وأما أولافينه في أن بين النفسقة واليه بشرالشار حيقوله وتسكون تلك النفقة المؤ واعلرأن المراد مالعرف مالانداهمنه عمايصلمه كافي الشارح وفي الطاب أنه ينفق نفقه مثله (فوله عرفا أي معروفا) أي احسانا وقولة والعرف أيضاا لامهم أى وحمث كان مأخوذا (٣٩٣) من الاعتراف فالمراديه مااعترف يه فهوعين قوله والعرف عرف الناس قهله

قال و بج على مافهم فيحير في عام آخراً و يدفع المال (ص) والبلاغ اعطاء ماينفقه (ش) يعني ان احارة الملاغ هير أن يعطى المستأجر بكسرا المبرقد رامن المال للاحسير منفق منسه على نفسيه ذهامًا و إيآباً وإذا رجه مردمافف ل من النَّفقة وبردالثماب أيضاالتي اللَّه تمراها من الاحرة وهـ ذا معنى قوله (بدأ وعودا) وهـمامنصو بانعلى الطرفية وتكون تلك النفقة بالعرف فلا بوسع كنسرا ولا نُفْتَرفلم لأبل بين ذلك قوا ما والمه أشار بقولة (بالعرف) وهو صدالنسكر بقال قد أولاهُ عرفاأَى معروفاُ والعُرف أيضاا لاستممن الاعتراف والعرف عيه ف الناس (صَّ) وفي هدى وقدية لم يتجدمو جهما (ش) معطوفان على مقدر معمول الشرط مقدراًى وان لم تكفه مأأخدنه رحع عاأنفقه فها يحذاج السهوفي هدى وفديه لم يتعدمو حمما أي سيمماو تقدير الشرط لامدمنه فأنهد فاليس من أجراءا جارة البلاغ بله واعطاء ما سفق مدأوع ودا بالعرف ولايصر حعدادعطفاعلى مقسدرمتعلق بقوله بنفسقه أى اعطاءما بنفقه على نفسه وفي هدى وفدية استعدمو حمما كاذكره تت لائه يقتضي ان من جلة مسمى البلاغ ما يصرفه فىالهدى والفدية بالشرط المذكور وليس كذلك ومفهوم قوله ليتعدمو يمهما أى لم يفعلهما انحسارا بأن فعلهمأ فاسساأ ومضطراأ فهلوتم دموحه مايا فه فعله ما يختارا لار حمع مذلك (ص) ورجع عليه بالسرف (ش) يعني ان اجارة البلاغ هي اعطاء ما ينفقه الاحد برفي ذهايه الحابيث الله الحرام وفي المايه منه بالمعروف الواثفق الاحمر غسمرا لعرف فانه يرجع عليسه عمازاد على العرف والمراد بالسرف مالانلم ق بحاله لامالا بليق يتحال الموصى (ص) واستمر ان فرغ (ش) الضميف استمر يرجم لاجرالبلاغ والمعنى ان أجير البلاغ اذا فرغت نفقته قبل الاحرام أوبعده وسواء كان العام معينا أملافانه يستمرعلي ماهوعلسه الى تمام الحير و برجيع سأانفقه منعندده عملى من استناج ولاعلى الموصى لانهمفرط بستر كداجارة الضمان الآأن بوصى بالبلاغ فني بقية ثلثه (ص) أواحرم ومرض (ش) أى أواحرم اجيرالبلاع ومرض أوصد أوفانه الطاعدده مار رامه فانه يستمر وهدااذا كان العام عرمه سن في الامور الثلاثة والا فننفسخ فسه الاجارة فىالامورالسلائة وتسقط أجربه عن مستأجره وفهممن كلام المؤلف انهلوص ض قبل الاحوام حتى فانه الجرير جعوله النفقة في افامت مص يضاور جوعه لافي ذهابه الحمكة قاله اللخمي نقدله ألوالحسن (ص) وانضاعت قبله رجمع (ش) أي وانضاعت

معول اشرط مقدر ) أى لتعاق حواب شرطمقمدر (فوله لس من أجزاء الحارة الملاغ ) هذا هو المشارلة بقوله بعدولا يصلح حعله عطفاعلى الخ (قد وله لانه نقتضى الخاو مقتضى انهاذاعين الرجوع عانصرفه فالهددي والفدية أنما شفيعه ذلك اذالم يتعسد موجهما ولس كذلك اذفيهذه الحالة ترجعه وانتعد موحهما والتفصيل أغاهو عنسدعدم اشتراط الرجوع والمسراد بتعمد موحهما فعله اختمار اففعله عدا اعذركالا كراه كفعله ناسما وهو محول على عدمه حتى شت علمه التعد فاله سيند (قوله ولس كذلك) نقول لامانعمن ذلك الا أنمكون الشارع تطرلما اصطلحوا علمه (قوله و برجم عاأنفقه الز) قال الشيخ سالم اعطاء ماسفقة مدأوعودا غالمافلا يحوزأ خسذه أقسل مماكفيه افولهوتسقط أجرته عن مستأجره ) أمامسن صدقطاهر لانه عكنه ألفعلل سبث كان وأماالمر يض ومن فاله الحيرفه مأوان المتكنهما التعلل حق بذهما الى مكة لفعل

عمرة فان العمام اذى اشترطه علمه ذهب وانما تماديا في الله فيما يتعلان بدمن الاحرام فكان ذلا مصيبة وقعت بهما قال معناه اللغمي والظاهران حسمطق كالمريض وحمش وجمش النفقة في مأل المست فانماهي قدرما كان بصرفه والزائد لدواء في مال نفسمه صرح به سندفين مرض قبل الاحوام ولافرق بينهما (قوله وفهممن المصنف أندلومرض قبل الاحوام حتى فانه الحبي). ولافرق في ذلك بين العام المعين وغمره فالنفصيل الذي في المصنف مع الشار ح انماهو فيما اذا من ض بعد الاحوام ولا فرق بين المعين وغيره شيخنا (فوله وله النفقة في أقامته مريضا) أى اذا لم يمكنه الزجوع في تلك الحالة وأمالوا قام مريضاو يمكنه الرجوع في تلك الحالة فأنه لانف قده في حالة المرض بل ف مالة الرجوع (فوله وان صاعت قبله رجع) أى اداعلم بذلك قبله ومحل قوله رجم الأأن لا يكنه الرجوع فيستمرالى [ أن يصل الى مكان مستعنس (قوله أى حيث لم يوص بالبلاغ) أى وان صاعت قيله رجيع وليس على الورته أى حيث لم يوص بالبلاغ أى ورض المسئلة انها العارفية في كلام المصنف في العارفية خدون وصية من المبت (قوله أى حيث الموس بالبلاغ إولى هذا القيد أشار المصنف في الورئة أن يحيو اغيم مواذا كان المراكب في المولية والمسائخ أى والسي على الورئة أن يحيو اغيم واقد المال المالية المالية المولية والمولية المولية والمولية المولية المولية المولية والمولية المولية والمولية والمولية والمولية المولية والمولية والمولية والمولية والمولية المولية والمولية والمول

النلث وعلمه راضوه فلاشي عليهم ومعنى هدذا القيدالاأن يوص بالملاغ فهومكررمع قوله سانقاأى حدث لم يوص بالبلاغ بقينا (قوله الأأن توصى الملاغ) عاتقدم تعلم أنقولة الاأن بوصي بالبلاغ رجع لقوله وانضاءت قبله رحيع ولقولة والافنفقة على آحره (قوله فني ىقىة ئلنه) فانام سق شى منه فعلى العافدوصي أوغيسه ومالم بقلف العقدهدا حميع ماأوصى بهالمت لدر لك اأ حرغره فهد أحرة معاومة (قوله بلولوقسم الخ)ردا علىمن بقول انهاذا قسم فليسعلي الورثة أن يحمواغمره والحاصل أن محسل الرحوع قبل الاحرام والنفقة على الأحبر بعدان لم بوص بالبلاغ فاذاأ وصى بالبلاغ فني بقية ثلثه هذا اذالم بقسم بل ولوفسم ردا على من يقول أنه اذا أوصى بالبلاغ مفسم الثلث وضاعت فسله فأله برجعهداما يؤخذمن عبارة برام وأما أذاحصل الصماع بعدالاحرام وقلنا شادى وقسسد كان أوصى بالملاغ وقدقسم الثلث فلرنطهرمن النقل مآرة ولذاك الفائل والخلاف

النفقة فبسل الاحرام رجع اناكمكن ينهسم شرط والاعمل به ولاضمان عليه والقول قوله بمينه فالضماع المعمدرالاشمهاد علمه وسواءا طهره فى مكانه أو بعدر حوعه ولدس على الورثة أن يحمواغ مره اذا كان في الثلث فف لة أي حسب لم يوس بالبلاغ قاله اس القاسم قان عادى بعد النلف فعلمه نفقته في ذهابه و رجوعه الى موضع النلف وعلى المستأجر من موضع الصماع لانهأوفع مفيه رواهابن القاسم ابن يونس وهوأحسس انتهبى الاأن تبكون الاجارة على أن نفيقته من النك فيرجع في اقيه (ص) والافنفة تمه على آجره (ش) أى والارأن حصل الضماع انفقة أحبرالمسلاغ بعدا حرامه بالجيرأ والفراغ مطلقافاته بتمادى على احرامه اذالحير لابرنفض وبفقت فيتماديه ورجوء على آلذى استأحره لانهمفرط فيترلا اجارة الضمان ولو كان للمت مالء له مذهب المدونة وإذاصاءت قعيل الاحرام وتدين له الضيماع بعيده فهو عنزلة مااداضاعت بعده وبهد فداطهر أن الفراغ لدس كالضباع لأن الفراغ مدخول عليه وأشبار بقوله (الأأن وصى بالب الاغ ففي يقمة الله ولوقسم) الى أن المت ادا أوصى أن يحير عنسه على البيلاغ فأن النفقة تَتَكُون في بقية الثلث ان لم يقسم بل ولوقد م على المشهور (ص) وأجزأ ان قدم على عام الشرط (ش) يعنى لوائسترط المستأجر بكسرا لحيم على الاحدران يحير عنه في عام بعمنه في عنيه في عام قدل ذلك العام فانه يجزئ عن المستأجر لانه من باب تعجيب لدين يجبروبه على اقتصائهم عانه لافائدة في تعسسن الموسم الاارادة التوسيعة عليه أي في زمن فعل ما استؤجر علمه فتأخيره حقاله فالهتر كمو يتعلل انشاء وظاهر كلام المؤلف الاحزاءولو كان العام الذي عمنه له فسيه غرض ككون وففته مالجعة فان قمل لاشك ان الفرض لا مسقط عن جعسه فيا معنى الاحزاء عن المت قلنامعناه براءة ذمه الأحبرهما النزمه ليستعنى الاجرة (ص) أوترك الصلاة والسلام أوالعمرة المسترطة بنعليه بعدالج أى أوالمعتادين فان المستأجر يرجع على الاحسير بقسطها من الاحرة و دصنع به ماشاء فقوله ورجم الزسان السكراي والمركانه يرجع بقسطهاأى الزيارة ومنلها العمرة (ص) أوخالف أفراد الغسره ان لميشة برطه المت والافلا (ش) عطف على قوله قدم أى أن الوارث اذاشرط على الاحسران عبي عن المت مفردافغالف الأحسر وجحسن المت قارناأ ومتمتعافان الحريح سرىعن الميت في المستثلثين

في هذه المسسة إنتخرج فقد قال الزرسد في البدان فإن كان قدقسم فعلى الاختلاف فين أوصى بشراعيد من للمه فاسترى ولم يتعدله العقوصي من المعدد وقبل لا قال بهرام وانظر العقوصية مات العدد وقبل لا قال بهرام وانظر كرف من بقدة الناسة وهو طاهر ما في المدونة وقبل لا قال بهرام وانظر كرف من بقدة الناسة وهو طاهر ما في المدونة وقبل لا قال بهرام وانظر من مسئلا الوصيمة بالعتوق وكلام الشيخ وهم أن اخلاف منصوص انتهي (قوله الاارادة الخ) لا يختى أن هسفا من منصوب المنطق أجزاً ومفهوم تقدم منصوب المنطق أجزاً ومفهوم تقدم من منطق من المنطق المنطقة المنط

(قوقان خالف الفاقران في العام المه بن وغيروالخ) الفرق أن عداء في الفران خني اذصورة الفران وصورة الغراد واحدة بمخاذ في صورة القراق المواقد المناقبة المناقبة في مفاورة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة في مفاورة المناقبة المناق

وان كان المسترط الدفراد على الاجرهوالمت فعالف الاحسر وقرن أوقتع فانذاك لاعوى عن المت ان عسد السلام وتنفسيز الاجارة ان خالف الى قرآن في العام المعسن وغسره وان خالف فقتع أعادان لم بعسن العام وانمأ حزأ التمتع والقران عن الافراد حيث لم يشترطه الميت الاشتماله مآءلي الافرأد واغمالم يحز باحيث أشة برطه المت لانه أنما تشترطه أنتعلق غرضة مه ففعل غيره كفعل غيرماوقع علمه العقد (ص) كمَّتع بقران أوعكسه أوهما بافراد (ش) أي وكذلك لا يحزى الجيرعن الميت اذاشرط على الاحسر أن يحير عنه ممتعاف خالف ونج فارنا لانه أتى نفسم المعقود علسه وكذاك وشرط عليه القران فالف وج متمتعالاتيانه بغسم المعقود عليمه وكذلك لوشرط علممه أن يحير ممتعا أوعار بافغالف الاحمروج مفردالانه أقي بغمر المعسقود عليسه وسوام كان المشد ترطلذاك في هسذه الاربيع هوالميث أوالوصي فالتشبيه في قوله والافلاوله فاسرح بفهوم الشرط لنشمه به المسائل المذكورة فان قسل لاشك ان الافراد عندناأ فضال من التمنع والقرآن فلم ليجزعنهما قلت الاحرة متعلقة عماوقعت في مقاملت ولاينظرالى كونه مفضولا بالنسبة أغسره أمملا وإذالوا سننؤ حرعلي العمرة فأتى بالجيرام يحزء (ص) أومىقاناشرط (ش) معمول الصدر محذوف معطوف على تمتع أى كمغالفته ممقاتا شرط وفيسه ضعف لان المصدولا بعمل يخذوفاأى اداشرط علسه ألاحواج من ممقات فحالف بأنأحرم من منقات آخرأ وتجاوزالمقات المشسترط حسلالاثمأ حرم بعده فانه لايجزئه وأمااذا أحرم فبسله فانه يجسزته كما قاله سسندلانه عرعلمه واذالم يحزه فان كان العام معمنا وفات ردالمال والارجيع وأحرم منسه ومنسل الشرط مااذا تعسن في حالة الاطلاق كالسينظه و وعض (ص) وفسخت أن عين العام (ش) أكاذ اقلنا بعدم الاحزاء في المسائل السابقة فان الاجارة تنفسه بشرط أن يكون العام معينا وقوله (أوعدم) معطوف على مقد وأى اداحصلت المخالفة أوعده أى الجير بالم بأت بهلرض أوغد مره فال الاجارة تفصير ويحتمل أن يكون فاعل عدم الاجديرأى أوعدم الاحيرءوت أوكفرأ وحنون وعملي كل حال فان قسري بأوكانتا مستلتين وبالواوفسستلة واحدة وفي بعض السيخ وغرم أي واذافسينت الاحارة غرم المال الذي أخده (ص) كغسيره وفرن (ش) الضميرفي غيره يرجيع للعام المعن والمعني أن المستأجر مكسر الحم اذاالسرط على الاجسرالافرادفي عام غيرمعين فغالف الاجرواح مارنافان الاحارة تمفسخ لانمانه بغبرما اشترط علمه وأمالواشترط على الاحبرالقران مطلقاأ واشترط علمه الميت الافراد أفخالف وتمتع فانه بأتي عساشرط علمه في عام آخر ولا تفقسيز واليه أشسار بقوله (وأعادات تمتع)

وعدمه على هذا التفصيل اه (قوله أوهما) ضمسرالرفع استعبر أضمرا لجرولا بضرارتكاب القلدل وهودخول الكافء لي الضمير (قوله لانه أتى بغيرالعقود علسه) لأعف أنهم فالتعاليل الذكورة جارية فهااذا خالف أفرادا لغمره ولم يكن المسترط المت (قوله وفيه صعف الخ) العداة تقدضي المنع لاالضعف (فوله ومثل الشرط مااذا تعين في حالة الاطلاق) أى فمكون قول المصنف شرط أىحقيقة أو حكم (قوله المسائل المسابقة) وهي النمتع عن الافراد والقيران عن الافسرادوالتمتع عن القسران والقران عن المتعالم المران عن المتعالى آخر ما نقدم (قولة أذاحصلت المخالفة أوعدم) فُعلى كل حال فالعمام معين (قولُهُ كالمامسئلتين) والعاممعين (قوله وبالواوفسئل واحدة) حلَّمُها يج بقوله وفسضت أحارة انعين العام وعسدما البرفيه بأن ايميج الاجر أوفانه الجير أوفسد بوجه أو أتى وعسلى صورة لاتحسرعامن الصورالسبع السابقة أكنررد على المصنف أنه إذا ترك الحير اغر عدرأ وأفسدفان الاحارة لاتمفي

سواء كان العام معيناً المردل يعتبرالوارت في الصررلقابل وفي الفسخ وفيما عدادات فان الاجارة تنفسخ ولعل وحمه وأشار تحتيم الوارث في هما تدن الصور نتر قصسدا التشديد على الاحبر بما اجترمه انظر عبي تم لا يحقي انها وارث كانت مسئل واحدة الاأنهم التختها مسائل فرودى الواومؤدى أو (قوله والمعنى أن المسسئل بركسرا لميم اذا اشترط الحل الاول أن يقول بعنى أن المستاذا المسترط الافواد المن كاهو ظاهر بما تقسد (قوله فان الاجارة تنفسخ لاتيانه بغيرها السترط علمه) وكذا اذا اشترط علمه المهتب أو المستأجر فقرنه فان الاجارة تنفسخ لاسائه مغيراً الشترط علمه ومثاله ما ذا اشترط علمه القرات أوالتم فأفرد غاله يفسخ أيضا الآان عبر تطرف هذه السورة لائين شافعا التم فأفرد عداؤه ظاهر فلاوجه الفسخ (قوله وأعادان تقدم) الفرق بين القرارات المتبح (قولة أوصرفه انفسسه ) معطوف على قوله وفرن أي والفرص أن العام عسر معين أي فيفسيزان كان العام غيره عسن وأولها أذا كان معينا (قولة أوصرفه) أي صرف الافعال والافلاد والمواقع المرتفض (قوله أيجرع من واحدم نها) أي وأعالوا سرم الاجرع نفسسه وفي المسلم في المسلم ا

المدونة معمن تسكلم علسة إقوله وأشار بقوله (أوصرف لنفسه ) لقول القرافي فذخيرته اذا أحرم الاحدرعن المتم فن قال محرم من محله في غير المعين / صرفه لنفسه لمعزعن واحمد منهما انتهى ولايستحق الاجرة وسواء كان العام معمنا أملالان أى يحرم من منقانه حال كونه آنما عداءه خني كعداءمن شرط علمه الافرادأوا لتمتع فقرن ثمان قولة كغيره وقرن أوصر فه لنفسه من للده في غمر المعن بقول يرجع وأعاد ان تمنع مر تمط بقوله أوحالف افرادا كفسمره المزوالكلام هناك في الاحزاء وعدمه للمقات فالمسين واعلم أنماقاه وهنافي الفسخ وعدمه أي حبث فلنابالاجراء فلايستل عنسه وحمث فلنابع دم الاجراء فسيز شارحناعن في المناسب خلافه ان عن العام وغرم أى في حسم الصور التي لا يحري ان عن العام الز (ص) وهـل تنفس ال وهوماحل بهالطفيغي كأأفاده نقله اعتمر لنفساء في المعن أوالاأن مرحم للمقات فصر عن المت فصر له تأو الان (ش) تعني ونصمه ومدأن ذكر النقل اذاعل انالمستأجر بكسرالح اداشرط على أحبره أن يحبر عنسه في عاممعين فاعتمر الاحمرين نفسه هــذافأ لحاصــل أن التأويلين في من المقات وجرع المنامن مكفة أومن الميقات فهال تنفسخ الاجارة في المالتين لانه كلام المسنف اعاهمااذا أحرم ماعتماره عن نفسه عدارأن خوو حدالس الالنفسسة أوتنفس إلا أن رحيع للمقات فصرمعن من المقات بعد ان اعتمر عن ألميت فلاتمف حرمنت للان ذلك محرق عنسه ف ذلك أو بلان فالفاء في قوله فيحر به للتعليل نفسه فن اشترط رجوعه في غبر كاقرونا ووقال اللقائي التأورلان اعماهمامن صوصان فيغمر المعسين لكن في الاسواء وعدمه المنالى موضع الاستشار فسيرفي فممة لعام فابل وأماالفسخ فللسمل المسه قولاواحسدا فأحد التأولين بقول يرجيع للمقات المعتنومن لم يشترط رحوعه المه فصرم منسه والاخر بقول يحرم من محسله أى في القابل وأما التأو بلان في المعسن فأ نماهما أجزأه احراميه من المقات مخر حان على التأويان في عَدراً لمعين فن قال يحرم من محله في غير المعسن بقول يرجع للمقات ولا تنفسخ أمااذاأح ممن مكة فى المعمن ومن قال مرجع لليقات بقول بالفسير في المعمن ومحلهما في المعمن ادار جمع وأحرم فستفقال عملى الفسخ في المعمين مالحير من الممقات وأمالوا ومهمن مكة فانفق فسمه على الفسخ وطاهر كلام المؤلف أن وعلى عدمه فىغسرمانتهم وهو التأولين منصوصان في المعن وليس كذلك فكان ينمغي أن و كر الاصل والخرج جمعاانطر ح وحده في داته أيضا أي يقطع النظر (ص) ومنع استمانة صبيح في فرض (ش) يعني أن الشخص العجيم البدن المستطسع العج عن كون النقل بفيده (فوله انظر لأيحوزله أن بأذن لاحدو يستنيه فى أن بحير عنسه عه الاسلام فقوله استنابة صور مصدر ح ) زادفي لـ وعلى الاحراء مضاف لفاعله والفرق بين الاستنابة والنيابة أن النيابة وقوع الميرعن المجعوج عنسه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة حواز الفعل من الغسرفقط بريد بالغير المستنب والاصل فبسامنع المستنابة خهو متمع والدمق ماله

لتمدد قال سندو ظاهر المذهب أنه الارسع علسه شي المنافر في ذال من نقص القيم وعن التوسي وقبل رسم علمه عقسد الراحة القص عاملة المتعدد التوسيط المتعدد المتعدد التوسيط المتعدد الم

المستند فمه نظرأ بضااذلافعل منه وإن أوردفعسل اللسان وهوالعقد فبعدمع أنهاغبرخاصة بالجوازاذ تكون بمنوعة كأقال المصنف اه الأأن بقال من عنى عن والاحسين حدف الحوازو بقول صدور فعل عن آخر حيث لا بسقط الطلب عنه كاقلنا وتفسر النماية بصدور فعلءن آخر حث يسقط الطلب عنه واعتراضه بقوله وأبضاالفرض لايصيرهذا لامتوجه لان مراده تفسيرالنها به في ذاتها بقطع النظ وعن الواقع ثم أن قوله وسقوطه تعج قراءته بالفتح مفعولا معهو تصيح قرآءته بالضم عطفاعلي وقوعه وفي العيارة حسذف والنقدر ذات وقوع الخوذات سقوط الخ (قوله وإلا كره) وأوعلى الفورية ومحل الكراهة أذا كانت الاستنابة بأحرة أو نعسرها ويدأمهام ستطسع عن غدره كاأشار الصنف بقوله كيدءمسقط معالزوق دتقدم الكلام فيسه (قوله بأن كان غدر صحيح في فرض) اغترض مأن العاه ولأقرضه عليسه واذا كان كذاك فلامدخ ل تعت والامااذا كان غسر صحيح في فسرض الاأن راد مالفرض ماكان واحما يطربق الاصالة وان كانسافط الضعف نعم لا مدخل تحت والامااذا كان من بضاهم حواصعته فأنه بحرم في حقد الا مكره وتقدم حوابه والاولى أن يقول والامأن كان غير صيح في فوض أونفل أوعرة أو كان صححافي نفل أوعرة كره والمعمّد أن غير الصحرف الفّه. ص حرام و بأتى بيانه (فوله كبده مستطيع) مفهوم بدءان تطوع مستطيع عن شخص بعسد سقوط الفرض عن ذلك المنطوع لا بكره من كان بغيراً مرومفهوم مستطيع ان غير المستطيع حث تكلفه لأبكره اذا كان نغيراً مر وقوله به متعلق بدءها أدعل الميروه شامل لمااذا كان من عنه حير صرورة (٢٩٦) "أوغيرها ثم ان محشى تت فال فولة كبده مستطيع غيرات على المشهور من منع النمامة وعددم صحتها لاعن أتصحيح

أن لا بكون صححاوقد حصر حان عرفة رأنه لا مكون صححاو كان الاولى أن يقول ولا تصم استنابة صَحِيم في فرض (ص) والاكره (ش)أى والارأن كان غــر صحيم في فرض أو كان في حير بحوازهاادم بعرج علمه ولاعلى نَّهُ لَ أُوفَي عَرِهُ كَرُولُوكِ عِنْ الْعَمْرُ اللَّهُ الْمُكُولِيةِ وَكَنْدُ مُسْتَطْسِعُ لِمُعَنَّ عُدِيرً أي مكره للسنطيع أن بسداً بالليعن غيرة قبل أن يفعل هوا ي يغيير أجرة بدليل قوله (واجارة ماذكره من الكراهة على مافسه والاكيد هت مطلقا واعماه ف نفسه) أى وكرة آجارة نفسه في ع-ل الله وهواً عم ما قبله كان مستطيعاً وغيره لقول مالكُ لا من متفرع عسلى حوازالوصيمة فهو تؤاجراكر حسل نفسه في عسل اللن والحطب وسوق الابل أحس الي من أن يعمل عسلالله مأحرة اشارة لقولها وانأوصيأن يحي وهسذه داراله حرةلم ببلغناأن أحسدامنذ زمان رسول ألله صلى الله علبسه وسسام حيرعن أحدولا عنه أنف ذنك ويحير عنه من قد سحير أذنفه والشاذحواز وكائه وآىأن ذائمن النعاون على الطاعة وعلى كالاالقواسين أحب الى ونحوه لاس الحاجب انتهى والزمة انوقعت مراعاه للغسلاف وأفههم حوازه العابروهو كذلك وكلام المؤلف مبسني عسلي القول بأن الحير على التراخي والاحرم (ص) وبف نت الوصية بمن الثاث (ش) يعنى ان من أوصى أن يحيوعنه وفان وصيتمه تنفسذ من الثلث وان كانت مكر وهة على المسلمور وهو كالاذان أومع السلاة وكتعليم مذهب المدونة صرورة أوغسره والضميرفي بهالعبرالمكروه ويفهممنه أنها لاتنف ذبالممنوع القرآن انتهي (قوله مراعاة للغلاف) (ص) وحبرعند معيران وسع وفال يعبريه لامند (ش) بعدى ان من أوصى أن يحبر عند

أى القول الشاذ والاحسن أن رقول وعلى الاول فعازم مرراعاة القول الثاني وأولى في الازوم على القول بالجواز وَلَ الْمُكْرُوهِ بِعَصَمُ الْمُنْكُمُ فِيسِهِ بِاللزومِ وَلُم يراع القول بالحواز فقد مر ﴿ تَنْبَيْهِ ﴾ محسل كون اجارة النفس مكروهة أذا كأنّ العقدمن بيانب المستأجره كروهافان كالنعمنوعافلا تسكون اجاره نفسيه مكروهة أذلا متصور كون العيقدمن جانب مكروهاومن جانب حراما ( قوله وأفهم حواره العاجز) هـ مُا مفهوم مستطيع فالاولى تقديه (قوله وهومذه المدونة) ظاهر دأن الله الاف في الوصية المكروهة وقد سع المطاب في ذلك فقد مدّ قال بعني إذا تلذا ان الاستنامة في أليّ مكروهة على المشهور فان المت إذا أوصي أن معير عنسه فان الوصمة تنفذعلي المشهور وهومذهب المدونة وقال ابن كنانة لاتنف ذالوصية بدلان الوصية لاتبيح المنوع قال ويصرف القسدر الموصى به في الهدا باانتهى فأذاعل ذاك فانظر الفساسل فاله يعلس عاترى فيفسد أن الحسلاف في الاستنابة المحرمة لاالمكروهة فكالم الحطاب والشارح مشكل ولكن الاشكال اعماجاعمن المصنف وذلك ان امن الحاحب قيد قال ولا استنابة العاج على المشهور وثالثها بحوزني الولدانتهي والقول الناني الوازمطلقا كإصرح يدفي النوضيح فالؤلف حسل قوله ولااسستنابة العاجوعلي المشهور على الكراهة ولكن الصيع أن الرادالحرمة تم قال ابن الحاجب وتنفذ الوصية به على المشهور قال المصنف وإذا فرعناعلي المشهور من عدم احازة النسابة فأوصى بذلك فالمشهور تنفذوصيته مراعاة للغسلاف وقال ان كنانه لاتنفذوصيته لان الوصية لاتبيج الممنوع انتهبي وقوله وفال يحيرنه ) الواواماللحال العطف وعد الذاأشدة أن يكون ما أوصى به يجربه أكثر من واحدة وأما اداأشبه أن يحير به واحدة فانه

برجعا أبأفي ميرا ماولوقدر أن يحيربه أكثرمن واحدة لوجود من يؤجره بأقل

ولاعن المريض ولاعملي الفول

اقوله واحارة نفسه ) في أنه هـــــدا

فهاعدامانص الشارع على حوازه

(قوله أوعينمالا) الاولى مغذق هدفالعبازة لان هدف ستأفي قوله كوجوده أقل وهي عدل التأويل الان الاست وليس في هدفا الولان (قوله كوجوده) قل يحتفظ المنافل المستفات المنافل المستفات المنافل المنافل المستفات المنافل المنا

التطوعانه فيالنطوعاذاو حدمن يحجوعنسه يخسة تطوعافان الكل برجمع مسرا السواء قال معرعني بأردون أوفلانا بأربعين أوجوا عنى واحدة والفرق على الوحسة الموافق النقل انجهم لالموصى محال الثلث حين موته همل يسع عنة أوأ كثر أولابسع شهمامما ذكرعذرله في عدم تعين المر ولاعذرله في عدم تعيين العسدد فمااذا أوصى بعددسماهمع كون المسادرمن لفظه عسدم التعدد فستركه التعسسين المخالف للنسادر من لفظه مسع امكانه بقتضيأن مراده عدماأتعدد (فوله وهـل رجوع الخ) حاصل أنه اذالم وقل يحدقا أعنى واحمد سواء قال يحير عنى مكذا أوجحواعني بكذا أوجيج عنى فلان بكذا (قوله ودفع السمى

بحميع ثلثه أوءين مالاوفال يحيرم لذاعني فانه يحير بذلك حبير متعددة حتى بستوعب حي النكثان كانذلك المال أوالنك يحتمسل محمامة عبددة وأمالوهال حواعه في من ثلثي فائه معيعنه حدة واحدة ولارزاد عليهالان من التبعيض (ص) والافراث (ش) أي وان لمسع الثلث أوالمال المسمى واحدة أوقصرعن فانمة فسافوقها أوقال منسه ووسيع أزيدفان القاصر والباقى يرجع ميراثما (ص) كوجوده بأفل أوتطوع غيروهـ ل الاأن يقول يحرعني بكذا فحير تأويلان (ش) تشبيه في رجو عالباق مسرانا أى اداسمي الموصى قدرا فوجد من يحير عنه بأقل منه سواءعين الشخص أم لأأوقال حواعني بثلث مالى حمة واحمدة فأحوا بدومه فأنه يرجع الباقى ممرا اوكذلك رجع الكلممرا الفمااذا تطوع عنه أحد وهل رجوع الماقي في الاولى والجميع في الثانية مسترا المطلفات واه قال حواعني حَمة أو يحير عني رحمل أو فسلان أويحير عنى بكذ أأوجواءي بكدذا وهوظاهرالمدونة أوهومقيده بالذا قال يحيرعني بكذاحجة وآماان قال يحبرعني بكذاولم يفل حجة فانه يحيرعنه به حتى ينفذ تأو بلان (ص)ودفع المسمى وان زادعسلى أحربه لمعسم لا برث فهم ماعطاؤها (ش) يعنى أن الموصى اداسمي قدرا معاوماو قال ادفعوه لفلان يحير بهءني وفلان غسروارث بالفسعل للوصي فان دلك القدر بدفع للموصى المايعيريه عن الموصى وتوكان ذاك القدر السمى مزيدع في أجرة المسل اذلك الشخص المعين اذافهممن حال الموصى اعطاء ذلك القسدو للوصى أهوكان ثلث الموصى يحمداد وهذا كله مالميرض بأقل والافالماقي يرجع مسرانا والضمرف أحرته عائد على متأخر لفظاور تية فاوعال ودفع المسمى لمعين لايرث وان زادعلى أحرته لسلمن هذا (ص) وان عين غيروارث ولريسم زيدان لم رض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر الصرورة فقط (ش) تقدم أنه أداء ن شخصاً

( ٣٦ - ترقى الذي المباركة ما اذا سمى عدداً أو وأمعينا كتلث ما أن أوسدسه (قوله وان زادعلى آبرنه) الوالحال الأولي الالأولي الالأولي الالأولي المالا ولي المالي المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافي

فهممنه الطمع في الزيادة فان فهم منه الابارة بالكلمة فلافائد في التربض (قوله وليس خاصابالصرورة قبل) فالصرورة في خسير فرض المصنف لايؤجراله ورجع المصنف الدؤجراله ورجع المصنف الدؤجراله ورجع المساف المواقع في مسئلة المصرورة المواقع والمواقع والمواقع والمواقع والمصرورة المصنف لا يستأجوانه ورجع المال معرفة والمواقع والمواق

غبروارث ليحيرعنه وسمى له فدرافانه يدفعه بتمامه وتكام هناعلى مااذاعس أيضاشخصاغه وارث لعي عنه الأأنه لم رسم له فدرامع الومافان رضى ما جرة مثله فلا كلام وان أمرض فانه مراد علىهامنال ثلثهاان كان الثلث يحمل ذاك فان رضى فلد كلام والاتر بص به قلملالعدالة أن رضى غماهمدالتراص وجعممرا فاكاهان كان الجيغمرصرورة والاأو وغسره والصرورة من لم يحير و يطلق على من لم يتزق بالانهماق وصراد راهمه ماولم سفقاها واحترز بقوله غير وارث مااذاء بنوار فافانه لارادع لى أجرة مشاه سمأ كامر واحسترز بقوله ولم سمعااذا سميله فدرامع الومافانه لايزاد عليه شمأفان رضى بهفلا كلام أورضى بدونه رحم الماقى مرا"ا وقوله (غيرعبدوصي وانامرأة) شرط فى كل أحيرماج عن صروره وليس خاصا بالصرورة فساد واغبا كان الصرورة لايستأجراه العمدوالصي يخللف غيره لانهاسكان لحير واحماعلمه استؤحراهمن يخاطب الوحوب اتنزل حسهم منزلة بج الموصى ولوفى الحسلة كالراة بخلاف غيره (ص) ولم يضمن وصى دفع الهـ ماجع تهدا (ش) يعني ان الوصى ادادفع المال اجارة العبدة أوالصسي ظاناب اوغ الصي وحرية العبد فعاعن الصرورة أولي عما وتلف المال ثمظهر أتهماعلى خسلاف ذلك فانه لايضمن شأمن ذلك المال لانهاجتهسد حسد احتهاده والمقصود حصول الثواب وهو محصل مع العيدد ومع الضي وأمالولم بتلف المال الزع منه ماواذا فلنا بعدم الضمان الوصى فان العبد يضمن ان غرّو بكون جنسا به في رقمته ( ص) وان لم يوحد عاسمي من مكانه عجمن المكن ولوسماه الاأن عنع فسرات (ش) صورتماانه سمى فسدرامن المال وقال جواءسني به فسلم بوجسدمن بحير عنسه بهمن بلده الذي أوصي فيسه فانه دستأ حرفه من مكان مكن ولاخلاف في ذلك اذالم دسم مكانه الذي يحير عنه منه فان سماه بأن قال حواءني بملذا الفدر من المكان الفلاني فلم وحد من يحير عسه منه فالمشهور انه يستأجرانمن يحيرعنسهمن مكان كمكن وهسذاقول النالقاسم ولايرجع مراثا الاأن عنع منص كلا تحصواعني الأمن موضع كذا أوقرينة فيراث اتفاقا (ص) ولزمه الحير منفسه (ش)أى وازم الاحمر منفسده الحيولا يحوزاه استثجار غبره ولا بقوم وارثه مقامه فقوله منفسه توكسد الهاءفي لزميه والاولى أن تبكون الساءالاستمانة أى ولزمه الحير مستعينا بنفسه لازائدة كفوال جاورد بنفسه (ص) لا الاشهاد الأأن يعرف (ش) أى اله لا الزمة أن يشهد عند الارام انهأ حرم عن فلان ويقبسل فواه بغيري من الأأن بكون ألعرف الاشهاد فلا منسه وكلام المؤلف

حسع أحوال الاستطاعة والمرأة انما تخاطب مه في معض أحوالها وهوأن يصاحب الأمن على النفس والمال عيرمأوزوج ولامكون مع ذلك بعدمشي (قوله معني أن الوصى أذادفع المال) أي حسث كان لادستأحران فما اذا كان المسوصي صرورة ولم أدن في استئمارهما أوكان غسر صرورة ومنعمن استمارهما (قوله و مكون حِنالَهُ فَي رقبته ) والصي انعُرّ فؤ ماله لان القاعدة ان كل ما سعلق برقمة العبدفهوفي مال الصي وكل ماينعلق دمتمه فهو ساقط عن الصي (قوله منمكانه) متعلق سوحدأ ومحير مصدره نائب فاعل بوحد لايسمي لنافانه لفوله ولوسمي . قال محشى تت المراد بمكانه محل مونه (قوله فالمشهورالز)ومقاله مالان القاسم في العنسية وروى مثله عن أصبغ أنه برجع ميرانا يريد ولوليتبسين انه أرادان يحب عنه الامن ذلك الموضع (قوله ولزمه الجرينفسه) هـــذا أذا أطلق وأولىاداوةعمنسهنص أوفرينة على ذلك فالنص كقولك استأحرتك

الهي ينفسك والقرينة ككونه عن رغب فيه العلم وصلاحه ولا يجوزنه استضارغيره والا يقوم وارته مقامه واعلم أنه يتعلق الفعل بعين الدجرفي اجارة الحج عند الأطلاق وأما في اجارة غسيرا لحج فيتعلق الفسعل بذمته عند الاطلاق وذاك لان القصسد من الأجارة على الحج حصول الثواب وشأنه أن يتعلق الغرض محصوله من شخص دون آخر على المادة فيه عند الاطلاق على قصد عين الاحدير وأما الأجارة على عبره فالمقصود منسه حصول الفسعل وشأنه أن لا يتعلق الغرض محصوله من شخص دون آخر فعلما الاجارة فيه على المضوونة (قوله توكسد الحج) أى فتنكون الباعز الاندة ونقسه منصوبة عمر كم مقدرة منع من تلهم ورعا اشتمال الخل عمركة عرف الجوازائد وقوله والاولى المجافسات الاعداد أولى على الدين الدكاف كاتبين (قوله الأأن يكون العرف الاشهاد) أى فلا بدمت ولا يقيل قوله ولوحلف والحاصل اله اذا استرط الاشهاد أوجرى يعالم وف فإنه لا يصدق ولا يستحق الاجر ولو كان أمينا وحلف وان لم يشترط الاشهاد ولا سرى به العرف فان كان قيض الاجرفانا لا تعرض له الااذا شت سيانته وان لم يكن قيض الاجرفانالا تعرض له الااذا شت سيانته وان لم يكن قيض الاجرفانالا يصدف ولو يعسر عين (قوله وقام وارتم قيض الاجرفانا لا يصدف الم يكن قيض الاجرفان الم يكن قيض الاجرفان المسترط الاجرام منه أومن ميقات المستأجر وارتمه مقام المنافرة عنه (قوله ولا يكل على فصل مو رئه و يحرم من الموضع المسترط الاخراص ميقات المستأجر المنافرة ا

المدكو رة (قوله وأماان تطوع هذاحت كان دفعه الاجرة والافهازمه الاشهادوان لم يحرعرف حت كان متهدما والالم مازمه 4) لا يخفي أن أجر الدعاء لا يختص الانه يقبل قوله وظاهر كادم سند بغير عين الاأن يجرى العرف بالاشهاد كالدل علمه أول كادم مقسم النطوع بلأحراله عاءأ يضا سند (ص)و قام وارثه مقامه فعن رأخ مده في عق (ش) أى قام وارث الاحسر مقامه ف قول فى قسم النفقة أيضا (قوله فسله الموصى ادفعواهذاالقدران بأخذه في هة أي مضمونة في ذمة الاحسر واستشكل قدام الوارث أحرالدعاء الانخمة أنأحر الدعاء مقامه بأن القاعدة ان تلف ما يستمو في منه المنف مة تنفسم به الاجارة ولاسك أن الاجسير المداعي وأعماله أحرالمعث عملي استوفى منه وأحس بأن المنفسعة هي الثواب وهولا يسترقى من الاحبريل يستوفى بسيمه الدعاء لكونه أذناه في الحير ثم بعد (ص)ولا يسقط فرض من جعنه (ش) بعنى ان الحير الفرض لا يسقط عن صاحمه معر الغير كنى هذارأبت شب قالمانصه عنه فسواء كان ذلك المحسوب عنه حداً أومسالان الحير لا يقسل النماية على المذهب وقال ق وقوله والدعاءأي وتركة الدعاء لاثواب ويقع نفلا للاجبرمع انه بلانسة فهو واردعلي قوله علسة الصلاة والسسلام انسالاعسال بالنسات الدعاءلان نواله للداعي اه وأراد (ص) وله أجر النفقة والدعاء (ش) يعني النانحيوج عنه الماله أحر النفقة أي ثوام اعلى وركة الدعاء المدعو يهوهذا ظاهر الاجدر وتسهمل الطريق انكانأ وصي للاجدر بشئ من ماله وأماان تطوع غمره عنه مالجير فله أذا كان في دعائه مقول اللهم اعفر أحرالدعاء ويجابءن استشكال المساطئ بأن الآثامة كمف تحامع المكروه أن هناحهم لفلان والافلاشي غيرتواب الدعاء حهةمعاقدة وجهة نفقة فالكراهة من حث العقد والاحرمن حث النف قة لا تنف ع الاحير والمدعونه يقال له تركة وفي عب بمادون أن ينتفع المستأحر فهي اماصدقة أوهبة ولماشاركت العمرة الجيرفي أركان ثلاثة أثى والمراد باحرالدعاء في القسمين ثوانه بالضهئير فيهامثني للاختصارفقال فعماماتي ثمالطواف لهماسيمعاثم فالرثم السبعي وذكرهنيا ولوكان الدعاء لنفس الاحير بدنيوي الركن الاول بقوله ( ص ) وركنه ما الاحرام (ش) أى وركن الحير والعمرة المتقدم فعصل لنحرعنه توابخضوعه اذكرهسمافي قوله فسرض الحير وسنة العسمرة الأحرام ثمذكرالر كن الرابع المختص به الحير وتضرعه لله تعالى ومتعلقه وهو بقوله والعير حضور جزءعرفة الخ والاحرام اغمة مصدراً حرم اذاد خسل الحرم أواذا دخسل في مطاوبالاحبرله اله وفعه شئ ال حرمة الحير والعدمرة أوالصلاة وشرعاعير فه المؤلف في منسكه بأنه الدخول بالنبة في أسد ثوابخضوعهله فتدير اقوله اما النسكين معقول متعلق بهأوفعل كالنوجه على الطريق وانظرتمريفه لابن عرفه معشرحه في صدقة)أى على الاجبرأى صدقة

قسدها وسعه المدوقوله أوهية أى قصدها وسعه الاحبرولست هية تواسلانقدم أنه لانقع فرصنا عند ولا نفلارا نفسال الأحسر وقوله اذا خسل المراسس المناسسة المناسسة ولي النسسة الخاصة المناسسة المناسة المناسسة المنا

أوفى غيرها وقوله والفاء النفت على المضاف المه والطب كذلك ولس المخيط كذلك ومراده والصيدا الاصطباد لامالك الصيد لائه اذا كان عند مصيدتم حروا بكن عامل لا يستقط ملكو عنه ولمالرأى أن الصيد المطابق الفي على صيدا البرطاف الطلق فيسه وقوله بغير طبر ورزوا حيم للارزعة، وقوله لا تبطل بما عنده مصفة الصال وزاد ذلك الأنه ويرن هذه الصفة وغيرها لان احرام عسم مساسطل بمنوعه كامرام الصيلاة واحرام الاعتدكاف واحرام الصدوم ومراده بالبطسلان قطعها أى لا يعيب قطعها يحصول بحسوعها وان كان المهنوع بما يضد للحج كالاط فانتهى ( • • ٣٠) ماذكره من تسكام عليه (قوله على المشهور) وقيل منتها وعشرا الحجة وقيس المالم

شرحناالمكبير (ص) ووقته للعير شوال لا خرالجة (ش) أى وقت الاحرام للعير الذي اذا تفدم علمه كان مكر و عام فردا أو قار ناشوال و مندزمن الأحلال منه لا آخر الجه على المسهور قال بعض عكن أن يكون هدامراده وفعه مع ذلك مساهجة لان المقصود سان الوقت الذي منسلة فيه الأحرام مالحير لاوقت التعلل مذه ولنس ذوالخسة بكاله وقتاللا حرام بالحير بل بعضه والذي لأخرا لخفانا باهبي أشدهرا لليه لاوقت المداوا حرامه فانه بنتهي بطلوع الفعرمن لسلة النحر وانظر المكلام في ذلكُ في شرحنا الكهبر ثمان الافضل لاهل مكة الاحرام من أول الحية على المعمدوقيل يوم النرويه وهوقول لمالك أيصاونحوه الشافعي (ص) وكرمقبله (ش) يعني أنه بكرهأن يحرم مثلاف رمضان أوقبله فان فعدل مان أحرم قبل أشكهر الحير فالشهور أنه سعدها بكروقب لمكانه أى قب ل ميقانه المكاني الاتي العير والعدرة وينعقد والسه أشار بقوله (ككانه) فان قيسل ما الفرق بين الاحرام قب ل أشهر الحيرم ما أوقت الحير لقوله تصالى الحير أشهرمعاهمات والصلاة لابصعم الاحرامبهما ولاننعقد قبسل دخول وقتها فألجواب ان الاحرآم العير لابلزم اتصاله بأفعال الحير بخسلاف الاحوام بالصسلاة فيعب اتصاله بافعالها لانهلوأ حرمهما فبلوقتها وشرع فيهافقد يفعلها قبل وقتها مخلاف الحبير (ص) وفي راسغ تردد (ش) أى وفي كراهة الاحرام من وادغ كاعندسدى أى عسد الله س الخاج الفوله في مدخلة وليحد ذريما بفعله أكثرهم من الاحرام من رابغ وهوفسل الخفسة فينتدؤن الجير بفعل مكر ومالخ وعدم كراهنه لانهمن أعمال الخفة ومتصلبها وقوله (وصم) أىحيث وقع الاحوام فيلميقانه الزماني أوالم كانى فانه بصحراتكن العصية معاومية من كونه مكروها وانحياصر حبرا تبعالغيره (ص) والعمرة أبدا (ش) أى ووقت الاحرام العدمرة مفردة أبدا في أى وقت من السينة ولوقى أشهرا لحيرونوم عسرفة ونوم النحر وأمام التشريق ويعسمل هوعمل العسمرة والناس في الوقوف بعرفة لأمن عروضي الله عنسه لابئ أيوب الانصاري وصسبارين الاسود لمساقد ماعليسه يوم النعر وقدفاتهما الحير لاضلال الاول واحلته والحطا الشافي في العسدة أن يتعللا من احوامه ما المير ويقضاه فاللاويهديا كافي الموطا وكره أبوحنه فسالعمره يوم عرفة وأيام مني لمار ويءن عائشة السنة كاهاالعمرةالاخسة ومعرفة والعتر وأيام التشريقو وافقه أبو يوسف علىغسير ومعرفة فالسندوان صوذاك عنها يحمل على الهرم ما لحير كاأشار المه يقوله ( ص ) الالحمرم بحير (ش) مفردا أو قار نافيمنع ويفسدا حرامه بالعمرة (فلتحلله) من جسع أفعاله أي فر اغه منها منطواف وسعى وجبع الرمح من آخرا بامه وفي بعض النسخ العالمة بالتثنية ومراده الطواف والسعي لمن أخره والرقى كالهلاري العقمة الذي هوا المملل آلاصغر والافاضية الذي هوالاكبر

النشريق وفائدة الملاف اعتمار آخره تعلق الدمأى دم الافاصة اذا أخره لا من الحجه فعلى المشهور لا بأزمه الا اذاأ خره المعرم (قسوله وقسهمعذال مسامحسة) أحاب اللقاني بقوله للعجة متعلق بالضمير العائد على الاحرام على القـول بعمة التعلق تصمير المدر ولعل فى كارم المواف حدف عاطف ومعطبوف معاأى ووقت الاحرام وبقسسة أعمال الحيمن أركان وغبرهاالمطلوب القاعهافيه شرعا شواللا خرالخه وحمنتذفعكون قوله لا تخراطة لاتسموفه ولا تحوز ودليل ذلك من علم النحو قول اسمالك والواواد لااس بعد قوله \*والفاءقد تحذف مع ماعطفت (قوله فالمشهور أنه سعقد)ومقالله ماحكي اللخمي قولا أنه لأسعمه (قوله الحيرأشه ومعلومات) أي , زمن الحير أشهر معلى مات أوالحبح دُواَشُهِر (فولهُ فالجوابِآن الاحرام مالحي) أفول قضمة ذلك أنه لوأحرم مالطهرفدل وقتهاشي فلدل محدث لم محصل اله فصل أن ذاك محسرى مع أنه لا عزى وردأ بضا أن بقال ان النمة من جملة الصليدة وجزء من أحزا تهافاه تقدمت النسة

لتقدم بعض العبادة فتنصاحا الطلائم هم أن مقتضاماً من الاصل المحتفر فقد لا نعاش إلى العبارة فقط و فقط مستخدم المتماد المتحدد ال

(فوله كماهوالمتبادرالز) أىانالمتبادرمن لفظ التحلل أفردأونني رمى حرة العقبة وطواف الافاضة (فوله ويكون خارج الجز) وانظر لودخه لفي المرم قبه في الغروب ولم يعمل عملا الابعد الغروب والظاهر على مجتمه ان دخوله الخوو يؤمن بالعود الحي المستخل متة تعد الغروب ولمأردمنصوصاغاله الحطاب (قوله وأتى فيه) أىفىالزمانىوقوله بمباأى بحكم يشارك المكانىالزمانى فيه وقوله من المكانى متعلق أتى ومن لانتداءالغامة (قوله ومكانهه الح) ظرف لغو وللقبر حال (فوله للحبر) ( ٧٠١) فهوتفسيرالضمير (قوله أو آفافي)

كان مقما أقامة تقطع حكم السفر أولا (قوله ففسه اشارة الز)أى من حيث العدول (قوله أن يحرمهن حوف)في عب والطاهرأن المراد معوفه ماقادل الماب بدامل القابل (قوله والأأن يتقدم الى جهة الست) أى كاقال الشافعي (فوله كغروج ذى النفس الخ ) أي الداخل مكة ىعسمرة في أشهر الحير (قوله ولها وللقران الحسل أي ولا محوز الاحرام من الحرم ولدكن سعقدات وقع ولادم علمه (قوله أى يشترط ذلك) لايخني ان سَكتة التعسير عكانه المتقدمة لاتأتى هنا الخرثم لايخني ان الشرطية لانظهرفيسه وداك لانهلوأ سرم بالمرم فيهما يصدم غاية الامرانه لايدفي المسرةمن أن يخرج الى الحل والافلا يصبح طوافه وسعمه وأما فىالقسران فيطلب بالخروج الاأنهاذ المحرج يصم لانخرو حسه اعرفه يكني فصاب مأنه لماخر ج الى الحل في كل من العرة والقسران كانه أوقع الاحرام في الحل (قوله والجعرانة الخ) أكسثر عبارة المتأخرين أو التنعم فهمامتساويان فالمناسب للصنف انباعهم الأأنك خسير مأن تلك المعاليل تقسوى كالأم المصنف (قوله نمالتنعيم) سمي وأمرباغر وجليمع فياحرامه بين الحل والحرم فلميض جحتى طاف وأمامن أجرم فارنامن الحسرم فانه يازمه أن يخر بالعسل كأفاله

فقط كإهوالمتسادرمن لفظ التعلل سواءأ فسردة وأني والافهومخالف للنصوص ثم لامفهوم لفوله يحيه فانالحرم بعر تلايحرم بعمرة أخرى الابعد تتحلله منهاا ذلاتد خسل عمرة على أخرى كمايأتي (ص) وكره بعدهما وقبل غروب الرابع (ش) الضمرالمنني يرجع الى تحللي الجروهما حسع الرمي وطواف الاعاضة فالاسوام بالعمسرة قبك فيراغه منهما يمنوع ولاينعقد ولايلزمه قضاؤهما واحرامه بعددالفراغمنه ماوقب لغروب الشمس من آخرأما مالرمى مكروه وسواء كان قد تعل في يومن أولم يتعمل وتنعقد سندالا أنه عنج من فعلها حتى مخرج وقت الحير محد فان حهل فأحرم في آخراً ما الرمي قسل غروب الشمس وقد كان نجه ل أولم يتجل وقد درمي في يومه فان احرامه ملزميه وليكن لايحسل حتى تغمب الشمس واحلاله قسل ذلك ماطل مريد لايطوف حتى تغرب الشمس انتهى فانوطئ بعسد ذلك الاحلال أفسدعم ته وليقضها بعسدتمامها ويهسدي قال في النبكت قال بعض شب وخنامن أهل ملدناو مكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس ولامد خسل الحرملان دخوله الحرم اسمهاع للهاوهو عنوع عمن عملها فسل مغنب الشمس \* وأسائنه المكلام على المقات الزماني وأتي فيسه من المكاني عائشاركه من كر اهية الاحرام فسله للاختصارشرع في المقصود منه موقسمه ماعتمار الناسكين فقال (ص) ومكانه لا القسيم مكة هدذاعطف على وقته أى مكان الاحوام الافضل لاالاوحب أفللعبر مفرد اللقديم عكة مُن أهلهاأوآ فاقى مقسم بالنس علمه نفس من الوقت أومن منزله بالحرم كأهل منى ومزداغة مكمة وانتركهاوأ حرمهن الدرم أوالحل فغه لآف الاولى ولآاثم ولذالم يقه لموميقاته وانمافال ومكانه ففيه اشارة الى عدم وجوب الاحرام من مكة (ص) وندب بالمسحد (ش) أى وندب للقسيم بالخرم أن يحسره من حوف المسعد على مذهب المدونة وقال ابن حسب من ابه وعلى الاول فيحرمهن موضع صلاته وبلبي وهو حالس في موضعه ولا بلزمه أن يقوم من مصلاه ولا أن تقدم الى حهة المدت (ص) كغر وج ذى النفس لمبقاته (ش) يعنى ان من أراد من أهل الا فاقان يحرم ما لحيفانه يستحسله أن يحزر حالى متقاته المحرم منسه حدث كان في سعة من الوقت وهوالمرادمذي النفس (ص) ولها والقرآن الحل (ش) الضمر في لهاللمرة والمعنى أن العرة لا يتحسر مبواللكي والمقسم بمكمة الامن الحل أي يشترط ذلك لان تل احرام لا مدفيسه من الجيعوبين الحل والحرم لفسعل النبي علمسه الصلاة والسلام والمراد بالحسل مأجاوز الخرم ومثل العمرة الفران لانهلوا حرمالق رانمن مكة لم محمع في احرامة بن الحسل والحسرم بالنسسة ال العمرة لانخروحه الىعرفة انماه وللعير فقط بخلاف احرامه مالحير من مكة فاله يخسر جالى عرفة وهي في الحل فقيد جميع في احرامه مالييمن مكة بن الحل والحرم (ص)والجعرانة أولى ثم االتنعيم (ش)هذارا مع العمرة وأما القران فلا يطلب لهمكان معين من الحل على سيس الاولى ولا غيره والمكسني ان المعتمر أذاخر بها لعل اليحرم بهامنسه فان الاول أن يحرم من المعمر أنة موضع بين التنعيم لانعلى يسم مبل نعير على يساره مسل ناعم واسم الوادى نعمان (قوله عسد الراحم العمرة) أى فهو فين اعتر من الحرم

أنسعدعن طرفه

سندوا بزعرفة وغيرهمالكنه لايطوف ويسعى بعسد خروجه لانطواف الافاصة والسعى بعده مندرج فيهما طواف العرة وسعيها فان المخرج الى الحل حي خرج الى عرفة فطاف وسعى فالظاهر الاحزاء كافاله الحطاب (قوله على سدل الاولى ولاغيره) ولكن الافضل

(قولة هي مساجدعا قشة) المسامي الشعير عساجدعا تشة لان النبي صلى الله علمه وسسلم أمن عمد الرجن بن أبي تكو أن مخرج وأخشه عاشية كذاة فادمعض الشموخ (قوله وقرن) بسكون الراه ووله ماليني جشم العرا المراسموضوماه (قوله على عشراوتسم بختمل أن تكون أولسكامة الخلاف ولعلما الظاهر ( ٢ - ٣) أوالشان ( فوله على سومة أوستة الح) أوسلكامة الخلاف كالأعاد مجرامة بهي أَقُوال تُلاثمة (قولة قاتل بهاالين) مكة والطائف ثم التنعيم وهي مساجد عاقشة تلى الجعرانة في الفصيل وانحا كانت الجعرانة أى قائدل الحسن فيها (قوله ومن أفضل من التنعيم المعدها عن مكة بنهاو من مكة عمانسة عشر مسلا ولاعتماره صلى الله علسه وراءهم الخ) لا يحفي أن الانداس ويسلم منهاوكان في ذى القدعدة كافي الصدير حين قسم غذائم حدَّن وقد قبل اله اعتر منها الله عالة محاذبة للغرب لاوراءه ممالاأن نبي (صُ) وان لم يحرج أعاد طوافه وسعية بعده (شُ) لِعني انه اذا أَحْرَم العمرة من الحرم ولم تحريح الى الل فانه منعة دا حرامه فان طاف وسعي فانه معمد طوافه وسعمه معد أن محز جالى الحل والسه بعود الضمرمن قوله بعده وانما كان بعسدهما لانهما وقعانغسر شرطهما وهو الخرو بجالى الحل فلوأنه لماطاف وسعير حلق رأسيه فانه يعسدطوافه وسعمه أنضا يعدخووجه الى الحل ويفتدى لانه كن حلق في عرته قبسل طوافه وسعمه واليه أشار بقوله (وأهدى أن حلق) وقد تسامح في اطلاق الهدى على الفدية لان الحلاق لاهدى فيه لان الفدية فصارترفه به أو نر بل أذى وألحلاق ، ترفه به وقد نز بل أذى (ص) والافلهما ذوا الملمفة والحفه والحفه والخفه وقرن وذات عدرق (ش) لماذ كرأن الممات المكاني لمن عكة ومافي حكها في اليومكة وفي الممسرة الحل أشار بهد ذا الكلام الى أن من أراد الاحرام بحير أوعسرة من أهدل الا فاق ميقاته فيرماماذ كرأى وانالم يكن مقهما يمكة ومافي حكمها فللعير والعرة هدده المواقبت ذو الحليفة لاهل المدسة ومن وراءهاوهي بضم الحاءالمهمله وفتراللام والفاء تصمعر حلفة ماءليني جشم بالجيم والشسين المعصة وهوأ بعد المواقيت من مكة على عشر أونسع مراحل منهاومن المدينسة غلى سبعة أوستة أوار بعية أمال ويسمى مسحده عسحدالشصرة وقد منوب وبما بمرسمونها العوام بترعلى تزعم أنه قانل بهاأ لن وهدنه النسبة المه غيرمعروفة ولا رمي بها حدر ولاغره كا نفعله المهلة والحفة لاهل الشام ومصر وأهل المغرب ومن وراءهم من أهل الاندلس وكذاالروم والتكروروهي بضم الممرواسكان الحاءالهملة وبالفاءقر بذنو بتبين مكة والمدسه على نحو خس من احل من مكة وعُمان من المدينية وسمت مذلك لأن السل أجهها قال تعض وهدا لايصح لان النبي صلى الله عليه وسمارهماها مذاك في زمانه واعداً حقفها السمل سنة عمان من السهعرة فالرآ خروالظاهرات هذا احجاف فسل هسذا ويلالاهل المين والهنسد وهو بفترالمنناة التحشية واللام الاولى والثانيسة ويبنهسماميمساكنة وآخرهميم ويقال ألملهم وزمدل الميآء ابن عبدالسلام وهوالاصل ويقال رحرم مراوين بدل اللامن حبل من حمال تهامة على مرحلتين منمكة وفرن لأهل تجدالين ونجدا لحازو يفال قرن المنازل بفتح الفاف وسكون الراء وهي تلقاءمكة على ص-لمتين منها فالواوهي أقرب المواقيت لمكة وذات عرق لاهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم وهو كسرالعمين قريه خرجت عملي مرحلتين من مكة يقال انساءها عول الىجهة مكة فيحرى القرية القدعة عن الشافعي من علاماتها المقار القدعة (ص) ومسكن دوم (ش) يعنى ان من مسكنه من مكة والمواقسة فعقاته منزله والافضل ان يحسره من الابعدل كمه من داره أوالمسهدو أخسرا حرامه منسه كتأخسر المقات في لزومه الدم كالأتى ومسكن بالتذوين ودونها صفةله مبنى على الفتح في على رفع لانه ظرف غيرمتصرف لابالاضافة وقوله دوم الى الهسة مكة أن مكون المقات خلف مسكنه لاالى حهة الذاهب

مقال وراء بأعشارما كان بالحنوب (قوله ان هـ ذا الز) أي احداف ألسمل الماءث عسلى التسمية وأحفهاأىأهلكها فيتنسم أنأر مدبيلم الجيل فنصرف وأن أريد بهاليقعة فغيسير منصرف مخلاف قرن فانه على تقدد رارادة المقعة محوزصرفه لاحل سكون وسطه (قوله تهامة) بكسرالتاء (قوله و مقال قرن الميارل) أي لأفرن المعالب (قوله قالوا وهي أفرب المواقمت الخ ساقضه قوله معدقر مة خر بتعلى مرحلتين الخ (قوله والمشرق الخ) المشرق يشمل ألكل (قوله ومسكن دونها) أي كقد مد وعسفان ومرالطهران أي المسمى الآن وادى فاطمه أي فسكنه أومسخسده مقانه ان أحرم مفردا كائن قرن أو أعتمر ان كانمسكنه بالحلفان كانبالرم أحرمهن الحل فانسافر قبل الاحوام من مسكنه دونها الى و راء المقات غرجعمريد الاحوام فكمصرى عر مذى الحلمفة وله أن يؤخر لمنزله فعرممنه ويفصل فياسوامه منه حسنتذ كاسبق (قوله بالتنوين) أى ودونه الاأنه بالتنوين صيفة اسكن و بعدمه بقدرمصاف أي ومسكن شخصدوتها وقوله لانه

عُرف الن) تعلم لفوله منى النوفية أن هذا التعلم لا ينتج المناعلى الفخول بنتج النصب على الى الظرفيسة واذلا عبر بعض الشراح بقوله منصوب على الظرفيسة (قوله لأالى جهة الذاهب) معطوف عــلى قوله أي لجهـــة الخلف التيهيجهة الاقطار لأجهة مكة ولوقال لاالى حهة الاقطار أيكان أوضير (قورل وحَسْتُ ادْنَى واحداً أومِرٌ) وسمل كلامه المكي أذا شرح إلى وراميها ته مُحادا لها بو بدنسكافي قيقات أوحاذا ه فان تعبدا المسدم وليس كالمصرى عبر بالحليقة يجوزنا حسيره المقالة المنافرة وله خطرف منصرف أي يقع فاعلاو مقمولا وغيرذا الموارا وانه السكرة وله خطرف منصوف أي يقع فاعلاو مقمولا وغيرذا الموارات والعصير ان حيث الخرفية في تقدوله عامل والتصديروان بحرم حيث حاذى الخروا الذى المنافرة على المنافرة والمنافرة المنافرة المناف

كالامسندوهو تقسده بحرالقلام وهومن ناحمةمصرحت محاذى الخفة فعدعلمه الاحراممنيه فانترك الاحراممنه الى البرلزمه الهدى وأماعير عبذاب وهومن ناحمة المر والهنسد فالامارمه الاحرام منه عماذانه المقاتأي الذى هوالخفة لان فسيه خوفا وخطرامن أنترده الريح بخلاف الأول فلس مثمله ولاهدى علمه بتأخم الاحرام الحالبرف العر قاله الحطاب (قدوله هن لهمم)في خسيرالصحف عدنان عماس رضى الله عنه ماان رسول الله صلى الله علمه وسلم وقت لاهمل المدسة ذاا للمفة ولاهسل الشأم الحقة ولاهل تحسدة والمنازل ولاهل المن يالم وقال هن أهن وان أنى عليهن من غيرأهلهن من أزاد الجيروالعمرة ومنكان دون ذاك فنحث أنشأ حتى أهل مكة من مكة فال القاضي كذاحاءت الروايات فى العجيدين وغيسرهما عنداً كثر الرواة بعني بالتأنيث في لهن ووقع

الىمكة (ص) وحيث عادى واحدا آومر (ش) مدخول الواومعطوف على الممتداوهوذومن قوله ذوا خليفة وهدذا ساءعلى انواظرف متصرف كافي قوله تعالى الله أعلى حدث معمل رسالاته فانهامف وول وقوله واذى أى سامت والمعنى ان مكان الاحرام دوالحليفة الخ والمكان الذي حاذى فسمواحد امن هدفه المواقمت أومربه ولايلزمه ان مذهب الى ألمسقات الاأن مكون منزله قر سامنــه غالا ولى له أن مأتى المدقات فيحرم منه (ص)ولو ببحر (ش) يعني أن من سافر فىالعبر فأنه عدر ماذاحاذى المقات ولانؤخرالي البروظاهر هسسواء كأن ببحر القسلزم أوبحسر عسذاب على ظاهر المذهب خلافالتفصيل سند ولماأوحب الجهورا حراممن مر نعسرممقاته منسه عوما لقوله صلى الله علسه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غسرا هلهن واستثنى أهل المذهب من ميفاته الحفية عمر بذي المليف قفلا تعب احرامه منها لمروره على ميقاته بعدأ شيار الىذاك يقوله (ص) الا كصرىء رذى الحلمفة (ش) بعد في أنه إذا كان ممقاته سنديه كالشامي والغركى والمصرى فانه اذامر بذي الحليفة فالآفف له أن يحرم منه لأن النبي صلى الله علمه وسلم أحرممنه ويجوزله أن وخراحرامه الى ميقانه الذى هوا لحفة واليسه أشار بقوله (فهوأولى) و بعبارة أخرى واعااحتص المصرى وسبه مذاك لانه عربمقاته أو يحاذ به ولهذا اذالم وأنيم مولاأن يحادمه فانه يحب علسه الاحرامين اللمفة كالحساحرام المحسدى والعراق والمني وسالرأهسل المدان سوى المصرى والمعربي والشامي ادامر بالمليفة ان يحرم منها اذلايتعدونها الى ميقات لهم (ص) وان لحمض رجى رفعه (ش) مبالغة في قوله فهوأولى أى واحرام المصرى وشميهه من الليفية أولى من التأخير والاات حيض أونفساس وي رفعه عندالوصول الحالخ فيه ولاتؤخر رجاءان تغتسل لان الاحرام عندا خليفة أفضل اجاعا لانها تقيم فى العبادة أياما قسل الخفة فلا يني غسلها بفضل تفديم احرامها من ميقانه علسه الصلاة والسلام (ص) كاحرامه أوله (ش) يعنى انه بندب اريد الاحرام من أي ممقات أن محرم من أوله ولا يؤخره لا خره لان المدادرة الطاعة أولى وكذلك الافصل لمر مدالا حرام رحلا أَوا مِر أَهْ إِذِهِ لَهُ شَعْمُهُ كَقَلَمُ طَفْرُوسِهِ وَخَلْقَ شَعْرِماً ذِونَ فَمَهُ وَالْحَاشَادِ بَقُولَه (وازالهُ شُعْمُهُ) أعماعداالرأس فانالأفضل بقاء شعثه فيالي الزيشمرو بلمده بصمغ أوغاسول ليلنصق

في نعض روايات التحديث من الهم ومني بالتمد كروكذا روا أو دوا دغيره وهوالوحه لان ضعيرة الهمل من المناسبة عليها ووقع المند أن والمام والمن وضع من التمد كروكذا روا أو وود المواحد المناسبة على والا المناسبة والمواوا فل المناسبة والمواوا فل المناسبة والمواوا فل المناسبة والمواوا فل المناه المناسبة والمواوا فل المناه المناه المناسبة والمواوا فل المناه المناسبة في المناسبة والمواوا فل المناه المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة المناسبة المناسبة في المن

وشيمرله شوك (فوله والوسخ) عطف تفسير (قوله والفشف) كذافي ك قال في المصماح قشف الرحل قشفا من مات تعسلم يتعهد النظافة انقهي والحاصل أن المرادمنها واحدفاوأخر الوسن بعدالدرن والقشف اكان أحسن لاحل أن يصيرعطف نفسير لانه أظهر من الدرن والقشيف فتأمل (فوله ولفظه واسع) في العبارة حذف والتقدير كانقدم في قول المصنف ولفظه واسع وقوله لكن الافضل المؤاسندراك على قوله ولفظ مواسع في حدداته (٤٠٣) أي بقطع النظرعن ذكره هناأي ان قول المصنف فيما نقدم ولفظه واسع العضه معض و بقل دوايه والشعث الدرن والوسخ والقشف (ص) وترك اللفظ به (ش) أي بالاحرام أى والافضل ترك اللفظ باحرام المحرم به والافتصار على النسة كالاحوام الصلاة كا تقدم ولفظه واسع لكن الافضل ترك اللفط بهأ يضا ولماأنه بى الكلام على المقات وأهله شرع في تقسيم الماريهمن وحوب الاحوام وعدمه الى أربعة أقسام لان المار بالمتقات اما أن مكون مريدالمكة أولاوالمريد لهاأمان تتردد أولاوعلى كلحال اماأن تكون مخاطبا مالحير أولاوهو ترتب مدسع المستى بة أشار الى ذلك مقوله (ص) والمار به ان المردمكة أو كعد فلا احوام علمه ولادموان آحرم (ش) يعنى النمن مر بالمقات غيرمر بدمكة بأن كانت عاجمة دونها أوفى حهة أخرى أى وهوين سازمه الاحرام أن أوأرادها أوأراد هاالااله بن لا يضاطب بالجراوين لابصرمنه كعمدوجارية وصي ومحنون ومغمى علمه وكافرفلا احرام علمه في هذه الوحوه كلها ولادم لحاو زة المنقبات - لالاوان أحرم واحدمنهم مفرض أونفسل بعسد الحاوزة حلالا مأن مداله الدخول لكه بعد مجاوزة المقات أواذن العبد والصي أوعتق العبد أو باغ الصدى أوأ فاق الجنون أوالمغمى علمه أوأسلم الكافرلانهم جاوزوا الميقات فبل وجسه الجيعليهم ومفهوم كلام المؤلف أنمن أراد دخول مكة عن الزمسه الاحرام وتركه فانعلمه الدموان أم بقصد النساك وفى كلامان عرفة ما يفيد ذلك وقوله أو كعيد قال زالمعطوف محد ذوف فذف العامل وأيق معمولة أى أو كان كعيدوهومعطوف على لمرد وقوله فلا احرام علمه حواب ان وقرنه ما لضاء لكونه جسلة اسمية انتسى وعلمسه فيختلف فيخسير المبتدا وهوقوله والمبارمأهو وقوله ولادم عطف علمه وقوله وان أحرم مبالغمة في ولادم كاهو ظاهر (ص) الاالصرورة المستطمع فتأو رالان (ش) هذاراحه للمالغ عليه فعل الخلاف فين أحرم بعد المقات وقد كان حال مروره غير مخاطب لعدم ارادة دخول مكة وهو صرورة مستطسع فان انتق واحد من هدده فلادم عليه قطعاعلى مالعبدا الحسق والتأويل بعدم لروم الدم تطرالى حال مروره والثاني القائل باللز ومنظر الحاله باح امسه صاريم منزلة المر مدحال المرورا ذنسب نهأنه كان مرمدا دخول مكة أوا انسك حال المرور بالمقات (ص) ومريدها انتردد أوعاد لهالا مرف كذلك (ش) هــذامنهوم قوله سابقا ان لم ودمكة وأنما أني به مع الهمنه ومشرط لان فمــه تفصــلا

ويما يفهيرمنسه التساوى لكن الاولى رك اللفظ مهوقوله أ بضاأى كافلنا في الحير الاأن الكلام فسه وكفمن حهة أنه أولاحعل الصلاة مشبها بها والميم مشبها وفى الأسر العكس فقد ور (قوله الحار العسة أقسام) هي خسة لاأر يعسة (قوله ترتس ألز) الاولى تقسم مدل ترتيب (قوله ومفهوم كلام الموالف الخ) هذالاناس من الشارح لأن المصنف سسأتي شصسل في مفهوم المارواذا كان كذلك فسلا يقال ومفهوم الخ وقوله وفى كارم أبنء وفةما يفيدذاك سأتى ما يفيد قوله في كلامه (قوله أو كأن كعمد) في المقدقة المعطوف هدوما أفاده أولا شوله أوأراده وكان كعسمد (قولهماهو )هلهوالشرطأوالحزاه أوهما وهوالراجيروفى ذلك نطرلان المسلاف المذكورةما اذا كان اسرالشرط هوالمبتدأ وهسالس كذلك أفاده شخناعبدالله إفواه الأالصر وورة المستطسع الز)وهما فمن أحرم في أشهر الحي والافلا والمعنى انمن ترددالي مكة كالمتسمن بالفواكه والطعام والحطب أوعاد لمكةم وقريب دمعلمه أنفاقا وهما كأعلت فمن بعيدان خرج منهالايريد العودلا من عافيه عن السفر أويريد العيود ورحيع من مكان قريب أحرم بعد تعدية المقات حلالا ولمرتقه فسنه كثمرا فانه لااحرام علسه ولادم وانأحرم وهسذالا يختالف مآذ كرماللخمي فان شيساون نأولهاعيلان من استحماب الاحرام المرددين أوّل من فقوله كسفال أي كالمار الذي لار بدهافانه لا احرام الصرووة بازمه الدمو تأولها الشيخ علممه ولادم وانأحرم وانظره لمدخسل في التشبيه والاشارة قوله في التي قبلها الاالصرورة اس أنى ويدعلى أن الصرورة وغرو المستطسع فتأو يسلان بتوقف عسلي نقسل يساعده لكنه لازم لتأويل النشسم اون لانهاذا سواء وانه لايارمسم الدم الااذا

جاوز الميقات وهو مريدا لمبر وفال الن تونس وقول أي مجدهو الصواب (قوله عليسه) الاولى حدف عليه (قوله فان انتني واحدمن هذه) أي هذه الصفة أي حس الصفة المحقق في أمرين وهما الصرور به والاستطاعة (قوله الفائل باللزوم الخ) هذا التعليل وادفى غيرالصرورة (قوله أوعاد كمكة من قريب) أقام فيه كثيرا أم لا (قوله ولم يقم فيه كثيرا) أمالوا قام فيه كثيرا فعلمه الاحرام والحاصل أنهان بعد يحرم مطلقا وان قرب فان مرج لابر بدالعود فانه لااحرام علىه مطلقا سواءاً فام ف ذلك الموضع كشراأ ولا (قوله وهذا لايخالف الخ ) المشارلة مضمّون ما أقدم من أن المترد دما أمعل لاا حرام عليه (قوله لازم لنأو يل ابن شباون الخ) أي الذي هو أحدالتأو بانمالة الهجاءة والملعنف الاالصرورة السنطيع قناو بلان الذي هوالنائي منهما (قولة أي لا مربعاته كفنية وضوها أي وعادين قرب المخافظة المنافرة والمسلطة المنافرة والمنافرة وا

يجوز مع عدرالتكرار فكف بعذرا لخافة وقاله الشافعي وغمره انتهى (قلت)وما فاله طاهر والله أعلم ﴿ فُرع ﴾ إذا أجزناله الدخول مغسرا حوام كافي الروامة فانذاك أذالم ردالدخول بأحدالنسكن وأماأن أرادذاك فمتعن علسه الاحرام من موضعه الذي خرج السهان كاندون المقات كحدة وعسفان وانحاوزه نغسرا حرام معارادته لاحدالنسكين ثمأحرم مسن دونه لرمه الدم انتهسي كلام الحطاب وسق النظرفع ااذاخرج ولانمة لة شي فالم بقع نص علمه أى والفسرض انه رجمع عن قرب وأماعن بعد فاندر حمع باحرام كا معارمماقررنا (قوله وانظر حدالقرب الخ) حدالقرب مسافة القصرعلي مأيظهرمن الرواية (قوله بل أرادها الحاجمة الخ) أى ولاعاد عن قرب ملءن مسلد مأن زادعلي مسافة القصرسواءخرجمنها شةالعود أوعمدمه عادناو باالاقاممة وثرك

أوحب الدمع في الصرورة الذي لم يودها فاحرى الذي ير مدها فقولة أوعاد لها لامر أى لامرعاق كفتنسة ونحوهاأى وعادعن فسرب وأماان عادلانه بداله رأى فى ترك السدة رفانه لايدخل مكة الاعسر مافسقيد فوله لامرعاد كرناو بأن يرجع عن قسرب فالهح وانظر حدالقسرب من البعيدوحاصيل المسئلة في شرحنا البكمبر (ص) والاوحب الآحرام وأساء تاركه ولادمان أم مقصدنسكا (ش) يعسني ان حر مدمكة اذالم يكن من المتردين اليها ولا بمن عسر صله أمن أعاده الهامل أرادها فحاحمة من تعارة أونسك أولانها ملده فاله ادامر عمقات من المواقب و حب علب الاحرام منه ولا يحو زله دخول مصة نغير أحرام لانه من خصائصه علسه الصلاة والسلام فان جاوزا لممقات ولااح اممه فقدأ ساء ولادم علسه الاأن وقصد نسكاوقت محاو زنه فظاهره ولوقصيدا لنسبك مهد ذلك وأحرم من الطسريق أومن مكة وهو كذلك على منذهب المندونة فاله بعض وقسل بالدم مطلفا وقيسل غسرذلك شمان قرله وأساء باركه أي اثم ولا بغنى عنه قوله وحدالان الوجوب قد يستعمل في التأكدك قوله الوتر واحب والادان واحدأى منأ كدلافهما بماب على فعمله ويعماف عملى تركه فلما كانقدوله وحدلا ملزم أن ستعل فها بعاقب على تركه مل ستعل أنصافي النا كدصر حدوقال وأساء الركه أي أثم (ص) والارجمع وانشارفها ولادم ولوعه لم مالم يخف فو نافاادم (ش) هـذامخر ج من قوله الله بقصد نسكاأي وأماان قصد من مدمكة أحد النسكين أي الحير أوالمسرة ولم مكن مترددا وتعدى المفات ماهيلايه أوعالمانه ولهجر ممنسه فانديازمه أنسر حبع المهويحرم منه ولودخل مكةمالم عرم وأولى لوشارفهاأى قاربها ولادم علسه في رجوعه الى المقات لانه لمارج عرالمه وأحرممنه فكاله أحرممنه ابتداء ولوعدا أولاانه لا يحوزله أن يتعدى المقات الداحرام ومحسل رحوعه مالم يغلب على طنه أنه اذار صع يفوته الحيج أوالرفقة التي لا يحد غرها والأأحرمين موضعه الذى هويه ولانرجيع وعلمه الدمأى الهدى لان مخطورات الاحوام تستباح بالاعذاربالهدى والفوات والفوت عمني واحدومافي قوله ماله يخف فوتامصدرية طرف متعلقة برجع أى ورجع للمقات انحاو زهح الاهم بدا لاحد دالنسكين أوادخول مكة

(٣٩ - حرشى "مانى) السفراً ولا أقواه فظاهر مالخ) أعود حث فلنالادم عند عدم قصد السداروت مجاوزته فنفر اطاهر موارد قيد النسات بعد ذلك واجم من الطريق (قوله وقيل بالدم مطلقا) تفسيراً لا طلاق يقوف لمن معرفة بقية الاقوال (قوله وفيل غيرفاك) هو "التا الاقوال ووامعه اللهم على الصرورة وقان بحسر و حاسبها ان أحرع فالدم مطلقا صرورة والافلام مطلقا والى مدندا الاقوال "شائه الوحول واللهم ان المرورة وقوله هذا يحقر ج) أى يحترز لاحقيقة الاخراج (قوله أو عالمية) بالملقات أي مذاته وقوله ولو "مالته الوحول واللهم ان المرورة والمعذا يحقر ج) أى يحترز لاحقيقة الاخراج (قوله أو عالمية) بالملقات أي مذاته وقوله ولو دخل مكة المجل في المساورة وأولى واشارقها) أي أولهمن الدخول (قوله يقونه الحيح ) أي والفرض انه أدراد وأحال والمناف الانساف المنطقة وانه وان محال منافعة المنطقة المنافعة المنطقة الموافعة والمحالة المنطقة الموافعة المنطقة الموافعة والمحالة الموافعة المنطقة المحالة عليه كما أشار له الموافعة المنطقة والمحالة المنطقة المنطقة الموافعة والمحالة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الموافعة الموافعة الموافعة والمحالة المنطقة والمحالة المنطقة المنطقة المنطقة الموافعة المحالة الني الا بناسب هذا فالناسب أن يقولوا عسارات ما أقاده المستفسمن أنه الادم اذا لم بقصد انسكا أعود القرص أنه اودخول مكة عرما أفاده ابن عمر وقد تقدم هذا اللسارح في قوله ومفهوم كلام المؤلف أن من أراد دخول مكة من المناسبة عن المناسبة المناسبة

مدة كونه لم يحف رحوعه للمقات فو تا والأأحرم ومكانه وعلمه هدى (ص) كراحه العدا حرامه (ش) التشميه في وجوب الدم والمعنى ان من جاو را لمقات وهو حكال ثما توم هانه بلزمه الدمولانسيقط عنسه برحوعه الحالمقات المرتسه في ذمته لان الدم لمحب لمحياوزة المقات بأنفراده انماو حسلا حوامه بعدالمةات وهولا يقدرعلى ازالنه واعترض بعض كلام المؤلف بأنظاهر وأنالمو حسالدم رجوعه واعماهوا حرامه بعدالميقات وأشار بعضهم لحواله بأن فى السكادم حذفا أى كمرم بعد المقات رجع المه بعد احرامه وانساقال المؤلف كراجه بعد احرامه لان غيرالراحيع أولى (ص) ولوأفسد لافات (ش) هذام الغة في لزوم الدم وصورتها أنه حاوز المقات وهو حلال ثمأ حرم مالحير شمأ فسده مجماع مشلافانه ملزمه الدم وهو ماقعل عراجه متمادعلسه فعازمه حمرانه بالذم فاله أتوعم انلاته لماتسب في افساد العمادة لزمه المهادى فيها لانما باقية بحالها لم تنفد فوحب حمرات خللها بالدم أما اذا تعدى المقات تمأحرم شمفانه الحبرفانه لا بلزمه دم أرجوعه الى على عسره في كا نه تعدى الممقات غسر من مدالعمره شم أحرم بهافقد دانفلب حجه لعمرة ولم يتسلب فى فواله فقد دسقط عنه تمام العمادة التي نقصها لمرك المهات وانقلمت لغسرها ولافا ثدة في حسيران عبادة فدعد مت من أصلها اذلا مدمن قضائها على الكال التنبه في تكلم المؤلف على سقوط دم النعدى في الفوات شرطه ولزومه في الفساد ولم متكلم على دم الفو ات والفسساد معالما يأتي في اثناء فصسل محرمات الاحرام وفي فصسل الحصر وأقدمات الاحرام ركن في النسكين ذكرما شعقد به فقال (ص) وانما يتعقد بالنية وان خالفهالفظه ولادم (ش) يعني أن الاحرام لا يتعقد الابالنية مع قول أوفعل تعلقا به وان خالف لفظهءة مده والعبرة بالنسة لاباللفظ فلونوى الحيرمفر دافغلط فلفظ بالقران أو بالمتعة لم يضره ذاك والعبرة بالنمة ولادم علمه لهذه الخالفة حث تلفظ عنافسه دم ولوأراد العمرة أوالقران فلفظ مالحير فقط فالمعتبرما تواهوهوالعهم وةأوالقهران وحمنتذ نترتب على ذلك مقتضاه فالحصر مصبه قوله مع قول أوفعمل تعلقابه كإهوا لضاعدة من تعلق الحصر بالاخبروا اضمرفي منعقد راجع الاحرام لاالحير لئلا يكون ساكتاعن العمرة كما أشرفالذاك وفوله (وان يحماع) مرتبط بقوله واغما ينعقد بالنية لابقوله ولادم أى وانما يتعقد بالنية وانمع جماع ويكون فأسدا يجب اتمامه فانقسل ماالفرق بنهدا وبن الصوم فانهم جعلوا النزع عسدطلوع الفهرغسر مضرفا لواب انهلا كان عكمه النزع والاحرام بعدده لم يعتقراه الأحوام معسه مخلاف الصوم ولايقال فعل الوطء له فيسه اختيار لانانقول الاصل بقاء الدل في زله ذلك ثم انه يمكن الجاعمع

فلامدفى سقوط الدمهن كونه يتحلل بفعل عرة فالوبق على احرامه الفابل فعلمه الدم لانه حمائثذ عنزلة من لم يفته (قوله فقدانقلب حمامرة) فهوعثابة من لمحرم أصلا الحاصا أن قوله فقدا نقلب حمه الزفي قوة تعلملين حاصل الأول أنه لساانقلب عه أهمرة صارعثالة من لم نقصة نسكاغ بداله العمرة فلادم علسه وحاصب لاالثاني أنه لم متسات في الفوات يتحق مكون كالأفساد فملزمه الدم وقوله أولاغ مرهم بدالعمرة الاولى أن مقول غير مر بدنسكا أى تربداله الاحرام بالعمسرة فسكون حاصله انه ترقى فذكر المعليلين بعد انذكر واحدافقط وبهذاالتفرير ساوت عمارته عمارة عب حدث قال لان بتحلله صار عنزاة من لم يحرم أصلا ولانها بتسعدفه انتهبي (قوله بشرطه) أى شرطه الذى قلناه وهوكونه يتحلل مفعل عمرة وان كان الصنف لم شكام على الشرط لان كالامه عام (قوله ذكر ماينعقديه)أىما يتحقق بهمن تحقق المسبب بالسعب وهذاما بضدمان عرفة حسث فالصفة حكمة بوحب لموصوفها حرمة مقسدمات الوطء مطلقيا والقياء النفث والطبب

وليس الذكور المختبط والصدا فعرض وردلا تبطل عبايت عدم تعدم نصبه باسرام الصلاة وحودة الاعتبكاف واضع انتهى قول (قوله فقاط) طاهرو انداؤ تعدد نضروفي عب وان الفها الفظه عدالة قوته (قوله فالصروحيه المن تقريد على قوله يعنى أن الاحوام لا يتعقد الابالنية مع قول المن (قوله وانمع جاع) والفلاهر أنه يجب علمه النزع كافي الصوم في أرمن فص علمه قاله الحطاب (قوله فأن قبل ما الفرق) هذا السؤال لا ردا الاواتحد الموضوع مع انه مختلف الانمستان المنتف آخره في سالة الجاع ومسئلة الصوم حالة النزع إقوله يحتلاف الصوم) أى فلا عكنه النزع واللية بعسد المكون الفهر طلم (قوله ولا يقل العلم القواط والمنافرة فول المناحث انعوان كان لا يمكنه النزع والنية بعسدة فه ومعة درمن تلك المشهد الا أنه غير معة ورمن حيثية أخرى وهي تعلم الوط واختبارا (قوله لا ناتقول المن المساطقة المنابق المستبهذا الفعل الاختياري الكونة أوقعه في الليل والاصل بقاء الليل (قرود وجد اللخم برالخ) أي وهو أن مصاطعير قولهم قول أوقعل حاصل الكارمة في قوله وان يجماع مع أنه مساطعير قولما وقعل حاصل الكارمة في قوله وان يجماع مع أنه المقد بهر والنابقة المنابقة في قوله وان يجماع مع أنه المنابقة في قوله وان يجماع مع أنه يقول الوضوي المنابقة في قوله وان يجماع مع أنه يقول المنابقة في المنابقة في قوله وان يجماع مع أنه يقول المنابقة في المنابقة في المنابقة في قوله وان يجماع مع أنه كارمة في المنابقة في في المنابقة في في النابقة في في المنابقة المنابقة في في في المنابقة المنابقة في في المنابقة المنابقة في في المنابقة المنابقة في في المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة في في المنابقة المنابقة في في المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة في في المنابقة في المنابقة في في المنابقة ولمنابقة في في المنابقة في في في في المنابقة في في في المنابقة في في في المنابقة في في في في ا

أقول بأن يحامع وهو يلي أوفعه ل أن يحامع على دابته وهي متوجهة وهو ملي ومهسدا مدفع اعتراض أس عازى أن المؤلف بني كالامه على الطريقة المرحوحة وهي انعقاد الاحرام بجرد النسة وحلنا كلام المؤلف على أنه أحرموه و يجامع احترازاع الونوى حدن الاحرام أن يجامع فأن الا حرام لا ينعقد انظر ح (ص) مع قول أوفعل تعلقايه (ش) أى اعما ينعقد بالنمة حال اقترائها بقول كالتلمسة والقلسل أوفعسل كالتوجه والتقليد والاستعار فالضمير فيبه راجيع للاحرام فقوله مع الخوال من النمة أي لا يحدرها عنسد اللغمي وابن بشيروا بنشاس قالواوه والمنصوص وقال في منسكه على المشهور لكن قال صاحب التلقين وصاحب المعلوس مدوصاحب القدس ان النسبة كافيسة في انعقاده وهوظاه والمدونة وبعسارة أخرى فوله مع قول أوفعل الزمتعلق مالنمة وانازم منمه الفصل سالصدر ومعموله بأحنى لانهم متوسعون فيالطروف مالا يتوسعون في غيرها والضمر في مرجع العير والعمرة مقسة عليه أوللنسك لاللا حرام لان الفسعل والقول لا يتعلقان بالأحوام أى لانه لا يتعقد الابذال وطابق النعت بقوله تعلقانه معان العطف باو واحترز به من غسرا لمنعلق بالاحرام كالبيب وفصوه (ص) بين أوأبهم وصرفه لحيج والقماس لقران (ش) تعني أنه إذا أحرم مطلقافاته يحور ويصير و يعدر في التعمين و مددله أن يصرفه للحيه والقساس أن يصرفه للفران لائه أحوط لاشتماله على النسكين وأمااذا بين ماأحوم يهمن بجأ وقران أوعرة فمفعل على مابىنسه قوله سن الزحال وهوعلى اضمار قدوالوا وجيعاأى والحال انهقدين أوأجهم أى حالة كونه بن أوأبهم أى حالة كونه مبينا أومهم مالكن صورة

فمهونسة الاحرام وقته وأولى منسه أن سوى أن لا يحرم الاحد الحاع والحق أن قوله حين الاحوام ظرف لقوله نوى فلاموقع القرق عب ونص الحطاب قال في طرر التلقين وشرط صحبة انعقاد الاحرام أن لاسوى عنسدالدخول فسه وطأ أوا نزالافان وى ذاك معامر امه لم معقدانتهم (قوله فالضمسرفي به عائد على الاحرام) سمأتى ردمفي العمارة الآتسة (قوله لكن قال صاحب التلقين )وهوالقاضي عيد الوهاف والتلفئن كتاب في الفقه صغير (قوله وصاحب المعلم)بكسير اللام لكُارْرىء لى مسلم ((قوله وصاحب القس) شرح للموطأ لاتزالعربي ومأفأله هؤلاء الحماعة

هوالمهقد (قوله متعلق بالنية) فيه تساع بل متعلق بعد وف نقد مرة كالمتقع المح كالقادة أولا نقوله عالم من النية (قوله كالبيع) غتيل القول الذي ابسي متعلق ومثال الفعل الذي ليسم متعلق كالنيوم وهو يتكف (قوله أواجم) أي كان يقول أحرمت بقد ولا يقطل فسيا الالدالتهمين كان في أسه بدالته والمؤلف المدورة المواجهة ومن المدورة المواجهة ومسمدة المدورة المدارة المدورة المدارة المدورة المدارة المدورة المدورة المدورة المدارة المدورة المدارة المدورة المدورة المدورة المدارة المدارة المدارة المدارة المدورة المدارة المدار

(قوله فالاولى الخ) أى وتكون أو عمى الواو (قوله وقسم الشى لا يكون قسماله) أى والمستف مسملة فسسما لليم كشت قال لخج والقياس لقران (قوله وقوى الحج) أى وحو المتنباطافات كان الواصه الاولها أوقرا الاوسم وفاله وان كان عسرة ارتدف الح عليها انتهى وقوله أى هست فله الا ننها الحج أى استها القيار انان كان الواقع في تقس الامرة والعمية وفكرون على حدالا القدر وقد أدف الحجيج العمرة عبل الطواف (قوله أو بعد وقبل الركوع) لان هدنده الصور الثلاث التي يصبح فها الارداف (قوله وكذا ان كان احرامه بعد السعى) المناسب وكذا ان كان شكد واعما فصاله ابكذا الكوم العست من كلام سسند ولا يحتى انها مفهومة الاولومة (قوله نطوف المعبر اطلاق) وجد ذلك أنه لم يتحقق أن ها أحرمه عمرة لانه يحتمل أن يكون الذى أحرم بعجا واذا كان جافلا تأخير في هذا ملكان وقوله ولا يتوقف عليها) أى على سفا المجود في هذا ملكان الكون أخير الذى أحدة الحيالة المناه الكون أخير الشاء المورد الذي يتحالم المورد التوقف عليها أي على سفا المجود المورد الموقف عليها أي على سفا المجود المورد الموقف عليها أي على سفا المجود المورد المورد الموقف عليها أي على سفا المحبود المورد المورد المورد الموقف عليها أي على سفا المجود المورد الموقف عليها أي على سفا المورد المورد المورد الموقف عليها أي المورد المورد المورد الموقف عليها أي المورد المورد

النسن لا تموهم فهي ضائعة فالاولى انه على حذف هم مرة النسو به ولفظة سوا والجلة حال أي سواءاً من أو أبه مم أي الاحرام معقدو مستوى في انعقاد والمدسن والامهام أي حالة كوت التعسن والابهام مستويين في العقاده والأولى أن يقول لاقسر اديدل لحير لأن القران لا مغاير الحَيْرِلانه قسم منسه لان الحَيْرِ شامل للاقسام الثلاثة وقسم الشي لاَيكُون قسم ماله (ص) وانَّ نسى فقران وفوى الحيرو برئ مسه فقط (ش) صدورته أأنه أوم شي معسن ثم نسى داك فسلم بدرأهو يجمفر دأوعرة أوقران فانه منوي الحيرأي محدث له الاتن سة الحيرو يعمل عسل القران للاحتماط فيطوف ويسعى ويهدى ساءعلى الهقارن ويبرأمن الخبر فقط وأما العمرة فسلم سرأ منهالا حتمال أنه أحرم أولامفردا فمأتى بالعرة بعددلك ونسية الخير محلهااذا كان الشسك في زمن يصيرف مالارداف كالووقع قبل الطواف أوفى أثنائه أو بعد د وقد لالركوع أمالووقع بعسدالر كوع أوفى أثناءا لسدمي فلاينوى الجيرا ذلا يصيم اردافه عسلى العمسرة أذذاك مل يسبيتمر على ما هوعليه فادافرغ من سعيه أحرم بالحيرو كأن متمتعاآن كان في أشبهر الحيرو كذاك ان كان اجرامه بعدالسمعي وينيفي أن يهدى احتساطا للوف تأخيرا الملاق قاله سيندغمان مفادالنقل أن بية الجيم للبراهة منه ولا يتوقف عليها عماد عسل القران بل على القسر ان لازم أنه سواءنوي الجيم أملًا (ص) كشبكة أضرد أوتمتع (ش) أىكشكه هـــل أحرب مـــرة أوأحرم بحجوفانه بنوى الحيجالا كنويعسل عسل الفران ويترأمن الخيرفة طالاحتميال أن مكونا حراميه أولا بمحيرفهو شكف الجوالمفردوالعسرة المفردة ولذاكان الاولى أن بقول كشسكة أفردأ واعتسر الكنه تسع ان الحاحب والماسمي المحرم بعسرة ممتعالان الغالب أن المحرم بعرة يحرم بعده المحير (ص) ولغاعمره عليه كالثاني في حتين أوعمرتين (ش) يعنى ان العسمرة لاترندف على الجير أضعفها وقونه وكذلك لاترندف العسرة على مثلها وكسداك لابرندف الجبرعلى مثسله لان المقصودمن الشاف حاصل بالاول وأماارداف الجبرعلى العسرة فانه يصيح افقوته وضمعة هاولاته معصل منه مالا يحصل منها فالقسمة رباعية صيمنها المسئلة الاخيرة ومعنى اللغو عدم الانعقاد فلغافعسل لازم فلذا سعن رفع عمره ولم يذكر الحكما سداء فيماذكرا به بلغو وهوالكراهة في الجيم قاله

(قوله بل عمسل القران الخ) أي وُ براءته من الحير المانكون اذانوي الحيم كافي لم (فوله هـ ل أحرم العسمرة) أى فكون في عبارة المسنف محازالاول أي فعسل مابصيره متمنعا وذلك الفعل هو الاعتمار (قوله فأنه سوى الحبج) أى وحو مأعلى المذهب كالفاله مالك وان القياسم وحعل عب داك مندو باوان كان فهما تقدمواحما وحعل التشيمه في أصل نه الحي ومحل كونه سوى الحير حسث كان مرتدف عملي العسمرة فان كان لاريدف كأن مكون شكه معسد ركو عالطواف فانهلا ينوى الحبح وان نوى لم دهمل شنه مل مصسمر حتى يسمعي ثم يحرم بالحير وانظر حمائذهل سرأ من العمرة أولالانه لم تف على الطواف على وحد الحزم مركنيته لهاولوشك هلأفر دأوقون تمادى على نمة القران وحده قال اللغمى ويبرأمن الحبر فقط للعسلة المتقدمة وظاهركلاماللغميأنه يبرأمن ألجيه ومن العمرة واعلدلان

السنك أمر ضعف فاكنفي مذلك طصول العمرة في ضمن القران وانظر لوشد هل قرن اوتنع أواء تروالفاهر المساورة ا

(قولة والمؤتب عامل لما كذا في نسخت والاولى قاعل الخالى الفاعد الماري النابق فعد المجار مة النائد و التحجه معطل الاصافة المسابقة المسابقة والموافقة المسابقة الموان الخلاف والانتفادة أو اعد المسابقة الموان الخلاف والمنافقة المسابقة والموافقة المسابقة والمسابقة والملاقة والمسابقة والمساب

أيءن أهل المذهب فعهشي فان المنقول عن أشهب الحوازوعن مالك المنعرفليس هيذامن تردد المتأخ بن في النقل عن المتقدمين لان معنى ذلك ان اختلف المتأخرون في المقلعن واحدأوا كثرفسقا حياءة عنه الحوار وآخر ون المنع وماهنالس كذلك فانفسل ماهنا وقع خلاف وفي الصلاة لم مقع قال المصنف وحازله دخول على مآأحرم مه الامام ساءعيلي المعهم فالحواب ان الامام هذا أشد لاحمال أن مكون مأأحرم بهجاأ وعسرة والحيم معمسل الأفراد والقران والمتع يخلاف الصلاة معاوم أنها فرص واغما الشك فيعن الصلاة فف الامرام واشتدفي البير (قوله ج وعرة المرادعرة المتع لان المحرم معمرة يقال إله متمتع لأن الغالب

 اح ولم يؤنث عامل لغالان أنيشه مجازى فيجوز تأنيث عامله وعدمه (ص) ورفضه (ش) عطف على عرة أى اغارفض اليج وقد مران رفض الوضوء والحيم لا يضرعلي الشهور بحسالف الصوم والضلاء على المشهور وتقسده إنه إذا حصل الرفض في أثناه الوضوء فانه يجسد دالنيسة الباقيء في المعتمد فهسل يحرى ذلك هنا أملا والاولى اندر مع الصمر في قوله و رفضه الاحرام لاللعم السلا يكون ساكناعن المرة (ص) وفي كاحرام ريدتردد (ش) يعنى لوأحرم شخص عا أحرمه ز مدمنلا والحال انه لم يعسله ماأخر مه وزيد فهل يحو زاد ذلك أسداء ويصيرا مرام ذلك الشخص أولا موزله ذاك اشداءولا بصحاح امه لعدم الحزم فى النمة فىذلك تردد أى وفى صحمة احرامس أحرمكا حرامز مدوعيدمها ترددفي النقسل عن المذهب سندفان تسين عدم الاحرام لزيدوقع احرامه مطلقاو يحرى على ماهم انتهبي فال بعض فاومأت زيدأو وحده محرما بالاطلاف أرأر وميه نصاوالظاهرأنه بقع احرامه أيضامطلقا ويخبرفي تعيينه والماكان أوحمه الاحرام تلاثة حج وعرة وقران والاطلاق أوالا وامماأ حرمه زيد برحم الهابين الافضل منها يقوله (ص)وندب الفراد (ش) بعيني أن الافراد وهوأن يحرم بالخير مفردا ثماذا فرغ يسب له أن يحرم به مرة أفضل على المنصوص من التمتع والقران كإقاله المؤلف في منسكه وظاهر حعله العمرة سنة مستقلة أن الأفراد أفض لولولم بعتمر بعده فاذا أحرم الجروترك العمرة فقد ترك سنة وليست داخلة في مقدقة الحكوم لها بالافضامة وهوظاهر كالام غسره من أهل المسذهب كان عرفة وأصرائه وانما كأن الافراد أفضل من الفران وان كان يسقط معنه الطلب بالنسكين والافراد المُعَمَا وسقط به الطلب ما الحير فقط لانه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاصل (ص) عموران (ش) أى ثم للي الافراد في الفضل قرآن لانه في عله كالمفرد والمفرد أفصل فباقار و فعدل كان

علسه انعصر معدها طبح الآانه سنكدعل ذلك فوله والاطلاق والاحراج ما أسرم بدور موسع المؤلان حدين الصنعات بعمرة التمتع ولي المساورة على المساورة المساور

(تولمان تقت ) وهوشرط فى تتحة الارداف مطلقا فى جميع صوره فان فسدت الإدداف ولم يعقد الرامه ولاقضا عليه في مؤهو ياق على عربه انظر عب (فراد وجوبا) از ادبالوجو بسما نتروف عليه صحة العيادة ولاشكان صحة العمرة متوقفة على تقديمها فان ناغرت فالا تصبح واغمة المساذلة المائة دم أن ارداف العمرة على الحيم مكروه (قوله ويصرفا رياو بلازمه الهيدى لمكن الخ) كذافي تسحفه وفي معن النسخة بادقار مكن موجودة في تسخته (قوله ان يقع مدا حرام العمرة) أرادما عدا صورة الاحرام بهما مترقبت مع تقديم العمرة وخلاصته ان صورة الاحرام بهما مترقبت وتقديم العمرة المحتصلة بافاصل وصورة الارداف ما عدا ها (قوله أو بعد على شئ المن أراديا الحرالة على العالمين العرامين أركام الان أركام الخواف وسعى واحرام (قوله خيلا فالاشهاب) فعند مذاب مي شرع في الطواف فات الادواف كا يعلم من كلام ( • ١ ٣) غيره (قوله لكان أبين) أى اشبي له النظرة الذكورة (فوله وجوبا

أفضل بعسده وترك المؤلف تعريف الافراد لعسدم عموضه ولغموض ذلك في القران والتمتع تعرّض لتعريفهما بقوله (ص) بأن يحرم بم مامعا وقدّمها أو ردّفه بطوافها ان صحت (ش) أشاربهذا الىأن القرانله كيفتان الاولىأن يحرمها لجبج والعرة معانسة واحدقيأن يقصد القران أوالنسكينأو منية مرتبة ويقدم العمرة على بية الخيرف هـ فدويحو بالبرندف الخيرعليما وفي الاولى بقدمها في التسمية استهما باولوعكس صحر الثانية أن يحرم بالعمرة مفردة تمريدف الحيوعلمافيرندف ويصمرقارناو دازمه الهدى لكن في ارداف الحيوعيلي العرة صور حواز وكراهة معرصة وكراهة لامعصة فن الاول أن يقع بعدا حرام العرة وفيل أن يعمل من أعمالها شأأو بعدعل شي وقدل طوافها اتفاقاأ وبطوا فهاقسل تمامه عنداس القياسم خلافالاشهب فلو قال المؤلف ولو يطوافها الكان أمن ولكان مشسرا الى الحسلاف في الارداف في الطواف (ص) وكماه ولايسمى (ش) يعنى أنهاذا أردف الجبرفي أشناء طواف العمرة الصحيحة كمل الطواف وحو باعلى طاهر المدونة وكان تطؤعالان حكممن أنشأ الجيمن مكة أوالحرم أن لافدوم علسه ولهذالاسعي علمه بعدهذا الطواف بل بعدالافاضة لوحوب القياع السعي بعد طواف واحب وهدذا الطواف تطوع كاقد علمته وأشار بقوله (ص)و تندرج (ش) أى العمرة في الحيوفلاسقي لهافعل ظاهر يخصم اللردعلي مذهب أي حنى في ايجابه على القارن طوافين وسعمان انتهي ولا مازم الحرم القيارت أن يستحضر عنسداتمانه بالافعيال التي بشسترك فهاالحير والعمر وأنها لاحرامسه مالحيروا اهرة بل أذا نوى طواف القدوم الواجب علمه أجزأه وكذلك السعى وغسره بلاولم يستشسعرالعرة أجزأه كإيأتي فهن طاف لعسرته بغسر وضوء ثم أحرم بالحيج انه يصسر فارنا (ص) وكره قسل الركوع (ش) يعنى انه تكروله أن ردف الجير على العرة بعد الفراغ من طوافها وقب لأن مركع ركعتي الطواف و مسمرقار ناوعلمسه دم القران و مركعتي الطواف وعلةالكراهة كوت الوقت مختصا العمرة وقوله " (لابعسده) واجمع لقولة أو تردفه أي فلايصم الارداف والكراهة ماشسة مالاحرى لانه اذا كره الارداف قسل الركوع فأحرى بعده وفي اثناء السعى و بعدالسعى (ص) وصح بعدسعى (ش) يعنى أن الاحرام بصح بعد سعى العرة ولا يجوز الاقدام علميه لاسستازامه تأخسرحلق البمرةأوسقوطه كماقال (وحرم الحلق)للعمرة حتى بضرغ ا

على ظاهرالمدونة) وهذا مأذهب المه الشيخ سالم وهسداه والمعتمد كاأفاده معض المحققين ويوافقه مانفررمن أنالعمادة الغيرالواحمة تجب بالشروع ومقابله قولان قمل مندوب وقدل جائز وهذافي العرة الصحية ومقنضي التكمل اله وأنى تركعستي الطواف وهوكذلك وكذالوأردف بعدالطواف وقمل الركوع فبركعله ويسعى بعيد الافاضة (قولهوكان تطوعا) لانه خرج عسن كونه للعسمرة بارداف الحيرعليها ولايطلب من أحرممن الرم بطواف القدوم (قوله فلا يبقى الهافعسل طاهر) أى لامن طواف وسعى وحلاق (قوله ولا بلزم المحرم القارب الخ) أى فلواستحضر الاستحضارا المذكورماضر كاأفاده في ل وقوله أن يستعضر أى في مدركته وقوله بل ادانوى طواف القدوم الواحب علمه ) لا عنو أن طواف القدوم لااشتراك فمهلان الاشتراك اعمايظهر فعماهوركن

وهوالسع وطواف الأهاضة (قراد لؤم يستشعر) أى بانام بكن في سافظته (قولم مختصالامرة) كذا في نسخت فالدام محتصل الماء (قوله لا بعده) أى واسافي أسادال كوع فهو بشا بشاقيل الركوع (قوله راجع لقوله أو يردفه) أى راجع يحسب المعنى أى لا راجع لفراد كررا الم يحتص المدان تكورت غربط من المراد الموقع الموقع الموافق الموقع الموافق الم لا بعد و يدل على ذلك قوله صحاحاً عالا حرام الا الاداف بعد سعى ولاقتساء على مقد الموقع والمعالم المنافق الماء الموقع ال فلاينظهر صنائد قوله كافال (قوله لوسوب تأخسيره) بديب إجرامه تأخيج ولولم يكن بين احرامه الحج ويوم عوفة زمن طويل فل أثم سعمها في وم عوفة ثم أحرم قبل حلاقها الحج لم يعلق حتى بصل الحدى وعلمه دم (قوله ثم تعم) طاه والمستحق ان بعدا اتم مس تبدأ غيرى وهو كذات دعوالاطلاق فأوجه الاحرام أراستها أفواد وقسران وتقعر واطلاق وهو على هدذا الترتب في الافضامة كاصر سندال في المناسك فلا حاجة انتكاف حمل ثم تمتع من علف الجل وظاهران عرفة والمؤلف أنه محصل الفتح باسرامه بالحج بعدا الهرة وان فسسدت وهو كذات مخلاف القران والفرق أن سوامه بالحج في القم بعد مضى النسان الفاسدولان صهوراً ملى القرق في وفي أثناه النسان الفاسد فسرى له الفساد فساركا لعدم كالشاراء ابن الحاجب (قوله على المشهود) أى خلافا الفات عبد الوهاب واللخمي من أن الفتع فضل من القران (قوله بعد الفاع وكرزاً وبعضه) أعمن العمرة ولوقيل (٣١١) الحلاق كات العرة يحجمة أوفاسد يخلاف

الارداف واعسل الفرق أن احرامه مالحير في التمتع بعدمضي النساك الفاسد فلذا صير وأمافي القران فهوفي أثناء النسك الفاسد فسري له الفساد فصاركالعدم (قوله لانه متع اسقاط أحدالسفرين) أي لانه كان سافر سفر س سفراللعبج وسفراللعسمرة فلماغذم أسقط عنده أحدد السفرين تم لأيخفى أن من أحرم بالحيح ثم فدرغ منسمة مأتى العرة بصدق عليه أنه تمتع بأحسد السفرين مع أنهابس بمنمتع والحواب أنعالة التسمية لاتقتضى النسمسة وفي عمارةمانصسه فانقسل لانصير التعلس الاول لانه لوأحسل منها فىغيراشهرالج غاقام بمكذمن عامه بلزم علمه أن مكون مقتعالانه أسقط أحدالسفر ينمع أنهاس متنعاباجاع والحواب أنهاعا راعي اسقاط أحد السيفرين في أشمه والجير وكذا على التعلمل الثانى (فوله وقيللانه تنعمن عرته بالنساء والطيب) فيه أن كل معتمر يتمتع حين يحسل منها بالنساء

من حجه ولم يكن قارناا تفاقاولامتمة عاالاأن يحل من عمرته في أشهد الجبو أهدى لوحوب تأخير الملق الحاصيل ما حوام الحيه فالوفعله فيلزمه هدى وفدية معاولذا قال (وأهدى لتأخيره) أي لوحوب تأخبره وقوله (ولوفعله) مالغة في أنه يهدى ادا فعله من غيرتا خبر وعلمه حمث فعله هدى ولا يسقط فعله هدى المأخير وعليه فدية أيضا (ص) مُمتّع بأن يجبر بعدهاوان بقران (ش) أى ثم بلي الفسران في المدب على المشهورة تم وهوأن يحير من عامه بعسدا بقياع ركن أو بعضه فأشهرا لجي ولافرق بدأن يحرم بعد العمرة بحير فقط أو يقران ويصسره تمتعافارنا وعلسه دمان واحدالتمتع وآخرالقران ولوتكررمنسه فعل العمرة في أشهرا لجيرتم جمن عامه فهدى واحديجزته قاله في النوادر وسمى المتمنع متمتعا لانه تمتع باسقاط أحدالسفر ين وقمل لانه تمتع من عرزه با لنساء والطيب وغير ذلك (ص) وشرط دمهما عدم العامة يمكه أوذى طوى (ش) أكشرط دم القسران والتمتع أن لايكون فاعله مامقيما بمكة أومافى حكها يمالا يقصرالمسافر حتى يجاوزه والمراد مالا قامة الاستمطان وهوا لاقامة شه عدم الانتقال وقوله (وقت فعلهما) أىوقت الاحرام أى مالقران والتمتع والمراد وقت الاحرام مالعه ورقفيه سمافين كان مُقهما يمكة أوماً ف حكمها وقت الأحوام بهما فلادم علمه وان كان غريم قيم وقت الاحوام بهما أو أحددهما فعليهدم ولاشك أن الأحرام بالعمرة فديكون مقدماعلى الأحوام بالحيرود الثفي التمتع دائماوف القران في بعض صدوره وقد مكون الاحرام بهامقارنا للاحرام مالحير وذلك في بعض صورالقسران وقوله (وان بانفطاعهما) أى عمدة أودى طوى مبالغة في المفهوم والتفد رفان وحدت الاعامة المذكورة بأحدالمكا من سقط الدم وانمن غيرا هلهابل بسب انقطاع بهاعن عسرها أورفض سكناهونيةعدمالانتقال منهاوالرجوع آلية وأنث المؤلف الضميرف بمامع رجوءه الىماذكر باعتبارالبقسعة وأفردهمع رجوء هالى مكةأوذى طوى لان العطف بأو ويصمءوده لمكة خاصة تنساعلىأن حكمهامع ذى طوى حكم السلدالواحد (ص) أوخر بح لحاجة (ش) يعنى أنءن خرج منأه لمكتة أوغسرهم بمن استوطنها قبل ذلك بأهسله أو بغيرهم لحاجة من غزو أوتحارة أوأمرعرض لهسواء طالت اغامت بغيرها أوقصرت ثمقدم مكة بعمرة في أشهر الحير فانهلا يكون متمتعا ولادم علمه لانه ليس على أهل مكة منعة فقوله خرج عطف على مافي حسزات والتقسد بوفلادم عسلىمن أقام بمكة أوذى طوى وان بانقطاع بهاأ وخرج منها لجاجسة ثم عاداليها

والطب والجواب ما تقدم (قوله أوذى طوى) منك الطامعوضية من الطريق التى بهط منها الذه شهيرة مكمة السميا ما لمعافرة والطريق الارتى الدي حيث منها الذه شهيرة مكمة السبع (قوله وقت الانتى عالى المرتى التي حيث المرتفق السبع (قوله وقت الانتهام المرتفق المسلح والمية والمحافرة المرتفق المسلح والمية المسلحين تم يجي في عامه الاسواب على الاصولائية بكن وقت فعل العمر يستم المنافرة المرتفق المسلحين تم يتعلق المسلحين من المنافرة المين وقت فعل العمر المنافرة المين المنافرة المن

( تورفوان وحدث منه انتها أعالا قامة فقد بدوله عدمها) لا جاحسة اذال لا نه حيث الشيخرط الا قامة بالفعل فعند عدمها المزمه الدم ولو في الاقامة بدلك علمها أولا ( ٣ ١ ٣ ) الأأن بقال ان للغني ولوفرض أنا أعطينا نية الاقامة مزاة الاقامة الان نية الاقامة بعيبها

يعمرة (ص) لاانقطع بفسيرها (ش) يعنى أن المكل أومن استوطنها اذا انقطع بغيرمكة ورفض سكذاها فان حكمه حكم من قدم من غسرا هل مكة فعازمه دم المعسة والقران أماان لم برفض سكناهافهوقوله أوخر بهلحا حسةلان معسني أوخرج لحاحة نسسة العود وقوله لاانقطع يغرها أي تمرجه المها فارناأ ومتمتعا (ص) أوقدم بها ينوى الاقامة (ش) يعني أن من قدم بالعمرة في أشهرا لحير بنوي الاستعطان مازمه الدم لاندليس من الحياضر بن للسحد الحسوام لان ا عامنه مالفعل معدومة وقت العمرة وانوحدت منه نتهافقد مدوله رفضها فقوله أوقدم أى الممتع والضمر في بهاللعمرة أي في أشهرا لجرأ ولاشهرا لحبرا كن الساءع في الاول لللاسسة أى ملته سابعمره وعلى الناني بمعنى في أي في أشسهرا ليج ومعاهم أنه لا يكون متمتعا الااذا قسدم بعمرة وأمالو قدم بعمره في غيرأشهر الجرفلا يكون متمسا (ص) ومديلة ي أهلين وهل الاأن بقهر أحدهما أكثر فيعتسبرة أويلان (ش) أي وندب هسدي القران والتمتع لمن له أهل يمكة وأهل ببعض الاكفاق وهل محل الندب أذا استوت اقامته مهما أمااذا كانت اقامنسه يمكة أكثر فلادم علىه لانهمن أهل المستعدا لحرام وان كانت اقامته في غسرمكة وما في حكها أكثر فص علمة الدم لانه ليس من أهله أوالندب مطلق من عبراعتماد بالمامته في أحسدا لمحلم تأو للان والمذهب مأجزمه أولايقوله وندب اذى أهلين أي مطلقاً (صُ) وجمن عامه (ش) أي وشرط دمالفران والتمتع يجمسن عامه فلوحسل من يجرته فى أشهر الجيخ ثم لم يحجه الامن قائل أوفات المتمتع الحيرأ والقارن وتحلل بعمرة كاهوالافصل فلادم فاويق القارن على احرامه لقابل لمسقط عنه الدم (ص) وللمُتمع عدم عوده لبلده أومثل ولو بالجَسَارُلابا فل (شَ) يعني أنما تقدم من الشرطين السابقين يسترك فهسماالقادن والمتمتع ويحتص المتمتع بشروط أخومنها أن لايعود الى المده أومشداد في المعد بعد أن يعل من عرف عكة فانعاد الى مثل ذلك بعدات حسل من عرقه عكة ودخلها محرما بحيرف دال العام فانه لا بلزمه دم التمنع لانه لم تمتع بالسقاط أحسد السفرس بخسلاف لور حمع لاقل من أفقسه أى بلده فيلزمه الدم لان وحوعه أساذ كركالعسدم وبخسلاف لوأحره والحير فبل عوده لبلده أومشله تمعاد فعلمه الدم لان سفره لمكن للحير وحست رحع الى مثل أفقه أي بلده في المعد فلا دم علمه ولو كان مثل أفقه في الحاز على المشهور خلافالان الواز الفائل بعدم سقوط الدم عن أفقه في الحار الامالعود الى نفس أفقه لا الى مثل الأأن يخسر ج عن أرض الحجاز بالكلية وباء لا أقل باء الملابسة والمعطوف محذوف أى لاعدم العود ملتبسا القل من بلده أومثله أي مكون مسافته أقل عماد كر في تنبيه في قال المؤلف أطلق المنقدمون فهذاالشرط أعنى قوله وعدمعوده الخ وقيده ألو محمد بمن كان أفقيه اذاذهب وعاديدرا من عامه وأمامن أفقه افر يقمة فانر حوعه مصر بمزلة رحوعه ليلده وقبله ابن عرفة وغسيره انهي ولم يعتبره المؤلف (ص) وفعل بعض ركنهافي وقته (ش) هذا الشرط الرابع مما يحتص به المتمتع أيضا والمعنى أنه يشترط في وجوب دم التمتع أن يفعل أركان العمرة أو بعضها ولوالسسعي فأشهرالج فاوسع لعمرته فيرمضان مثلاواخ بعض السع الىأن دخل شؤال فكمله فسه ثمج من عامه فهومتمتع ولوحل من عرته في رمضان مشلائم عمن عامه دلك فلا يكون متمتعا ولاهدى علمه لانه فم فعل بعض أركان العمرة في أشهر الحيج وذلك شرط في وحوب دم المتع ووقوع الحلق في شدوًال لا يو حب شديًا لان الحلق ليس من اركان العمسرة (ص) وفي شرط

الاقامة الأأنه سدوله عدم الاقامة فصارت نسما كالعسدم (قواد أو القارن) أى أوفات القارن الحي أى أن مفويه يحصر أومرض (فوله ويشترط للمتع أيلوحوب دمهمع ماتقدم عدمعوده للدهأومشله ولايشة ترط ذلك في القران (قوله ولو كانمثلأفقه) اشارة الىأن قوله ولو مالحار مالغة في المثل وأما لوعاد اسلده مطلقاأ ومثله مغمرا لحاز فلاخلاف قمه (قوله لاعدم العود متلسا رأقل) أى أن عدم العود ملتنسا بأقل لانقول بشسارطأى في وحوب الدم أى بحيث اذاعاد لاقل لادم علسه لانه أداعادلاقل مازمه الدم (قوله أى لاعدم العود ملتمساالخ) قضته أن قول المصنف لا مأفل راحم اقوله عسدم عوده لملده أومشله فمازم علمسه تكرار بالنظم الاول لانه فهسم من قوله أومسله أنرجوعه لاقل من ملده لا مكني وو حهما عاله الشارح أنهمفهوم غسرشرط وهولا بعتاره فلذاك صرحه (قوله ولم بعد اره المؤاف) قلت قد يقال بل اعتبر واد قداشترط فى الدم الحير منعامه (قوله وفعل بعض ركنها فيوفته) مدخل الوقت بغروب الشمس من آخر رمضان(قوله نشترط فىوحوب الشرط حاص بالممتع ولايتأني القارن لقولهامن دخل مكة فاربا فطاف بالميت وسعى بين الصيفا والمروة فيغدأ شمعرا لحبرتم يتجمن

(قوله اللى تسمية الفعل قرانا / لان تسميته قرانا الماهر تمن حدث كرونه قرن جماحقيقسة أو حكا إقوام اجاشروط في وحوب الدم / أي لان الصنف قال وضرط دمهها عدم إقامة كمكة أو ذي طوى الخروج وأما السميته تتصاليحصل بأن يحجم من المداهة حركن أو دهنسه في أشهر الحجر (قوله شروط في نسميته تمتعا) أي والدم الارجالة الماالة تم والظاهر أن والمثلات الطاور في المستواحة الم جمن عامه العداد القاعركن أو نعضسه في أشهر الحجود والمستواحة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

العقية أى فان لمرم العقيسة فلا الزمه هدى أصداد لامن وأسماله ولامن ثلثه وحامسل الحواسأنه لامخالفة لان كالامههنافي مددا وحوب الدم وغرة ذلك أنه اذاذبح فبلاحرامه بالحيرلاء وأولاءوز كاصرح مفى لا واذا مات بعد احرامه مالحيم وقسسل الرمي لاملزمه شئ وماسداني في سان التقسر رفي الذمة فاذارجي العقمة ومات فالهدى من رأس المال ولا سقط هذاوقد اعسترض ابنءوفة القول بأنهانما يحب برمى حرة العقبة بقوله قلت ظاهر ولومات يوم النحر فسل رمسه لامحب وهوخ للف نقل النوادر عن كتاب يحد عن النالقاسروعن سماع عسى من مأت بوم النحر ولم ىرمەفقدلزمسەالدم اھ (قولەأى أجرأ حعلده مدمالخ أى وقد ارتكب خسلاف الأولى كافي ك (قُولُهُ وَأَنْمَا أَعَادُلُهُمَا الحِيُ جُواب عُن قوله لا يحتاج اليه (قوله الترتيب الذكرى) أى في الذُّكرُ والاخدارُثُمُ لا معنى أن الترنب الذكرى مكون في الحسل فاعما أراد الترسب الرئي (قوله أى لكل واحددمنهما الخ)

كوبنهما عن واحدثردد (ش) أى هل بشترط فى وجوب دمالتمنع كون العمرة والحبرعن واحد بأن يكوناوفعاءن نفس الفاعل لهماأ وعن شخص غسره بطريق النيابة عنه فاو كاناعن اثنيين كل واحد عن واحدود الثران يفعل أحمدهما عن نفسمه والاسترعن غسره يطريق النماية أو مفعل أحدهماعن زمدوالا خرعن عمرو بطريق النيابة عنهماله يحسالدم أولايشسترط فيمس الدم في فعله سماعن اثنين كل واحسد عن واحدأى والفاعل لهما واحد والقول الثاني هوالراسج كالفده كلامه في التوضير في تنسه كالاشك أن شروط القران شروط في وحوب الدم لا في تسهمة الفعل قرانا وأماشروط التمتع فظاهر كلام المؤلف واس الحاحب أنواشروط فيوحوب الدم وصرح عسرهما كعمد الوهاب وعماض انها شروط في تسممته تمتما قال القفال من الشبافعيةوهونصّالشافعي وبهجزمالرازى (ص) ودمالتمّتع يجب بأحرام الحبر (ش) يعنى ان مبدأ وجوب دم التمتع اعماهو باحوام الجير لاقسله ومنتهاه الذي يتقرر بهو يتخلد في الذمة هو رمى جرة العقبة فكلامه هنافي بيان مبداالوجوب وقوله أواخر فصل حرم بالاحوام وانمات متمتع فالهددى من رأس ماله ان رمى العقبة في بدان نقرره وتحلده في الدمة فلا اعتراض وانظر الكلام بأوسعمن ذلك في شرحنا الكبير (ص) وأجزأ قبله (ش) ظاهره أن فاعل أجزأ دم التمتع ولايكون دما الاادانحره ولم يقسل أحدان بحره قبسل الأحرام الجير محزفيته من أن يكون الفاعل التقلمد والاشعار أى أحزأ جعله هدما وهو تقلمده واشعاره قسل الاحرام مالحي ولوعند احرام العرة بل ولوساقه فيها تطوعا تم عجمن عامه كاسيأتي له (ص) تم الطواف لهما سبعا (ش) هذامعطوف على الاحرام أيوركنه ماالطواف وحسنئذ لاعتباح لقوله لهسما فسل وانمأ أعاد لهسمالطول الفصل فريما يغفل عنسه وأسقطه من السمعي لقربذ كره في الطواف ونمهنا للترتيب الدسي كرى والرتبي جيعا والمرادان رسة الطواف متأخرة عر رسة الاحرام وأما الطواف في أى وقت فشي آخر سمأتى وقوله سمعا عميزموز ع أى الطواف للحر سمعاوللعمرة سمعا فقوله لهماأى اسكل واحسد منهما سبعاوالافظاهر العمارة ان اسكل واحسد منهما ثلاثة ونصفا فاننقص شوطاأو بعضه بقيناأوشكامن الطواف الركني رسع اءعلى تفصيل سيأني فى قوله ورجع ان لم يصم طواف عرة الخ وفي قوله وابتدأ ان قطع لحارة الى قوله أونسي بعضم ان فرغ سعمه (ص) بالطهر بن والسستر (ش) الماء للعمة أي ثم الطواف لهما شهروط أولها كونه أشواطا سبعاوكونه مع الطهرين والستزالعورة ولوقال بالطهارتين اكان أحسن أيمن

( • ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَرَى اللهِ اللهُ اللهُ

(قولة فالطهارة) الاولى والطهارة بالراق (قولة العهد المتقدم في السلائ) أى المشارط بقول من المهارة حدث وخيت (قولموفي التعليل بالدارة المعرف الم

الحدث والخسث أىلان الطهره والفعل فالطهارة صفة قائمة بالفاعسل وتعسيره بالطهرأ عهمن الوضوءوالتمم ولامه للعهد المقدم في الصلاه فان طاف محدثا عداأ وجهدا أونسسا بالم لص طوافه ورجعله كاستأتى وانمااشسرط في الطواف ذلك لانه عندمالك كالصلاة الأأنه ساح فمه الكلام وتعمارة أحرى ولوقال الطهارتين كان أحسن لانه كثرفي اسان الفقهاء استعمال الطهر بن في الحدث الاصغروالا كبرفيص برانات مسكوناء نه وكثر في اسانه ما استعمال الطهارتين في الحدث والخبث وفي المعلمل بأن الطهرهو الفعل الخ نظر لان الفعل مشأعنسه الصفة (ص) ويطل محدث بناء (ش) يعني أنه اذا حصل في أشاه الطواف حدث عدا أوسهوا أي ساهماعن كونه في الطواف أوغلية فانه ببطله و عنع من البناء على مامضي من الأشواط على المشهوركان الطواف واحماأ وتطوعا وسندئ الواجب بعدا اطهردون النطوع إلاأن تتعمد الحدث فلوى كان كمز لمنطف عنسدان القاسم خلافالان حسب ولوقال فان أحسدث فلانناء كانأحسس فانظاهم العمادةان هناماء يطل مع أنه لابناءهنا لكن المراد بالبناء البناء الحاصل مع الخروج على تقسد ره ﴿ تَمَّهُ ﴾ لم نذ كرالمؤلف حكم من انتقض وضوءه قسل أن يصل الركعنين والحكوفيه انه بموضأ ويعمد الطواف فان يوضأ وصلى الركعتين وسعى فانه يعيد الطواف والركعتين والسعى مأدام بمكة أوقر بسامتها فان ساعده من مكة فليركعه ما بموضعه ويبعث بهدى ابنالمواز ولانمجسزته الركعتان الاوليان اه من ابن يونس وظاهر كالامسه سواءاننقض عداأملا قوله فانتباعدالخ انظر ماحد التباعد والظاهرأن تعسدوالرجوعمع القرب تباعد (ص) وحعب لالبت عن يساره (ش) بالحرعطف على الطهرين يعنى ال الطائف صب علب في طوافه أن محمل البعث في دورانه عن بساره دا ترامن جهة باله ليضير طوافه فلوجعله عن يمنه أوفعالة وجهه أووراء ظهره فسكانه لم بطف ويرجع البه ولومن بلده ان كان ذلكُ الطواف ركّناوهذا هو المشهور لطوافه عليه الصلاة والسيلام هَكَذَا وقوله خيذوا عني مناسكك وانماحل فعله علمه الصلاة والسلام هناعلى الوحوب دون الوضوعمع أن كلهسما عمادة فعلهاورتيها فيكان فعسله سافالمحمل القرآن اثسوت الطواف كذلك احماعا فلرسف لرعن أحسدمن الصماية فن بعدهم حواز تنكيسه ووردعن على وابن عساس في الوضيو ولانها لى بأى عضو بدأنا بأيمانناأو بأيسارنا (ص)وخروج كل البدن عن الشاذروان (ش)هذا وما يعده مجرور بالعطف على الطهرين والمعنى انه يجب على الطائف بالبيت أن يجعب ليدنه في طوافه عارجاءن الشاذروانوهو المناءالهدود فأساس المن وذلك شرط في صهة طواف والمعتمد عندا المؤلف ان الشاذروان من البيت معقدا على ما قاله سندوان شاس ومن سعه ما كابن الحاجب

فمكون مقاراه مالان حدد فقد نقلء مالكاذا أحدث فالطواف فلمتوصأو سنقال الحطاب وظاهر كالدمان بونس انادأن بفعل ذلك السداءعسل رواية ان حسب وظاهركلام الاالحاجبان كالأم ال حساعاهو بعدالوقسوع وهذاهوالظاهر أه (قوله و بعد الطواف) أى وحوباأى وذلك الزوم الدمعملي تركه أفوله والطاهرأن تعذر الحوعال )اذا كان كذلك فقولهأوقر سامتها أىممالا يتعذر الرجوع (قوله وحعل البيتعن ساره) حكمته للكون قلسه الى سهمة (قوله فاورح عله عن عسه) أي ولايد أنعشى مستقبلا فاومشي القهقري لم يصم طوافسه (قوله وهذاهوالمشهور)أى كونه رجع المسمم بالدءهوالمشهورومقابله انهاذارجع الىبلده لامازمسه اعادة قال المصنف في التوضيرواعل تعاثل ذلك لم ره شرطافي العصة وهو ىعمىد اھ و بعمارة أخرى وھو مذهب مالا والشافعي وأحسد ردى اللهعنهم أجعين اطوافه صلى اللهعلمه وسلرهكذا وقوله خمذوا عنى مناسككم وقال أنوحنمفسة رض الله عنه الساسرسينة فو

تركمالا ما نسر حبلده (قوله للمواضلة كذاك) كالمتوت الطواف عن السيار إحساها أى أحمت والفرافي الامة على الامة على الامة على الامة على الامة على الامة على الوحوب لاحتاج الامة على الده على الده المالية المواضلة على الده على المواضلة المواضلة

(قوله النونسي) بدلمن ابنجاعة (قوله وسنة أذرع المن) تسعلم سنف فرذال الله مع قال المطاب ولمدكن الغااهر من تولما الق في المدونة الابعت دعا ملك والموالم المجروب المؤوج عن جميع الحجرلان ذلك شما لم السسنة أذرع وما زادع لها وهوالف يظهر من كلام أصحابنا اله وجدل بعض شموخنا الدالمع قد (قوله مدون) تقسسر ضوط (قوله وهومن وضع الخليل) أى الخليل الراحم أعمن بنائه (قوله عروشلمن أوالما تفقيمه الغنم) أى تدخله الغم (قوله (م ٣٥) ونصب المقبل) يصعرف وأنه بالاسم أي وتسب

وبالفعل والاصل في الفعل الوحوب (قوله لم يصمرطوافه) أي وكثرمن الناسر حعون الاجح سسالجهل بذلك قاله الزالميل فيمنسكه ونازعه غيره في قوله برحعون الاج لكن قال مض شموخنا المنازعة ماءع لى أنهادس من البيت وفد علت مافسه من ذهاب إلحاءة المتقدمة الى الهمن المدت (قوله فاوطاف خارحه لم يجزه ) قال بعض ومناه والله أعامه طاف على سطير المسحدول أروسم وصا وصرح الخنفية والشافعية محوازه ولم يتعرض له الحذاملة (قوله ويستعب الطائف الدنومن المنت الخ)هـذا في الرحال وأما النساء فقال الماحي السنةلهن خلف الرحال كالصلاة (قوله وولاء) أى وبكون ولاعفهو منصيوب ويصيح مره عطفاعلي المحرور (قوله الاأنكون التفريق يسدا) أى فاله لا يضر ولولغير عذر كذآقأله اللغمى ولسندأ يضاأن التفريق السميرلا بضرولكنه ان كان العسر عذر كره وندسله أن ىسىدئە انتهىي (أقول) وهو لايحالف كالام اللغمى (قوله ولوقل الفصل) لانهافعل آخرغبر ماهو فسه وهمتنع القطع (قولهأ وخرج من المحدد المفقة نسما) قال المصف ولوقسل حواز الخروج

والقرافى واسحزى واسجاعه المونسي واسعيد السلام واسهرون فيشر حالمدونة واس واشسدف اللباب وانمعلى والتادلي وان فرحون ونقسله ابن عرفة ولم يتعقبه وتبعسه الاي وهو المعتميد عنسدالشافعية وأنكر كونهمن البيت جاعية من متأخرى المباليكية والشافعية وممن مالغرفي انكاره من المالكمة الخطيب أنوع مذالله من رشد مصغر رشد بالمحية انظر ح (ص) وسية أذر عمن الخر (ش) أيمنته إلى المتأي ويشيرط في صحة الطواف خروج كلّ السدن أنضاء مقدارستة أدرعمن الحر بكسرفسكون مي حرالاستدارته وهومحوط مدورعلى صورة نصف دائرة خارج عن حدار الكعبة في جهة الشام و بقال له الحدر بفتراليم فسكون المهسملة وهومن وضع الخلس فال الازرق عن ابن استعق معسل ابراهيم الحجرالي جنا الستعر يشامن أوال تقتحمه الغنم وكان زر بالغنم اسمعسل ثمان قريشا أدخلت فسه أذرعا من المكعمة انتهبي وأثبت الناعق سنة لان ذراع السيديذ كرو يؤنث (ص) ونصب المقبسل قامنــه (ش) بعني إن الانسيان إذ إقبل الحرالاسوداً واستراليمائي فاله شعت مكانه وحويا حتى بعنسد ل هائمناعلى قدممه ثم يطوف لانهلوطاف مطاطئا ورأسبه أو يده في هواءالشاذروان أووطئه رحداد المصيرطوافه (ص) داخل المسعد (ش) بعدى أن شرط صعة الطواف أن مكون داخيل السحد فلوطاف خارجه المجره ويستم سالطائف الدنوم البت كالصف الأول في الصلاة وقوله داخه لمنصوب على الحال من الطواف (ص) وولاء (ش) يعني انالتوالى بين أشواط الطواف شرط فان فرقه لم يحسر مالاأن مكون التفسر يق بسسرا أو مكون لعذروهوعلى طهارته (ص) والمدأان قطع لِمنازة أونفقة (ش) لعني أن الطواف ولو تطوعا اذاقطعه لخنسازة غسرمتعمنة علمه ولوقل القصل أوبنرج من المسجد لنفقة نسيما فانه سندته وفى كلام المؤلف إشعار بأن القطع العنازة عسرمطاوب وهوكذاك والحكم منع القطع وأماان قطع لنفقة ولممخر جمن المسجد فالدبني على طوافه فأن تعمذت علسه وخشي على المت التغير فالظاهرو حوب القطع كالفرائض وفي كلام سندوأى الحسين ما يفيده وأما ال تعينت وأم يخش تغيرها فلا بقطعه لهاواذا فلنا بقطع فالطاهر حمقتذ بدي كالفر دضة كافي شرح هرص أونسى بعضمه ان فرغ سعمه (ش) أى وكذاك لابنني اذانسي بعضامن طوافعه ولو بعض شوط حتى فسرغ من سعمه وطال الامر أوانتقض وضوءه وأماان ذكر ذلك باثر سعمه ولم ينتقض وضوءه فانه سني كاهومذهب المدونة والههل كالنسمان قال سندان قبل كمف سني بعد فراغ السمى وهذا تفريق كثير عنع مشار البناء في الصلاة قلتالما كان السمعي مرتبطا بالطواف حتى لا بصيردونه حرى معه محرى الصلاة الواحيدة في ترك محيدة من الاولى ثم قرأ فىالثانية المفرة عاد آلى مصود الاولى واغيام اعي القرب من البعد للعيالة التي فرع فيهامن السعى فان قرب منها بني وان بعد البدأ ويرجع في ذلك الى العرف (ص) وقطعه الفريضة وندب

الشفة الكتابا كالهركا أجاز واقطع الصلاقات أحداثه ماليه بالوهي السد حرمة وأجدب بالقرق بالدالصلاق موقوقت الجواز الخروج المساقد المنظمة المنظمة

نغره والماوحب القطع لان الطواف بالمت صلاة ولا يحور لن في المستعد أن يصلى بغرصلاة الامام المؤتمه اذا كان اصلى المكتوبة لانه خلاف علمه فان كان فد صلاها حياءة فيه وأقمت الراتب فهل يقطعه ومخرج لأن في بقائه طعنا علميه كامري الصلاة أولالان تلمسه بالطواف يدفع الطعن (قلت) والظاهر الأول واستظهر بعض شيوخنا الثاني ومثل الفريضة المقامة فويضة حاضرة تذكرها وخشى خروج وقتها ولوالصر ورى لوأتم الطواف الفرض كاذكر والحطاب يحنا وأماطواف التطوع فلااشكال في قطعه لانذكر الفائنة فلا مقطعه لهياو نلاه, وولو كان ذلك الطواف مندوما وانظر ماالفرق مينه و من الصلاة وفرق معض تسوخنا بأن الترتب من مسير الفوائت مع الحاضرة مطاوب ومفهوم قوله لافريضة انه لا مقطعه ركنا أووا حيالغسرها كركعتي الفير والوتر والضيحي فان كالنمندوما فله قطعه لركعتي الفيسران عاف أن تفام (٣١٣) الصلاة عليه فلا بقدران تركع ركعتي الفيسر انظرعب (قوله من عند الحجر) أي الحجر

الاسممود (قوله و بنبغي حله على كالالشوط (ش) أى وقطع الطواف وجو ما فرضا أونفلا لصلاة الفريضة أى لاقامتها ويعنى لكن مندساه فسل خروحه كال الشوط مأن يحر جمن عندالحروان خرجمن غسره فقال ان حبيب مدخل من موضع خرج قال في توضيعه وهوظاهم والمدونة والمواذية واستحسان حبيب أن بسدئ دال السوط قال بعض و يسفى حلى على الوفاق كاهو ظاهر الطراز اه وسي قبل تنفله قاله فى المواذية ابن الحاحب فان تنفل قبل ان بتم طوافه اسداء قال معض وكذات ا حلس بعد الصلاة طويلالد كرأو حديث الرائا الموالاة (ص) وبني ان رعف (ش) يعنى أن الطَّائف اذاحه لله رعاف قاله وقطعه لمغسل الدم ثم منى مشرط أن لاعشى على نُعِاسة ولانتعدى موضعا كافي الصلاة ولوقال ونني كانرعف لاقادا ليناءف القطع للفريضة وهو المطابق النقل ومكون التشعمه في قوله بني لافي استعماب كال الشوط لان الماني في الرعاف بخرج بحرد حصوله (ص) أوعمل بحس (ش) يعني ان من طاف بنحاسة في مدنه أوثو بهو لم يعملم بهاالابعد فراغسه من طوافه فلااعادة عليسه كالصلاة وانعلهما في أثناء طوافه أوسقطت علمسه في طوافه فاله يترعها أو يغسلها و بنتي على ما تقسد ممن طوافه الله يطل والابطل لعدم الموالاة (ص)وأعادركعتمه مالقرب (ش) بعني الداداصلي ركعتي الطواف بالتحاسة ثمذكر فأنه بعمده سمااستعماماان كان الامرقر بمافأن طال الامر بعسد ذلك أوانتقض وضوء فلااعادة علمه خدروج الوقت بالفراغ منهماو يعتبرالقر ب بالعرف (ص) وعلى الافل انشك (ش) معطوف على آلمعني أى يبني على ماطاف قبه ل رعافه أوعمله بالنصائسة وعلى الاقل أي المحققُ الْ شدك في عسدد الاسواط مالم يكن مستنسك والابني على الاكثر ويعمل باخبار غيره ولوواحدا وانظرهل المراد بالشك مطلق التردد حتى يشمل الوهم كمافي الصلاة أو الوهم همالا بعتبر كافي الوضوء (ص) وجازيسقا ثف لزحــةوالاأعادولم رحمة ولادم (ش) أىوحارًا لطواف يسمقائف ومن وواءرمن موقسة الشراب ولايضر حماولة الاسطوانات وزهن موالقية لاجل وحودز حسة انتهت اليهالان الزحام يصدرا لحيد متصدلا بالبعث كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجعةفان طاف فماذ كرلالزحة بل لحرأو بردأونحوه ماأعاد الطواف ولوتطة عاعلي ما يظهر مادام يمكة وانخرج منهالم يرجع للطواف من بلده ولادم علمه وكانت السقائف في الصدر

الوفاق) أى مأن محمل قوله مدخل من موضع خرج أى يؤذناه في ذلك الأان الم أد الدطلب منه ذلك والاذن لاسافي استحمان اشداء الشوط (قوله بشرط أن لايمشي على نحاسة) أى وشرطأن لاسعد المكانحدا على ما يظهر كافي الططاب وأن لا يطأ نحسا (قوله ولاستعدى موضعاً) اي موضعاً بمكذاواً مااستقمال القبلة أ وعدم الكلام فغيرمعتبرين اعدم اعتمارهماهما (قوله أوعلم بنعس) بفتراليم المعتمدانه لاسن بل سدي (قوله فأنه منزعها)أى ان المكن تزعها وقوله أوبغسلهاأي ان لمعكن نزعها (قوله كخروج الوقت مالفراغ منهما) مُقتضى ذلكُ أن لااعادة علَّمه أصلاً (قوله وعلى الاقسل الخ) معطوف على المعنى أى سي على ماطاف قدل رعافه أوعله بالمنحاسة وعلى الافل (قوله و يعمل باخمارغسيرة) أي الشالئلا بقدكونه مستنسكها كا أفاده بعض شبوخنالكن شبرطأن بكون ذلك الواحدطا تفامعه كافي سماع القاسم نقسله الاعرفة

وغيره (قولة هل المرادمالشك مطلق المردد)وهوالظاهر كافي شرح عب و شب (قولة لزجة)فان ذهبت أثناه مكله بمكانه المعتماد ولايحوزتح اوزه همادة من أشواطسه لانه كان لضرورة وقدزالت فأنطاف في السسقائف حين زوالها فانظرهل يعمد ماطافه بهاان كان قريبا والاأعاد الجسع أوبعيد الجسع لفصله عاطافه بهاحين الازدحام والفاهر أنهاذا كان قليلالا يعيد الاماطافه بها ولا بعدد الجسع (قوله ولادم) المعمد لزوم الدم (قوله لان الزمام الن) هذه ألعد لة تقفضي أن الطواف لا يكتني فسه مأت بكون المسجد فقط بلُلامد من أتصاله ماليت وهوخلاف اطلاق قول المصنف وأخسل المسجد (قوله كاتصال الزمام مالطرقات) أي كاتصال الزحام الذى فالمستحدين في الطرقات بوم الجعة (قوله أو نحوه ما) كمار (أقول) الظَّاهران يكون الحرَّأُ و البرد الشَّديد كالزحة (قوله ولو أطرَّعا) وبعضَّهم قال أعادق الواحب لا في غيره (قوله لمرجع الطُّوافُ من بلده)مفَّهوم الوَّكان أقل من بلده برجع له وهو يعارض مفهوم أوله مادام، يمة والحواب ان المراد مادام بمكة أوقر يهام بما الايتعد وفيه الرجوع (قوله وكانت السقائف في الصدر الاول) أعفالرادما كانمسسة وفاق الزمن الاول وأماالسة النف الموجودة الاتفلات وزالطواف فها لزجة ولا الفرها وقال لم وقولوجاز وسقائف المزجول على غرزمانا تعدا فالدفاقات السقائف كانت من المسجد الحرام وأماق زما انفاقا سسقائف ما رجحت لا لأما من مدقعة فالطواف فها مارج المسجد وهو باطل سواء كانان جة أوغسيرها اله من كبيره (أقول) إذا كانت السقائف من المسجد الحرام فلا يحتى اشترط في الطواف فها الزجة فهذا لا يظهر الااذا كانت تلك السقائف التي في الازمنة السابق من الماج والطرف المتصدلة تعالم الرقولة والمسجل المشهور) ومقابلة قولان قبل مستمونة للمالية في الافاضة (قوله ووجب) فاعل وجب ضمير مستمرعاً تدعل طواف القدوم فان قبل مشقد ما قدوم كركم في معود (٣١٧) الضميرعلية فالحوارات فالمعلوم من المسترعات والمتعالم المناسبة والموارك والمناسبة والمتعالم المتعالم المتعالم

عرفة لانهابس هناك طواف للحير قيل عرفة الاطواف القدوم وأما طواف الافاضية فهومؤخرعن عرفة كطواف الوداع إقوله وهذا مفدوحو مهالخ)أى فأفاد المصنف وحوب طواف القدوم في نفسمه لاستنته ووحوب قبلته لعرفة الذى هووحه الشمه هكذا قال مصهم وفيه شئ ادلامانع من أن بفال انهسنة كاقمل و يجب تقدعها الاأن يقال لم يعهد ترتسواحب ىن واحبوسىنة (قوله وليس تشديها تأمأ فهدات غاية مايفهمين النسيه وحوبالفيلية فلايعقل عَام حَتَى سَفِي فِتَدِير ﴿ تَسِمه ﴾ انما يحسطواف القسدوم فيحق غبر حائض ونفساءو محنون ومغمى علسه وناس الاأن يرول مانع كل ومسع الزمن فعب (قوله اتأحرم من الحل) أى أحرم منسه بالفعل كأن الاحرام منسه واجبا كالأفاق القادم من ملده أومندو ما كالمقيم في مكة اذا كان معسمه نفس من الوقتوخرج للمقات وأحرممنيه فانه يجب عليسه طواف القدوم أوطل منسه الاحرام على سعل الوحوب لكن اقتعم النهي وأحوم من الحسرم (قوله فان أحرمهن

الاول ثم شاها لاروام،عقــودا كاهوالات ﴿ وَلِمَا أَنْهِـى الْكَلَّامُ عَلَى شُرُوطُ الطوافُ مَطْلَقًا شرع في بقسة أقسامه وهي في الحر ثلاثة طواف قدوم وهوالمذكور هناوا فاضة وقد تقسدم و ودآع وسمأتي فالاول واجب على المشهور كافال (ص) ووحب كالسعى قسل عرفة (ش) أي اله يحب أن يكون طواف القدوم فبسل عرفة وهـ لدا يفيدو حو يه وكذا يجب كون السيي قبل عرفة فقوله كالسعي تشممه في وجوب القملمة فقط وليس تشميها تاما اذطواف القدوم ليس ركين والسعيركن (ص) انأحرمن الل ولمراهق ولمردف محرم (ش) يعني أن شيرط تقديم طواف القيدوم والسعي قبل عرفة أن يحرم من اللوان لا يراهق وأن لأيردف الجيم على العسمرة بحرم فان أحرمهن الحرم أوأردف فيسه الحيرعلى العسمرة أو راهق أي ضاف الزمن علمه بحث يحذى الفوات ان اشتغل مالطواف فلاطواف فدوم على من ذكر ويسفط عنهسم قبلمة السعى أيضالو حو ب الضاعه عقب أحدطوا في الحير وقدسة فط عنهم طواف القدوم واداً سقط عنهم قبلية السعي فانهم يسعون بعدطواف الافاضة لانه الواحب المافي من طوافمه والى هذا أشارا لمؤلف بقوله (والاسعى بعدالافاضة) أىوان انتحرم شرط بمبانقدم فلاطواف قدوم علمسه وحمنشذ يسعى بعسد الافاصة ولادم قوله والاسعى بعسدا لافاصة فسيه حذف الواو معماعطفت أمحاوالاسعي بعدالافاصة وترك الطواف والسع حينتك وقوله ان أحرم الجشروط لمأ بعدالكاف ولماقيلها أي كاليحب طواف القدوم والسسعي قبل الوقوف بعسرفة بالشروط المذكورة ويصحفى راهق كسرالها ووقعها أى مقارب الوقت بحسث مخشى الفوات ان اشمنغل الطواف أى ولم يضي رمانه (ص) والافدم ان قدّم ولم يعد (ش) تقدم انه اذا اختل شرط ممامر وأن أحرم والحير من المرم أوأردف فسه فانه يؤخر السمى بعدد طواف الافاصدة وذكرهناانه لوحالف وقدم السسعي ولم يؤخره مل أوقعه بعسد طواف تطوع أوفسرض بأن نذره والحال انهار بعسده بعسد طواف الافاصة حتى رجيع الى بلده فان علسه دما لمخالفته لما وحب عليسه من تأخيره ثمانه لايدخول في قوله والافدم الخ المزاحم اذا تحمل المشقة وطاف وسعي فيسل عرقة فان هد الااعادة ولادم علىه لانه أتى عاهو الاصل في حقه بخلاف غيره بحن أحرم ما لحرم أوأردفه بهفانه لم يشرعه طواف القدوم ولما كانمن شرط الركن السالت تقدم طواف كما أتى عطفه عليه بما يفيد التربيب من حوف العطف فقال (ص) ثم السعى سبعا بن الصفا [ والمروة منسه البدء مرة والعود أخرى (ش) أى ثمالركن النبالث السعى للعبر والعمرة بشروط كونهسسعالاأنقص وكونه بعزالصفاوالمروة وكون السدومن الصفاالي المروة ومن المروةالى

اطرم) أى الكون مقيما يكذ أقوله والاسمى بعد الأفاضة) من ذلك ناس وما أنص ونفسا فوجينون ومغمى علمه أم رل عدرهم حى حصل الوقوف أى أوقف المن المنظمة من من المنظمة على المنظمة وقوله أى المنظمة الم

اللهاني ونصب من هي المال مخالف المأفان المناسس من أنها وجدم أخواتها من طو داوفو داوتارة (1) منصوبة على الفعولية الملفة وسيما منه ويتما المنطقة وسيما منه المنطقة وسيما منه والدوقو وراهل هي منصوبة على الفطوفية منه المنطقة وسيما تقوية والمناسسة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

الصفا ومن الصفاالي المروة سمعا فاويد أمن المروة ألغي ذلك الشوط والاصار تاركا لشوط منه وانماقلناانه معطوف عدلي الطواف ولم تجعمله معطوفا عبلي الاحراموان كانت المعطوفات اذا تعددت انسانكون على الأول على الصير التفصيص بعضهم ذلك بمعطوف غدم الفاءوثم (ص) وصحته متقدم طواف ونوى فرصنته والآفدم (ش) أى وشرط صحة السسعي في الجير والعمرة أن متقىدمه طواف أما كانواحما كطواف القيدوم للفرد والقارن أوركا كطواف الافاضية والعمرة أوتطةعا كطواف الوداع وطواف المحرم من المرم والمردف فسه فلويسعي من غسر طواف لميحزه ذلك السعي بلاخسلاف اسعرفة والمذهب شرط كونه بعسد طواف لكن انوقع بعد مطواف فرض فبسن ان ينوى به الفرض وان وقع بعد مطواف تطوع أوفرض ولم ينو بهالف رض وهويمن يعتقده دم لزوم الاتمان به ولا شأني ذلك الالمعض الجهه لة في طواف القددوم فانه لابسعي بعده فانسعي أعاده بعسدطواف سوى فرضته أي وهوطواف القدوم ان لم بكن وقف بعسر فقوالافات طواف القسدوم فمعسد طواف الافاضة ان كان قسد فعسله ويسمع بعسده مادام عكة أوقر سامنهافان تباعسد عنسافيدم فقول المؤلف ونوى فيرضته أى على سيل السنية لاعلى سبيل الشرطمسة بدلم لقوله والافدم وقوله وقوى فرضيته أى ان كانمن الاطواف الفرض ولار مدأن غسرالفرض سوى به الفرض وفي قوله والافدم تسامح لان طاهسر عسدم الامر بالاعادة ولوككان قسر سا وليس كذلك \* ولماقدم المؤلف شروط الطوافعلي العمموم لابقيد كويه طواف عمرة أو جراً وغسرهما شرع بذكر مكممااذا فسمدالطواف لفقدشرط من طهارة أوغمرها وان الرجوع يحسلفساد أحسد أطوفة ثلاثة لاغسرفقال مشدرا الى الاول بقوله (ص) ورجع ان لم يصرطواف عرق سرما (ش) يعني أنالمعتمراداطاف لعرته طوافأغ مرصير بأن كانعلى غيروضوء أوترك الطواف كله أو بعضه عمداأ ونسميانا فالهرجع محمر ماليقائه على احرامه فيطوف يسعى وان كانحلق رأسمه

(قوله فرصنه) المراديهمايشمل الواحب قال في له والحواب ان المؤلف أطلق علب الفيرض أى الواحب سعا الدونة ولم بلنفت الحهذا الأصطلاح الحادث وهو تخصيص الواجب عما ينحبر مالدم والفسرض الركن (قوله وان وقع بعدطواف نطوع) أى أراد ايقاعه بعدطواف تطوع بقرينة قوله فاله لا بسسعي بعده (قوله وهو ين يعتقد الخ) مفهومه أنه لوكان عن معتقد لزوم الاتسان به فانه لادم عليه بنتم منذاك انهمتى فوى وحويها وفرضيته أولم ينوالاأنه ممن معتقدو حومهأ وفرضنه فاثه يصير بعده السمسعي ولادم وكذالونوي سنشه ععنى انه عبرركن بلواحب ينعمه بالدم أولم يستحضر ذلك الكينه من معتقدانه واحب ينعمر والدمفانه بصمر بعده السدعي أيضا ولادم وأمالونوى سنسته ععنى انله

<sup>(</sup>١) في بعض السيزيادة ذات مرة كتبه مصيحه

(قوله وبنبق الح) أى وأمالوتطوع بطواف بعدان سن او فساد الطواف الركبي وسع بعدد الما النطوع فالمذابعد ملزمه الدم ولا بطالب بالرجوع (قوله و بنبق أن بقال استردال في الم فقوله في المأتى الأن مقطوع وهذه و المنظوع بعدد غير عاص بالافاضة أى الفه اذا كان ظواف القدوم غرصيم ولكن قدسي بعدد غيرة كوروع امد تعدد فيرى وعلمه من المورد أو ولا يكن تقلم م (قوله وان أحراب منه وهدا أحرى منه كانته المناسبة بعد المناسبة المناسبة

طواف القدوم فات محمله بالوقوف معرفة ولزمه اعادة السعي بعدطواف الافاضة فلمالم بعده بعسدطوافها بطل طوافها فال أبوامين التونسي وصياركن فيرق من طواف الإفاضة والسعى فمعمد طواف الافاضية ويسعى ىعدە (قولەالاأن سطوع بعسده) طاهره احزاءالتطوع عن الفرض سواءرجع للدءأم لاوقده معضهم بالأول قال فان كأن عكةطأب بالاعادة كإنفهم من ابن يونس وغيره وظاهر المستفأيضا اناجزاء النطوعءن غسيره خاص بالحير قال بعض الشراح واتطرههل منوب طواف النطوع عن طواف العمرة اء (قسوله ولادم لماترك من النة ) أى ان هدا النطوع هوفي الحقيقية

فانه يفتدى والمه أشار بقوله (وافتدى لحلقه) وأعاده ان لم يصادف محسلا وان لم يكن حلق لم بلزمه شيء لتأخيره وان كأن قداصاب النساه فسدت فمتمها تم قضهامل المقات الذي أحرم منه و مفتدي وعلمه لمكل صمدأصا بداءقاله في المدونة وعليه فدية المسه أوطميه و يحرى الانتحاد والمعدد على ما مأتي في قوله وانحدت ان طن الا ماحة الزوينه في أن يقيد قوله ورجع الزعاأذ الم يقطوع يطواف معد طواف العمرة والافتحرق ولابر حع كافعل فحالا فاصة كامأتي واكن عليه هنادمان تباعده ومكة لانهسع بعدطواف غبرفرض كاتقدم في قوله وصحته بتقدم طواف وقوى فرضته والافدم ونبيع أن مقال مثل ذلك في القــدوم (ص) وان أخر بعد سعيه يحير فقارن (ش) أي وان أحر معــد سعيه الواقع بعــد الطواف غيرالصحيم فهو فارن لان الطواف الفآسد كالعدم فالأحرام حدنثذ وافع قسل الطواف وحيث وقع قمله يكون قارنا وبهسدا يظهرا الفرق بين همذاويين مامرمن أنه بصح بعسدالسعي ويكون متمتعا ومفهوم قوله بجير لوأحر م بعمرة لكان تحلله من الشانية تحللامن الاولى وقاله سيند (ص) كطواف السعي بعُـدُ ولم يعده بعد الافاضة فانه مرجع حلالالكن الرجوع هذا في الحقيقة انس اطواف القدوم بل للسعى فلهذا قال (ان سعى بعده واقتصر )علمه ولم يعده بعد طواف الإفاصة فان لم يقتصر على السعي ملأعاده بعــدطوافالافاضــة أىأو بعــدطواف تطوع لمير حـعالطوافعلىمامر فى فوله وفوى فرضيته (ص)والافاصة الأأن ينطوع بعده (ش) يعنى أن من طاف طواف الافاصة على غيروضوء أونسمه أو بعضه حتى وصل الى ملده فالمرحد عله وحو باحلالا الاأن مكون طاف بعده تطوعا فاله يحزنه ولا مر حمع له من بلده لان تطوعات الير تحري عن واحب بنسه اولادم علمه والمه أشار بقوله (ولادم) لمساترا من النية لان أركان الجيه التحتاج النية وكذا بقية أفعاله لان الاحرام بنسحب عليها كايسحب احرام الصلاة على أفعالها وظاهر كلام المؤلف سواء وقعرمنه نسمانا أوعمد اوعلمه حمل ح واستظهر بعض جادعلي النسسان اقول الجزولي في ماب حسل من الفر أنض لاخلاف فهما اداطاف الوداعوهو ذاكرالافاصة أنه لايحزته اه قوله ولادم راجع الفوله كطواف الفدوم انسعي بعده واقتصرالح ولقوله والافاصة وكذاقوله (حلاالامن نساءو صيدوكره الطيب) أى من طاف طواف القدوم على

الموالا فاصفة ولا يضركونه لم بلاحظ أنه فرض بل لاحظ أنه تطوع (قوله أذا طاف الزداع) أعمالا سطفا أله وداع (قوله ولا دم بطواف القدوم) هذا أخلاف ما أقادة أو لا من رحوعه المؤلف في اذا طاف السياد المواف القدوم) هذا أخلاف ما أقادة أو لا من رحوعه المؤلف في ادا على المؤلف المؤلف في ادا المؤلف على المؤلف المؤلف

(تولة أى ربع المقسد ربعد الكاف) أى رجع من فسد طواف قدومه وقدسي بعدة وفسد طواف افاصنه وجو باأى وليس راجعا المؤرج على المؤرج على المؤرج على المؤرج الم

عسروضوء فانه محسعليه أن مرجع حلالاحي بطوف المدت و بسعى لانه لماطل طوافه بطل سعمه وكدال أذاطاف الافاضة على غسر وضوء فالدس جع وحو باحسلاحتي بطوف طواف الإفاصية الامن النسياء والصييد فصب علميه أن محتنب ذلك لانه لامحلله من ذلك الاالعلل الاكبروهوطواف الافاضة كايأتي عسدة ولهوحل بهمايق وأمامس الطيب فبكره ولافدية عليه في مسه فقوله حلاحال من فاعل رجيع أي رجيع المقدر بعد الكاف (ص) وأعتمر والاكثر انوطي (ش) يعني انمن لم يصمطواف قدومه أوافاضته ورحم حلالًا وأكمل كل احوامه فانه مخرج و بأنى بعمرة سواء حصل منسه وطء أم لاوه وظاهر كالام ابن الحاجب زاد ويهدى وقمسل لاعرد علمه الاان وطئ لان العمرة لاحل الخلل الواقع في الطواف بتقديم الوطء فأمر أن أتي بطواف صحير لاوطء قسله وهو عاصل في العمرة يخلاف ما إذا له يطأ وفي كلام المؤلف شئ انظرو حهه في شرحنا الكبر \* ولما أنهى الكلام على الاركان المستركة بين الحروالعمرة شرع في الركن الرادع الخدص اليوفقال (ص) والعير حضور جزءعرفة (ش) أى والركن الراسع المختص بالجير خاصة دون العمرة وقوف بعرفة ولمالم مكن المرادمن الوقوف معناه لغسة مل مطلق الطه أندنة والكون بهاسواء كان واقفاأ و حالساأ ومضطععاو كيف اتصور عسرعن ذاك مقوله حضور وانما كثراستعمالهم الوقوف لانه الافضل فيحق أكثرالناس ولمالم مكن الموضع منها فضال على غسره اذاوقف مع الناس عمر عما يشمل جمعها فقال سرعوفة الدال على الاكتفاء بالحضور فيأي كان منها واضانة حضورالي حزء على معنى في واضاف فحزء الي عرفة على معنى من أى الكون في حزومن عرف أى حزومنها المكن المستحب أن بقف مع الماس وبكره المعدعن سموان رقف على حمال عرفة والقرب من الهضاب حمث رقف الامام أفضل والهضاب معهضمة يوزنتمرة فالفالقاموس هوالحمل المنسط على الارض أوحسل خلق من صحرة واحدة أوالبل الطويل الممنع المنفرد قال اسمعلى واستحب العلماء الوقوف احيث وقف الرسول علمه الصلاة والسلام وهوعند الصغرات الكمار المفروشسة في أسفل حسل الرحمة وهوالمسل الذي بوسط أرض عرفه ثمان الواوفي قوله والعبر الاستئناف والعيم

وطئ أملاولس كذلك وقسوله والاكثران وطئ ظاهره ان الاقل قال معدمها ولس كذلك فاوقال واعتمران وطئ والاكثرعدمها لوافر المذهب فالبالحطاب وحل الناس هيسعندين المسب والقاسم ان محدوعطاء كإفاله أبوالحسين فالرادال السدل خارج المسده والماصل كاقال محشى تت أن الخلاف في العمرة مع الوطء مذهب المدونة اثماتها وسعمد سالمسب ومن معدة نفيها أماان أم محصل وطء فلامو حبالعهم ة ولا قائل ر فيمانعم (فوله أي والركن) فسهاشارة الى تقددرمسدا والحلة الاسمية معطوفة على الجلة الأسمة وهي وركم سماالاحرام أومستأنفة (قوله وانماكثر استعمالهم الوُقوف) أى وان كان المرادمنه مطلق الكونمة (قوله فضل على غدره) أى مقنص لوحوب المكثفية (قوله أيّ أيأيّ حرءمنها وولهواضافة حضورالي حزالخ) ولولاحملها بمعنى في اورد

على المستخداة وتنصى أن الواقف في الهورا في موقه غيرمت ليالارض أو ما اتصل جا أو شاهدع و قوه و في متعلق متعلق المستخدات المستخد

(فوله ساعة لمسلمة النحر) الفرطن في سورة الغير حعل الله لكل يوليانة فساله الايوم التحراب للمعلمة للمالمة تباولا لمسئان لمسافة مالوليانة العدمة أورك الموضل المانة العدوم عرفة فقد الرئم المطاوح فجر وم النحر (فوله التنوين) في سعنى لانه يقتض أن المراد الساعة لمانة النحر بتمامها فلا بكن يعضها (قوله لكن السنة أأى الطريقة (قولة أجزاء) أى الذاعرفها وعلم المهدى لعدم الطماذيذة (قوله كالوقوض لميلا) كافى الطلب المحتم (قوله المعرعة د)كن (٣٣١) لااحذ مكرا فق افوله بخلاف من وقف أك

ففعله نشمه فعل الحاجدل فعسله فعل الحاج أيغمره والأفه وحاج أى فلا محناج لنمة وقوله لان سمة الاحرام تعلمه للبعذوف الذيهو قولنافلا يحتاج وقوله لان نسية الاحرام اندرج فهاأى ولم سدرج فيهامالأ نشب مه فعل فعل الحاج (قوله أى ولوحصل) أى المضور ومثل الاعماء الموم كدافي الحطاب وقوله والنوم أى قبل اللسل وانظر هل بقيد عادا كان بعساله لابستغرق أولالانه نائم فيعرفة و بكرة إذاك وهوالطاهب (قوله وانظر لوشر ب مسكرا) كلام تت مفدأن هدذاالنظر وأوفعسل ذلك ىعىدالزوال (قوله أوأخطأالحم بعاشر) أىفى عاشر فالماء عصني فى لاأم اسمسة لان الوقوف في العاشرمسسعن الططالاسسله أىوسن ذلك بعدالوقوف بالفعل لاان سن ذلك قبل الوقوف هدذا هوالصواب كإيفيده نقسل الشيخ أحمد لاكاقال عبر ومن نبعسه أى وعلى كل الدم (قوله بأن عمالز) أى أوكانت السماس صعدة وأمروا فأكلواء دة ذى القعدة ثلاثين تروقفوافي الناسع في ظنهم فتسن أنه العاشر لرؤ بة الهلال لما تألاثنن فىعدهمامالوأخطؤافي العددمأن علواالموم الاول من الشهر ثم نسوه فوقفوا في العباشر فأنه لا يحزثه به

متعلق الخمراى وحضور جزءعرفة ركن للحبر (ص) ساعة الماه النصر (ش) المراد بالساعة الزمانسة أي لخطة من الزمان لاالساعة الفلكمة ثم يصح في ساءة التنوين والاضافة وهي على معين اللام أي ساعية منسو به لاملة النعر ولا فرق في الاحزاء بن أن بدفع بعدد فع الامام أوفيله لكن السينة أن يدفع بعيد دفعيه ولونفر شخص قبل الغروب فلينخر جمين عرفة حتى غابت علىه الشمس أحزأه وعلسه الهدى وأفهم قوله ليلة النحرأن من وقف نهارا دون اللسل لم محز وهومد ذهب مالك و بعدارة أخرى أما وقوف منهارامع الامام فواحب يحسر بالدماذاتركه وفى عمارة لمعضى والوقوف نمارا أى حزءمنسه كالوقوف الملاوهوواحب فصر بالدم أى حمث تركه عدالغ معدر ووقفه من الزوال الغسروب (ص) ولومران فواء (ش) هذامبالغة فيحضوروالضميرالمستترفى مرعائدعلى الحياضرالمفهوم من حضور وبعبارة أخرى ضميرنواه المستترعائدعلى آلحاضروالبار زعلى الحضورأى اجزاء (١) المسارمشروط بأن ينوى المسادا لحضور وهناشئ مقسدر مدل علسه مايأتي من قوله لاالحاهل أي ان نوى الحاضر العارف لاالحاهل فقوله لاالمهاه لي معطوف على هيذا للقيدر وانما طلبت النمة من الماردون غيره عن وفف لانهلاكان فعمله لايشمه فعمل الماج في الوقوف احتاج الى نية يخلاف من وقف لان سمة لمقسدرمعطوف على هرفهوداخل في حسنزالما الغة ولذلك فمسده مكونه فمسل الزوال وهوصادق عمامعمدالاحرام الىالوقت المذكورأي ولوحصل مع اعماءقمل الزوال أمالوحصل معدالزوال فالاجزاءاتفاق قال بعض وانظر وشر بمسكر آحتى غاب أوأطعمه لأحد وفأنه الوقوف لمأرفسيه نصاوالظاهرأنه ان لمكن له فسيه اختمارفهو كالمغمى عليسه والمجنون وان كان له فيسه اختمارفلا محزرته كالحاهل الأولى (ص) أوأخطأ الحميعاشرفقط (ش) أى وكذلك يجزى اذا أخطافى رؤية الهلال الحم أى جاعسة أهل الموسم بأن عم عليه سماسا ، ثلاثين من القعدة فأكملوا العسدة ووقفوا فوقع وقوفهم بعاشرمن ذي الحسة وتنقلب جسعا فعال الجرو يكون كن لميخط وفوله فقط قيدنى المسئلة منأءني قوله الجم وقوله بعاشرفا حترز به في آلاولى عن خطاا لجساعسة الكشيرة وأولى المنفرد فلايجزئه ويلزمه اذافاته الوقوف مايلزم من فاته الجير واحترز يه في الناسمة عن أن يقع وقوفه من النامن فلا يجزئهم (ص) الاالجاهم (ش) يعمني أنمن مربعسرفة جاهلابها والم بعرفها فانه لا يحزئه أى ولونوى الوقوف لعدم اشعاره بالقربة والفرق منهو من المغمير علمسه أن مع الحساهسل ضريامن التفر بطوالاغساء أمر غالب واعسلم أناله هل بعسرفة انما يضرالمار وأمامن وقف بهافانه لايضر جهله بهاوهمذا مفده كلام ح و ز (ص) كيطن عرنة (ش) تشييه في اقبله في بطلان الوقوف والمعنى أن من وقف في بطن عرنة وهي بضم العن وفترالراءعلى الصواب وهوواد س العلن اللذين على حدد عسرفة والعلين

( و و حَرْق) ثانى ) وأمامن رأى الهلال وورث شهادته فأنه ملزمه الوقوق في وقته كالصوم فالعسندوا نظرها يجرى أ في ما انتسام في الصوم من قوله لا ينفرو الاكاكم الهومن لا اعتباطهم أمن (قوله عن أن يقع وقوفهم في الثانما المخ) في التاسع اسعيدوا فيه لوقوله لعدم أشعاره بالقربية أى يموضع القربية لا يحقي أن هذا التعليل موجود في صورة الاجزاء مار (قوله بضم العين وفقرالوا على الصواب) ومقابله ما فالعماض من ضهه ما وما حكاد بعضهم من ضم العين وسكون الراء

<sup>(</sup>١) المار هكذافي النسيخ والعلها محرفة من المرور كاهو طاهر كشه مصحمه

(قوله على المشهور) ومقابله انهاس الحرم (قوله الشبائ) لا يحتى ان هذا التعلل متبع عدم الاجواء (قوله وهوالذي بقال اله مسعد ابراهم) قال القراق اختلف في المحتلف المواجع أن المحتولة المحتولة والمحتولة المحتولة المحت

اللذين على حدد الحسر مفليست عسرنة من عسرفة ولامن الحسر على المشهور ولما كان بطن عبر نة قد رفسر بالوادي كأمروقد يفسر بالمسعد كافسره في الحلاب وليس الحيك فيهسماسواء أشارالى مغارة حكمهما نقوله (ص) وأجزأ بسحدها بكره (ش) أكاوأ جزأ الوقوف عسصد عرنة بكره الشسك هدل هومن عُسرفة أم لا قال في منسكه وهوالذي بقال المسحد الراهم علسه السسلام محديقال إن مائط مسعد عرنة القبلي على حديطها ولوسقط لسقط في عرنة و بعمارة أخرى وإنما كر والوقوف في مسجد عرنة مع أنه في الحل لاحتمال ادخال حزء من الحر. مغديه فان انطه الفيلي وهوالدي من جهسة مكة اداسقط مسقط في عسر نة بالنون و بالفياء تصمف (ص) وصلى ولوهات (ش) يعني أن الحاج إذا كان مراه قامكما أو آ فاف الذاف رسم عرفة وعليسه عشاءكيلته انذهب الىءرفة لامدرك منهار كعة قبسل الفيروان ترك الذهاب الى عرفة أدرك ركعة قبل الفحرصلي الركعة فبالفجر لتفع العشاء أداءلان مابعد الوقت تسع لمافسه ولوفاته الوقوف على المشهور وصدر به ان رشد والقرافي وصاحب المدخسل وشهره واحتاد اللغمى تقيديم الوقوف لائمن قواعد الشرع مراعاة ارتكاب أخف الضررين ولان مالا نقضى الامن بعسد بنبغى أن بقسدم على ما يقضى بسرعسة و بعمارة أخرى ومامشى علميه المؤلف قول الاقل وحل أقوال أهمل المذهب تقسديم الوقوف على الصلاة ولوفات ومجسل الخلاف في الحاضرة وأما الفائنة فيقدم الوقوف عليها ولما أنهي الكلام على الاركان شرع فهما بسن العبر والعمرة وابتدأ بسنن أولها وهوالاحرام فقال (ص) والسنة غسل (ش) يعني أن السينة لكل احرام بحيراً وعرة أوجمها أومطلق ولوكا حرام زيداً ربع أحدها غسيل للرحل والزأة والكسر والصغير والحائض والنفساء وحعمل أكتر الشراح قوله (مقصيل مالاحرام) كغسل الجعة في اتصاله بالرواح من تهمة السينة قبله وقيدا فيها فالواغنسيل في أول النهار وأبير م من عشمة لم يحزه قاله في المدو أنة وكذ الواعتسسل غدوة وأخر الاحر ام الى الظهر وجعل بعض سنة المه أى يسن الغسل ويسسن اتصاله فلا يفصل بنهما يفعل لاتعلق له بالاحرام قال وحعله قمدا فى العسل بصر السنية منصمة على الاتصال فلا يفيد كلامه حكم الغسل من أصل اه وأشار بَقُولُهُ ﴿ وَلَادَمُ ﴾ الْحَالَمُ لوتركُ العُسَل ٤ ما أونسيا ناأ وجهلا فانه يُعتبسل بعدد لك ولادم عليسه (ص) وَندَ بَالله بِمُقالِعالمُ فِي (ش) بعني أنَّ من بلزمه الاح إممن ذي الحليفة أو يستحد له الاحرام منهافانه يستحيله أن يقدم غسساه من المدينية تمعضي ذاهباعلى الفور لايسالنسايه الي أن يصل الى ذى الحليفة فاذا أحرمهم انزع تما به وقير دمهما كافعل النبي صلى الله عليه وسلم (ص) ولدخول غبرحاً تضمكه نطوى وللوقوف (ش) بعني أنه سدب الغسس الدخول مكه منصلا بدخولها أوفى حكم المنصل فلواعتسل ثميات خارجها المكتف مذلك ولمطلوسة انصاله

(**قوله وصلى)العشاء(ولوفات)لافرق** في ذلك سواء قسل بالتراجي أوقيل بالفور إقوله وحمل أقوال أهل المنذهب أى أقواله المتساوية و جعهاماً عُمنار القائلين (قوله وأما الفائنة)أذا أذكرها ووفقهاوقت تذكرها (قـوله ولو كاحرام زيد) انظروحه ألمبالغسة فانه لميظهر (قولهمن تمة السنة) الإولى أن بقول شرط في السنة (فوله وكذا لواغتسه ل غدوة الخ) ألظاهرأن العسرة ف ذلك العرف فا يعده العرف فصسلا كشراضر والأفلا (قوله وحعلد بعض الخ) الصواب ألاول دون هذا كاقاله محشى نت وهمذاالمعض هوالسماطي فال سندولواشتغل دمدغسل بشدرحله واصلاح بعضجهازه أجزأه ويحزئ عنه وعن المنامة غسل واحسد كا فىغسل الجعة وفهممن قوله غسل عسدم التمه عنسد فقدالماءوهو كسدال (قوله وأشار مقوله الخ) لاعفف انترك السنة لادم علسه فلاحاحمة لقوله ولادم الاأن مقال ان بعض السنن لما كان فعه الدم كالناسبة نصعلى أنذلك لسرفيه 

لامازمهن القاعسه بطوى الصاله لجوازاك بغنسسل بطوى ويجاس فيها ويجاب بأنها لماكانت من أرياض مكة كافي بوسرام الوسط أي المنون التي خلف السور وشأن من كان فيها الدخول ظهر أن انقاعه بطوى بفيدا تصاله (فوله على المشهور) ومقارلة ماروى عن مالك أتهما نغتسلان المخول مكة (قولة ورداه) محمل على كتفه ولا يضر المتزر الفلقة ان الخمط سواء وضعه على كنفه أووسطه (قولة الهمئة الاحتماعية) أي فان فعل غرها كالعافمه رداءاوكساءأ جراً الأنه خالف السينة (قوله فلا سافي أن التحرد من المخيط واحب) فسه ان المناسب لقوله الهيئة الاجتماعية أن يقول فلاينا في أن يعضها واحب ليكنك لاتري يعضها واحيافا لمنسأت يقول أي أن السنة ليس ماذكرفلا بنافى أن التحردواحث ثمانه تطرفي كلام الشارح بأنهاا صطلاحات اذيعبرون عن هذه الحصال شلاث عبارات فنهم من يقول كذا فىالتوضيع وقوله والمداس واجبة ومنهمن يقول وجوب السنن ومنهمن بقول سنةمؤ كدة (474)

مدخولها يستحب ايقاعه يطوى ان مربهاو الافن مقد ارماسه ماولما كان الغسل في الحقيقة للطواف على المشهور فلا يؤمن به الامن بصيرمنه الطواف لاحاتض ونفساء ومندب أيضا الغسل للوقوف بعرفة متصلا فوقوفة ووقته بعسد الزوال مقسدماعلى الصسلاة ويطلب مدكل واقف ولو حائضاونفساء سندولواغتسل أول النهادلي بجزه ومافررنايه كلام المؤلف من أن كلامن الغسل لدخول مكة وللوقوف مستحب هوالراج على ما نظهرمن كالام ح ودرج عليه ز في نقر ير كلام المؤلف مقتصرا علمه وقدل كل منهما سنة ودرج علم الشارح وتت وفي كالامهما شئ ثمانه على كالدمهما يكون قول المؤلف ولدخول مكة الزعطفاعلى مقد درأى والسنة غسل متصل للاحوام ولدخول مكةالخ وعلى الراجيز فهوعطف على بالمدنب قهذا ولايفهم من كلام المؤلف على أن الفسل الدخول مكة مستحب أن وقوعه وطوى مستحب مان فلو قال و بطوى يحرف العطَّف لافاده سذا (ص) وليس إزار وردا وونعلن (ش) معطوف على الجبر في قوله والسنة غسل أي والهيثة الأحماعية سنة فلابنا في أن الصرد من الخيط واحب والازار مايشد بالوسط مداسل قوله ورداء لأماقاله صاحب القاموس الازار المحفقة و دؤنث ونعلىن عماض في قواعده كنعال التكرورالي لهاعقب دسستر بعض القدم وقال ز المراد بالنعلين الدوة والمداس وأماالزرموحة والصرارة فال بعضهم وهي التاسومة فلا يحوز لسهما الالضرورة وَحَمَنَتُذَهُ مَنْدَى اهُ وَيَسْغَى أَنْ يَقَدَّهِ عَالَدًا كَانْعُرِضُ السَّارِفَهِمَا كَالْقَبَقَابُ كَايَأْتَى (ص) وتقليدهدى شم إشعاره (ش) أى ومن السنة لمن أراد الاسرام أن يقلدا لهدى الدَّى معه تطوَّعا أُو لمسامضي وأماما فيحب بعدا الأحرام فلايقلد الابعده كاقال ودم التمتع بجب باحرام الجرثم اشعاره ولمنذ كرالتعليل لائه مستحب كارأتي وليس شيءمن ذلك من سأن الأحرام خلافا ليعضهم حمث يحعلهمن سننه وقال ان هــــذمهـــنة من كبة من ثلاثة أشـــماء تفلمدوا شعار وركوع بل انمــاذكر إذال المؤلف تنسماعي أن السينة للحرم تقديم التقليد على الاشعار وتقيد عهدماعلى الركوع كاهومذهب المدونة خلافا لمنافى المسوط من تأخيرهم اعته قوله وتقليدهم دي أي ماشأنه التقلدوهوالابل والمقرلاالغنم كالأن فعمل أول كالامه على مانطانق آخره (ص) ثمر كعثان (ش) طاهر كالدمة أن السنة الآحرام عقب نفل واذا قال (والفرص يجز) والذي مدل عليه ما في

أنالر كعتن مقدمتان على التقليدوالاشعار

اه المرادمنه والحاصل أن المعقدان الترتيب مستعب وان كلام المصنف فيه (قوله ولدا قال والفرض بحز) أي ولا حل كون السنة ا بقاعه عقب نفل قال والفرض محزأي في تحصيل المطاوب لتكن لم يعسل المطاوب بل المراد من المصنف أن السينية القياعه عقب مطلق صسلاة ولنكن إيقاعه عقب نفل أفضل والفرض كاف في تحصيل السنة والحاصيل أن الاحرام بعد صلاة النفل بحضل بهسنة وفضيلة وبعد صلاة الفرض يحصل به السنة دون الفصيلة وانظرهل المراد بالفرض العيني أوولو بالعروض كخنازة تعمنت وتذرنف ل وانظر السنن المؤكدة كالفرض الاصلى أملاوقوله ركعتان أى فأكثر فلامفهوم اقوله ركعتان والافظاهر أن السنة ركعتان فقط والسركذاك الأأن بقال هواقتصار على الاقل والافلس للاحرام صلاقة قصه كأقال سند ومامشي غلسه المؤلف مشي على مافهمه في يوضيه والنص

بكسرالمسيم وهوعطف مرادف (قوله كالقيقاب) أى لانسيره عربض فأن رق جازاسها والظاهر أنالرقمق ماكان قدرس رالنعل والكثرمافوقذلك (قولهولس شيمن ذلك من سنن الارام)أي مطلقال من سنن الاحرام لمن معه هدى كاذكر مالزرقاني ويعتمل أن المعنى خلافا لمعضهم حسب جعله من سننه بل هما من سنن الحير (فوله تنسبها على أن السنة العرم ألخ السر منافسالصدر العمارة كأ قدىتوھىم ولدا قال محمدى تت لاخفاقا أنه لس مراد المؤلف افادة حكمالنقلمد والاشعار بالسنةلان ذلك أنى في محله وانسام أده كنف بفعل مسن أراد الاحرام وكدف تطلب في حقب مترتب الامسور الكائنة عندالاحرامفعني كلامه كافال الطاب يسين لمن أداد الاحرام وكانمعه هدى أن يقلده يعد غسله وقعر بده غريشعره اه فالسنةمنصية بكونه بعد الغسل والتحريد وبكون التقليد قسل الاشعار وبكونهماقبلالاحرام وتبعه على ذلك س لكن يحتاج لن نصعلي أن الترتب المذكورسنة كافعل المؤلف وقعله شراحه (قوادو آمانانسبة المدينة فلدو أشعرفهي السنة الرابعة) مفاده أن التقليدوالاشعار كلاهماسنة واحدة ومثل ذلك عبارة بم سرام حيث قال وهذا هي السنة الشائة تم محل مسدة ركعتي الاسوام ان كان وقت مواد أوالا استطره بالاسرام الاالشائف والمراحق فصرم لا يركعهما وكذا غيرا المنافذة في المراحق لا يركمهما وقت بهي حاليات رامه به (قواد محرم الراكب) أي مريد الركوب (قواد الذا أم عني في دائمة ما أي السري على دائمة كافي سريد وقواد المنافذة كافي ( ٣٤٤) محمد المنافذة بالمنافذة كافي ( ٣٤٤) محمد المنافذة المراحل فقد المستورك والمنافذة كافي ( ٢٤٤) محمد المنافذة المنافذة المراحل فقد المستورك المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المراحل فقد المستورك المنافذة المنافذ

يقوم لمواثحه فشير وعهفي

المشي كاستوائه على داسه

(قوله سان للموقت الذي

يحرم فيه) أي يقع الاحوام

فمسه وذلك لانهلامتمالا

بالنعل المتعلق به (قوله وما

تقدم سان لماسعقديه)

تقدمان المراد بالقسعل

الموجه على الطريق (قوله

السينة مفارنتها) أي

اتصالهاأى حقيقة فان

فصلهالم بكن آتما بالسنة

ثمان كاناالفصل طوملا

لزمه الدم لترك السينة

وانضمام الطولله وانكان

بسترافلادماذلم محصلمته

سوى ترك السنة وبسسر

الفصل وهولانوجب دمأ

وإذالزمسه الدم فيفصلها

ڪئىرافأولى فى تركھا

مالىكلىة فالثليمة واحبسة

كاأن قالة فصلهاواحب

مداسل لزوم الدمفي تركها

وبلبي الاعسمي بلسانه

الذي سطق به (قوله أحستك

فيهذا) أى في هذا إلي كا

التوضوان أصل السنة عصل بالاحرام عقب الفريضة والمستعب أن مكون إثر فافلة لمكون الاحام صلاقة غصهوقال زغرركعتان هذه السنة الثالثة بالنسبة اليمن لم بقلدولم بشعر وأما بالنسبة اليمن قلدوأ شعرفهي السمنة الرابعة (ص) محرم الراكب ادااستوى والماشي ادامشي (ش) أي و بعد الفراغين الصلاة محرماله اكب أذااستوى على دابته ولابتوقف على مشي راحلته على المشهور والماشي اذامشي ولا ينتظر أن يحرج الى البمداء ثمان قوله بحرم اذا استوى سان للوقت الذي يحرم فيه وما تقدم سانالما ينعقده والظاهر أن هذاعلى حهة الاولوية وأنهلوا حرمال اكت قبل أن يسترى وأحرم الماشي قدل مشبه كفاءذلك (ص) وتلممة (ش) السنة مقاونة اللاحرام أى وان كانت واحمة في نفسها وتحديدهامستعب ومعنى التلسة الإحائة أي اجابة بعدا حابة وذلك ان الله تعالى قال الست يربكه فالوابلي فهذه أحامة واحدة والثمانية المأمة قوله تعالى وأذن في الناس مالحير بقال ان الراهيم عليه السلام لما أذن ماليرأ ماية الناس في أصلاب آمائهم فن أحابه مرة جمرة ومن زادزاد فالمعنى أحسل في هذا كاأحسل في ذَلَكُ وأول من لهي الملائكة وكذلك أول من طاف البدت (ص) وحددت لتغير حال وخلف صلاة (ش) يحتمل أنهمن تمام السينة قال بعض وهوالظاهر أوالسينة التلسة ولومرة وهو الذي تقدم لاس فو حوث أى فسكون تحديدها مستحما يعض المغدادين ويكف فهامرة ومازادع ذلك مستحب أوالتجديدهو سنة كاقاله النشاس وعلمه تسكون التلمية من أصلها واجبة واللام في لتغير عديني عنسد كقمام وتزول وملاقاة رفاق وبحودلك وزيكر الصلاة ليشمل النافلة وتبكره الاحامة بالتلمة في غسرا لاحرام وأمااحامة الصحابة لانه عليه الصلاة والسلام في خصائصه ص)وهل أيكة أوالطواف خلاف (ش) معني إن من أحرم نحير منفرداأو فارناهل يستمر يلمى حتى يدخسل بيوت مكة فيقطع الملبيدة فاذاطأف وسعي عاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها هسذا مذهب الرسالة وشهره اين بشب برأ ولايزال بلبي حتى سندئ بالطواف وهومذهب المدونة خلاف وجلمنا كالامه على المحرم بحيرا حترازا بمن أحرم بعرة وسيد كره المؤلف بعد بقوله ومعتمر الميقات الخ (ص) وان تركت أوله فدم انطال (ش) يعنى ان من ترا الناسة اساأ حرم فلملا ناسسالها اثم تذكر فأنه ملي ولاشيئ علمه وان تطاول ذلا الرمع دم ولور جعولي لابسقط عندخلا فالاستعاب واسلامه ومفهوم أواه لواتي بهاأواه ولومرة على مالابي السن تمزل لادم علىه وقوله وان تركث أى عداأ ونسما ما ومثل الطول ما اذا تركها - لة (ص) ويوسط في علوصونه وفيها (ش) يعنى اناللي يسن له أن يتوسط في علوصوته فلا يرفعه جداحتي بعقر دولا يحفصه حتى لا يسمعه من يلمه وكذلك يسدن لهأن يتوسط في التلمة فلا مكثرها حداحتي يلحقه الضحر ولا يتركها حسداحتي بفوت المقصود منهاوهوالشعيرة وهذافى حق الرجل وأما المرأة فانها تسمع نفسها لانصوتها عورة يخاف المنه الفتية (ص) وعاودها بعد سعى (ش) أى وعاود التلبية استعمالا بعد فراغ سعى أى وطواف

أجيد الفقال المسارة [معالمه من عماله المساوسة (ص) وعاوده العداسي (س) اعادها واللبية الصبا العسافراع سي اعاده واقت الاجابات المنقد من المن المنطقة من المناقدة من حالته المنطقة المناقدة المناقد

(قواللان ذلا بمكن عما) أى لكونمه الموضعها في تنسب في اذا أحر مباطيح من عرفة البي حتى برمى جرة العقب قاله ان الملاب أي اذا أحر مهم العصارة الروائمة المنابي الزوال متافة بن أحرم من عسرها (قوله على ما رجع اليه مالك) أى در حم الى أن المرابط وكان مالك الدون وكان يقول يقطع إذا زاغت الشمس (قوله أي در حم الى أن المرابط وكان مالك الدون وكان يقول يقطع إذا زاغت الشمس (قوله ومعمر المنابط ما كان من كان أحرم بهر سواء كان من المينات المنابط المنابط المنابط وكان من المنابط وكان من المنابط وكان من المعامرة من المنابط وكان المنابط وكان

كانت و يحيه م معسمرة وفي معض وأشار بقوله (وان المسعد) الى أنه يرفع صونه بالتلمية وان كان بالمسجد الحسرام ومسجد مني الحواشي قوله وفأثت الحير المعطوف لانذاك كترفيهمافلا بلزم اشتهار الملي نذاك وأهل مكة فى التلسة كغيرهسم يخلاف غيرهمامن يحذوف وفاثت بالرفع صفةله أى المساحد فسيم عنفسه مهاومن المه الله يشمر بذلك (ص) لرواح مصلى عرفة (ش) أى ومعتمر فائت الجيروسماه معتمرا ولانزال يلبى بعدا اسعى لرواح مصلى عرفة بعد ألزوال فيقطع ولا بعود البهاعلى مارجع السه لانه تحلل مفسعل عمرة وفائت على مالك وثنت علمه وكان بندهي أن يقول لوصوله أى لوصول مصلى عرفة والزوال أيضاولاندمن هذاصفة مشهة وأماحره على أنه الامرين فاو وصدل قبل الزوال اي للزوال أوزالت علمه والشمس قهدل وصوله لي لوصوله فيعتسر معطوف على المقات فسسترعل الاقصى منهده اومصلى عرفة هوالذي بقالله مسعدا براهم ومسعد عرنة بالنون ومسحد غرة أن الاضافه سائسة ومعنى كلام فهم أسمياعلسم واسدوهوالذيعل عن الذاهب الى عرفة ولما سنمدد أالتلمية لحرم الميقات المصنف أن من فانه الحيارض أو بحيرومنها ديين مسدأ المحرم بهمن مكة فخذالفته له دون منتها ملوافقته له فقال (ومحرم مكة يلي نحومفانه تتعلل نفعل عرة ويقطع بالمستعد) أى ومحدرممكة سواء كان من أهلها أومقما بماولا يكون الاستحير مفردا كأنقدم في التلبيسة أوائل الحرم (قوأ وان قوله ومكانه للقسمكة يلي بالمستدفي انتسداءامره تم هوفي انتهائه كماسسوق في عسره لفوات الحير) مفتضي أن فوات وهوروا حمصلي عرفة فال فيهاوحكم من أفسسدا لجيرفي قطع التلسة وغسيرها حكم من أيضسده الحيرعملة للاحرام مدن المقات ولمانة عصرم الجبالممادى علسه الى قسمن فوع محرم العدمرة الى قسمين أيضا بحسب طول والس كذلك كانقدم إفوله وشمل المسافة وقصرهافقال (ص) ومعتمر المقات وفائت الجير العرم (ش) الواوعفي أووهومنصوب قولة الخ) هـ ذا يفتضي أن قول معطوف على مقددراى ومعتمر الميقات مدوا الحيرا وفائت الحيربلي العرم فالدف المدونة لاالى المستف فماتق دم كغروج الخ رؤية الموت خلاعالان المساحب وفي هدامن التسكلف مالا يحنى فلوقال ومعتمرا لمقات وان فى الحرر معطلقا كان محرما بحبير لفوات الجوالعرم اسدامن هكذا وشعل قوله ومعتمر المقات المقيم الذي معده نفس حث فعل أو بعمرة وليس كذلك الماذاك مايندبة (ص) ومن الحمرانة والتنجيم السوت (ش) معطوف على المعنى أى والمعتمر من في ألحر منالِح فقط (قوله للسوت) الميقات ومن الحفرانة والتنعيم فاله ملى الحادثول سوت مكتة لقدر بالمسافسة (ص) الذى فى المدونة وهـ والدى رجـع والطواف المشي والافدم لقادر لم يعده (ش) أي ومن سن الطواف المشي فاورك أوحل السه بقطع اذادخل سوت مكة فى الطواف وهوقا درعلي المشي ولم يعسده فان علمسه دماواً ما العاجز لادم علمسه قال مالك الأأن أوالمسعد كلذاك واستع (قولة بطمق فاحب الى أن بعد يحلاف المصلى حالسافلاشي عليه لانه باشر فرصه منفسه بقدرطاقته معطوف على المعنى أى والمعتمر والطائف مجولاانماطاف حامساله ولمكن أكثني بهلانه غانة مقسدوره والسدمي كالطواف في المزا الاولى أن مقول اله متعلق جميع ماذكر فلاقال المؤلف والطواف والسمى المشي الخزلوفي بالسسملت قال مالك في المواذية عددوف معطوف على معنى ما تقدم من سعى را كبامن عبرعد رأعاد سعيه ان كان قر ساوات ساعد وطال أحرا ، وأهدى نقله ان أى والمعترمن المقات بلي الحرم يونس ومقله الباجي عن ابن القاسم (ص) وتقميل حجر بضما وله (ش) هذه هي السنة الشانمة والمعتمر من المعرانة أوالتنعم ملي مسن سنا الطواف وهو تقسيل المخر الاسبود بالفه في الشيوط الاول و تفسيله فيما عبداه المعرم (فوله أي من سنن الطواف)

الراجع انه واجب ينتبر بالدم (قوله ولمعده) أى فان أعاد معامدا بعد رجوعه لمبلده فلادم عليه وآما ان كان يكتف فسلف باعاد نه ما نساولو مما له مدلا يحرثه الدم وقوله والطواف شامل للواجع وغيره خلافا الشيح أحمد في تخصيص ذلك بالواجب وأما قوله والاقتم خاص بالواجب (قوله في بالمواجد الاتداخل و يحتمل عدان فاله المطاب بالواجب (قوله وتقبل المواجد الاتداخل و يحتمل عدان فاله المطاب (قوله وتقبل اجربه فيم أوله) من سنته الطهارة لا كانون من الطواف المشترط في ما الطهارة و يسن استلام المياف بيده أوله ويضعها على فيه من غير تقبيس و يندب تقبيس لم الحرف في المعالمية من من غير تقبيس ل الحرف الم المدالا ولولس المهافي بسد ومعد الاول والمس بالعود خاص بالحواف له تسدوع في المسلمة منه كروفه ها ( توأه ولا بأس باستلامه بغيرطراف) أى تقديله بغيرطواف ( فوله ايس ذلك من شان الناس) أى فهو خلاف الاولى اقوله والمعتبد أن ٢ امتها مكروه ) ولو يوضع الزجل عليه ( فوله وفي باسعته ) ورجحه غيروا حدو يكن حل كلام المصنف عليه بأن بقال قوله ثم معطوف على فوله و قديسل جراى والمستنة تقديل جراوله ثم كبروه كذا بقال في قوله والزجسة لمسيداً كن ثم تعرفوله ثم عوداً عن كبرفان انهكن العود كبرفقط فالتكبير مطاوب في سال القدر، وعدمها (قوله من غيرتقبيل) أى من غيرته و يت ( قوله على مذهب المدونة) المعتبداً في كبرم عقبيله يقيم أو وضع بدماً والعود ثماذ كروا الصنف من المراتب كل عجرى في الشوط الاول يجرى في عاصداه واذا جم بين التكبيروالاستلام فظاهر ( ٣٣٣) المدونة أوصر يحهداً أن التكبير بعدالتقبيل وهو ظاهر الصنف وظاهران

متحب ولامأس باستلامه بغسرطواف ولكن لمس ذلك من شأن النماس وقوله بفيرصفة كالسفة اذلا بكون التقميسل الايه وبكره تقييس المصعف وكذا الخيزو المعتمد أن أمها أهمكروه (ص) وفي الصوت قولان (ش) أي وفي الماحة وكراهة وقولان (ص) والزحة لمس سدم عودووضعاعل فمه ثم كبر (ش) أى فان لم يقدر على تقسل الخرفانه عسه سدمان قدر مريضهما على فسممن غير تقسل على المشهور فان عرفانه عسه بعود غريضعه على فسهمن غير تقسل فلا مكني العودمع امكان المدولا المدمع امكان التقمم المالفم ثمان عنوعن اللس عماذ كركهر فقط ومضى بغيراشارة المه مدهولا وفعراها على مذهب المدونة واختار عماض في قواعده الاشارة مع التقييل والاكثرون على عدمه أوما قررنايه كالامه من انه لا مأتى بالتكبير الابعد العيز عماقساه هومانسسه في توضيه لظاهر المدونة معترضايه على ظاهر كالرمان الحاجب (ص) والدعاء بلاحد (ش) أشار بهذاالى السنة الثالثة من سنن الطواف ومثله الذكر والصلاة على الذي علسه الصلاة والسلام كل ذلك ولا عال في شرح العمدة والمستحدات بطوف بالماقمات الصاخات وهي سحان الله والمسدنله ولااله الاالله والله أكرأو بغسر ذلك من الاذ كارولا مقرأوان كان القرآن المحسد أفضل الذكر لانه لمرد أنه علسه الصلاة والسلام قرأ في الطواف فان فعل فلمسرالقراءة لشــلا يشغل غيره عن الذكر اه (ص) ورمل رحـــل في الثلاثة الأول (ش) هـُـذُهُ هِي ٱلسينة الرابعة من سين الطواف بعني ان من أحرم من الرجال من الميقات بحبرُ أوْعرة يسسن في حقه الرمسل في الاشواط الشلاثة من طواف القُسدوم أومن طواف العمرة الركني ولأدم على تاركه ولوعداعلى المشهور والرمل أن رثب في مشهد وثبا خفيفا يهزمنكسه وليس بالوثب الشديدولارمل على النساء في طوافهن ولاهرولة في سمهين ولافهما بعسد الأشواط الملاثة الاول ولولتاركه من الاول عامداأ وناسما ولأبكون آتما مالسنة ان فعل كن قرأ بالسورة في آخر ركعانه فلا يحزثه عن الاوليين (ص) ولوم يضاوصسا حلاوالزحة الطاقة (ش) أيو بسن الرمل ولو كان الطائف من نضاً وصندا حل كل على داية أوغيزها فيرمل الخامس ويحرك الدابة كالصركه اسطن عسر والمطساوت في الرمل للرحدة الطافة فلا مكاف فوقها ومكرهالطواف مختلطا بالنساءوالسحودعلى الركن واستلامالر كنب اللذين ملمان الحجر وكثرة الدكلام وقراء فالقرآن وانشادالشه هرالاماخف كالسندناذا اشتملا على وعظ والشرب والبسع والشراءوتغطمة الرجل فعوانتقاب المرأة والركو بالغبرعة روحسر المنكسك والطوآف عن الغير قبل الطواف عن نفسه ان راشدوفي بعضها خلاف \* ولما أنهى الكلام

فرحون أنه قمل المقمل و محرى ذلك في اللس سدغ عدود (قوله بلاحد) أىف الدعاء والمدعونه جمعا فلايقصر دعاءهعيل دنساه ولاعلى آخرته ولاعمل لفظ خاص ولاعلى نفسه بل بعمرف الجسعال (فوله ومثله الذكر والصلاة على النسى الخ) ظاهره أن ذلك سنة كالدغاء وهل الدعاء والصلاة سنة واحدةأوكل واحدسنة أوالدعاء والذكر والصلاة كل ذلك سنة واحدة (قوله والمستحب) لايحقي انه حعل الذكر سنة ثمذ كرهناأن دلك مستعب فهو تناف والطاهران خصوص الدعاء سنة وأماالذكر والمسلاة فهومستحدفقموله ومنسله أي في مطلق الطلب وهذه العمارة القيذكرها الشارح نقلها عن ميے لانجاعبارته (قــــوله الماقمات) أى المافى ثوابما (قوله ولا فسرأالخ) لايحن اله ذكرفي التوضيرأت فماستمسأن بفول رسًا آننا في الدنساء سنة وفي الأخرة حسنة وقناعذاب النيار وأحسب محتوابين أنبراد بقسولة ولارةرأ أىغسرهمة وأنان مذاك لأعلى المقرآن (قوله ورمل رُجِل) اداطاف عن نُفسه أوعن

ريك لاعن امرأة واستر برجاعن المرأة فلاتر مل ولونات عن رجل لانتها عروقاى كالمورة لان المجتمعاتها على المستخدم ا

(فوله حكم الطواف قبه) أي فضاد كرمن الدموعــدمه ﴿ فوله الحجرِ ﴾ إذا كان على وضوء اذلا يقيله الامنوضيَّ و يعرى فيــه النفصيلُ المتقدم من أنهالز حسة أس سيد تم عود ووضعاعلي فسه ثم كبر وحفل هيذه السنة للسعي مع تعلقها ما فجرا لكونه بعدر كعتي الطواف (قوله ورقمه علمهما) كلياده سل لاحدهما لاعلم مامرة فقط ولاعلى أحدهما فانه بعض سنة والسنة تحصل بالرقي ولوعلى سلروا حسدة ولكن المستحب أن نصعد على أعلاهما كافي المدونة فالسنة تحصل عطلق الرق (فولة مُعر تزمرم) أي على حهة الاستعماب (قوله فىشىرى منهاان أى و منوى شربه ما أراد فان ماءز من ملاشرب له وان لم يصيره الحددث فقد حربت بركته قاله سدى زروق وساتى وده (قوله ان خلا الموضع من الرحال) أي من من احة الرجال فليس المراد (٧٧٧) الله وعن مطلق الرحال بل عن من احتمر أقواه

ولوقال) لاحاحة لذلك لان القمام على سنن الطواف شرع في سنن السعى وهي على ماذ كرهنا أدبع ولادم في تركهن و تفسدم أن قدرزائد على السينة فقوله كأهو من سننه المشي وحِكمه في الدم وعدمه حكم الطواف فيه فقال (ص) والسعى تقبيل الحرورقيه المستعب بمآدل عسل دفسع ذاك عليهما كرأةان خلا (ش) أي ومن سنن السعى تقيمل الحرالاسود حين فراغه من الطواف الاعتراض وذلك لان المكلام في وركعتميه تمير بزمن مفتشرب مهاويدعو عساأحت تم يحرب من أى ماب ساءو يستحب من ماب السين لافي المستعمات (قوله بنى مخزوم وهو ماب الصفالفريه ومن سننه الرقى على الصفاوا لمروة للرحدل لاستبعابه ما منهما واسر اع الخ) اعلم أن طاهر ماذكره وللرأةأ بضاان خلاالموضع أيضامن الرجال والاوقفت أسفله ماوةوله ان خلاأي كل منهسما سند ومآذكر وألمواق مقتضيان ولذالم بقل إن نجليا وأتي بالبكاف ليرجيع الشيرط لميابعيدها ولثلا بلزم على العطف الجرمع عدم الاسراع المذكو رحاص بالذهاب الحارولو قال وقدامه عليهما كان أولى لانه لايلزم من الرقى القيام مصماه والمسنعب (ص) الحالمه وةولامكون في العودمنها واسراع بعن الاخضر بن فوق الرمل (ش) السينة الثالثية من سين السبى الاسراع في حقى الى الصيفا وهوخلاف طاهر كارم الر حال فقط بين الملين الاخضر بن فوق الرمل في الطواف قال سندسعما شديدا حمد أوهما المصنف وحبكة الاسراع بدنهسها أنه محل الانصاب أي الأصلام اللذان في حدار السيحدال امعل بسار الذاهب الى المروة أولهما في ركن المستحد تحت منسارة وهدنما كمة تقتضي سنمية ماب على والثاني بعدد مقمالة رياط العداس ومممن للانآ خران على عن الذاهب في مقابلة الميلان الاسراع ذهماباوا ماما فيجيسم الاولين وماذكره المؤاف من أن ابتداء المسمن عند المسل في ركن المسحد نحوه في المواق لاشواط وهوخلاف مايفنده النقل واسعرفة ومدرداعتراض ح منأنا بتداء فسلالميل الاخضرالمعلق في ركن المسحد بمعومن (قوله ودعاء الخ) لوقسدم المؤلف ستة أذرع الخوالمل في الاصل اسم للرودوسم باسلىن لانهما بشمهان المرودين (ص) ودعاء قوله ودعاءعنسدقوله ورقسه كان (ش) يعنى أن السينة الرابعة من سين السعى الدعاء عند الرقى على كل منهدما و بعدارة أخوى أخسن لان همذه السنة اعماهي والسسنة الرابعة دعاءولر يحذ مالك فسمحسدا وهذه السنة عامة في حق من برقي عليهما ومن لاير قي مطاوية عندالرقي عليهما زقوله خلافالماذ كره يعضهم (ص) وفى سنية ركعتى الطواف ووحو سهما تردد (ش) انفنى المذهب ولم يحدُّما لك فيه حسدًا) أيُلافي على عدم ركنيته ماولا خسلاف في مشروعية ماوا حتلف في ذلك السنية والوحوب سواء كان المدعومه ولافى المسدعوله ولاف الطواف واحماأ وتطوعا والقائل مالاول عمدالوهاب وبالثاني الماجي ولم يعتبرالقول بتبعيم سما صغة من الصيغ (قوله حلافا الطواف من و حو ب وندب وهوقول الابهرى والن رشد ولواعت رواقال وفي سنسة ركعتى لماد كرودهضهم) أىمن أنه عند الطواف ووحويهما والتبعية للطواف وكأنه اغيالم بعول علمه لانغرضه الاشارة بالتردد الرقى علىمسماأى الذى مومفاد والإجرى ايس من المتأخرين أى فليس بمن يشسره بالتردد ووجه وجوج سماعلي القُول بهمع العبارة الاولى رقوله وفي سنسية ندب الطواف انرمالما كانتا تا معتمن له فيكا تهمامن تتمنه و بالشروع فيه كانه شارع فيهما فلذلك ركعتى الطواف والشهورودوب وحِدالاتيان بهدما (ص) وندما كالاحرام بالكافرون والاخلاص (ش) يعني أن القراءة

التردد على حدسواه في النطوع والفناهر أنه أراد بالواحب ما يشمل الركن وأخر الكلام على ركعتي الطواف الى فراغ سنن إلسعي مع تقدمهما عليه فعسلالاختلاف فيحكهما فقدم السنة قطعاا لمتعلقة بالطواف والسعى وأخر الختلف فيهاوأ فهمة ولهركعني الطواف أنه لايحزي عنهماغيرهما في تنسم فانترك الركعتن حتى ساعد أو رحم للده فعلهم المطلقا وأهدى ان كانتام زفر ض فقط فان لم متيا عدولا رك ملد الدور كعهب ما فقط من فرض أونفل إن لم تنتقض طهار ته والاأعاد الطواف ولوغ مرفرض وصلى ركعتبه وأعاد السعى إن تعمد النقض والاأعاد الطواف الفرض وصلى ركعتيه وأعاد السعى فانكان نفلاصلي ركعتمه وخرفه قاله اللغمي وقبله ابنعرفة (قوله وندبا كالاموام) أي وندب قراءتم سما فذف المضاف وأقبرالضاف البه مقامه واتصل بالفسعل وليس لك أن تقول هسذا ضميروا لضميرلا يجوز ترك التأنيث مندهوان كأن غير حقيق لان ذاك في الضمير المسترو أماالبارزفه وكالطاهر لايمتنع حذف ألما نيث معه في غيرا القيق

ركعتي الطواف ألواحب ظاهرهان

(قوله اعتماد على) الاولى توسيد على وكذا بقال غيامد «أوله ماين الباب المخ) أي من حالط الكحمة وقوله وفي الموطا المتعلمة بكون المطابر احسالفراغ (قوله والمتعون) أكاما لتعونها أوقيه أوقوله تعطم) بالبناء المقول من حطمه (قوله بقدر لقوله واستلام المخ) كلام فيه تسام فالالولى أن يقول استعمل السنلام في حقيقته وجاز بعاليا المتارك والتقبيل (قوله والشعة) للشهور في التحجه النصب على العطف عناص يجوز فيها الرفع على الابتداء (٣٠٨) والمبرعد وفي ابن الاتبارى وان شدّت جعلت المحذوف خبران كذا قبل وهوالسلان

تستحب في ركعتي كل طواف بسورة قل باأيها الكافرون بعداً م القرآن في الركعة الاولى وسورة الاخلاص مع الفائحة في الشائمة كاتستحب الفراءة مذاك في ركعتي الاحرام واعما استحمت القراء مبماتين السبورة وزنالا شتمياله مآعلي المتوحد بدين العملي والعلمي فإن السورة الأولى اعتقاد على فان معسني فوله لاأعدالأأفعسل كذاوالاخلاص اعتصادعلى فقوله كالاحرام تشسه في القراءة مالكافرون في الاولى وبالاخلاص في الثانية لا في مطلق القراءة وذكر الكافرون بالواوعلى الحيكانة (ص) و بالمقام (ش) يعمى اله يستمسا بقاع ركعتي الطواف في المقام وظاهر وداخله أي المناء المحمط به وهو قول ضعمف وانماالم رادخلف الساء الذي عملي المقام فأن المقام هوالخر بفتحا لحاءوا مليم أي الخرالذي قام علسه سمدناا براهم حين أمره الله أن يؤذن الناس مالج وفال في التنبية وفي سب وقوف الراهم عليه السلام على الخرة ولأن أحدهما أنهوفف علسه حين غسلت له زوجة النه رأسيه في قصة طو الة وهذا هروي عن الن مسعود والنعماس والقول الثاني اله قام علسه المنا الدت وكان اسمعسل ساوله الحادة قاله سعيدين حيير (ص) ودعاء بالمترم (ش) أي وندب دعاء بلا حديا المتزم بعد الطواف وركعتمه وهو ماس الباب والخرا الاسودو في الموطا ماس الركن والمقام فلتزمه و يعتنقه واضعاصدره ووجهه وذراعمه علمه ماسطا كفمه كاكان أنعر يفعله ويقول رأت المصطفى بفعل كذلك النحسب سمعت مالكا يستحب ذلك مالك وهوالمنعوذ أيضا ابن عباس هوالملتزم والمدعى والمنعوذ ابن فرحون ويسمير المطم لانه بدى فيه على الظالم فعظم (ص) واستلام الحروالمالي بعد الاول (ش) أي وندب في كل طواف واجب أو تطوع استلام الخور الاسوداك تقسله وبأس الركن الماني الذي متوسط منه و من الحر بفترا الحاءرك نان في آخركل شوط بعد الشدوط الاول وهي الاطواف السنة واستلامهما في الشوط الاول سنة كانقدم الولف لكن في الحرالاسود ويؤخدنا لحكف المناني مر هنالنفيه عنسه الاستعياب فيتعين السنية أذلا يتوهم الوحوب ومن اقتصاره على الركنين بفهسم عندم استلام الشامسين والتكبير عنسدهما وقول أبنا خاجب يكيرا داهاداه مأأ تكرمان عرفة قال بعض اكن نقله أبوالفرج في حاويه و بعبارة أخرى بقد دراقوله واستلام الجرعامل أى وتقبيل الطرالاسودواستلام الماني فماعدا الاول مستعبوفي الشوط الاولسنة (ص) واقتصار على تلبية الرسول عليسه السسلام (ش) يعني انه يستحب الاقتصاد على تلبية المصطفى وهي لبيسك الملهسماسك لسدل لاشريك لكالسك أن الحسدوالنعسة لك والملك لاشر مكالك قال مالك والاقتصار علمهاأفضل وعنمكر اهةالزيادة وعنه الاحتما فقدزاد عراسكذاالنعماء والفضل الحسن لسك لسك مرهو بالمذك ومرغو باالمك وان عراسك المك المكوسيعديك والخيركاء بسديك المدك والرغباء الياث ولبيان وأخوانه مصادر عند سسبو به منتاة لفظامعنا هاالنكثير والنكر برالدائم كقوله العالى غارجيع المصركرتين أى ارجعه داعًا قي الاترى في السماع شيقو فالان التنسية أول مراتب االتكرارف دلم باعليمه ومذهب ونسانه اسم مفرد فلمت ألف ماء كعلمك وادمك والمختأر

النصيمتعين فالنعية علىمندهب التصريين لان هذا لدس مداست كمال علها وصواله والاشهر في الملك الخزاقوله وعنه كراهة الزيادة) مُعَامِرالذي قبدله وذائلانه لا ملزم من مخالفة الاصل الكراهة بأوازأت مكون ذلك خُلاف الأولى فان قلت الزيادة المسروية عن عمر وامنه كأقال الابي في شرح مسلم انهاغسد مرفوعسة ولذا قال غسره ومنابعتهم لدصلي اللهعلمه وسلم والوفوف عند أفواله وأفعاله وشمدة ورعهم معاومة فسامعني زيادتهسه عملى المرفوع حتى كرهها مالك مرة وأناحها أخرى قلت فال الابي لعلهم فهموا عسدمالقصرعلي أولئك الكامات وأن الثواب بضاعف مكثرة العسمل وأقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم سان لاف لماكني أوأن الزيادة عسل النص لست نستغاله وان الشئ وحسده هوكذاك معغمره فالزيادة لاتنافى الاتبان يتلبيسة الرسول صلى الله علمه وسلم (قوله وعنه أماحتها)الظاهر

أن المرادج االاذن لان هذاذ كرولا بعقل في استواه الطوف في كون القصد انها مندوية توله ومرغو بااليك) كسيسرا أي الم أي فيك أي في احسانك و ركتك (قوله والرغباء) بقال بفتح الراسم والمدورة صرها مع الفيم وحكى أوعلى الفتح والقصر وقوله وأخوانه كسيسه ولك ودولا لان التنسة أول مراتب الشكر من علة القول منذا الفقال والمواتب الشكر من علة القول منذا الفقال المتعادد المواتب المتدون و لانه أو كان مثل الديك وعلدكم بقاسم عالفا هركام في المتعادد كان عندا المتعادد المتعادد المتعادد المتعادد المتعادد المتعادد كان المتعادل المتعاد كان المتعادل المتعادد المتعادد على عروجتال في المتعادد الم ( تولد لانه نذا ) فاله في ان الحداث على كل حال وأما على الفتح فالمدى لبدك لهذا المهنى ( قوله أى الجابة ) أعند الحامة هذا على الأولو هرأنه أن المنافقة في الأولو هرأنه أن المنافقة في الأولو هرأنه أن المنافقة في الأولو هرأنه أن المهنى أحداث أن المنافقة في الذا من المنافقة في الذا من المنافقة في الذا من المنافقة في المن

وقُوله من النسة العلما) أي الطريق العلما (فسوله والبيث) ثم مفتضى كونه سينة أذرعمن الخرمن الستأنمن دخلف ذلك المقدار فدأتي بربدا المستحب قاله الحيزي (قوله ومن كدا المدني) أي أن لُم رؤدان حمية أوضيق أوأذية أحد والاتعمارك الدخول منه كافال النجماعية (قوله لمن أتى مين طريق المدينة)أى ولا مند بالآت من غسرها وأنمدنسا (قوله كا أنت) أىء لى ماأنت أى على الحالة التي أنتعلمها اقسوله لانه الموضع الذي) أقول تلك العالة تقتضى الدخول لكل حاجوان لم مكن آتمام طريق المدينة ولذلك قال الفأكهاني المشهو رأنه سدب لكل حاج أن مدخل من كداء وان لم تنكن طريقه لانه الموضع الذى دعافيسه ابراهيم ربه ومفاد عبر اعتماد ما فاله الفاكها ني (فوله ألاترى أنه قال بأنوك ) أى بأنواالي موضيعاث ولم يقل مأتدني فلوقال مأ توني لكان المدار على الوصول البنتمسن أيطمريق كانت (قولة والمسعد) وان لم بكن في طريق الداخل (قوله و معرف بِيابِ بِنِي سِنهُمُ ) انْطُسْرُ ذَلَكُ فَانَّهُ نسمه أولالامسحد تم خالفه هنا فنسبه الى ناب الحارة والظاهر أن

كسران على فقعهامن ان الجدلانه ثنياءواخبار مسيةأنف والفتح تعليل لما قيله ومعني ابيك الاحابة أي آجابة بعد آحابة أواللزوم والاقامة على الطاعة من لب الكان أقام به (ص)ود خول مكة نهارا (ش) قالسمدى زروق يستعب اللآتى مكة أرسع نزوله مذى طوى وهوالوادى الذي تحت النسة العلماو يسمى الزاهر واغتساله فسه ونز وله مكة من الثنية العلما ومبيقه مالوادى المذكورفيأتي مكة ضعى (ص) والبيت (ش) معطوف على مكة أى ويستحد خول ألمت لاوأن بأقى البيت كافه مه المواق وطاهره حوازد خواه ولواسلا واقرار النسي علمه السلام المفاتيم سدمن هي معه حيث اعتذر الذي بقوله بأنه لم يفتحها الملالا في الحياهامة ولا في الاسلام الخحسر وتطبيب لحاطره فلايكون فيهدليل على كراهة دخوله ليسلا (ص) ومن كداء لمدنى (ش) أى و يستحب دخول مكة من كداء لمن أقى من طر نق المدسة كان من أهلها أملاوهومراكه نقولهلدني لاألمسدني فقط وكداء هى الثنيسة أى الطريق الصغرى التي بأعلى مكة التي يهمط منها الى الابطي والمقبرة تحتها عن بسارك وأنت ناذل منها فاذا نزلت أخذت كا أنت الى المستعدد قاله في وضعه والمقدرة عن يسارك العله في الزمن المتقدم وأما الموم فيعضها على السارو بعضهاعلى المن وكداء بالمدوقتم الكاف وانحما استحب لمن أتى من طريق المدسة أن مدخل من كداء لانه الموضع الذي دعا فيسه ابراهيمريه بأن يحفل أفتدة من النساس تهوى الهم فقىل له أذن في الناس بالجيم بأنول رجالاالا مة ألاترى انه قال الول ولم يقل بأتوني (ص) والسحد من باب بني شيبة (ش) أي وعما يستحب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة وهو المعروف الآن ساب السلام ويستحب الخروج منهمن ماب بني سهم (ص) وخروحه من كدي (ش) كدى بضم الكاف والقصر وهي الثنية التي بأسفل مكة أي وممايستي الحروج لأمدني من مكة من كدى فقد خوج منها النبي عليه السلام الى المدينة و يعرف بياب بني سهم وبعمارة أخرى وخروجه بعني المدنى أيضا وهوظاهر كالامهم ومن جهة المعني أيضامن كدى وهد الثنية الوسط التي السفل مكة مضموم الكاف منون مقصور كاضبطه الجهور (ص) وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله (ش) أى وندب لمن طاف بعد العصر أن يؤخر الركوغ لل الذافلة بالغروب فأنه يستحب أن يركع ركعتي الطواف بعد صلاة المغرب قبل تنفله للمغرب فالاستصاف منصب على كون الركوع للطواف قبل التنفل وأما كونه بعد المغرب فاستصانه معاهمين كراهة النافلة قبل صلاة المغرب ولدس في كلام المؤلف أنه يؤخر الطواف الغروب وقدنص محدأن الاحب لمن ماء بعد العصر أن يقيم ندى طوى حتى عسى ليصل بين طوافه وركوعه وسعمه فاندخل فلابأس أن دؤخر الطواف حتى تغرب الشمس أيو مصل الغرب فيركع ويسمعي الىآخرما تقدم عند فوله ودخول مكة نهارا الخ وظاهركلام المؤلف يشمل من

(٣ ٤ - خرق الذي) بابني سهم اسم الباب الحارة فقط وهو باب شبكة والذا قال بعض النسوخ على قراء باب بني سهم وهو المعروف بياب ستيكة والذا قال بعض المستوية المن أيضا (قوله كاضبط من بياب المستوية المن المستوية المن أيضا (قوله كاضبط المجهورة) قال النابي عبد السائل مضيوم المكافئ منوق مقسور كذا الجهورة والتعين فالمناب المكلف المنتوج المكافئ منوا منهم المنابع المنابع والمنابع المنابع الم

(قوله وبالمقام) اشارة الى أنهما مستحدان أى كونه في المسعد وخلف المقام الاأن كونه خلف المقام عرف محاتقدم فلا حاحسة اذكره (قُولَة من الجُعرانة أوالسَّعــيم) طاهرفىالعرة وأماالهرم الحجفهوانفاقىلانا لحعرانة والشعيم ليسا منفاتين معروفين للمعرم الحج سواء كان مفرداً أو قادنا على أنه اذا كان عرماً بعرة فيا أني يه من الطواف لا يقال فهسه انه طواف القدوم بل طواف العسمرة الركني (قولهأ وبالافاضة) معطوف على من (٣٣٠) كالتنعم والتقدير و رمل محرم ملتبسا بطواف الافاضة أوالمعطوف محذوف والتقدر أوطاثف ملتس بالافاضة وبكوت طاف قسل الغروب ومن طاف بعده وان كان المستحب ان دخسل قسل الغروب أن رؤخو المعطوف علممه قوله محرم وقوله الطواف حتى يصلى المغرب (ص) وبالمسعد (ش) أي ومماستعب أن يوقع ركعتي الطواف لمراهق خسيرمسدا محذوف أى بالمسحد الحرام وأن بكون ذلك خلف المقام (ص) ورمل محرم من كالتنعيم (ش) الكلام وذلك بالنظر لمراهق قوله فاوأدخل السابق في سنة الرمل فمن طاف القدوم وقد أحرم من المقات وهذا فمن لم يحرم من المقات الكاف أى أن قال لكدراهق أولم يطف للقدوم فقوله من كالتنعيم متعلق بمصرم لا يرمل والمعنى ان الرجس اذا أحرم محراو وقوله أوقال كسن الاولى حددف عرةأ وبهمامن الجعرانة أومن التنعير فانه يستعب له أن مرمل في طوافه القدوم في الاشواط الكاف ومأتى بدلهاباللام (قوله الثلاثة الاول وكذلك يستحسلن راهقه أى أصاقه الوقت ونحوه عن لم بطف للقدوم كناس له لاتطوع ووداع) في شرح عب ومحسره من مكمة مكما أوأ فاقعاأن رمسل اذاطاف طواف الافاضية في الأشواط الشيلاثة الاول والظاهر كراهنه في هذين واليه أشاريقوله (أوبالافاصة لمرآهق) أى ونحوه فلوادخل الكاف أوقال كن لم يطف القدوم انتهى (قوله وحديث الباذنحان) اسكان أحسن لمعهمن فقد شرطه أونسسه أوتعمد تركه أمالوطاف للقدوم وترك الرمل نسمانا تكسرالذال المعمة أى الهاذنحان أوعمدافلا برمل لافاضته (ص) لا تطوع ووداع (ش) بعني أن من طاف طوافا تطوّعا أوطاف لماأكله (قوله وستحبأن يتزود للوداع لايستحب الرمسل في حقه اعدم الوارد فسمه أي مكره الرمل فيهما وعطف الوداع على منه)أى بأخذه زادا بأن يشربه القطوع من عطف الخاص على العام (ص) وكثرة شرب ماءز من مونقله (ش) أى ويما يستحب فى الطر مق وانماحعل منزوده لانه لمكل من عملة أن يكثر من شرب ماعز من مو بتوضأ و بغتسل به ماأقام بحكة و مكثرهن الدعاء ىغذى فدقوم مقام الزاد فهذه غبر عندشر به وليقل اللهـماني أسأ ال على الافعاوش فاء من كلداء وصحير ما ورمن ملاسر له اس قوله قدل نقل ما وزحنم (قوله لعدم عممنة من المتقدمين والحافظ الدمياطي من المتأخرين وقال فسما كم الحرصم الاستاد وقال امكانه) أى فقول المصنف شروط الحافظ ان حر بعدد كرطرقهاله يصلح الاحتماج بهعلى ماعرف من قواعد الحدث الصلاةًأى المكنة (قوله واحدة) وحديث الساذنحان اطل لاأصل لهو يستعب أيضانقسل ماءزمن من مكة لغسرهامن والاد محوزرفع واحمدة صفة للطمة الاسلام ويستعبأن تزودمنه الى ملدملسافي الترمذي عن عائشة أنها كانت تحمل ماء زمن ونصمه على الحال منها وان كان وتخدرانه كانعلمه السملام يحمله (ص) والسعى شروط الصلاة (ش) همذامعطوف على تكرة أوصفها بالظرف قاله البدر المندوب قمله أى وندب للسمى شروط الصلاة ماعداالاستقمال لعدم امكانه ولوانتقض (فوله أى وندب خطمة) هـ ذا وضوءه أوتذ كرحمد ماأوأصابه حقن استصاله أن يتوضأ وبدني فان أتمسمه كذلك أحزأه ضَعَمَف والراج أنهاسنة (قوله واستخف استعاله بالوضوء ولم ره مخلا بالموالاة الواحمة في السمعي ليسارته (ص) وخطمة بعد بعدظهر يوم السادع عاوةعدقدل ظهرالسام عكمة واحدة (ش) أي وندب خطمة بعدظهر بوم السامع عكمة واحدة ولا يحلس في ظهمسر توم الساتعم بكن آتما وسطها على المشهور يفتحها فالتلسهان كان محرماوناق اللطب يفتحها السكمير فالدبعضهم عالمُستَعَبُّ لَـُ (قُولُهُ وَلَا يَجُلَسُ فَي وقيسل المنتان ويجلس بينهماوهوأرجيمن القول الذي مشي عليمه المؤلف انطرح (ص) وسطها) اعلمأن الوحدة تسستان يحسر بالمناسك (ش) أي يخمر في المنطسة بالمناسك التي تفعل منها الى الحطية الثانيسة من عدم الخلوس فنرآها واحدة نني خروجهم الىمى وصسلاتهم بهاالطهر والعصروالمغرب والعشا ومستهم لسلة عرفة وصسلاتهم المساوس ومن رآها النتسين أثنته الصبح صبيعتها عنى وغسد وهم الى عرفة بعد طاوع الشمس وتحر يضهم على النزول بنمرة (ص) لاماهوظاهر العبارة من أنهاوا حدة وخوو مدلني قدرمايدرك بهاالظهر (ش) أى وندب خروجه يوم النامن ويسمى يوم الترويه لمي والحسلاف في الحاوس كاأشارله

يحشى تت (فولديفتخيهاالخ) وفي الشارحونت الاقتصارعلى افتتاسهابالتىكىبرود كرهماالحطاب قولينواالظاهرات وتكره محلمالخلاف!ذا كانبالاماممحرماوالافيتمونالتىكىبركافي شرح شب (فولدوهوارج) قال بحشى تت ولهارمين شهرمة ففادة أن الراجع الامل (فولد يخبربالماسك) أي مذكر من كان عارفاو بعلم الحاهل فهوشا مل لهذين القسيمين ثمان اخبارها لمناسك يتوقف عليه تحقق هدذه الخطبة قانا لم يضربذا في يكن أتماجها (فوله موسمي يوما لتروية) أى ويوم النقلة لمنا كافوا يحملون فيه من الماء الماعرفة (قوله و بكرهانفرو جاليها) الحائز يوم في الثامن من ذي الجيةو يوم عرفة هوالناسم من ذي الجية فيكره الحروج الكل قسل يومه (قوله وأما المقمون) الدين ريدون الحجر فوله ليلة عرفة) أراديها أبيا التاسع (قوله على نمير ) وزن أميرا سم حب ل (قوله خداء) الخياء مُايعمل من و برأوصوف وقديكون من شعر والجيع أخبية بغيرهمز مثل كساءً (٣٣٠) وأكسبة وبكون على عودين أو الانه ومافوق

ذلك فهوست فاله في المصاح (قوله أوقمة) قال في المصاح القمة من المنمان معروفة وتطلق على ألمدت المدور وهومعروف عندالتركان والاكراد والجمع قباب مسل رمة وبرام أفاده في المصماح واكن المراده مناما قاله فى النهاية من أن القية من الحمام بدت صغير (قوله كافعله الذي صلى الله علمه وسلم) راحيع القبة كانعلمن مسلم (قوله وخطبتان بعد الزوال) الراج السنمية (قوله والمشيهور مكون بعسد الزوأل) ومقابله ماحكاه التونسي مسن الاحزاءان وقعت الخطمة قمل الزوال والصلاة بعدء ومافى النوادرعن ابن حسسمن أنه يخطب معدالزوال أوفيله بدسير (قوله ثم أذن) بالمناء للفعول (فوله ولاقبلها) هوعن قوله عند ماوسه فقد نقلعن مالكأن الاذان قبل الخطمة في حال حاوس الامام على المنسعر كالجعة (قوله ولافيها أوبعدها) أوالتغي رأشاراه كتاب الحير من المدونة ان شاء أذن في الخطمة أو بعدفر اغهاوقوله ولافي آخرها اشارة الى ماحكم عن مالك منأنه بؤذن في آخرا لخطمة حتى تكون فراغه من الاذان مع فراغ الامام من الخطيسة (قوله ويقيم والامام جالس) أى ويقيم والامام حالس على المنبر كالاذات معدخطسه (فولدوجع)جع تقديم

ومكر والخروج الهاقد لومهاوالى عرفة قمل بومهاولو متقديما لاثقال والمستحد أن مخرج بعدروال المامن ومن به أويدا منه صعف محمث لايدرك آخر الوقت الختار اداخر جيعد الزوال يخر حقمل ذاك قدرما مدرك مواالطهرفي آخر المختارا ذلا يحوزله تأخيرها الى الضم ورى وظاهر قوله قمد رما بدرا جماالظهر ولووافق يوم جعة وهوكذلك عندالجهور فانه الافضل للسافرين وأماالمقمون فتحب عليهم انتهى ابن الحاحب فمصلى الصاوات لوقتها قصراو بمنتبها ولادمنى تركدوهومعنى قوله (وسانه بها)ليلة عرفة وصلاة الصبيها (ص) وسيره لعرفة دمدالطاوع ونزوله بنمرة (ش) أى وندب سيرولعرفة بعد طاوع الشيس ولا محاوز نطن محسر حتى تطلع الشمس على سبرلان محسرافى حكم منى ولأبأس أن بقسدم الضعيف ومن به علة فبسل الطاوع ومندب للامام وغيره النزول بنمرة وهي بفتجالنون وكسرالم وهومكان يعرفة فيضرب الامام خيامية أوقيمة كمانغلل النبي صلى الله عليه وسلم (ص) وخطينان بعد الزوال (ش)هــذاً معطوف على المندوب قدادوا لمشهور أن الخطيسة السانية من خطب الحير وهي التي تقعوم عرفة بمسحدها تكون بعد الزوال لاقبله يحلسفي وسيطها يعلم الساس فيهاصلاتهم بعرفة ووقوفهم بهاومينتهم يزدلف وجعهم بهاس المغرب والعشاء ووقوفهم بالمشعر الحرام واسراعهم وادى محسر ورمى حرة العقبة والخلق والتقصير والخروالذتم وطواف الأفاصة فلوخط قبل الزوال وصلى بعده أحزأه اسعرفة لوصلي بغير خطمة أحزأ أنوعم ان احماعا فقوله وحطسان أيخطسان محلس بمنهم اوالخطمة المالسة لمذكرها المؤلف ولعمله لترك الناس الموملهافي الحادى عشرمن ذى الحقيق مدالظهر واحدة يعلهم فيها حكمستهميني وكيفيةالرمىوما يلزم تتركدأو بعضه وحكم التثميل والتأخير وتعميل الافاضة والتوسيعةفي تأخيره وطواف الوداع وتحوذلك (ص) ثمأدن (ش) أى تم بعد الخطبة بن أذن لاعند حاوسه ولاقبلهاولافيهاأو بعدهاولاف آخرها بحمث بفرغ منهمع فراغ الخطبة خلافالزاعمى دلك وبقيم والامام جالس على المنر (ص) وجمع بين الظهرين اثر الروال (ش) أي ثم اذا أذن بعد الخطمة يومءوفة مجمع سنالظهرينأى الظهروالعصر بعرفة جمع تقديم بأذان انان واقامة للعصركماهومذهب المدونة قال فيالجلاب وهوالاشهر وقيل بأذان واحدو يه قال ان القياسم وابن المساجشون وابن المواز ان حبيب لاينبغي لاحدثوا جمع الصدلاتين بعرفة ويصليا الظهر ولووافق جعة انتهبى قالف الذخيرة حمع الرشيد مالكاواً الوسف فسأله أبو يوسف عن الهامة الجعمة بعرفة فقال مالك لايجو زلانه علمه السلام لم يصلها في حمة الوداع فقال أو بوسف قدصلاها لانه خطب خطبتين وصلى بعدهمار كعتمن وهده معمة فقال مالك أحهر بالفراءة كايحهر بالمعة فسكت أبو يوسف وسلم وفي عبارة أخرى وفي تغيير المؤلف الاسماوب بقوله ثمأذن وجمع الخاشارة الىأن حكم الاذان والجمع محالف لمكمما قبله وما مصده وهو كذلك اذا لحكم في كل منهما السنبة لا الاستحباب (ص) ودعاء وتضرع للغروب (ش) بعني أنه اذافرغمن الجمع سين الظهر يزبعرف قفاله يقف الدعاعبها راكباوا لمباشى واقف اوالتسييم من غيرنقل بينهما واعتعه (قوله اثر الزوال) أي بعده والاتسان بمريل على تأخير الاذان مع الجمع على الحطبة بن وأظهر منه أن الوقال

اترالروال فأن فاته الجيع مع ألامام جعهم اوحده فانهتر كعجاة فعلمه دم كافي المع قال المدريسة غرب الدم في ترك سينة فلعله ضعيف (فوله وقيل بأذان واحد) أى والا قامة منعددة في كل حال اى فلاخصوصية الدعاء (فوله وتضرع) أداد به اظهار شدة الرغسة في طلب إلاجابة بأن يدعوبنلهف ويطهرا تنكرب والحاحة والفاقة والذلوا لافتقاد لاعلى وحه الترفه أوالكسل أوالانفة والعظمة (قسوله أفضل الدعادعاء يوم عرفسة) أى الدعاء في وم عرفة أى دعاء كان أوالدعاء النسوب لوم عرفة وقد ذكره في شرح شب بقوله وسد أدعاء ما لحد تقده والصدارة على نبيه صلى الله عليه وسلم مردعو بالفاظ القرآن وما برى مجراها من ألفاطه عليه الصلاة والسلام تحدولة تعالى وسائنا فلينا أفضانا (عسم ٢٠٠٠) وان أتفقر لنا ورجانا اسكون من انظاميرين و منا أتنافى الدنيا

خسينة وقناعيذاب الناررب والنحمه والتهلمل وللصلاة على النبي عليه السلام متضرعا الحالغروب غرفع الحا لمزدلفة اشرحلىصدرى ويسرلىأهرى هكذافعل الني علسه السلام وفد قال علمه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء توم عرفة وب زدنى علمار بأنزلى منزلا (ص) ووقوفه وصوء وركو بهدم قمام الالتعب (ش) أى وهما مدب وقوفه على وضوء مساركا وأنت خبر المستران رب أمكون على أكل الحالات وركوبه بهلوقوفه علمه السلام كذلك ولكونه أعون على مواصسلة فلا تجعلني فىالقوم الطالمنالخ الدعاء وأقوى على الطاعمة ومعمل الهيم عن المحادظهو والدواب كراسي على مااذا حصل ماذ كُرەفى شرح شب والاول للدابة مشقة ولذلك لوحصل لهاضر وأوعدمت استحب القيام مع القسدرة على الاقدام للرحال أولى (قوله ووقوقهـ منوضوء) أي دون النساء (ص) وصلاته عردلفة العشاوين (ش) قال فيها ومن دفع من عرفة حين غريت حضوره (قوله مه) أي فمهاي الشمس ولم مكن به على ولا مدامته وهو وسعر وسير الناس فسلا وصل المغرب والعشاء الاعالمز دلفة الوقوف(قُـولهُ قُمام) أى للرحال فانصل قيلها أعاداذا أناهالان الني علمه السلام فال الصلاة أمامك قبل الدفان أق ققط وكره للنساء (قوله الالتعب) المزدلفة فبل الشفق فالهدا المالا أظنه بكون ولوكان ماأ حببت الأن بصلىحى يغيب من قمام أولدامة أومن ركوبها الشفق انتهبه وهكذا قال اسزالقه اسير واستحديد لايصلي حتى بغيب الشفق انتهبه ولايشتغل أومن وضموء فمكون عمدمذلك قبسل الصلاة شي ولوشيا خفيفا غمان طاهر كالم المولف أن صلاته عزدلفة مستحية مع أنه خلاف المذهب من أنه سنة لا يقال اغما حكوالندب على صلاتهما بالمزدلفة غسر محموعتان فلا و محمل النهي) أي وهوقوله صلى سافى انجعهما سينة لانانقول صلاتهماغسر محوعت ن مخالف السينة فكون مكروهاولا الله عليه وسلم لاتخلدوا ظهور يكون مندو ماوه فااذا وقف مع الامام وسارمع الناس أولم يسرمعهم لغبر عزفان لم يقف معه الدواب كراسي (قـوله عزدلفـة) بان لم يقف أصلا أو وقف وحده فانه لا يجمع بالمردلفة ولا يعبرهاو يصلى كل مسلاة لوقتها بمنزلة سمت من دلفية من الأزدلاف غبرالحاج بالمكلمة وانوقف مع الامام وتأخرعن السعرمع الناس لحيزه صلاهما بعندالشيفق وهوالتقرب لان الخاج اذاأفاضها أَى فَأَى عَلَ أُوادُ وسِمَانَى (ص) وساته بها (ش) يعنى وتما يستحب المبيت بالمزدلف فان تركه منعرفات اذدافوا الهاأى تفروا فسلاشئ علسه وأماالنز ول بهافه وواحسان تركمازمه الدم والمسهأشار بقوله (وان لم منزل ومضوااليها قالهالنووي وأنضا فالدم) قال ألمولف في منسكة والظاهر لا يكوفي في النرول الاحدة المعسر بل لا يدمن حط الرحال جمع لاحتماع آدم وحواء فيهاوقيل قال ح وهذاظاهرادالم يحصل ليث اماان حصل ولولم تعط الرحال أي بالفسعل فالظاهرانه لاجتماع الناس فيهما ممنوع مسن كاف كما يفعدله كشرمن أهدل مكة وغيرهم فينزلون ويصاون ويتعشون و للقطون الجار الصرف للعلبة والتأنيث (قوله و سامون ساعة وشقاد فهم على الدواب نع لا يحو زدال لما فسم من تعدد سالموان انتهابي قال فيهاومن دفع الخ) هذه العُبارة لاتفيد أن المكث بعرفة بعد غروب ومن ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفيراز مه الدم ومن تركه المسذر فلاشئ علسه ولوحاء بعدالشمس عندان القاسم فيهما كاهو حاصسل كالامسند فقوله وسانهما أعالقدرالزائد الشمس مطاوب مع أنه مطاوب على الواجب مستخب لان النرول بقدر ما تحط الرحال وأحب سواء حطت مألف عل أم لا (ص) فليعمل على أن المعسني ومن دفع وجمع وقصرالا أهلها (ش) يعسى أنه يسن لكل حال عرد لفسة أن يحمِع بين صلاة المغرب من عرفة حسن غربت الشمس أى ومكث معض المكث (قسوله وصسلاة العشاءف أول وقت الشانيسة ولومن أهلهاو بقصر العشاء فقط السسنة ادليس هناك و سانه بها) قال في الفاموس هو مسافسة القصرف حق المكي ونحوه وتقدم في ماب قصر الصلاة أنه قال الا ككي في خروحه الأقامة ليلا سواءنام أملا (قــوله العرفة ورحوعه فاهما تكرارمعه والاستثناء في قول المؤلف الاأهلهار احم القصرفقط أي ولوحاء)مبالغسة في قوله فلاشئ وفصرالا أن يكون من أهل من دلفة فانه يتم العشاء (ص) كنى وعرفة (ش) أي كمال في من عليه وقوله عندان القاسم راجع

لتوفه لزمه دم ولقوفه فلاشئ عليم (قوله و جنع وقصر) فعلان ماضيان بفيداً نكلامتهما بانفر اندمسنة وهذا كالنفسير يجيع لقوله وصلانه بخزيلفة العشاء ن وانكان جمله له كالنفسير يفسيداً نن بقراً كل من الهنفلن الصماويعطف على المنسدوب كافعيل " ت وقد علماً أن كلامتهما منه أوقوله أي خال في مني حاصل كلامة أن من كان خالا بني فيضن في صفه الجميع سين المغوب ووافعشاء و بسين المفهر برمعطفاً كان من أطهاماً بلاوا خال في فرفسة كذاك والحال أن المراد بالمجمع سين التفهرين هو الجمع موجودة والجمع بسين العشاءين هوالحمرلما المزدلفة وهسداغس مرض ادلانه لاصعة له فالمناس التسكون هذا تشمها في قول المصنق وقصر الااهلها عمق أن كل حال في منى وعرفه مقصر الأأهلها فالحاج حن مكونون عنى في أمام التشعر في نقصر ون الامن كان من أهلها ولوكان حاحا (قوله أووان قدم المغرب والعشاء على محل الجدع) هذا هوالمتعن كأأ فاده محشى أن (٣٣٣) (قوله و قوفه المز) المعتمد أنه سنة كأأفاد محشى أت

والاحهدو رى وهدل الندد يحصل بالوقوف وانام يكبرو مدع فهمامستحد آخرأولا يحصل الابالوقوف معهماأومع أحدهما والثاني ظاهم كلام المؤلف لكرر لامتوقف النددب على النكسر والدعاء بل بكني مفارنته لاحدهما انتهي (قوله للاستفار) ماخواج الغامة. (قوله والمشعر عن يساره) بنافى التعمسر بقوله أولاواقفابه ويجاب بان المسراد واقفا بقسريه وقوله وقرحهو حبل قوله معالم الدين والطاعة) أي محل علم الدين أى مايندين به وهو الطاعدة من التمليل والتحميسد والصيلاةعلى الني صلى الله علمه وسلم وغيرداك أي محسل الدين المعاوم (قوله أي الذى محرم فيسه الصيد) فهو بقرأ مكسرالراءونسية التعسر ممله محاز أويقرأ بالفقرأى الذي يعرمنيه الصدرقوله على أحسد الاقوال) أى لانه قبل بعضه من منى و بعضه من الزدافة وقبل الشعر بن حبلي المزدلفة قاله اس حبيب وبعمارة أخرى وهمل بطن محسرواد بسين مردافة وسن مىقدررمية حر ليسمن واحدمنهما فاله النووى والطبرائي أوهومن منى وهومايدل علمه خررالعمصين عنان عماس أو بعضه من منى وبعضم من المزدلفة وهومانقله صاحب المطالع وصقيه أقوال (قوله لحسر فسل أصحاب الفيل فيه) الحق

يجمع الظهرين والعشاء ينمطلقا ويقصرالاأهاها والحالف عرفة كذلك يحمع مطلقا وبقصرالاأهاهاولما كانا لجع عزدافة خاصا عن دفع ردفع الامام من عرفسة وهو يسيربسير الناس أمامن بهأو مدانه عداية فأشاراله بقوله (ص)وان يخرفه مدالشدة قان نفرج الاهام (ش) أى وان يجزعن خاف الناس بالسدر بعد وقوفه معهم فجديع بعدالشفق ف أي محمل ان وقف ونفرمع الامام فقوله ان نفرعمارة النالحاحب الوقف وكذافي المناسك وهوالصواب ومن لم يقف معه صلى كل صلاة لوقتها على المشهور والمه أشار بقوله (ص) والافكل لوقته (ش) أيوان لم يقف مع الامام بعرفة بل وقف بعده فانه لا يجمع بل يصلي كل صدادة في وقتما المختارلان الجمع الماشر علن وقف مع الامام (ص) وان قدمنا علمه أعادهما (ش) الضمر في علب ورحم الشيفق أولحل الجمع أى وان قدم المغرب والعشاء على الشفق كان عاحزا أملا وقف مع الآمام أم لانفر معداً م لاأعاد المغرب والعشاء بعد الشد فق الحسين إعادة المغرب استحياما في الوقت والعشاء وحوياً مدالوقوعها قسل وقتها أووان قسدم المغرب والعشاء على يحل الجمع وهوالمزدافسة من يجمع فسمه وهومن نفرمع الامام ولايجز به أعاده سمااستحما الفيهسما لمخالفته السنة في حقه (ص) وارتحاله بعدا الصبح مغاسا (ش) أى وندب ارتحاله من مزدافة بعدم الاه الصبح أول وقتها فالمراد بالصبح صلاته ومغلسا حال منه وايس مفعول ارتحاله (ص) ووقوفه بالمشعر الحرام بكبر وبدعو الاسسفار واستقباله به (ش) أي يرتحل قبسل الضوء أبأني المستعر الحرام وهوفي المزدلفة فيستمر واقفابه مستقبلا بالدعا وبالتمليس وبالتحميسة وبالصلاة على النبي عليه السلام بالتذلل والخضو عمثل مافعل في عرفه الى الاسفار الاعلى وهوفي ذلك كلهمستقبل القبلة والمشعرعن يساره وبرفعيديه بالدعاء رفعا خفيفا والمشمر بفتح الميمأشهرمن كسرها وهومابين جب لي المزدافة وقزح بقاف مضمومسة فزاى مفتوحة فهو الدين والطاعة ومعدى المسعمن الشعار وهي معالم الدين والطاعة ومعدى الحرام المحسرم أي الذي يحرم فيسه الصيدوغيره فالهمن الحرم (ص) ولاوقوف بعده (ش) أى ولاوقوف مشروع ومدالاسفارالاعلى كافي الحلاب لخالفة المشركين فانهسم كافوا يقفون الطاوع الشمس ان القاسم فان أخرعه وللاشئ علمه عندمالك ويحتمل كافي الشارح أن الضمسر واجتعالامام أىولا وقوف بعدالامام وهوأحسن من الاول اذنه الوقوف بعدالاسمفار مستفاد من حعسل الاسفارغابة الوقوف(ص) ولافيل الصبح (ش) أى ولاوقوف قبل صلاة السبح لمخالفته السنة فهوكن لهقف (ص) واسراع ببطن محسر (ش) بهني أنه يستحب الاسراع في بطن وادى محسرللسنة راكباأ وماشيالان الني عليه السلام فعسل ذلك وهو وادين المزدلف ومتى قدر رمية يحرليس من واحدمنهما على أحد الاقوال وهو عمر مضمومة ثم حاءمة توحية ثموسين مشددة مكسورة عواءمهما فسمى مذال اسمرفسل أصاب الفرل فسع أي اعمائه وقسل مزل فيه عليه العدان (ص) ورميه العقية حين وصوله (ش) أي وندب حين وصوله الحمني قبل حط رسلهري حرة العقبة فالاستعباب منصب على الرى حين الوصول لا م التحسية الحرم وأما رميها في نفسها فواجب وبالغ على المحسل رميها بقوله (وان راكبا) ويأتى أنه يستحب رميها ان قضية الفيل لم تكن يوادى محسر بل عار ج الحرم كاأفاده بعض مسموشا (قوله ورميه العقبة) ولايقف الدعاء بل يرجع من

حيث شاء ( فواه و بالغ على تعييلها بقوله وان راكما) أى فيرمها على حالتسه التي هوعليها من ركسوب أومشي وصرح بذال بعضم معروف

عبارةالمسنف مسذف والنقدرويرميهاو لوراكبافليس من متعلقات الندب

(فوله غيرنساه وصند) أفهم ان الحاج رفعل ومثله المراقفة قال وحسل برمها العقية غير رحال وصد وقوله وعقد نكاح فانعقد فهو فأسدكافي الطراز (فوله مع كل حصاة) أي لاقبل ولا بعد وبفوت المنسدوب عفارقة الحصاة لمده قسل النطق به كاهوا الطاهم ولوقيل وصولهالهملها (قولة تكميرة) أشعربانه (٣٣٠) لايسجريدلهاوهو كذلك (قوله باصمعمه) ويكون الرمي بالبيدالهني الأأن يكون أعسرفمالسرى (قولة أن والي

طاوع الشمس فأذا وصل قبل الطاوع أخرحني تطلع وبأنى أن وقتها مدخل بطاوع الفحرو عتسد وقت أدائها الى غروب الشمس والله لفضاء على المشهور (ص) والمشي في غمرها (ش) يعني أنه يستحب لاأنعشى فعسرحرة العقسة فوم الحسر فيشمل المشى فورى الحارف الامام الثلاثة بعدنوم النحر العقبة وغيرها (ص) وحل جاغير نساءوصد وكره الطيب (ش) أي وحل رمى حرة العقمة غيرقر بان نسام عماع ومقدما ته وعقد دنكاح وغرصد فحرمتهما باقية وسيأتى الواحب فيهما وبكرة الطيب فلافديه فيدعلي المشهور ومذل رمى حرة العقية فوات وقتها فاله محل مف مرنساء وصدوكره الطب والمراد بوقتها وقت أدائها (ص) وتكسره مع كل حصاه (ش) يعنى أنه يستحسله أن كمرمع رمى كل حصاة تكميرة واحسدة وظاهر المدونة أنه سنةوبسنُصِالهُ أن يرمى الحصاة باصسيعيه لايقيضية، (ص) وتتابعها ولفظها (ش) أى ويستحياله أن والى بين كل حصانين في رمى كل جرومن الجسرات الثلاث وليس المسراد أن يوالى بنا المرات وكرمأن يستعدله اقط الحصيات التي برى بها ويكره أن أخد فحراو مكسره و يستعب أن مكون اقطهامن المزدلف على السنده وأما الرمي عرمي به فسيأتي وسب الرمي نعرض ابلس لاسحق في المواضع الثلاثة التي هي محل الري الا نوان الخليل أمره محصيه فى كلمها بسبع حصمات (ص) وذيح قبل الزوال وطلب بدنته له لعلق (ش) أى وندب ذح قسل الزوال ولوقيل الشمس سنديد لاف الاضعية لنعلقها بالصيلاة ولأصيلاة عيدعلى أهلمسنى فلذلك جازنحرا الهدى فسل الشمس قال بعض و يؤخذ من فوله فى التسوضيح تأخير الحلسق الى بعدالزوال والاعذر مكسروه أن الذبح بعده مكسروه لان الدبح مقدّم على الحلق أنهى لفواه تعالى ولاتحلقوارؤسكمحي بملخالهدي محله فاوفرضنا أنبدنته صلبت منهانه مندبه أن بطلهاالى الزوال أى لقرر مجيث سية له قدرما يحلق فان لريصها وخشى الزوال حلق لئلا بفوته الفضيلتان فليس المراد حقيقة الزوال والالوقيع حلقه بعدالزوال ولوقال الحأن بيق له فدرحاقسه لطابق المنقبول (ص) تمحلقه (ش) أى ثم بعد الذبح حلقه ولو بنووة انعمراسه بكل من يل فبعضه كالعدم والترثيب المفاديثم أماأن يرجع الى تقديم الحلق على التقصير وسأقى ادال تمة فى قوله والمقصير بحرى أوالى ايقاع الحلس عقيب الذيم أما الحلق نفسه أوالتقصر فواحب واعدأن نأخبرا لحلق عن الرمى واحب يتصر بالدم كاأن تأخير الاهاصةعلى الرمى كذلك وأمانأخير الذبح عن الرمى ونأخيرا لحلق عن الذبح فستصب كتأخير الافاصةعن الدبح وسسأني للؤلف الاشارة لهذا ولمماكان الحلق مالحديدأفضسل انفاقاأشمار للملاق بغيره بقوله (ولو بنورة)فهومبالغة في الجوازلافي الافضـــلوقوله (انعمرأسه) قمد فالحلق أكانعم ألحلق رأسه ولو بنورة لاقمدفي فواه ولوينورة لئلابوهم أن الحليق مستمي ولولم بع الرأس (ص) والتقصير بحزي (ش)أى والتقصير لمن له الله أفضل محرى عن الحلاق لخبرا الهم اوحما لمحلق من فالواوا لمقصر من مادسول الله قال اللهم ارحم المحلق من تم قال في الرابعة والمقصرين ويكروا لجدع ين الحلق والتقصير لغبرضرورة ابن عرفة وحلق متعذر التقصير

بين كل حصاتين)أى ويتبع الثانية بالاولى وهكسذامن غسيرتر يص الاعقدار يتعز بهكونهمارمسان وتصل الحصاة الحمرة لافي الارض من حوالها ( فدوله ويستحدأن مكسون القطهامن المسر دافسة) ظاهرعمارته افط حميع الجاروليس كذلك بل المرادلقط جرة العقمة ومالعسرفقد فالالساخ وادأن بأخذهامن منزله عنى الارمى حرة العقبة فانان القاسروان حسب وغرهما استحسوا أخذهامن المردلفسة (قوله على المذهب) ومقاله ماذكرهاس الحاجمن أنه يستحسب أخذه امن وادى محسر (قوله وطلب بدنشه) أى مان ضلت أوبشترى انلم مكن عنده والبدنة تطلب قء على الأبل والمقسر وتألىه عطاءو حامروغمرهمافي قوله تعيالي والمدن الاسمة وقال النووي حمث أطلقت البدنة في كنب اللغية والحدث فالمسراديه المعسرذكرا كانأوأني (قوله ليعلق) أى قبل الزوال بعد فحسرهافكادهما مستحب قسل الروال مكروه بعده (قوله ثم حلقه) الحلق انمـأهـــو أفضل فى حقىغمر المتمنع وأماهمو فالتقصير فيحقد أفضل استيقاء الشعثف الحيرواطلاق الحملاق يتناول الاقرع وهو كذلك فعرى الموسى على رأسه لانه عمادة تتعلق مالشعر فمنتقل الشرة عندفقده كالمسيرف الوضوءومن

وأسموجع لابقدوعلى الحسلاق أهذى فالربعض فان صح فالظاهر أنه يعب علمه الحلق (قوله والترتب المفاديم اما أن رجع الخ هذالا بطهروالا تطهر الاالثاني المشارلة بقوله أوالح ابقاع الخ (قوله ولو بنورة) بضم السون رداعلي أشهب القبائل بالهلا بعز يهذاك

(فوله أوضه فرأ وعقص) الضفران بضفر شعر رأسه إذا كان ذاجة لهنعه من الشعث والعقص أن بعقص شعره في قفاء اذا كان ذاجة لمُلا يشعث (قوله فانه محرم الن) ظاهر والنسبة البالغ وأماغيرها فالحرمة تمعلق بواجها (قوله فان لمدت) أي مان حملت الصمغ في الغاسول وهي بنتأة لمن تسع (قوله وروامة الطرازقدرالاغلة الخ) أي حدث اقتصرت على الانمالة (قدوله وبه وفق) اعماران الموازية قد قالت ح ذلك حزاوان أخدم أطرافه أخطأو يحزنه وقالت الممدونة اذا قصرالرحل فلمأخسذ منجسع رأسه وماأخذمن ذلك أحراه فحملنا على الخالاف والوفاق مأن المالغية في الاخد ذوقر ب الأصل على الاستحماب قال الحطاب وهمو الحق (قوله ثم نفسض) ويدخـل وقته بطلوع الفحرمن يوم النعر فاله المدر ولكن ملزم في تقديمه على ما تقدم علمه دم (قوله في توبي احوامه ازارورداء أىونف عله عقب القه (قوله مستني مرقوله والافهدي) أي وذلك لانقسوله والافهدى صادق عااذا وقع بعدا الافاضسة وقدل رمى حرة العقبة فيقتضي أث علسه الدم ولوفات وقتها فستثنى مااذا فات وقتها فانه منزل منزلة فعلها (ق وله بخ الف الصدر) وأولى ألطب فلدم المفتهماعن الوطة وأماان وطئ فسل السعى فيهدى أوصادفعلمه الجزاء (قوله كتاحد الحلق لملده) أي عامدا أوجاهما أوناسما (قـوله ومكن الطول الخ) مان يحلَّق بعدأن مرجى الثلاث كما تفدده المدونة أى أن ذكر مالقرب فلأشئ علمه وهل بعسد الافاضة استحماما أملاقسولان والماصل انه اذاذهالبلده فبالاطاق

ثم يلطين بدالرأس عندالا حرام أيمنعه ذلا من الشعث (قوله مالم تصغر حدا) (440) لقلته أوذى للمدأوضفر أوعقص متعين وحلق غسره أفضل من التقصير في الحير اس حمد و يستحب البداءة بالشق الاعن انتهي (ص) وهوسنة المرأة (ش) أي التفصير بتعين في حقهن ولوكانتَ بَنتِ عشرسينه أوتسع وأما الصغيرة فصو زلها أن تُحاقي بخيلاف الكيبرة فانه يحرم عليماأن تحلق رأسهالانه مثلة بهن نعران كان رأسها أذى فأنها تتحلق لانه صلاح لهاقال في المدونة وليس على النساء الاالتقص مرانته في فان ليدت شعر هافانه تقصيره بعدر وال تلميده بالامتشاط ونحوم وبعمارة أخرى معنى فوله وهوسنة المرأة أنهابس للمرأة الاهولاأله في حقها سنة ولهاأن تفعل غبره وقوله المرأة أى الانثى مالم تصغر حدا ولما كانت صفة التقصر مختلفة النسبة للرحل والمرأة تنمه بقوله (تأخذ) المرأة من أطراف شعرها (قدرالاعملة) من جمعه طو الهوقصيره ولوادخل الكافء لي الأغلة لكان أحسن لقول ابنء فقروى الأحدب قسدر الاتعلة أوفوقها يسسرأودونهابه وروآية الطراز قدرا لاعلة لأأعرفها وقوله (والرحل من قرب أصله) معطوف على الضمر في نأخذ أي و مأخذ الرحل في تقصيره من حسع شعره من قر ب أصله وانأخه نمن أطراف شعره أحطأ ويجزئه فقوله من قرب أصله استحبابا وبهواق بسن كلام الموازية والمدونة (ص) ثم يفيض (ش) أتى بثم المقتضية للترتيب اشارة منسه الى اله اذا فرغ من رقى حرة العقبة نوم النحر ومن النحر والذيح والحلق والنقصير فالافضل له أن أنى الى مكة فيذلك الموم فمطوف بالمدت طواف الافاضة عسعامن غبرنا خبرالا بقدر ما يقضي حواقحه وبستحب طوافسة في ثوبي أحرامه وهـ في الهوالتحلل الا كبرفيحـ ل به كل ما كان حراماً علمسه أو مكروها فمطأالنساءو يصطاد ويستعمل الطمب ولايضره بقاؤه ولاالميتعني سلاخلك والىهذاأشار بقوله (ص)وحل بهمايق (ش) أىوحل بطواف الافاصة ماية وهوحرمة قر بان النساء بوط أومقدما ته أوعقدوالمسدوكراهة الطبب (ان حلق) أىورى حسرة العقمة قسل الافاصة أوفات وقتها وقد كان قدم السعى فان لم يكن فعسل السعى فلا يحسل ما بق الابفعله وفعل الافاضة وقولناو رمى جرة العقبسة قبسل الأفاضة أوفات وقتها احترازا مماأذا أفاض قمل رميها فانه اذاوطئ حمنتذعلمه هدىان وطئ قمسل فوات وقتها وأماان وطئ بعسد الافاضة وبعدفواتوقث رمى جرةالعقبة فلادم علمسه كالووطئ بعدفعلها وتستثني هلذه مما مأتى فى قوله أن وقع قبل الافاصة وعقبة توم النصر والافهدى (ص) وان وطئ قبله فدم بخسلاف الصد (ش) أَى وان وطئّ بعد الافاضة وقبل الحلق وهو مرجع الضهر فعلمه دم وأما ان صاد قم أينهما فلادم عليه لخفة الصدعن الوطء (ص) كتأخير اللق لملده (ش) التسبيه في لروم الدموالمعنى أنمن أخوالحلاق الى أن رجع الى المده فانه مازمه الدم ولو كانت الحقم اقسة ومكني الطول في ازوم الدم فهن بلاده بعيدة فالوزاد أوطولا بعد قوله لمله والفاد المسئلتان (ص) أو الافاصة المحرم (شُ) قدعلت أن أشهر الحبرشو الرودوا القعدة ودوا لحجية فسكوأ خُرطواف الافاضة وحمده أومع السعي أوالسعي وحمده الى أن مضت هذه الاشهر ودخسل المحرم فاله مأتي بالافاضة فيالاولى وبهمع السعي أوبالسعي في الاخيرتين وعلمه هدى وأحدفي الجميع قاله سنند لزمسه دم ولو كانت أيام منى باقية ومشل ذلك مااذاذهبت أيام منى (فسوله أوبالسعى) أى فقط أى في الاخسرة ال فسرب السعى من الطواف وان بعددالام بعددطواف الافاصة لاحل السعى لان السعى بكون بعد تقدم طواف ويحب اتصالهما ولوفعسل الطواف

قبل غروب آخر يوم من ذي الحجة وفعل الركعتين بعد الغروب كان كن فعلهما معسه في الحسة ولواً وقع السعى عقب الركعتين في الفرص المذكور فانسعيه صحيح لاتصاله بطواف الافاضة وعليه الدمافعل السعى في الحرم ثم ان فعل بعض السعى في الحرم كفعل كله فهه فساء

فى أخرهما وأحرى أحدهما (ص) ورى كل حصاة أوالجيع لليل (ش) عطف على الحلق أى وتأخرري كل حصاة واحدةمن العقمة أوغيرها فمدم وكذال وأخسر حصات جسرة كامداد أوالحيارا لممسع عن وةت الاداء وهسوالنهارللسل وهووقت القضاء كأماني وأولى في وسو الدم لوَهَاتَ الوَقِدَانَ ۚ (ص) وان لصغير لا يحسن الرحى (ش) هذا مبالغة في وجوب الدم والمعسني أن الصف والذي لايحسن الرمى والمحنون يرمى عنهما من أحجهما كماله يطوف عنهـ ما وتقــدم ذلك أولى المآب عند قوله والاناب عنه ان قبلها كطواف لا كتلمسة وركوع فان لمرم عنه وعن المحنون وابهما الى أن دخل اللرل فالدم واحب على من أحمهه ما ولو رى عنهما في وقت الرى فـــلا دمعلمه فرتحالولى كرميه بخسلاف رمى النائب عن العاجزةان فسه الدم ولورمى عنسه في وفت الرمى الاأن بصرقب لاالفروب ويرمى عن نفسه فيسقط عنه الدموأ ماالصغرالذي يحسن الرمى فانه يرمىءن نفسه فان لمرم إلى الليل فعلمه الدم فعلمن هذاأت المجنوب مسل الصغدوف أوقال وان آسك مغسر الكان أحسن وأما الغمى علمه فكالمريض (ص) أوعاجز ويستنب فمنحرى وقت الري و مكمر (ش) هذاداخل في حمرالمالغة في وحوب الدم على العاجر وفي حكمه المعي علسه والمعنى أن العاجز عن الري أوالمغمى علمه مرى عنه سماغسره مافان قسدر المربض على الرمي فانه يحمل ومرمى عن نفسه فان لم يو حدمن يحمله أو وحدمن يحمسله ولا قدر على الرمي فانه مرى عنه غسيره نيابة و يصرى المريض وقت الرجى أى وقت ربى الغسر عنسه و تكمراكا حصاة تكسرة واحدة والمقف الرامي عنه عندالجسر تين الدعاء وحسن أن يتعرى المريض ذلك الوقوف وبدءه وجاة ويستنب جاةمستأنف السأن الحكم أي وحكمه أن يستنب ولوأسقط الواو المكون الحسلة صفسة كان أولى وفائدة الاستنابة وعدمها الاثم وعدمة أى الاثم ان لمرم عنسه وليه وقت الادا وعدمه ان رمي عنه وقت الاداء والافالدم علسه استناب أملا (ص) وأعادان صد فدل الفوات بالغروب من الرابع (ش)أى واذا صدالر يض أوالمغمى عليه فان كل واحسد مهمايعيدوجو باما كان رمى عنه في الأنام الثلاث الماضية أوفي بعضهاو يكون ذلك فيسل الفوات الطاصل بفسروب الشمس من السوم الراسع بالنسسية الى وم الصروعلسه دم لانه لميرم وانماري عنه غيره فساو رميءن المريض جرة العقبة غصص فاله يرميها ولادم علمسه اذاصم وأعادهانم اراوان صح لملاورماها فعليسة الدم فقوله وأعاد ان صح الخ لمكن ان صحوا عادماري عنه في وقته لادم علمه وان أعادماري عنه في غير وقته فعلمه الدم و محوه في الشرح وح فالدم مرتب لى الممانة وعلى عدم حصوله من المرمى عنه في الوقت (ص) وقضاء كل المسه واللسل إقضاء (ش) أشار بمذاو بما قدمه و بما يأتى من كلامسه الى أن الجبار لها أوقات ثلاثة وقت أداء ووقت فوات ووقت قصاء ووقت استدراك الرمى الصول النرتب وسيأني آخرا لمسئلة عندقوله وأعادما حضرالخ فوقت الفوات هوالذي لارمى فمه شمأمن الجارأ شار المه فهما تقدم بقوله قمل الفسوات بالغسروب من الراتسع ومعناه أن آلشه بيراذ آغربت من الموم الراسع من أمام مني فأنّ الرجى يفون بكل وجه و وقت القضاء هوالذي لا يحتوز النأخه براليسه ومن رفي فيسه سازمه الدم أشارا أسم بقوله هناواللسل قضاءأى واللسل عقب كل وم فضاء لذلك الموم يحب فمه الدمعلي المشهو رمع الري الى غروب الرابع و وفت الاداء هوالذي محورفيه التأخير ولا يلزمه فسهدم فوقت أدام جرة العقيسة من طلوع فريوم النحرالي غروب الشمس منه و الافضسل في ذلك أن يكون رميها من طاوع الشمس توم النحر الى الزوال كأسمأ في عنسدة وله ورمى العقمة أول توم

(قوله لصغير)أى من صغيراًى من ولى صغير (قُولة وأما المغمر علمه فكالمر يضالخ)أى المشارلة مقول المصنف أو عاجزالخ (قسوله أو عامز الز) أيأوتأحسرري عامز بنفسيه لكبرأ ومرض ولواغماء طرأواغماو حب علسه الدمدون الصغير ومن ألحق به لانه المخاطب مسائر الادكان محد الفالصعدر فان الخاطب بالرجى في المقمقة هم الولى كذافرق الباحي ولات الولي هُوالَّذِي أَدْخَادِ فَى الْأَحْرَامَ قَالَ عَجِ وماذ كرنا من أن المبالغة راجعة لمن أخراري هوفلا هركلام المؤلف ونحوه الشيخ عبد الرحن ومن وافقه و بردع أسه أنه يقتضي انار ومالدم للعاجز الذي استنساب موحمه التأخيرالرجي ولسركذلك واغنأ موحب ألنماية شرطهنا وهوأن لانصمالمريض وبرمى قبل الغسروب وانارمي النائب عسن العاج فيغبر وقته فسدمان واحد للنمامة عن المستنسو آخرالو مي في غسروقته على النائب الالعسذرفي تأخبره فعملى المستنيب أيضافهما نطهم وبحوزالعاج الاستنابةفي أمام الزمى الشلاث ولورسي العدة فها ولدس له ذلك به م النحب حيث رحاالم يعفوالفرق كونها محصل مراالتعلل الاصغر إقدولة ليكان أولى) أقول فيدأنه لأبعرف منسه هل الاستنامة مطاوية أملا مع أنها مطاوبة وعكن وحسه كادم الشارح بان الباعث على الحذف أن العني والخدرمن فائس عاجزموصوف بالاستنابة وحبث كان المعنى على وقت الاداموهوالتهاوقنيمه على أنه يقدى للواقالة البسدر (قولهم عالاجؤاء على الشهور) قال بعض وانقلسر هل يسقط عنه الهسدى باعادة الافاصة بعدالري والقاهر لابسقط انتهى ومقابل المشهور مانقسل (٣٣٧) عن الشمن أنه لاتجزئ الافاصة قبسل الرمي

وأنوطسي بعسد الافاضية وقبل الرمى فسسد حصه له (قوله وعاد المبيت عسني) ٣ ترسم بالماء لانها واويه يخسلاف المسايضم المرفانه برسم بالالف لانه ما في مدر ( أفوله تُلاثاً) حذف التاءمن ثلاث الانها لمال له (فوله ويحوزله أن سأخر) سافى قولة مازم والمعسول علمه هو قوله وبحو زوالاحسن عمارة بعض ونصمه وعاد المدت عنى أى فيهما فلايحدقو رامل يحوزالنأخسمر نهارا بعدالافاضة والفسو رأفضل ولاعضى من منى الى مكة فى أمام منى رل ملزم مسحد الخدف الصلوات أفضل (قوله فانه يسن له أن سنت فهما) هُذا سَافي قوله بعني أنه بازم الحاج أن معود الخ لان ذلك العود انمـا هوللبيات فيهـا ولـكن هي عبارات فنهم من يعبر بالسنسة ومنهم من يعبر باللزوم فتأمل (قوله من ناحمة إسان لفوق العقمة وأضافة ناحمة الىمنى السان (قوله وان ترك حل لماة) أى أولماة أوالثلاث الواحب دم فقط ولا شعسد دوقوله فوقااعقبة أىفوق حرة العقبة والصواب استقاط جرةو هول فوق العقبة لانا المسرة من مسق كاأفاده بعض شموخنا إقوادعلي المشهور) ومقابله لاهدى علمه الاأن ست الاسلة كلها وقدفهم من قوله حل لسلة أنه لويات عني نصف الله فعادون لايحب علممه الدموهم ظاهر المسدونة انتهبي

طلوع الشمس الى الزوال هيذاهوالافضل فيهاووقت أداءغ برهامن الامام الثلاثة بعيدوم النعسر من الزوال الى غسروب الشمس كاسسياني عند قسوله ورقى كل يوم من الثلاث من الزوال الغروب فاورى في واحدقول الزوال لم يحزه والافضل في دلك أن يكون الرجى في كل يوم من أمام منى بعد الزوال قبل صلاة الظهر كابأتى عنسد قوله والاإثر الزوال أى والامان كان في غسر الوم النعر فلا يصعرالر محالا بعدالز وال الحالغروب والافضد ل فعه أن يكون قبل صلاة الظهدر فقول المؤلف وقضاءكل السيه أي قضاء حسع المهار العقبة وغسرها بنتهي الىغسر وسالشمس من المه مالرا دعوفان غزبت منه فلاقضاء لفسوات الوقث فعلى هذا لاقضاء اليوم الرابع لان بغروب الشمس منه يخرج أنام التشريق وعليه دموا حداليه ميع مالم يكن أخرج أولاوالا تكرر (ص) وجل مطمق ورمى ولا يرمى في كف غيره (ش) تقدم عن المدونة أن المريض أوالصغيراذ اكان بقدرعلى الرمي محمولا ووحدمن محمله فانه بحمال ويرمى عن نفسه ولابرمي الحصاة في كف غبره لمرمى براعنه لأن داك لا بعدرمما فقوله وجل مطمق أى وجوا وقوله ورمى أى بمده وقدوله ولاترمي الخزأى لايحز مهذلك (ص) وتقديم الحلق أوالافاضية على الرمى (ش) هــذامالحِر معطوف على مانو جب الدموه وقولة فعماص كتأخ سرا لحلق لبلده والمعنى أنه ادافدم الحلق على رمى مرة العقيسة فالمتلزمة الفدية لوقوعه قبل شي من التعلل كافى السدونة لاهدى كالعطمه كلام المؤلف لان الدم اعا بنصرف الهدى فاداري العقسة أمر الموسى على وأسمه لان اللق الاول وقع قسل محله وكذاك الزمده الهدى اذاقد مطواف الافاصة على ومى جرة العقمة مع الاحزاء على المشهور وكلام المؤلف يصدق بتقديم الافاضة على وم النصر وايس عراد لان فعل الاغاضة قبل بوم النحر كالافعسل لانه فعسل الهاقبل وقتها ولوقد ممكلا من الافاصة والحلق على الرمى لوجب فيهما فدية وهدى غمان الترتيب بن كل منهما ويين الرمى وأحب ادلو كان مستحسا لماوحب فعه شي وهوظاهر لان الزمي هوالتعلل الاصغر (ص) لاان خالف في غير (ش) أي لاان خالف عمدآ أونسيانا أوجهسلاف غسيرما نقدم بان ُحلق قبل أن يذبح أو نحرق بل أن يرمى أو قدم الافاضة على التعرأ وعلى الملق أوعلمهما فاله لادم (ص) وعاد الست عنى فوق العقبة ثلاثا (ش) بعدني أنه بلزم الحاج بعدط واف الافاصة أن يعود الى منى على الفورو يجدو له أن بتأخر فيمكه محمث مدرك الميت عمني فاداعادالى مني فانه يسن له أن بيت فيها فوق العقبة من ناحمية من لامن أسفلهامن ناحمة مكة فانه لا يحوز لانه ليس من مني ثلاث لمال إن الم يتحصل أولىلسىن ان تعمل كامأني فال بعضهم لاخلاف أنمن سنن الجم المبت عني لسالى التشريق الا رعابة أومن ولى السقامة أوالمتجل وصرحماض بسنمة ذاك فلو وقع أنه طاف الافاضة توم المعة فالافضلة أن مرجع الى مني ولا يصلى الجعة وقوله فوق العقمة أي فو ق-رة العقسة بسان لقوله منى لالفوله في منى وانحاقلساذاك لمفيدان منى هومافوق العقبة لاأن فوق العقبة معض و في وهوظاهرو مدل علمه ما أقي من أن العقمة هي حدمني من حهة مكة (ص)وان ترك حِسلَ ليلة فدم (ش) أى وان ترك المبدفوق العقبة وبأتدوم احهة مكة حسل أسلة فأنه وازمه الدمعل المشهوروط اهره ولوكان الترك لضرورة كفوف على مشاعه وهوالذي مقتضم مذهب مالانعلى حسب ماروى عنه اسنافع فهن حسه مرض فبالتجكة أن عليه هذما (ص)

وقولمان تعيل) كانبئ أو غسرها كدكة لكن انكان عن فسسرط نية التجييل والخروج منها قبل الفسروب من النافي وان كان من \* غيرها لا بشترط الخروج منها قبل الغروب من النافي واغيات ترطنية الغروج فقط قبل الفسروب من النافي ومن تحقل وأدركته المسلاة في الطريق فهل يتم الم لا يأرمن نص عليه والا تعام آسوط ومن أدركته الصلاة من الحياج وهو في غير مواضع النسك كالرعاة اذار موا الجرة وتوجه والمربي فالناهر من كلامهم أن الهسم حكم الحياج لله (قولة أو مكميا) أى أو كان مكيا معطوف على قوله بات أى ولو عكمة أو كان مكيافتد من (قوله ومن تأخر الحراك) غيره وجواب آخراته الفياد شوهم حتى بنضه والجواب أنوره على المناهلية الذين كافؤ بقولون بالانم على المتاخر مع تجيل ( ٣٣٨) غيره وجواب آخراته أغيافة الثلاث وهم أنه بأثر يولدا المحل بالرخوسة التي هي التعييل

أولىلنىن ان تعمل واو مات عكة أومكما قبل الغيروب من الشاني فيسقط عنه رمى الثالث (ش) العنى أنهاذاطاف للإفاضة فانه ملزمه الرحوع الى مني لاحل أن سعت بها ثلاث لمال ان لم يتحصل أوللتنان تعسل فسقط عنه رمى الموم السالث ومبدث لملته ولافرق في جواز التجيل بين أن ست بغيرمكة أوبهاعل المشهور وسواء كان المتعمل آفاقسا أومكماعلى الاصحر لقوله تعالى فن تعلى في يومن فلا أثم علسه ومن تأثير فلاا ثم علسه أي لفوانه للرخصية ومن من صيغ العوم ومقابل المشهور أنه الزمهن يستبككة أن يعود للرمى الروجه عن سنة التحميل والدم أن المعد ومقابل الاصعرائه لايتعل أهل مكة وشرط التعيسل عجاو زة جسرة العقبة فبل غروب البسوم الثاني من الأمالر مي فانَ لم محاورُ هاالا بعد الغروب لزمه المدت عدني ورجي الثالث و كأنه التزم رميه ولانه لايصدق علمه أنه تعبل في يومن وانطرهل عدم التحمل أفضل من التجيل لما فيهمن كثرة العل أملاوكلام الشارح مفدائه مباح وكذا كلام الرسالة وهدافى غديرالامام وأماهوفيكره التعيل كاصرحه التعرفة (ص) ورخص أراع بعد العقبة أن يتصرف والقالشان فرمى المومن (ش) وردت الرخصة من قبل الشارع في حق رعاة الالل أنهم اذارموا حرة العقبة يجو زلهم أن مصرفوا الى وعدموا تسيهم ثم الوافى الدوم الثالث مالنسمة لبوم النسر وهوصيحة نانى عشرا لحسة وهوالناني من أيام التشيريق فسيرموا الموم الماضي وهو المُ النحرُ ولليوم الذي حضروافسه وهو بالث النحسر ثمان شاؤا تصاواوات شاؤا أهام والليوم الرادع فببرموه معالناس وقوله لراع وصاحب سيقابة وقوله بعيد العقبة متعلق منتصرف وهو ماشقى تقديم معمول صلة الحرف المصدرى عليسه على منذهب الشسيخ سسعد الدين القائل بجوازهاذا كان ظرهاأ وحارا ومجرور الانهم بنوسعون فى الطروف مآلا يتوسعون فى غيرها (ص) وتقديم الضعفة في الرد للزدلفة (ش) متعلق الردمجيذوف واللام من للزدلفة بمعيني من أي ورخص تقديم الضعفة كالمرضى والنساء والصيبان في الردمن المزدافسة لمني ولايصحر حُلَّكُالِامِ المُوْلِفَ على ظُماهر وان ورَدلانه غير معسر وفي عنسداهل المذهب وكاير خص لهسم في النفدح رخص لهم في التأخيراً بضاروا نماخص المؤلف البكلام بالتقديم قصد الموضوع النص ولوقال وتقديم الضعفة أوتأ بخرهم من المسزدلفة كميني لكان الحسين لافادته المسسئلة نو تأدية المعسني المسراد ثمان الرخصة في التقد مهن المسرد لفة لا مدأن تقسد مأن تكون بعد القدر الواجب من النرول بهاو يكون وقوفهم بالمسمر ليسلاومن أق مسى قبل الفحسرا ورمي جرة العقبة الى الفحر (ص) وترك التيصيب لغسرمقت دى به (ش) أى ورخص في ترك النزول

(قوله وكادم السار ح مفسداً له ماس) أىمسنوى الطرفين انظر كيف مكون دال مع كثرة العمل المقتضية لترجيع عدم التعمل فتدبر (قوله ورخصاراع)كالمستثنى من قسوله وعاد للمدتء سنى الخ ومن قوله أولملتن انتعمل وهذه الرحصية حائزة كاذكر والشيخ عسد الرحنونت (قوله في حق رعاء الادل) أى لاغسر هموأهل السقانة يرخص لهم في تراء الميت عنى فقط لافي ترك الموم الاول من أبام الرمى فسننون عكة و يرمون الحارنهارا وبعدودون المكة فاله فى الطواز فلسوا كالرعاة في تأخير الري بومايل في ترك المنت وكالامه فيمنأ سكه يقتضي أنهما سواء ولكنهمعترض فقو لاالشارح وقوله أراع وصاحب سقاية فيه نطب فالمناسب أن محذف فهاه وصاحب سقاية ﴿ننسه ﴾ يحوزلارعاة أن يأتوالىلافىرمون مافاتهم رميه تهارا وبه قال محمد قال الحطاب والطاهرأنه وفاق لانه اذارخص لهم في تأخسر اليوم الشانى فسسرميهم ليلاأولى وردذلك بالاولى في الرخصية والاعتراض صواب لانهم مزعون

المامن زمزم الدار و يفرغونه في المياض عنى تن ( وقوة ولا يصح جل كلام المؤلف عن ظاهره) من أن الشعفة المؤسسة و الم يردون من عرفة الودلفة قب المغروب الشعس لم العالمي ( وقوة أونا خيرهم من المزدلفة ) أى فلاير تماون بعيرا الضيم من المزدلفة عقب صلاة المستجد المعتمرة المنافز المنطقة المنافز ال عماض وهوالبطعاءانتهى أى فهوعمنه لا بعضه (قوله فلارخصة في تركه) أى (٢٣٣٩) فيكره له الرائد مخلاف غيره فلاف آلاولي

(قوله الأأن مكون متعملا) تقدم معنى المعمل (قوله أو يوافق نفره وم جعسة ) أى لان مالكا قال لأأحب للامأم أن يقسم بالحصب وامدخلمكة ليصلى الجعمة بأهل مكة انتهب (قوله ورجي كل يوم) عطف على عاد فهوفعل ماض أي رمى باد ثا بالني الى مسحد منى شم الوسطى التي بالسوق وختر بالعقبة (قُوله وقيه بحث الح) أقول المعت طاهر لكن الطاهـ رأن الحك مسلم (قوله أو برام) كجبال جمع برمة بالضم قدرمن الخمارة قال في القاموس وفى النهامة المرمة القدر مطلقا وجعها راموهم فيالاصل المحدةمن الحارة المعر وفة مالحاز والمن محشى تت (قوله وهل هو كالفول) سانلاف ل مايحري قوله والراط )فعه نظر بل الراط من الحجر اقوله استعمل الرمى في مطلق الايصال) الاولى في مطلسق الوصسول أى اللفظ الاول وأراد بالرمى الثانى الطرح فالعمارة الثانية تفسره . فره (قوله لكنه يكره) وندب اعادته بطاهر (قوله وهي الساءوماتحت ) أي من موضع الحصماءوان كأن المطاوب الرمي على الثاني كالفيد مقوله في منسكه ولاترم فى البناء بل ارم أسسفل بموضع الصباء أى وسيقول المصنف وفي إحزاء ماوفف بالسناء تردد فالمطاوب استداء أنه لارجي فى المناء فانرى فسه ووقع الرمى أستفله في بطن الوادى أحراء فان

بالمحصب اسلة الراسع عشر وهوما بين الحملين للقسرة أى منتها الهاسم بذلك لتكثرة الحصيماء فسممن السيل والابطم منه مستالمقبرة التى بأعلى مكة تحت عقبسة تحداء بالفتر والمدسمي مذاك لا مطاحه ومحل الرخصة الغيرالمقندى وفلارخصة في تركملفتدى ولاحداثه السنة الا أن تكون متعلا أو موافق نفره وم الحعة واعما كان النزول والمصب مشر وعالزوله علمه الصلاة والسلام بدوصلانه به الطهر والعصر والمغرب والعشاء (ص)ورى كل بوم الثلاث وتختم مالعقبة (ش) تقدم أن يوم النحر مختص رمي حرة العقبة فقط رمه انسب حصمات وأشار ببهذا الحائنة بام مني وهي الامام المعــُدوداتُ أي ثاني النصر و ْالله و راْ يعــه مرحى في كل يوم منها الثلاث بحرات رمى كل جرة أسميع حصات ودال ثلاث وستون حصاة ان الم يتعجل وتقدم أنه ا يرجى العقبة بسبع حصبات فالجار تسبعون حصاة (ص) من الروال الغروب (ش) أي ووقت أداءكل يوم من الروال منه للغروب قال المطاب وتبعه بعضهم المختاد من الزوال الي الاصفرار ومنه للغروب ضرورى انتهي والطاهركر اهة الرجي فمه ولوكان حراما للزمه فمة الدموفه معث انوحوب الدملس بلازم لفعمل كل محرم كانفيده ما بأتي في محرمات الاحرام (ص) وصعته مِحْمَرُكُونِي اللَّذَفُ (شُ) أَى وَشَرِطَ صِحْمَةُ الرَّقِي مَطَلَقًا أَمُورَارُ بِعِمَةً كُونِهُ بُحِمَراًى حِنْس مايسمى حسرامن رحاماو براموفي القدر كصي الخدف عجمتين وفاءوهو الرمى الخصيماء بالاصابع وبالماءالمهماة المدف بالمصماء انهرونهم بالحاءالمهماة وكانت العرب ترجيب فى الصغر على وحسه اللعب يمخعلها بين السيامة والإيهام من السيرى ثم تقسد فهانسمامة البيني أو تجعلها بنسسابسه وهل هو كالفول أوالنواة أودون الأغل طولاوعر صاأقوال فلا بصم الرمى بغسرا الحارة كالطن والراط كا أتى ولاعرى الصغير حدا كالقمية لانه كالعدم وعوري الكسر عَنداً الجَسَع و يَكُرهُ لَتُلا يؤذى النَّاس (ص) ورمى (ش) أىوصِهُ الرمي برمي وفيه شيَّ اللهم ألَّا أن نقال استعمل الرمي في مطلق الانصال و بعمارة أخوى الرمي المشهر وط هوالوصول الى الجرة والذى هوشرط فمه هوالرمى معنى الطرح فلابرد أن الشي لاتكون شرطافي نفسه وقوله ورجى أى أسكل حصاة مانفر ادهاولاردمن هداو يشترط أن مكون الرجى سده لانقوسه أو رحله أوفيه كاهوالظاهرو يستعب كون الرمى الاصاديم لابالقهضية وكونه بالبدالمني الأأن يكون لا يحسن الرمى المي (ص) وان عندس (ش) تعني أنه يحري الرمي الحرالعس لكنه يكره وقوله (على الجرة) متعلق رمى أى رمى على الحسرة وهي البناه وما تحسم وانا أوهم قوله على الجرةأنه لاندمن اصابتها أؤلاد فعم يقوله (ص) وان أصابت غيرها ان ذهبت يقوة (ش) أي وانأصابت الحصاة غيرا لجوة ابتداءمن سخل وغيره فلاعنع ذلك ألاجزاءان دهبت البهابقوةمن الرامى لاتصنال الرمى بماوشمل كلامه مالووقعت دونها تتمتد سوحت لانه من فعله أماان مدسوحت الحالجرة من عال غير بثناء الجرة فلا سندلان رجوعها المسمن فعسله والشافعية فيه قولان وأمأ الثوقعت الحصاة دون الحرة ولمندهب بقؤة الرميسة أو جاو زتها بالبعدم بافلا محزى لان رميه لم يتصل بالجر موان أطارت الرمية غيرها بمناوقعت عليه العديرة والنه الاشارة بقوله (ص)لادونها وان أطارت غـ برهالها (ش) ولأبحرئ الرمئ بالظنين والمعادن انواعها متطرفة كالذهب والفضة والرصاص أوغيرم تطرفة كالزرنيخ والككريت والمافعات باسرهاوا لسه الاشارة بقولة ومحافيسه ووقف فىشقوق البناءنيمي احزائه ترددولا يجزئ ماوقع فى ظهرها قطعا وقال ابن فرحون لبس المراديا لجرة البناء القائم فان

ذلك ألبناه عسلامة على موضعها وتعوه قول الماجي وغسره الجرة اسم لوضع الرمي سميت بذلك باسم مايري فيها والجسارا لحارة انتهى (قولة لانهمن فعله) أىوان لم يلغ الرأس كافى المدونة فان شائ في وصولها فاستظهر الشيخ سالم عدم الاجزاء (قويه متطوقة) أ**ى فابلة** 

للتطريق بالمطرقسة (قسوله ولعسل الحرة الخ) قال اللقاني مذهب الطراز أن الجسسرة اسم للحمسع المناءوماحوله وعلمسه فعاوقف بالبناءمجزةال ح وهو القساس فكان سغى للؤلفأن مقطع بالاحزاء فمقول ويحزيما وقف بالمناءوبرجيعلي الكومة أوالمناء (قولة في ومها) انحالم يستغن عفهوم الطرف عن قوله فقط لانه لسرعفهوم سرط محلاف فقط لان ألفا واخدله فيجواب شرطمقدر (قوله وعلى قوله وندب تمايعه)فيه نظر فالاظهر التفريع على قوله وتتابعها أي الحصيات لاتتاسع الجرات (قوله اعتسد مالخس الاول) وسسواء كانذلك عمداأوسيه والناععل أن الفور لس واحب ولاهدى علمه ان ذكرفى ومه وعليه مالهدى ان ذكرمن الغسد (فوله ثمرجي سلك الحصيات) لس شرط بلولو بحصاتأخو

(ص) لاطهن ومعدن (ش) وأجاز واهناالرمي بالرسام يخلاف النهم علمه على مافيه (ص) وفي أمه إماوةفّ بالسناءتركد (ش) بعني لوري الحصاة على الخرة فوقعت في شقوقها ولم تنزل إلى أرض الجرةهل محزئالرى وهوالذي كانجسل اليهسسدى عمسد الله المنوفي شسيخ المؤلف وهو لمناسب فغسل الجرة اسميالله ناءوما تحتب أولا يحزى وهوالذي كان يفتي به سيمدي خلسل الذى يمكة شيخ المؤلف أيضاو بهرام ولعل الجرة عنده اسم للمكان المحتمع فيسه الحصائرة دلهذين الشيخينالمَتَأَخُّر يَنْ لَعَدَّمُ نَصْ الْمُتَقَدِّمُينَ ۚ (صُ) وَبَرْتُبُهِنَ (شُ) مُعَطُّوفُ عَلَى قُولُه مِعِجْرَمُن قوله وصعنسه بحبر وبترتهن وفي بعض النسيزمن غبر بادفهو عطف على حجر بعني ومما تشبيرها أ تضافي صحمة الرمي فعما يعسد يوم النصور أن يرتب بيناً الجروات النسلاث في الرمي بان بسيداً ما الحرة الكبرى التي تلى مسحد مني تم يذي بالوسطى وهي التي في السوق ثم يخسم بمجمرة العقسة فالأخلال بالترتد مبطل ولوسه واوعلمه يتفرع قوله (وأعادما حضر بعد المنسمة ومابعه دها في ومهافقط) مثال دلك لونسي الجرة الاولى من الفالنحر شرى الشالنحر بتسامه شرى راتبعالنحو بتمامه ثمذكر فأنه ترى الجرة المنسبة ومانعسة هافى يومها وجو باوهي الجرة الوسطى ثم جرة العقب قلائه رمح باطل لعسدم الستريب ثم يرى اليوم الرابع بمبامة استحدا يا وهوم ماده بقوله ماحضر فالموصولة محلهانص واعبأ عادري الراسع لاحل الترتيب س النسى وماحضر وفتسه لانه واحب مع الذكر لامع النسبان فلذاا ستحب أعادته مخلاف ترتيب المنسبات في المهم الواحسدلانه وأحب ولومع النسيان وأمااليوم الثالث فان رميسه صحيح وقد خرج وقته ومثاله في الصلاة لونسي الصيروصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثمذ كرفانه يصلي الصيروالمغرب والعشاءلبقاءوقتهما ولايعيدالظهر والعصر لحروج وقتهماوفي قوله في ومهاعاتدة لانهوا قنصر علىقوله ومابعدهالنوهم في المثال المفروض أن يعمد حرات الموم الثالث فقوله وأعادما حضر وهوالموم الزامع وقوله بعسدا لمنسبة أي بعدفعل المنسبة ويعدفعل مابعدها في ومهافقط وفي معنى من وهو سانها وايس متعلقا بأعاد لفساد المعنى أذلا متأتى الاعادة في ومها لأنه فات (ص) وندب تنابعه (ش) أى تنابع رمى الجرات مان رمى الثانية عقب الاولى تكالها والثالثة عقب الثابية بكالهاو بهذاعلت أن هذا غيرقوله وتنابعها فانمعني ذلك نتابيع المصات في كل حرة تمفر على قوله وصحته بترتبهن وعلى قوله وندب تشابعه قوله (ص)فان رحى بخمس خس أعدد بالخس الاول (ش) أى فلا جل أن التنابع مندوب فقط لا تبطل الحس الاول ولا جل أن الترتيب واحب بطل مابعدها اعدم الترتيب رمية الناسة والثالثة قبل اكال الاولى وكذا فوله وان لمدر موضع حصاة الن (ص) وان لم مدرموضع حصاة اعتددست من الاولى (ش) أى وان رعى الجرات الثلاث تمليدرموضع حصاة أوأ كثرتركت من أيها تيقن تركها أوشك بقيت بيده وصاةأم لااعتسد بستمن الجسرة الاولى لاحتمال كوتهامنها فيكملها محصاة تميرمي الوسيطي والعقبة نسبع سبع لعسدم الترتب ولاتمطل الاولى على أحتمال كون المنسي من الثانسة أو الثالثة ومفهوم قوله وانالم درمفهوم موافقة فكذالودرى أنهامن الاولى أومابع دهاكلها بحصاة ولابسستأ نفهاعلي المشهور واستأنف مابعــدهاوماذ كرممني على ندب التناسع وعلى مقابله لا يعتديشي عمان قوله اعتديست من الاولى محسله مالم يتعقى اعما الاولى والا اعتسد بستمن الناسة وانشائه معذاك في كونهامن الجرة الأولى من الموم الاول أوالثاني فانه بعتسديست من الاولى من كلَّا اليومين و يَكُل عليها (ص) وأجزأ عنسه وعن صبي (ش) صورتها أنه رمى الجرة سبيع حصيات عن نفسه مرمى ملك المصات عن الصبي اوغيره عن رمى عنسه أورى عَن ذكراً ولا تمرى سلا المصات عن نفسسه فان ذلك بحزى أمالورى (قولمولوحسانسصاق) أى حسانهند مصاداى حسادة الاوحسانين الدى وهسدا سكمسة فكرا والمصادوليس المرادحصاة بعدة احسانه و حسادة كل منه سالهمسافان فلك كلارى وأمالورى عند محسانين أوا تشروين الاسم منه الورون أوا تشرويكس فلك فالنفاهس الابراء والنفر عسل مندامن يحسل انفلاف النشاة ولاوما فيها الميزي بالانتقاض المستهم ترميها عن المسيى فهذا يجزئ بالا كلام المساقية المساقية المساقية والمساقية المستقيلة المساقية الم

وقت استعبابها بالزوال وبهصرح تت عقب قوله طلوع الشمس وان فعلما بعدالن والوله الروفعال الهافى غيروقتها المستحدو حعسل بعضهم قول المؤلف شاملا للاحتمالين السابقين فقال والامأن فاتالر فيأى رمى العقبة عندطاوع الشمسالي الزوال أوكان الرمحا فيغبرأول بوم فالمستعب الرميائر الزوال انتهم وفعه نظراد وقتأداء العقبة فيالبوم الاول من الفحر للغروب والمستحب منهمن طاوع الشيس للزوال وتكسر والرمحامنسه للغروب وأمامن الفعر للطاوع فعتمل أن مكون مكروها أوخلاف الاولى وقددصرح الجزولى بالاول واقتصرعليه ومأ وقع لاس القاسم مسن قسولة اذا زالت الشمس فات وقترمها محمول على وقت الفضل قاله فى النوضيح وقوله قبسل الظهر أى قبسل صلاته انتهى عبارة كسيره (أقسول) سق مااذالم يكن الرمى قسل الزوال لعذروا لطاهم أنه مندب مسدالز والقبل الظهر فساساعل الحسرات في مقسة الامام ويحوم الهسذا ماقاله الشارح أولأ (قوله كاكان مفسعله ان القاسم) شيز مالك أي عسيد الرحسن بن

الحصاة الواحدة عنمه وعن غيره لم يحزعن واحمد منهما وأشار نفوله (ولوحصاة حصاة) الى المشهور وهوانهلوري حصاةعن نفسك تمرى حصاةعن معمه تمفعل كذاك في جمع الجمار الثلاث فانه بجزئه (ص) ورميه العقب أول يوم طاوع الشمس (ش) تقدم أنه قال و رمسه العقبة من وصولة وان راكه وأشاريه الى وقت أدائها وتقدم انه من طاوع فسر يوم النحسرالي غيه وبالشمسر وأشيار عماهناالي وقتهاالافصل وإنه منسدباه أنسرمهامن طسكوع شمس يوم النحراني الزوال منه يربداذا كان لاعذراه وأماان كأناه عددرمن مرض أونسمان فأنه بستعب له أن رمها بعد الزوال وقوله طلوع الشمس أى بعد الطاوع لاعنده لانه يصدق بالمفارنة (ص) والاا رُالزُوال قبل الظهر (ش) أي والا أن لَهَكُن الري أول يومِيل كان في غيريوم النحرينُ لم ا أرالزوال قبل صدلاة الطهر فالنق في قوله والاراحيع لقوله أول يوم لاله ولقوله طهاوع الشمس وعلى هذا درج الشبارح ولا يصيران يكون المعني والآمان لم مرم العيفية أول بوم عنسد طياوع الشمس فيندو ورميها الزاوال في الدوم الاول فعل صدادة الظهر والمدرج علمسه تت تبعا للبساطي لوجهين الاوليانه لامعمني للانسان بالااذما فيلها مستحب ومابعدها كذات وانظسر الوجه الثاني مع ما في كلام المؤلف في شرحنا الكبير (ص) ووقوفسه اثر الاولمن قسدراسراع البقرة (ش) معطوف على المندوب والمعنى انه يندُّبُه أنْ يقفْ عندا الحسرة الأولى التي تسلَّى مسحدمني وعندالجرة الوسطى اثر رمهاللدعاء والتهلل والتكمير والصلاة على الني صلى الله علىسه وسسلم مستقبل القبدلة مقدارها بقرأ القارئ المسرع سورة البقرة كآكان بفسعادابن القاسم وسالم وأماحرة العقبة فانه اذارماها منصرف عنهاولا يقف عندهالعسدم الوارد في ذلك أولوسع موضع الاوليين دون جرة العقسة فقوله أثرالاولسن أى اثررى كل واحسدة لان الحكم على العام حكم على كل فرد (ص) وتماسره في الثانمة (ش) أى ويما يستحسله اله اداري الحسرة الثانيسة وهي الوسطى أن يتراسرعهاأي يقفءنهادأت الشمال ووجهه الى البيت ولايجعلها خلف ظهره و بعمارة أخرى والمرادانه بتقدم أمامها محيث تكون حهدة بساره حال وقوف للدعاء بعدرمها لاأنه يجعلها مقابلة يساره وأما الاولى وهي التي تسلي مسحد مسي فاله اذارماها لايستحب أن بتماسرعنها للدعاء سال يحعلها خلف ظهره ويقف الدعاء مستقبل الفساة وأما جرة العقب ذفاله برمهامن أسفلها فينطن الوادى ومنى عن مسه ومكة عن يساره ولا يقف عنسدهاللدعاء (ص) وتحصيب الراجع ليصلى أربع مسلوات (ش) يعدى أن الحاج عسر المتعل يستعب أدادارجع من مني الحمكة أن ينزل بالمحص وتقدم المكث المقسرة من مكة تحت كداءالثنيةلسلي بهاأر بعصاوات الظهسر والعصروالغسرب والعشاءلف علاالني

القاسمين مجدن أبي بكر الصديق (قدوله وسالم) أعامن عبد الله من عمر (قدوله دون سورة العقبة) أي فاليتحنيق فليس فسسه معة القيام لمن بري زادق لما ولهذا لا نصرف الذي رميها على طريق الالانه يتعالى القيارى وانحا ناصر فسين أعلى الجسرة وصعف المالدرفع المدين في مجديع المشاعد والاستسفاد وقد من المواقعة المنطقة وقد معلى اللوم الماليات المالية والمالية والمؤلفة ا وعدارة منب وفي وزويد يدة ولان قال الوضعة عدال فع المجارة المواقعة والمسلمي المتحديد والمالية المسلمة وسواء كان مسكل أومقيا الربع صافوات الالام التعليل أي لان التزول انصاء ولا حل الاقتدام الذي صلى القه عليه وسم لا لاسبسل الصلاة وسواء كان مسكلاً ومقياء (قواه ونقسدم ان الفرولييه للسرندسك) كي السيخاً كدعلى وحسه السيخة أو الوجوب حتى باين فيسه الدميتر كه انهى عشى ش والمحسب هوالموضع الذي تحالفت فيسه قريش على أن لا برا معراني هاشم ولا ينا كوم ولا يا خسد وامنهم ولا يعطوهم فتراه النهى صلى التعلم عسلم وذكر الله قيم مستكر إله حيث تلفره الله و وضع من عالم المناه المناه المناه المناه المناه المناه وقيا بالنوو و المناه المناه والمناه وقيا بالنوو و المناه المناه والمناه وقيا بالنوو و المناه المناه و ا

على الصلاة والسلام وتقدم ان النزول به ليس بنسك وهدذا كله اذاوصل المحصف قدل دخول وقت الصلاة أما اذا أدركه وقت الصلاة وهدوفي غسرا لمحصفاته نصله احمث أدركه الوقت ولاتؤخرالمصب فيقيد كلام المؤلف بغسرا لمتجل وتمااذا لميكن رحوعه ومجعمة وتحصيب مصدر حصب كفر حمضعفااذا نزل الحصب مشل غسرب وشر قرص وطواف الوداع ان ترج لكا على التنافيروان صغيرا (ش) بعيني انه مند ولكل خارج من مكة الموضع بعمد كالحفة ونقسة المواقس مكا أوغيره قدم بنسك أوتحارة وانص غيرا أوعسدا أو امرأة كأنث نعته العودأملا أن تطوف طواف الوداع قبل مروحه لانه خرج الىمكان بعد فاالحل ولقوله علمه السلام لا مفرن أخد كمحتى تكون آخرعه دوالست الطواف ولهذا كان طواف الوداعهوا خرنسان بفعله الحاج وسواءخر بالماحية أولاحد النسكان وعدل كون من خوج التنعيم وهوالمسمى عساحد عائشة أوالحعب انة لايطلب بوداع حدث لمعضر بالمقم عوضع آخرا واسكنه والاطلب منه ولوقر بماخرج البهو بستثني من كالامه المردد لمكة بالحطب وغيوه فلاوداع علىم ولوخر حوالمكان بعمدو كسذا وسنذنى منه المتجسل وطاهر فوله وانصغيرا ولوغير مرقيفها عنسهولمه الن فرحون الطواف الوداع ركعتان انتر كهسماحتي تباعدأو للغبلده وكعهماولاشئ عليسه وان فرب وهسوعلى طهارته وحيع لهسماوان انتقض وضوء المدأ الطواف وركعهماوان كان بعد العصر ركعهما اذاحلت النافلة فى المرم أو عارجه ولمهذكروا انهبقمل الحريعدطواف الوداع قبل تروحه من المستعد كافألوه عنسد شروحه المسعى وهو مسن انتهى (ص) وتأدى بالافاضة والعمرة (ش) يعني أن طواف الوداع ليس مقصودا الذاته بل اسكون آخر عهده الطواف فلذلك سأدى بطواف الافاصة أو بطواف العدمرة بعسني انه لا يستعب لمن طاف الدفاصة أوالعسمرة ثمنرج من فوره أن يطسوف الوداع فعسني تأدى سقط الطلب عبآذ كر ويحصل له فضل طواف الوداع إن فواه بماذ كروبياساعلى تحسية المسجد (ص) والابرجم القهةري (ش) بعني اله إذا طاف الوداع أولغيره وخرج ما ترذاك فالهلا يستحب له أن رجيع ووجهه الى الستوظهر وخلف كانفعله الاعام اعدم الوارد في ذلك عن النبي علسه السلام بل يرجع وظهره الحالميت والنهي عن ذلك نهي كراهة أوخلاف الاولى (ص) ويطل ما قامة بعض وم لاشغل خف (ش) يعنى ان من طاف الوداع ثماً قام بعدد عكمة أو عسل دون ذى طوى يوما أوبعضه فاله يبطل كونهود اعالا فوابه لان الطواف صحيح في نفسد ولان المقصود

فلا سدب له وظاهمه واومقندى به من شرح عب (قدوله الوداع) بكسرالواو مصدروادع ويفتعها اسم مصدر (قوله قسدم نسال أو تجارة) لا يحنى إن السال اما الحير أوالعمرة والقادم بتعارة لابدخيل مَكَةُ الأنجر ما وأقلها عدرة الأأن عاسان المقصود لها شداءاما النسك أوالتحارة فسلامنافي إنهاذا قصدالتعارة لابدخل مكة الاعجرما ماحد لدالنسكان (قدوا وحتى يكون آخرعهده) آخرامااسمهام فوع والطواف حبرها منصوبأو بالعكس (قوله آخرنسك الفسعله الحاج) أي آخرعمادة يفعلها الحاج (قسوله أولاحدالنسكين) أيبان كان أ فاقداوعلمه نفس من الوقت فاراد أنه مذهب ألىمىقيانة يحسرم منه فيطالب سنتذحن بتوحسه للمروج أن يطوف طواف الوداع فهسذا لاستصورالا فيالجرولا بنصورفي غسرة لان من كان بمكة وأرادأن يعتمر فيخرج اماالععرانة أوالتنعيم وقسدذ كرالمسواقاأن العرف آذا أحرم من عرفسة بالجيم فأنه بأنى بطسواف الوداع اذارحم

لهامن مكتوهو واضح لأدويت مسكته فيطلب ولؤوب وأما المسكل اذاخر بمن مكتالعرفة فهل بطلب به أملا النسطة الملائد الت لائد السريعيد ويستصدله اذا فرع من طواف وداع أن مقد ماللتزم للاعاد أو فرويت لهدما) أى وطلب به أملا و وله في اخرم أوخارجه) افتفوها الم إنوم بهالركزي على المروض في واقع في منوم الموالظاهر انه أراد تاخرم المستحدا لموام (قدوله وهسوسسن) المقادمين ثمث اندافت السبي والمدمن ثمث اندافت السبي والمدمن والمستحدم المتعدل من متعملها أناسة تبطيل متحمل الدوديم إقدوله والمحروب الفهدسري المتحدل من متعملها تناسب والمدمن المتحدل المتحدل من متعملها المسائلة والمتحدل المتحدل المتح

وهومافوقالساعة الفلكمة (قوله الناميخف فوات أصحابه) أى أومنعامن كرى (قوله قدره)سواء علم الكرى محملها أم لاجلت عذ المكراء أوبعده وليس غايها شئ من نفقته ولانفقة دوائه قال ح ويستصلها في النفاس أن تعمنه والعلم في الحمض أي القصر زمنه (فوله أونفست) قال المساح نفست المرأة بالمناف لفعول فهي نفساء والجمع نفاس ومثله عشراه وعشار و بعض العسر ب يقول نفست تُنفس من بال تعب فهي بالوس مثل حائض والوانمنف وس والنفاس بالكسراسم (قوله مقد ارحمت ها واستظهارها) فيعمس فى حيض المبتدأة خسسة عشرتوما (قواه وقيدان أمن الخ) فان الميؤمن كافي هذا الزمن بفسخ الكسراء اتفاقا كالعماض والايحس هوولاولى لاحل طوافها ومكنت وحدهاللطواف انأ مكنها المقام عكه والارجعت ليلدهاوهي على حالها تم تعود في القابل وهذاهم الظاهر وطواف العمرة كطواف الافاضة فالهوالد عب غمفسيزا اسكراء في عدم الامن بعيارض مآسماً في مسن أنه لانتفسيز الأحارة متلف مااستوفى والاف مسائل لس هذامنها والقياس أن الكرى جديم الاحرة ان المعدمن وكدم كانها وقال تدعن عياص انهافي مثل هذأ الزمن الذي لاء كنها السرالامع الركت تصير كالمحصر بالعسدواي فلها الغيل بنجر هدى أوذهم بحزي ضحسة وهذا كله حث لم منقطع عنهاالدم أصلاا وانقط ع بعض يوم وعلت أنه بأنيها فبال انقضاء وقت المسلاة لان حكمها حج الخائض اذهو يوم حمض فلا يصح طوافهابل تتحلل وأماانا نقطع عنها توماوعات أنه لا يعود قبل (٣٤٣) انقضاءوقت الصلاة أولم تعاريعود ولأبعدمه فيصير طوافهالان المدهب أن النقاء أمام أأن سفرمن الببت باثرطواف وأماان فعل فعل خفيفا بعدد الوداع من يبيع أونحوه فال ذلك التقطع طهرفمصيح طوافهافي هانين لايضر وهو باق لم يبطل (ص)و ربعيعله ان لم يخف فوات أحصابه (ش) يعني آنا اذا فلما يبطلان الخالسين ويعبارة أخرى وأماأذا طواف الوداعوان كان صحافي نفسه أوتر كمجله فانه رحع له فيفعله مالم يخف فوات أصحامه حصل الحمض وتحوه بعد الاحرام الذين يستريس مرهموالامضي ولاشي علسه (ص) وحدس الكري والولى لحمض أونفساس بالعرة فانه يحسروأ مافيل الاحرام قَدْرَهُ (ش) يَعْنَي أَنْ الْمِرأَةُ اذاكانتُ مُبِعَدا أَةَ أُومُ عَنَادَةً فَأَضَدَ أُونَهُ سِتَ فَسِل أَن تطوف جافاتفق كالامان عرفة والنوضيح طواف الافاصة فانكريها ووليه امحرما كان أور وجائدس أي يجبرعلى افامته معها مقدار على عدم حس الكري حمضها واستنطهارها أومقد ارنفاسها الى زوال المانع فتطوف فقوله وحس الزأى اطواف واختلفافي فسيز الكراءفقال أن

الافاضة لاللوداع لانه يسقط عن الحائض والنفساء (ص ) وقيدان أمن (ش) أي قيد حسب

الكرى انأمن الطريق وأماالولى فذكر س في شُرحه بعسد أن نقل نقوُلاما نصه قلت فهذه

النقول كلها التقسدا غاهى في الكرى ولمأرهم مذكر ونه في الولى الأأنه مؤخذ من قوله في

التوضيح وعلى الحنس فيحدس عليهاأ يضامن كان معهاذاً محسره الي أن عكنها السفسر قاله الساحي

وغيره آه (ص) والرفقة في كيومين (ش) أىوتحس الرفقية مع كريهاان كانعذرها

يزولف كمومسين فال بعض ولعله مع الامن كاسمق ولا يحسسون فمازاد على ذلك بل الكرى

وحسده (ص) وكره رمى عرف به (ش) أى أنه كره أن يرمى عما وقع الرمي به ويحر نه ذاك وسواء

رى بەنى يومە أوفى غىرە وسواء رى بەھوأوغسىرە وسواء رى بەنى مىل مارى بەد أملافى جېروحج

لايوضع من الكراء شي هذا تقرير المذهب وفسهمن المشقه مالايخني والمناسب للماة المنمضة السمعة أن المر أة لوحاضت قسل طواف الافاضة واذا انتظمرت الطهر تعذرعلهاالعود لبلدهاأنهااماان التفلدمارواه المصريون المالكمون عن مالك أن من طاف القسدوم

عسرفة يفسي وقال فى النوضي

مفرد افيه ماأوفي أحدهم مافقط أوغيره كج وعرة لانه أذبت به عبادة كالتوضي به ولانه لوحاز وسي ورجع لبلده قبل طواف الافاصة جاهلاأ وناسماأ جزأه عن طواف الافاصة وهوخ الاف مارواه البغداديون عنعمن عدم الاحزا وهوالمسذه ولاشد أنعذوا خائص والنفساء أسدمن عذراك اهل واماأ باحنيف ذااف الربأنة بصح الطواف من الحائض ولايشترط عنسده في الطواف طهارة الحدث والمت وكداهوا حدى الروائسين عن أحدين حنسل و بازمها ذيم بدنة و بترجها العصية طوافهاوان كانت نأثم دخول المسجدحائضا اه وقال بعض تسمو خناالعمل بالراجي واحب فيقدم مارج المذهب على القول الضعيف (قوله ولم أرهم بذكرونه)أى التقسيد (قوله الاأنه يؤخذ) أى التقسيد في الولى بؤخذ بالاولى لان الكرى أخذ عوضا دون الولى (قوله من قوله في التوضيم) أى الذي هو قوله الى أن يمكنها السسفر لان امكان السفراند الكون مع الامن فيعلم أن الموضوع في الامن (قوله وعلى الحبس) أي وعلى الفول ما لمس في الحائض والنفساء أما النفساء فانه نقس عن مالك في الموازية تعدم حس المكرى في النفساء أصلا لانه بقول لمأعا أنهاجامل يخلاف الحمض فن شأن النساء وأما الحائض فظاهسرعباره استعرفة والحواهر أن فيها خلافا أيضا (قوله في كيومين ) مقفضي ما في الدخيرة عن مالك أن السكاف استقصائية ومقتضي ما في الموازية عنه أدخال مازاد عليه المن شراحيه وكريسينوا قدوالزائد (قوله أوغره كيروعرة) أى وهوالقارن والكاف تنسّل للغيرة الصورثلاث أمامفرد فيهما أوفارن فيهما أومفرد فيأحدهما وقارت فىالأ خرفالواوفي توله وغمسرة بمعنى مع عمرة والمحرم بالجبمع العسرة انمياهم الفارن وظاهسره التكراهمية ولوثاني عام وهوقضية

الرجى مالمسرى مداند زع الناس الى الرجى عدارى بدالنى عليد السلام ولم يقع ذلك (ص) كانت مقال الافاضية طواف الزارة (ش) التشدية في الكراهة بعني وكذلك مكره أن يسمى طواف الافاضسة بطواف الزيارة لان الزيارة لفظ يقتضى التعسيرمع أنطواف الافاضة ركن فكأنه تكلم فالكذب وقد كرممالك أيضاأن تسمى أيام منى أيام التشريق والعشاء العمة لان الله تعالى قال من بعد صلاة العشاء واذ كرواالله في أنام معدودات (ص) أوز رياقير علمه السلام (ش) أي وكسذاك بكره أن بقال زرناقره عليه السلام أو زرنا الذي عليه السيلام لأن الزيارة تشعر بعدم ترجيه الفعل مع أن زيارته من أعظم القرب التي يرجيه فعلها على تركها بل انما يقال قصدناه أو يها الى قدره علمه السلام (ص)ورفي البيت أوعلمه أوعلى منبره علمه السلام بعل (ش) بعني انه بكر مدخول الميت بنعسَل أوخف محقق الطهارة وكسذا الصعود على ظهره أوالرقُّ على مسره علمه السلام مذلك وكذلك معل نعله في البيث اذا حاس للدعاء والمعمله أفي حزته فالمراد برقى المت دخوله لأرقى درحه وسمم دخواه رقمالان باله من تفع والاضافة لادني ملابسة وقوله أوعليه أى على ظهر البيت وقواه بنعل متعلق بالمسائل الثلاث (ص) بخلاف الطواف والحر (ش) يعنى انه لا يكره الطواف النعلس الطاهر بن وكذا ما لفن وكذلك لا يكره الدخول المعد راك كافي الدونة وان كان دعضه من المت لعدم تواتره على رأى وكرهه أشهب (ص) وان قصد اطوافه الفسامه عموله الم يحزعن واحسده منها (ش) أى وانطاف حامل شخص طوافاً واحدا وقصد الحامل اطرافه المسلمع محموله صسى أوجدون واحسد أومنعد دا ومريض فالمشهر وانهلاء زئعن الحامل ولأعن محموله لأنالطواف صدلاة وهم لاتكون عن اثنين فانقلت برده فدا اجزاء الطوافءن المحولين فأكثرقلت الفرق أن المحولين صاراعسزله الشي الواحد (ص) وأجزأ السعى عنهــما(ش)يعني أنه اذا حـــل مريضاً وصححاً وصيافي المداء سعيه ونوي ذلك السعى عنهيه وعن محمَوله فانه يحزئ عنمسما لخفسة أمر السعيراذ لأتشترط فمه الطهارة ولأن الطواف عنزلة المسلاة فلا يصعر الاستراك فيه (ص) كعمولين فيهما (ش) تشديه في الاجزاء والمعسني أن من حل صدين آ ومحنو نين أوضح وهما فا كثر في الطواف أوالسع شوى ذلك عنههما أوعنهه مفانه بحرئ عنوه ماأوعنههم في العمادتين وسواء كان المحمول معذورا أملالكن الدم على غسر المعذور في الطواف اذالم بعده كامر في قوله والافسدم لقسادر أم بعده أي مان طاف غدرماش وكذاغ مرا لمعذور في السعى عليد مدم ولما فرغ المواف من السكادم على أركان الحي والعرة وماانضاف الى كلركن من مستنون ومندوب أسكام على مخطب ورات الاسوام لأنها طارية على الماهمة بعد كالهاوهي على قسمين مفسدوغ سرمفسدوم تعلقهاما أفعال الرحل والمرأة فمدأ يغير المفسدو بالمرأة عكس صنسع اس الحاحب فيهما قمل ولعساداتما الدأمالم أة وأن كان الأولى المدء بالرب لكاورد مذلك الفرآن في أي كثيرة والسنة لقلة

لانانقول لمنذكره بصنغة التكلم ولارد عدسمن زارة مرى وحت له شفاعتى لانه لادايل فيه لاطلاق لفظ زبارة من غـمره (قوله بنعل أوخف) ويحرم وضع المعصف على واحد منهما لحرمة القرآن (قوله في عزته) الخزة مالضم معقد الازار (قوله والاضافة لادنى ملاسة) لأعنى انه معدأن فسرالرق بالدخول وعالى عما فاله لانظهر قوله والاضافة لادنى ملا بسسة نع لوقال بعد قوله مي تفع فل كاندمنقوله مستلزما الرقى عسريه لكان أحسن (قوله كحموان فيهدما) ممان المعتسرف طواقه عن الحول طهارة الحامل وحدده اذا كان المحمول غسيرمميز فإن كان عمرا فالطهارة تمرط في المحمول لافي ألحامل (فوله على الماهمة) أيماهمة الاحرام وطاهمه وأنماهمت وذات أجزاء ولست كذلك (قوله ومتعلقه مما أفعال الرجل ظاهره أنها حارجة عن أفعال الرحسل والمرأة مع أنها من حزئيات اللا أن يكون أراد مالمتعلق ذلك المعنى

و دل حرم الأحرام (قواء على المرآه (وواء على المرآه ) ووصعور وتدهاي وليما (وواه أي دواه أي دوا

الكلام على ما يختص بهافقال

(قوية وستروحه) أى أوبعت ولولم بالإصف و (قوله الاستر) أى الالقصد سترأى حسن على أوطنت أنه بنظر الهابقصد فائم كذا قرير أي وهم ملاحسته والنظر في المائلة أو المستركة والمستركة والمستركة والمستركة المستركة والمستركة والمس

عن أعسن الناس فسلا محرم وهو صادق بالجوازمع أنالمرادالالستر فحبوهذا اغاست مع الانقطاع والأنقطاع كالكون بماسة الماصدق بكون عساسة الحكم نحوحاءالقوم الازبدامات كاللامام القراف (قدوله وعلى الرحل الخ) حاصر مأفى المقام ان الاحرام بطلق معسني المعربة عن كل شيء ولاشك انفى المرأة تعرية وجهها ومديهاوفي الرحمل تعرية وحهه ورأسه ويطلق معسني التحريدعن المحمط بعضمولا عن التعسرية المذكورة (قوله بسب ٣ نسم) كدرع حديد فان العرب تسميه نسحا أواصي لسدعلي صورته أوحلد حموان سلي مغرشق لمدنه أوأعضائه (قسوله ماأ حاط بنسيم) أى سىب نُسيم (قوله وعلمه بقدر لقوله) هــذا لاينفعوذاكلان موضوع المسئلة هوالمخمط فلانتأن المبالغة فتدر (قوله كغاتم)ولوفضة ووزنه درهسمان (قولهوان لهدخل كا) في كلام المسنف قلب أي وان لمدخل دمه كاأومنصوب سنزع الخافض ومفعول مدخل محذوف أىوان لم دخل مده فى كمه (قوله

بكسرالياه مضارعته يلنس بفتح الباءه خاني لدس الثيباب وأمامصند واللبس الذي هومن تخليط الامو رفه و بفتح اللام ماضي السي بفتم الباء مضارعه وللس يكسر الساء قال تعالى والسناعليم ما ملسون (ص) وستروحه الإلستر الاغرزور بط (ش) هـذامعطوف على لنس ففازوالمعنىانه يحرم على المرأةان نستر وجهها فى احرامها كما يحسره علىهاأن نسستريد يهالخسر اح امالم أعفى وحهها وكفيهامعناء تكشفه ماالاأن تريد بذلك السسترعن أعسن الساس فانه بحوزلهاأن تستره بأن تسدل على وحهها ردا ولاتر بطسه ولاتغرزها مرةفأن فعلت المرأة شسمأ بماح وعليها بأفليست القفاز منأوسترت وحهها أو بعضه لغسر سترأ واستروغر زت أور بطت القفارين ومسئلة الوحه فقوله وسبروحه أى ترفها بدلسل قسوله الالسسرفا لاسستثناء منقطع (ص) وعلى الرحل محسط بعضووان بنسيماً وزراً وعقـــد (ش) بعنى وكذلك يحسره على الرحلُّ رسيب الاحرام ان ملس الحيط فساوار تدى شوب محيط أو بشوب مرقع برقاع أوبار اركذاك فسلا شي عليه وهوحا لرلانه لم يلسمه ولافرق في حرمة لنس الحمط من أن يكون محيطا بكل السدن أوسعضه ولافرق بن ماأحاط بنسيرا وزرىقف لهعلب أوعقدر بطه أو يخاله دعود والمراد بالرحل الذكر حواكان أوعبدا بالغاكان أوغسر بالغروعلى ولمه أن يحنسه المحمط مخدطا أوغسره وقوله محمط بالحاءالمهملة بقرينية المبالغسة بعيده وعلى قراءته بالخاء المجيبة تنافسه المبالغسة وعلمهارة مدراةوله بعضوعامل متعلق به أي يحمط بعضو (ص) كفاتم (ش) تشبيه في المنع ووحوب الفدية أي وكذلك محرم على الرحل في حال احرامه أن يلس اللا أتم يحسلاف المرأة فيجوزلهالىس الخاتموضوه (ص)وفعاءوان لمدخل كا (ش) القياء بفترالقاف والمسدوالقصر ما كان مفر جامت ل القفطان فيحرم على الرحل المحرم أن بلسه و تحت علب الفدية وان أم يدخل يديه في كمه ولازر رءعلم لانه في معنى اللماس هسذا هوالمسهور فساوسكس القماء أن جعل أسفله على منكسه فالهلافدية عليسه لانه لايلس على هدفه الهيئسة وظاهر كلام المؤلف حرمية ليس القماء وان لميدخيل بديه في موضعهما من القماء وليس كيذلك فيقمد كلامه عاادا أدخل كنفيه في القباء (ص) وسيروحه أورأس (ش) يعنى وكذلك يحرم على الرجل أن سستر وحهدو وأسه في حال احرامه كلاأو بقضاولها كان وجه الرحسل ورأسه في حال احرامه مخالفين لسائر يدنه حوم تغطيتهما مطلقا فلذاقال إعما يعدساترا كطين لانه يدفع الحسرودخسل غمره من داب أولى كالعمامة وأماغرهما من سالر المدن فأعما يحرم تعطيبه بنوع حاص وهـو

ركي و حرفي "أنى) (لانه لابلسرائي) ظاهر تعليه عدم الفدية في استهجعل بطنه على ظهر وظهر وداخر وداخر المسدد مسع أدمال من كمه حين حعل أعلى المنظمة وداخل وداخل و المنظمة والمنظمة وحراء المنظمة والمنظمة وال

فقط كذا أفاده بعض شيوخذا قوله بقر سةقوله كطين فالمكاف التمثيل (قوله وذلك لانه لا بعد ساترا بأى عرفاوات عسد ساترا الفسة فمراد بقول المصنف عمامه مساترا أيعرفاوقوله يحمل أن تكون عميلا بساءعلى افه معدساترا في هددا الساب أي بأن بكون المراد بالساتر في هيذا الساب المعني الغوي (قوله ولافدية في سف) تفليدية في عنقيه عربي أوروي كاهوطاهم والاولى فصره على الاول إذ الرومى علاقته عريضة ومتعددة فهي حرام والظاهرأن السكن لست كالسمف أى قصرا الرخصة على مورده ارقدوله المسهدرأن المحرم الزالمشهور بقمتوجهة على قولة وسواء تفلده لعذرام لاومقا بالمزوم الفدية لغسر عذر وأمامع العذر فسلا فكرية أتفاقا كافي تت (قوله وزاد)أى مالك (فوله وهومفاد قول ح)و حددال أن الطاب حكم بانه عنوع أى وما كان عنوعاً فحص نزعه (قوله بريد أن ماذكر ك أربالمعرم الن لما كان ذلك غسرمفاد من المصنف وذلك لان كالم المصنف في الفسدية لا في الحواد عسريفول ويدا لز (قسوله اذا فعله للعدمل) وأمالغير العدمل ففيه الفدية (قوله ومعنى الاحسرام شويه) الاول أن يقول وسواء كان الاحسرام شويه ألز (قسوله على ظاهرها) أي من العسموم أي و بعضهم ( ٣٤ ٢) قيد ذلك عمااذا كان الاحستزام بالثوب فقط أي وأما الاحسنزام بعمامية

ولواحتزم عاذكر للعمل (قسوله

أوحبل أوخمط ففسه الفدنة المخمط وما في معناه وقوله بما بعدساتراأي عرفاأ ولغة رقر بنة قوله كطين وقوله كطب حمله الشارح فالصغير تشديها وذال لانه لابعدساترا ويحتمل أن كمون تشلاماء على أنه نعسدساترا أُنُ مَدْخُـلُ ازاره )أى طرفُ ازاره أى في هذا السات (ض) ولافدية في سف ولو بلاعذر (ش) المسمور أن المحرم اذا تقليد مة نفذه ماوناظاهم و مدون سمف في حال احرامه فانه لاتازمه فدية الذلك وسواء تقلده لعدد رأ ولغسره وظاهر كالم المؤلف رشق في حيزته قال محشى تت سواء نرعه مكانه أملا وفي عمارة ولافدية في سمف ولو بلاعدر ان الموار نحسوه لمالك وراد وقسد مختصر الوفار الاحتزام واسترعه مكانه أى الأأن داسه لام محوز وظاهر المدونة وحوب نزغه محث لدس لغسرعذر بكونه والاعقدواعمده الطاب وهومفادقول ح كلما منم في هدا الفصل بأنه عنوع ففسه الفدية ما أبصر حران لافدية مقتصرا علمه وتمعه الاحهوري فسمكسدالة السيف لفسرضرورة اه (ص) واحدة رام أواستشفار اهسمل فقط (ش) بريدان ولم مذكره ابن شاس ولاابن الحآحه مآذكر حائزالم ماذافعله العمل ومعنى ألاحتزام شويه أويعمامة أوحسل أونحوذاك كمأهب ولأأبن عسدالسلام ولاالمؤلف ظاهر المدونة وأبقاها أبوالحسين وصاحب تكميل التقسيدعلي ظاهرها وكالام الأعرفية في توضيعه ولااسء وفه فانط ر موافق اهما والاستنفار أنبد فل إزاره مين ففذ بمماويا كافي القاموس أى لامعقود اوالا هل بقيد كلام المؤلفية أو بطلق افتدى فيافي تت مما مخالف ذلك فيه نظر وقوله لممل فقط راجيع لهمما (ص) وجارحف كاأطلق واوعلى النقييد فهل قطع أسفل من كعب لفقد نعل أوغي لوه فاحشا (ش) بعيني أن المحرم إذا لم يحد المعلن عنسد مقسدالاستثفار بذاكأ بضاوه اح المه أو وحده هالكن بثمن فاحشر حددا أي زائدا على الثلث فاله محو زله حنث ذأن يلس الظاهر لان العقدلة تأثير وأما اللفنن شرط أن بقطعهما أسفل من الكعين اور ودالخبر بذاك فاهلم يفقد النعسل لكن احتاج تفسيرتت له بالعقد فتسع فيسه الحالس الخفين لضرورة اقتضت ذلك وقطعهما أسفل من المكعمين غانه تلزميه الفدية رواءاس ان غازى وفسه نظسرادلم يفسره القاسم عن مالك والمعتبر من الفقد والغلوعند الاحرام فلا يحت علمه اعداد النعلن قسله أذا صاحب العماح والقاموس ولاابن علىبفقدهماعنده وفىالطراز يجبعلمه ذلك قبل المتفات أذاوح دعنه حاوظاه رقوله فطع الاثبر في نهايته بالعيقد وإغيا قالوا كأن القاطع له هو أوغسيره وهورا أي بعض شراح الرسالة والطاهر أن مشل القطع لوثني أسيفله الاستنفار أن يدخسل اراره بسين من كعب (ص) واتفاء شمس أوريج بسد (ش) أى وكسذاك يجوز للمعرم أن يتسقى الشمس فغذمه ماويا وقول ح الاستنفار أوالريم سده لانه لا بعدساترافق العتسة لائأس أن عمل مديه فوق حاصمه يسترمهما وجهد لأمكن وحوده الاعقدغ مرطاه

الاان مر مدعادة فتأمل اه (قوله فعافى تت مما يخالف ذلك) أىلان تت قال أن يحمل طرف مترزه بين فخذيه ملوياً معقوداً في وسسطه كالسراو بل اه (قسوله وحازخف) ومشاله جرَّموق وجو رب والخف استماليزوج والالقال خفان (قوله أوغلوه) أى المعل كان بندخي أن بقول أوغه لوهُ الان المصل مؤنِّسة وليكن أطلق المعل على الزوج (قوله لورود الحسير بذلك وهوقوله الاان لايجدنعلين فليلس الخف ين وليقطعهما أسمفل من التكعيب ين (قسوله لضرورة اقتضت أي كشقوق برجليب (قواهر واءاس القاسم عن مالك) وقديقال وجود النعل حينتذ كعدمه ومحت علية شراء الندمل و لومع ماجة المنسه فليس كالوضوء لأن الوضوعة بدل وهـ والتمـم وأماالفرق بأن اله هنامنه دوحة وهوالخفا ففر دوديات اطفاء لا بطيقه أحدوعلي تقسدتوه فمشسقة وهمامنفيان من الدين ويوَّخذُمن اصافة الغاول النعل عدم النظر الى قله مال المشترى وكثرته أي أن تكون الغاو في حددًاته (قدوله وهورأى بعض شراح الرسالة) ومقاءله أنه اغيا يغتفر لمن قطعسه لا ان اشتراه كذلك قاله د ولعله تعيسه والاول هوا لظاهر (قسوله أن يتقى الشمس أوالريم) وإنفاء البرد كالمرعند مالك لاعتداين القاسم (فوله بطرف ثُويه) أي بان رفسم طرف الثوب على عصا (فوله ومثل المطرفي ذلك البرد) يسكون الراء أشارته ان عسوفة مقوله وفي رفع ﴿ مُا بقيه البردروا به أبن أني أو بس وقول ابن القاسم فعلى هذا المر ليس كالبرد ولوقال المصنف وانقاءهم سأوربح أومطر ببدأ وبسآة أوخباءأومحارة لافيها كثوب بعصاالا المطر بهلسمامن النشتت معمافسهمن الاختصار والحاصل أن الافسراد التي بتقيمها المطس آكثر من الافراداني منتي بهاالشمس والريح (فوله ونقليم طفر ) الحواز مقيد (٣٤٧) بان يتأذى بكسر ووالالم يحزقه هان قلم حرى

فيه قوله الأتي وفي الظف رالواحد وفى الموازية بوارى وحهده بطرف ثو به ولووضع بديه جمعا على رأسه وأ مكثهما بعض المكث لألاماطة الاذىحفنسة (قوله وانظم مازادعل الثلاث عسارة النونسي وعلى هدنا لوانكسر ظفيران أوثلاثة فقلهاما كان علمه شئ اه والطاهر أن المدار على الحاحبة ولوأز يدمن ثلاثة (قوله وارتداءالخ) قال محشى تت فكو ارتدى مهمسمس أواشماله لا فدية فده وهذا وأضم (قوله وأما ليسالسراويل) أى فلا يحسور ولولم يجدازاوا (فوله بالمعمر) أي بحانب البعر (قوله بأعواد رفعها) أىويضع سأتراعليها (قولهوان أ تكشف ماعيل الحارة افتدى) أىوهو الذىوضع على الاعسواد (فوله ولايستظــلتحتها) محترز قُولِهُ أَوِّلا يُحانب (قُولَةٌ وَأَخْتَلَف ان فعسل ذلك) أنظم مره فاله اذاكان بازلاوحلس تحتهافسه الفيدية قطعا وأمالوا ستطل محتها وهي سأثرة فعرل ف ذلك خلافا وانظرالفرق وعماره عبره تقتضي التساوى ونصه وأماالتظلل نظلها الذي تحتها فسلامحوز سانرةأملا وانفعل افتسدى كالسده كلام اللغمى ولكن المعول علسمانه يحب وزالاستظلال عما تحتهاأ بضا وقسوله ولامأس أن مكون في طلها خارجاءنهاهوعسسنقوله أولاأن مظلل بحانب المحارة هذا والعمد

كانخفهفا فقوله سدمقصود والردعل ان الموازلان الاتقاء بالتسوب سأق أنه لا محسوروف وله بدأى ولا المصفها على رأسه والافعلب الفدية اذاطال (ص) أومط رعرتفع (ش) أى وكذلك محوز للمصرم أن نتبي المطر رشي مرتفع عن رأسه من ثوب ونحدوه وأما الحمة فعسائز الدخول تعتمامن غمرعذر كأرأق ولأبلص المظلل مرأسه ومثل المطسر في ذلك السبرد وانظاهرأن منسل الشهس في حوازا نقائه بالبنا والخياه والمحارة الربح ويفهسهمن كالام المؤلف جواز انقاء المطر بالسدوالبناءوالجباءالاولى لنصه على حوازه المرتفع مع أنه عنع انقاء الشعس والريم به (ص) وتقليم ظفرانكسر (ش) هذامعطوف على الحائز قبل والمعنى أن المحرم إذا انكسر له ظفه واحد فقله فكرثيم علىه ومثبل الواحدالاثنان والثلاثة سندو بقتصرعلي ماكسر منه عملارة درالضرورة فانأزال حسع ظفره كان ضامنا كن أزال دعضه التسدامين غير ضرورة فانه بعض جلة مضمونة فمكون مضمونا فال بعض ومآفاله ظاهمه ومرادءاته يقسطع المنكسرو بساوى الماقى حتى لابسية علمية ضرورة فعماية في كونه بتعلق بما يرعلسه اه وانطسرمازاد على الثلاثة ماحكمة هل في تقلعه الفسدية أم لاوأ ماان لم تنكسر فان قلسه لاماطة الاذى ففمه الفدية والاففنة كابأتي وهذافي الواحد وأماما زادعاسه فني تقلمه الفسدية مطلقا وأما تفليم ظفرا العسيرفه ولغو (ص)وارداء مقميص (ش)يعنى أنه يجدوزالمحرم أن برتدى مالقممص والمسةوفعوهماعا لانعدلانسالماخيط لهوان عدوا الارتداء لسافى باب بريدي بالسراوسل لقبح الرى كاكره لغسرالحرم لس السراو بلمسع الرداء أولا تكره فذاك سل ماح روابتان عسن مالك وأمالس السراو بلفائه لا يحسوز ففي كالام المؤلف حذف مضافأى وفى كرة ارتداه السراويل المعرم وغسره وانسافه المؤلف في المحسرم وعدم الكراهمة رواسان (ص) وتظلل بنماء وخماء (ش) الماء للآلة أى وجاز تظلل بنماء من حائط وسقف وخماء حمة وُنحوها بما شفت (ص) ومحارة (ش) أى وكذلك محورله أن يتظلل بجانب المحارة وهي الحمل فازلة أوسائرة ومثل ذلك الاستفطلال بالمعسير كان فازلاأ وسأثوا أوبار كأعسلي المشهور وأما الاستظلال وهوفي المحمل باعوا ديرفعها فذعه مالك فال في وضعه وهوظاهر المذهب وان فعسل افتدى وأحازه أبوحنه فة والشافسي وغبرهما اللغم وان لميكشف ماعلى المحارة افتدى ولا مستطيل تعتماان كاننازلافان فعيل افتدى ولانأس أن مكون في ظلها خار حاعنها ولايمشي يتحتما واختلف إن فعها رذاك ولهدذا قال مالك اذا كان الرحه اعسد بلالام أة لأدستظه ل هو وتستطيله وقاله ابن القاسم وروى اس شعمان محسور لعادل امرأة أوجريض ابن الحاج عسن مالك مفتسدى المريض فعسد مله أحرى ابن الحاج وفي الاستطلال بشيع على الحمدل وهسوفسه باعوا دقولان ابن فرحون احترز بقوله باعواد عمالوكان المحمل مقيما كالمحارة فأنهما

أنه يحوز الاستطلال عائحتما فقد قال عبر المعتد حوازالاستطلال تحتما فلمعر واعلم مثم أنه لافرق بن النازل والسائر ف الاستُقَلَّال ويعسر الفسرق بن الاستظلال فيها الزلاوين الخمة (قوله ولهذا قال مآلك) آي ولا حل ما فلنساس أنه الذالم بكشف ما على المحارة يفتذي (قوله وروى ابن شعبان) مقابل لماقيله (فوله فعديله أحرى) أي و يحرم عليه (قوله ابن الحاج وفي الاستطلال) هو من قوله في اتقدم وأما الاستفلال وهوفي الحمل ناعواد الخ (قوله مقيما) أي كَالْقيب

(خولة قال بعض وظاهر كلام أهل المذهب خسلافه ولذا قال المؤلف لانجها) لا يحنى أنه على هذا تكون قوله لانجهاسواء كان مقسام الم (قولة ولا يحلس تحتما) هذا القدم فهور تكرار وقوله فلا يحوز داجع لقوله لانجها (قوله وق عمارة) هذه العمارة بخالف قال مص المخ (قدولة على اعاله ابن فرسون) أى أن ان فرسون قال ولا مذكها الخسلاف وكلام ابن فرسون هوالراجع والمناصل على هذا أن تقول قول المستف لافها أي لا التطال المناق على المتعال كونه فيها وأساؤكان ونعلل الفيام ما مسرع لها قائه يجوز وهوما قاله المن وسون و يجوز التطلل الفلاع ( ح م ٢ ) و يستنى من حواز التطلل المحسرم ما قاله في الشامل من أنه يكره النظال

كالمناه والاخمية فيحوز قال بعض وظاهركلام أهل المذهب خلافه ولذاقال المؤلف لانمهاولا يحلس تحتمالاسا والانازلافلا يحسور رحتى بكشفها كاقاله اللغمي والظاهرأن المراد كشف مافوقهادون كشف حوانها لانه حميشدمن بأب الاستظلال محانب الحسمل وهوحائر كامروف عمارة مانصهاوقوله لافيها هسذافى غبر محاير زمانناوهي المحابرالتي ليس لهاستقف من خشد وأمامحار زماننافهي أثنت من الحمية لل كالمت ولافدية فيها ولابد خلها الخلاف على ماقالة الن فرحون (ص) تكثوب بعصافي وجوب الفدية خلاف (ش) تشبيه بقوله لافيها والماميمة في على وهموان يحمل الثوب على العصاو يتطلل به فان استطل داخم المحارة أوتحت الثوب المرتفع على الاغواد وقلنا بغسد مالجواز فهل تلزمه الفيدية أولا تلزميه ويستصبله اخواجها في ذاك خلاف (ص) وحل لحاجة أو فقر بلا تحر (ش) يعني أن المحرم اذا كان ماسسا واحتاج الى حل الدي على رأسه لاحسل الحاحة أى الضرور كا أن لا يحدم : محمسل خوحه منسلالا ماحرة ولانغيرها حاذله ذلك وكذلك اذاكان فقدراكا أن محمل حرمة مطب سعها أوخر ج أوجراب غيره لتقعش عبا بأخذه ميزي أوأحرة فالواو ععيني أولا للعطف التفسيري أي فاحسد الامرين كأف وكل ذلك إذا كان لغيرالتعارة والافلاو بفتسدي مالم بكن لعيشسه تكالعطار فقوله بلاتحسر ذا ثدعلى عشه (ص) والدال ثوبه أو سعه (ش) يعنى أن الحرم يجوزاه ف حال احرامه أن سدل أو بدالذي أحرم فهه إزارا أوغسره ونغسره ولولقه سل آذاه عثما ية من ارتحل من بيتسه وأيقياه سقه حتى مات حتف أنفه وكذلك بحوران سمع أو مه النع أحرم فسه ولولاذ الة القسمل اعلى الشهور (ص) مخلاف غسله الالتَّمَس فيه المَّاء فقط (ش) أَى أَن غسل المحرَّم توبه مكروه كمَّا فىالمواذ بةالاأن بكون فيسه نحياسة جنابة أوغسيرها أىأو وسيز فانه يغسله بالمياء مسن غسير حرض وهوالغاسول ولاصابون ولاأشنان خشمة قتسل الدوآب فقو والمخلاف غسساه أى فأن فسمالف من أذالم بأمن قتل الدواب هذاه والمراد والافالنقل في المسئلة المكراهة قال ح بعدد كرالانقال فتصل من هذا أنه اذا تحقق أنه لا قل في به حازله غسله بماشاء وان لم يتعقق ذاك حازله غساله النحاسة مالماءفقط ولاش علمه وان فتل بعض قال كاتقدم عن المسوارية وقالفي الطرازيطم استصاباوأماغس لهالوسي فظاهر المدونة أنهمكروه وقالفي الموازية جائز وأماغسسله لغسيرالنجاسة والوسيزفانفق لفظ المسدونة والموازية على كراهة ذلك وقال أس عمد السيلام والمؤلف انهاعلى مام أوظاهر كلامه في الطراز أن غسيل لغسير النحاسة لايجوز وهوالموافق لظاهركا لام المؤلف فتأمله والله أعسلم اه ولم يتكاسم على ماآدا غسسله التعاسة بصابون ونحوه ممشام يتعقق نني القمل وظاهر كالام المؤلف أنه لا يجدوز والاصل فيما الا يجوز الفدية وصرح به تث (ص) ويطبوحه (ش) يعني أنه يحوز المحرم أن يبطبوحه

في يوم عرفة أى زمن الوقوف ولعله لنتكثيرالنه واسكااستعب القهام يه دون الحساوس ( فوله كثوب بعصا) الباء وعسني على أى أن بجعل الشوبءلي العصاو ينظلل بهأوعل أعواد فيلايحو رسائرا ا تفاقاولانازلا عنيدمالكلانه لاشت مخلاف الحماء والساء فال الحطاب وتعلملهم هدذا مقتضى أنهاذار بط النسوب بأوتادوحمال حدثي صياد كانكماء الناب أن الاستقطلال به حائز (قوله كائن لايجدالخ) فينتذاو كان غنيا وحسل بخلا ماجرة فسلا يحوز فلك واتطبر لوكأن لامخسلا بل لكسر نفسه وينبغى المنع كافى شرح عب ولكن كالامألي آلمسن مفعد أندلاشئ علىهف جاداهضم نفسه معقدرته علىأن يحمله على غسره اه والحاصل كاذ كره يعضهمأنه ادا كان الحل لمعاشبه فاله لافدية فمه وان لم مكن لمعاشه فاندان كان لعدم وحودما يستأجريه فكذلك وانوحدمن يحمله محانا أو بأحرة بقدر عليهافعاله الفدية انحسل اه (قوله ولولقسل آذاه) وأما اذانقل الهوام من أو به أوحسده الذىعليمه الحالثوبالذي ريد طرحه فيكون كطرحه (قوله ولا

أشنان) يضم الهمرة وكسرها وظاهر عب أنه غيرالغاسول وليس كذلك (قولموالا هاانتمل في المسئلة الكراهة) الحق أن المسوار به والمدونة وان عسرت بالكراهة الأن المراديم التحريم فقد نص سسندعلي المنع قال الباجرفي المنتقى ولوجهل فقسل رأسسة أو فو به ستى ينتفع بذلك لكان علسه القددية فوجوب القددية دلسل على المنع تم لا يحتقى ان لما قاله الشارح هنا ينافى صدرعيارته (قوله وان لم يتحقق ذلك) أي بل شاك وحدثثذان قتل نعيض القمل أخرج ما في ما قيمة أيضا (قوله اذااحتاج الحاذلة) وأمااذاله يحتج فيكرو كإباثى في قوله وفصد من اله اذا كان لغير حاجة يكرو (قوله غمان قوله وفصدالخ) المناسب أن يقول ثمان قوله ان لم يعصبه غيرضرورى الذكرمع قوله كعصب ( 98 ع) جرحه فنا لمل ( ولواوشد منطقة ) هي الهجميات

وهي منه لالكيس يجعل فيها الدراهـم ولافرق بين كوتها من حاد أوخرق كاقاله الماجي (قوله واضافةنفسقة) أي بأن يُودعه رحل نفقة بعدشدها لنفقة نفسه فحعلها معهامن غسيرمواطأةعلى الأصافة فبمانظهر كأفي شرحء (قوله فأن شد نفقة الغسرابتداء) ودخل تعت الامااداشد منطقته فارغة أوللتدر ونفقتسه أوشدها مجردة عن قصد وقوله أوشدها التحارة أى أوشد المنطقة التحارة أى تحارته أوتحارة الغسر (قوله لان العصب مطنسة الكر )علة لحذوف والتقدر وانساؤ حستفي الله فدالصغيرتمع أنالشأنعدم الوحوب فيهالان العصب مطنسة الكدر (قوله أولصي حرقة كدرهم) بعنى بموضع أومواضع لوجعت كانت درهسما وظاهم التوضيحوان الحاحب لاشئءاليمه فيجعمه مواضع وهوالمعول عليسه واعسلم أن العصب والربط أشدمن اللصق اذلامد فيهما منحصول شيعلي الحسم العديد بخلاف اللصق (فوله أولفها على ذكر )لابقيددرهم فمانظهر (قوله ويؤخذ العلمن قوله ترك ) وذلك لائه لايقال له ترك الامع العلم (قوله عطفًا علىدى المضاف البده) أي عسلى القول المرجوح في المعاطيف اذا تكررت أى فدالا يعتاج لتقدير مضاف وحسعله انغازى معطوفا عسلي عصب وهسوالقول الراجع ويحذاج

أى يشقه اذااحماج الى ذلك و يحربه مافيه بعصر ونحوه أوما في حكم ذلك كوضع ازفة علمه ومثل الحرح الدمل ونحوه (ص) وحدُّ ماختي برفق (ش) يعني أن المحرم يجوزُله أن يحكُ ماخفي من مدنهمثل رأسه وظهره وماأشمه ذلك رفق خشمة قتسل شيءمن الدواب ومفهدوم برفق أنهلو كان رشدة فيكره وأماماراه فله حكه والأدماه (ص) وفصدان لم يعصمه (ش) يعنى أن اغرم يحوزله أن بقصيداذااحتاج الىذالة اذالم بعصيمه فان عصيمه افتسدي وأن اضطر لتعصيمه كالفيده كالزمان عرفة وأماالفصداغير حاحة فيدفئ أن مكره كافي الجامة مان فوله وفصدالخ ليسضروري الذكرمع قوله كعصب رحه (ص) وشدمنطقة لنفقته على حلده (ش) يعنى أنه يجوز المعرم شدمنطقة بكسرالم وقتم الطاءعلى حلده تحت ازاره لاحسل نفقته والمراديش دهاادخال خموطهافي أثقابهاأ وفي المكلاب أوالابزيم مشلاسواء كانمن حلسد أوغيره وأمالوعقدهاعلى حلده افتدى (ص) واضافة نفقة غيره (ش) يعني ان الحرم يجــوزله ب نفقة الغيرالي نفقته التي شيدها أولاعل حلده لآا متداء فأن شيد نفقة الغيرا متيداء أوشيدهاللتحارة أوكانت نفقته تمعنا وفوق مئزره فعلسه الفدية والسه الاشارة يقوله (والا ففدية واحترز بقوله على حلده عماادا شدها فوق مسترره تمشمه في وحوب الفدية أمورا حائزة فقال(ص) كعصب حدة ورأسه (ش)أى وكذلك تحب الفدية عليه في عصب حرحه اضرورة أوغيرها يخرقه كمرة أوصغيرة لان العصب مظنة الكبرلوقوعه على الحريم والصييح وكسذ للت تحب الفدية في عصب رأسه من صداع أوغيره (ص) أولصق مرقة كدرهم (ش) أي على جرحه أو رأسه وظاهره انه لافدية فعما آذا كانت الخرقة أقل من درهم موقوله أوقرطاس بصدعيه طاهره ولوكان أقسل من درهم واسل نكتهذ كره كون المكافسة لانتقىديه يخلاف المرقة فان المركم فيهامقيد بالدرهم فأكثر والمراديه البغلي (ص) أولفها على ذَكُراْ وَقَطَنَةُ بَادْسِهِ (شَ) بِعَنِي انْ الْحَرِمُ أَذَالْفَ ذَكُرُهِ بَخْسِرَقَةً لَآحُ لِـ السَّولُ أولا حسل المــنى أوالمذى فانه يفتدى وهسذا مخلاف مالوحعل ف خرقة من غيرلف عنسد النوم فانه لا ودية علمه وكذاك تلزمه الفدية اذاحعل قطنة كبيرة أوصيغيرة باذسه لعيلة أولغيرها مطمية أوغسير مطمية وكذلك الاذن الواحدة (ص) أوقرطاس بصدغمه (ش) أي أو يصدغ واحدوالمعني ان المحرم اذاجعل علىصدغيه قرطاسالضرو رةأولغ برهافاته يفتدي لكن لاائم علسهمع الضرورة (ص) أوترك ذي نفقسة ذهب أوردهاله (ش) ترك مصدر محرو رمعطوف على عصب من قوله كعصب رأسه مشارك له فى الفدية أى تحب الفدية بيترك ذى النفقية ذهب وهوعالم به وقدنفدت نفقته التي ضمها الهافان لم يعسل وغلاشئ علسه وسق نفقة الغيرمعه ولاعفر حهاالي غسره و يؤخد العملم من قوله ثرك وقوله أو ردها محر ورعطفاعلى ذى المضاف السمترك أي أوترك ردهاله مع مكنه مسه وهوقول اللعمي ردالانوى الىصاحهاوان تركها افتدى (ص) ولمسرأة خزومه لي (ش) المشهو رانه يجو زلارأة أن تلس في حال احرامها الخز والحلي وجميع النماب لان حكمها بعد الاحرام في اللماس كحكمها قسله الاف سنرالوجمه والكفسن والخر ماسسداه خرير ولجمه خلافه و يدخل في اللي الخانم (ص)وكره شد نفقته بعضده أوفعده (ش) ده في أن الحرم ، كرمله أن نشد نفقته بعصده أو فعده أوساقه ابن القاسم ولافدية ولم يوسع مالك أن يشدها الاف الوسط اس عرفة وطاهر قول اس الحاجب الفدية في العصد والفحيد لآ عرفه

لتقديرمشاق أى ترك ردهاولايختي ان قولها وترك ذي نفقسة ذهب بغضي عن قوله أو ردهاله (قوله المشهوراً نه يجو ذالخ) ومقاسله انه لايجوزوعلها الفدية (قوله كرمشد نفقته بعضده) أي ما أيهكن عادة قوم فلزيكي (قولهوكبوراس) لا يعتنص بالخرم الفرال الموان الدوم على الوجه في الكفار وأهل النار والشياطين (قوله اسم العضو بصامه) أى اسم المعاور بصامه) أى اسم المعاور بصامه ألى المعاورة بصامه ألى المعاورة بصامه ألى المعاورة ا

نصا (ص) وكسرأس على وسادة (ش) بعسني الهيكره الحرم أن يكسر أسه على وسادة لانه من بأب الترفه وأماوضع خده عليها عندالنوم فلا تكره ثمان الرأس في اللغية اسم للعضو بتمامه فعلى هذافهومن باب تسمية الكل باسم جزئه أى وكب وجسه وكان ينبسغي أن يقول واكياب لانه من أكب (ص) ومصوع لمقدىيه (ش)أى اله مكره لمن نقدى به أن بلس في عال الرامه المصبوغ الذى لاطب فيه أذ اأشبه لونه لون المصبوغ بالطب كالمورد وهوا لمعصف غير المفدم أوالمفدم اذاغسل أوالذي صبغ مالو ردأف والفي نفسيره وانما كره للفقيدي بدمين امام وعالهماد كوسمد اللذر بعسة لئلا بتطرف ألحاهل بفعله الى للمرغير الحائز وتقييد ناالكراهسة بالاحرام مخرج لغبرحالة الاحرام فحوزله ليس المزعفر والمصفر غبرالمفدم وهوالم ردوتقميدنا المراهة عصبوغ غيرالمطمب فرج للصموغ المطمب فانه حرام في الاحرام كالمزعفر والمورس ومثلهما المعصفرا لفدمالر حال والنساءوالمفدم بضم الممروسكون الفاءو فتح الدال المهمسلةهو القوى الصنغ وتقميد فاالمكر ومها يشسه لونه لوث المصبوغ محر ج العسره من الالوان فيجوز الاحرام فسيه ولوللقندى بمخلافالظاهر كالام التلساني والقرافي من كراهية ماسوي الابهض للقندى به (ص) وشم كر محان ومكث عكان به طيب واستعمايه (ش) بعدى انه تكر مالمعرم أن يشم في حال أحرامه وأطيب المذكر وهوما يظهر و يحدوي في أثره كالماسمين والريحان ونحوه مالمافه مدر الترفه ولافدرة فيهولافي مسه وكذا يكره شم الطمب المؤنث كالمسبث والورس ونحوهما ولافدرة أيضا مخلاف مسه ولا بكره شم ولامس الشسيع والعصفر ونحوهما وكذا مكره للمعرم أن عكث مع رجل متطور أو عكان غرالست الشر وف لان القرب منه قربة وكذا يكرمه أن يستصحب الطيب معه أومع رفقته ولاقدية (ص) وحيامة بلاعدر ونحس رأسه (ش) أى ومماهو مكروه فعسل للحرم أن يحتجم لغير عدر خسبة أن بقتل شأمن الدواب حيث لم ترل سيم السعر والافلا يحوز الاأن يضطر المافيعور ويفتسدي على المعروف ومفهوم للاعسذر الاماحة لعسذر وهوكذلك وكذلك مكره للعرم أن بغمس رأسه في المامخافة قتل شيء من الدواب زادف المدونة فان فعدل أطع وقبدد الدالل مي عاادا كانت له وفرة

(قوله ومثلها المعصمر) أى فانه يحرم على المشهو رالرحال والنساء وفمه الفدمة كالمطب ومقاسله ر والمة أشهب عن مالك الكراهة من غسرفدية ولم يره من الطيب الوَّنث (قوله هوالقوىالصبغ)أي الذى صب غرفي العصد فر مرة اعد أخرى سي صار أنحسا (قوله فيحوز الاحرامه) ععنى خدادف الاولى لانه يستعب للحرملس الساض ملوغم برالحرم لقوله علمه الصلاة والسلام السوامن نعانكج المعاض فانها منخسرتمابكم وكفنوافيها موتا كموفي الحديث ألاسنح البسوا التساب السيض فأنهاأطهر وأطس وكفنوافيهاموناكم (قولهويخني أ ثره)أى تعلقه عمامسه من حسد أوثواب تعلقاغمر شديد والمؤنث مايظهــرلونهوأ ثرهأى تعلقــهـعـا مسه تعلفا شديدا وتمل المذكرما ظهرلونه وخفت رائحته والمؤنث ماخسية لونه وظهسرت رائحتمه كالمسك (قوله ولاقدية فيه) أي

في هذه (قوله بخلاف مسه) أي مس المؤنت والحاصل ان أهسام المؤنث أربعة النان مكر وهان وهما مكنه يكان والا هواسته هاله كان كرمالصنف هذا وواحسد مرام وهومسه وسسد كره و واحسد مكر و وهو بتعمول بذكره المصنف لاهنا و لافها بأف والكن نفضهم الكراهسة فيمموكر اعتقام الملدكر الهاد كراها الصنف الادلو وكذاك أقسام المذكر أربعة واحد مكر و وهو تمه و ولانه بيائزة وهي مكنه يمكان به واستعمامه وسهده و نراعي المالية عند المواضية المنافرة المالية والمواضية على المواضية المنافرة المالية المنافرة المواضية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة ال

الم قولة الحشى أكب متعدوكب لازم سهو والصواب العكس أه مصمعه

(فوله لان فعله مكروه الخ) اعرأت عمارة ابن الحاحب ولا نغمس رأسسه في الماء وظاهر والمنسع وذكر والمؤلف والسكر اهسة أخذ أفظاها قُولُهاواً كرمه نجس رأسه في المهاءوة سولها با ثره فان فعسل أطع شيأ من طعام بدّل على أن المراد بالبكراهسة المذع اذلااطعام في كراهسة النهزيه والظاهرأن الاطعام واحب وقول صاحب الطرار بالسنحمانه خلافها كاأفاده (١٥٣) محشى تت (قدوله لانه يصفهن) أي لانالقفطانلا كانمفر مآنحب والافلا كراهة والظاهر كماقاله (٥) في شرحه أن الاطعام مستحد لان فعدله مكر و ولامحرم أنتضم أطرافه لحسدهافعصل ولمنذ كروا الاطعام المذ كورف أفخامة ولافى تحفيف الرأس معان العاد فهرما خيفة قتل الوصف (قوله أىمع غيرز وجها) الدُّوابُ (ص) ويتعفي فه تشده ونظر عرآه وانس امرأه قبياء مطلقًا (ش) أي وكدلك راحع لفوله وكذاك مكره أي مكره مكره المعرم أن محفف رأسه مشدة شوب أو بغيره اذاغساله خشمية أن بقشل شمامي الدواب أن تلسم المرأة أي مع غيرزوحها ولىس السراد تحفيفه في المهواء وكسذاك تكره المعرم أن سنطر في المر آة عال المرامة والمرآة (قوله وعلى الرحل والمرأة) الأولى مكسيرالميرانعيدهاداءساكنة تمهمزة تممدة التي ينظرفها وانميا كروذلك مخيافة أن يري شعثا أن مقول الانثى والذكر ليشميل فنز الدوكذ الكروف حق المرأة أن تلس القماء المدوقهوما كان مفتوحا حرة أوأمة يحرمه الصغيروالصغمرة والمخاطب بذلك . أوغسبرمحتومة وهومراده بالاطسلاق لانه يصفهن أىمع غسير زوجها (ص) وعلمهما دهن اللعسمة والرأس (ش) هــذامعطوفعلى قوله حرم الاحرام على المــراة الحروعلى الرحــــل الخ الولى قرره شحمنا (قسوله وسواء كان الخ) ينافى ماقبله (قدوله وحدنشذ) والمعنى إنه يحرم على الرحل وعلى السرأة في حال اح امهما أن بدهنيا شعر هما رأسيا وطسية أى حن كان جعا بأن بقرأ بضم أوغيرهما بالدهن مطلقاأي مطمها أوغير مطيب لميافيسه من الزينسة وسواء كان لهماشيع رآم لا الصاد وسكون اللامأى وبراد ولهذا قال (وانصلعا) وهم المنحسرة شعر المقدم و بعمارة أخرى وعلمهمادهن اللعمية حنس الرأس والاسلزم الاخسار ان وجدت الرأة وموضعها لهم أوالرأس وان صلعاج ع أصلع وحمن تذف الابرد أن الرأس مذكر بالجمعن المفرد ويصيح أن مقرأ فكمف بصفه بصفة المؤنث والمرادشيعرالرأس وشعر اللحسة وآمادهن الشيرة فهدو من دهن بفترالصاد المهمملة واللام أي المسد (ص) والانة ظفراً وشد وأووسم (ش) بعدى وتما يحرم على الحدرم في حال احرامه ذاصلع وقوله جعاأى لامفر دامان رحلا كان أوام أة أن سين طفر وأي تقله لغسم عذرو ماتي أن فيه حفنة أن لمريد الاماطة بقرأ فتحالصاد وسكون اللام الأذى والاففدية وتقدم انه يحوز له إذا الكسرط فرهأن بقله وأماط فرغسره فقال اسعرف والمدنأنت الاصام لان الورود وابانة ظفرغيره لغواه وكذلك يحرم عليهماأن يز يلاشم عرهماأ وشيأمنه لغمير عمذر بنتف انمايكون اذاقرئ مفردا (قـوله أوحلق أونورة أوقرض ماسنات الكن انكان شهما مسمرا فانه بطع حفنة من الطعام وان كان والأشنان) بضم الهمزة وكسرها كثرامان زادعلى العشرة فانه بفتسدى كامأني وكذلك محسره على المحسر مرحداد أوامرأة في حال وقوله بضمتن ونقرأ أيضاسكون احرامه أنبز بل الوسيخ عنه لان المقصود من الحسرم أن يكون شعنا وفيه الفدية ولا ماس الراءوقد فسمرا لحسرض بالغاسول للمعرمأن ينسق مانحت أظف ادمن الوسيخ ولافسدية رواءان نافع عن مالك كاقاله اس الحساج فتكون الثلاثة الفاظ مترادفة فىقىدكار مالمُولف بماعداما تحت الاطفار (ص) الاغسال دية عزيسله (ش) أىمن غسر (فوله لمافيه) أى الغسل (فسولة طمب كحرض بضمتمن آخوه ضاد سندوهو الغاسول والانسنان والصابون وكل مانسق الزفر فان كان مالواستعمل أي وان ويقطع ريحه أوخطمي وهو يزرا لخبيزى سندو يجتنبما كانمن قبيدل الرياحيين والفواكه كان الخالط للاشنان ماءوردو فحوه المطمعة التي تبق في المد واتحج المافعة من التشدمة بالنطمت فأن خلط مع الاشنان وشهيه شيءً من كلطسمذكر (قوله فكذاك مماله ريح فان كان ممالواستعمل مفردالم بفند منسه فكذلك اذاخلطه اهوأخ جرسديه اذاخلطه) لافديةفمه (قوله لوضوء) رأسه ففي غساه بماذ كرالفدية وأفهم الغسل أنالازالة بغيرالغس لأحرى وأفهم المزيل أل أى أوغسل واحمين أومندو بين الغسل بغيره أحرى أيضا والضمير في عز باللوسية (ص) وتساقط شعره لوضوء أوركوب (ش) أومسينون الغسل ولاشع علسه أى وكذلك لاشئ على المحرم اذا توضأ فرسد به على وحهه أوضحوه فسلقط منسه شمعر أوركب فمافتلفي واحبوكذافي مسنون دابته فلقساقه الاكاف ونحوه فهومنصوب معطوف على المستثنى وانطر تفصيسل المسئلة في ومندوب فمانطهر ولوكثروكذا الشرح الكبير (ص) ودهن المسدككف ورجل عطيب أولغبر علة والهاق ولان اختصرت يحوزالطهرانبردولونساقط فسه شعرفان قتل فمه كثيرا افندى فانقل كالواحدة ونحوها فعلمه قمصات بصادمهم لأجمع قمصة وهم التناول باطراف الانامسل وعلى هذا فيقمد قوله الاتنى أوفلا أوقلات مغمر ماقتل في غسل تبرد وأراد بقيصات فيصية وآحيدة فليس ألجمع على حقيقتمه كافر وهشيمنا

(قوله عطيب) أى بما فسه طيب وهومنعلق عدوف أى وافتدى عطيب ولا يخالفه قسوله الآتى ولما أثمان فعل لعدر لان الكلام

علمما (ش) أي ويما يحرم على المحرم ولوامرأة أن يدهن حسده لغسر عذر والافسلاا ممدلمل قوله وأثم الالعذر والمرادما لسدماعداماطن الكفين والقدمين بدليل مابعده ويفسدي في دهن الحسدأ ويعض كفه أورحله عطيب لعلة أولغبر عباله وكذلك في دهن ماد كو لالعسلة نغسير مطب واندهن ماذكر بغيرمط سلعلة فيفصل فيه فؤي دهن اطن المكفين والرحل فالاشئ عليه وفي دهن الحسد قولان فقوله ولها فولان في دهن المسد بغير مطب لعل فاوقال وافتسدي فيدهن الحددولو بعضا كمعض بطن كف أورحل عطس وطلقا كمغيره العسرعل لالهاسطن كفد ورحلمه وفي حسده قولان اختصرت علم مالوفي بالمقصود ثم ان طاهر الحكفت والرحامن من جلة الحسد (ص) وتطب تكورس (ش) هذامسه اشارة الى حرمة التطمي بالطب المسؤنث وهسوما نظهر ربعسه وأثره كالورس والزعف ران والعود والمسرا دمالتط بسابه استماله أى الصاقه بالمدن أو بيعض مأو بالثوب فلوعستى على حالس يحافون عطار من غسران عسهش منه فلافدية مع كراهة تماديه على ذلك واحترز بقوله بكورس عن الطب المذكروهو ماظهر رعصه و يخفي أثره فالهلاعورم استعماله والكنه يكسره والورس نبت كالسمسم طنب الرائحة صمغه بن الجرة والصفرة سق منسه عشرين سنة (ص) وان ذهب ربحه أواضرورة كل (ش) بعنى ان المطم لا يجوز استعماله وان ذهر يحده لان حكم ما لمنع وقد ثنت له والاصل استصابه ولافذية عليه وكذلك مفندى اذافعه ل المحصل المطم الضرورة من غسراتم ولافدرة في الكيل الغيرا لمطب لضرورة حرأو بردأ وغيره ولغسيرها فسدا أفسد بة فقوله وتطب بكورس نضمن حكمين المرمة ووحوب الفدية فقولة وان ذهب رمحه مبالغة في المسكم الأول وقوله أولضرورة كلمبالغة فالمحالفاني فهومن الكلام الموزع ومهدا يسطل فولمن قال كل ما يحرم تحي فد مالفيدية (ص) ولوفي طعام أولم يعلق (ش) أى ويحرم النطم ولووفع ما مطيب به في طعام وأكل من غسير طبح ولو قال في كطعام المدخسل المساء كان أحسس وكذالت لا يحوزالم عسرم أن عس الطب المؤنث سده ولولم يعلق منسه شي فيهافق وله أولم يعلق بفتح اليا واللاممن علق بالكسر معطوف على السعل المقدر بعدلود اخل في حسرا المبالغة انلس الطمب يحرم ولولم يعلق به وقدوله (الاهارورة ستتنا ) استثنا منقطع ان قدرمس أي وعسرم مس الطب ليكن فارورة سدت أى الكن مصاحباً فار ورة سدت ومتصل ان قدر ملارسة أي ويعسوم ملابسة الطب الافارورة سيدت لان الملابسية أعم من اللمس وغسره والمغنى أنالحرم اذاحل فى حال احرامه فارورة أوخربطة أونحوهم امسدودة سداو أمقاعهم يحمث لم تظهر منهارا تمحة فأنه لافدية عليه في ذلك أذ لاراتحة لها حينية نم عطف على المستثنى، قولة (ومطبوحًا)أى والاطبياء طبوحاً مع طعام أمانه الطبخ فسلاف دية الله يصبغ الفم اتفاقاً وكذاان صنعه على المشهور قاله اس نشروقمد ناالطيخ بالاماتة اذاولم عنه فالفدية (س) أوماقسا المافيل احرامه رش) يعني لواستعمل الطب قبل آحرامه مُ أحر مورا تحمه علمه فاله لافسدية فمهمع الكراهة شاءعلى أن الدواملس كالابتداء وهذافي اليسير وأماالكثير ففيه الفديةوان لم نراخ في نزعه كالفيده كلام ح (ص) ومصدامن القاءر يح أوغيره (ش) يعسني أن المحرم اذا والقت عليه الريح شيأمن الطيب فانه لافدية فسه بشرط أن يطرحه بسرعة فان تراخى في طرحه لزمته القدية كاسيأتي في قوله والاافتسدى انترائي وكذاك لافسدية على المحدر م فعما ألقاء عليه غيره من الطيب وهوما مم أومن غيرعله بشرطه السابق (ص) أو خلاق كعية (ش)

هنافي القدية وعدمها لافي الحرمة أي والعدادين شقوق أوشكوي أوفوة على عمال (قسوله بمطيب مطلقا) تحتهاأر معصوروهم مااذا اذتدى عطس كأن لعاة أولافعسا عسد كلا أوبعضاأو بمطن كف أورحل وقوله كمغده أىكمغمد مطس لغبرعا فعت ذاك صورتان همامااذا كان يحسد كالأو بعضا أوسطن كف أور حل وقوله لالها بمطن كفسه هسده سأبعسة وقوله وفي حسده هم الثامنة (قوله ما يطهر ربحه وأثره) أى يُظهُر أثره فماينعلق به (فوله والعود) كون العود من المؤنث فيهوقف فقرره شعنا (أقول) وسعف المن المؤنث اعلهاعتساردنانه الذي بصعدمنه ىعدوضعەفى النار (قولەمع كراھة تماديه /أى بحدث يشمه باختساره (قوله ولعنقي أثره) أي فيما سعلق به (قدوله أواضرورة كمسل) معطوف على ماتضمنته الحرمة من وحوب الفدية فيما قبل المبالغة أى حمة ماستى أى وافتسدى ان فعل الحسر ضرورة أولضرورة كل وليس معطوفاعلي ما نسله من الممنوع اذلا منسع مع الضرورة وأمالغبرضرو وةفيحوممعالفدية (قوله ولغرمافه الفدية) أى بان كانالز سة فقط أولهما ولدواءمعما فهد (قسوله الافارورة) ومنسل القار ورمفى عدم الفدية حل فأرة المدك غمر مشمة وقة عنمداين الماحب وأسعيد السسلام واستبعده انعرفه اشدة رسحمه نهاقر سامن المشقوقة (قوله أمانه الطمن والطاهر أنالم ادماماتسه

(توله وخيرق ترعيسوم) اتقرما-مذاليسسيروالكثير(قولمانتراخ) فالنابيةاخ فلاقدية مع وحوب نزعه فرياللكثيرفال قدرعلى ازالته بجيز دصب المسامضين والنابر بقدرعلى نزعه الاعباشرة بيدية فعل (٣٥٣) ولاقدية عليه مع الفورلانه فعل ماأمريه (فولة

هذاما بفيده النقل) الصوابأن المصدمن القاءالريح أوالغسر يج نزعه قلي الأأو كشمراوان تراخى افتمدي والماقي ممأقسل الاحرام فمدالفد مقوان قلولا بتأنى فسيه والاافتيدي انتراخي لانه مهدما يق ما بحدياً تلافه أولسه الفدرة افتدى كأنقدم عن الماحي فعمل الزرقاني والحطاب رحوع التخمرف المرأيضا واستدلالهما بكلام الماحى غيرطاه ولان الماحي ليقل انبق السرخسرف نزعه وانماقال الاأن مكمثر بحث سق منهما تحسالفدية بالالفهأ ولمسه كاتف دم في بق ما يحب باللافه أولسه افتدى فكيف بصم أن مفهممنه التسرف نزع السراادي عكن اللاف ولسه ولالنصف خلوق الكعمة أله يخمر في تزعه ان كان دسيرا وأما الكثير فاغما يؤمن بغسله على وحسه الاحسة فكالام المصنف غيرمستقيم أفاده محشى تت (قولة كتغطمة رأسه نامًا) أى واذا كان من فعل غسسره ولم تلزمه الفددية فاتها تلزم المغطى لرأسيه على الاطهير وعورضت و حوب الفددية على من غطى رأسه ساهما والحسسراء على من انقلب في نوم معلى فراخ الصد فقتلها وأحس بأن الساهي منتفع دون النام وان المسمدمن اب الاته لاف لامن ماب المترفه كالو تدحرج النائم على طب ولوانقل النائم على فورة فالمحلق وأسده فأنه مفتدى لمقياء أثره بعسد المقظة

أى وكذلك لافدية على المحرم فهماأ صابه من الطيب من خلوق الكعمة ولو كثيرا اذا نزعه في الحال والاافتدى وخلوق بفترأ وله كصبورضرب من الطب ولايفسر عافسره بهسندوه والعصفر لانه المس بطمي و رده قوله (وخيرفي نرع يسيره) أى وخير في كل ماذ كرمن البياقي قبل الاحرام ومانعسد وفي نزع بسيره وتُركهولالهم عَلَمسه ص والاافتدىان تراخى ش أى والابأن كثر محيث تحب الفدية بازلافه أولمسه فانه يفتدي انتزاخي في نزعه وارجاء التفصيل لجمة مماذ كر أتمفائدة كافي شرح الشار حخلافالن خصه مالخاوق ودل على العوم تقمد الماجي الماقي قمل احرامه بالبسيروارتضي (ه) في شرحه أن قوله وخير في نزع بسيره خاص عا أصابه من خاوق الكعمة ومثلة بسيسراليافي مماقيل الاحرام وأمانس برالمصب من القاعريم أوغسره فيحسيزع مسسره كمكشره وانتراخي افتدى فيهما فقوله وخبرا لمزشام الماأصاب من خاوق الكعمة والماقى ماقب لاحرامه وقوله والاافتدى الزحاص بالاول والحاصل انه يعينزع مأأصامهمن القاور يم أوغسره وانقل فورافان تراخى في ذلك وحمت علسه الفدية ومثل ذلا ماأصابه من خاوق المنكعمة إن كثر وأماالهافي عماقسل احرامه فأن كثرو حمت فمه الفسدية ولوتزعه بعد إحوامه فوراوان فلخيرفي نزعه كاليحير في نزع ماأصابه من خلوق الكعمة ان فل هداما مفده النقل (ص) كنفطية رأسه نامًا (ش) التسبيه لافادة الحرالمة قدم وهوانه اذاعطي انسان أس الحسرم وهونائم شوب أوغسره فانه أداانتهم زومه حكمه حكمام مرز القاء الطسب على المحزم فان تزعه عن رأسه في الحال فلافد بة عليه وان تراخى في تزعه لزمته الفسدية (ص) ولاتحالق أمام الحبرو بقام العطار ون فيهامن المسعى (ش) يعني أن الكعمة كمر أن تخلق أَمام الْخِيرِ لَكَاثِرة ازدَ عام الطأنفين لشلا مؤدى الى أن الطائف يستمهم له والذلك يستحسب أن يقسام العطارون في أنام الجيمن المسعى من الصفاوالمروة (ص) وافتسدى الملية الحسل ان لم تلزمه (ش) بعدة أن المحرم اذا ألة علمه انسان تو باوهو نائم أوطمما فانه اذا انتبه فنزعه في الحال فلا فدية علمه والفدية على الحلال الملق فقوله وافتسدى وحويا وقوله ان لم الزمه أي لم الفدية الحرمالماق علمه مأن نزع ماألق علمه يسرعه فالضمر السارزعا ثدعلي المحرم المفهوم من السماف فانارزمته أن تراخى فلاشيء على الملق الحل وقوله وافتدى الملق الحمل ان لم تلزمه هووان صدق ووحوب الفهدية على ملق اليسسر لأن الفددية غسر لازمة للحرم لمكن قوله وان لمعدد الملق الحسلال ما نفتدينه فلمفتد المسرم عنع هدا الصدق وقوله (بلاصوم) متعلق بافتسدي والمعنى أن الللاللة إذ الزمنية الفيدية فأنها تكون نغي والصوم لأنه نائب عن المحرم ولا يصير الصوم عن أحدفه ومخبر بين أن مذبح شأه تحيزي أضحية أو يطع سسته مساحكين مدفع الحل مسكن مدس وظاهر قوله (وان لهجد) أي الحل ما فندى به (فليفند المحرم) ولو بالصوم وقوله فلمفتد المحرم وجو باوقسل ندار الاول هوالراج (ص) كأن حلق رأسه (ش) يعني أناطل أذاحك وأستعرم بلااذنه فأنعلى الل الفد دبة فان لم يعد فليفتد المحرم وأمااذا حلقه باذنه ولوحكمافياً في كالامه (ص) ورجيع بالافلان لم يفتت بصوم (ش) يعني أن المحرم اداأخر بمع عسرا للالاللق أويسره فانفر حمع على الحلال الافل من قعة النسدا أوكيل الطعام أوثمنه كمامر في الصوم ومحل الرحوع ان لم مفته د مالصوم والافلار حوع وانما رجع على الخلال الملقى لان المحرم انحا افتدى بطريق النماية عن الملقى لانها عليسه بطريق الاصالة

( ه 2 حسوس نمانی) بخلاف مایزول بازانه وقوله هوران صدق علی ملنی البسیر) آی بنا عملی اندول المصنف اولاو خبرف نزع یسسیره راجعه افول المصنف آیش اوصیبا من الفادر یجا وغیره وقد تفدم آن الصواب خلافه (قوله ورجع علیه مالاقل) تمرجوعه علسه بالاقل حيث أعسر الماقي أوا لمالق الحساس أو أسير واذن المصرم وكذا ان لم أذن (قوله وفي هذا التعليل) أى اللحك هوقوله لان الحرائد المادن على المسلم المالق المسلم المالق والنابة على مع أن الوقع عليسه لصح الصوم من الملق دون المالق عليه على مع أن الوقع المسلم المالق المالق عليه مع أن الوقع المسلم والمالق المالق على المالق المالق المالق المالق المالق المالق المالق المالق المالق المالة على المالق المالق المواحدة المالق المواحدة المالق المواحدة المالق المالق المالق المالق المالق المواحدة المالق المواحدة المالق المواحدة المالق المواحدة المالق المواحدة المالق المالق المواحدة المواحدة المالق المالق المواحدة المالق المواحدة المالق المواحدة المالق المالق المواحدة المالق المالق المواحدة المالق المالق المالق المواحدة المالق المالق المواحدة المواحدة المواحدة المالق المواحدة المواحدة المالق المالق المالق المواحدة المواحدة المالق المواحدة المواحدة المواحدة المالق المواحدة المالق المواحدة المواحدة المواحدة المالق المواحدة ا

لانطر وقالتهمل عن المحرم وفي هذا التعلمل تطراقط وجهسه في الشرح الكبير (ص) وعلى أىلاحمال أن مكون قتل في حلاقه المحرم الملقي فدينان على الارج (ش) يعيني أن المحرم اذا كان هوا المقي على محسر ممشله طلسا لهدواب (قوله حفدة من طعام) أونحوه فاله تلزمه فدرتهان فديةلس الطب وفدية انتطبد المحرم هدداعلي مارجعه اين يونس الحفنة لغمة ملء الكفين ولكن وهدذا حيث لافدية على المفعول به بأن لم تتراخ أمالوتراخي الحرم المفعول به في نزع الطنب عن المراديم اههنام العدوا حسدة نفسه فأنه تلزمه الفدية وليسعلى الفاعل حمنك ذالافدية واحدة لمسه الطب فقوله وعلى و سعى أن راعى المدالمتوسطة المحرمال هذاادامس الطمب ولمتلزم الفدية المحرم الملق علسه وان لميس ولزمت الملق علسه (قوله هلحراده بالفسدية حفنة فلا منى على الملق وان مس ولزمت الملق علمه فعلى الملق فدية واحدة وحصي مذاان لم يس ولم تلزم مُنطعامً)أى فعكون وفاقاً لقول ابن الملق علمه مأن لم يتراخ واغمال مت الملق في حالة عمد مسسه وعدم لزومها للمق علمه لانه كالقاء القاسم أوحقيقة الفدية فسكون الحل على معرم حسب لم تلزمه الفسدية (ص) وان حلق حل محرما باذن فعسلى المحرم والافعلمية خدلا فأواختلف في تعلملها فقال (ش) يَعني أَن الجلال اذا حلق رأس المحرم أوقلم أطفاره أوطيبه فأما أن يكون ذلك اذن المحرم ممض المغدداد سنالعلاق وتعال أولافات كان باذنه حقيقة أوحكما بأن رضي بفعل فالفدية علمة وإن كان بغسيراذنه بأن فعسلة عسدالحق الدواب والى الاول ماذكرف حال نومه أومكرهافالفدية على الفاعدل لاعلى المفعوليه وان أيجد فليفتد المحرم فهدماحب البمان ووحهه حل ورحمع علمه بالافل الى آخرماسيق (ص) وانحلق محرم رأس حل أطعروه لحفنة أوفدية قوله تعالى ولانحاة وارؤسكم حتى تأو بلان (ش) تقدم اذا حلق الحلال وأس المحرم وهذه عكسها وهوما اذأ حلق محرم شعر حل ساغ الهددى مجله على عوم له من من محل بتسفّن ني الفمل عنه كسافه أوأزال عنه أذى كقل ظفره فلاشي عليسه قاله التونسي رأسه أورأس غييره ولمعلأان وانحلق رأس حسل فانه بطيم إذالم بتعقق نفي القمل كإقاله اللغمير قال مالك إذا حلق محرم رأس من علل مالح لاق لاقرق عنده من - َ لا ل يفتدي واختلف هـ ل م أده بالفدية - هفية من طعيام أوفدية - قيقة من صيمام ثلاثة · أن بقتل قلا كثمرا أوقلم لل أمام أواطعام سنة مساكين أونسك نشاة فأعلى فه تنمه كاسكت المؤلف عما اذاحلق محرم رأس أو تحقق نفيهما كإقال س وهو محرم والحكم أنه اذاحلقه برضاه فالفدرة على المحافر قرأسه فان أعسر فهدل سق في ذمته أو الصواب فقول الحطاب أطع ربد تكون على الحالق و رجع بهاعلى الاتر وأمان حلق رأسه بعدرضاه فعلى الحالق (ص) وفي الاأن تحقق نو القمل فالماللعمي الطفرالواحدلالاماطة الأذى حفية (ش) يعسني أن المحرم اذَّاق الطفر امن أظفاره فان كان فغل ذال الغيرا ماطة الاذي ولغبر كسرفق محقنة من الطعام وإن كأن فعسل ذلك لاماطة الاذي

وانقساره على ذلك كانه المذة ... الفطر الواحد الا ما ماه الا دي مصده (س) يصدى ان اهرم اداله المفاهر امن المفاره ال كان المذة ... وفضر المسافرة الا تعالى المسافرة المواجه المنافرة المواجه المنافرة المواجه المنافرة المواجه المنافرة المواجه المنافرة المنافرة

(قوله النقل ظفره) أي ظفرنفسه حاهلا أو ناسماهـ شاهو المناسب خلافالما في عب وقوله أوفله وأمره أي قلم الغير وأمره حقيقة وهوظاهر أوحكا كااذارضي بفعله (فوله والافغ كل واحدحفنة)أى ان أبان الثاني بعدما أخر بماوحف الاول والا ففدية هـذا مايفيسده عبر وينبغي أن يحرى مثل هذا فيما اذا فتل قلة وأخرى (قوله (000)

وماقاربها)وهوالاحدعشروالاثنا عشركماقرره شخنارجه الله (قوله لالاماطة الاذي) أي وأمالوكان لاماطة الاذى فسلزم القدمة كااذا زادعيل العشرة ومأفار ساوكذا مقال في القبل (قوله بالحر) وحعل تعضهم مبندأ محذوف الحدرأى وط\_رحها كذلك وهومني على حواز القطع عن العطف الي غيره وقدتعرض لهذه المسئلة الرضي وحاصل ماعنده فيهاأنه يحوزا لقطع المعنى الاصلى يفهم مع ذلك من غير لس و عتنع ان حصل لس ( قوله وتقر بديعتره) ظاهره في السسير والكثير وهو قسولان القاسم وكالام بعضسهم يقتضي أنه الراجح وقال مالك مفتسدى في الكثير ويطع فيالنسير وكالامالسدر القرافي مقتضي اعتماده والنفس أمل لقول النالقاسم قال بعض وانظرماحد الكثرة فلتالظاهر أنالكثرةهذا كالكثرة فماتقدم فى القبل لافرق (فوله وأحرى بعدر غيره) أى فالمستنف نص على المتوهم لانه رعبا يذوهم أن يعيره لميا كان يحتاج السه والقراد بضعفه لاشئ علمــــه في تقريده (قوله لا كطرح علقه) أيءنسه أوعن معدوه لانهامن دواب الارض وقوله أو رغوث أى طرح رغوث (قوله وفهم من قوله طرح الخ) و بعضهم صرح بأن فته لى البرغوث فسيه

ففيه فدية فان فله الكسره أوأزال وسخه أوقل طفر حلال غيره فلاشئ علمه وانظر لوقلم ظفر مثل الكن في الدخيرة قال في المكتاب ان قال ظفره حاهلا أو ناسبا أو قرله بأمره افتدى وان فعل به مكرها أونائما فالفدية على الفاعل من حلال أوحرام اه ومفهوم قوله الواحدة أن مازا دعلم له ليس حكه كذلك وهوكذلك اذفهم أزادعل الواحد الفدية سواء كان ذلك لاماطة الاذى أم لاولوأ مان واحدا بعدا بانه آخرفان كأن في فورواحد ففهما الفدية والأفنى كل واحد حفنة (ص) كشعرة أوشعرات أوڤلة أوڤلات (ش) التشميه في اطعام حفنة من طعام والمعني أن المحرَّم اذا أزال من حسده شعرة واحدة أوشعرات الى عشرة وما قاربها لالاماطة الأذى فانه يطيم حفنسة من طعام وتقدم مااذاسقط شي من شعره لوضوءا وركوب أوغسل وماأشب وذلك فانهلا شيء عليه ومثله مااذا أزال وسخنفسه أى الوسيخ الذي على بديه للضرورة كامر وكذلك لزم المحرم حفنة اذاقنل غلةأ وقلات كانقدم فيالشعر ومثل قنل القرل طرحه لتأديثه الحالفةل مخلاف البرغوث ونيحوه كما أتى فقوله (وطرحها) بالحرعطفاعلى قتل المقدر (ص) كملق محرم لمثل موضع الحجامة الاأن يتعقق نني القمل (ش)تشبيه في وجوب الحفنة أى ان الهرم يجب علمه حفنة لحلق موضع الحجامة لهرمآ خروكالام المؤلف شآمل لمااذافعسل ذلك لضرورة أملاوهوكذلك وأعاد سرف التشبيه في الحفنة وانأغني عنه العطف على ماقبله ليرجع المسه الاستثناء في قوله الأأن يتحقق الحالق نفي القل عن رأس الحلوق فلاحفنة على الحالق وعلى المحلوق في الحالتين الفدية (ص) وتفريد بعيره (ش) يعنى وكذلك يطعم المحرم حفنة من طعام سدوا حدة اذا قرد بعبره أى أزال عنسه القراد ولم نقتله لانه عرّضه لاقتل وأحرى معبرغبره وأما اذاقته فعلمه فدية في كثيره وحفنة في قليله ومثل القراد فيمياذ كرسائرما يتوادمن حسدالبعبرو يعيش فيه كالجارونحوه (ص)لا مكطرح علقة أو برغوث (ش) بحرت عادته أنه يدخل الكافء لي المضاف ومراده المضاف اليه أى ولاشي في طرح مالا يتوابمن حسدغيره كعلقة و برغوث ونمل ودرو بعوض وذباب وسائر الحيوانات الاالقمل عن حسده والقرادوماذ كرمعه عندابته وفهممن قوله ظرحان قتلماذ كرليس كذاك وهوكذاك فتحب فيه الفدية ان كثر ذلك (ص) والفــدية فعما يترفه به أو يزيل أدى كفص الشارب أوطفو أوقتل قل كثر (ش) يعنى ان الف ديه المنصوص عليها في قوله تعالى فن كان منهم مريضا أو به أذىمن رأسه ففد بهمن صبام أوصيدقة أونسك يكون سبهامت صرافي أمرس الترفه وإماطة الاذى ومعنى كلام المؤلف انكل شئ فعله المحرم بما يحصل له به الترفه أو بزيل به عن نفسه أذى فاله بلزمه فيه الفدية كااذاحلق عانته أوقص أطفاره أوشار به أونتف إطه أوأنف أوفشل قلا كشرابان وادعلى العشرة ومافارجا وكلام المؤاف مقديها دالم يقتله في غسل الحناية والافلا شئ علمه فيه ولوكثر كإمر ففوله يترفه أى يتنعمه وفي بعض النسخ ويزيل أذى الواووهي بمهني أو وأولى لواجتمعاوقوله كقص الشارب أوطفر مثالان صالحان الاهم بن وكذا فوله وخصب بكماه وانماء رف الشارب لاتحاده واسكر الظفر لتعدده (ص)وخضب بكفناه وان رقعة ان كبرت (ش) الخناء مكسرا لحاء والتشديد والمدوالمعني أن المحرم تلزمه الفدية اداخض بالحناء رأسه أولحمة قولان فيل يطم وقيل لاشي فيه (قوله بترفه به) أي تنجيه (قوله مثالان صالحان الن) فيد أُطر لان الطفر اذا أيكن لاماطة الاذي بلللترفه فلدس فيمه فديمة واعيافه محفف (قوله لاتحاده) أي فصار متعينا في الاذهان فلذال عرفه (قوله وخصب بحمناء) مثال صالح

للاهرين وأدخل بالكاف الوسمة بكسرالسم وتسكمينها كمافي الصماح نت من شجرة كالبكز برة بدق ويخلط مع الحشاء سميت وسمه من

الوسامة وهى الحسن لانها تحسن الشعر

(توله والمراد الرقعة موضع الحذام) أى من العضو لاكل العضو و (قوله صي المناط المارائي) واقط لوصب المناه الدول المسام والفاهر أله لات وقد وان بكون عندال المولدان بقوت بالفي المسام والفاهر أله لات وقد وان بكون عندال المولدان بكون سب (قوله حق وقده ان فارس ولم يسم و قوله الوقاع عند و قده المنظر و تبدع عند و قده النظر المناهدة كالدي بعلوق المناهدة و يتعلق المناهدة و المناهدة و المناهدة كالدي بعلوق في عمر له مجمد عن و يتعلق أي أولا فاضافه و نظر أنه فيها على طهارة فدندين منذلا له و يتعقد وقول الموامد المناهدة و المناهدة

أأوحسده وهي عندمالة من الطيب وسواءعم العصوأ ولم يعمدل كانت رفعية ان كبرت كدرهم فان صغرت فلاشئ عليه والمراد بالرقعة موضع الخناء وأفهم قوله خضب أنه لوجعله في فمبوح أواستعلمه في ماطن الحسد كالوشرية أوحشا شفوق رحليه لاشي علمه ولوكثر وأن الفدية تعب ولونزعه مكانه وان الرحل والمرأة في ذلك سواه وهوكذلك (ص) ومجرد حمام على المختاد (ش) المشهور عند اللغمي من روامات ثلاث حكاها أن الفدية تلزم الحرم بحردص الماء الحارعلي حسده معد حلوسه فسه وعرقه لأنه مظنة إزالة الوسيخ سواعدالثأم لاأنق الوسيخ أم لاوالثانية ان تدلك والتالثة وأنق الوسيخوه وطاهر المدونة وعافر رنانكون فى كلام المؤلف أمور الأول فوله محرد حام لارد فسهمن تقدر مضاف وهو يحتمل أن مكون دخول وان مكون غسل والمرادالثاني الثاني أنه لابدعند اللغمير من حاوسيه فسيه حتى بعرق كا ذكرها الشيركر بمالدين ومن صب الماء الحارعلسه الفاات ماذكره اللغمى خلاف مذهب المدونة من أنه اصاعب الفدية على من دخل الحام اذا تداك وأنق الوسيرو حينتذعلي المؤلف الاعتراص في عدوله عن مذهب المدونة ومشبه على ماللغمي واعتذر الشارح عنسه بأنه اغياذ كرما اختياره اللغمي لاختيار عدة من الانساخ لما اختاره لالمافيهارص) واتحدت ان طن الاباحة أو تعدد موجها بفوراً ونوى النسكر إر أوقدم الثوب على السراويل (ش) الاصل في الفدية أنها تتعدد سعد دموجه اللافي هذه المسائل فإنها تنحدوان تعدد موحها الاولى اذائلن الاماحة أوكان حاهلاما لحيكم أوناسهاله وصورتهاليس ثويامثلا فلزمته الفدية تملس تانماطا فاأن فعله الثاني لا وحب غيرما أوجيه الأول وسواء كان الفعل الثاني على الفورمن الاول أوعلى التراخي منه فليس عليه في ذلك كله الافدية واحدة الثانية أن يتعددمو حب الفدية يفور كااذالمس وتطيب وقلم وقتل القمل وحلق الشعر دفعة من غيرتر اخ لانه كالفعل الواحد الثالثة أن بتراخي ما بين ألفعلس أسكنه عندالفعل الاول فوي التسكرار من حنس أوآحناس ففسدية واحسدة ولايضر بعد مابينهما كالونداوي افرحة عطيب ونوى تكرارا التداوي لهاأوامس وتطيب وحلق وفلوسته فعل جمعها فعلمه فدية واحدة وان بعدماس تلك الافعال الرابعة أن يقدم مانفعه أعم على مانفعه أخص كان بقدم فى السه النوب أوالقلنسوة أوالقمص على السراو بل أوالعمامة أوالحمة اس الحاحب ففد بةوان تراخى ولوعكس الامرأى في النوب والسراو بل خاصة وتراخي تعددت قال في توضعه و ينبغي أن بقيد الاول

وهوالمسائل النسلاث الممذكورة والاولىمنها لانتصورفهاشك الاماحة والثانمة والثالثية بتصور فسهماذاك وظاهركادمهم أنالفدية تتعددفهمافي حالة الشك (قوله كأاذا لسروتطمس) محمل ذلك اذالم يخرج للأول فبل فعل الثانى والاتعسددت وقوله بفوره وعلى حقمقته أى من غيرفصل أن تَكُونُ لَلْكُ الافعالُ في وقتُ واحد (قوله لكنه عندالفعل الاول) أى أو قبله كايفيسده الحطاب والمواق(فوله **ونوی تبک**ر ار التسداوي لها)أي كليا احتاج للدواء (قوله وسنه فعسل جمعها) أي في المستقمل اغاقال ذلك ليدفع التكرار وقولهأن

مما رائمه ما أعده أعمل أعاظم (قواعلى السراويل) والمداوية والمدم وسكون النون وضم السيس وفيه الغية فاست وهي الفلسسة ولم الفلسسة وفي الفلسسة وقولة اواجه سنون وان ضمت القاف كسرت السين وفيها الغية في القاف والمدم والمنافقة والمداوية والمدت السين وان ضمت القاف كسرت السين والمنافقة وقلت القاف كسرت السين وقلت المنافقة والمنافقة وال

(قوله ما اذا ابتفاق السراو بل (1) على العمامة أى واما اذا فشلت السراويل على العمامة أي كتبر فتتعدّ ذا لفته ومبلي ذاله أذا حد من بالسراو بل انتفاع من دفع برد فتتعدد بلسه باز قوله في مسئلة القلسوة والعمامة أي أسار في الله المشاق المقامة على القلسوة أعلى من المقامة المسئلة المقامة المقام

ولوفى الحلة فتدخل ملك الصوره في المصنف (قوله فراعي مرة حصول المنفعة في الصلاة) أي من حمث السيترفي الصلاة (قولة ومن أنظر الى الترفسه) الذي من عده الى الانتفاعمن الحر أو البرد (قوله حبث لم ينتفع) أى بالفعل (قوله وطاه قوله في صلا أنشمل الركعة الواحدة) والظاهر خووج ستعود التلاوةأ وسعدتي السهومن القولين وظاهم المستف عَارُ في الحضر والسفر (قوله فان طول فيها طولا زائدا عَلَى المعتاد) ولذاك قال الشارح لمنطول فيهأأى وأمالوطول فهاقالفدية انفا فاوأفادالشارح أنالم إد بالطول مازاد على المعتاد أى مأن كان كالموم الامازادعلى المطاوب فعله في الصبيلاة وهذا كاممألم بحصل انتفياع من موأورد والافالفدية قطعبا وهمذاأحسن من كلام عب (قوله ولم المثمان فعل لعذر ) فان زال العدر واستمر تعددت لان نبته كانت السه حال العدد رفقط (فوله وهوطاهر نقل

عبااذالم تفصل السراو بلءلي الثوب والىذلك أشار اللغمي في مسئلة القلنسوة والعسماء أما اذا ترافقة عددالفيدية لانه انتفع فانمانف مرما انتفع به أولا اه قال بعض وحزم به في الشامل (ص) وشرطها فى اللس انتفاع من حراً و بردادان نزع مكانه (ش) بعنى ان الفدية الاتحب فمالا منتفع به الادم فطول الابعد الانتفاع به كااذ السقيصا أوخفا وانتفع بهمن دفع إداية حر أورد أودوام كالموم فاولدسه ونزعه مكانه لقماس وتحوه فلا تحب فدية وأمام إلارقسم الامنتفعابه كملق الشعروالطيب فإن الفدية فيسه من غيرتفصيل (ص) وفي صلاة قولان (ش) أى وفي انتفاعــه بالملموس في صــــلاة لم يطوّل فيهــا قولان من رواية ابن القاسم عن مالك سيد فراعي مرة حصول المنفعة في الصيلاة ونظر مرة الى الترفه وهولا يحصل الابالطول ابن القاسم وقوله بالفسدية ليس بالسسن قال بعض ففمه ترجيح القول بعسدمها وهوالطاهر وعلمسه فههوم قوله مكانه غسرمعتمر بلما تفدم عن الحواهر يفتد أن السه دون الموم لاشئ فسه حسث لمنتفع وطاهرقوله فىصلاة يشمل الركعة الواحدة وهدنداما لمنطول فيهافان طول فيهاطولا زا تُداعَلَى المعتاد فعليه الفدية (ص)ولم بأثمان فعل لعذر (ش) يعنى ان المجرم لا اتم علسه اذا فعسل مانوحب الفدية لاحسل عدرمن مرض أوحوأ وبردوأ ماان فعل ذلك لعسر عذر فأبه تلزمه الفدية ويأثم وطاهركلام المؤلف أنحوازالاقدام على فعل الموحب انما كون عنسدج صول العدد بالفعل وهوظاهرنقل المواق وقال الماحوري انخوف وحود العذركاف في ذلك ولما كانت دماه الجبرعلي ضربين هدى وهوما وحب لنقص في ج أوعسرة كدم التمنسع والقسران والفسادوالفوات وحزاءالصدومانوى بمن النسك الهدى كاسسأني ونسك وهوماوحب لالقاءالتفت وطلب الرفاهية و يعبر عنه مفدية الادى كاأفاد السيمشن يقوله (ص)وهي نسك بشاة فأعلى أواطعام ستةمسا كن لكل مدان كالكفارة أوسام ثلاثة أمام ولوالامني (ش) يعنى ان الفدية هي النسك أي العمادة مخبر فيها سن أحداً مورثلا ثق إما أن يذع شاة فأكثر كمسامنها من بقرة أوبع برايكن الشاة أفضل لان طبب اللعيره نسأأ فضل كالضحاما واما أن يطع ستة مساكن لكل مسكين مدان عد معلمة السلام ومن عالب عش ذال الملد وإما

المواقى العنفي أن مثل هذه معناها وابأ أمان فعسل طوق عند رو بعسد كنبي هذا وأنت عب قال مانهم ولم أأم أن فعل المدرساس بالفعل او مترف غوف العدر كاف وقوله وجزاه صيد) معطوف على قوله كدم التم وكذا قولو دا فوي بها لم وهو وافق الانباط الحساس في حفله جزاء العسد من أفراد الهدى (قرفه النفث الح) هو شوق الله الخطاء والشار و بالفي المثنال (قوله النسمين أعمل المناولة بهذا المناولة وقد الشام المناولة بشارى منافلة من أن المنافلة من المنافلة من المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة المنافل

<sup>(</sup>١) على العمامة كذا في نسخ الجاشية والذي في نسخ الشرح على الثوب كتبه مصححه

لابتمه اذائم عقد كالمنكم الآئي في كفارةاليمن كافي بعض الشراح وقوله كالكفارة فالبالسند والظاهر أن المشبهم اكفارة المين (قوله الكفارة عقد) وربع على المناقبة من الفادة عشى القادة عشى القادة عشى القادة عشى القادة عشى القادة عشى القادة المناقبة في القادة المناقبة في القادة المناقبة في القادة والمناقبة في القادة ووقع المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة في القادة والمناقبة والمن

أن يصوم ثلاثة أمام ولوأيام مني (ص) ولم يختص برمان أومكان الأأن سوى مالذ عم الهدى فكيمكمه (ش) أى الم يختص النسك ذبيحا أو فحرا أواطعاما أوصماما رمان أومكان كأختصاص الهدى بأيام منى و عَمَة أومني هذا ان لم ينو بالمذوح الذي هوأ حدداً فواع النسك الهدي فان فوى بهذلك فسيحكمه في الاختصاص عني إن وقف به بعير فية والافيكة والجيع فيه بين الحيل والحرم وترتيمه ودخول الصوم فسه نمانة وأفضلية الاكثرفيه لجما ولابدخل في قوله فسكمه الاكل فلا أكل منها بعد الحسل ولوجعات هديا كاياتي وقوله كالكفارة أي ان حكم الاطعام هنامث ل المكم في كفارة المن و أنى حكها عند قوله في باب المن ولا تعزي ملف قد ولا مكرر لسكن واقص كعشر بن الكل نصف وقد علت ان العسرة في كفارة المين بغالب قوت أهل الملدلاغالب فونههو وان المديعتير عده عليسه السسلام ادبه تؤدي جميع الكفارات ماعيدا كفارة الظهار فانها بدهشام على المشهور وهومدو ثلثان عده على السلام (ص) ولا يجزي غداءوعشاء (ش) تقدمان من حلة أصناف فدية الاذى اطعام سيتة مساكن بأخذكل مسكن مذين فلأأطعمه سمغسداء وعشاء لمهيمزلانه عاسه السسلام سمي مدين اللهم الاأن سلغ اطعام كل مسكن مدين فانه يحزى والمهأشار يقوله (ان لم سلغمدين) أى ان لم يتحقق انه للغ مدين فان تحقق أن كل واحدماغ ماذكر أجزأ ولوحصل لبعضهم مدان وأكثروأ قل فانه يكمل لزلم يحصل له مدان يقيتهما (ص) والجاع ومقدماته (ش)هذا معطوف على الممنوع وهو قوله فيمامر وعليهمادهن اللعيسة والرأس أى وحوم بالاحرام على الرجل والمرأة الجماع ومقدمانه ولأخد الفف ذاك ويستشى من ذاك القباة لوداع أورجمة مالم ينزل وطاهر مرمة المقدمات ولوعلت السلامة وهوكذلك بخلاف الصوم فتبكره فقط مع علهالدسارة الصوم (ص) وأفسد مطلقا (ش) يعنى ان الوطء اذاوقع قبل التحال فانه بفسد مطلقا أىسواء كان عُـــدا أونســـمانا أوجها لفقسل أود ترآدى أوغسره أنزل أولامهاح الاصل أولا كان موحما الهروا لسدأملا وسواءوقع من الغرأم لاوقوله (كاسندعاءمني وان سطر) تشديه في قوله والجماع أي كالفسيد الحيم الجاع كذلك يفسده استدعاء المني سواء كانذلك سده أوسطره المستدام أوبندكر

ان لم سو مالمذيوح) اشارة الى أن ذبح فى المسنف فيرأ بالكسر أو تشمعره فعما بقلدأو يشعر ولم منوفتة لمدمالا بقلد كالغنم كالعدم فمذبحها حمث شاهق أي زمن ولو نوء ماالهدى ونية الهدى فميا مقلدأ وبشعر بدون تقلمد واشعبار كالعدم كذاذ كرشر احدوردذاك محشى تت وانالحق أنالنسة كافسة (قوله وترتيبه) سسأتى أن الهدى مُرتب (قولهُ وُدخول الصوم فعه ساية) فيد فطرلانه لا يصح تصوره (قوله ولا يحزى غـداء وعشاء الايحني أن الأجزاءمع بلوغ مدين لأينافى أن الافضل خلافه كامدل علسيه قوله فى الظهارولا أحب الغيداء والعشاء كفدية الاذى والفرق ساجزا تهسماني كفارة الممن وعمدم أحزا تهماهنا وفىالطهاران لم يبلغ مسدين أن كفارةالمستن لمكل مدوهو الغالب فيأكل كل شخص في يوم والكفارة

هنالذكر مدان هماقدراً كيا الشخص في يومين فلذاك لم يحزفهما الفداه والعشاه لانهما في المستوية في المستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية المس

الاستدعاء أوترددهل مكون أولا مكون وأماان كان الغيالب العدم فأنزل فالهلادفسسددنداك نسكه وعليمه همدى ذكره تت عن اللغمى وفال قبله وظاهرا طلاق المصنف خلافه اه ولم بذكرعن أهل المذهب مابوافق طاهر اطلاق المصنف (قولة قميل الوقوف) متعلق بمعسدوف أيان وقع ذلك قبل الوقوف و يعض حعله ظرفا لافسدواستدعاء وقوله مطلقا مفعول مطلق لافسد واستدعاء (قوله وهدامعني الاطلاق) وهو فى مقابلة التقسد الآتى في الحيلة لان الأفاضة ركن وجرة العقبة واحب والسمع ركن وطواف الافاضة واجب (قوله والافهدى) الفرق من وطنه قمله سما يوم النحر أوقيلهو بنوطئه فملهما بعدده اله لماخرج يوم النحرصاري جرة العقبسة قضاء وصارااطواف كالقضاء لخروجه عن وقنه الفاضل المقدرله شرعا والقضاءأضعف من المقضى (قوله كانزال اسداء) سواء كان في على فسدالج يحصوله فسمعلى غبرهلذا الوحه أملا (قوله وادامة كل) منصوب على أنه مفعول معسمه التقديراذا كان كل منهما السذة مع إدامة الخ وكذافوله وخروجالح اقسوله وامسذائه) سوامخرج في عاله لو خرج فهاالمذى لافسدأم لالكن أوحب الهدى (قولة ان كانت سفم) أىعلى فم (فوله وأماان لمتكثر الخ)أى وأما النظر الطويل والفكر لطو بل فلاشئ فيهماحمث لم يحصل مسدى (قوله لان أمرها أخب) أىمن حدث المالست فسرضا

ي أنزل أو علا عمة حتى أنزل وقوله كاستدعاء من عمدا أوحه لا أونسما باللاحرام وقوله من أى وحصل والافالهدي بأن حصل مذى والافلاشي علمه ودوله وان سظر أي وان حصل مني بأدامة نظرأ وفكر فان لريده فالهدى ندمامن غيرافساد كإقاله المواقءن الابهري وفي ح مامفيد أن كلام الأبيري هدذ أخلاف الراج وان الراج وحوب الهدّى وهوط الهركلام الموَّاف وما عداهمامن المباشرة واللي والقسلة لاتشترط الادامة أي حست حصل أنزال والافلاش علمه الاالقبلة فالهدى ان كأنت الذة لالوداع أورجة (ص) قبــــل الوقوف مطلقا أو بعده انّ وفع فمل افاصة وعقبة يوم النصراً وفيله (ش) يعني أن الوط أوالمني المذكور بفسدا لحيران وفع قبل الوقوف بعرفة سواء فعسل من أفعال الجبرشمة كطواف القدوم والسيم أولاوهمذامعي الاطلاق وان وقع ماذكر بعدالوقوف بعرقة فانه بفسدأ بضابشيرط أن بفع قهل طواف الافاضة وقب ل رمى حرة العقبة في نوم المُحراً وقب ل نوم النحر وهو نوم الوقوف فقط (ص) والافهدى (ش) أى وان المقعماذ كرقمل الوقوف معرفة ولامعده وقمل طواف الافاصة وقسل رجي حرة العقبة بوم المحرأ وقمله بل وقع ماذ كرمن الوطء أوالانزال نعسره بعدري جرة العقبة وفمل طواف الأفاضة أو معدد طواف الافاضة وفسال دي حرة العقمة أو معسده مامعانهم النحرأي حيث لم يحلق والافلاه دىءلمه ولو كان ذاك يوم النحرأ وقيلهما بعد يوم النحر فان الحير لا بفسد على المشهور وعلمه هدى (ص) كانزال استداء (ش) أي من غير استدامة في الفكر والنظر فان علمه هديا ولوقصد اللذة بهماإذ الفساد اعما بكون عنهماان كان كلمنه ماللذة وادامة كلمنهما [ لها ويخرو جالمني عنه وأماان خرج بلالذة أولذة غير معتادة فلاشي فعه (ص) وامثاله (ش) أي فبه الهدى وسواء خررج ابتسداءأو بعسدمدا ومة النظرأ والفكر أوالقبكة أوالمساشرة أوغسرها (ص) وقسلته (ش) أى فيها الهدى ان كانت بفيروا ماان كانت على السيد هكمها حكم الملامسة قاله حُ وذُكرة بل ذلك ما يفعد أن الملامسة فيها الهدى اذاخر جمعها مذى وكذلكُ انلم يخرج شرط أن تبكثر وأماان لم تبكثر فلاشئ فهاولوقصد اللذة أووحدها (ص) ووقوعه بعدسع في عرقه والافسدت (ش) أي وإن وقع مفسد الجير بعد تميام سع العربة وقسل حلاقها فأنه بلزمه الهدى من غيرفساد لانقضاء أركانها وأن وقع قبل اتمام سعيها ولو بشوط فانها تفسد و يحد قضاؤها وعلمه هدى وأمالوف لفي العرة غسر المفسد للعبر بما يوجب الهدى في الجير و عَكُنُ أَنْ رَأْتُهُ مِنْ الْمُورُهُ كَالْمُنْ وَالْقَبَالَةُ وَطُولِ الْمُلامْسَةُ وَالْمُلاعِبُ فَالظَّاهُ رِكَا فَاللَّهِ سَ فَي شرحه أنالي والعرة فمهسواء والكن طاهركادم الشارح وغسره أن الذي توحب الهدى في العمرة اعماهوما بوجب الفساد في الحج في بعض الاحوال من وطعوا ترال وان مأبوحب الهدى في الجيلانوحت الهدى في العمرة وهو واضير لان أمرها أخف (ص) ووحب اتمام المفسد والإ فهو باقعلمه وان أحرم (ش) لاخلاف بن العلماء الاداود أن الحرم اذا أفسد حجه أوعرته اله يجب علمه اتمامه مليقاته على أحرامه قال تعالى وأتموا الحبر والعردتله ولان حكم الفاسد فمسه حكم الصحيم فان لم يته ظنامنه انه خرج منه ما فساده وتمادى الى السنة الثانمة وأحرم بحيمة القضاءأ وغمسر ته فانه لايحز ته ذلاءن الفائت واحرامسه الشاني لغولم نصادف محسلا وهوعسلي احرامه الفاسدولا بكون ماأحرميه قضاءعنسه ثمانه انماعيت اتمام المفسداذا أدرك الوقوف بالعام الواقع فيسه الفسادفان لم مدركه فيؤهران يتعلل منسه بفءل عمرة وحو باولا ييجو زاه البقاء على إجرامه أنفا قالان فيه تمادياعلى الفاسدمع تمكنه من اللهوص منه (ص) ولم يقع قضاؤه الافي بالشمة (ش) يعني أن الهرم إذا أفسد حجسه فلم يتمسه وأحرم لفضائه في العام الثاني فانه لايجزئه ولاسعقدهمذا الثاني وهوعلى احرامه الاول الذي أفسسده ولم يقع قضاؤهان كانعرة يمرط فيهاوقوف (ڤولهولانِ حَكم الفاسدفيه حَكم الصحيح) فيه مصادرة (قوله ولا يكون الخ) وليس عليه قضاه ما جدد

انوله والاأمروجو بالالصل بفعل عرة الانتف انه تقدمه أنه عساء عام المفسد واعمامه اعما يكون اداأدر الوقوف فعام الفساد ومنتذلا تظهرذال الحسل واعماالذي يظهرأن رشال ولم يقع قضاؤه الاف النسائسة أى اذا كان لم سترجه الابعد فوات الوقوف في العمام الثانى ولا محوزله تأخير فعل مانخرج به من عهدة الاول عن زمن عكنه فعله منسه الالعذر وأمااذا فاته الوقوف في عام الفساد فانه يؤمر لم يتحلل الابعد أن فاته الوقوف في عام القضاء فانه لا بقع قضاؤه الافي والثة بالتعلل رفعل عرة فمفصل فمه فأن كأن (my.)

وانحلل قسل فوات الوقوف أودالافي المهرة الثالثة أوالسنة الثالثة ان لم بطلع عليه حتى فأت الوقوف في العام الثاني والأأمر وحو بابالتعلل من الفاسد رفعل عرة ولود خلت أشهر الجير وقضاه في العام الثباني (ص)وفورية القضاءوان تطوعا (ش) يعني أن المحرم إذا أفسد يحمد الفرض أو النطوع أو أفسد عمرته فاله يخب عليه قضاءذال على الفورمن غيرتراخ فيقضى الحير في العام القابل و رقضي العمرة دعيد النملامين فاسدهافان أخر ذلك ولم مفعله فورا فقدائم قال معض وطاهر كلام الموضيروان عمد السلامأن فضاء فاسد القطوع فسل حسة الاسلام وفورية القصاءوا حب ولوعلى القول بالتراخي لانه بالدخول فيه وجب (ص) وقضاء القضاء (ش) يعني أن المشهور وهوقول اس القاسم أن من أحرم قضاء عما أفسده ثم إنه أفسدا لقضاء أيضا فأنه مازمه أن يحير حمد أن احداهماء ن الاصل والاخرى عن القضاء الذي أفسد ولانه أفسد حما ولاو انساو علمه هدمان وظاهر قوله وقضاء التضاء ولوتسلسل (ص) وخرهدي في القضاء (ش) هذا معطوف على فاعل وحداى ووجب على من أفسد حجه أوعرته ان يصره دماف زمان فضاء عجه أوعرته لافي زمان فسادهما وهذاه والشهورلمتفق لهالجا والمالى والحاوا انسكى فاله المؤلف في مناسكه لان هدى الفساد حار الفساد فمكون في القضاء الحار الفساد أيضا فالوحوب في كلام المؤلف منصب على كونه في القضاء والدلا قال وأجرأان عبل أي نحرهدي الفساد في الفضاء وظاهر العمارة تعطيران الهدى القضاء فاوقال وغيرهد به فممو مكون الضمرى هدديه عائدا على الفساد وفي فسمه عائدا على القضاء كان أحسن (ص) واتحسدوان تكررانساء (ش) ضمير وان تكررعا تدعلي موجب الهدى وطأ كأن أوغرره والمهنى أن من أفسد عدة أوعر ته نفر والوطء أو بالوطء مراراني نساءأوفي احرأة واحده فاعماعلم هدى واحد في ذلك كالدلحل الفساد الواقع الوطء الاول لان الحسكم له فقط (ص) محسلاف صمدوفسدية (ش) المشمه ورأن الحراء شكرر بشكر والصمد لان حزاءه عوض عاأناف والأعواض أكرر بعسب تكرر الاتلاف وسواء فعسل حهسلاأ ونسسا تاأ وعسدا كالأتى عندقوله والجزاء بقتله والخمصة وحهل ونسسمان وكذلك فدية الاذي تتعددا بضابتع دموحها بريدادا فعلهاع سدالانها عوض عن الترفة وهو مقبل السكر إرالاف أحد الوحوه الاربعة السابقة في قوله والمحدث ان طن الأماحة الخ (ص) وأجزأ أن عل (ش) بعني أن هدى الفساد أذاع له قبل حجة الفضاء أى قبل قصاء المفسد فانه يجزئه عمان هذامكر رمع ماسسياتي في الفصد ل الآتي في قوله وأخردم الفوات الفضاءوأ حرأ انقدم (ص) وللاثة ان أفسد فارنام فانه وقضي (ش) صورته النه أحرم مالحيروالعمرة حال كونه قارنا ثمانه أفسد جهد خامان وطئ ثمفانه ذاك ألجبر مأن طلع الفعرولم يقف بعرفة أوفانه الجبرأ ولاثم أفسده كإماني عندقوله وان أفسد ثمفاته أومالعكس وأنماأتي بشر النصعلى الصورة المتوهم فيهاعدم تعسد دالهدى فانه بقضمه وجويا وعليه ثلاثة هداماهدي

فانه بقع القصاءفي العام الثاني فهو شمه بالذي أدرك الوقوف فعصل أنفول المصنف ولم مقع فضاؤه الا في النَّه بصدق بالصور تبن بقطع النظر عن قول المسنف ووحب اتمام المفسد (قوله وقضاء القضام) قال المصنف والفرق بيناليم والمدومأن اليم كلفته شدددة ىشە دەفەھ بقضاءالفضاء سىدا للذريعة لئلا يتهاون فسه وأحامن أفسد فضاء مسلاة فلسر عليه الاصلاة واحدة قولاواحدا وهيل له تفديم الفضاء الثاني على الاول أملا (قوله وهمذا هوالمشهور) مقابله أنه نحر مفي الحة الفاسدة والعمرة الفاسدة (فوله لمنفقله الحار النسكي الذى هُوجة القضاء والخارالالافالذي هوالهدي (قوله أي نحر هديري الفساد في القضاء) أي نحره مدى الفساد الذي يحب أن مكون في زمن القصاء ﴿ فَأَنَّدُهُ هَا نص الشيخ سالم في قوله كفر مصة فسل المقاتعلى أن القضاء سوب عن عبة الاسسلام ونص عبر في قول المصنف كفر يضة قبل المتمات آخرالساب أنمن حلل زوستسهمن جهاالفرض فلسس علمه قضاء مائمالهامنه ملحة الاسلام يخلاف مااذا أفسده علمها

فعداتمامه وقضاؤه ويحب عليهاأ يضاحة الاسلام اع وهويدل الفساد على أن قضاء المفسدلا يسقط حجه الاسلام تتخلاف الفائت المتحلل منه يفعل عرة فقضاؤه كاف عنه اوحمل بعض شسيوخنا كلام الشيخ ساله هوالمنعين (قوله انسام) اللام يمعني في ونساء فرض مسئلة (قوله وقدية) المناسب لقوله وصدالذي هوسيب في الجزاء أن يقول وموحب فلدية قصعل على حدف مضاف (قوله اذافعالها عدا) ألمناسب أن يقول اذافعله عدا (قوله م أن هذا مكوران) لانكراد لان ما يأتى قا الفوات وهدا في القضاعلي أن الشكر اواعا ينسب الثاني (وول المتوهم فيها عدم تعسد والهدي) لا يمني أن كالدمن الفسادوالفوات أمرك بالعدادة فلاقرق فهيدا في ألعدتوهم من مصول أحدهما العلا يترف على الثاني منهما في على المنتوهم عدم التعدد في تقدم الفوات الفلا يقول المنتوهم عدم التعدد في تقدم الفوات الفلا يقول على المنتفق وجهن المنتفق وجهن المنتفق وجهن المنتفق وجهن المنتفق والمنتفق والمنتفق والمنتفق والمنتفق والمنتفق والمنتفق والمنتفق والمنتفق والمنتفق المرقبط المنتفق والمنتفق والمنت

وقوله أوكرها أىمالمتتزين لهأ وتطلسمه قال في ك وانظسراوأ كره صسا ولاط ىەھل ىلزمەلىھاجىم أملا ولومات المكره قسل ذاك تحاصيص بأجرة الحيج وبقمة الهسدى فلومات فللألج تردالاحة ومنفذ الهددى اه ويق مااذا كان المكره مالفتر رحسلا فسلايازم المكره بالكبسر احجاحمه وانظرهلعلي المكره بالفتح قضاء أوهدى أملاوانظ ولوتعددت المكرهة ولم مكنءنسده الامامكني حبية واحدة ماالحكم (فولهانأعدم ورحعت كالمفهوم لقوله أعدم كاتقدم فيالصوم شخناء الله (قوله ترجع بالاقسلال) في العمارة إجحاف والآحسن عبارةغبره ورحعت علسه اذا أسرف الكراء بأقل

للفسادوهدي للفوات وهدى للقران الثاني وأماا لقران الأول فالمشهور إنه لاشي فسه لانه لم متريل آل أمره الى فعل عرة لان شرط دمه أن يحجمن عامه كمامر وكونه علسه ثلاً نه برشداً نه لاشئ علمه في القران والتمتع الاقلاذلو كانعليه فيه هدى ليكان عليه أربعة هداما (ص)وعمرة أن وقع فيل ركعتي الطواف (ش) هذاعطف على هدى أى من قوله والافهدى ولووصل بدلكان أحسن لللاسوهم وصله عاقبله كا فعسل بعض وانماه ومتعلق بالاقسام الثلاثة الداخلة تحت قوله والافهدى أى حمث قلنالافساد فهدى ويحت مع الهدى عمرة مأتى بما بعد أمام مي ان وقع وطؤه قبل تمام سعى أو بعده وقب ل تمام الطواف أو بعده وقسل ركعتي الطواف لمأتى بطواف وسعى لا المفهما وان وفع وطؤه بعسد السعى والطواف تركعتمه وقبل الرمىأ وبعده وقبل الحلق فهدى فقط لسلامة السعى والطواف من الثاروهذا النفصيل هوالمشهور ومذهب المدونة (ص) واجباج مكرهته وان نكت غيره (ش) بعني أن من أكره زوجته الحرمة فجامعها فاله بلزمه أن يحمعها بعدذلك ويهدى عنهاوسواء كانت في عصمته أوطلقهاوتر وحت عبره ويحر الروج الثانى على الاذن لهافي الخروج الى الحبر فان طاوعتسه فذلك عليها دونه وأماأمته اذاأذن لهافي الحبح فلما أحرمت وطثهاطوعا أوكرها فانه ملزمه أن يحصها معددال ويهدى عنها وقوله وان نكت غره أى أواع الامة ومحوز سعهافان من والأفعم (ص) وعلمهاان أعدم ورجعت (ش) بعني أن المكره بالبكسراذ ا أعسده عن إحار مكرهنه فاله يحسعلى المكرهة أن تحيروته دى ونفقد ي من مالها ثم ان أسرترج علمه مالافل من أحرة المشل وماأ نفقت في سفرها على غير وحه السرف و مالافل في الفدية من قعمة النسك وكدل الطعام أوثمنه وفي الهدى الاقل من ثمنه أوقعته وبعمارة أخرى وبالافل في الهدى من قعمة وثمنه كا دُ كُرُ ما سنء فه وفي الفدية بالاقل من النساك والاطعام أي حيث أطعت وأما حيث افتيدت تشاة فأعلى فههل ترحم بالاقل من قيمتهاوثمنها كافي الهدى أوترجع بالافل من قيمته اوقيمة الطعام كااذا افندت بالاطعام وهل يراعى الاقسل بوم الاخراج أو يوم الرجوع والظاهر الاول لائها كالمسلفة وأشار بقوله ( كالمتقدم)في الحل بلق طيباعلي المحرم ولم يحد الملق فلمفتد المحرم ويرجم بالاقل ان لم يفتد نصوم المشار السه بقول المؤلف هناك ورجع بالاقل ان لم يفتد بصوم (ص) وفارق من أفسد معهمن احرامه اتحاله (ش) بعنى أن من أكره روحه أوأمنه أوعرهماعلى الجاع أوفعل ذال طوعا حال الاحرام وقلنا ملزمه أن مير بهامن فاللفانه بجب علمه أن بضارف التي أفسد حجها بالوطء من وقت الاحرام لحة الفضاء الي أن

( ٢٩ سرمى الله) من كراهالم و الافل في المنافقة من كراهالمثروسا كترت هوفي النفقة ترجيم الافل ما أنفقة موسن نفقة و مثله في السدة معلى السدة مع في المنافقة موسن نفقة و يقتله المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة

ريماكان عام الفساد أولي لكترة التراون منه في القاسد الواحب إعمامه (قوله بطواف الافاصة) أي وربي جرة العقسة والسعي والملق (قوله لان المفارقة لاتكون الان المفارقة لا تموية المفارقة المفارقة المفارقة والمفارقة المفارقة المفارقة

يحلامنها بطواف الافاضة والسعى ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم واعما وحب علمه المفارفة اثلا معود اليهما كان منهما أولافقه ولهمعه متعلق بأفسد لابفارق لان المفسارقة لاتكون لمن معه وغيرمن معه ويعمارة أخرى لفظ معهمه وللافسد أىفارق من وقع الافسادمعه لاغيره فالمعة مفددة لعدم وحوب مفارقته من لم يفسد معها فلا تحيب عليه مفارقتها (ص)ولا بو اعي زمن احوامه (ش) بعني إنه في حجة القضاء لا براعي زمن الاحرام في الحِسة الأولى أى لا مازمه أن محرم ثانها في زمن الاحرام الأول بل إه في الثبائمة ان محرّم في زمن الاؤل وقيسل ذلك أو بعده فلن أسوم من شؤال مثلا وأفسد أن يحرم مالقضاء من ذي الفعدة مثلا (ص) مخلاف مدقات إن شرع فان تعداه فدم (ش) بعني أن المدقات الميكاني الذي أب مهنه في الحجة الاولى أذا كأن مشروعا فانه تراعى و بآزمه أن يحرم منه في أحرم مثلا من الخفة أوغب رهامن المهواقت فلسب له أن يحرم ثانيا من غيره فان تعدى ذلك الميقات المشروع وأحرم بعده بالقضاء فأنه بازمه الدم ولو تعسداه نوجه جائز كالوأ قام بعد كال المفسد بحكه الى قابل وأحرم منها بالقضاء قاله ابن فوحون في منسكه وهذا رفيد ان الاحرام من المقات في هذه الحالة واحب اذلا يحب الدم في تركمندوب ولاسنة وهذا يحصص قولة فهما مرومكاندله القمرمكة وندب المسحد كغروج ذى النفس لمقامه واحترز بقوله شرع عماله كان أحرما ولا قبه له قال فيها فلدس علمه أن يحرم مانه الامن المهات وعمالو كان تعداه أولا فلارتبعداه وانها الأعجر ما وظاهرة ول مالك اله يحرمهن المكان الذي كان أحرم منسه وتأوله اللغمي على أنه كان أحرم منه يوحه حائز كالذى تحاوزه غبرم مددخول مكة وأمامن تعداه أولا اغبرعذ دفهؤهم الاتنا أن لا يتعداه الامحر ماوضوه للباجي والنونسي ويصدق عليه قوله ان شرع لانه مع العذر مشيروع (ص) وأجزأ تتع عن إفراد وعكسه (شُ) يعني انه اذاأ حرم مفرداً مالجيم فأفسده ثم فضاه متهتما فانه يحزَّ له لأن التمتع إفر أدوز مادة لأن المطلوب فى القضاء التساوى في الصفة وأما عكس هذه المسئلة وهوأن يحرم متمعا فيفسد أي وقع الافساد في الجير بعدأن فرغث العمرة تمقصاه مفردافانه يجزئه أيضافني المقسقة اجزاءا فرادعن إفراد وعلمه هدمان هدى للتمتع يتحله وهدى الفساديؤ وهالقضاء (ص) لاقران عن إفراداً وتمتع (ش) يعني لواً حرم مفردافقضاه فارنافانه لاعصرته على المشهو ولان بج القارن نافص عن ج المفردو كذلك لوأحرم ممتعافا فسد وفقضاه فادفافاله لايجزئه أيضالان الفارف أتي بفء واحد المحير والعمرة والمنتع بأتى ايحل واحدمنهما بعل على حدته (ص) وعكسم ما (ش) معناه انه أحرم قارباذا فسده ترقضاه مفرد اأوممتعافاته لايجزته وعلمه دمان دمالة رأن ودمالمتم و مقضى أيضا قابلا فارنا وعلمه مدمان هدى للقران الثاني وهدى للفساد (ص) ولم ينب قضاء تطوع عن واجب (ش) أى وينوب عن القضاء قاله الساطبي وهوظ اهر عماية من ح الويانذره وفرضه فأنه يحزئه عن النسذر كاياتي وعبريقوله واحب دون فسرض الذي بتبادرمنسه الحبر اللازم بالاصالة ليشم ل الندرا بضافاد افوى القضاء والندر فلا سوب عن الندر كاله لا سوب عن حمة الفرض (ص) وكرم حلم المحسمل واذلك اتحسنت السسلام ورؤ بهذراعيم الاسعرها (ش)

وهوكذلك (قوله لان المسلوب في الفضاء التساوى في الصدغة) أي وهدذازاد فىالمدفة فالاجزاء بالطسر بقالاولى (أقول) الاأنه بعارض ذُلات أفضلمة الافراد (قوله والممتع الز) فمهأن العرة سالمة فالاحسن أن يقول فهو عثامة قران عن أفراد وهولا محرى الاأن قال لماأفسدا المركان ذلك الفساد للعمسرة المفعولة قىل (قولەفأفسدە) أى وقع الافساد فيالحبر بعد تمامالعمرة (قوله شمقضاه مفردا)أىلنقصىمن حبث ألبكهـــة وقولهأو مقتماأى لنقصه مرحبت الكيفية أى الصيفة أكونه مفضولا بالنسمة القران (قوله أى وسوب عن القضاء) أى أن من أجرم بتطوع قسل عة الفرض ثمأفسد تطوعه وارمه فضاء النطوع في ناويا الفسيرض وقضاء النطوع فأنه يجزىءن

الفضاءولا يجزيه عن الفرض فقول الشارح أي و سوس عن الفضا انجافاذ اشرك فلا سوب الاعن الفضاءولا سوب عن الفرض وقيل لا سوب لا عن هذا ولا عن هذا و آمالونوي عافعاً الواجب فقط فاله يجزئ عنه و يكون قضاء النظوع واقعاق ذمته مم انه يفهم من فواه فضاءا لنطوع أن فضاءالواجب والنسذراذ الوي به الحج الواجب علمه وطريق الاصالة مع قضاء النذول لفسدانه يجزئ عن الواجب أصالة (قوله و رؤ يهذرا عيها) ظاهر هسما و باطنه خاولا بلس ذرا عيها تلذذ أو ينعى الحرصة (قوله لا شعرها) وأمامسكية تشق على كراهته (فوله وهوالظاهر) مفادالنقسل خلافه وأنه بيجوثرالفترى في أمورهن (قوله أربعسة الخ) الاوجه رقمه ومابعسده من الاعداد على تقدير مبتدا محدوف أى وحد مكذا فهي معترضة بين الفعل والفاعل وبيجوز نصباعلى الفلوف لحرم و برهاعلى البدلية من الحرم وعليه يكون بدل بعض أو بدليا شمال بناعلى أن وجودا لضميرعلى طريق الاولوية (٣٦٣) (قولها مقطع) ضبطه ابن خليل بضما المج

وفترالطاء المشددة وفيخط الطبري فقرالم واسكان القاف وفتر الطاء وسمى بذلك لانهم قطعوامنه أحجار الكعبة فيزمن سدناا براهم علمه السلام (قوله تمقريش الخ) هؤلاء أطهرواماحددهسدناا راهمامد درسه لاأنهم أحسد ثواحدودا من عندأ نفسهم ذكره شختاعن شخه اس عب (فوله وقدل خسة) وألخسلاف فىأن أقسل الامسال أربعة أوخسةمسن على الحالاف فى قدرالمل وفى قدرالدراع هـــل دراع الاكدى أودراع البرالصرى والتنعيم خارج عن الحسرم قطعا (قوله وأنحده منحهة عرفة من البيت)أى وبنتهي المعرانة ومن حهة المن سعة بتقديم السين الىموصى سمى أضاة على ورن نواة قاله في منسكه (قوله لآخر الحدسة المرادآ خرهامنجهة الحل والاعالحديدة من الحرم (قوله بنهاو من مكة من حلة) فسيه نظر لأن المسينف قال عشر لأخو الحديسة ومعاوم أنالمرحلة أكثر من عشرة أمال اه لكن الشاهدة والعمان معمن قال سنهاو بين مكة مرحلة شخناء مدالله (فوله والحدة ماولى العرالخ) حاصلهان الحدة في الاصب مأولي النعرول ا كانت ثلا الفوية موالمة التعرجعل علماهذا العلم (قوله والنهر ماولى البر)أي كنهم مصرفانهموال للبر

المحل بضتم المبم الاولى وكسرالثانية هوما يحمل فيسه على طهور الابل أوغيرهاو بالعكس علاقة السيف والمعني انه يكروالر حل المحرم من محرم بفته المسمأ وروج أن يحمل محرمه أوامر أنه الى الحسل كاأنه تكرمه أنبرى دراعماولا بقلب أمة الشراء مخافة أن تجميه فستلذ ديها فرعا آل لنقص أجرأ وأوجب هدماأ وأفسد ولاحل كراهة الحل المذكورا تخذت السلالم لرقي النساء علها للحمل ولاكراهة في رؤيه شعرا مرأنه الحرمسة للفته ولم يحك في منسكه الاالكراهة وقوله امن محرمأ وزوج مخر جالاحنى قصرم علىه ذلك وظاهره ولومحرم صهر أورضاع وقوله (والفتوى في أمورهن) بيحتمل أنه معطوف على المنفي والمعنى انه محوز للمه وأن يقضي في أمور النسامين أمر حيضهن ونفاسهن وماأشههما ويحقل انه معطوف عبلى المبكروه وهوالظاهر ولماأنهسي الكلام على محرمات الاحوام خاصة شرع في محرماته مع الحرم على انهما من ادان من قوله تعمال لاتقتلوا الصيدوا نتم حرم وهوالمعتمد عندا لفقهاء بحير أوعمرة لاأحدهما دون الاخر كاقال بكل من الإقوال طائفة من المفسر من فقال (ص) وحرم بهو بالرحمين تحوا لمدينة أربعة أميال أوخسمة للثنعيم ومنجهمة العراق ثمانية المقطع ومن غرفة تسعة ومن حدة عشرة لا تجر الحديبية (ش) الضمرف به الاحرام الصادق بأى قردمن أفراده والساء في الحسرم طرفية أي وحرم بسبب الاحرام محمة أوعسرة وحرم في المسرم تعرض وي الى آخر ما رأتى ولما كان العرم حدود حدده بالسيدنا ابراهم علىه السلام تمقريش بعدقلعهم لهاتم سدنارسول اللهصلي الله عليه وسلم معرممعاو مفتم عسداللك من من وان وكان في بعضها اختلاف بدالمؤلف المعتمد منذلك بالامبال ومركزها البنت فذكرأن حدمين جهة المدينة المشرفة أردمة أممال وقمل خسسة وكل دنقه والننعم المسمير الآن عساحد عائشة فأوالا شارة للخلاف في قدرا ممالها وان اتفقاعلى أن الغاية المناعيم وأن حده من جهة العراق ثمانية أميال وقيل سمعة المقطع أىعلى ثنية جبل بمكان يسمى المقطع فهواسم مكان وأن حده من جهـة عرفة من البيث تسعة أمسال وأن حسده من جهة جدة بضم الجيم وتشهد بدالمه سملة موضع على ساحسل العحرغري مكة منهدما مرحلتان عشرة أمدال لا خرالحديسة سماء بعضهم مقطع الاعشاش جمععش والحديبية بضم الحاء وفترالدال المهملة من وتشديد الماءعندأ كثر المدتن وضييطها الشافعي بالتحفيف وهي في الحرم منها وبمن مكة مرحلة واحدة وسمت حدة لانها حاضرة المحروا لجدة ماولى المحبر والنهر ماولى البرفاله في التنسم وأصيل الحسدة الطريق الممتد فاله المكرى في المجمر (ص) ويقف سيل الحل دونه (ش) يعي أن الحرم يعرف أيضابان سيل الحل أذا حرى المه لايدخله وسسمله اذاجري مخرج الى الحل ويجرى فمسه وهمذا تحديد للجرم بالامارة والعسلامة والاول تحديدله بالمساحة (ص) تعرض رى (ش) هوفاعل حرم ومافيله حل اعتراض بيتهما أى وعما يحرم على الحرم وإن لم مكن في الحرم وعلى من في الحرم وإن لم بكن محسر ماأن بتعرض لحيوان برى فيعرم اصطماده والتسب في اصطماده يريدمالم يكن صاده حسلال السلال في الحل

لان البرآعظيم مسعقلا بنسباني العرفطان النهر لقلت أصف البه وقبل ما وفيال فرقه وأصل المدة الطريق المبتدل يختالف ما نقسدم الا أن يقال انتهافي الاصل السيدل أى الطريق المهتدم نقلت الهما ولها المير ثم نقلت القريمة المعاومة (قوله و بقف سيدل الحل دونه) أى الان الحرم أعلى من الحلق و ومضيف الصغير وجه القه (قوله تعرض برى) وانظر ما توالدمن السى و وحدى ومن يحرى وبرى والاحتماط الحرمة في جمع وفاقية الساعل ما نقدم في الزكاة (توقه على مافده) أى من التقصيل أى لان الملال اذا اصطاد في الحل ودخل به الخرم فان كان من أهل الآ فاق وجب عليه ارساله ولوا قالم يمكن المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عن المنافرة عن المنافرة عن المنافرة المن

فانه محور العلال أن مذبحه في الحرم دامل ما مانى عندقوله وذبحه بحرم ماصد بحل على مافسه وأماا لحموان الحرى فلايحرم على الحرم أن يصطاده القولة تعالى أحسل لكم صدا الحروطعامه ومنسه الضفدع وترس الماء مخلاف السحلفاة التي تكون في البراري والإضافة في فوله تعرض رى على معنى الدم أى تعرض لبرى ولس منه الكلب الانسى و مدخل في البرى الحراد (ص) وان أنس أولم يؤكل (ش) بعيني أنه عدم مالا حرام وبالحسر مالتعرض الحموان البري وان تأنس أي صاركا لحموان الانسى قال في الحواهب وأما البرى فانه يحسر م اتلافه جمعه ما أكل لجه ومالم دؤكل كان متأنسا أومتوحشا بملو كأأومياها فقوله أولم بؤكل معطوف على مافي حدوات أى وان لم يؤكل كقرد وخدر وفسه ردعلى الشافعي الف الل الفاعد المساحر مالتعرض المأ كول (ص) أوطهرماءو بيضه و جزئه (ش) طهر بالنصب عطف على خبر كان المحذوفة المعطوفة على فعل الشرط قدله و يحوز جوء عطفاً على مرى كالدغيرد اخسابي مسماء والمعنى أن طيرالماه مما مدخسل في البرى وهو حموان برى يلازم الماء وليس المسراديه ما يطسر من حموان المصر وكايحرم التعرض لمكله يحرم لمعضه وصمط اسفاري الروه بالراءوالواوأي أولاده بغسن عنسه قولة و مضمه لانه اذا حرم المعرض لمصمه فأحرى جروه فدعواه أن نسحة حرثه بالزاى المجة والهدمز تصمف ممنوعة ولاشئ على المحرم في شرب لين الصد حسث وجده محسلوبا كأيحد من المرقد ذكى ولا يحوزله أن يحلمه لانه لاء سكم ولا دؤد مه فان حلمه فلا ضمان علسه ولايشب السف (ص) والرسله سده أورفقته (ش) حاة مستأنفة وهي حواب عن سؤال مقدد كا ن قائلا قال له أنت قدد كرت حمة النعرض البرى اذا لم يكن معسه في أسكمه اذا كانمعه فقال وليرسله الخ والمعنى اله يحب على المحرم أن يرسل الصدد الذي هوماك لهاذا كان سده أومع رفقته فضمر مرسل المستترعا أبدعلي الحسرم كالضمر البارزفي رفقنسه وملحه وقوله أورفقتسه معطوف على الضميرالحرور بالمضاف أى وليرسله حال كونه كاثنافي مده أوفى رفقته أى مرافقاله ومصاحباً وهسد أخوقول المدونة ومن معه صسمد سده بقوده أوفى قفص معه فليرسله (ص) وذال ملكه عنه (ش) الواوللاستئناف لاللعطف لثلاملزم عطف المسبرعلي الانشأءوالضميرفي ملك ورحكع للحرم أوالملال في الحرم والمشهوروهو مذهب المدونة والمسوط أنملك مزول عنه منفس الاحرام وإنه يحب علسه ارساله فلوأرسله صناحيه فأخسده غيرد قبسل لحوقه بالوحش ولميزل سده حتى حسل صاحبه ليس له أخذه من أخذه وهولا خده فأوم يرسله صاحمه بل أبقاه سده حتى حسل لوحب عليه أن برسله فلولم رفع صاحبه بده عنه حتى مات فانه بلزمه حزاؤه وكذلك بلزمه حزاؤه اذاأ بقاه بهده حتى حل

وترس الماء) وهم أنه لا يوحد منهما رىمع أنه بو حداد منهما برى وهو مامقر والتروان كان بعيش في الماء مخلاف المحرى فانهمامقره المحر وان كان يغيش في البر (قوله وليس منه الكلب الانسى) أى لانه يجوز قتله مل مندب فتمله وهوالمشهور وأبضاالكلام في مسمدالوحش (قوله أولم يَوْكُل) أى وفيسه الحزاء على أن لوحاز سعه فتسدير (قوله بلازم الماء) أى و بعش في السر وأما الطبر الذى أأف الماءولا بعشر في المركالعطاس فلا يحرم التعرب لهلانه بحرى وأماالطبر الذي بتواد من الما فهوسمك (قوله كله)أي بقتله وقوله لمعضه أى كقطع حناح (قوله حلة مستأنفة) لاأنها معطوفة لثلاملزم عطف الانشاءعلى اللسير وهي حواب عن سؤال مقدر كافن قائلا قال أنت قدد كرت ممة التعرض للعبوان البرى أذالم مكن معه فاحكمهاذا كانمهه فقال ولىرسلهالخ (قولهأىوليرسله حَالُ كُونَهُ) هُذَا بِنَافِيءَطُفُهُ عَلَى الضمر كاهوطاهم وعطفه على الضمر يناسب حل تت فانهجعل قوله مبدده شاملالماذا كان سده بقودهأوفى قفص معسه وقوله أو

رفقنه أى بأن بكون مع الجساءة المرافقة لما أنهى أى وهو ملككوكا أن مراده بالرافقة زنه أنباعه كافى لمثه المتحراط م وهذا الحل هو الحل الافرال السارح الذى أشارائه مقوله أذا كان بيده أو مع وفقته في كلام النسارح فيه نافض الاسرام النعم من المسيد ومانع من الشكاح وأوجبتم إرسال السيدولم توجبوا خلاق الزوجة السابقة على الاسوام فالخواب ان الصديس خلالة فهو مقصود بالتحريج والشكاح بحرك لاجرالوفت فلم تساويا في التحريج فافترقا أى فالعمر الشكاح أسخت من أعمر الصند لان ماموم المناقبات محمد من المراكب على عندهام بدليل جرم علم يجمد المنافرة وفي كانعم صدافيل الاسوام المنافرة على المسيدة النهاء وفي كانعم صدافيل الاسوام المنافرة على المسيدة المنافرة وفي كانعم سدافيل الاسوام المنافرة على المنافرة وفي كانعم سدافيل وخلاف المسيدة المنافرة على المنافرة وفي كانعم سدافيل وخلاف السيدة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة وفي كانعم سدافيل وخلاف المسيدة المنافرة المنافر (فوله قد من اكول الانفراد الترديكي فسه المضاربيين المعنين التلاوس كاهنا (قوله وهل وان أخر مهد) أى من بينه أو من به (وه لا لالامعى لكونها التحديد على حسد (وه لا لا الامعى لكونها التوليد على حسد قوله تعلق من التوليد المنافز التوليد والمواديد التوليد والمواديد التوليد والمواديد التوليد والمواديد و

ان كان حاضرا وقوله ووحسد من يحفظه أيحلالا يحفظه وقوله وضمن قهتمه لريه الحلال حسن الابداء ولوطرأا حرامه بعدمفارقته المودع بالفتح لانهليس الصييد حينيذ سدرفقته وأماان كانريه حين الابداع بحرمافان المودع بالفتح برسله ولومع حضوره لزوال ملكه عنه ولا بطلب برده له المرسله يخلاف مااذاأ ومنعدانداعه وحضرمع المودع مالفتم وأبى من قبوله فقول الشارح وأرسله محضرته محول على مااذا كانو بهأحوم بعسد الابداع وأمااذا كانحمن الامداع محرما فسيرسله أيى رسمسن القبول أملا إقوله أىورد الصيد اليمن أودعه لدُور إحوامه فان أي من قبوله حلاأومح ماأرسله المودع بالفتح والمنضمنه لامارة ربه من أحسدما ولعل حدث تعذر حبره بحاكم ونحوه على أخذه والحاصل أنمو عنده صدوديعة ثمأج موهومعه بحث لوكانملكه لوحب علمه ارساله فأنه يحبعلسه ردمار بهان وحده ويجبعسلى ريه ارساله انكان

تمذيحه (ص) لا بديته (ش) عطف على قوله سده أى ولبرساله من مده لامن بديه و يحتمل عطفه على زال ملكه على تقدد والكون أى وزال ملكه عنسه في حال كونه سده لأفي حال كونه سنه وبعبارة أخرى هسدا مخرج من قوله وامرسله ومن قوله وزال ملكه عنه فقول تت محتمل أنه مخدر جمن قوله سده أومن زال ملكمال فسه نظر لان التردد اعاهو بن أمر بن مساقصين وهمذان غيرمننا قصين وطاهم رقوله فيهاومن أحرم وفي بيته صدف لاشي علمه ولا برسله انتهى سسواءأ حرممن منزلة أومن ميقانه والفرق بين بينه وبين القفص أن القفص صحامل له و منتقل مانققاله فهوكالذى سد مومابسته صرتحسل عنه وغيرمصاحساه والىهذا التأو بل أشار بقوله (ص) وهلوان أحرممنه (ش) أي وهل عدم وجوب ارساله وعدم روال ملكه مطلق وان أحرمنه أيمن بيته أومريه أومقدي لايحرممسه ولاءسر علسه والاوحب ارساله وزوال ملكه تأو يلان على المدونة والمذهب الأول (ص) فلا يستحدّم لكه (ش) مفرع على قوله حرم تعرص برى لاعلى فوله ولمرسل سده ولأعلى قوله وزال ملك عسه لانه لا فالدقف الان الارسال وزوال الملك كاف والسب نزائدة ولعست للتوكسد لانه لامعن الكونها للتوكمسد ولىست الطلب لانه لامعسى له لان المسراد النهي عسن تحدد ملكه والمعسى أنه لا يحوز للحرم أن يحدد ملك صدد فلا بقدل شراءاً وهدة أوصدقة أو إقالة عن استراءمنه فسل الاحرام وأماماد خلف ضمانه حسرا كالمراث والمردود علمه بعيث ثنت عندالا كمفانه مدخل ف قوله وامرساد سدووا ماجل كلام المؤلف على معنى فلايستحد ملسكه بعد إحلاله فهذا يغني عنه قوله وزالملكه عنسه (ص) ولايستودعه (ش) يعنى ان الهرم لا يجوزه أن يستودع صدامن أحد فان قبله رده الحارمة ان كان حاضر افان غاب ووحد من يحفظه استحفظه علمه وان المحد أرسله وضمن قمة ولوأف ريدمن أخد وهو محرم أرسله عضرته ولاش علسه مخلاف مالو أرسساه بغيبته فأنه يضمنسه لأن الآحوام لابرس اللك عساعات من الصيد فاله سيندو يحوه لابن عرفة عن اللغمي (ص) وردان وحدمودعه والابقي (ش) أي وردالصد الي من أودعه له فسل احرامهان وحددمودعه وبرسشاء ربهان كان محرما وان كان حلالا حادله حسه فان المعد ربه ولاوحد حلالا يحفظه أبقاء في بده الضرورة ولابرسله لانه قبله في وقت يحوزله وال أرسله ضمنسه لريه أومات فى مدة أدى جزاء الان الحرم يضمن الصسد بالمدفليس قوله ورد الخمفر عاعلى

هجرماوان المتسدر به فاله يودعه عند سلال محتفظه ان وحدوالا صحبه والارسال، وان أي ربه من قبوله أوسد المحضرته ولا ضمان عليه والمناف عليه والمناف المنافقة والمنافقة والمنافسة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافسة والمنافقة عند المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة والمنافقة عن المنافقة والمنافقة والمنافقة

(قواء أذا الشرق صدامن حلال) أى بعدار قوع لا به تقدم أن عصر ما سقدات مالة الصيد وقوله قاله سنه) ويلفز بها في قال سيع عصر عدى بالقيمة (قوله وقبل بغرع عنه واستفاهم ) أى استفاهم والحلسان ووجهه تفاهر لا ناالهمة أى تلزم في الفاحد المنفق علم كذا كنب بعض المسيوخ الأن الاول قوى من حهسة النفل وحل بعض الشراح بقضى أنه المعول عليه ولوا بتاعما لمساروهما حلالان ثم أسوما قبل معنى أمد الخيار فان المتعادلة بالمتعادلة على المتعادلة على المتعادلة عن المتعادلة المتعادلة المتعادلة عن المتعادلة على المتعادلة عن المتعادلة على المتعادلة على المتعادلة عن المتعادلة على المتعادلة عن المتعادلة عندالة ع عندالة عندال

مافسله لتغاير النصو يرلان ماقسله وساوي الموهو عسرم ولماقسدم منع استحداث ملكه ومرمنا الكلام على ما يتعلق بهبته ذكر حكم شرائه فقال (ص) وفي صبة أشترائه قولان (ش) يعني ان الحرم إذا اشترى صيدامن حلال فهل هذا العقد صيروه وقول ان حسب أوهو فأسد كافي المواز بة قولان وعلى القول الأول يحب على المشترى ارساله و بغير مُ قمته لر به دون تمنسه قاله سندوقس لبغرم ثمنه واستفظهر وعلى القول بالصعة لولم يرسله وردمار بهفعليه جزاؤه وعلى القول الاسم ودهر به لانه سيع فاسدلم بفت فان استخدر به فقياس ما مرانه اذا لمحسد حسلالا ودعه عنده أن رساله و يضي لر به فهمته كإقافه الشيخ كر جمالتين وقولنا من حلاله استرازا مما اذا كان البائع غسرما فانه لا يصرع على كالا القولين لان البنائع قسدنا عمالا يصح فلك ولمباذ كرجومسة النعرض البرىء ومأأخر جمنه أفراد اورد بحواز فتلها الخبرفقال (ص) الاالفأرة والحيسة والعقر بمطلقاوغرا باوحداة وفي صغيرهما خلاف (ش) يعنى ان هذه الامور تقتل في الل والحررم منهاالفأرة بممزةسا كنةوقد تسهل ويلحق بهابنت عسرس ومابقرض الثمابمن الداب والتاف الفأرة الوحدة وكذلك فحية لاللتأنيث ومنها الحيسة إولما وردف الحديث باسقاط العقر بوذكرا لحمة وبالعكس جمع يينهما بقوله والعقرب ويلحق بهاالر تملاوهي دابة صغيرة سوداءر عباقتلت من ادغته والزندوروه وذكر النحل ولافسرق في هذه الاحتياس الثلاثة سنالصغير والكمسيرلان صغيرها وذي كادؤذي كمسيرها وسواء دأت والاذارة أملا ومنها ألغراب ولم يقيده بالابقع كمافي تعض الروايات لقول استعبد السلام هل لفظ الغراب عام فالابقع فردلا يخصص أومطلق فالابقع مبينله والاول أقرب وعليه غالب أهل المذهب انتهى والابقع هوالذى فسه ساص وسمواد والبقع في الطبير والكلاب عنزلة البلق في الدواب كافي الصماح ومنها الحسدأة وهدا اذاوصل كلمن الغراب والحدأة حدالايذاه فان لميصل لذات وهو المرادبالصغيرفا ختلف فى حواز القتل نظر اللفظ غراب وحداة وشهره ابن راشد وغيره ومنعه نظسراللعسى وهوالابذاءوهومننف الاوشهر ماسهرون خسلاف وعسلي القول بالمنع لاجزاء فيسهم اعاةلاقول الاتنز وماأس نثني من ان للعسر مقنله انساهو يقصد دفع الاذارة أمالوفت له بقصدالذ كاة فلا يحوز ولا يؤكل والظاهر أن علمه الحزاء تأمل (ص) وعادى سبع (ش) يعنى انالرادفى المديث بالكلب العقورهوعادى السساع من أسدوفهد وعرعلى المشهور لفوا علمه السسلام في عنيه من أبي لهب الهم سلط علمه كامامن كلابك فعدا عليه السبع فقتله وقيل الأنسى المنحذوهوشا ذوقوله (كذئب) تمسل للعادى ونسه بهعلى المشهورمن الروايتين بقتله وقوله (ان كبر)شرط في كل عاد لا بخصوص الذئب ولايرد أن الفاعدة في كالممر حوع الشرط لمابع مدالكاف لانهاف كاف التسبيه لافادة حكم في عسر حنس المسمه يه لا كاف التمسل بمعض أفرادفان صـغركره قتله ولاجراعلى المشهور (ص) كطبرخنف الابقنله (ش) يعني وكذلك يقتل الطيراداعداعليه وخيف على نفسه أومأله أونفس الغبرأوماله ولايند فعرعها دكر

و سر -سه وان أمضى فهومن المشترى وسنرجه فانسرحه قمل ايفاف البائع ضمن قدمته لانلافه فى ملك السائع ولم يمض المسع كذا فىشرح شب وانظراذا كأن الخمار لهما (قولة والحمة) ومدخل فيها الافعى وهي حسة رقشاء دقيقة العنق (قوله وحدأة) كسرالحاء وفتح الدال وبعسدهاهمزة كعنمة (قوله ستعرس) الاولى أن بقول ابن عرس والحسع بنات عرس (قوله والزنبور) بضم الزاى (قوله فالأيفع فردلايخصص) أى لأنه غرمناف وشرط الخصص أن مكون منافسا (فوله أمالوفتكل مقصد الذكأة) المساس أن يقول محل الحوازاذا قتله لايقصد الاصطباد ليصدق الجواز بصورتمن (قوله والطاهر أنعلمه الحسزاء) فال يعضوهو معنفانه اذالمعرمأ كلهافهم صد تؤثرفيهاالذكاة ويطهر حلده والمحرم منوعمن ذكاة الصسدوم وقتله اه (قوله لقوله علسه الصلاة والسُلام) هَذا الله سنه الترمذي (قوله في عنسة) بالنصغير كذافي نسجة سخناء سدالله وفي بعض النسخ عتسة وصوامه عتسة وأماعتمة ومعتب المكبران فقد أسلا وصحسار سول الله صل الله علمه وسلم كانأولهسله أولاد

أريسة عنية ومعنب وقدا الطاوعتية بالتصغيروا بهب وقدمانا كافورين تفليضناعين سخمه الرقافي أقوله وقبل الا الاتسى المتخذف وذلك لانه بجورفت له بل سدب (فوله كدئس) أنها فاقتسله لاحل الانذاخان قتل بنية الدكاة فلا يجورف الحزاء (قوله ان كبر) بكسرالمنا ومضارعه بفضها لانا المراد الكبري السن واما في الحسم والمعنى فالضم ماضاوصان فاومن ذلك فوقة تعالى كبومتنا عندالله (فوله وخيف على نفسه الح) أى فقف المتعلق العموم (فوله أوما له) يُسبحي تقسيد ما أن يكون له بالكافي شرخ عب ( ورامستنقى من مقدر) ظاهر العمارة أن المقدر هو قوله ولا سد فع مع انه في الحقيقة ليس مستنقى عماد كر بل من معذوف والنقسة بر ولا مند فع محاد كر باعث عن كان الايقتل وقوله و يصواستناؤه من حيف أعدى مقتلة خيف والمعنى لا يؤمن معه بأى و جه الايقتلة (قوله و ورفا الحال المنافخ) جمعه أو راغ وو زغان (قوله وأما أغرم فان مكرما فقنه) أع يحرم ظاراد بالتكراهة الحرمة وقوله فليطهم شأمن الطعام الاوضي أن يقول فلد طعم حضنه كسائر الهوام وهسذامع أن القاعدة ان ما جازقتا في الحرم جازقته العمرم في الحل الاانما المتكا رجمة الله رائي أنه لوش كها الحلال في الحراز كاهوالسياق لان قعل المجتمعين القتل (٣٠٧) أنما يكون خطا ولا يتصف ما كان خطأ في عدم الجزاء) إنما لم يعمله مشها في الحواز كاهوالسياق لان قعل المجتمعين القتل (٣٠٧) أنما يكون خطأ ولا يتصف ما كان خطأ

لا بحواز ولا بحرمة (قوله ولامانع من عوده الخ) أقول بل فمه مانع ودلك لان الوزع بالنسبة للمعرم أعماقه اطعام حفنسة لاقعة بدلمسل قوله فال مالك واداقتله محرم أطعم كسائر الهسوام (قوله كمدود) ظاهره أوصر يحفانه تشسه في الحفنسة كامرمع أنالذى فى الموازية فيضة بضادمع يقوهى دون الخفسة وأحس بأنهمامتقاريان كاأفاده محشى تت (قوله وذر) هوالنمل الصغمر فعطف المسل علمهمن عطف العام على الحاص (فوله ويحتمل أن كون فاعلا تفسعل محذوف) فسهشئ لانهليسمن المواضع التي محذف فيها الفعل ثم ان تاك إلح المعطوفة على قوله وحرمه و بالحرم تعرض لبرى وكائمه واسعن سؤال مقدرفان تعرض فالحز اءمقتله وبعمارة والحزاء مقتله حلة أسمة معطوفة على مثلهامن قوله وفي الواحدة حفنة (قوله وات لخمصة) في لـ ومحوزالُاصطماد للمصة وعلمه الخزاء وحنشذ فلامنافاة سنالحواز والحزاء كاأنه لامناعاه بن الرمسة ونه الحسراء (فوله المشهور) اشارة الخسلاف

الابقدله فقوله الابقة لهمستثني من مقدركاتري ويصح استثناؤهمن خفف لتضمنه معدي لايؤمن منه أي لايؤمن منه الايقتله (ص) ووزغا لل يحرم (ش) يعني أن الوزغ يحوزقتله للحلال في الحرم لان شأنها الآذي وأما المحرم فانه يكرمه قذله فان فعه ل فلمطعم شهداً من الطعام ك الرالهوام تمشيه في عدم الحراء المفهوم من الاستثناء فقال (ص) كأن عم الراد واحتهد (ش) فكانه قال ولاحزاء في هدد والمستنسان كان عما لراد يُحمث لا يستطاع دفعه مت احتمد وتعفظ الحرمن قتل فاأصاب منه بعده ذافهد روالواوف واحتمد واوالسال أى والحال انه احتمد في عدم اصابته (ص) والانقيمة (ش) راحع استلة الحراد أى وان لم بعم الحراد أوعم ولم يحتد في التحفظ من قتله فعلمه قيمة ان قتله وكذا حل الشار حوغه مره ولا مانع من عوده لمسئلة الوزغ أيضاأى وان كان قنل الوزغ لمحرم فقمته مالله واذا قتله محرم أطعم كسائرالهواموقوله فقيمته طعاما بماتقول أهل المعرفة الن رشدوطاهرا لمدونة ان ذلك بغير حكومة وقال مجمد يحكومة والاأعاد (ص) وفى الواحدة حفنة (ش) أى وفى الحرادة الواحدة حفنة من طعام سدواحدة وتنتمي الحفنة الى العشرة ومازاد عليها فيه القمة (ص) وان في نوم (ش) يعني وكذلك الحكم إذا إنقلب على الجراد في نوم أونسمان فقتلة وقوله (كدود) وذر وعل ودياب تشبيه في و جو ب الحفنة من غيرته صيل بين الواحدة وغيرها (ص) والحراء بقتله (ش)مبندأ وخبرأي كاش وحاصل بقتل والجلة مستأ نفة وهي حواب عن سؤال مقدر تقديره فان تعرض له فنارة بقتل و نارة لا بقتله و يحتمل أن مكون فاعلا بفعل محذوف أي و يحب الحراء رفة له (ص) وان لخمصة وجهل ونسمان وتكرر (ش) المشهوران الجزاء يلزم في قشل الصيد وانوقع داللا بلجصة أي محاعة عامة أوخاصة تليم المنسة وتقدم المنة عليسه كالأتي أووقع لاحل حهل محكم قنل الصمدأووقع ذاك لاحل نسمان أووقع ذاك لاحل تمررفان الحزاء يتبكر رعلسه متكررة تسل الصمدوسواء فوى التبكر ارأم لافقوله وتبكر رداخل في حمد المالغة لقولهاومن قتل صودافعلمه بعددها كفارات (ص) كسبهم مربا لرم (ش) التشميه في لزوم الحزاء وصورة المسئلة ري بالسهم وهوفي الحل صدد افي الحل الأأن السهم مربعض المرم فقطعه وخرج الى الصيدفي الحل فقتله فهوميتة وفيسه الحزاه ولايؤكل عندان القاسم قرب أو بعد (ص) وكاب تعين طر مقه (ش) يعني أن من أوسل كامامن الحل على صيدف الحل الأأن المكاب ليس له طويق الاالوم فدخل الكلب الحوم ثمنوج منسه فقتل الصدمد في الحل فهومينة وعليه جزاؤه وحو بالانه حينتذمنتها المرمة الرم (ص) أوقصرف ديطه (ش)

قى داك فقد مكى الغمى في اصطباده وقاله لا ضروره اللائمة أقوال قدل يحوز فته وقبل يحوز وعكسه المؤا وفوسل لا جزاء عليه وحكى في الملوا هرع المناسبة المساوة في الملوا هرع المناسبة المساوة في الملوا هرع المناسبة المن

(قواقصورتهاانسان محرم أوفى الحرمالغ) الدليسل على هـ تدالفنا قصر في ربطه لان الذي بطلبٌ معدر بط الدكاب أوالب الأغاهو من عنم من المسمد مغلاف قوله كسهم صرباطرم وقوله وكاب تعين طريقه وما بعده لمن قوله أوأرسل بقربه فأنه حلال وانحالات ا لانتها كما لحرمة (قوله ولوقته شارحمة لم (٣٦٨) أن يدخله الحرم الخرائح الترب هكذا ترى الشارك حكى اخلاف وله يذكر عد قوله على المسهور والفائل المستسبق

صورتها انسان محرمأ وفي الحرم ومعه كابأ وحارح بصطاديه فقصرفي ربطه فانفلت منه فقتل صددافي الحرمأ وفي الحسل فأنه مينة لاتؤكل وعلسه حزاؤه لنقصه رمفي رمطه فان لم مقصر في ريطه فلاشئ علمه (ص) أوأرسل مقر مه فقتل خارجه (ش) يعنى انه اذاأرسل الكاب أوالماز على صدفى الحل قرب الحرم فأدخساه الحرم فقتل الصميد فسمة أوأخر حهمنه وقتله خارجه فانهمته لانؤكك أوعلمه حزاؤه وأمالوأرسلهمن مكان بعمدمن الحرمصت بغلب على الظ انالكك بأخذالصدف لوصوله الى الحرم أوس جععنه فدخ ليه الحرم وفتساه فمه أوخرج بهمنسه فقتل الصدخارجه في الحل فانه لاحز أعمله الساحي ولا رؤكل في الوجهين بعني فالقر سوالبعد لانه محرم محرممة المرم ولوقنه له حار حسه قيل أن يدخله الحرم فلاحزاء ويؤكل على المشهور وطاهر قوله بقريه سواء تعسن الحرم طريقه أملا وهوظاهر لانه للاقرب الحرم حوَّزد خواه اماه (ص) وطرده من حرم (ش) تقدم انه قال والحراء بقتل شم عطف هـــذا علميه والمعنى ان الانسسان أذاطر دالصمدمن الحرم وأنجر حدالي الحيل فصاده صائد في الحيل أوهلك فيدقيل أن بعود المرم أوشك في هلا كموهولا يضو منفسية قانه ملزم الطارد المزاء لان هذامن النعر يض التلف فعطفه عليه من عطف اللاص على العام (ص) ورمى منه أوله (ش) المضمران المحرو ران واحعان للحرم أى أن من رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله فعلم ما لحزاء ولابؤكل على المشهورنظر الابتداءالرمية وكذلك لابؤكل الصمداتف قا وعلمه الجزاءفهما لورى شخص من الحل صيدافي المرم لانه يصدق عليه أنه قسل صدد افي الحرم ولوأصاره في الحل فلاشئ علسه سواءقر بمن الحرم أو بعد على المشهور فتنسمه ومثل الرمى في أوله ارسال المكاب ثمانه يستغنى عاتقدم من قوله كسهم مرباط رمعن قوله ورمى مددلان الرامى فى هذا كله حلال (ص) وتعريضه المتلف و جرحه ولم تتعقق سلامته ولو بنقص (ش) عطف على بقدله أي وكذلك يجس الحزاء متعريضه للنلف كالونقف ويشه ولم تحقق سلامت وكذلك لوجوحه ولم تقعقق سلامتسه فان تحققت سلامتسه فلاشئ علمسه ولوبنقص على المشهبور وهو مذهب المبدنة فقوله ولمالخ قيمد فيهدماأي ولم يغلب على الظن حتى بوافق كالام اللغمي انظسر التوضير وقوله ولو منقص مبالغة في المفهوم والماء معنى مع أى فلو تحققت سلامت فلاحزاء ولوكات مع نقص خلافالقول محد ملزمه ماس القمتين كالوكان مع نقص ممادلا ته أمدادومعسا مدين فيلزمه مدوهوما بين القيمين (ص) وكرران أخرج اشك تُمتحقق مويه (ش) قدعلت ان الزاء لا يحسالا بعد تحقق موت الصيد فاذابر ح الصيدوعات عنه وابعد م هل مات أملا فأخرج حزاءءعلى شسك من مونه نم تحقق انهمات بعسدالاخراج فانه بازمسه أن يحرج حزاهما فانياولو كانت الرمسة أنف ذت مقاتل لانه أخرج قبسل الوحوب ولام لشدائم تعلق بأخرج واللام عمنى عن أوعلى التعامل وايس تعامسلالكررخسلا فالبعضهم وقوله يحقق موته أي حصول موته لاالاخمار عوته لان الاخمار عوته فديكون عوت متقدم وفديكون عوت متأخر والمرادمالتحقى غلمة الظن كاقاله ق (ص) ككل من المستركين (ش) تشيمه في قوله وكرر

بقول ماقرب من الحرم فسله حكم الخرموهوقولاس عداككم (قوله وهولانحو ننفسه إراحه وللتمسه من قوله فصاده الخأى وأمالو كان ينحو ننفسه فلأجزاء على طارده ولوحصل له التلف معددات أوصمد لان طرده لاأثراه (قوله من عطف الخاص على العمام) المناسب أن بقول من عطف العامعل العاص (فوله على المشهور) أى عنسداين القاسم خلافالاشهب وعبدالملك (قدولة ارسال الكلب) أيمن ألحسل على صدفى الحرم وفسيه الحزاء ولايؤكل إقوله ونعريضه للتلف) فأعسل التعرض من يحرم علمه الصيد وهوالحرم أومن في المرم ولوحلالا (قوله ولم تتعفق) راحع لقوله وطرده وماسدهامن قوله ورمى منه أوله والفوله وتعريض التلف (قوله كالونتف ريشه) أي الذىلا بقدرمعسمعلى الطبران والافلا جزاء وإذا ننف ريشيه تم أمسكه عنسده حتى ننت وأطلقمه قلاحزاءعلسه قاله السدر (قوله ولو منقص) فكالا تحسال كفارة فى أنعاض ألانسان كذلك لاتحب فى أنعاص الصد (قوله لشك) أي مطلق ترددمه وحوب الاخراج مسنشذ فاويق على شكدام بكرروكذا انتحقق بعدالاخراج موتدقيل الاخراج لم يجب التكرار (قدوله

لاعب الانعدقتية وموسالمسدا فيه تطولها علت وقولها لمنف وقعر من التلف وجوحه يعنى وقع تصالحات والمنفقة وقعر من التلف والمنفقة وقع تصالحات والمنفقة وا

(قوله الأأن أركمون ضرية غيره هي التي عاقنه أى بأن مكون ضربه أولاعاقه غن كونه ينحو شفسه ثم ضر مهانسان بعد ذاك ضرية مات مهافكل واحددمنهماعلمه-زاه عثامة المشتركين (قوله أي في ظنه غسرماأشارله أولارة وله فأصاب صداغيره عاء معلسه وهذا الذىأشارله أولاهوالموافق للنقل قال فيهاومن أرسل كالمه على ذئب في الحرم فأخذ صدافعلمه الحراء وقال أشهب لاحزاء فيه (قوله فانه بلزمه حزاؤه على المشهور) ومفايله لاحزاء المسه وهوقول سحذون وقال أشهب ان كان موضعا يتخوف فمسه على الصدوداه والافلاشئ علمسه (قوله غلام)ومثلهالولد الصغيرة اله والد عب (قوله أمر بافلاته) أى مالقول كاهو ظاهر قوله أمروكذا لوأشارله عاطن منسه القتلوان كانماأشارله به لانطن غىرەمنىدالفتل لە (قولە فظن القتل) ومفهوم ظن ألقة لانه له شيك في القتل الكان المزاء على العمدوحده كانفيده اللغمي (فوله فعلمه حزاءآ على أيعل العسد (فوله أمره السمدالفتل) أي أو بالاصطماد (فوله تشديدالواو) أى و مكون المعنى في حالة الصدد (فوله وسس ولواتفق) بؤخذمنه مالوفت شغص بابه وكان مستندا عاميموة عسلفانكسرتأنه بضمتهالان الفعل فارن الاتلافعلى قول ان عير فق مخلاف مالوا طلق نارافي محمل فاحرفت دار حاره فلا ضميان على المطلق لان الفسعل لم مقارن التلف

بعني أن الجاعبة من المحرمين اذاا جتمعوا على قتل صدر ولم يكونوا في الحرم أو كافوا في الحرم ولولم يكوفوا محرمين فانه ملزم كل واحدمتهم جزاء كامل فقوله من الشستر كين التمنية وهو سان لا قل ما بتعقق به الاستراك أو بالجعوال العنس وهو بصدق بالاشن فأكثر وفي شرح الأحهوري مانصه واوتما لا ماعة على قدله فقدله واحدمن بدفيزا أوعلى من قدله فقط كاهو ظاهر كلامهم وطاهر كلام المؤاف أنه لا منظر لمن فعله أفوى في حصول الموت وبدل له قوله أوأمسسكه البرسسله فقتل محسرم والافعلمه وأمالوتمرتضر باته وعملم أوطن أن موته عن ضربة معين فالطاعران علمه الحزاءو حده لانه اختص يقتله الاأن تبكون ضرية غييره هيراتي عاقته عن النحاة ولواشترك حل ومعرم المس ما لحرم فعلى المحرم بعزاؤه فقط (ص) وبارسال السمع (ش) يعني أن المحرم أومن مالحرم اذاأرسل كلمه أو مازه على سبيع وفعوه مما يجوز للحرم فذله بماهم فأصباب صداغسيره بما يحرم علمه فانه بلزمه حزاؤه ولوقال الكسيه ولكان أحسين أي في ظنه ثم سن انه غيره من رقر وحش أوظيمة مثلاوامس المرادأنه أرساه على سميع فقتله كاهوطاهره لأنه عنع منسه قوله فهما سمق وعادى سمع فياسيق قرينة على المراد (ص) أونصب شرك له (ش) الضمر في له يرجم لسبيع والشرك بالتحريك حمالة الصائدوالمغنى انالحرم اذانصب شركالما يجوزله قتله فوقع فيه صيد فاله يلزمه جزاؤه على المشهور (ص) و بقتل غلاماً مر بافلانه فظن القتل (ش) يعنى أن المحرم آذا كان معيه صمد فأحر الغلام أن رساه فظن الغلام انه أحره بقتماه فقتله الفلام فعلى سيمده مزاؤه ولاشيء على الغلام الاأن بكون يحرما فعلمه جزاءآ خرولا ينفعه خطأ الغسلام ويلزم المسمدالمحوم يقةل غلام محرم أمره السمد مالقتل فقنل طائعاأ ومكرها جزا آن عنه وعن الغلام وواحدان كان المحرم أحدهما (ص)وهل ان تسدس السمد فعه أولاناً وبلان (ش) يعني هل وحوب الراءعلى السمدمشروط أن مكون تسب في الصد أي أن مكون هو الذي اصطاده ثمأمر العبد بأفلاته أو بأن بأذن العمد في صمده وعلى هسدالولم بتسبب فيسه أن يكون العبدهو الذي اصطاده بغيراذن سمده فلاشع على السمدوا لمزاء على العمداذ لم يفعل السمد الاخترااذنهاه عمالا يحلله وهوزأو رل اس الكانب أوالجزاء لازم السمد مطلقا أي سواء تسدب في اصطماده أم لا وهونأ ومل ابن محرز تأو بلان فقول المواف أولانفي واحمع لقوله ان تسعب السيداي أولا يشترط تسبب السسيدفيه وجوزا سفاذى تشديدالوا وقيه بصباعلي الطرفية أى حالة الاصطياد وعلمه فقد حذف التأو ،ل الثاني والمذهب هو التأو بل بالاطلاق (ص) و يسبب ولوا تفق كفزعه شات (ش) المشهوروهوقول الزالق اسم في المدونة ان المراء بأزم الحرم بالنسب الانفاق ومعناء أن المحرم لم يقصد قتل الصدوحه وانحا انفق أن الصدر آه ففزع منه فعطب مات فأنه بازمه جزاؤه لانه نفر من رؤيته وكذلك الزمه الزاء اذاركور محافعط فسه صدفقوله وسيبعطف على قوله بقت لأى والجزاء سمالخ يعسى لافرق بن الماشرة والتسب وقوله و سبب أى ان كان مقصودا كالذائص له شركافوقع فسه بل ولواتفتي كفزعه فيات (ص) والاطهسر والاصبح خلافه (ش) أى والإطهر عندان عبدالسلام والمؤلف وابن فرحون لا ان رشد كما بوهمة كالمهوالاصرع مدالمونسي واستالموازخلاف قول اس القاسم والهلاج اعلى ألمسرم فى التسعب الاتفاقى وهو قول أشهب والمذهب الاول وهو قول الناف معلى الثاني لايؤكل وكذابقيال في قوله كفسطاطه ومابعه دمين قوله وبتراباء ودلاله محرم أوحل كاهو ظاہرکالام ح فی الفرع الثانیء نہ دولہ ودلالہ محرم (ص) کفسطاطہ و برالماء (ش) هدذامعطوف على قوله والاظهر والاصرخسلافه فالتشمه في عدم لزوم الحزاء والمعنى أن

(قوله لاعلى حافرالبدر) ولوحتر البرعلى الطريق فلس كالا تدى في هذاوا مل الفرق ان الصسيد شأنه أنه الدس اطريق معنمة بحلاف الاكرى شرأيتية دكرة الدستية في المداعة المحافظة المحافظ

الحير ماذانص له خيمة وهي المراد بالفسطاط فتعلق بأحسد أطنام اصبد فيمات أوحفر بأرا الماء فهال فهاصسد فانه لأجزاء على صاحب الجمة ولاعلى حافر البتر فاله اس الفاسم وأشهب وذلك فعل الصسمد ينفسه كن حفر بترا عوضع محورله فمه فيات فيه رحل فلا فدية له على الحاف فلامفهوم المرالماء (ص) ودلالة محرم أوحل (ش) أى فلاحزاء على المحرم وهومن اضافة المصدر الفاعلة أومفعوله والصدالمدلول علسه فيالحل أوفى الرم فالصورة عائمة ويعمارة أخرى ودلالة محرم أوحل كان المداول محرما أوحلالا وقوله أوحل كان المدلول محرما أوحلالا ويعمارة أخرى ودلالة محرم أوحسل من إضافة المصدر لفعوله وفاعله المحسرم أى لاحزاء على الحير مرسعب دلالته على الصد معر ماأو حلالا اذا قتله المدلول على المسهور وكذالوأعان الحرم عسرماأ وحلالاعلى الصدد عناوله سوط أورم لاحزا على المصنبل على المدلول أوالمعاناذاكان محرما (ص) ورميه على فرع أصاه بالحرم (ش) المشهوراً يضاأنه لاجزاء في هدندالمدورة وهد شعرة أما منة أصلها بالحرم ومنها فرع في ألحل وعلسه طائر فرماه الحلال مسهمه فقتسله لانه في الحل وهومذهب المدونة فقوله على قرع حال من المضاف اليسه (ص) أو يحل وتعيامل فيات ١٥ إن أنفذ مقتله (ش) معطوف على قوله على فرع ولدس معطوفًا على مالمه م والالاقتضي أن كمون المعيني على فرع أصله محل وهوفا سدوا لمعيني انه إذا كان الصائد والمصدف اللوضر به فتعامل الصدفات في الحرم فلاجزاء علسه وسواءا نفذ مقاتله أملا اكر في حال انفاذها وفي كل ولاحزاء على الصارب ولاخسلاف وكذلك يوكل ولاحزاء علب اذالم سفند مقاتله على المشهور والسمة أشار بقوله (وكذاان لم سفذ على المختار) عنداللغمين (صُّ) أوأمسكه ليرسله فقتله محرم والافعلمة وغـرم اللله الاقل (ش) يعـني أن المحرم إذاً أمسك صمدالبرسلة لاليقتله فعداعلم غثره فقتله فأن كان القاتل أيحرما أوحسلالا في الحرم فيزاؤه على القاتل ولاشيع على الجسرم الذي آمسكه وان كان القاتل له غسر محرم في الحسل فزاؤه على المحرم الذي أمسكه لثلا مخلوالصدوعن الحزاءولاشي على القسائل أسكن ان صام المحسر مفلا شيء على الحلال وان أطعم أوأخرج المسلر حمع على الحلال بالاقل من قيمة الصمد طعاما ومثله وينبغي على ماهر،أوتمن الطعام ان اشتراء كما قاله س في شرحه (ص) وللقتل شريكان (ش) بعنى ان المحرم اذا أمسك الصيد لاحل أن يقتله فقتله محرم آخر فعلى كل واحسد منهما حزاء كامل نظر االى التسدب والمماشرة وأماان فتله حلال فاماأن بقتله في الحل أوفي الحرم فان قتله في الحرم فعلى كل واحدمنهما جراء كامل وان قتله في الحل فراؤه على المحرم الذي أمسكه و مغرم الحلال اله قيمته (ص)وماصاده محرم أوصدله ميتة (ش) بعني أن المحرم اذاصاد صدايم المحرم علمه

تكز للأمو رعسداأ ووادالاتم من مازمه اطاعته فالحزاءعلي الاحمروايس على العسدضمان يحلاف من أحرم وسده صدد فأمر عمده فذيحه فعليهما الحزاء (فوله أصله ما الرم) أى وهو حاد جعن حدارا المسرم وبؤكل وأمالوكان الفر عمسامتا لحدارا لحرم والطبر فهؤه فأنطاهم ان فعسما لحزاه كالو كان الطبر على الحدار نفسه أو علىغصن بالمرم وأصله في الل وأولى في الحرمة والحزاء وعسدم الأكل اذا كأن الغصن والاصل في الحرم (قوله المسهور أيضا) ومقامله مأفأله عبدالملك من وحوب المزأء (قوله وهوقاسد) انماكان فأسدا لانه بقتضي أنه اذا كان الاصل في الحروالفرع في الحرم ورمىء في الصيدالذي فوق الفرع انهلاحزاء علمهمعانه علمه الحزاء وفائده كالك العض الصد في الحل و بعضب في الحرم ففيه الحسزاء وقاله الشافعي انتهي فأل الاحهوري وظاهم وكانت قوائمه في الحرم أو رأسه كان نائما في الحل ورأسه في الحسر مأولا (فوله وكذا ان لم سفد على المنار) و يؤكل في هذه أيضااء تسارا بأصلل الرمي لابوقت الانفاذيل اختمار اللغمر من الخلاف انماه وللقول أكله

لا القول بعدم المغزاء فأن القول التراك استار اللغمى أحده ما منققات على عدم الحزاء (قوله ومثله) قال في له و حد عندى ما المتحدة المتحدة المتحدة المتحددة المت

الحرم أوكان أحدهما تحرماوالآخر-دلالا بالمرم فعلى كل واحدمنهماجزاء كامل كصورة المصنف فان كان أحدهما حلالاأو بالحرم والايترليس كذلك فالجزاء على الحرم اومن في الحرم ولامتي علي الانتروان كان كل مزم اغير محرم وليس بالحرم فلامي عليه (قولة أوا عان على مسدّه ما الدائم الذا اذا كان المان والأمور غلاما المعنى أو الآسرة فان المراعلي الآسروالمعنى والا كان على المه مان والماموركان الارمرة فان المروكان الارمرة ولود على المدهد (قوله وديحى حال الرامه) والماموركان الارمحين المروكان الارمحين المروكان الارمحين المروكان الارمحين الموردة على حال الرامه) والمامورة على المروكان الارتفاد المرامة والمواجهة والمواجة والمواجهة والمواجهة والمواجهة والمواجهة والم

حعلوا السض عنزلة الحنين أولاحتمال أن مكون فمه حنىن فأن فلت برجم اسم الاشارة للامرين قلت لامعنى الترشيح (قوله حكم) لاحاحة له (قُولُهُ وَمِن هَمَا) أَى مَن كونهم حصاوا البدض حكم الممنة (فولهاذهو عسنزلة المذر) أي انهوحسن حعلوه حكالمة عنزلة المذر أوماخ ج معدالموت (قوله صدمن أحله ) أى مات بالصددمن أحله أيمأن ماده حلال (قوله أومحرم آخر) مالحرم، مطوف على الضمنرأي أوصدمن أحل محرماً خر (قوله اذاأكل منالم صدصادم) أى مات بصممده (قوله أو صدله) آی وصکان عالمًا (قوله اذاأ كلمنه مانسا) لاحاحسة لذات فما أذا مات بصمده لأنهاذامات بصده علمسه

صددة كامات بصددة وسهمه أوكليه أوذيحه وانلم يصده أوأحم منديحه أوأعان على صدده اشارة أو مناولة لسوط أونحوه فاله بكون مبتة وعلمه حزاؤه وكذااذاصاده حلال في الحرم بكون مبتة لمكل أحد وكذا اذاصاده ملال أوحرام لاحل محرم معن أوغيرمعن بأمره أوبغيرا مرماساعه أويمدى اله وذبح في مال احرامه ولولم أكل منه الحرم فيكون مستة على كل أحد عند الجهور وقوانه أود بح في حال احرامه احترازاممااذاذ بح بعده فانه بكره أكله ولاحزاء علمه ان فعل (ص) كسفه (ش) أى أن سض الطبر عمر الاوزوالدحاج إذا كسيره بحرماً وشواه أوشوى له مسة لاياً كلهُ حرام ولا حلالُ لانم-م جعاوا البيض هنا يمنزلة الحذين لانهلما كان بنشأعه نزل منزلنه أولاحمال أن يكون فيه حنين ورشيرهذا ما مأتي من أن من حكالاافقدالأ كاذبل تغليظاعلي المحرم ومنهنا كانالقشرنجسااذهو عنزلة المذرأوماخرج بعدالموت فعت سندخلاف ألمذهب حيث فالرأمامنع الحرممن السيض فبين وأمامنع غيره ففيه نظر لان الميض لايفتقراليذ كانستي بكون بفعل المحرممينة ولايزيدفعسل المحرمفيه في سكر الغيرعلي فعل المحوسي وهو اذاشوى البيض أوكسره لايحرم مذاك على المسلم يخلاف الصمدفانه يفتقرالي ذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلهاانتهي (ص) وفيه الحزاءان عمارواً كل (ش) الضمرفي وفسه الحزاء برحملما مسد أولما شوى لأحسل المحرم لالمناصاده المحرم والمعنى ان المحرم أذاعه أن هدر الصيد صيد من أحسار أو صدم أحل محرم آخروا كل منه فاله مازمه حزاؤه ففاعل عماروا كوالذى صمدمن أحله أوهرمآ خروالضمرق قوله (لافيأكاها) برجيع للبتسة والمعنى ان المحرم اذاآكل من الممسيد صاده أوصيدله فأخرج حزاءه فانه لا مازمه محزاؤه السااذا اكل منه السالانه ممته ولا ملزمه شي لاكل المستدعلي المشهور وبعماره أحرى قوله وفسه الحراءا الزفيماصم اللحرم فقط يعي أن ماصمد من أحسل الحرم لاماً كل منسه محرم ولاحسلال لكن على الاستخل منسه الحزاءاذا كان محرما وعساماً نه صمدلحرم سواء كان المحسرم الا كلهوالذي صمدله أوغسره وعلى همذا فضميرع لمراجع للحرم الأستكل مطلقا وانماوح سالخ اعطلسه من حدث أكله عالماً لامن حمث كونه منتة ومقتضى كلام المصنف أن ماصاده محسرم وأكل مسه محرم آخرمع علمه وأنه صاده محسرم أنه لاجزاءعلى لاسكل وهوظاهركلام ابن المساجب وهوطاهرفول المؤلف أيضالاف أكلها وذكرالمواق مايضده

المزاهاذاة كل متعقلاتي علمه كان أول مرة أو نافي مرة (ولهما صندمن أجل المحرم) أى صاده حادلًا لإسل المحرم والحماصل كان كان هورا أو المناصل كان كان كل عمرها وأن يعدل المدينة وأمام وأمام والمارمة الاكل فلا تنفيذ بحمرم بل المدينة والمواجهة المواجهة المدينة والمواجهة المواجهة المواجة المواجة المواجهة المواجة المو

<sup>(</sup>١) بعدا حرامه كذافي السخ والظاهر بعدا حلاله كذابهامش بعض النسخ كتبه مصحمه

هوالمسيده أجاء أم الاولم تكن عالما أو كان عالما وأكل منسه فاسافها الناصورتان وأما اذامات بعسيد عجرم وارمسه جزاؤه فلا جزاء المعلى المنافع الكام كان هوا المائد والمسيد عجرم وارمسه جزاؤه فلا جزاء المنافع الكام كان هوا المائد والمسيدة والمسافع المنافع المنافعة المنافع

(ص) وجازمه مدحل لحل (ش) يعني ان المحرم محوزله أن رأ كل من لحم مدصاده حلال لا معارض ما من أن ماصاده معرم فى الحَلْمَانَفَسه أو لحَلال آخر قال الساجى اتفاقا والضّع برفى قوله (وانسيحرم) بصح دجوعه الصائد وللعل المصادلة أوله سمانية و بل من ذكروه ومبالغة في جوازاً كل المحرم من لحم الصسيد فهومستةعلى كلأحدادمامرمات بصيد الحرم وماهناذ عدكذا المذكوراي وإن كان الصائدا والمسمدمن أحله سيحرم بعداً كله وهدا اذاعت ذكانه قبل ذكروا (أقول) ملولو كأن قد الاحرام والافهوميتة لا يحدل أكاه لاحد لأنه صدق علمه أن الذي صدده محرم (س) تعدد فالمحرم ووهمه اللفي المرم وذيحه يحرم ماصد يحل (ش) أي و يحوز العلال المفر الحرم اذا خر برالعل وأنى الصدم فأخذه الحل وذبحه فيالحرم وأمأ منسه أن مذبحه في الحرم و يداح أكاه اسكل أحسد وأماعا برا أسميل فلا مذبحه فيسه و يحب عليه ماصد مالحرم فلا يحوز ذيحه ارساله فانأ كله بعسد خروجه من الحرم وداه كان محرما أوحلالا أما الحرم فواضيم وأما ألحلال اساكن الحسرم ولوكان الصائد فلانه لما أدخله الجرم صارمين صد الجرم وعاقر رنا تعلما في حدل الشار حمن الفظر (ص) حلالا(قوله وأماعا برالسسل)أراد وليس الاوروالدحاج بصد بخلاف الحمام (ش) يعلى أنه يجوز للحرم أن مذبح الاوروالدحاج انالا منفح أفي الداخل في الخرم بصيد وبأكاهلان أصله لأيطير والدجاج جمع دحاجه للذكر والانثي مثلث الاول ويحوزله أيضأأت معمهن الحل فلا يحوزله ذبحه مأكل بيض الاوز والدحاج وكذلك يجوز للعرم أن مذبح الغسنم والمقر والامل لاالبقسر الوحشي ولوأقام عكذا قامة نقطع حكوالسفر لانهاصيد وأماالحام جمع حامة للذكروالانثى فآنه صمدهلا بؤكل ولاسضه وحشسياأو ويحت علسه ارساله بمحرد دخوله رومها يتخذللفه اخ أملا لانهمن أصل ما بطهر قاله مالك في كتاب مجد وفي كتاب المدونة وكره الحرمكان محرماأ وحلالا إقوله فان مالأ أن مذبح المحرم المسام الوحشي وغيرالوحشي والحسامة الرومية التي لا تطير وانما تتعذ للفراخ أكاه)أىفاندجهوأكله (قوله لانهامن أصل مايطه قال في توضيعه هذه الكراهة يحتمل أن تكون على ما بها فان فعل فلاجزاء وبماڤررنايعلمافىحلالشارح) وهوفول مالا فيالواضحة ويحتمل المنع فبصب الجزاءوهوقوله في كناب مجمد ولما أنهمي الكلام أى وذاك ان الشارح جعسل قول

المسنف وذهبه بعرم ماصيد بحل المساهد كانت السائد مرا ما أو حلالاوليس كذلك بن تقصر على الحلال هذا معند والله على المسافد وذهبه بعرم ماصيد بحل المسافد والمسافد والمساف

أى وهوالمعقد (قوله وجرم» قطع ماننت) وأولاحتشاش البهائم والدئ أحدا الحفقات الما وردق الحديث استثناؤه وهوالافخر بكسرن الهمرة وكسر الخافظاقة الوالسنف على السنى الشدة الحاجة البهوالافا الحقات بالانخرستة السنى والهش أى قطع ورق الشجر بالمحين وزان، قودوالعصا والسوال وقطع الشجر المبناء والسكاني بموضعه وقطع سه لاصلاح الحوائط والبساتين وقولنا قطع الورق بالمحجن وهو العصال الموجة من الطرف وهو يكسر المجرسكون الحاوفتم المجمول الجمع (٣٧٣) المحاجن بأن يضعه على الخصن و يحركه المقع

الورق وأماخمط العصاعلي الشحرلمقع ورقه فهوحوام (فسولة لان الكفارة) أي والحية اء كفارة فلارتماس المزاء في صدالمدسة على لـ اءفى صدمكة (قوله س ألوارالار مع فعه شي أعما ذلك مرتان والحسواب عن ذلك الهُلما كأن لسكل حرة ط, فاناعتبركل طرف حرة وقوله المحمطة بهاأى تقدرا لانومالستأنح مطتعنها لانهمافي صوب واحسد وحنئه ذفالمعنى بقوله بين الحرارأي سنوسط الملد والحرارم كل حانب (فوله فيكون نصف بريد) قصة التفه بعان كونربع بريدمن كل مأنب (قوله والجزاء مستدأومنسله خبر وقد وله بعكم اماحال من المبدا أومن الحسروبصير أن يكون الحراءمنسد وخبره بحكم لانالم اداسمأى المسادي أوالم كافي مشاله وعلى الاعراب الثاني كون مثل مدلا وظاهر المصنف لامدمن لفظ المكف الكا مر الثلاثة خلافا لأسء وفة

على ماشعلق بالصدوكان بينه و بعن المان مشاركة لحرمته بالحرم على الحلال والحرمشر عف ذكر دال فقال (ص) وحرم به قطع ما بنبت شفســه الاالاذخر والسني (ش) الضمرا لمحر و ريالما عائد على الحرمية انه يحرم بالخرم المنقدمذ كروعلى كل أحدان يقطع مأجنسه الابنت بنفسه من عدعلاج كالمقل البرى وشحر الطرفاء وأمغملان ولواستندت نظرا لحنسه كابأتي فيعكسه وسواء أخضره وبالسه الاالاذخه والسني لشدّة الحاحة المه في الادوية والاذخر بالذال المجممة ندت معروف كالحلفاء طب الريح واحده إذخرة وجمع الاذخرأ ذاخر كافأعل والسدني بالقصرالذي شداوي به وبطلق على المرف وأماما لمدفار فعة قاله تت وفي القاموس السيق ضوء البرق ونعت مسهل للصفر أعوا لسوداء والبلغم وعد (ص) كايستنبت (ش) أى كعــدمـرمةقطعماشأنهانىستنىتـمن كغسورقـلوحنطة و بطيخ وُنحوذ لك سُواه استنت أو نبت بنفسه ولذلك قال (وان لم يعالج) فيحوز فطعه نظر الحالجنس (ص) ولاجزاء (ش) أىلاجزاءفي فطع جميع ماذكرناأنه لايحوزة طعمه لأنه قدرزا تدعلي المنحريم يحتاج الىدليل ال يستغفر الله (ص) كصيد المدينة (ش) التسييه في تحريم قطع شعر حرم مكة وعدم المزاءفيه والمعنى ان المدينة شرفها الله تعالى يحرم الصيد في حرمها ولاحز اءفيه ولايؤ كل حينتذ وكذال لايحو زقطع شحر ومالمذ ينه ومانيت فيه بنفسه كافي وممكة ومااستثني هنباك يستثني هنا وهل عدم حزاءالت سدىالمد سة لان الكفارة لايقاس على الولان حرمة المدسة عسد بالشدد كالمين الفهوس قولان (ص) بين الحرار (ش) بين هذا تحديد حرم المدينة بالنسمة للصيدو بالنسسة لقطع الشحر ويتنانه مختلف فهو بالنسبة للصدما بن الحرار الاربع الحيطة بهاجع لحرة أرض دات حارة سود نخرة كانهاأ حرقت بالنار والمدينة داخل في حريما اصدو بالنسبة لقطع الشحر يريدمن كل حانب كاأشارالسه بقوله (وشيرها ريدفي ريد) من طرف المدينة وهي خارجية عن حريم الشحر فقطع الشحرالذي ماغبر سوام ويعتسبر طرف البدوت التي كانت في زمنه عليه السلام وسورها الأن هو طرفهافي زمنسه عليه السسلام وماكان فأرجاعنه من السوت يحرم قطع مأسنت ه ومعبارة أخرى في عمارة المؤاف قلق لانالبر بدفي البريد ببريد فككون لصف بريدمن كل جهية لان البريدين اذا تقاطعا تقاطعاصلمسانصفيا كمذا ب كون نصف ريدمن كل جهة فني يمني مع على حد قوله تعالى ادخلوا في أمم أى مع أمم أى يريد امصاحبالبريدحتى تستوفى جميع جهاتها (ص) والحراء بحكم عدلين فقيهين بذلك (ش) يعيني انحزاء الصديدلدس كالفدية والهدى بل لايدفيه من حكم الحكمين كالقال تعالى يحكم يهذواعدل منكم واشتراط العدالة يستلزما لحرية والسلوغ ومعرفة مايحكم يهولا بدمن لفظ الحبكم والأمرع بالجزاء ولاتعكذ الفنوى ولاعتماحان الى اذن الامام ولايشسترط أن تكوفأ عالم من محمسع أواب الفقة لان كل من ولى أمر الشررط في حقه أن مكون عالما نذاك الباب فقط ولا تكفي الانسارة لان هــــذاحه كم والحكم انشاء فلا بدفيه من اللفظ (ص) منسله من النعم أو إطعام بقمـــة الصـــمديوم

لانهداده حروالمد انساء فلا بدنيه من اللفظ (ص) مسله من النه او لرطعام بعيد الصسد لا إلى من أن الصوم لا يسترط في محم وانظر هل يشترط في العدايات لا تروي و المحالية وقوله ومعرفة بمعطوف على قوله من الأناوي و في الما ملك على خدر في الما من الما من المناوية و المناوية و

إقعاما اختص بمن التقويم على ظاهر الكتاب والمحاصل أن الشاف أخرج المؤامد والمختص المحرم أو مسياما هيشاء أو طعاما أختص المختص المختص المختص المختص بمن التقويم على ظاهر الكتاب والمحاصل المناسف المختص المختص بمن التقويم على ظاهر الكتاب والمحاصل المناسف المختص المختص بمن المختص المختصص المختص المختصص المخ

لانثأتي هناذرعة تعبرتنأي

القرعة فبمااذا كانأعطي

العشرة الامتداد لعشرين

مسكمنا وأحرناه بأن سكيل

اعشره فانالفرعة تمكن

في هذه (وقوله وهل الاأن

يساوى سعروتأو بلان)

أسحة تأو بلانوه طاهرة

ونسخمة فتأو بلان فالفاء

زائدة ، اعسلم أنه قال في

المدونة ولايحزى الاخراج

مغسرمحل النلف وقال اس

الموازان أصاب الصيد

عصرفاخر جالطعام بالمدمنة

أحزأه لانسمعرها أعلى

وعكسه فمحزه الأأن سفق

سعراهماوأختلفالشموخ

هل كالامه خلاف للدونة

التلف عمله (ش) قدعلت أن جزاء الصيدعلي التمييرفان شاء الانسيان أخرج مثله من المهم وان شاء أخو ج طعاما يعدل قيمة الصمد يوم تلفه من حل عنس مكان التلف لا يوم التعمدي ولا يوم القضاءولا الاكثرونهماوان شاقصام عن كل مدنوما فالضمر في مثله يعود على الصديد أي مثل الصديد أومقاريه في القسدر والصورة فاناله يو حدفيهما فالقدر كاف والمراد مالنع واحسدالا نعام يذكرو يؤنث الامل والمقر والغنروالضمر في قوله عمله للاتلاف وهومتعلق بقوله اطعام وبقعة الصمداي ويعتبركل من الاطعام والنقوع عملةأي محل النلف فمقال كم بساوى هذا الظبي مثلا من طعام غالب عيش هدا المحل فيقال كذافهانمه (ص) و الافبقر به (ش) أى وان لم تكن له قعة في على الاتلاف أولم تحدّ به مساكن في قدّم أو بطبع بقر ب على التلف من الاما كن فان لم بكن حكم علمه متى رجيع لاهله فأراد الاطعام مكم اثنين من يحوز تحكمهم اووصف لهما الصدروذ كرلهما سعرا لطعام عوضع الصدفان تعذر عليهما نفوعه بالطعام قوماه بالدراهم و معث بالطعام الي موضع الصدمد كاسعث فالهدى الي مكة وقوله (ولا يجزى يغيره) أى ولا يحزى شئ من النقو م أو الاطعام بغير على الناف مع الامكان به كافي شرح س (ص)ولا زَارُّدعن مدلسكُمن (ش) قدعبات الدفع الكل مسكن مدافقط فان دفع له أكثر من ذلك فأن الزائد على المدلابعتديه ككفارة الهدن فاذاو بعب مثلا خسسة أمداد فأطعمها لاردهة أشخساص فقراء فلابدمن أطعام شخص آخروهل أنزع الزائد بالقرعة انبين كافى كفارة الممن أملا وكالايجزى الزائد لا يحرى النافص الاأن بكمل وهل بقيد عااذا يق على أحد دالتأويلين أملا (ص) وهل الأأن يساوى سعره فتأويلان رش) هـذاخاص عسستلة الاطعام بغيرالحل الدى بقوم فسه ويمخر ح فعه ولا يحرى فمسه وفي النقويم كالذي قمله كالفده كالمهم والمعنى الأأث يسماوي سعر الاطعام بملدالا خواج سعره ببلدالثلف أوقدر بهفني اجزائه تأوبلان وماقلناه من انهم مالا يجريان في التقويم وأضح اذمع تساوى القيمة في المحلين لا بصح القول بعدم الأجزاء (ص) أواركل مدصوم يوم وكدل لكسره (ش) يعني أنه

أكالانه حق تقرولا اكن التدادلف وقد وهو الموارة الويلان ومقاداء من اسهاد يجريان المتقوع والصح المع الساوى من من المن المناطقة والمناطقة وهو والتعرق المناطقة والمناطقة والمناطقة

على مشله وقوله الكل المتمسده من تأخيره متعلق بالمسدونسسة تكلف وفيسه تقديم معمول المدولكن أجاز بعضهم إذا كان عارا ومجرورا (فوله فالنعامة) بفتح الدون قد كروة وتسوالنعام المهجنس مثل حامة وجهام لنه والفامق قوله فالنعامة السيدة مسيب عن قوله مشله من النعم ولوقال الاالتعامة فيدنة والفيل جزاؤه بدنة ذات سنامين اقر بهمن خلفتها الكان أحسس الملا متوجه المتعتبر في النعامة وما بعد هاديا الراسية من مثلها واخراج المائل المسينة كروه وبين اطعام بقيمة السينة الموسية مسياما مع ان النقل انه يتعين كرها هنافي الله الاسياء ولا يجوز فيها الاطعام (قوله وبهذا المتدفع المنا الاعتراض باقد ولا اندفاع (قوله وانظر نقصه ما ماما من المتحدد المتحدد في الفيل يحرب وقيمة ماها هان المجتدد في مسرم عداله وكذا يقال متاريخ المتحدد في الفيل يحرب وانظر و يقرم فقيمة الفيل المائل المتحدد في الفيل يحرب والمتحدد في المتحدد المتحدد في المتحدد المتح

طعاماأى حن الاثلاف ولس ذاك متعينا فى الضب والارنب ونحوهما من الدواب التي لامثل لها يحزي ضحسة بل يحسر بن القمة طعماما أوعدل الطعام صماماو يجوزأن يعوضهما بمدى فالتخييريين ثلاثة أمور وأمافي الطبرغ مرحام الحرم وماأطق بوفستعين فسه القمة طعاما فانالم بقدرعلهاأ ولم يحدهافعدلها صاماهذا النفصل هوالصواب هذا كله فماوردفسهشئ وإن لمودفسه شئ فعل التخسيرالذي أشاراه المصنف بقوله من النعمورة ذلك محشى تت بقوله حاصل المذهب أنماله من الصحدمثل فالتضيرفسه منالمسل والاطعام والصيام ومالامثل له لصغره فقيمته طعماماأ وعداه صماماعلى التحسس فقول المؤلف فالنعامة سنة سان للثل المخبرفيه وفي الاطعام أوالصيام نعمالفسل لامثلله فلذا اختلفوا

اذاأرادأن يصوم فى جزاء الصمد فانه يصوم عن كل مدعد الذي علمه السلام بومافلو كان في الامدادكسر فانه بصومه بوما كاملا فاذاقسل ماقعة هدذا انطبي فاذاقسل خسسة أمدادمن المنطة ونصف مدفانه يصوم سنة أمام (ص) فالنعامة بدئة والفيل بذات سنامن (ش) بعني ان المحرم ولو كان في غديرا لحسرم أوكان في الحرم ولو كان غدير محرم الذاقندل نعامة أوفد الافاله ملزمه الكل واحدمنه مالدنة من الابل الاأن مدنة الفيل تكوّن خراسانية ذات سينامين لقرب الفداء خلفتها فانالم توحد فقمته طعاما ونحوه في التوضير وفي الذخـ برة فقيمها وقوله فالنعامة بدنة ممتدأ وخسر بعد حدف المضاف واقامة المضاف السهمقامه أي في أوالنهامة مدنة وقوله والفمل الخميمدأ وخبر بعد حذف المضاف واقامة المضاف السممق أمه وحذف المتعلق أى وحزاء الفيل بدنة كاثنة مذات سنامن وبهدا مدفع الاعتراض بأن الاولى اسقاط أحدأم بناماالماءأ ولفظة ذات لأنأ حدهما كافأي والفمل بدنة ذات سينامين أووالفيل مدنة بسينامين وفي كلام المؤلف إجال انظر مفصل ما يفيد والنقل في الشرح الكبير (ص) وجمارالوحش وبقره بقرة (ش) يعسني أن المحرم أومن بالحسرم اذا قتسل حماروحش أو بقرة وحشفانه يلزمف كلمنه حمايقرة (ص) والضبيع والمعلب شاة (ش) يعني أن المحرم أومن فى الحرم اذاقت ل ضميعا أو ثعلبافانه يلزمه فى كل واحدة منه ماشاة لكن انفاقافى الاول وعلى المشهور في النباني والشاذمن الغنم مذكرو وؤنث وظاهر قوله والضمع والمعلب شياة ولوخيف منهسما يحسثلا ينجومنهسماالا بقتلهسما وحمنتذ يشكل هسذاعلي قوله كعابر خلف الابقتله ويحاب بأن العرزمنه مالا بعسركعسره من المامروقد محصل منهم الصعود نخلة ولا يحصل مذلك التحرز من الطير (ص) كحمام مكة والحرم وعمامه بلاحكم (ش) يعني أن من فتل شمه من حياممكة أى ماصيد منسه بحكة وعيامها أومن حيام الحسرم أومن عيامه فاله يازمه في كلُّ واحدةمن ذلك شباه بلاحكم فان لم يحدهاصام عشرة أيام لننز يله منزلة الهدى ولا يحر حطعاما وانماكان فسه شاة لأنه بألف الناس فشدد فسه لثلا بتسيار ع الناس الى قتله والمراد بعمام

قيمه وقوله والعراوض سان المالامثل له تم قال فقول المصنف القيمة طعاما يعني أوعده وسياماً كافاله س وهوالصواب قال في المؤاهر والواجعي الصدد المعام وهوعلى الفيدوان المواهد والواجعي الصدد المعام وهوعلى الفيدوان المؤاهد والواجعية المواهد والمعام وهوعلى الفيدوان المؤاهد كالعما وموجعي المفيدوان المؤاهد وقال المؤاهد وقاهد والمؤاهد والمؤاه

(قوله لاماتولد به ساالز) أى فقط أى فالمراد ما صيد بهما سواء تولد بهما أملا (قوله يعني أن الصغير فهما و حسمن مشل الز) أى أن الصيغير كالبكيبر فهمآ وحسمن منسل أى الصغيرالذي لم عيان عمان عماضية كالبكيبرأي الذي يحزى ضحيبة أي محيث أنه يحزي فيمه أقل ما بصير فحمية وقوله وإن المريض كالسمام أى المريض الدى لا بصحران بكون فحسمة كالسمام أى فاله لابدأ ن يكون مواؤه صحيحا يجزى تحديسة (قوله وإن الجيسل في منظره كالشنيع) المرادأنه يقطع المظرعن جالته وقوله وإن الانثى كالذكر أي يقطع النظر عن أنونته وقوله وان المعارا لإالمراد أنه يقطع النظر عن تعلمه وقوله فيقطع النظرعن ذكورته أىوعن تعلمه وحالتسه وقساحنسه وقوله ولا بقوم الخالم رادانه بقوم قاطعه من النظر عن ذكورته وأفونتسه (قوله والالقال والانثى كالذكر) أي الوكانت الانثى تقوم على أنها ذكر لقال والانتي كالذكر مقتضى تلك العبارة ان قواه والجيسل معماً أن الجيسل بقوم على الدقيم معان الراد يقطع المنظر عن جالته (قوله يقوم على أنه قبيم) لا يحنى ان هـذا ليس (٣٧٣) عراد بل المراد يقوم مقطوعاً النظر عن جالمة وقباحته (قوله والفراهة) قال

فى المصاح فر والدارة وغيره مفره وعمام مكة والحمرم ما يصادبهم مالامانو إذبهم ما ولامانوطنهمما (ص) والعدل وضب وأرنب من مات قر سوفي لغة من مات قنل ويربوع وحسع الطيرالقمة طعاما (ش) اللام يمنى في خبر مقدم مبتدؤه الشيمة بعده والمعنى وهوالنشاطوالخفة (فولة ولحق الله ان الحرم اذاقت ل جماماتي الحل فانه يازمه قعمته طعاما وتقدم اذاقته له في الحرم وأمااذا قتل ا ضمافي الحلأ وفي الحرم فانه يازمه قعمته طعاما على المشهور وكذلك اذافته لر وعافي الحل أوفى الحسرم فانه بازمه قمتمه طعاما على المشهور وكذلك اذافته ل جميع الطسرولو بحكة والحرم خلاف مامر فانه يلزمه قيمته طعاما (ص) والصغيروالمريض والجمل كفرره (ش) يعني أن الصغيرمن الصسد فهما وحب من مثل أواطعام أوصسام كالبكسروان المربض فهماذكر كالسلم وان الجمل في منظره كالشنسع وإن الأنثى كالذكروان المعلولولم فعة شرعه كغيره فتقوّم ذأت الصمد يقطع النظرعن ذكورنه وأنوثته ولاتقوم الانثى على إنهاذ كرولاالذ كرعلى الهأاني والالقبال والأنثى كالذكر متسلا وانحالم بقسل والقبير بدل والجيسل معاله منساسباسا فالهلاقتضائه حالاف المصوص فان المنصوص أن الحمل بقوم على الدقيم لا العكس القرافي والفراهة والجمال لاتعتبرف تقويم الصيد لان التحريم كان الذكر واعمادؤكل اللحم (ص) وقوم لربه مذلك معها (ش) أى قوم الصيد المماولة الشخص مذلك الوصف الذي هوعلمه من صغرومرض وغيرهمامع القمة التيهى الراءفيقوم لربه مدراهم على الحالة التيهوعلما فاذا كان معلى افوم مذلك وكذلك إذا كان صفعرا أومر يضاو لمق الله بالطعمام كبيرا صحيحا (ص) واجتهداوان روى فيسه فيسه (ش) أى حيث كان العصيمين دخل فاغ ما يحتمدان وأما مالا يحماج الى حكم فلادخل الهسمافيسه فانقسل قد تقررأن المعامة فيهايدنة والفدل أيضا فمهشئ معن وكذلك غسيرهما فسامحل الاحتماد فمماروي فمه فالحواب ماقاله الشيخ أنوالحسسن انالاحتماد فسمعالنسمة السمن والهسزال فصت المكم النبوي الحنس ومصب الاحتماد الاعراص والجزئيات اللاحقية كالسهن والصغروا اصعة والحيال وصدهما بأن رماأن في هذه النعامة مدنة سمينة أوهز يلةمشلا لسمن النعامة أوهز الهامنسلا وهكذا فقوله واجتهداأي

الطعام كسراصيماً)أى اذا كان صغيرا لمنصل لدرحة الاحزاء ضحمة بقوم على أنه كسر يحزى تمحمة فاذا كان النعلب صغيرالم بكال سنة يخرج شأة كمرة أي كملت سنة فالتكبرمفول بالنشكمك واذاكان مريضاأضناه المرض بعمت لاعزى ضعدة بحداخراج شاة منلاصعدة محسن تحزي ضعمة (قوله كالسمن والصغر) أى أن الاحتماد بكون في السمي وضده أى الصد الذي معه الاحراء والذي لااجزاءمعه مارجءن الوضوع (قوله والصغير) فمهانه قدم تقدم ان الصغير كالكير فكمف يكون الاحتهاد والجواب ان أصفير مقول بالتشكيك مشلا المعلب الذىلم يكمل سنة يكون حزاؤه شاة كملتسنة ودخلت في الثانية

لاأز يدوأهلبكل سنتين يتخرج شاة كملت سنتين وثعلب كالأربع سنين يكون الواحب شباة كذلك فوجع الاجتهاد لماذكرناهوقس وقوله والحال لابعتبرفهذا لايسلم (قوله بان برياان في هذه النعامة بدنة سمنه ةأو هز ملة) أعهزا لالايمنع الاحزاء وأماالهزال الذي يمنع الاحزاء فارجءن الموضوع وقوأه وهكذاأي بأنبر باان في هذه النعامة بدنة صغيرة أوكبيرة نفدم نوضيمه وبان مرياأن في هسذه النعامة بدنة صحيحة أوضعه فدنة التحدة النعامة وضعفها بريادصعف معه احزاءا وبرياان في هذه النعامة بدنة جملة أوقبيحة لجمالة النعامة وقصها تفسدم ردءتهز كرمحشي تت مابردما فاله الشيخ الوالحسن فقال قوله وأحتهسدا أمرا لحمكم من الاجتهادات كانا من أهمله لان همذا الكلام لمالك وزمانه زمن احتهاد قال في المدونه ولا كنفيان في الحراء عادوي ولينسد ثالاحتهاد ولا يخرجا باجتهادهمما عنآ ثارمن مضى اه ألاترى أن عمر س الخطاب رضى الله عنمه قضى فى الارتب بعناق وفى البربوع بمحفرة وهي دون ألعناق ومالفه مالك مختصارا فالقه تعالى فال هسديا بالغ الكعمة فلايصم أن يحرج ماليس بمدى لصغر موهومعني قول المدونة وان روى فيه وفتعوه فول الزالسا مسامة ماده والاعمار وي آس عبدالسلام يعني عن السلف وماروي عن النبي صلى الله علمه موسسا فلا يصع

العدول عنه كافي الضبع العقمى فيسه بكذش وقال الشافق بكنفيان يحكم من حكم بلائمن السلف فأن فلت قدت قريق أصول الفقه المنده مالك أن قول العنمي في مع من أصساله المنده مالك أن قول العجم المندول المنده عنه المندول المندول عنه في المندول المندول عنه في المندول ال

إحكالا بداهمامن الاحتماد في عله فقد قال الساحي في قول مالك في الموطا ولمأزل أسمع في النعمامة اذاقتلها الحوم مدنة بر مدان ذال شائع قديم قدتكم رحكم الائمسةيه وفتوي العلماء بهومع ذلك فلايحه زأخراحها الانعدا لكربهاوتكرر الاحتماد في ذلك انتها أنظره فتحسد قسوله انهمانضاربمانقدمله (قوله فان اختارا حددهما والفيهاان حكا علسه بالخزاء فأوأد بعسد حكهما أنبرجع آلى الطعام أوالصمام فكا علمه بههماأ وغيرهما فذلك له (قوله الأأن يعرفه و تلمزم به) قال دمض الشراح والطاهران الالنزام على القول بالأحزاء انماتكون باللفظ (قوله محفرة) الانثى من المعسر التي مُلغت أربعةأشهر (قوله كحكهما فما احترازام الوحكاف الارنب بعناق وهي الانثي من المعسر الستي لم تسكيل سنة كافعل عرضعد

وحويا وقوله فمه لفونشرمشوش ولوأسقط أحدهما كان أحسن وككون من باب المتنازع (ص) وله أن منتقل الأأن بلترم فتأو بلان (ش) يعيني ان المكن لا يحكمان علمه ماليزاء الابعيد تخميره فيأحيدالانواع النسلانة امالكنيل أوالاطعام أوالصيمام فاذا اختيار أخدهما ضكاعلت ويه ثم بعد فللله أن بنتقل عما حكايه علم واليخرو وليحكم علمه وهما أوغيرهما واذا كأنذلك فعدالحكم فأحرى فعله واختلفه سلله الانتقال مطلقا سواء عرف ماحكاعلسه بهأولا التزمه أملاوعلمه الاكثر وهوالمعتمد أوله الانتقال الاأن بعرفه وماتزمه فلا منتقل وهو تأو بل ان المكاتب وصو مه ان محرز تأو ملان الشموخ على المدَّونَة (صُّ )وانُ اختلفاا مدي (ش) أى وان اختلف الحكان في قدرما حكايه علمه مأن قال أحدهما حكمنا علمه محفرة مثلاوقال الأتخر يعنز كمرة مثلاأ وفي نوعه فان الحسكم يتندأ ثانهة وثالثة محتى يقع الأحتماء على أحرر لاخلف فيسه وسواء وقع الحبكر مانها وثالثام نهسماأ ومن غيره ماأومن أحدهما مع غيره احمد وواذلك بني المؤلف ابتدئ المعهول (ص) والاول كونور ماعداس (ش) دعني اله يستعب أن يكون الحكمان وفت الحكم في محلس وأحدا يطلع كل منهما على حكم صاحبه (ص) ونقض ان سينا لخطأ (ش)أى ونقض حكم الحكين ان اتضم وظهر خطؤهما فماحكافيه كملكهمافيشي فسه مدنة نشاة و بالعكس (ص) وفي الحنين والسض عشردية الآم ولو يحرك وديتها ان استهل (ش) تقدم انه قال فالنعامة بذنة وعطف هذا علمه والمعني ان المحرم أومن في المرم الناضر ب بطن طبية فألقت حنينا مينالا خركة فيسه أو تحرك ثم مات فيسل ان ستهل صارحًا فأن الواحب فيه عشر قمة أمه وهـ ذا قول ابن الفاسم وهو المشهور وكذلك فى سن الحدوان الوحش مطلقانعما كان أوغسره كان فيسه فرخ أملا ولوخر جمنه الفرخ ولم يتحرك أوتحرك ومات قب لأن يسسم لصارخاع شرثمن أمه والمراد بالسص غبرالمذر وأما المذرفانه لاشي فبهاذا كسره فقوله وفي الجنبن أى والواجب في كل فردفردمن أفراد الجنسين

( 1. - مرتى كان) العزيز الأقول في تقفي به عمرائه بردوقال ما الله في غير موضع اذا قضي قاضي بمتناف في معنى ولم بردوق البروسي محمورة التقنى قاضي بمتناف في معنى ولم بردوق البروسي بمقورة انتهى لا ورده عشى تربيط حاله المنافقة من المنافقة المتنافقة المنافقة الم

(قوله أي عشرقهم امن الطعام) فسرالدية بالقيمة الزهد اظاهر فيمااذا كانت الدية القيمة من الطعام كاأشاراه المصنف يقوله والعل وضب وأرنب وتربوع وجمه الطهرالقمة طعاما وأمامثل حمام مكة بما كان الدية شأة فيقال فيهع شرقعة جزاءالام طعاما وكذابقال في النعامة والبدنة ولو وقع النقوم بالدراهم ثما شتري بهاطعاما جاز في طعم ذلك (قوله أوعدله من الصمام) أي اذا هيز عن الاطع أماري فاذا تعذر الطعام في حيام مكة صام يوماعن الخنين أوالبيض وان تعذر في غيره من الطيرصام يوباأ بضاان وحب في أمه مدأوا كثراني عشرة فانوجب فيهاأ كثرمن عشرةالى عشرين صاموه من وانوجب فيهاأحدوعشر ونالى ألاثين صام في حديثها أو يبضها ثلاثة أمام وهكذا وأما أن وجب فيهادون مد (٣٧٨) كنصفه و حبصوم يوم فيه لوجوب تبكيل الكسر فيحب في سننها أو سفها

عشردية الامأىء شرقهم امن الطعام أوعداه من الصيام يسدب ضرب عرم أوحلال في الموم أمسه فتلقيه مسافلوا بقن اله مات قبل الالقاء مرائحة ونحوه افلا شيء عليه فيهوفي كل فورد فرد من أفر ادالسص اذا كسيرهامن ذكرمن طائر كان فيه فرخ وخوج متقابعد كسيره أولا عشر دبة أمسه وقوله وفي الحنين الزيشرط أن يرابلها وهي حمة وهومت كنين الا دمية فاوالقته ميثاوهي مسنة فلاشئ علىه فمه وانحاو حب في السصّ العشمر كان فيه فرخ أملا لاحتمال أن نفرخ وفي جنين جيام مكة وسضه عشر قعه الشاة أوعدل ذلك صماما الكن يحكومة ورديقوله ولو تحرك فول أشهب ان الواحب ف التحرك جراء أمده ولوايسة مل صارعا وتعيد دمهاان استهل المنين أوالفر خصارما (ص) وغير الفديه والصدحر تسهدى (ش) تقدم ان فدية الاذي على المفسر عند قوله وهي نسك بشاة الزوتقدم أن حزاء الصيد على المصمر حدث عال منه له من النعم الزعلي تفصل مناه في الشهر ح الكمير وغيرهم ماهوالهدى وذكرهنا أنه على المترتب هدى غمصيام انام مقدرعلى الهدى ولامدخسل الاطعام فيذلك والهدى ماوجب لنقص في مح أوعسرة وصحده القرآن والفوات والمنعسة وتعسدية الميقات أوترك الجار أوترك المستاساتى منى وماأشسه ذلك وألف الفديه العهد كاقاله تت أى لان الفقها وقد يطلفون الفدية على الثلاثة أيعلى فدية الاذي وحزاءالصيدوالهدى وقوله هدى خبرغب ومرتب خد برلمندا محدوف والحلة معترضة من المدد اوالخبرامان المركم أي وغيرالفدية والصمد هذى وهوم تسأى واحسترتيمه (ص) وندب ابل فيقر شمصوم ثلاثة من احوامه (ش) قد علت أن الهدى على الترتيب فاذا وجب فالأفضل فيه أن يكون من الأبل لان الذي علمه الصلاة والسملام كان أكثرهداماه الامل وضحى مكمشين تماليقر ثمالغتم لان الافصل في ماب الهمداما كثرة اللعمم عكس باب الصحابا وانماسكت المؤلف عن ذكر الغسم للعم بالحصار الهديق السلانة بل يتعن حسد فها ادلاند فيها الفقد الاعظمية منها فان غزعن الهدع ولم يحد من سلفه فأنه يصوم ثلاثة أيام في الجيم أى من حسين احرامه به الى يوم النصر و ينسد بعدم تفرقتها وسمعة أيام اذار حمع من مني وألحق العلماء مذلك كل نقص وحص فيه همدي وهما اذا تقدم النقص على وقوف بمرف قصكدم التمتع والقران والفسادو الفسوات وتعدى الميفات فان أخرالصمام الحدوم النحرفانه يصوم أيام التشريق وهي الايام المدانه التي بعد وم النحر وان مهى عن صمامها فى غيرهذا والى هذا أشار بقوله (ص)وصام أيام منى بنقص بحج منى)و حو ياولا أثم عليه ان أخرا لصوم اليهااعذر وأماان أخر لغير عذرفانه بأثم مع الاجزاء كذا قال الشراح

مسل ذلك قهوفي هذين مساولامه فىالصومعند تعذرما يحب فسه اسداء وانتعذرف غرهد بنسواء كان بما يخسيرفي أمسه من اطعام وصوماً وسنه ما وسنمثل فاله مسوم أمضاوات تعدروهما سعن فى أمد المنل كالنعامة فالظاهر أنه محرى فسهماجرى فيأمسه على مانقدم (قوله منطائر)أى كان البيض من أى طائر (قوله بشرط أنْ رَاللهاوهي حمة ) الحاصل انالصورأر دعوهم اماأن بستهل أولاوق كل اماأن ينفصل عنهاحمة أومسة فاناسم لوماتا فدسان فان استهل ومات أحدهما فدية المت فقط كااذالم ستهل وماتت هم فان فمقتهم ففسه العشه (قوله ابل فيقر) أى فضأن فعير ولو زادفضأن الكان أولى لتقدعه على الموز فحذف المصنف مرزيتين ( قـوله وألحق العلماء مذلك ) في العبارة اجحاف والمناسب أن القول كأقال غيره وهذاوان ماءفي التمنع الاأن العلماء فاسوا علمه كل نقص مصدل في الحير (فوله وصام أيام

ولتكن المعتمد حواذالتأخير وان كان تقديمها أفضسل وفدوقع تردد فيصومها أمآم سنى هسل هوقضاء أواداءو جمع مأن من قال بالأداء يحمسل على من فانه الحبير و يحمسل من قال بالفضاء على من قرن أوغة م أوا فيسسد يحمه أو تعسدى الميقان حسلالا أو تحوذلك وان صام بعضهاقبل هرم التحركلهافي أبام النشريق فان أخرها عن أبام النشر بق صاممي شاء وصابها بالسبعة أملا (قوله بنقص بحبر) متعلق بصام فقط لتكون كالدمسه شاملالليج والعرو وبكون قوله من احوامسه سانالبد وصدمام النسلانة الايام في الجبو والعسرة ويتكون قوله بنقص بحيم سانالغابغا لمفصلة بين الجيروالعروأى ان كان النقص في جصام أيام مي وان كان في عرزاً خرصوم السلانة عنها والفرق يتهسمال النافج واحب والعرة سسنة فافعاله أقوى تم نقول أما الميخ فطاهر وأما العرة فيأن بكون قسد أحرمأ ولابعس مرة وحصل فيها

العشرة قبال رحسوعه فأنه يعتزى منها بشلائه كايفهم من كلام النوضيح والفرق يبنهاوبسن السعةعلى المعتدان الثلاثة حزه العشرة فتندرج فيهاوقسمة السبعة فلاندرج فها (فوله كصوم أسر قىلە) أىقىلالشروعفسە أى أوبعدهوقبل كالومةفلايحزيه الصومبل رجع الهددى لأنهصار واحبا ولايحو زلةفطر بقية نومه (قوله لمال) اللام يعسني مع متعلق يو جداى أووجدمسلفامعمال أوان لمال متعلق عسلف وقسوله بملده اماصفة لمال أىمال كائن سلده أومتعلق بمعذوف أى ويصبر لىأخذه سلده (قوله وانمالم يرجع) أىلم يطالب بالرجوع فلا ينافى أنه لورجع اصم واذا قال انرسد لو وحدالهدى بعد صوم الثلاثة لمنعب علمه الاأن يشاء اه واعلم ان اتصال الدلاثة بعضها سعص واتصال السبيعة بعضها ببعض وانصال السبعة بالثلاثة مستحب (قوله و وقسوفه به المواقف) هدا فما ينحرأو بذبح عنى وأماما ينحرأو مذبح بمكة فالشرط فيه أن يجمع

ان تقدم على الوقوف (ش) ومفهومه ان تأخو النقص عن الوقوف بعرفة كترك من دلفة أورجي أو حلق أوميدت مني أو وطء قبل الافاضة لايطلب بصوم ذلك وهوكذاك فني المدونة أنه بصوم مىشاء ص)وسىعة ادار جىع من منى (ش) سىعة محرو رعطف على ثلاثة أى على العاجز عن الهدى صيام ثلاثة أيام في الحيج وسمعة اذار حمع من مني و به فسر مالكُ في المدونة قوله تعالى اذا رجعتم وهوالمشهور وفسره فيالمواز بةبالرحوع الىالاهل الاأن يقسم عكة واخساره اللخمي ان عبدالسلام والمشهوراطهر لان المذكورفي الاسمة الجير لاالسية وفالرحو عادامن الحي لامن السفرف واب قول الشار حوتبعه تت في قوله وسسمة الزولوا قام يحكة الزولولم بقم يحكة لانداذاأ فام عكة فهو محل انفاق واغا الخلاف ادالم يقم عكة والمراد بالرجوع من مني الفراغ من الرمى ليشمل أهل مني أومن أفام بها (ص) ولم تحزان قدمت على وقوفه (ش) يعني أن السمعة الامام اداصامها قدل الوفوف معرفة لمتحزه لانه صامها قسل الوقت المتدر لهاشرعا ولاتحرث أيضاانة دمت على رجوعهمن مني وهل يحتزى منها بشالانة أيام أولافسه كالام النونسي وان بونس (ص) كصوم أيسرقبله أوو حدمسلفالمال ببلد و(ش) التشسه في عدم الاحزاه والمعدى أن الانسان اذا يسمرقبل الشروع فالصوم فانه لا يحز ته الصوم وكذالو وحسد من سلفه عن هدى وهومسل عسلده فلولم يحسد مسلفاأ ولامال له بملسده صامولانو حراملسده ولالمال برحوه بمدخر وج أيام الجيرلانه مخاطب بالصوم فيها فلاسعة له في النَّاخــ بر (ص) وندب الرجوع له بعدى مين (ش) ضميرله ير جمع للهدى ومنى أنه اذا أسسر بعد أن صمام توما أو تومن من الملاثة فانه يحز به الصوم واكتن تستحب له أن يرجه م الى الهدى ولوقال وندب الرجوع المقبل كال الله لكانأ وضم لان كلامه توهم أنه بعسديوم تيجب الرجوع ولوقال بعسديوم لاقتضىأنه بعدا كثرلايندب الرجوع وليس كذلك واعسالم وسع بعدد أن صام السلائة الايام لانهاج فهر قسمة السبعة في العشرفكانت كالنصف (ص)و وقوفه به المواقف (ش) تقدم أنه قال وندب إبل الخ وعطف هذا علمه والمعدى أنه يستحب للعاج أن موقف هدر مهمعه المواقف التابعةلعرفة كالمزدلفةوالمشمرا لمرام وأماوقوفه بعرفة جزأمن اللمسل فواحب واناشئت حلت المواقف على معنى الجعسة أى ان الجديد بين المستحب فسالا سَافي أن الوقوف بعسر فسة واجب واغساعدت منى من المواقف لانه مقف فيهاعقب الجرتين الاولسين كامر (ص) والنحو بمنيان كان في ج ووقف به هوأونائبه كهو بأيامها (ش) التحرمبندأ وبمدى متعلق الحسرأي والتحرمندوب تني شروط ثلاثة الاول أن يكوث الهذى مسوقافي احرام عجسواء كان نقصه

بينا لمل واطرم و يكني وقوفه وفي كه موضع من الحل وفي أيحاوقت (قوله كالزدافة) ودماعض الشراح بل المزلفة للسنت بالموافق واغماهي مست وشارحنا نديجرام و تت (قوله وأما وقوفه به حزامن اللهل فواجب) فيه نظر بل مستقب كاإفاد المحققة ون اقوله أخ يني و يشترط كومه باداولوعير الله كالمكان اشعل (قوله ان كان في حج أعمع حير اقوله كهو ) أي فهو كهراً وحالة كوفه كاثنا كهو وفر واحتسان وذلك لان المراه النائب النائب الشرعي ولا يكون نائب المرعد الالذاذوقف بعجزاً من لها النحر وجو زان براديم ملاقياً نائب و يكون المراديقوله كهوان يقف به حزاً من لماة النحر فيضتاج فواحد ريقولة أونائمه عن وقوف التحار لانهم ليسوانا لبين عنه الا أن يشتر يه نهم و يأذن لهم في الوقوف به عنه (قولة أي والتحريف ويات أن الشيخ يني مع امنيقاءالشروط واحب وهوالراجع كاذ كره عسيمه ونص تت واذا استمعت هذه الشروط ايتيزا لنمو يمكنا لم يجيز بضم اسليم من الجواز واذا وقع أجزاً معلى المسمهور وهومذهب المدونة وماذ كرومن عدم الجوازصر ب معامض في الا كالوغره كانقله عنه الشارح فقول الحطاب يستحب النمر بحن عند ( ۴ ۸ م) اجتماع الشروط الثلاثة غيرضاهر اه (قوله والافكة) أي وجو باقان لهردالذيم جا

لنقص فيسه أوفى عرة أوتطوعا أوحزاء صمدفان سمق في احرام عرة فحسلهمكة الشاني أن مقف مصاحمة أومن أقامه صاحمه مقام نقسمه بعرفة ساعة لسلة النعر السالت أن نعر أو تذبيح بأيام مني وهي يوم النحر والمومان بعده فتحو زالمؤلف في أيام مني فانم اتشهه ل الموم الراسع وليس محلالله ولالذيح في الضحابا والهدا بافلوخ حت أمام منى وجب النصر بحكة ولا يحزي وي والافضل فهماذيم عمني أن مكون عنسد الجرة الأولى ولا يجو زالنحردون جرة العقمة عمالي مكة لانه ليس من مني (ص)والافكة (ش)أى والابأن انخرمت الشروط الشلاثة أو بعضها مان لم يكن ساقه مع احرام حروبل ماحرام عرق سواء كان نذرا أو حزا صدد أونطوعا أوسافه لامع أحرام أوقانه الوقوف بعرفه أونغ حت أيام التحرفه الهمكة البلسد ومأبليها من مسادل الساس وأفضلها المروة لقوله علمه الصلاة والسلام في المروة هذا المنحروكل فحاج مكة وطرقها منحر فقوله مكة محاله لاغمرها فان محر خارجاعن موتها الاأنه من اواحقها فالمشهور عسدم الاجزاءونص اس القاسم على أنه لا يحز به مذى طوى (ص) وأحزا ان أخرج لل (ش) قد علت أنه لا مدأن يجمع في القاسم على أنه لا مدان و في الهدي بين الحل والحرم فإذا قات الهدى الوقوف بعرفة فاله بنعره أو مذبح سمكمة وحماشة الايحاداماأن يكون استراءمن الحسل أومن الحرمفان كان اشتراءمن آلسل فالابدأن يدخله الحوموان كاناشة راءمن الحرم فلاندأن يعتر حسمالى الحسل ثميد خدالى الموم ولافرق فيما ذكر بن الهدى الواجب والتطوع ولابن أن يكون اللارجيه صاحبه أونائيه ولايشه برط في المبعوث معه أن يكون سراماولذابئ قولة أخر جالمعهول (ص) كان وقف يه فضل مقلدا ونحر (ش) تشده في الاحزاء والمعنى أن من صل هديه بعد أن وقف به هوا و نائبه بعرفة فوجده رحل فتعره عنى لأنهرآ هدياتم وحده ريه منعورا أجزأه فقوله كأن وقف بالمناءالمحهول ليشمسل ماأوقفه ربه وغبر وقوله مقلدا حال من الضمرا لراجع للهدى فيتنازع فيه الفعلان قبسله ونحر معطوف على وقف أى وحده عمل يحزى تحره فسه على مامر فان وحدده عمدل لا يحزي د كانه فمه كأن وحددما يحب فحره بمكة عنى فاله لا يجرئ وأماان الم يحده أصلامع تحقق بحره ولامدرى معذلك هل خرف عل يعزى معره فيه أم لا فطاهر كلام المؤاف أنه عجزى ولوصل قبل الوقوف بهووجد يمكه مذكى أجز أحدث جع فيه بن المدل والرم (ص) وفي العروبكة (ش) أى وفي الهدىالمسوق فياحرام الممرة سواهو جبلنقصهاأ ولنقص حيرأ وكانحزاء صيدأ ونذر أوساقه تطوعا بحرأو مذبح مكمة بعدسعها فلايجزى تقديمه على سمعها كاأن الهسدى المسوق ف الجير لا تحري ذكانه الا تعد الوقوف وأعاده . ندالمستلة وان دخلت في قوله والافكة لاحل قوله (معدسه يها) وأشار بقوله (ثم حلق) الى أن الخلق يؤخر عن ذكاة الهدى المسوق في العمرة (ص)وان أردف لوف فوات أو لميض أحرأ التطوع لقرانه (ش) المشهور أن الهدى يعب الالتقليدة والاشعار فاذا أحرم الانسان بعرة وساق معه هدما تطوعا وقد قليده أوأشيعره ثمناف أأن تشاغل بمل العرة فانه الحير أوحاضت وخافت فوات الجيرفان مصاير دفان الجير على العمرة

صرلقا الردعه عنى فاله الزرفاني ( قسوله وما ملهامن منازل الناس) أى ما كان حارجاء نهاالاأنه متصل ماالاأنه سافيه قوله بعسد فان نحر حارماعن سوتها وكأنه هنامشي على مقابل المشهور (قوله لفوله عليه الصلاة والسلام فيالمروة هذاالمنحر مفعل بفتح الميم والحاء وقوله وكل فعاج مكة كسرالفاء جمع فبر وقوله وطرقها عطف تفسيرأى الطرق الداخلة فبهالاالموصلة اليها وهذامن كالام النبى صلى الله عليه وسلر ولذلك بفيد أن قوله هذا المحرأى الافضال (قوله أونائبه) طاهره أنه لوخرج مه شخص آخر غيرنائمه لا يحدزي (قوله كائنوقفيه) بفتحان أى كوقوفه به نشسه في الاحر اءفكاف التشسه داخساة على اسم تأو بلا والحأصل أنهالا تدخل الاعلى اسم صنر يحساأ وتأويلا وأماقه راءتها مكسرهمزة انعلى أنماشرطيسة . والحواب مافى السكاف من معدني التشبيه فلايظهر لماقلنافاولم بقف به بعرفة وضل مقلدا عمو حسده مذكى فلا يحزئه كااذا ضل قبل الجعفيه بن الحمل والحرم ووحدمذكى عكة فالهلاجيسزي (قوله فانه لا مجزئ) نقسد مه على سعيهاأى ولايجو زنأخسمرهعن سعيها (قوله أى وفي الهددي) المناسب أن بقول أى والهدى المسوق في احرام العمرة (قوله لاحل

قوله بمدسمها) أعنه يُحط الفائدة (قوله وأشار بقوله عُسلق) أغينها التربيسة لاناسلوق في العربيّكون بعدالله عراقه يُرْخرون ذ كانالهدى) أعاستهبا فافلاقدمه على ذ كانالهدى اكان مكر وهالاعلاف الاولى كاذ "دُروا (قوله وقد قلده أواشعره) أى ولو العمرة أولها انام بقلد فإيشعر خلافا أقول البساطى اب الاسراء طاهرا فالم بقلداً ويشعر للعمرة قيسل الارداف ويستعب المردقة طيض أناقهم بعدفرا غهامن القراب (قوله أو حاصنت الح) أقول لوحدف المصنف أو لميض ليكان أخصر لمنسولة في القوات (قوله فيم) أعاله مرة لابله في المتقدم فضيه استخدام واعماقلة الابله في لقولة وتؤولت أيضا (قوله وتؤولت أيضاعنا أذاسيق المقتم) أي ساقه لمجملة عن يمتعما لاانه الله وأشعره قبل الاسرام بالمج سماء قلوعالذاك فه وتطوع حكافاته معرزً عن يقتمه فان لم بسرة مالا قلت لم أحرزا النطوع المحتون عن القران ولم يجزعن التمتع على التأويل الشاف اذا لم يسبق (٨ ٨ م) فقلت لان القران لما كانت العرق فيه

تندرج في الحير فنعلقها بالحير أقوى من تعلقهابه في التمتع فمكان الذي سمق فيهافي الحير (قوله وماحولها منمنازل الناس) أى عالم يكن من سوت مكة واحسل ذاك ساءعلى القول الضعيف والافلا يحوزندى طيب ويولذلك قال عب والمراد القرية نفسها فلايجوزا أنحر بذي طوى بلحنى يدخل مكة كافاله ان القاسم (قوله النظر للكي) أي الاولى مالذَّ طُهُ لِلْهُ كِي (قُولِه وَكُوه شير غمره) تخصص اأسكراهة بالنعر مفهم منه حوازا سنباسه في السلخ وتقطيع اللحم وهوكذلك فالهسند (قسوله آذا استنابه وكان النائب مسلا) قضيته أنهلوذ يح الغير بغير استنامة انهلا يجزئ مسع انه يجزئ ولا كراهة فلذا قال بعض السراح فانذكى الغمير بغيراستنابة لمبكره لربه وسيأتى مقول المصنفآخر الماروأحزأان ذبح غمسره عنه مفلدا وقوله وكرممالك الخفال اصل أنه بطلب منسه إن يل ذلك بنفسه صاغر امتواضعالله تعالى ولولم يهمد للذيم الاعوفف الاأن لا يحسنه حلة وعضر ذلك رماء الرحة (قوله فالهدىمن رأسماله )أى ولولم نوص (قوله وهوالوق وف) المناسب أن بقول وهوالوقوف معرفة والسعى والاح امأو سدل أكثر بأعظم ساء على ان الوقوف تعرفة أعظم الاركان (قوله فانمات قبل فعل شي الخ)

و مصدر كل منهما فارناو بحزته هذا المهدى الذي قلده أوأشعره قيل الارداف عن دم القراب وهدى النطوع هوماسيق لغسرشي وحب أويجب في المستقبل وأوحد ف المؤلف الموف فوات الكانأشه وأخصر اذلوأردف لانكوف فوان ولالعدذر كأن الحركي كدذلك وكلام المؤلف وهم خلافه (ص) كانساقه فيهائم حبر من عامه وتؤوّلت أيضايما اذاست التمتع (ش) ضمر فبهاعاتد على العمرة والتشبيه في الأجزاء والمعنى أن المعتمر اذاساق هدى النطوع في عرته فليا حسل من عسرته ووحب نحره الاتن فأخرواسوم النحر ثميداله فأحرم ماليي وحيرمن عاميه ذلك وصارمتمتعا فان هدى المطوع يجزئه عن تمتعه كاأجزأعن فرانه وهوأ حدقولي مالك فالمدونة ان القاسم هوأحب إلى وتأولها عبد الحق ومن وافقه على أن الهدري سافه بنية أن يجعله في متعته واكن فلده وأشعره قدل وحويه الذي هواحرام الحير وعلمه لوساقه النطوع فانه لايجزئه وتأولها سندما لاجزاءم طلقاواذا قال أيضاوتأو مل سندهوظاهر التكتاب وهوالمذهب (ص) والمندوب، كذا لمروة (ش) يعني أن الهدى الذي ينصر أو مذبح عكة والمرادم باالماد وماحولهامن منازل الناس لاجسع الحرم سدب أن يكون ذاك في المروة وتقدم أن ماينصريني بندب أن يكون عندا الجرة الأولى وهي حسرة العقبة بالنظر للكي (ص) وكره نحرغ مره كالاضعمة (ش) لااشكال الهاذاذ بح أوضوغ مره عنسه هديه أوأ ضحمته أنه يحرثه اذااستنابه وكان الناقث مسلمالان السكافرلدس من أهل القرب وكرءمالك الرجل أن ينحرهدوه أوأضحته غسره وانخالف مع الفسدرة أجزأه ولوفال المؤلف وكره ذكأة غسره ايكان أشمسل (ص) وانمات متمتع فالهدى من رأس ماله ان رعى العدقبة (ش) يعنى أن المتمتع اذامات عن غسرهدى أوعن هدى غسرمقلد فالهدى واحداخراحه على الورثة من رأس ماله ولولم وصورهدذاان رمى العدقبة لصول كارالاركان وهوالوفوف بعرفة مع أحدالتعلين وهو رمى جرة العقبة وان مات قبل ذلك لم يحب على ورثته شي أماان قلد الهدى تعين فعد ولومات صاحبه قبل الوفوف و بعمارة أخرى ومثر ل رف المرة لومات دهد فوات وقتماأ وبعد فعسله طواف الافاضية قان مات قسل فعيل شع عمر فلا فلاهدى علسه في ثلث ولا رأس مال والدليسل على ماقر رناه قولهم في تعليل وحوب الهدي من رأس المال لانه حصل له معظم الاركان مع حصول أحدا لنعلاس فكانكن أشرف عدلى فسراغ العبادة فسلزمه الهدى لذلك (ص) وسن الجميع وعبيه كالأفتحية والمعتبر حين وحويه وتقليده (ش) ونسخة المواق كالضهية والمعنى أنسسن مميع دماء اليرمن ابل وبقروغنم نسسك أوجزاءا وهدىءن نقص أونذرا وتطوع وعسيه بمايجزي معيه ومالا يحزئ كالاضحية الاتسة في مابهاوا لمعتسر في مساواة الدماء مالضعاما في السين والعب انماهو من حسن وحسو به وتقلسده لا يوم نحره على المشهور ولس المراد بالوجوب أحسدا لأحكام الخسسة واتما المراد تعييسه وتمسيره من غسره المكون هدديا والمراد بالنقليده نساأعممنه فيماناتي لان المراديه هذا اعماهو تهمينه الهدي واخراجه مسائراالى مكة ألاترى أن النع بعمهاهدا الحكم ما يقلدوما لايقلد فالمراد بالوجوب

اعلمات كرالمواق عن ابن عرفه ما يضدان المنهدما قدل في النوادوين اله يجب الهدي من رأس المثال اذامات بوم الري ولانسساناً أنه مونه بعد معنى وفتها أول بهدف المسكم لانه يمزانويها بالفدول كاصر حوادة فاوقال المصنف بندل قوله ان ري العقبة مانسه ان مان يوم التحراطان ما الارزع وضعة اه وأما اذامات الفارث فالهددي من رأس ماله حدث أحرم بالبي على وجده وتدف عدلي العموة ثمات اع (قولة واخواجسه سائرا) أى سواء قاده وأضعوه أولا نطاع وانفالي يقلده وله يشعره ولم يتخرجه بل قصداً ويكون هدياً انتفال كالميكة ؛ والماصل أفالمستفاد فن عيارا تهم اله لادمن تعينه وغيرة عن غيره ففاده ان مجر داند. فارس كافيا وادافا مدلا بياع في الدون الارسقة و ساح في الدون السابقة ما أبد غير وقوله متقارب المناسب أن بقول محدان (قوله فلا بجزئ مقلد بعيب الخير الا مجرئ بدل على الهمن الهددي الواحد ومنه الند ذرا لمضرون اذ المنظوع به وما في حكم كانسذر المعنى الشعير فسه ما لاجزاء وقوله ولا فرق بين النظوع والواحب أي خلافا القاهر المصنف من أن قوله أن نظرع بشرط في قوله خلاف عكمه المفندة في تعدد من تأخير الاصدواء في الحاجب المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة والمنا

والتقليد هنامتقارب فرفر ع المؤلف على ذلا قوله (ص) فلأ يحزى مقلد بعد ولوسل عن لا عَكَسه (ش) يعني انه أذ اقلدالهــدى معيماً وصُـغيراً فلا يجزئه ولوسلمنان زال عبيه أو بلغ السن معدُ ذلك بخسلاف مااذا فلده سلما عُ تعمد فانه يحزَّه ولا فرق بين المطوع والواحب على المشهور وقوله (ان تطوعه) لدس شرطا في قوله يخسلاف عكسه واعماه ومستأنف راجمع لقوله فلا يجزئ مقلد بعيب والواوفى قوله (وأرشه) مؤخرة من تقديم وانحامح الهاقبل ان تطوع ودؤتي قدل أرشه بفاءو بصيرال كالام هكذا فألايحز يُعقلد بعيب ولوسار وان تطوع به فأرشه (ص) (وثمنه في هدى ان ملغ والا تصدق مه وفي الفرض مستعين مه في غير (ش) و بهذا توافق قول ابن أللات ولوقل ده لدما سالما تم تعمل أجرأه و بالعكس لم يحرز على المسه و رفعهما وأقره في توضيعه والحاصل ان ارش عساله ذي وثمنه ان استحق يحعل في هدى ان المغرثين هدى وهذا القدر دشترك فيه هدى التطوع ومافى حكه والهددى الواحب وأماان لم سلغ عن هدى فانه فالنطوع وماف كهوهوالندرالعن يتصدقه وأمافي الفرض فيستعبنه فيغره والمراد بالفرض ماهوفوض بطريق الاصالة وماهو ندرمضمون ثمان ماذكر بافى عكم ارش هدى النطوع ومافى حكمه يحسري في ارش عدب منع الاجزاء وفي ارش عدب لاعنه عه وأماماذ كرنافي حكم ارش الفررض بالمعنى الذي سناه فهو في ارثر عمد منع الاجزاء وأماما لاعنع الاجزاء فانه يحب حعدله في هددى ان ملغ والا تصدق له كا وش هدى القطوع كماه وظاهر المدونة وقال اللغمو يستعساه في هدى الفرض حعل ارش مالاعنع الاحراء في عُن هدى ان بلغ والاتصدق به واقتصر على كلامه ج (ص) وسن اشعار سنمها (ش) معنى إن الهدى من سنته ان مقلد ويشعرفان كانالابل أسمة فأح أقشعرفيهاوان لمبكن الهاأسمة فالمشهورع دمالاشعار وطاهر كلامهم انماله سنامان يشعر فى سنام واحد وقوله (من الايسر) مو محسل الاشعار أى ان الاشعار بكون في الجانب الايسر وأشار بقوله (الرفسة) الى أن الاشعار سداً به من جهسة الرقبة الى جهة المؤخر لأمن المؤخر الى حهة الرقمة قال اس رشد السنة أن سية قدل ما القيلة ويشعر بمينه وخطام بعسيره شميله اه فاللام في الرقيسة بمعنى عنسداً وبمعنى من بشق الجلد ويقطع قدوالاغلة والانملتين بحيث يسمل منه الدم ويفسعل الاشعار من مسينا حرامه بالحيران كانالهدى معمه أومن الموضع الذي اشتراه فيه بعد الميقات واسر فيه تعذب لات السنام لا يؤلها شقه يخلل في سائر حسيدها ولذلك لم تشعر الغنم ولا المقر التي لاسمنام لهالان فمه تعذسالهاو يشق السنام طولاوقسل عرضا وقسل لاخلاف من القولين فاذاقسل طولافهو بالنظرالي طول البدنة وهومن ذنبه االي رأسيها وعرضامن الارض الي أعلى سنامها واذافيسل

انبلغ والاتُصدق، هان تطوع، ه وفى الفرض الخ (قوله وهذا القدر الخ) استشكل مأذ كرمي هدى النطوع بقاعدتمن تصدق عمين ماستعق فلايلزمه بدله ولواشترى شيأوهب مأسحق فانالثمن الذى رجع به على ما تعمه يكون للواهب وأجاب الخمي رأن ماهما نذرالنن أوتطوعيه ثم استرىيه هدىاولوكان انماتطوع مالهدى لم بلزمه المدل قال الغر باني وحوامه طاهر في الفقه معمد في لفظ المكان (قوله فيستعين مه في غيره) أي يحعله فىالسدل الواجب أنبلغ أن سنعين وفي ذلك السيدل الواحب (قسولة واقتصر على كالامده الخطاب) اقتصار الحطاب فسدأنذاك هوالراجيج اقوله اشعارسنها) جمع اتعدد الهداما (قوله من الانسر) أي في أفاده النءــــرفة (قـــوله وأشار وقوله الرقسة) الطاهر أن هيذا مندوباذاءلمت ذلك فلاحاحـــة اتنظير عب حيث فال وانظر ما حكم السدء من احمة الرقمة وما حكم كون الاشعار في الاسروفي نت أنه معتمل إن السينة ثلك

عرضاً الكيفية أومطاني الاشعار والكيشية مندوية اله وهذا غرصة كرفيق الانسر عرضاً المستقدة المسترى زمامها اله قال شخنا الاأن تلك المكون بني المشيرة المرادية المستوالية المنافعة المنافعة

عرفة وشرحها أن الطول في الابل وفي الحسوان من طهرها لاسفلها وان العرض فيهامن رأسها لذنها (فوله مسمما) أي قائلا باسم الله و مز مدوالله أكر (قوله وندب نعلان) أي و يجزئ الواحد في تعصيل السنة (قوله بنبات الارض) هذا مندوب آخر (قوله فان قلت قد قد ما المراف) أقول لم يكن مفاد المصنف فيما تقدم مذاك بل افادة حكم الترتب لاحكم ذات التقليب (فوله والحواب أن كالرمه هنا الز) أقوللاتفصل هذا في كلام الصنف وسن اشعار سمها وتفصل التقليد بأتى بعد (قوله ان تحلل الهدايا) مراده بالهدايا الابل خاصية ومنسدب تأخير تحلمها الى وقت العسدومن من الى عرفة قال في المسوط والتحليل أن مععل عليها شأمن النياب مقدر وسعه والساض أولى ( قوله كالدرهمين) مفاديعضهمان الكاف استقصائية لاتدخل شبأ وفي كلام آخر أنها تدخل الثلاثة لانه قال ان لم ر تفعران بكون الدرهمين ونحوهما وهواظهر (قوله لانشقها) أي ندماوان (٣٨٣) كان مقتضى العلة التحريم (قوله ولان فيه) عطف علة على معاول (قوله وكل ذلك) أى من التقلمدو ألا شبعار والتحلمل واسع أى ليس نواحب فلا سافى أن المقامد والاستعارسة والنحليل مندوب (قوله فقط) الاولى أن قوله فقط راحم عراسكل من قوله قلدت وقوله المقروقوله الأرأسمة راحم للاول أى قلدت لاأشعرت الابأسمة وقوله لاالغم راجع لقوله فقط ماعتمار المقسر أى المقر فقط لاالغنم (قوله وانظرهـل تحلل) النص لانحلل (قوله ولمدؤكل الز) ولايحوز دفع الهممدي للساكن حيافات دفعه لهسموذ بحوه أحزأ والافلا وعلمسه بدله واحماكان أوتطوعاأماالواحث فطاهر وأما النطوع فهوكن أفسده بعسد الدخول فمه قصب قضاؤه واعلاأن نذرالمساكن المعسن ادامات أو سرق أوضل قدل محسله فانهلادل فسه على صاحبه لان حكه حكم هدى التطوع أدامات أوسرق أوضل قسل محله فانه لاندل على صاحبه (قوله مطلقا) أى قبل

عرضافهالنظرالىالسسنام وهوالحسدية وطوله من أمسفله في ظهرها الى أعسلاه وقسدره قسدر امتدادأعلاه فهمارا جعان الى شئ واحد (ص) مسمما (ش) أى على حهة الاستعماب وكان الاولى تقديم قوله وتفلمد لان السنة تقديمه في الفعل على الائت عار خوفا من نفورها لوأنسعرت أولاوكا تهاعتمد على قوله فعما مروتفل دهدى ثم اشعاره (ص) وندب نعلان بنمات الارض (ش) أى بستم لن قلدهد به أن يعلق في عنق منافع أستحد أن يعلقا يحسل من نسات الارض فلايحه لمن الاومار ولامن محوالشيعرونه وهمامخافة أن تحمد س في غصه ن مصره عندرعها فمؤدى ذلك الى اختناقهاوما كانمن نمات الارض عكنها فطعه وفائدة التفلسدأن بعلىدُلكُ الساكين فصمه ون فوقسل الثلاث مع فعطر آنمامن الهدا بافترد ولم مكتف المتقليد لانه بصدداز وال فانقلت قدقدم المؤلف أن النقلب لا من سلمن الاحرام حمث قال وتقلسد هدى ثم اشعاره ثمر كمتان فسافا ثدة اعادته هنا والحواب ان كلامه هنامة صل لماأجله هناك ادتكام هناعل إن الهدى منهما بقلدو يشعر ومنهما بقلد فقط ومنه مالا بقلد ولايشعر (ص) وتحليلها وشقها ان لم ترتفع (ش) هذا معطوف على المندوب والمعي أنه يستحب أن تحلل الهدايا لاندلك أبهي لهاو بكون ذلك كالمالساكين ويستحيله أيضاأن يشدق الحلال عن الاستمة عنافة السقوط اللم ترتفع أثمانها بأن قل ثنها كالدرهم من أما الثار تفسعت أثمانها فأنه لادشفهاالسلا بفسدهاعل المساكن ولانفسه اضاعة لمالهم والتحلس أن يحمل علماشمأ من الثياب بقيدر وسعه وفي المدونة وأمامن أراد الاحرام ومعيه هيدي فلمقالده من منسعره مم علمان شاءوكل ذلك واسع وفي الموطا والمساص أحسالي انتهى والتعلم لخاص بالبدن (ص) وقلدتاليقرفقط الابأسنة لاالغنم (ش) تقدمانالابل تقلدوتشعر وتحجلل ويأتى أن الغنم لاتقلدولاتشسعر وأشارهنا الحاأن الدوقط الاأن يكون لهاأسنمة فأنما تشسعر أيضا لشهها مالابل وانظره ل تحلل وحكم تقلب دالغنم المكراهة واشعارها النحريم لانه تعدديب فأصلها لمنع فى غسرماوردالنص فسمه (ص) ولم يؤكل من نذرمساكين عـــين مطلقا عكس الجميع فلهاطعام الغنى والقر بسوكره اذنى الاندرالم يعسن والفسدية والخراء يعسدالحل

المصل وبعده أماعدم كاممنه قبل المحل فلانه غيرمضمون وأماده دالمحل فلائه قدعينا كالموهم المساكين ومشله هدى النطوع اذا حمل للساكين بالنيسة أو باللفظ عين أم لاوالفيدية ان لم تجعيل هديا كذا في شرح عب أفول أما هيدي النطوع اذا حصل لمساكمة فعدم الاكل منسه مطلقا طاهر لانه قد دمالساكمن وان الفدية اذالم يحيعل هدد مالك تنهاء وضعن الترفه فالجمع بين الاكل منهاوالترف كالجمع بين العوض والمعوض (قوله عكس الجسع) اماخبر مبتدا محذوف أى وذلك عكس الجسع أى فالجسع يجوزمنه الاكل قبسل وبعسد فقوله بعسدالاندراا لمغمستشي من ذاك المحذوف الذي قدرناه لاابه مستشي من نفس قوله عكس الجسع (قوله بعد المحل) أى فلا يأكل بعدالهل والمرادادا عطبت بعدالهل فلا يأكل منها لابعدالهل ولاقبل أما بعد فالامر ظاهر وأماقبل فبأن يرجع بمنسافرا أماعدمالاكل فىالعطب بعدالحل فئي الفدية أىالني معلت هديافلا تهعوض عن الترفسه كمافلنا وأماالنذرالذي لمرتكن معينافاته للساكين وأماجزاء الصيدفلا مدةبمسة متلف فلايستحق أثابأ كل منه شالانه لااستحقاق ادنمه لانه بذاك الاعتبار يكون أفدره

وهدى تطوعان عطب قبل محله (ش) أشار بهـ ذالى جواز الاكل من الهدى وعدم حوازه وسعدله على أربعة أقسام قسم لأيؤ كلمنسه مطلقاأى قبل المحل وبعده وقسم بؤكل منسه مطلقا وقسم بؤكل منسه قبل المحل لابعده وقسم عكسه فالاول ندرا لساكين المعين لهسم بالفظ أو بالنمة بأن قال هـ نده البدنة نذر الساكين كافوام عمندين أم لافحسرم عدلي المتقسر ب به ورساوله ومأمورهما عن لسرمست قاالا كل منسه ساواء باغ المحل وهمومكة أومني أملا والثاني كهدي الفساد أوالمتعدة والقدران أوتعدى المقات أوترك النزول بعد فقضارا أوعرد لفة ليلا أومست مني أورى الجار أوطواف القسدوم أوتأ خسرا اللف أوتمعمن المثبي فمأكل بمباذ كرقسل المحسل ويعسده واذاقلناله ذلا فسله اطعام الغسني والقسر يسجمين تحوزله الزكاة أولا تلزمه نفقتمه أملاوالتصدق والاهمداء بالكل والمعض بلاحمد عملي المندهب قاله سمندو يكرونه الاطعام أوالنصدق بشيئ منهاللذفي عندان الفاسم والثالث نذرالمساكين غسيرالمعسين لهسم بلفظ ولانسة كعلى هدىأو بدنة المساكين والفسدية المنوى ماالهدى والزاهلصد فلامأ كلمن هده الشلاقة بعد الحل لبراءة دمت منهاويا كل فبلءاهلان عليسه البدل والرابع هسدى النطوع وهوالذى لهيص لشئ فيأكل منه يعسد لمحل ذان عطب قب لدلانه غبرضا من له الاأن عكنه ذبعه فيتر كه حتى عوت فيضعنه لانه مأمور مذبحه مؤةن علسه فالهستدفنع من الاكل لاتهامه على عطمه وقيل المنع تعبدا فقوله عسن سيأتى مفهسومه صرح به لآنه مفهوم غبرشرط وأماالند درالمعسن لابقيدالمساكين فنطوع وأماغه المعنى لغسيرالساكين فعكس الجسع (ص) فتلق قلادته مدمه ويحلى للناس (ش) تعنى ان هدى النطوع اذاعط قد المخال فان صاحب ينجره و بلق فلادنه وخطامه وحسلاله ويحسل سالناس وبنسه يأكاونه واغباخص همذابهم دى النطوع لعسوم قسوله وين الناس الشامل الفقر والمسلم وغيرهما ولم مععماوه عامافى كل منسوع لانماعماه مخصوص بالمسلم الفسقير وقوله مدمسه هومقصودوذلك عسلامة الكوتم اهسد ماولا باحسة أكلها ولئلاتباع وقوله (كرسوله) تشميه في اله يتعره أو بذيح بيه و بلق قلادته بدمه و يحسلي بين الناس وينسه ولايأ كل منسه ويحتمل التشهيه في جميع ماهر من الافعال والاحكام وهوأطهسر فال فيها والمبعوث معمه الهسدى بأكل منسة الامن الجرا والفدية ونذر المساكين فلايا كل منها

ماللمنف فالتوضيع وأماسند فغص هدى النطوع بالمسارالفقه واذامشيناه على كالأمه فألمراد بالناس السلاالفقير وقوله هسو مقصود) أى الس المقصود القاء القلادة فقط دل القصود الاحران معا (ڤولِهُوزَالُعلامةُ)أىالالقاء بالدم علامة للكونه هيديا وقوله ولاماحة معطوف على قوله أحكونها هديا أي وعلامة لاياحية اكلفا وقوله ولئلا ساع أىوعلامة اعدم السع لهاولايحني انعدم السم ممايتفرع على مافيله من كونه هده (قوله تشييه في انه ينعره الز) أي أن رسوله أى صاحب هدى النطوع الذي عطب قبل محله مثل صاحبه فيأنه لاماً كل قبل الحسل وماً كل معدقال عب تشبيه في الموركمة وبلقى فلاديه ويخسلي من الناس و سنة ولاماً كلَّمنه قال في المدونة الأأن مكون مسكسنا قاله تت قال محشبه همذا الاستثناءغير صحييم حكاوعزوا أماالاول فلاأنهدى النطوع اذاعطب قبل محسله غبر مختص بالفقد وقدصر حوامأن

الرسول معكمه سخوريه في منعمون الأكل فلاو حد طوازا كامان كان مسكنا اذابس الساكين فقط من المغزاء أو الفدية أو نذر وأما النافي فسلات المدونة فالت ذلك في عام ولا ساكن كان فقط ونصه بها والمبعوث معتماله سدى بأكل منسم المعنى النطوح فل نقسل المساكين فلا بأكل كل منها الأسول وماذكر نامين أن هدى فيه ذلك وأضاف التواقع في نقسل المساكين فلا تعالى المنافق ومن المنافق والمنافقة أى غير المعين ( قوله الاان مكون الرسول مسكسنا) حاصل ذلك مادستفاد من قوله و يحتمل الزالفيد أن قوله قال قهاد الل القال من هذا الاحتمال أى دليل لعضه لا كله أذهذه الثلاثة لاما كل منها الرسول بعد الحل كربها الأأن يكون الرسول مسكنا فأنه ما كل منه بعدالهل وايكن المعنى امس كذلك والمعسني ان هذه الثلاثة وان كان ربهاماً كل منهاقيل الحل الاأن السول لاماً كل منهاقيل المحل و عن يُرمنا ذلك في الحدود بدالا كل منه مطلقا والحاصل إن حكالرسول في الاكل وعدمه حكور بدالافهما إذا عطب الواحب قيسل عَدْرُ فِلانًا كَلِّ مِنْهِ لَتَهِمَةُ الْنَكُونِ عَطْبِ يسيمه ومثل ذلك من المستثنيات الثلاثة اذاعطب قسل المسلوعة ماذكر نا فينشذ لوقامت وينة على ذلك أوعد إان رويلا متهمه أووطن نفسه على الغرم أن اتهمه حازله الاكل والحاصل أن أكامم مديه لاعتم فعما منه ورين الله تعبالي حيث لمركز العطب منه وأماعيسب الطاهر فقيد علته وكل هيذااذا كان الاكل غيرمستحيق وأمااذا كان مستحقاقاته يحوزله الاكل فقول الشارح الأأن يكون الرسول مسكينا راجع الثلاثة فاذا كان الرسول مسكينا حاذله الاكل قبسل الحل (قوله وضمن الخ) هذه جاة مستأنفة استئنافا سانسا حواب لسؤال اقتضته الجسلة الاولى لانه قدم انه عتنع الأكل من الهدي على صاحبُ وعلى رسوله ابتداء وماالحكوله وقعوا كلُّ رب الهدى أو رسوله أوأمر واحدمنهما انسانا أخذشي أو بالاكل ( فوله ولوفقيرا بأخذشي من هدى تطه عن أي وأماغرهدي النطو عادا أمن انساناماً حدَّث فإنه بضي بدله هدما كاملا إذا أمن غسرمستيق وأماان أمن مستعقافلا ثيرً علمه والحاصل انرب الهدى إذا أمرف هدى النطوع فأنه يضمن بداه مطلقاسواء أمر مستحقه أم لاوأ ماان أمرف غير التطوع فان أهر مستعقا فلاشئ عليه وان أمر غبر مستعق ضمن البدل (فواه بدله هديا كاملا) أي و يصبر حكم البيدل حكم مسدله من المنع فانأكل الضامن ذلك البدل فانظرهل بضمن مدله هيدما كاملا أنصالتنز مله منزلة المسدل منسه أوودرأ كامفقط لانه دونه في الرتمسة عسر مذاك دفعالاء يتراض المساطي (TA0) ادهومنزل فقط منزلة الاول (فوله وضمانه البدل في غيرصو رة) اعما من أن الصواب لوقال المصنف وضمن غيرالرسول ويسقط افظة

فى لان كارم المسنف في رس الهدى لافي الرسول وحاصل الحواب أن المرادفي غيرمسئل الرسول وغيرمسي الرسول هي مسالة رب الهدى (قوله فلاضميان علمه اذاأمر)أى سواءا مرمستعقاام لا وقولة وانماعليه الاثم فقط أى أذا

سَمَّا الأأن يكون الرسول مسكمنا فاترأن ما كل (ص) وضي في غير الرسول مأمره مأخف شي كأ كلهمن منوع مدله (ش) أى وضمن رب الهدى بأمره واحدامهمنا ولوفقهرا بأخذشي من هدى تطو ععطب قد ل عله أو أكاه منه يدله هدما كاملالان أكله منه أبطل ارافسة الدم مه فوجب أصل الهدى لانه لا بقيعض الدلاينت بعض هدى وضمانه للمدل في غير صورة السولوهي الصورة المعلقة بصاحبه أى فى غسرموضع يستقل فسعارسول بالتعدى وأماموضع يستقل فيهالرسول بالتعدى فلاضمأن على صاحب وأماالرسول فلا ضمان علمه اذاأمن وانماعلمه الانم فقط وانأ كل ضمن قد درأ كله فقط وعلمه الانم الا أن مكون مستعقافلا ضمان ولااتم وانظر الضاح هدا مسئلة في شرحنا الكمر (ص) (وع - خرشي فاني) أحريم مستحق وأمااذا أحر مستحقافلا أعمله وقوله وان أكل ضمر ، فدراً كامفقط وعلمه الاعمالااذا

كان مسخدة أي ففر ق من الا مروالا كل فالا مر لاضمان عليه مطلقا والا كل بضم وإذا كان عمر مستحق وأما اذا كان مستحقا فلا يضمن وهذاخلاف ماعلمه عير فانه قال وأكاه بماعلمه مرما \* يو حب هـ ديا كاملا فلتعلما ومشل اطعام من لايستحق \* وأمر مالآخذمنه يلتمق كأمر ولولمستمق \* بالاخذمن تطوع فاستَبق ويغرم الرسول قدرما أكل \* كذا اذا أخذا مره حصل (قوله الأأن يكون الرسول مستعقافلا ضمان ولاا ثم) فسه نظر وَكَانَ كُل لدس أهلا فأعرفا ﴿ وَانْ مَكِن أَهْلا فَغُرِمِهِ انْدَفِي وان قاله عيولانه تخالف لنص المدونة فانها فالتروان بعث بهامع رحمل فعطمت فسيمل الرسول سيمل صاحبهالو كالممعها ولابأكل منها الرسول اه قطاهره الاطلاق وهوالمعول علمه كالفيده بعض المهقين (قوله وانظرا يضاح الز) حاصيله أن كل مامنع ريهمن أكله قبل باوغ محلهو بعسده أوقيله فقط أو يعسد وفقط اذاأكل منه مشأفاته يضمن بدله هسديا كاملا الافي المندو والمعين السياكين فهل هوكذاك أويضمن قدرأكاه وهوالمعتمدواذ أأمرر به غبروبا خذشئ بمباعنع منسه أوبأكامهمنه فأخسذ أوأكل وكان المأمو رغيرمسنعني فان ربه بضمن هديا كاملاالا في المسذور العسن الساكين فسنعي أن سفق على ضمان قدرا كام فقط لان أصره المذكو وأخف منه ويحتمل أن يجرى في القولان الحار مان في أكله وأمااذا كان المور مالا كل أو بالانعذ مستعقاماً ن كان مسلما فقرالا بازمه نفقته فان كان ذلك من غيرهدى النطوع فلاشي علمه وأماان كان من هدى النطوع فهل هو كذلك وهوما علمه اللخمي وسندومن وافقهما أو ملزمه مدله هديا كاملا وهوالمرتضى عندهم وماذكرناه من أن هدى النطوع الذي عطب قبل محسله مخالف الماعم من أكاسه فهمااذا كأنالمأموربالا كلمنسه أومنهامستحقاقانه يضمن في هسدى النطوع ولايضمن في غيره يحتاج للفرق ينهما على القول بأن منع الاكل من هدى النطوع معلل لاعلى القول بأنه تعبدوقد أشارا بنء وفتالقولين ولعل الفرق ان هدى النطوع متهم ف عطبه لحصولة قبل عداد بعد النفر النفر المضمون والفدية التي جعلت هذا والغزاء لان العطب الخاصل في جمعها بعداله في وقد برحى خسلاف في المنع من الاكل أى عائده من الاكل أى عائده من الاكل أى عائده من الاكل أى عائده من الاكل كوركا يجرى في المنع من الاكل يحتول أن المنافذة المنطقة ال

وهل الانذرمسا كين عين فقدراً كله خلاف (ش) أى وهل ضمان المدل عام في نذر المساكن المعنن وغبره أوهوعام الافى نذرالمساكين المعسن فانسا يضمن منه قدرأ كله اذهو الممنوع فقط وهوالمعتمدوهو قول اس القاسم في ذلك خلاف وعلى الثاني يضمن منسلهان عيلووزنه والافقيمتيه وظاهرة ول المؤلف فقدراً كله عدم جريان الخلاف المذكور فما اذا أمن مأخذه فلا بصمن هذما كاملا فيها بانفاق (ص)والخطام والحلال كاللحم (ش)الخطام الزمام وفي المصماح وخطام المعتر معروف وجعمه خطم ككتاب وكشب سمي بهلانه يقععلى خطمه أىأنفءاد المخطم الانف والجمع عاطم كمسحدومساجد اه والجلال فالالكوهرى الحل الضموا حدملال الدواب وجع الحلال أحلة والمعنى انخطام الهداما وجلالها حكم ذلك حكم لجهافي المع والاماحية فالهدى الذى لا يجو زاصاحبه أن بأكل منه لا يجو زله أن أخد فشا من خطامه ولامن حلاله فان أخد نشأ من ذلك أوأمر أن وروح في منه وأتلفه كلا أو بعضال مه قمته للفقر اءوان لم يتلفه وكالولابعضار دولهم فعلم مافررنا ان التسبيه ليس نامالان في اعطاه العرم وبه الممنوع من أكاه والامر بأخفش هديا كاملا مخلاف الخطام والحلال كاعرفت (ص) وانسرق مدن محه أجرًا لاقمله (ش) يعني ان الهدى الواحب الذي وحب لنقص في ج أوعرة كحزاءالصمدوفديه الاذى أونذرمهمون اذا ذبحسه صاحبه تمسرقه انسان فأنه يجرثه ولا مدل عكمه لانه أيماعلمه هسدى بالغ المكعبة وقديلغ ووقع المعدى في حالص حق المساكين لاان ضل قسل الذبح فلا يحزئ ومن قول المؤلف أحزأ مفهم ان الهدى واجب أما المذر المعدين وهددى النطوع فلامدل على صاحسه ولوسرق قدل الدبح ومنسل ماسرق من هدى القطوع والنذر المعسن مأضل منهسما أومات فلايدل على صاحبه قسه وأماالواجب فعليه يدله رس وحل الوادعلى غير شم عليها والافان لم يكن تركه ليشتد فكالتطوع (ش) يعسني ان الانسيان اذا أهدى مدنة وفلدهاوأشعرها تم ولدت فانه مازمه أن يحمل ولدها وحو مامعها الى مكة اذ لامحل له دون المدت فأن المحد غيرها بحمله علمه فاله يحدمله على أمه ان كان فيها قوة وان نحره دون الست وهو فادرعلي تسليغه توحه فعلمه هدى سله فان لم يمكن حله عليها لعزها عن ذلك امالضعفها أولخوف موتها قانه بتركه عندمن يحفظه حتى يستدفان اعكن تركه عندمن يحفظه مأن كان فى فلاقمن الارض مثلا فانه بصبر حكه كهدى النطوع وان كانت من الهدى

المربعينه فاذاأ كل منه شمأ كان علمة مثله لانه أراق الدم الذي كان وحبعلمه وماعدل بهمز لجهاعن وحهه وهوقد أتى به ولذلا أحزأعنه هنسه كه لوأخذأو وكماه قدرا عماءنع ألا كلمته أوأمراغيرهما الاخذمنه غردكل عنماأ خدوله مطموخالاسغم ان لأصمان علمه في شي من ذاك لانه رد اساعها ذبح لهــمقال ذلك كله عبر (قوله آذ المخطسم الانف عسلة لاتناسب وحاسسل مافي المصباح خملاف ماقاله الشارح لان الذي فسه أن الخطم مقدم الانف والفمثم قال والمخطم الانف (قوله لاقسله) الفرق سنماهناوسنماسيق من ان العب بعد التقليد لابضرأن العيب من الله لاصنع لاحد فيه وأيضالان العيب بتنفع به الفقراء بخلاف المسروق (قوله ووقع التعدى في خالص الخ ) أى وله المطالسة بقمت موصرفها الساك بنالانه كان تحتىده (فدوله ومن قول المؤلف أجزاً مفهم الخ) فيد مسى لفول المؤلف وأجزأ اذكروا الله

يد كركم (فوله وجل الولاعي غير) أى ولو بابرة ان ايمكن سوقه كالتحمل رحله لا (فوله فان الم بتدغيرها)
الحاصل أن حاله الحدكة من حدث هو واجب وجداء على غيرالام ولو يأجرة ان ايمكن سوقه أفضل من حاله (قوله فانه يصديله)
فى كالامه اجحاف كابدل عليه كالرم عج وتبعه عب وضبا ان قوله فدكالتطوع أى يعطب قبل محلوان كان في مستقت أى
أمن نحوه فى محسله وخلى بينه و بين الناس ولا با كل منه كانت أمه عن نطوع أو واجب فان أكل منه فعلميد له وكذا ان أمر بأخذ شيء
منه وان كان فى محسل غير مستقت كطريق فانه بيدله جدى كبيرولا يحزئه بقرة بريد في نتاج الدنة كافى الحطاب فان الم عكنه بداد كاه
وتركد اه ولوقال المستف بعدقوله تم عليها والاتركلات شدان أمكن والافتكالتطوع لكان أظهر

(قوله فلايشريس لنها) أى تكرم حيث إبضروالامنع جداد بعشهم على الاطلاق وهو فالعركلام شارسنا وقيد بعضهم عامنع من أ من أكلمه وأماغسر المفتوع من أكمه فيهو فرشر به وقصل بكسرالشاد وفتهها الاأنمان كان بعنى ذا دفهر مناب النافق هو ان كان يعنى بق في مضارعه للاشلفات اقطر عير (قوله وان فضل عن رزي فقصلها) فان لم يقف ل أو أصرمنع (قوله فا فه يعلبه ويتصدف به أكند باوقوله لان شربه أي أكن المساولة في المساولة والمنافقة عن المعرف المنافقة عنافة عن

لمنفضل مكرهمع أنه يحرم ( قوله وندب عدم ركوم الخ أى ال مكره كافى النقل وعمارته لأتفسد لاختمالها الكراهة وخسلاف الاولى (قسوله أى و يطلبه) أى ندما كاصرح به (قوله أومعقولة) عسامن تقرير الشارح ان قولة أومعقولة عطفعيل مقيدرهو مفددة وبهدسقد ط مانقال اذا كانت معدة وله هي قائمة فيكنف مقامل قائمة ععقولة وظاهره التخمر وهومعترض بأنها نحر فاعة مقدة الاأن يخاف ضعفه عنها واستناعها من الصرف عقلها فأوحمن تذكون للتنو يعلاللنفسرونقل تت عن سندأن المقرادا فحرت فقائمسة أيضا ولمهذ كرهل تقمدوهو الطاهر أوتعفل لعدرفها بطهر انأمكن عقلها لـ (قوله ويرجمه)أى يرجير مافلنامن أن الاولى التفديم (قولة لاان تعمد) أى فسلا معزى سواء وكله صاحب معلى ذبحه أملا مغلاف الاضعية فيعرى عن دبها ولوذ محهاالنائب عن نفسه عدا معاناتة ربهاله دون الهدى فهي تخالف الهدى في هذبن الامرين والفرقف الامراشاني أنالضعمة لما كانار بهاأ كلهادون وحموب مدق وانحاالم مدارعها فاطهار

الواحسقاله عبدالملك اه وهدى القطوع اداعطت قبل محسله فانه ينحره و متركم الناس ما كلونه ولايا كل هومنه فان أكل منه شسأ أبداه وكذلك هذا لا مغرمضمون علمه فاوو حدمالا معسا لاتحز يمعيه لربكر له أن متصرف في واده او كان معها في حكم الهدى قاله سند وأماذ بحواد الهدى قسل النقلد فستحد كولدالا خدمة قبسل الذبح (ص) ولا يشرب من المين وان فضل (ش) يعنى أن البدنة الهدى اذاقلدها صاحها وأشعرها خُرحت عن ملكه وخرحت منافعها أنضاف لارشر بمن لبنهاوان فضلعن رى فصملها لكن ان أضر بقاؤه فيهام اهانه يحلسه وبتصدق به لانشر بهنوع من العود في الهمة فانشر ب لين هده وحصل للام أوالولد نقص فعليه الارشوان حصل آساد كرهلاك فعلمه السدل والمه أشار بفوله (ص) وغرم ان أضر بشريه الامأ والولدموجب فعله (ش) أى من أدش أوبدل كامروموجب بفتحا ليم والواوف قوله وانفضل واوالحال وقوله الاممعمول أضر وموحب فعلهمعمول غرم أي مأأوجمه (ص) وندب عدم ركو بهادلاعذر (ش) بعني ان الهدى سدب لصاحبه عدم ركوده اذا كان لاعدراه ولاعتمل علمازاده ولاشمأ شعما وأمامع العمدر فانه يجوزله أدير كما الوتلف في هذه الحالة فانه لاشي علميه وقوله (فلا بلزم النزول) مفرع على مفهوم بلاعذر كابدل علمه قوله (بعدالراحة) والمرادبالعذرالاضطرار كايفيدهكلام تت فانه قال فاناصطروركب فلايازم النزول بعدالراحسة أيء يطلب مكالفد ده كلام الحلاب وفسر اللغمي الاضطرار بأن لا يحسد مأيكترى يهأولا يجدما بكترمه أه واذاركها الغسبرعذرو تلفت ضمنها وأمااذا ركبها اعذروتلفت فهسل يضمنهاأم لاوق تت ما مفسدانه لا يضمن الااذاحصل منسه تعدعلها واذا زل اعسد الراحة فلا مركهة أنانها الااذا اصطر كالاول (ص) وخرها قاعة أومعقولة (ش)أى يستحب لدأن يعربدننه فائمة على قوائها الاربع مقسدة أومعسقولة السدالسرى أي بثى دراعها اليسرى الى عضدها (ص) وأجرأان ذبح غيره عند مقلدا (ش) يعنى ان الهدى المقلدأو المشمعرادا نحره شخص عن صاحسه فانه يحسرنه ادا كان الذي نحره مسلما لاكافرالا بهلمس من أهل القرب وعلى صاحب مدله وقوله أجزأ يدل على انه في الواحب كأفاله الساطي ورد تت علمه فيغبرموضعه قوله عنه متعلق بأحزأ وكان الالنق تقديمه فمقول وأحزأ عنه ان تحره غسره مقلداأومشعراولو بغىرادنه و رجعه قوله ( ولونوى عن نفسه) أى ولونوى النـــا ثـــعن نفســــه فاله مجزئ عن ربه (ان غلط النائب) لانه نوى القرية لاان تعسمه فسلا يجزئ عن واحدمنهما على المشهور ويضمن قمتماريه (ص) ولايشسترك في هدى (ش) أىالايحوزالاشتراك في الهدى لافى تمنه ولافى أحره ولوكان تطوعاوا لاقارب والاحانب سواء ومشل الهدى في ذلك الخزاه والفدية فساوقال فيدم لكان أشمسل فهو مخالف الاضحمة من أنه مشسترك فيها في الاجرا

ش عمرة الاسلام طلب فيها الاستنادة حيث ام يذج والمتوزم عسد مها والهدى المنعم هدوم من أكام المعطفة أو ويعض الحيالات في كان كل أحد كا "متخاطب يدكانه لا يساله الفقر أو فلذا احر أفعل غسره نعراذ فه والفرق في الامر الاول منهسا أن الضحيم لما أن تقرت لا نامة أحر أن عن رجها مع بسبة النائب عسداعن نفسه لا نامة سيلانات المنسو الهسدى المالية فقد لا نامة المتحرع و مه ان العمد المسمونة عن نفسه (فولة أي لا يحود الاستراك في الهدى) أي يحرم

(قوله عران قلد) أي و يصر طوعالان البدل نابعن الواحب الموحود أيضا (قوله و يتصرف في الا تراخ) فالدمفهوم القول المصنف بسع واحدواعا قال بيعوان كانلامفهوم لانه أقوى فالدلالة على جواز التصرف بأى وجه من لأف الاكلالما يؤكل منه في بعض الحالات ( قوله كالطارئ) هوطارئ وتأمسل قوله على الماهية ﴿ فصل الحصر ﴾ (قوله أوحس) يحتمل أن بكونا المافه ومعطوف على عدو ويحتمسل أن بدون فعسلافهو معطوف على منعه وألحس يسسنان المنع غالبافيف ما المنع والاول أحسن (قوله لا يحق) أي مل ظلما فان حدر في حق من دين أوقصاص فلا يتعلل اذلا عذراه ادا كان مقدر على أدائه وان كان لا يقدر على أدائه فيكه حكم المحموس ظلما وماناق فمن حس بحق اعماذ كره المصنف فمن حس بحق عن الوقوف وأمامن حس بحق عسه وعن الافاضة أوعن الافاضة فنسط فلدس في كلامه الآتي ما مفد أنه لا يتعلل أصلا كالمفده كلامه هناوهل بعتبر في كون الحسس ظلما في ظاهر الحال وان أمري ظلافي نفير الامر وهو ظاهر مالان رشدة أو بعتار كونه ظلافي نفس الامر وهوما محتمان عبدالسلام ذ كرد لل الشارح وقال القاني والمنقول ان العسرة ما لق وغسره في نفس الامر (قوله مجر أوعرة) الماء للانسة أى الة كونه أى المحرم ملتبسا بحير آوعـرة واحمال أن تنكون (٣٨٨) الباهبعني عن أي عن الكلُّ حير أوغرة يرده قول الرضي اذا أمكن بقاء الحرف على معناه والاولى أن سيق

على ساله بلهوالواحب ولما كان

الحصر مطلقا تسلاثة أقسامعن

الماشروط الاتمة في مابها والفرق إن الهدى خرج عن ملك دبه ولم بيق له فيه تصرف حتى في الاشتراك مالاحر يخلاف الضعمة (ص) وان وحديقد نحر مدله نحران قلدوقيس نحره نحرا انقلداوالاسعواحد (ش) يعنى أن الأنسان اداضل أوسرق هدمه الواحب أوحزاء الصد الست وعرفة معاوعن البيت فقط فأمله ونحر السدل ثمو حكدهديه فأنه يحب علمسه نحروان كان مقلدا لائه تعين بالتفليد ولابرده وعن عرفة فقط بدأ بالاول والحس في ماله فالو وَحَده قَدَلُ أَنْ يَحْدِ مِداهَ فان كَانامُ هَلدَين وحدٌ عليه نحره حمالانه حماتعه مَا بالتقليد المتعلق بالعمرة بكونعن البيت وان كاناغ سرمقلدين أوكان أحددهمامقلد اوالا خرغسرمقلد فانه الزمه نحر واحدمنه سمافي أوالسعي (فوله من البكفار) أنما الاولى وغرالذى فلده في الثانية ويتصرف في الاسر بيسع أوغسره والاشعار كالتقليسد ولل والمن الكفارلاجل فوله أوفئنة أنهى الكلام على ماأراد من مسائل الجروالعمرة شرع في الكلام على موانعهما ولماكان ولوكان المراد مالعد ومطلق المانع المانع كالطارئ على الماهية والاصدل عدمه حسدن الفصل ينسه وبين أفعال المبج وما يترتب مااحتاج لقوله أوفتنية لدخوله في علمانقوله مطلق المانع والريح اذانع درعلي

كانصك ل ك والنامنعمه عدد وأوفننة أوحيس لا بحق بحر أوعمره فسله التحال ان أم يعمله أصاب السفن لاسكون تعدده وأكس من رواله قبسل فسونه ولادم (ش) يغسني آن الانسان اذا أحرم يحير أوعسره فحصرعن كماد العدق بلهومثل المرض مواضع النسك الذي أحرميه بعدومن المكفار أوفتنة بين المسلمن كفتنة ابن الزير والحاجان لانهم مقدرون على الخرو حالى منعمن الوصول الى البت مسلا أومنع بحس طلا و مأتى مفهومه فان له أن يحلل النسة الرفمضون لحهم (قوله مثلا)أي على المسهور بما هو محدرم به حيث كان مسرط من وله المقاءلة اسلان كان على معسد أوعن الوقدوف ثمان في الكلام ويكرهان فارب مكمة أودخلها كابأتي الاول من الشرطين أن لايعه بالمنع بأن طرأالعسدو أو شيأ وذاك لان الموضوع أنه سبق ولم يعلمه أوعله وظنء ممنعه والثاني ان يعلم أو يُظن أن المنع لا يرول الانعد فوات الجيم حصرفيهمامعا (فوله فان له أن

وكان يتحلل) بل هوفي حقه أفضل من البقاء على احرامه فارب مكه أودخلها أم لا دخلت أشهرا لحير أم لا كاهوظاهر اطلاقاتهم كذاةال عير وتحسل كونهاة التعلل إذا كان العذرقاء سأمالوترا بحدى ذاك فلأبيخله الاالبعث وظاهر كالأم المؤلف جواز تحلل المحصراه بعدافساد احرامه ابكن محسوبل هسذاالقضاء وهدى الفسادولاهدى عليه العصر (قوله و بكرمان) فيسه نظرلان هذا في الحصر عن الوقوف فقط لاعنهم أمعا ( قوله أن لا يعلم بالمنع) شامل لصورة الشك والنقل أنه ليس له التحلل عند الشكا اتفا فالان الشك في المانع الموقال امن عرفة نعمله فيه تركُ الاحوام ابتذاء كما في كلام الحطاب والمناسب أن مرحبع الضمير للعدو أي أن الأبعار بالعدو فانء لم به فلمس له التحال الاأن نظن أن لاء تعه فنه عدة وله التحال والمفهوم اذا كان فسيه تفصل لا معترض به قال معض والكن الاولى عوده على المنع لانه أعم لانه يشمل العدوو الفتنة والحس لا محق ولاترد صورة الشد الانه يعلم حكمه الان الأصل في الاحكام التيقن أي أوماقرب منه كالظن (قوله اربعلم أويظن) لاانشك (فوله أن المنع لايرول الابعد فوات الحبي) هذا بدل على أن قول المصنف قبسل فوته متعلق بقوله زواله أى أن الزوال قبسل زمن الفوت مأ يُوس منسه و بعضهم معلمة علقا هالتحلل أي أه التحلل قبل فونه وأما معد فوته فيتخلل تحلل الفوات بفعل عرة وعلسه الهدى والقضاء لاتحلل الاحصار لأن تحلل الاحصار بالنية ولاهدي فسه مالم بكن معسه هدي فينحره ولاقضاء وبعضهم معسله متعلقاما سيففيه اشارة التأنه يتعلل اذاأ يسمن زوال العسدة قبل فوات البرولو بق من الوقت مالو زال العدولادرا: فيما في وهوظاهر قال الدير والاحسن تعلقه بقوافاه التمال فيسل فوانه الكون دواعل قول السهب لا يتعلل الابتدالفوات (قوله وكان أجرائية المسلم المنطقة الابتدالفوات (قوله وكان أجرائية المسلم المنطقة على المسلم المنطقة المسلم المنطقة المنطقة

مثل حصره عن المت وعرفسة الذى كلامه فسهمنا في التحلل بنصر فديه وحلقه من حصر عن أحدهما فقط وكانجصر ممكان بعمد فمتحلل بنحرهد بهوحلقه كايفيده الحطاب فيستثنى هذامما أنى أه ومحمل هذاوالله أعلم عسلى أنه لم يكن وقف ده فقالف على وسأتى اذلك تمة (قولهان كانساقه عنشي مضى) أى دلىل قوله ولادم و بعسد دلك فان كانغبرمضمون فلاضمان وحكمه و في الاكل حكم ماطخ محاد لاماعطب من هدى التطوع قسل محلهوان كان مضمونا حرى على حكم المضمون فان قلنا يسقط عنهالفرض أحزأ والافلا سقط الهدى (قوله أوأخرا لحلاق) أي أوتحلل وأخر الحلاق الىأن رجع الى ملده كذا قال سندفظهر أن الرحوع للمدفئ تأحوا لحلاق وأما تأخرالتحلل فلس له غامة معسمة وانماالمراد أخره لكن لالدخول أشهر الجير بدليل قصول الصنب ولا بتحلل أن دخل وقته (قوله طريق مخمفة) أيء\_ل نفسه أوماله الكثركالسرمعغدوبتكث ولم سنبوا ماالم أد بالحوف هل هو

وكان احوامه في وقت يدرك فسه الحيولولا الحصر أماان حصر بعد ماأحرم وكان لاعكن المبروان المكن حصر لم يتحال ويسق على احوامه الى قابل حتى يحير لان العدوليس الذى منه مهن الحير ولاهدى على من تعلل المصر لان المحصر لاهدرى علمه عند ناخلافا للاغمة الثلاثة وبعبارة أخرى ولادم لمافاته من الحريح صرالعمدوعلي المسمهور وأوحمه أشهب لقوله تعالى فان أحصرتم فااستسرمن الهدى وتأوله امن القاسم عدل المحصر عرض ورده اللخمى بأنالا كفنزلت في الحد سبة وكان حصرها بعدو ولقوله تعالى فاذا أمنتم والامن انما مكون من عدو اه وأحاب التونسي والن يونس لائن القامم بأن الهدى في الاته لم مكن لاحل الحصر انحا كان بعصه مساقه تطوعا فأحرروا مدمحه واستضعف قول أشهب بقوله تعالى ولا تعلقوارؤسكر حتى سلغ الهدى محله والمحصر بعدو يحلق أبن كان (ص) بحرهديه وحلقمه (ش) همذامتعلق بقوله فاله التعلل لكن ظاهره أن التعلل لأبحص لالا يحلق وأسمه وبنحرهدمهان كان معه ساقه عن شئ مضي أوتطوع حيث كان ان لم يتبسر له ارساله لمكة وليس كذلك والمشهور أنه مكؤ في التعلل ننسه وصرح سندبأن الحلق من سنته وايس بشرط وكذا نحوالهدى لنس بشرط ولوعلى قول أشهب الفائل بوحوب الهدىء لي الحصر فأولى على المشهور بعدم وجويه والولاخلاف أنه لوحلق أونحر والمقصديه التعلل لا تعلل (ص) ولادم ان أخره (ش) الضمر رجيع العلاق اللحمال والمعنى أن المحصر الذي يجوزله أن يتحلل اذا أخو التعلل أوأخرا المسلاق الى أن وحم الى بلده فانه لا مارمه دم سيب ذاك لان الحلاق لمالم يقع في زمانه ومكانه لم يكن نسكابل تحللا (ص) ولا يازمه طر يق محد فق (ش) يعني ان العدو اذاأحصرا الجاج ومنعه من عام النسك فلس غلمة أن سلك طريقا مختفا لايسلك فيها الحرم والاثقال وهويحصور حينشذ فانوحد طريقامأمونة فانه يسلكها ولوكانت أبعداذا كان مدوك الحبر قوله ولامازمه أىلا يحب علمه وماورا وذلك شئ آخر ويسغى المرمسة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيدكم الىالتهلكة وقوله ولا بلزمه الخهوفي المحصر مطلقالافي المحصر عن الوقوف والبيت فقط وقوله ولاملزمه الزأى وهو مدرك الحيرمنها والاف لاملزمه اتفا فاوالقياس مخوفسة بالواو لانالطر ولست مختفة واغيا المخنف فاطعها والحاصل أن الشيئ الذي يضيف من نظره يقال فيه مخيف والذي يحصّل فيه الحوف بقال فيه مخوف فيقال جرح مخيف وطريق مخوف (ص) وكروابقاء احرامه ان فارب مكة أودخلها (ش) هــدافين ينحال بفعل عرة وهومن تمكن من البيت وفاته الج بأمرمن الامورغير المبس ظلماأى ان من يتحلل بف حل عمرة اذا دخل مكة أو

ا التحقق أوالقل مطلقا وخرالناه را وغلبته (قوله فانه بسلكها) اذا تعظيم مشتها والاله بلنده أيسا و ومسيدوه مداود و سحوف المراحد التحقق أوالقل مطلقا وخوالا المراحد المرا

( فوله كالهصرالذى إبقته الجي أن يأن أدرك الوقوف وفيه ان هذا جه تم ولا بقر الاقاضة كا يقوله الصنف ( فوله أوقاله بجسه ظلما) أي أن أن المنتقبة المنتق

قاربها تكرمه المقاعلى إحرامه العام القابل لانه لا رأمن أن دخسل عسلى نفسه فسادامن أوفانه الوقوف معرفة لتتم الفائدة حاجته الى النساء أو بصنب صدا فيكان الحلالة أولى وأسار وأمامن يتعلل بلافعل عبرة كالحصير (قوله ولا يتعلل اندخل وقته) ولا الذى لمنفته الحيأوفانه يحسه ظلماأولم ممكن من البنت فلس حكمه كذاك وتقدم أن التعلل فرق بين بقاءالمانع وعدمه خلافا ف حقسه أفضل سواعقار بمكة أم لاواغماذ كرأودخلها وان كان أحرى السلا يتوهم تحريم لقول الزرقاني والمانع ماق (قوله اذا ابقائه على احرامه ان دخل (ص) ولا يتعلل أن دخل وفته (ش) يعني اله اذا ارتبكب المكروه اراسكب المكرومالن ليس خاصا بيقائه على احرامه ولم يتعلل منسه ول استمر مقم اعلسه الى أن دخل وقت الحير من العام القابل عربكب المكروه مل هوفي كل ماق فانه لا يجوزا وحينتذأن يتحلل ليسارة مايق ويعبارة أخرى أيولا يتعلل من فاته الحير بأي مفوت على احرامه الى أن دخيل وقت غرالس ظلما فهوفمن يحلل بفعل عرة وهوالممكن من الست الدي فانه المبينعسر الحس الحير مرهسندأيضا كاني قبلها ظلماأمامن بتعلل بالنسة فظاهره مامران له التعلل في أي وقت كان كالذي فاته الحير بالحسير ظلما فهن فانها لحير لافي المحصران المحصر وقوله ان دخل وقندأى من العام القامل (ص) والافثالثها عضى وهو متمتع (ش) أى وان يتحال كافال معضهه فيأى وقت أحرم بحبر بعسد دخول أشهر الحير وتحلل بفسعل عرة ففيسه تلاثة أقوال لاس القاسم في المدونة واست المسئلة مفر وضة كافال فقىل يمضي تحلله أى يصحروقه للاعضى وقبل عضي تحلله وهوممتع فعلب درم المتعة بتصلله ولم فالتومن ونبعه الحطاب أنه أراد يختلف قوله فيهائلا فالاهنا ومحلها كأمرقهن أحرم بالخيرف العام الثاني بعدالتعلل بفعل عسرة البقاءعم لي احرامه عمداله قال في فأشهره والافليس عتمتع قطعا ووحه في يؤضعه الاول يقوله بناه عدلي أن الدوام ليس كالانشاء المدونة ولانسغي لمن فاته المير فأعام ولايكون متمتعاوه والاقرب لان المتمتع من تمتع المرة الى المبيروه سذا تمتع من حير الى حير ووجسه عسلى احرامه الى أشهر آلحيمن الثانى بناءعلى أن الدوام كالانشاء ولعل معنى قول التوضيح لان المتمتع الزأن العمره هناليست قابل أن يحسل فيها بمسرة أه ثم بمرة حقيقة أذمن أركانها الاحرام وهومفقودهنا لاان الرادأنه لم عصل منسه التعلل بالمسرة ذ كرالاقوال النالائة محشى تت لاناحرامه بالمرغيرمنعقد (ص) ولايسقط عنه الفرص (ش) يعنى انسن أحصر عن المي (قوله فانه لا يحوزله حينئذ) طاهره أوالمرة بعدالا حرام عاذ كرفم بأت بوقعلل منسه بغسره من حلاق أوعسرة لاتسقط عنه عرة النحري بلف شرح شب ولا يتعلل

تم ساوانفظ المدونة قدعاند وافدالذ كرعب في سرحه فقال أي تكره فعيا نظهر (قوله أمامن يتعلل بالنية) الاسلام المساوم حاسل كلام الشارع في المساوم على المساوم المساوم في المساوم المساوم في المساوم المساوم في المساوم في المساوم المساوم في المساوم في

(فوله من هجة الاسلام أومن نذر مضمون) أي وأما النطوع من حيم اوعمرة فلاقضاء على من صدّفيه ومثله المنذور المعبن من حيم أوعرة لفواتوقته (قوله وهم لا يقولون به) حكى المسار رىءن أبى بكر النعالي ان (٣٩١) الفريضة تسقط وان صدّقيل الاحرام وحكاه القياضيءن ان القرطي وأبو مكر الاسلام ولاالفرض المتعلق مذمته من حجه الاسلام اذلم بأت به أونذر مضمون عند الائمة الثعالىهوتلمذابن شعمان فقمه الاربعة خلا فالعبدالملك وألى مصعب وان محنون فالوالانه فعل مقدوره وبذل وسمعه مصر في وقته (قوله الاأنه في هاتين واعترض بازوم الاسقاط قبل الاحرام وهم لا مقولون به الى آخرمانقله الشارح وقوله واعسترض لم يتعلل) هذا نظهر في الذي يتعلّل الخقد مفرق بأن المستقة التي تحصل بعد الاحرام أعظم من المشقة التي تحصل قد له أي انها مفعل عمرة ولأمأتي في الذي متعلل مَظْنَهُ ذَلِكُ فَسَقَطَ مِمَا الفَرض دونها (ص) ولم يفسد دوط ءان له ينو البقاء (ش) يعني أنهاذا بالنية (قوله فحسه تم) معنى عامه أحصر وقلنا يحوزله أن يتحلسل فنارة سوى المقاءعلى احرامه الى العام القايسل وتارة لم ينوذلك أمنهمن الفوات لانماية علمه فأن نوى المقاءثم انه أصاب النساءفقد أفسد حجمو ملزمه اتميامه و ملزمسه قضاؤه على الفوركا مر لابتقىد نزمن وحمنئذفلا بشكل وانلم منوالبقاء على احراميه الحاله العام القابل مأن نوى النخلامين احراميه أولم منوه سيأالاأنه في على قوله تم قوله بعدولا يحسل الا ها تن لم يتحلل حسى أصاب النساء فانه لا مكون حكمه حكم من أفسد حصه ولاقضاء علمه مهكذا بالافاضة وبسقط عنه الفرض في حله نت والكن النقل أن من لاسمله كن نوى المقاء لانه محرم والاصل ابقاء ما كان على ما كان هذه كاذكره المواق (قوله أوحيس فلوقال المؤلف أن نوى عدم البقاء لكان مطابقاله ذا ولما أنهي الكلام على من أحصر عن عيدي) أي في نفس الامر ا جيع أماكن النسك من البيت وعرفة شرع في القسم الشابي وهوالحصر عن البيت فقط فقيال والحاصل أن المنقول أن العسرة (ص) وانوقف وحصر عن البيت فحسه تمولا يحل الامالا فاصة وعلمه الرحى ومستميني بالمق وغيره بمافي نفس الامروهو ومن دلفة هدى كنسمان الجميع (ش) يعني أن من وقف يعرفة وتمكن منها الى غروب الشمس مأبحثه اسعمدا السلام خلافالظاهر وحصريع دوأومرض عن البت فان حده تمأى أدركه لكن شوقف كالحداد على طواف النرشدأن العترفي كون المس الافاضة فيبتى محرما ولوأ فامسنين وبارمه هدى واحد لتركه الرمى ومبيت لسالى منى ظلما في ظاهر الحال وان لم مكن ظل ومن دلفة كااذانسي جدع ذاك حتى ذهبت أيام مى فانه مازمه هدى واحد ولامفهوم في نفس الامر (قوله وهسومراده للنسيان بلالتعد كذلك عندان القياسم مع الانم وعند دأشيهب يتعدد عليه الهدى وهو بالافاضة) أى فسماء افاضة لكون المفهوم من كلام المؤلف هناوفي مناسكة وتوضيعه ثم لايخني أن الهدى في المزدلفة اعمالكون طواف الأفاضة بأتى معده و مترتب بترك نزوله بهاقدرما محط الرحال لابترك مبيته بهافقوله ومن دلفة أى ونز ول من دلفة فردلفة علمه أوان المعنى وان حصرعن يحتمل عطفه على مبيت بتقدير مضاف ويحتمدل أن بكون المعطوف بالواو على مبدت مقسدر أى مبداالافاضة ( قــولهأ وأردفه في ونزول ولميذكرمع هذانأ خبرا لحلق لبلده أوالعمرم لانه قديف عل ذال قبسل ماذكر وظاهرقوله الجرم)أى أردفه على العرة (قسولة عن البعث أنه لم يمنع عن غعره وقوله وعلم الرمي الزيدل على أنه منع من ذلك فاو قال وحصر عما خلافاً لاس الحاحب القائل أنه بعده لأفاد المنع من ذلك فالجواب ان من اده بقوله وحصر عن الست سواء حصر عاقبله بما بعد اذا أنشأ ألحبر أوأودف الجيرلامد الوقوف أولا وقوله وعلمه للرمى الزأى حمث منعمن ذلك ولماأنهم المكلام على فاني أقسمام من تحديده الاحرام (قوله أوخطا الحصرشرع في الشالث وهو الحصر عن عرفة فقيال (ص) وان حصر عن الافاضية أوفات عسدد) صورتهامافاله اس عسد الوقوف بغيركرض أوخطاعددأ وحمس بحق لم يحمل الابف علع رة بلااحرام ولا يكفي قدومه السلام انهم علواأول الشهرتم (ش) يعنى ان من قد كن من البيت تم حصر عماسيق من الامو راائسلا ثق عن الوقوف بعرفة وهو نسوا فوقفو الثامن (فسوله وقد مراده بالافاضة لمحل الايفعل عرة بلاقع سدمدا حرام ولوانشأ الجبرأ وأردفه في الحرم إجماعا كما ذكر الحطاب الخلاف في هذا) قال قاله اس عرفة خلافاً لابن الحاحب وكذالا بحسل الارضيعل عرقمن فانه الوقوف بعرفة عرض أو فى العدسة عسن الناسم ان خطأعددولو لجمع أهل الموسم بعاشرأ وخفاءهمالال العمرالجم بعاشرأ وحدس يحق ولايكفي أنىء فة بعدالفير فلمرجع الحمكة طواف القدوم والسعى بعسده قسل الفوات عن طواف وسعى سوى بعرسما الحمل بعسد الفوات ويطوف ويسعى ويقصر وينوي واعل هذامبني على القول بأن احرامه لا ينقلب عرة من أصله بل من وقت ينوى فعسل العمرة عرة وهل مقلب عسرة من أول وقدذ كرح الخلاف في هذا ومفهوم قوله بحق أنه لوحس طلما أنه يحسل بالنبسة في أي موضع الاحرام أومن وقت بنسوى فعسل العرز مختلف فيه اه فقدد كرا الخلاف وأن محله حدث فوي العرزود كرا لطاب عن سندقداه الحسلاف ولم سين أن محله حيث نوى

العمرة اه (قوله ومفهوم قوله بحق الخ) لا يخفي أن هذا بعارض قوله أولا نم حصر بما سبق من الامو رالثلاثة التي من حليم الحبس

ظلى الآان عج بعدان قالما قاله الشارح قالما نصه و بسكل عليه قولهم ان من فاته الجي وهوم يمكن من البيت اغياض بفعل عرق وهله المتكن من البيت افتاريخال بفعل بقعل وهذا من المتكن من البيت وقدفا فه الجي خصص قولهم بغيره فدم أنه قد بان أن من فاته الوقوف والاقاضة بعد قوا وحسن طلما يختل بالنائية ومن فاته المؤوف والاقاضة بعد قوا وحسن طلم ايضال بالنائية المتكن من البيت يضلل بنائية من المتي يضال بفت على عن المتي يضال بنائية على المتي والمتافقة والمتافقة والمواقت عن خوا المتي في المتي في المتي في المتي والمتافقة والمتي المتي والمتي المتي والمتي والمتيان المتي والمتيان المتيان المتيان

و المناز الرام أي الرام المعنى السابق والافلايد من النية أي انية التحلل وقوام إيحل الا فسعل عن المناز المنافق السابق والافلايد من النية أي انية التحلل والم المحتوزة ولا دم وقيل الما المدخورة المناز الما المدخورة المناز وصدائم المناز المنا

مخالف

مها أوعن البدت فقط واما ان مصر و وهو الملاح الم ان الما المالية على ما أن المالية الم

ا حدها فيما آذا كان المصريكان بعد انفاقا أو يكان فو سباهين حصرون الافاصة أوعنها وعن عرفة وكذا من حصر عن الوقوف في فقط على ظاهر المدونة وذكر النخص في هذا أنه اتما يحل بفعل عرض حصرون الدخول مكفرة أمامن حصر بعد ماد سلها أو قاد بها المنافقة المنافقة على خلالة المنافقة المنافقة على السابق المنافقة من المنافقة على السابق المنافقة على السابق المنافقة على المنافقة على السابق المنافقة على السابق المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافق

بذمجه أو يضور بجعله انام يكن ارساله وكل من الحدس والارسال حيث قبل بوفهو في هدى التعلق عامدوب كإيدل عليه ماذ كرة الحنطاب عن سنه وأما في الهدى الواجب قواجب و معمل ز الحدس واحبدا وأعلق فيصل على الهدى الواجب فلايتنا انصاله سند

## (قولة أوكان مخبوساف خوالخ) لا يحفى ان المدارعلى كونه يخاطب بمزة ( ٣٩٣ ) النمل (فولة أوأخطأ في العدد فوقف بعرفة)

هذا كلامظاهرخلافالقول بعضرع الشراح وانظر لووقف بعرفة الثامن ولم يعسلم حيى فأنه الوقوف ووقف مانهارا ولم معدلها حتى فانه والظاهم وأمه يجز بهذاك الخروج ولايؤمريه ماسا (أقول) أمالوا حرم من مكة ثم خوج الدل العامة ثمقاله الحيوهو عكةفالظاهرأن خروحه ذاكلا مكفسه لان المفصود أن يحرج العللاحل الحيروهداكلام طاهر فتدر (قوله أوسعي الز) تأمله فالهلاءعقل سعى دون تقدم طواف (قوله فسمنوع تكراد) انماعير بقولهنوع لانماتقدم في العسرة الحقمقة مةولما كانت العسرة هنالست حقيقيسة أي بالمعنى المتفدم الاأنهاء لحققهاعبر بقوله نوع (قوله الحاير النسكي) هو عه القضاء والمالي هوالهدى ( قـوله اكن يؤخذمن قول المُؤلف) السابق أىبطسر بق القماس (قوله وعلمه هدرات) بقدمأ حدهما وهوهدي الفساد و يؤخر الا آخر وهموهممدي الفُواتُ (قوله أَى بقي على تحلله) فسمه اشارة الى أن قوله تحالمه لم سيتعمل فيحقيفته (وأقول) العنواب أنه مستعمل في حقيقته ومحازه معافهو باعتبارة والأوان أفسد مفات اللفظ مستعمل في حقيقته وكذافي العكس اذاوطئ مثلاقيل أن شرعفي عرة التعلل وفى محازه فما اذاحصل الفساد فيعرة التعلل اذمعني تحلل علسه ية على تحلله (قوله وقسد أشار الشارح الىمانفىدذلك) أىفانه

إمخالف لماهناوكذافوله كأنساقه فيهاثم ججمن عاممه الخفائه يفمدأن ماساقه فيالعرة يحزى عن الممتع على ماصدو معمالة وظاهره ولوقلده وأشعره قبل الاحرام مالي قلت قد يحاف أن احرام العسمره والحيلاكا كاناه ندر حسن تحت مطلق الاحرام لم يكن منهسما من المخالفسة ماين الحيروفوانه فلذا أجزأماسيق في العمرة عن التمنع والقران ولم يحزماسيق في الحير عن فواته وبأن ماسيق في الحبير حيث فات عنزلة مالم يسق في نسك بخلاف ماسية في العمر ة فانه سمة في نسمان قطعا (ص) وخرج العل ان أحرم مرم أواردف (ش) قدعل أن كل احرام لامدفيه من الجمع بسين الحسل والحرم فالمحصور المتقدمذ كره وهومن أحصر عرض أوكان محسوسافي حق أوآخطأ في العدد فوقف بعرفة في مامن الحجة مثلا وقلتم ان هـ ذاالمحصور لايحل من احرامه الابفعل عرة فانه بدلامن خوو حسه الى الحسل من غيرانشاء احوام ان كان أردف الحيرعلى العرة في الحرم أوكان أحرم من المسرم لكونه مقماءكة أوآ فاقداد خلها معرة وأحرم بالحيمن الحرمسواءأ ردف على العرة بحيث صارفارنا أولافلا بدمن خروحه الحل قسل أن يفعل شدأ من أفعال العمرة المتصللة في احرامه الجمع بين الحل والمرم وما فعله من طواف أوسمى أوهماقسل خوو حسه العل لايعمده و بعمده بعد خووجه كامر في قوله وان آم يخر جأعادطوا فهوسميه بعده وآهدى انحلق وعليمه فاهنافيمه نوع تكرارمعمامي (ص) وأخردم الفوات الفضاء وأجزأان قدم (ش) يعنى انمن علمه هدى الفوات معسعلسهأن ووخره لعام القضاء ليحتمع الحار النسكي والمالي ولايقدمه في عام الفوات وان خاف الموت فاوقدم الهيدى في عام الفوات أنجز أه وتقدم ما قد يغيني عن هذا عنيه ذول المؤلف وغترهدى في الفضاء وأجزأ ان على لكن ذالهُ في المفسد وهسذا في الفاثث ليكن رؤخه ندمن قول المؤلف (ص) وان أفسد ثم فات أو بالعصير وان بعسرة التحلل تحلل وقضاه دونها وعلمه هد مان (ش) يعنى انه اذا احتمع الفوات مع الفساد فأنه بغلب الفوات سواء كأن الفسادسابقاأ ولأحقالا فوات وسواء حصل الفسياد فبيل عرة التعليل أوفيها مأن شرع فهها وفعل بعضها فلريتها حتى أفسسدها فانه بتعلل في الصورتين بفعل عرة وحو باولا يجوزله النقاء على احرامه انفا والان فعه تمادنا على الفسادو يخرج الى الحسل ان أحرم بصرم أواردف فمه على مامر ويقضى الحير من قابل دون العسمرة الفاسسدة في الصورة الشائسة لا بهالست عرة في الحقيقة وانماهي تحلل بطواف وسمعي بدامل مأمرمن عسدم تحسد بداح ام لهاوعلسه في الصورتين هدمان هدى الفساد وهدى الفوات وهدا الحكم واضوفهن أحرم الحيرمفردا وأفسد شفانه أو مالعكس قوله تحلل أي رقي على تحلله مالعمرة الصحيحة فمنسأ اذاحصل موجب الفساذقبل فعلهاو بالعمرة الفاسدة حيث حصل موجب الفسادفي أثناتها فلدس علمسه أذا فسسدت أن مفعل غمرة غسرها وفدأشار الشارح الي ما مفسسه ذلك فساوأ حرماً ولايقران أوتمتع ففاته وأفسسده ثمقضاه قارناأ ومتمتعا فعلمه هدرى للفسادوهدى للفوات وهذى لقران القضآء أوتمتعه ولاشئ عليسه في القران أوالتمتع الفائت واليسه أشار بقوله ( لادم قسران ومتعسة الفائت سواء حصل مع الفوات فسأد كافهما نحن فيسه أوانفر دالفوات عنسه وانسالم يحب القران الفائت دم لانه آل أمره الى عرة ولم يتم القران قاله الله مي و بقال منسله في المتم (ص) ولا يفيد لمرض أوغيره نمة التحلل بحصوله (ش) يعنى ان الانسان اذا نوى عندا حرامه الله متى حصل له مرض أوحمض أوحصر من عدواً وغيره مماعنعه من تمام نسكه كان محلا من عسر

 ( ٥٠ - خرشى اللي ) قالق تعليل قوله دونها الانها اليست عرفي الحقيقة واغدائي تحلل نظراف وسعي بدايل عدم محمد الاحرام لها الخاصل في القضاء (قوله مني حضل له مرض) اي مني حدث له مرض أومني زادا لرض أو اشتدولا مفهوم القوله نوي بل وكذا لايفنداشتراط ذائبالانفط قبل وحوده والفعل (قوله وهذا هوالشهور) ومقابله ما استظهره انزعرفة من جوازالفع له فاثلاوهذا الرح و عدامدة السنطة والمستخدسة المستخدسة والمستخدسة المستخدسة والمستخدسة والمستخدس

فعل عرة فان تلك النمة لا تفيده ولوحصل له ذلك المانع وانما كان ذلك لا يفيده لانه شرط مخالف اسمنة الاحرام وهمذاهوا لذهب ولايحل الايفعل عرة فالباءف قوله بحصوله للسمسة وقصرالشارح كلام المؤلف على المرض غيرظاهر وقوله بحصوله متعلق بتحلل (ص)ولا يحوز دفع مال الحاصران كفر (ش) بعنى ان الحاصر عن الحيراذ اكان كافر الانحو زدفع المال المه كثيرا كان أوقلم الألاحل أن يمكن الحاج من الوصول الى مكمة أوغيرها لمانيه من المذاة للمسلمة وتقو ية ماهوفيسه هداهوالمسهور و يجوزد فع المال العاصر المسلم ال يحسان كان قلم لا كدفعه الطالم كامر عند قوله الالاند فطالم ماقل لا سُكث والنهير في قوله ولا يحو ز المزعلى التحريم عندان شاس وإين الحاحب وعلى الكراهة عندسند (ص)وفي حواز القتال مطلقا تردد (ش) أى وفي حواز القتال العماصر سواء كان مسلما أوكافراعكة أو بالحسرم وهو مراده بالأطلاق ويه قال ان هرون ومنعه مطلقاو به قال ان شاس وتبعه اس الحاجب تردد لهؤلاء المتأخر بنومحل الخسلاف اذا كان بالحسرم ولم يفعأ الحاصر بالقمال والاحاز بسلا خلاف (ص) والولى منعسفيه (ش)السفيه محمورعليه فلوليه أن عنعه من السفرالي الجيم فان أذناهُ ولسه في السينفر الى الحيرُ وكان نظر اومصلحه في حق السينفيه فان ذلك حائز واناكم بأذناه وخالف وأحرم فلولمه ان يحللهمن إحرامه وليس على السهفية بعد ذلك قضاء ماحلله منه والمه واذاأذناه فلايدفع له المال بل يصميه لينفق علمه بالعود بالمعروف أو ينصب من ينفق عليه من مال السفيه قاله ابن جماعة الشافعي في منسكه (ص) كزوج في تطوع (ش) بعني أنالمسرأةاذاأحرمت بالحيرا اتطوع بغسيراذن ووجهافل أن يحللها لانهامن جسلة المحاجسير كالسفهة وتتعلل كالمحصر وهذامالم مكن الزوج محرماوالافلا يعلله الانهالم تفوت عليه الاستمناع وأماححةالاسلام فليسالز وحهامنعهام الخروج لهاان فلناان الحرعلى الفور وكذاعلى القول بالنراخي وفرع في لوتر كتله المهرعلى أن بأدن لهافي حدة الفرض فقال مالك وآبن الفاسم لهاأن ترجع عليسه به لانه بازمسه أن يدعها ولابن القاسم في رواية أبى جعسفر انالعطمة لازمةان كانت عآلمة أنالهاان تحيروان كروز وجهاوان كانت حاهلة رحعت واختاره يحيىن عمروان بونس وهو يحتمل الوفاق ويهجزم اس رشد قال ولوأعطت مهرهاعلى أن يحيب الم يحزلانه فسي دين في دين قاله ابن القاسم في سماع أصبيع في كتاب السدام وفي سماع عسى من كتاب الصدقات والهماث ما عالف دلك قاله الشارح (ص)وان م الدن فله العمل وعليماالقضاء (ش) أى وانأحرمااسفيه والزوحة من غسراندن من الولى والزوج فالولى والزوج تحلماهما تماأ حرمانه كتعلل المحصر وعلى الزوحة القصاء لماحالهامنه اذاأذن لهاأو تأءت بخسلاف السفمه والصغراذ احللهما وليهمافانه لاقضاء عليهما كاقدمه المؤلف أول

اصلاح الحال بدونه والاجاز وحاز جل السلاح عكة حينيذ و بعيارة أخرى معدقول المصنف تردد ابن عرفه والصواب الحبوار ان كان الحاصر بغسيرمكة وآن كان سها فالاظهر تقلل النشاس أى المنع ناسراء الحلت لى ساعسة من مارفال الحطاب قوله والصواب الحوازان كان الحاصر بغسرمكة بريدوهو بالحرم وأماان كأن بغير ألحرم فلأ يتختلف فيحواز فتاله انتهي والساءمة من أول النهار للزوال وفي ابن حسرف شرح العارى ان الساعمة مقدارها مأسطاوع الشمس وصلاة العصر ( قوله فاوليه أنعنعهم السفر ) أىحمث كانت المصلحمة في ذلك (قوله عاله النجاعسة الشافعي) أى وقواء مذهمنالاتأماء (قوله بعسنى أن المرأة اذاأ حرمت مألير) المناسب حدثف ذاك لأن التشمه انما هوفي المنع قبدل الدخول لأفي التعلل (قوله وأماحة الاسلام فلىسُارُ وَحَهُمًا) أَى اذَا كَانَتُ رشيدة (قوله وهو يحتمل الوفاق) أى بأن يُحمّ سل قول مالك والن القاسم على مااذالم تعلم وقوله ويهأى و بالوفاق (قوله على أن يحييهما لمعرز لانه فسخدين) أى فسخ

المداق الذى في الدّمة في دين هو النققة التي ينققها علمها في السفر (قوله ما ختالف ذلك) أي من الحواذ لكن الباب حلم ابن رشد على ما اذاً عطته مهرها المخرج معها فكان ما دفعت له على دفع الحرج غلر و جسمه عها الثلاثة عنى مفسر ددونه لا على أنه يحماها و منفق عليهامن ماله سوى النفسقة الواحية عليه والحاصل ان عمل المتع إذا كان العسداق في الذمة وكانت نفقة السفر تزيد على نفقة الحضر وأما اذا كانت فدق مضمنه العداق تم يعدد للكرد فه على السفر جها فلامتع أوكانت نفقة السفر مساورة لنفقة الحضر أوانفس هي فائدة في اذاً مومت الزوحة بحجة الاسلام أو يغيرها ماذه تسقط من نفقة ما مازد على نفقة الحضر على المذهب اع ( فوله ولكنه خلاف ما في البيان ) مفادا لمواقد حيم كلام سندلانه افتضرعايه ( فوله فانظرهذا مع فاضل أ أكالان حكملا قال وعليما الفضاء طاهره ان هذه الحمالو كانت همة الاسلام تقصيا وحمد ( ٣٩٥) الاسلام بافسية عليما مع أنه لا قضاء عليها التميا

الذي عليها حجة الاسلام (قوله كالعدد) ولو بشائبة ولومكانبان أضراح امه بعوم الكانة فاسده تحلمله ولامكون التعلمل بالماسمه الحمط أحكن بالاشهاد على أنه حلله من هدا الاحرام فتعلل سنه أو العلاقرأسم اله وظاهره أن التعليل اغمامكون ميسسدين والظاهر أن الاشهاد كاف سواه امتنع العبدد من التعلل أملاكا أن يحلمه بالنسة والحلاق كاف من عدراشهاد (قوله فاله تحلملها وافساد حمها ) أى التعليل عما تقدم وافسأد عها أى الوطء الا أنه في التعليل عاتقيدم لم مارمها غبر يحسة الفرض وأماان أفسده أى وطعفانها تقيادي عليه وتقصه وتحير حة الاسلام على مافاله عير ولكن الشيخسالمأفاد اناطية آلثانية تبكؤ عنهية الاسلام فليس عليها 'بالنة (قوله والافلا)اندخلفاورجعالسد ولمنعلم العمد برحوعه حتى أحرمهل علك تعليله معنسر جعلى القولين فى تصرف الوكدل معدد العزل وقسل العملم (قوله لان منافعه المستريه)أىلالماتعه حتى بازم سع مسنن نتأخرقمضه ولدس العبسد أنعلل نفسه فمانظهر فانتحلل فلس للشيري رده كذا شيعي وطاهر قوله الشترى سسواء كان احرامالرفيمة كرا أوأنثى مأذن سده المائع أو بغير اذنه ثماذارده فالماقع تحلماه انتم بعارية قبل معه

الباب وهوالموافق لماذكره سندكانقله فى النوضيع ولكنه خلاف مافى البسان من أن السفيه والزوجة عليهما القضاءاذا حالهمامن حير النطوع ولاقضاء عليهما اداحالهمامن حير الفريضة حبث أتبابه ومثل التطوع النذر المعن فيقضيه بعدأن بأتى محعة الاسبلام وكخذا النبذر المضمون ونص المرادمن المواق وأماالم أذفلا محلوا حلال الزوج زوحته من أرىعة أوحه اما أن حللهامن عه الاسلام أومن التطوع أوندر معسن أوندر مضمون فاماحة الاسسلام فلس علىواأن تقضى ماحلاهامنهاوجية الاسلام عليها وأماالنطوع فتقضيه على فول ابن القاسم وكذا تقضى أيضا النذرالمعين عندان الفاسم خلافالاشهب وأماالنذرالمضمون فلمقض فولأ واحداانته مرراللخمي فأنظره فأناطره مأاغظ خليل انته وعلى أن السفيه كالمرأة تحدي فيه هذه الافسام الاربعة أيضا فانقلت مانفيده كادم السان والمواق من أن للزوج أن يحالها من حة الاسلام خلاف قول المؤلف كزوج في تطوع فانه بفد لمأنه لدس لهمنعها في الفريضة فلسر له تعلملها قلت يحمل كالرمهماعلى الزوحة السفيهة وهوواضر لانهاذا كانله تحلسل الذكر السفمه في الفر يضة فزو حمد السقيمة كذلك أوأولى فقول المؤلف كزوح ف تطوع أىلافى فرض محول على ما إذا كانت رشيدة (ص) كالعبد (ش) أى فى أنه يقضى ما حلله منيه سمدهاذا أعتق أوآذن له يخلاف السفمه ومشاله الممزاذ احله وليسه والفرق س السفمه والزوحية أن السفيه اعا حرعاسه لحق نفسه فلوأ حز نافعه له أدى ذلك لنضيع ماله كاسه والزوحة إنما يجرعلمها لحق غبرها وهوالزوج فكان عليها القضاء دونه (ص) و أثم من لم يقبل وله مناشرتها (ش) يعني ان السفيه والعبدوالزوجة اذاأ مروا بعدم الأحوام فخالفوا وأحمما فأن الانم عليه مالعدم قبولهم ماأمره والدوج أن ساشرز وحنسه ولومكرهة والانم عليها دونه لتعسديها على حقيه و سوى عماشرتها التعليل و يكفي نسية الزوج عنها وان لم سوفحالها الماشرة فسدعلها وعلياا عمامه وهدى وعبعلى الزوج عمكنهامن اعمام المفسد (ص) كفر مضة فد الليقات ( ش ) تشده في أنالزوج تحليلها وله مماشرتها والمعني أن المرأة اذا أحرمت من الميقات المكانى قب ل أشهر الخبر أوفى أشهر مقسل الميقات المكانى ف له تحليلها وافسادحجها وهذاحيث كانمعها ولمبجر ممعها وكان يحتاج لها كانفيده كلام المواق وتت وقوله (والافلا) راحع لفهوم قوله وأن لم أذن أى وان أذن السيدا والزوج فعاله المنعمنه ثم أرادالر حوعون اذنه فلارحو علوا حدمنه ماان دخل المأدون فأفماأ ذن اهفه مالاحرامان أذن له فسه من غيرندرأوان دخل في الندران أذن له في الندر (ص) وللشسرى ان لم معارده الاتحاملة (ش) اللغمي ان أذن العبده في الاحرام فأحرم ثم أراد سعة فأحاز ذلك في المدونة لان منافعه لشيتر به قال واس لمتناعه تعلماه وإدرده بهان حهلهما لمرقر باحسلاله انتهي أي وان قر فلس له رده والظاهر أن المراد بالقرب مالاضر رفيسه على المشترى (ص) وإن أذن فأفسد لم يازمه اذن القضاء على الاصح (ش) ابن يونس وان أفسد عجمه فلا يازم سسمده أن بأذن له زاد القرافي لانهاعمادة ثانية محمدوهذاه والسواب انتهى (ص)ومالزمه عن خطا أوضر ورقفان أدنه السيدفي الاخواج والاصام للمنع وان تعدد فله منعه ان أضربه في عله (ش) يعني ان مالزم العبيد المأذون له في الحير من هـ دى صـدرعن خطامته كأن فأنه الخير لخطا العـدد أو

و باعمولوقرب زمن احلاله محد لاف المسترى كإمر لانه اعائدته رده بسب وهومع قرب زواله كلاعب وأما البائع فلمرده لوقوعه بغيرانته (قوله على الاصم) أى خلافا لاصمغ فائلا لانمعن أنارا ذبه وظاهر الموازية أن الفوات كالافساد نجان مثل العبد السفيم اذا أذنك ولمه فأفسد والروحة إذا أذن الهازوجها فأفسدت

497 . إقوله كالفيده كالم الى المسن) أيمن أن مال العسد يعشاج فمه لاذْنِأ بضائم الأفالظاهم قول المدونة لاعتاج في ماله لاذت من سمده في الاخراج (قوله فللسمد منعه من الاخراج ومن الصوم)أى ولدأن أذناه في الاخراج أوالصوم وان أضربه في عمله ( قوله فأن اتم معلى عدم العود) أى والفيرض أنه لا يحل في غشه كا أفاده بعض شموخنا رجهم الله تعالى (قوله وليسله تعليله) اشارة الى أنه اعاله المنعمن السفر ولكن على تقدر إذا أحرم لسله أن يحلله ولاهوأن يحلل نفسه ( قولهوهو يفيد دالمندع في التطوع لا في الفرض) أىوهذاهوالمتعن

الهلال أوخطافي الطريق أومن حراء قسل صدخطأ أومن فدية صدرت عن ضرورة كان الس أوتطم الضر وردفان أذناه السمدق الاخراج بنسك أواطعام فعل والاصمام الامنع وان أضراله وم بعله واعلم أنه لافرق بين مال العبدومال السيدفي احتماجه الى الاذن في الاخراج كالفدد كارم أبى الحسين على المدونة وأمالو تعد العسد المأذون ا في الحيد موحب الهدى أوالفديه فلسده منعه من الاخراج ومن الصوم ان أضرالصوم عنى عله لادخاله على نفسه على المشهور ودقي على المؤلف من الموافع الدين الحال أوالذي يحسل في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج الأأن يوكل من مقضه عنسد حاوله فان اتهمه على عدم العود حلفه ولس لا تحليلها ناأح م ولاله هو التحليل وقد بقال استغنى المؤلف عن ذلك عباد كره فالفلس في قوله وسفره انحلف غيته وبق من الموانع أيضا الا ووقلهما منع الاسمن النطوع ومن الفرض على احسدى الروايتين الكن سمأتى في المهاد كوالدين في فرض كفاية وهو يفعد المنع في التطوع لا في الفرض \* ولما أنه عي الـ كالام على المروالعسرة وماستعلق بمماوكان عما متعلق بمسماالصيد وعقره المبيح لأكاءه وأحدأنوا عالذكاة أتسع ذلك بالسكادم عليها فقال هتم الحزء الثانى ويلمه الجزء الثالث وأقله ماب الذكاة ﴿ فهرست الجزء الثانى من شرح العلامة الخرشي على مختصر سمدى خليل ﴾ 49.00 الاي بالناز كاة نصاب المنعم قصل في سان صلاة النافلة وحكها ٢١٢ فصل مصرف الزكاة فصل فى صلاة الجاعة 757 فصل يجب بالسنة صاع الز فصل في صلاة الاستخلاف ٢٣٣ باب الصوم فصل فى صلاة المسافر الاعتكاف فصل في سان شروط الجعة وسننها الخ

فصل في صلاة الخوف

٩٨ فصل في صلاة العيد ١٠٠ فصل في صلاه الخسوف والكسوف

> 1.9 فصل في صلاة الاستسقاء 117 فصل في صلاة الخنازة

95

٠٨٠ بابأحكام الحيروالعمرة وأفعالهما

ووسل في حرم بالاحرام على المرأة لس

قفار ۳۸۸ فصل الحصر

﴿ عَتْ ﴾

